# سَنُواتُ مَاقبل الثُورَة

صكبرى أبو المجتد

الجرءالرابع



عندما أعددت خطة هذه السلسلة من الكتب ـ والتي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعطينى الصحة لاستكمالها ـ قد وضعت فى ذهنى أن تكون كل مقدمة كتاب مستقلة تماما ، بحيث يمكن أن تكون كل أجزاء هذه السلسلة مستقلة فيما لو شاء أحد أن يطبعها مستقلة ، وقد كان هدفى من هذه المقدمات أن أضيف للدراسات المصرية دراسات أرى أنها جديدة ومتماسكة ، وان كانت محيطة من بعيد أو قريب بموضوع جوهر هذا الكتاب وأصوله وجذوره ،

وهكذا حرصت فى الجزء الأول من الكتاب سه سهنوات ما قبل الثورة سه على معانى معينة ، تختلف عن تلك التى جاءت فى الكتاب الثانى ، وكذلك الكتاب الثالث ٠

ولقد اخترت لقدمة الكتاب الرابع أربعة محاور هامة ، أو على الأقل أرى من وجهة نظرى أنها محاور هامة يمكن أن تكون موضوعا لكتابات هذه المقدمة •

وأول هذه المحاور تلك السلاسة والترابط بحيث نجحت سلسلة سنوات ما قبل الثورة في ربط الشارع المصرى بالتاريخ المصرى ولقد قلت انه لأول مرة يجرى ربط الشارع المصرى بكتابة تاريخه ، بمعنى أنه لأول مرة في تاريخه يقوم هو بكتابة تاريخه بنفسه ، فلم يحدث مرة من قبل أن قام شعب بتسجيل تاريخه على النحو الذي أتحته له في هذه السلسلة .

كان الكتاب ، ومن مكاتبهم الفاخرة وسياراتهم المطعمة وباقلامهم المذهبة ، يصدرون الأحكام كيفما يشاءون • هذا زعيم خائن ، وذاك زعيم تابع • وهذا ملك الأغلبية ، وذلك عدد الشعب ، وهكذا وهكذا ، تماما كما يريدون ، دون أن يتقبلوا نقدا ، أو ينشروا رذا ، أو يصححوا واقعة • تصدر تلك الكتب أو تلك المقالات في الصحف وكأنها أقوال منزلة لا يستطيع أحد مناقشتها أو التصدى لها • فالأسياف غالبا مسلطة ، الالسحافة دائما متخذة صفوف أبنائها وكتابها أو حتى الذين يتعاملون

معها ، فاذا بى أفتح الباب على مصراعيه ، كل صاحب حق له حقه فى الرد بأى أسلوب وبأية لغة ، حتى لو كان فى ذلك سبا شخصيا لى ، وأذكر ذات مرة اننى قلت للأخ الصديق دكتور محمد بلال رحمه الله ، وهو من زعماء شباب مصر الذين لم يأخذوا حقوقهم شبابا أو شيوخا ، قلت له فى بداية كتابتى لسنوات ما قبل الثورة : فلنتفق على أسلوب الحوار ، وبعد ذلك فلتكتب كل الذى تكتبه ، واتفقنا أنا وهو رحمه الله ، وكتب ما يريد أن يكتبه فى صحيفته هو ،

ومرة قلت لصديق كنا نسير معا في الشارع: ماذا حدث ؟ لقد صدرت الأجزاء الثلاثة ، وفيها عشرات من الشتائم الخاصة بي • فماذا حدث لى ؟ هل راح الأطفال يرددون ما جاء في هذه الكتب من شتائم ؟ هل تأثير لها أحد ؟ هل ضايقتني في حياتي ؟ هل أفادت أصسحابها ؟

لا شيء من هذا ، فقد بقيت سطور في كتاب لمن يريد أن يقرأها ويعرفها ويتذكر ويرى · وستظل نافذة الحوار التي فتنحتها في هذا الكتاب موصولة أن شاء الله كواحدة من نوافذ الفكر الجدى التاريخي الأدبي الأصيل ·

وقد أثرت أن أترك الأخوتى كعادتى في مقدمات هذه الكتب، تتمة الحديث عن مثل هذا القرار الذى قمت به • وأقول اننى في كل مرة أجد تعبا ونصبا في اختيار من اختار من الزملاء في كل كتاب، فالعشرات من الأخوة قد طوقنى جميلهم في مصر والبلاد العربية بما كتبوه عنى وعن هذه السلسلة ، حتى لقد تضاعف ما كتب عن هسذه الكتب نفسها •

وفى هذه المرة ، آثرت أن أختار فى البداية ابنا حبيبا على النفس ، له فى قلبى منزلة الابن حقيقة ، هو أحمد ذكى عبد الحليم الذى كتب فقال :

يروى لنا الكاتب والمؤرخ الصحفى الكبير صبرى أبو المجد قصة أخطر اثنتين وعشرين سنة فى تاريخ مصر الحديث ، وهى قصة نلك الفترة التي بدأت عام ١٩٣٠ مع بداية الأزمة العالمية والتي انتهت بقيام ثورة يوليو ١٩٥٢ ٠

وقد شهدت هذه السنوات احداثا كثيرة وعميقة وحيوية ، لعل أخطرها قيام الحرب العالمية الثانية ، وما ترتب على ذلك من انقسام السياسيين في مصر ما بين المحور والحلفاء ، وما وقع خلال ذلك من أحداث جسام شهدت نهاية أكثر من زعيم سياسي .

ثم جاءت حرب فلسطين · وما ترتب عليها من حالة غليان في الوطن العربي كله ، وما تولد عنها من ثورة في مصر ·

وخلال هذه السنوات التي نتحدث عنها ، مات الملك أحمد فؤاد وتولى عرش مصر الملك فاروق • وهو الملك الذي ولد قبل موعد ولادته بأيام ، فأتار ذلك أحاديث وهمسات ، كانت أصخبها تلك القصيدة التي قالها بيرم التونسي ، وترتب عليها نفيه من مصر • وهو أيضا الملك الدي انتهت على يديه الملكية في مصر • بعد أن فقد ما كان يحظي به من حب وتقدير في بداية ولايته •

ولأن الأحداث كبيرة وكثيرة ، فقد اختار المؤلف المؤرخ أن ينهج أسلوبا متميزا ، وهو أن يكتب عن الحياة الخاصة لبعض الشخصيات التاريخية في هذه الفترة ، باعتبار أن هذه الحياة كان لها أثرها المباشر أو غير المباشر في صنع الأحداث .

وهو ينهى مقاله بقوله: وبعد · فهذه صفحات من تاريخ سنوات ما قبل الثورة · وهى بالتأكيد ليست أجمل الصفحات ، لأن مصر تعودت أن تنجب الرجال الكبار الذين يصنعون الأحداث والمواقف ، ولكننا أخذنا من صفحات هذا الكتاب الموسوعة ، وهى تقترب من الألف صفحة ، قصة أحمد حسنبن باشا ، الرجل الذي كان لتاريخه دور كبير في تغيير الأحداث في مصر ، بما مهد لقيام ثورة يوليو ، وانتهاء عصر ورجال ، وبداية عصر آخر ·

ويبقى أن نقول ان المؤرخ والكاتب صبرى أبو المجد قد حرص على الحياد قدر الامكان ، بحيث ترك للأحداث وحدها أن تقول كل شيء ، ولكنه تخلى عن هذه الحيدة ازاء رجالات مصر الأبطال ، فقد حاول قدر الامكان أن ينصفهم وينصف تاريخهم ٠٠ بانحياز شديد .

وهذا موقف يحسب له ، ولا يحسب عليه ٠

#### \*\*\*

ثم اختار مقالا للأخ محمود عبد المنعم مراد ، وهو رفيق جيل وان لم نلنق في مدرسة ،ولم نتعارف في حزب ، ولم نتعارف معا في حلقة دراسية واحدة • كل ما في الأمر أن أقطارنا على البعد هي أقطار متطابقة أو على الأقل متقاربة ، وخاصة فيما يتعلق بمجانية التعليم وغيرها ، فقد تقاربت بل نمت وأصبحت تشكل جوهرا واحدا •

كتب الأخ محمود عبد المنعم مراد يقول:

الأخ الزميل والصديق صبرى أبو المجد يواصل تسجيله لأحداث « سنوات ما قبل الثورة ، • ها هو ذا الجزء الثالث من هـذا السفر الضخم القيم • ويقع في نحو تسعمائة صفحة من القطع الكبير ، يتلوها نحو مائة صفحة أخرى من صور الشخصيات التي ورد ذكرها • وميزة هذا الكتاب انه يجمع بين دفتيه الرأى والرأى الآخر ، اذ يضم آراء أفراد كثيرين عما ورد في الجزءين السابقين من أحداث تطلبت ــ تعقيبهم •

\*\*\*

#### صبرى أبو المجد ٠٠ له كل المجد!

#### : 18

اذا كان من مسئوليات جيلنا أن يلقى الأضرواء على التاريخ المعاصر ١٠ فعلينا أن نقدم كل الشكر والعرفان والتقدير لزميلنا الكاتب الوطنى المخضرم صبرى أبو المجد ١٠٠

ان ما قدمه صبری أبو المجد ، الى مكتبة التاريخ المصرى ، من مؤلفات سياسية ، جدير بأن يكتب له المجد في هذا المضمار ٠٠

دائما أداعبه كلما التقينا ٠٠ ان قراءة مؤلفاتك تحتاج الى تفرغ ٠٠ والت أتساءل ، كيف تجد الوقت للاطلاع ، والتسجيل ، ثم الكتابة !

ويبتسم صبرى أبو المجد في تواضع ٠٠ انني أحاول فقط ، أن أشغل وقتي ٠٠

والذين يزورون صبرى أبو المجلا في مكتبه بدار الهـــلال ، يروعهم المشهد النادر ٠٠ المكتب ٠٠ والمقاعد ٠٠ والمناضد ٠٠ والدواليب ٠٠ كلها فائضة بمجموعات الصحف والمراجع عن تاريخ مصر ٠٠ حتى ليكاد الزائر لا يرى أين صبرى أبو المجد! ٠

وقلم احتجت الى مرجع فى مكتبة ، دار الهلال ٠٠ واتصلت بصديقنا مكرم محمد أحمد رئيس مجلس الادارة ٠٠ ورئيس تحرير المصور ٠٠ ورجوته فى مطلبى ٠ ووعدنى أيام يعد لى ما طلبت على الفور ٠٠

وبعد أيام تحدثت اليه : أين وعدك ؟ ٠٠

وقال مکرم : آسف ۰۰ کل المراجع فی مکتب صبری أبو المجد ؟ قلت : ومتی ینتهی منها ؟ ۰۰

قال: لا أحد يدرى!!

وقد صدر أخيرا بقلم صبرى أبو المجد ، الجزء الثالث من مؤلفه التاريخى الضخم « سنوات ما قبل التورة ١٩٣٠ - ١٩٥٢ · وهدا المجزء فقط ، يقع في ٨٨٠ صفحة من الحجم الكبير · وكثيرا ما رأيته في مجلس الشورى ، ينتهز فرصة الوقت القصير قبل بداية الجلسة ، لكي يصحح البروفات !

والفصل الأول من هذا المرجع الرائع ، يصلح وحده مؤلفا مستقلا في ١٢٠ صفحة ، هذا الفصل شاء له الكاتب القدير أن يكون مدخلا يوضح منهجه في البحث وتستجيل التاريخ ، وهو منهج جدير بالاحترام ، انه ينشر في أحداث التاريخ ، الرأى والرأى الآخر ، فاذا سجل أحداث غرراير الشهيرة ، التي أنذر فيها الانجليز الملك فاروق ، بأن يؤلف النحاس باشا وزارة جديدة ، أو يكون الجزاء هو طرده من العرش ، فانه يسجل هذه الأحداث من وجهة نظر كل الأطراف ، ويحرص على ابراز رأى الوفد الذي اتهم بأنه تولى الحكم على أسنة الحراب الانجليزية ، .

كما أن المؤلف ، لا يدين تاريخ سياسى ، لأنه أخطأ أو حتى أجرم فى موقف وطنى ٠٠ أنه يسجل هذا الموقف بكل تفصيلاته ، وبرأيه ٠٠ ولكنه أيضا ينشر دفاع هذا السياسى عن نفسه ٠٠ كما ينشر مواقفه الوطنية الأخرى التى يجب أن تسجل له ٠٠

لقد استمتعت بقراءة هذا الفصل ، بعمق وتأن ٠٠ وأشهد أنى رغبت فى قراءته ، مرة ثانية ، ومعى القلم كى أسجل ملاحظات لم اكن أعرف عنها شيئًا ، رغم أننى من هواة قراءة التاريخ المصرى منذ فجر شبابى ٠٠ ألفى صبرى أبو المجد الأضواء على جوانب عديدة فى شخصيات تاريخبة ، يجب علينا جميعا كمواطنين مصريين أن قلم بها ، حتى لا تستقر فى عقولنا أحكام ظالمة ٠٠

ان منهج أبو المجد في تسجيل التاريخ ، هو اذن منهج انساني ٠٠ يعترف بالضعف البشرى ٠٠ وليس كل الأبطال أبطالا كل الوقت ٠٠ ولكن أخطاء الضعف الانساني لا تخلع عنهم أثواب البطولة ٠٠

ويعبر عن ذلك صبرى أبو المجد بقوله : « قد أبدو قاسيا في المعض الأحيان • وقد أبدو رحيما في أحيان أخرى • وفي كل من حالتي

القسوة أو الرحمة ، لا أريد أبدا أكثر من ضرورة الالتزام بالحق · والمنطق والعدل » · ·

ومن أمثلة ذلك ٠٠

● ابراهيم الهلباوى ٠٠ أجيال عديدة عرفت عنه فقط ، أنه المدعى العمومى فى قضية دنشواى ٠٠ التي أقام لها الانجليز محكمة خاصة ، لادانة الفلاحين المصريين الذين اصطدموا بجنود الاحتلال ٠٠ ولكنهم سجاهلوا أنه كان قطبا من أقطاب المحاماة فى مصر ، كان نقيبا للمحامين من أبرز النقباء لأكثر من دورة ، وكان له دور رائع فى لجنة اعداد الدستور عام ١٩٢٢ و ١٩٢٣ ٠٠

● حسين رسدى باشا ١٠٠ الذى كان من أبرز رجال القضاء فى مصر ، وكان رئيسا للوزراء فى أخطر مراحل التاريخ المصرى ١٠٠ الحرب العالمية الأولى وما بعدها وقيام ثورة ١٩١٩ ١٠٠ ومع ذلك فقد عرف نى أذهان الجماهير أنه رئيس الوزراء الذى كان مغرما بالمطربة منيرة المهدية ، والذى كان يعقد مجلس الوزراء فى عوامتها ، والذى غنت له وحده منيرة المهدية ٠٠ تعال يا شاطر نروح القناطر ٠٠

وتكشف رسالة تاريخية ، من حفيد حسين رشدى باشا ( رشدى غالب ) ، الى صبرى أبو المجد ، عن حقائق في حياة الرجل •

حصل حسين رشدى على أعلى اجازة للقانون في العالم من جامعة السوربون بفرنسا ٠٠ وتدرج في مناصب القضياء ، وأصبح وزيرا للحقانية ( العدل ) والخارجية والمعارف ، والداخلية ، ثم رئيسا للوزارة (٥) مرات ، ورئيس مجلس الشيوخ ٠٠ ثم كان رئيسا للجنة التي وضعت دستور ١٩٢٣ ٠٠ وقد وقف لولى الأمر « الملك فؤاد » عندما أراد أن ينص في دستور ١٩٢٣ على أن « الملك هو مصدر السلطات » وأصر على أن « الملك هي مصدر كل السلطات » ٠٠ وقال كلمة مشهورة وأصر على أن « والله لو أصر ولى الأمر على وجهة نظره فيؤسفني أننى لن أستطيع الاستمرار في التعاون مع ملك غير دستورى مثله » ٠

#### وتقول الرسالة :

- حسين رشدى المحرك الأول لتورة ١٩١٩ الذى عرض عنقه لحبل المشنقة حيث كان المسئول الأول عن أمن الدولة ونظامها فى وقت كان فيه للانجليز اليد الطولى على البلاد ٠٠

الرجل الذى جمع التوكيلات لسعد زغلول ورفاقه ليكسبهم أهلية الدفاع عن القضية العربية باسم جماهير الأمة ٠٠

هو نفسه الذى كان يامر فى الخفاء بتسهيل مأمورية قطع سبل المواصلات والسكك الحديدية . لعرقلة حركة جنود الاحتلال فى مواجهة الثوار ، وهو الرجل الذى ابتدع فكرة اضراب الموظفين عندما كررت المحكومة البريطانية معارضتها فى سفر المفاوضين المصريين الى لندن ..

وتستجل الرسالة ، موقفا تاريخيا ، لحسين رشدى أثناء مفاوضات المطالبة بالاستقلال في لندن ٠٠

لقد احتد على اللورد كيرزون صارحًا في وجهه :

- « يبدو يا جناب اللورد ، انك تجهل تاريخ بلادك ، لأنك لو رجعت بذاكرتك للماضى القريب ، لتذكرت أن الشعب المصرى الذى تستخف به ، وجنود جيشه الذين تستهين بهم ، سبق أن ألقوا بقيادة جدى « طبو زادة الكبير » بقادتكم وجنود جيشكم فى البحر فى معركة الحماد ومعركة رشيد » •

تم قال حسين رشدى باشا أيضا في هذه المفاوضات:

-- وسيجىء قريبا اليوم الذى سنحاربكم فيه وجها لوجه ، وربما سأكون فى هذا الوقت شيخا هرما لا يقوى على الحركة ، ولكنني سأطلب من أربعة من الجنود الأشداء حملى أثناء قتالكم • • كلا • فلن أعطل هؤلاء الجنود عن أداء واجبهم المقدس • • بل سأزحف بنفسى على بطنى ، وأتقدم الصفوف ، ولن نرجع من معركة المصير ، الا بعد أن نسحقكم ونمحو هذه الوصمة من جيش مصر • • !!

#### \* \* \*

و بعد هذا ٠٠٠ ما هي حقيقة حكاية غرامه بالمطربة منيرة المهدية ، وعقده لمجلس الوزراء في عوامتها!!

هذه هي القصة كما جاءت في الرسالة التاريخية :

قضى حسين رشدى ، طفولته وشبابه فى أوربا ، تلميذا فى رياض الأطفال ، حتى حصل على اجازة القانون ، وكان الأول بامتياز مع مرتبة الشرف ٠٠ وكان يبهره احترام المواطن الأجنبى وتقديسه للفن ٠٠ فى الوقت الذى كان يعتبر الفن فى مصر ، مهنة غير محترمة ٠٠ وأراد حسين رشدى أن ينصف الفن فى مصر ٠٠ وأن يكرمه فى شمخص القائمين عليه ٠٠ ومن هذا المنطلق بدأت علاقته بسلطانة الطرب وشادية عصرها

السيدة منيرة المهدية ٠٠ وكان يحضر في المقصدورة المخصصة له هو والسيدة قرينته بعض حفلاتها الكبرى ، وينحني ليقبل يدها على الطريقة الغربية ، في مصافحة السيدات ٠٠ وكان يرى في ذلك ، قدوة تحتذى من المواطنين ، لرفع الفن والفنانين نحو النهوض والارتقاء ٠٠

وقد دعته السيدة منيرة المهدية في عوامتها ، بمناسبة ختام موسمها الغنائي بملهى « الهمبرا » بالاسكندرية لحضور حفل خاص أقيم تكريما له ، وعرفانا بأياديه البيضاء على الفن ٠٠ وكان طبيعيا أن تدعو جميع الوزراء لتوفير الصحبة المتألفة ، وكوسيلة زكية من وسائل المدعاية لفنها الراقى ٠٠ ولما كان حسين رشدى باشا رجلا خفيف الظلل ، مليح الفكاهة ٠٠ فقد نظر الى المنضدة التي يجلس عليها وحوله الوزراء ٠٠ وقال مداعبا زملاءه ، الآن يا سادة ، وقد حضر الجميع ، فلنفتح الجلسة » ،

وهكذا قيل أن حسين رشدى عقد مجلس الوزراء في عوامة منيرة المهدية !

#### \* \* \*

وبعد ١٠ ان قراءة التاريخ المصرى ، بقلم صبرى أبو المجد ، متعة حقيقية ١٠ وكم تمنيت أن تعمم مؤلفات « سنوات ما قبل الثورة » على جميع المدارس والمعاهد ١٠ وكذلك كل الهيئات المهتمة بشبابنا ١٠ فما أجدر كل الأجيال أن تعرف التاريخ الصحيح ، بعيدا عن المزايدات الصحفية ، التى شوهت فعلا حقائق تاريخ مصر ١٠

وشكرا ٠٠ ومزيدا من الشسكر ١٠ الى الكاتب الجليل صبرى أبو المجد ٠٠

#### \* \* \*

وبقيت كلمة لابد منها ٠٠

لقد كان صبرى أبو المجد ، من شباب الحزب الوطنى الجديد ، الذى قاد مسسيرة الحزب الوطنى القديم بزعامة مصلطفى كامل ثم محمد فريد ٠٠

واستمر الشاب الملتهب حماسة ووطنية ، في نضال الجامعة ، وبعدها ، نزيل السجون ، مرات ومرات ٠٠ وقدم الى تحقيقات النيابة العامة في أكثر من مناسبة ٠٠ ولم يضعف صبرى أبو المجد ٠٠ ولم يتراجع ٠٠ وامتهن حرفة القلم والصحافة ، ولعب أدوارا في الارتقاء بنقابة الصحفيين ٠٠ وعلى محيط التعاون العربي في ساحة الصحافة ٠٠

ولم يسقط القلم الشريف من يده أبدا · · ولا يزال يواصل رسالته بنقاء وطهارة · · كاتبا في صحف دار الهلال ، وعضوا بمجلس الشورى ·

أعرف من شباب الحزب الوطنى ، من سقط فى هاوية الاغراءات المادية ، وباع ضميره . واستهان بالفيم الوطنية والانسانية فى سبيل كسب رخيص ٠٠ مثل هؤلاء لفظهم قاموس الوطنية ٠٠ مهما تحايلوا على ستر أسلوب المرتزقة الذى نهجوه ٠٠ ودائما هنساك مهزومون فى المعركة ٠٠٠

#### ويبقى صبرى أبو المجد ٠٠ قدوة طاهرة مثلي ٠٠

أما أخى موسى صبرى ، رفيق الشباب وزميل الحقوق والصحافة والجهاد الحقوقى فى بواكبر أروقة الصحافة المصرية الحديثة ، فلست أملك وأنا أنقل كلماته الا أن انحنى له وأنا فى مستشفى جوستاف روس بباريس بين الأمل والحياة ، بكل حب واعجاب وتقدير • فقد هزتنى كلماته حتى لقد كتبت له بعدها معقبا ، كما كتبت الى محمود عبد المنعم مراد ، والى أستاذنا الكبير الذى لم ينسى هذه السلسلة فى يوم من الأيام ، مجزأة أو مستكملة فى كتب ، الا أن يحييها ويبعث فيها الأمل ويدفعها الى الأمام ، وهو أستاذنا الكبير حافظ محمود الذى أبى بعلمه وحنوه وأدبه ورعايته لى ، الا أن يقوم بتشجيم كل عمل قمت به •

هذا عن المحور الأول • أما المحور الثاني فهو انني أومن منذ بداية صباى بأن مصر منذ بداية التاريخ القديم ، قبل العروبة وقبل الاسلام ، مصر اليوم وغدا وبعد كل غد تمثل وشبيحة واحدة ، ولحمة واحدة ، وسداة واحدة ، وأرضية واحدة ، لا تتجزأ ولا تنقسم ولا تنفصك . يضاف اليها ولكن لا يؤخذ منها ، تضم ولا تضم . حكاية الأطراف لا وجود لها · فمن يقول اننا طرف والآخرون طرف آخر ، هم ليسسوا منا ونحن لسنا منهم • فنحن أبدا لسنا بلدة الأطراف ، وإنما نحن بلده الجسم الواحد ، ومن أراد أن يكون طرفا ، فليذهب الى أى بلد يمكن أن يكون به طرف الا نحن ، فنحن نرفض الأطراف • والذين يريدون أن يكونوا جزءا من كل لن يسمح لهم أبدا بذلك • فالكل عندنا لا يتجزأ • ومن أراد أن يتجزأ أو أن يكون جزءا ، فليبحث عن جزء آخر يكون مكملا له • وبعبارة قصيرة موجزة : مصر الكل ومنذ آلاف السنين لم ولن تقبل أي تجزئة ، لا بقوة داخلية ولا بقوة خارجية • وقد جربت عشرات القوى الخارجية ذلك التقسيم أو ذلك التجزى، عشرات المرات ، على امتداد مئات السنين ، دون أن يتحقق لهم شيء من هذا ٠ كما قامت عشرات المحاولات في هذا الميدان ، فلم يتحقق لها شيء من النجاح •

وقد كان من بين هذه المحاولات التي بذلت ، تلك التي دارت في صعيد مصر وفي القاهرة قبل أن تقوم الحرب العالمية الأولى ، حيث أريد لأول مرة ايجاد شقة بين أبناء الأمة ، ولا أقول بين طرفين من أطرافها ، وبذلت محاولات مضنية على النحو الذي فصلنا بعضه ، ومن الممكن أن نفصل بعضه الآخر فيما بعد ، ولكنها كانت محاولات فاشلة ،

وفي هذه المناسبة فقط ، أذكر نصا لرسالة بعت بها الأستاذ فلان الى مدام فلانة ، عندما اعتقل ابراهيم ناصف الورداني في قضية مقتل بطرس غالى • ويمكن الرجوع في ذلك الى ما جاء على لسان شيخنا أمين الخولى في بعض أوراقه المطبوعة عام ١٩١٩ •

ومن ذكرياتى أو طقولتى • وكيف كان يقيم فى منزلنا بقريتنا صراف القرية ، وهو مسيحى يأكل من حيث نأكل • ويشرب من حيث نشرب ، وينام من حيث ننام ، بل كان يبعث بمن يستدعى أبناءه ليقضوا أجازتهم معنا فى الصيف فى القرية أكثر من شهر كامل • وما أذكره أنه كان متبعا فى ذلك الوقت أن يتم اختيار شخص ما يكون بمنابة ولى الأمر فى البندر الذى توجد به المدرسة • فكان والمد هذا الصراف هو ولى أمرى فى هذه المدرسة •

أشياء كثيرة لا أريد أن أذكرها ، لأن ذكراها في رأيي يمس جوهر القضية التي أتحدث عنها ، وهي قضية الكل لا قضية الأفراد •

أما المحور الثالث ، فهو أن مصر كلها كما قلت سابقا سدة واحدة ولحمة واحدة . قلت وسأقول إلى أن ألقى وجه ربى انها بلد الكل فى مواجهة الفرد والجزء ، وستظل كذلك تتصدى بكل قوتها لمن يريد أن يقسمها ، أو لمن يريد أن يدخل عنصر الضعف اليها عن طريق التبعيض ، وان كانت هى كذلك فى مواجهة أفراد الداخل ، فهى بالتالى أقوى آلاف المرات فى مواجهة الذين يريدون اضعافها من الخارج ، مصر فى مواجهة الخارج فوة واحدة لا تتجزأ ، ولا تتبعض ، ولا تضعف ، ولا تلين ، هى مواجهة الغير مهما كانت الخلافات قائمة بينها أقوى من أى شىء آخر .

أذكر مرة ، وليس هذا تباهيا ، فى ذلك أبدا بعمل يمكن أن أتباهى به ، أن الرئيس الراحل أنور السادات ، كان بسبيل اعداد أمر ليوم الجيش بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ • وقد طلب من المشير الجمسى أن أعد مشروعا لرسالة يبعث بها فى ذلك اليوم عن الحدود الثورية والدستورية للجيش ، بحيث يكون

بحثا خاصا بالأمور التاريخية · وقد شغلت نفسى أكثر من بضعة أشهر ، أنهيت فيها بحثا تاريخيا لازلت أعتز به في مقدمة ما أعتز به من أعمالي الوطنية · في هذا البحث تجلى موقف مصر العظيم الدائم المتجدد في كل المواجهات لأية قوة أجنبية · ان مصر كلها أمام الغزاة · أمام الفاتحين · أمام المتآمرين من الخارج ، كانت دائما ولا تزال قوة واحدة لا يمكن أبدا أن تنفصل ، ولا أن تتراجع ، وعندى أمثلة كثيرة من خلال ما درسته في هذه الفترة · وقد أستطيع أن أضرب بها ومنها بعض الأمثال ·

#### صبري أبو الجد

● ملحوظة : كانت هذه هي آخر السطور التي أملاها الكاتب الكبير ، المؤرخ الوطني ، صبرى أبو المجد ، أثناء رحلته العلاجية الأخيرة في باريس • ونحن قد تعودنا في مقدماته أن تكون في حد ذاتها درسا من دروس التاريخ الوطني والانساني • ومن المؤكد أنه كان ما يزال لديه ما يمكن أن يقوله ، وما يجب أن يضيفه ، ولكنه آثر أن يلبي دعوة الله على أية دعوة أخرى • ندعو الله أن يقبله في رحمته ، وأن يجريه جزاء الصابرين ، الصادقين ، المؤمنين •

...

البساب الأول

## مفاتيع السفارة البريطانية وسراى عابدين

وتائنا ـ السفارة والسراى ـ يتعاسمان السلطة الرسمية

فى السنوات السابقة لقيام ثورة ٣٣ يوليو ١٩٥٣: وجدت على المسرح السياسي والاقتصـــادى شخصيات « هامة وخطــيرة » كانت تلعب عادة ، أدوارا أكبر من أحجامها الحقيقية •

بعض هذه الشخصيات كانت على علاقات قوية ، ووثيقة ، ومستمرة بالسفارة البريطانيـــة ومن تلك السيفارة كانت تستمد القوة التى تستطيع أن تفرض بها ما تريد على السراى وعلى الحكومة وعلى أية جهة مصرية أخرى داخل نطاق العمل الحلى ٠

وبعض تلك الشخصيات كانت تعمل بصلودة علنية أو سرية في السراى ، وكانت تربط مصيرها بمصير السراى ، وكانت السراى تعتمد عليها في تنفيلل كل ما تريد ، في داخل مصر أو في خارجها •

وبطبيعة الحال لم تكن تلك السحصيات رغم توغلها في كثير من الأمور الداخلية والخارجية مسئولة ، أمام أحد : لا أمام البرلمان ولا أمام السلطة القضائبة ولا أمام أية ساطة أخرى ، أى أنها كانت تملك القوة وليس من سلطة أحد محاسبتها على ما يصدر عنها من تصرفات .

ومن بين تلك الشمخصيات التي كانت على علاقات وثيقة بالسفارة البريطانية أمين عنمان باشا الذي كان ـ حتى عندما كان وكيلا لوزارة

( سنوات ما قبل الثورة ج ٤ ) ــ ١٧

المالية ـ أقوى من أى وزير ، بل أقوى فى بعض السنوات من أى رئيس للوزارة ٠٠ ذلك لأنه كان يملك « المفاتيح » التى تؤدى الى رضا ، أو غضب الحكومة البريطانية على أى سياسى مصرى يريد أن يلعب دورا سياسيا معينا ، ومن تلك الشخصيات التى كانت متصلة بالسراى ـ وكانت تابعة لها ـ كريم ثابت باشا ، والياس اندراوس باشا ، وعمر فتحى باشا .

وبعد الحرب العالمية الثانية وظهور الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح السياسة العالمية كقوة عظمى وجدت بعض الشخصيات التى راحت تتطلع الى الولايات المتحدة الأمريكية وتتصلل بها وتغازلها بين فترة وأخرى ، ولكن بحذر شديد خشية اغضاب السفارة البريطانية أو السراى ، وأستاذ هذه اللعبة فيما أعتقد كان على ماهر « باشا » الذى رأى بثاقب نظره أن بريطانيا كقوة دولية عظمى في طريقها الى الغروب وأن القوة الجديدة التى سوف تلعب أخطر الأدوار في السياسة العالمية هي الولايات المتحدة الأمريكية فبدأ هو والعديد من تلاميذه يتقربون اليها ولكن في اطار ضيق للغاية : ومثل هؤلاء وأولئك كثيرون ، كثيرون وسوف نتحدث عنهم ، وعن أدوارهم بالتفصيل عندما نتحصدث عن « التفصيليات »

والذى لا شك فيه \_ ونحن لا نزال نكتب عن العموميات \_ أن السفارة البريطانية بسفرائها ، لورد كيلرن ، وسير رونالد كامبل ، وسير رالف ستيفنسون وبكل العاملين فيه \_ الكانوا كثيرين كثيرين ٠٠ كانت تلعب الدور الأول فى توجيه السياسة المصرية ٠ حتى المسائل الصغيرة اليومية والروتينية : كان لها فى البوليس \_ وبعد احالة رسـل « باشا » الى المعاش « عيونها » فى كل ادارة بل فى كل قسم ، \_ بل فى كل نقطة بوليس ، وعن طريق هذه « العيون » كانت تعرف كل صغيرة وكبيرة تحدث فى مصر ، بل ان هذه « العيون » كانت \_ مثلا \_ تنقل الى السفارة عدد فى مصر ، بل ان هذه « العيون » كانت \_ مثلا \_ تنقل الى السفارة عدد والهتاذات \_ وبالتفصيل \_ التى كانوا ينطقون بها •

وكانت بعض تلك « العيون » لا تكتفى بأن تنقل كل شيء عن أية مظاهرة ـ قل عدد المستركين فيها أم كثر ـ بل كانوا يشاركون فيها بالفعل من أجل افسادها أو من أجل تحويلها عن الغرض الذى قامت لتحقيقه •

ان مظاهرة ما \_ كما حدث فعلا ذات مرة \_ انطلقت لتأييد وحدة وادى النيل وكان الاجماع بين كل القوى الوطنية الطلابية التى نظمت المظاهرة وتحملت مسئوليتها عدم اقحام أية أغراض حزبية فى تلك المظاهرة ، وأن تكون كل الهتافات فى المظاهرة لوحدة مصر والسودان معا ومضت المظاهرة فى سلام بدءا من جامعة القاهرة مارة بشارع المدارس وفى ميدان الجيزة اندست عناصر غريبة فى المظاهرة وراحت تنادى بشعارات أخرى « الخبز ، الخبز ، التموين ، قبل كل شىء ٠٠ تسقط الحكومة الحاضرة » ولو لم يتدارك قادة المظاهرة الأمر لحدث هرج ومرج بل لوقعت معارك بين المتظاهرين وبين المستبه فيهم من الدخلاء على المظاهرة ولانتهت المظاهرة بفشل ذريع ٠

وكان للسفارة البريطانية عيونها في كل الأحزاب والمنظمات الجماهيرية ، ولم تكن تلك « العيون » تكتفى بنقل كل ما يدور وراء الكواليس في اجتماعات تلك الأحزاب والمنظمات بل كانت تحاول وباستمرار ان تبث الفرقة داخل كل حزب وداخل كل تنظيم كما كانت في نفس الوقت تحاول أن تزيد من حدة الخلافات والاختلافات بين كل الأحزاب وكل المنظمات •

ومن الأمور التى كانت تبعث على دهشتنا كشباب أننا كنا \_ فى بعض الحالات \_ نكتشف أن بعض من يدعون التقدمية واليسارية بل وبعض من كانوا يكتبون باستمرار عن الشاسيوعية كانوا على اتصال بالسفارة البريطانية وعندما كنا نناقشهم فى ذلك الاكتشاف كانوا يقولون لنا « نحن نتصل بالسفارة البريطانية لأننا نلعب عليها ، ونحاول أن نعرف أخبارها » وبعض هؤلاء الذين يدعون اليسارية أو التقدمية كانت السفارة البريطانية تختارهم من العناصر القادرة على ادارة الحوار ، والقادرة فى نفس الوقت على اكتشاف العناصر الوطنية التى تعمل تحت الأرض بعد أن تكون تلك العناصر قد اطمأنت تماما البها ٠٠

ومما نذكره جيدا أن السفارة البريطانية كانت تتسولى في بعض الأحيان طبع كتب ومنشورات من لندن أو في القاهرة وتنسبها الى بعض المنظمات وفي الأعوام السابقة على التسورة كانت التعليمات والكتب والمنشورات « الشيوعية » تأتى من لندن ومن جهات لا شك في

أنها كانت ذات صلة ، وصلة وثيقة ، بالحسكومة البريطانية والمخابرات البريطانية .

وفى بعض الأحيان أيضا كانت السهادة البريطانية تدس بعض عيونها بين المعتقلين والمسجونين السياسيين ، وبعض هذه العيون كان يدخل الى السجون والمعتقلات كمسجونين وكمعتقلين ليسهل عليهم معرفة كل شىء عن هؤلاء المعتقلين والمسجونين السياسيين .

ويطول بنا الحديث لو رحنا نحصى الأساليب والوسائل التي كانت السفارة البريطانية تستخدمها لا لنقال كل ما كان يحدث في مصر خارج أبوابها من معلومات ، وانما للتدخل في كل أمر من أمور البلاد صغيرها وكبيرها ، بصورة علنية أو بصورة سرية .

وحسبنا هنا أن نذكر أن تعيين مأمور قسم من أقسام البوليس غير مرضى عنه من السفارة البريطانية لم يكن ليتم بأية صورة من الصور • حتى لو تم فان بقاءه في منصبه لم يكن ليستمر طويلا •

وما قيل \_ أو ما يمكن أن يقال \_ عن السفارة البريطانية في مصر يمكن أن يقال ولكن بصورة مصغرة أو بصورة مخففة الى حـــد ما عن السراى في مصر •

لقد كان للسراى - « عيونها » فى كل حزب وفى كل تنظيم وكان لها أهدافها أيضا فى زرع الفتنة والشبقاق والخلاف داخل كل حزب وزرع الفتنة والشقاق والخلاف - بين كل الأحزاب والتنظيمات السياسية •

وكان للسراى \_ كما للسفارة البريطانية \_ موظفوها فى كثير من الوزارات والمصالح الحكومية وكان هؤلاء يتصرفون وكأنهم مستقلون تماما لا يتبعون الا السراى ولا ينفذون الا التعليمات الصادرة من رجال السراى بل كانوا يجاهرون باستمرار بعصـــيانهم لأوامر الوزرا، ورؤسائهم الماشرين •

وكان للسراى أيضا \_ كما كان الأمر بالنسبة للسفارة البريطانية \_ عملاؤها الكثيرون الذين يوافونها كل يوم تقريبا بالتقـــارير عن كل ما يحدث فى أنحاء مصر ، وغالبا ما كانت تلك التقارير تقف عائقا دون حصول من كتبت ضدهم التقارير على حقوقهم أو على المناصـــب التى يستحقونها أو حتى كانت تحول بينهم وبين الحصول على بعض الرتب والنياشين ، ولقد أخطأ بعض « مؤرخينا » \_ وهم بكل أسف أساتذة

فى بعض الجامعات \_ عندما اعتبروا تلك التقـــارير وثائق ادانة لبعض السياسيين القدامى بالرغم من أن قيمتها لا تتعدى \_ اذا تصورنا مجرد تصور أن لها قيمة \_ أن تكون مجرد دردشة سياسية أو غير سياسية تتم عادة فى الملاهى أو المقاهى •

وقد تميزت سنوات ما قبل النورة بكثرة عدد الانتهازيين والوصوليين والأفاقين من مشارق الأرض ومغاربها ما الذين كانت لهم سلطات مطلقة في داخل السراى وخارجها وعن طريق مؤلاء كانت تتم بعض الصفقات المالية المريبة كما كانت تقع عن طريقهم الكثير من التصرفات السياسية التي كانت من الغالب ما على الدسميتور وعلى القوانين المصرية والدولية أيضا •

وفى مقدمة الشخصيات التى لعبت أسوآ الأدوار فى تاريخ مصر ، وفى تاريخ السراى أنطون بوللى « بك » مدير النسئون الخصوصية لفارون، ومحمد حسن أمينه الخاص ، وكريم ثابت •

وملفات كنيرة عن هؤلاء المفسدين في الفسياد والافساد لم تفتح بعد ، كما ينبغي ، وجرائم ابتزاز أموال الشعب وتهريبها الى المخارج أكثر من أن تعد أو تحصى • ولم يتم أيضا التحقيق فيها كما يجب •

والى جانب هذه الأسماء ـ ولو أنها أقل منها خطرا ، وخطورة ـ أسماء أخرى « نجحت » فى الاساءة الى سمعة نظام الحكم ومن بين هؤلاء « جارو » الحلاق الخاص للملك السابق ومساعده ـ مساعد الحلاق الخاص لا الملك بالطبع ـ « مسيو بترو » ، و « كالافاس » مدرب الكلاب الخصوصية للملك ، وغيرهم ، وغيرهم ، ممن كانوا فى السراى يملكون الحل ، والربط والاعزاز والاذلال •

وكلنا نعرف أن رؤساء وزارات سابقين ووزراء ، بل ورؤساء ديوان لم يكونوا بقادرين على أن يتصلوا بالملك السسابق الا عن طريق بعض هؤلاء وفي مقدمتهم محمد حسن ، كما أننا نعرف أيضا أن بعض الطامعين في الحصول على الصفقات المريبة ، ذات الأرقام الخيالية ، لم يكونوا يستطيعون الحصول ، على الاذن بانهاء تلك الصفقات الا عن طريق بعض هؤلاء أيضا ، ومن بينهم جارو ، وبترو ، وكالافاس وكل ذلك يؤكد ما رواه أحد رؤساء الديوان الملكى السابقين ذات مرة من « أن مصر كانت تحكم بالخدم » •

وما دمنا قد تحدثنا \_ فى تلك الصورة الاجمالية \_ عن السراى والسفارة البريطانية \_ وهما القوتان اللتان كانتا تتنافسان على السلطة فى مصر \_ فان الأمانة الوطنية والتاريخية تقتضلسينا الاشارة الى أن

السياسة البريطانية كانت تعمل وفق مخططات مدروسة ، قصيرة الأجل أو طويلة الأجل أيضا وكان كل العاملين في السفارة البريطانية يتسابقون لحدمة بلدهم بينما كانت السراى مرتعا للفساد والمفسدين وكان كل واحد من العاملين فيها لا يهتم الا بمصالحه الخاصة دون الاهتمام بمصلحة الآخرين ، أو مصالح بلده ولذلك نجحت مخططات السياسة البريطانية الى حدما ، وفشلت السراى فشلا ذريعا في كل الأمور صغيرها ، وكبيرها ، ولابد من أن نشير ـ ولو أن ذلك الرأى سوف يبدو غريبا ، عند البعض ـ ولابد من أن نشير أو السراى كانتا تختلفان في كثير من الأمور ، وكانتا تختلفان في كثير من الأمور ، وكانتا تلتقيان أيضا في كثير من الأمور ، ووجه الغرابة في هذا الرأى أنه اذا كانت السراى تعمل وفق مخطط استعمارى فكيف يمكن أن تختلف مع من يضعون ذلك المخطط ؟ ووجهة نظرى أنه ما دام الهدف الكبير المسترك واحدا ، فانه ليس هناك ما يمنع من وجود خلاف ، أو اختلاف في وجهات النظر حول التفاصيل .

ولعل في مقدمة الموضوعات التي التقت فيها السفارة البريطانية مع السراى موضوع اضعاف شعب مصر ، واشغاله ، بالمعارك الجانبية والحيلولة بينه وبين الانطلاق لأداء دوره التاريخي .

وكانت وسائل السراى والسفارة البريطانية للوصيول إلى ذلك الهدف الكبير ، هى محاولات اضعاف القوى الشعبية المصرية وخاصة تلك القوى التى تستمد قوتها الحقيقية من الشعب والتى تمتعد جذورها إلى أعماق أعماق الشعب .

ولعلى لا أتهم بالمبالغة اذا ما قلت ان السراى والسفارة البريطانية في مصر قد لعبتا أخطر الأدوار بطرق مباشرة ، أو غير مباشرة في اضعاف الوفد المصرى ، باعتباره القوة الشعبية الرئيسية القيادة على الوقوف بقوة ، وصلابة في سبيل تحقيق الأهداف الاستعمارية البريطانية في مصر .

وفى مجال تحديد المسئولية فيما يتعلق بمحاولات اضعاف الوفد المصرى عن طريق احداث ، انشسقاقات هامة وجوهرية بين صفوفه ، لا أملك الوثاثق الكافية الخاصة ، بهذا الموضوع ، كما أنه لم تتح لى فرص لقاء العناصر ، الوطنيسة التى خرجت أو أخرجت من الوفد والتى كان خروجها أو اخراجها من أهم العوامل التى ساعدت على اضعاف الوفد ، . . خروجها أو اخراجها من أهم العوامل التى ساعدت على اضعاف الوفد ، . الى حد كبير وشغلته بالمعارك ان من أهم الأسباب التى أضعفت الوفد ، الى حد كبير وشغلته بالمعارك الجانبية وجعلت بعض القوى الأخرى بايعساز من السراى والسسفارة البريطانية تتجرأ عليه حدوث العديد من حركات الانقسام الداخلي في

صغوف الوقد بدءا بتلك الحركة التي تمت في ٢٠ نوفمبر ١٩٣٢ حيث تضامن مع الغرابلي باشا في موقفه من الوقد ، كعضو فيه كل من : فتح الله بركات ، أحمد الباسل ، ومراد الشريعي وعلوى الجزار وفخرى عبد النور ، وعطا عفيفي وراغب اسكندر وسلامة ميخائيل ، وبعدهم كان بهي الدين بركات ، وعلى الشمسي ، وماهر والنقراشي ، الى آخر عمليات التصدع الداخلي في صفوف الوفد تلك التي وقعت في يوليه ١٩٤٢ وأدت الى فصل مكرم عبيد وراغب حنا من الوفد المصرى وكانت بلا شمك من أسباب اضعاف الوفد كقوة شعبية رئيسية .

ولا يخفي على أحد ، أن الجهتين الرئيسيتين اللتين استفادنا ، إلى أبدا. حدود الاستفادة من اضعاف الوفد ومن احداث تصمدع في قيادته هما السراى والسفارة البريطانية فبالرغم من وجود فترات هادن فيها الوفد السراى ، أو السفارة البريطانية الا أن العداوة بين الوفد وبين هاتين القوتن الرئيسيتين ، كانت عداوة جذرية وتقليدية • ولسن أريد أن أجعل من نفسى محاميا للدفاع عن الوفد المصرى الذي طالما اختلفت في شبابي كواحد من أبناء مدرسة الحزب الوطسني مع بعض قادته وبعض قواعده فالوفد كقوة شعبية جماهبرية لعبت أخطر الأدوار في تاريخنــــا الوطنى قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ليس بحاجة الى دفاعي ٠ كما أنني لست في نفس الوقت راغبا في الحديث ، وبالتفصيل الآن عن علاقات الوفد المصرى ـ كقوة شعبية رئيسية ـ بالسفارة البريطانية وبالسراى ، تلك العلاقات التي أثرت ان سلباً ، وان ايجاباً على مجريات الأمور في مصر في الفترة التي امتدت من ٤ فبراير ١٩٤٢ الى ٢٢ يوليو ١٩٥٢ ، اعتقادا منى بأن مثل هذا الحديث ، لم يحن بعد أوانه ، كل الذى أستطيع أن أقوله الآن وباختصار شديد ان السراى والسفارة البريطانية معا ، أو كلا منهما على انفراد ـ قد لعبا أخطر الأدوار في اضعاف الوفد ، وفي تشبجيع حركات الانقسام ، التي وقعت في صفوفه ٠

والذى أستطيع أن أقوله وعن نقة تامة مما لدى من معلومات وربما سمعته شخصيا من كثير من الساسة القدامى ، الأحياء أو الذين انتقلوا الى جوار ربهم أن أحمد حسنين باسا رجل السراى الأول فى مصر قد لعب الدور الرئيسى فى خروج ، أو اخراج مكرم عبيد من الوقد كما لعب أيضا الدور الرئيسى فى تشويه سمعة الوقد بعد أن وصل الى الحكم فى ٤ فبراير ١٩٤٢ ، وكانت وسيلته الفعالة للوصول الى تحقيق هذا الهدف بذل كل الجهود لقطع العلاقة بين مصطفى النحاس ، وبين مكرم عبيد ، بالرغم من أنهما ظلا ، ومنذ عام ١٩١٩ يمثلان نموذجا رائعا للأخوة والزمالة ، ورفقة السلاح ، وكان أحمد حسنين ـ كما قرأت وسمعت ـ هو أول المشجعين

لمكرم عبيد على نشر الكتاب الاسود ذلك الكتاب الذى كان بلا جدال من الموامل الهامة والخطيرة في ضرب الوفد في تلك الرحلة الهامة والخطيرة من مراحل الكفاح لست أديد الآن تقييم ما جاء في ذلك الكتاب الذي حظى على المستوى الشعبى ، والرسمى بشهرة ، لم يحظ بها أي كتاب سياسي حتى ذلك التاريخ ، ولكن الذي أديد أن أقوله الآن – وبدون دخول في التفصيلات – ان مكرم عبيد ، لم يكن ليقبل أن يلجأ الى مشل ذلك الأسلوب القاسى العنيف الذي استخدمه في كتابه الأسود ، لو لم يكن أحمد حسنين قد « مناه » برئاسة الوزارة وكانت حلما عزيزا بالنسبة لكرم عبيد ، الذي كان يرى – كما روى د · محمد حسين هيكل في كتابه وكما صرح ، أكثر من مرة لبعض أصدقائه ومعارفه – أنه أحق برئاسة الوزارة من أحمد ماهر ، ومن النقراشي باعتبار أنه كان سكرتيرا عاما للوفد ورئيسا عليهما ، بينما أحمد ماهر ، ومحمود فهمي النقراشي ، لم يكونا عبيد شخصيا وفي مكتبه في شارع قصر النيل أن القصر لم ينفذ كل عبيد شخصيا وفي مكتبه في شارع قصر النيل أن القصر لم ينفذ كل

وقبل أن أدخل فى التفاصيل بعسسد أن أسرفت فى الحديث فى العموميات أريد أن أركز على أننى أحاول فى كل ما أكتبه هنا أن أكون قاضيا وقاضيا منصفا لا يبدى رأيا فى أمر ما الا بعد أن يطمئن ضمير تماما ، فإن اطمأن وبصورة لا تحتمل أى سُك أو ريبة انطلق مدافعا عن رأيه لا يلوى على شىء ولا تقف أمامه عقبة أو تصده عن ابداء رأيه قوة •

وقد جربت هذا المنهاج طويلا ففقدت فى فترة من الفترات غالبية الأصدقاء والأساندة والسياسيين وبعد فترات من الزمن كان بعضها يطول وبدون مبرر وبعضها يقصر كنت أسترد بعض ما فقدته من معارف وأصدقاء وزملاء وأساتذة وسياسيين وفى البداية حمل على بعض الوفديين حملات شديدة ولكنهم بعد أسابيع ظهر لهم أننى أقول عنهسم وفيهم مالا يقولونه هم عن أنفسهم وفى أنفسهم .

وفى البداية أيضا غضب منى بعض أصدقائى وأساتذتى فى الحزب الوطنى عندما تجرأت وخرجت على رؤاهم التاريخية بالنسبة ، مشلا ، لأحمد عرابى وسعد زغلول كما انتقدت دخولهم برلمان اسماعيل صدقى باشا عام ١٩٣٠ وعدم مقاطعتهم للنظلامام الذى أقامه اسماعيل صدقى برمته ، كما غضب منى بالذات عبد الرحمن بك الرافعى ، وعبد الخالق فريد للحن الزعيم الوطنى محمد فريد بك عندما « تمنيت لو أن الزعيم العظيم محمد فريد لم يهاجر من مصر فى أعقاب سمجنه ستة أشهر وفضل

البقاء فى مصر ، ولو دخل السجن بعد ذلك مرات عديدة ، فمكان الزعيم العظيم ، قائد الشعب بين صفوف الشعب وعلى أرض المعركة ، الى أن ينفيه الاحتلال الأجنبى فيكون الوضع مختلفا •

وكان من بين ما قلته أنه لو بقى محمد فريد فى مصر فى تلك الفترة الحرجة من تاريخ مصر وشهد \_ ولو فى السجن \_ أحداث الحرب العالمية الأولى \_ لكان وحده الزعيم المؤهل \_ وبدون منازع \_ لشورة ١٩١٩ وقد عرف الجميع ، أننى كنن وحدى وطوال ثلاثين سنة الذى تصلدى للهجمات الشرسة التى استهدفت « سمعة » محمد فريد وبخاصة الاعتماد \_ فى تلك الحملات على مذكرات مدام دى روشبرون التى ادعت \_ زورا وبهتانا أنها تزوجت ، لبعض الوقت \_ محمد فريد : اننى أفضل أن أظام فى النهاية !

على أية حال فتلك كانت مقدمة للحديث عن أحزابنا بعد الحديث عن السراى والسفارة البريطانية مصدرى كل قوة في مصر! •

### الأحزاب المصرية: الدستوريون، الوطنى، الوفد المصرى، الأحرار بعض ما لها، وبعض ما عليها

القراء وحدهم هم أصحاب الفضل الأكبر في كتابة هذا الفصل ، فقد طالبنى كثير منهم أن أكتب موجزا لتاريخ أحزابنا يتسم بالموضوعية والحيدة حتى يكون القادىء على بيئة من أمور تلك الأحزاب وحتى يمكن أن يحكم عليها أو لها ، وحتى يستطيع أن يؤصل بعض ما يقع من تصرفات لهذه الأحزاب .

وقد عدت الى جذور تلك الأحداث قارئا ، ودارسا ومحللا ، وراويا فكانت تلك السطور التى أضعها أمام قارئى العزيز ، وقارئتى العزيزة أيضا . .

● كان مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية المصرية ، التى أعقبت الاحتلال البريطانى لمصر ، والتى استهدفت مقاومته والعمل على اخراجه من البلاد يرى عدم انشاء أحزاب سياسية حتى لا تتفتت القوة الوطنية فى وقت تواجه فيه تلك القوة عدوا ، عنيدا ماكرا هو الاحتلال البريطانى وكان مصطفى كامل ، قد اكتفى باصدار اللواء ليقود عبر صفحاته الحركة الوطنية المصرية التى تمثل غالبية الشعب المصرى ، ولما كانت صحيفة المؤيد ، التى كان يصدرها الشيخ على يوسف تمثل مصالح السراى ، مصالح الحديو عباس حلمى الثانى ، فقد رأى كرومر ، ومن معه من غلاة المستعمرين ضرورة تنفيذ مبدئهم العتيد ، « فرق تسد ، فحرضوا من كانوا يطلقون عليهم « الأعيان » أو أصحاب المصالح الحقيقية ، الذين كان كرومر ، ومن معه من الاحتصلال

البريطانى ، ساكتون عن حقوق مصر ، على انشاء صحيفة تعبر عن مصالح تلك الطبقة فكانت « الجريدة » التى ساهم فى اخراجها أحمد لطفى السيد ، ومحمود سليمان وحسن عبد الرازق الكبير ، وعمر سلطان ، وأحمد حجازى ، ومحمود عبد الغفار و ٠٠ و ٠٠ وبعد انشاء تلك الجريدة ، وانقسام الرأى العام المصرى الى ثلاثة اتجاهات ، الاتجاه العام ، يمالى اللواء ، الاتجاه المناصر للاحتلال البريطانى ، يؤيد ، الجريدة • الاتجاه ، الممالىء الحديو يقرأ المؤيد ويتأثر بها ، نم تحولت تلك الصحف الثلاث المرابما كان ذلك للمرة الأولى فى تاريخ الأحزاب السياسية فى العالم للى أحزاب ثلاثة •

في ١٥ ديسمبر ١٩٠٧ ظهر حزب الاصلاح على المباديء الدستورية برئاسة الشبيخ على يوسف منفذا لسياسة الخديو ، عباس حلمي ، وفي ٢١ ديسمبر ١٩٠٧ ـ أى بعد أسبوع فقط ـ تأسـسس حزب الأمة من العقلاء ، أصحاب المصالح الحقيقية المعادون لصطفى كامل والحركة الوطنية » ، وكان لابد لمصطفى كامل ، من أن ينشىء حزبا يعبر عن مصالح الشبعب كله : كتب مصطفى كامل من أوروبا الى محمد فريد رسالة يقول فيها : ان ظهور حزب الأمة المؤلف من أولئك الذين خبرنا نفسيتهم وميلهم الى مسايرة المحتلين وفقا لما يسمونه سياسة اللين ، والتدرج وان ما علمته كذلك من عزم صاحب المؤيد ، على تأليف حزب باسم حزب الاصلاح ، لحدمة سياسة السراى هذان الأمران ، يحتمان علينا كل « التحتيم » أن نظهر حزبنا الوطني بالرغم منا بمظهره الحقيقي حتى يعلم العالم ، كافة ، أن للوطن المصرى حزبا يطلب بعزيمة صادقة الجلاء والدستور ، أي أنه لا يقبل : لا حكم الأجنبي ولا حكم الفرد ، عاملا ، لاستقلال بلاده وحرية أمته باسترداد حقها ، في الاشراف على أمورها العامة : نعم ، اني أرغب الآن كل الرغبة في ظهور الحزب بحال منظمة بالرغم من أن وطنيتي التي ترى في تعدد الأحزاب حربا أهلية لا مندوحة عنها ، حربا تعوق ، ولو الى حين ما نرمى اليه من حرية واستقلال بتقوية مركز المحتل لبلادنا ، ولكن ما العمل ، ونحن لوسكتنا أمام هذه الحال ، التي ما أوجدها الا دهاء سبير غورست وقصر نظر المؤلفين لهذين الحزبين لفقدنا كل شيء والمسبحت الوطنية المصرية ، عدما بتغلب المبادى السقيمة عليها ، وتقاعس المخلصين عن نصرتها وانمائها ٠٠

وفى ٢٧ ديسمبر ١٩٠٧ ـ تم انعقاد المؤتمر الوطنى ، بدار اللواء وضم ١٠١٩ مندوبا ، يمثل كل واحد منهم ماثتى عضو ، وألقى مصطفى كامل آخر خطبة له ، تم على اثرها الموافقة على المبسادى العشرة للحزب الوطني . و له فنل التاريخ قاد الحزب الوطنى بقيادة مصطفى كامل ، ومن بعده محمد فريد ـ الحركة الوطنية المصرية التى كانت مهيأة للقيام بثورة مصرية شاملة فى بدايه عام ١٩١٢ .

وجاءت الحرب العالمية الأولى ، ومعها حرب أخرى داخلية ضد الحزب الوطنى حيث اعتقلت كل قياداته ، طوال مدة الحرب ، وحيث حيل بين قواعد الحزب وبين الاجتماع بقوة الأحكام العرفية •

وتضع الحرب العالمية الأولى أوزارها وأوضسارها ويرتكب الحزب الوطنى أخطر أخطائه ، فلا يحاول ـ وهو وحسده المؤهل لذلك ـ ضم صفوف القوى الوطنية والاستعداد للانتقال بالحركة الوطنية ، من مرحلة الى مرحلة أخرى ، وقد يرد البعض على هذا الرأى بالقول بأن قيادة الحزب المتمثلة في محمد فريد كانت في الخارج منذ عام ١٩١٢ وكان وجود محمد فريد بالخارج طياة تلك الفترة قد أوجد انقسامات خطيرة ، في صفوف الحزب كما أن قيادات أخرى من قيادات الحزب ، كانت تقيم وقت اعلان الهدنة في أوربا اما لأنها قد نفيت بأمر الاحتلال البريطاني واما لأنها آثرت أن تنفى نفسها بنفسها خارج مصر ، خوفا من السبجن والتشريد داخل مصر ، هذا بالاضافة الى أن الكثير من القيادات الحزبية كانت لا تزال في السبجون والمعتقلات في القاهرة وفي الاسكندرية وغيرهما من المدن وقت اعلان الهدنة .

ومهما یکن هذا الرأی منطقیا الا أننسا لا نبری الحزب الوطنی من حیادته ، وقواعده – من تهمة عدم القیام باعادة تنظیم الحرکة الوطنیة من جدید ، الأمر الذی جعل الکثیرین یفکرون فی أن یتولوا هم قیادة تلك الحرکة مثل الأمیر عمر طوسون الذی حاول أن ینثی، وفدا جدیدا ومثل کثیرین من أعضاء حزب الأمة ، وغیرهم من المستقلین ، الذین رکبوا وبسرعة موجة ثورة ۱۹۱۹ ، التی قام بها شعب مصر ، تلقائیا ، وبدافع من وجدانه الوطنی الثوری وبدون أن یدفعه الیها أحد من الزعماء والقادة فثورة ۱۹۱۹ بكل تأکید هی التی صنعت الوفد المصری ، ولیس الوفد فثورة ۱۹۱۹ كما یقول بعض السیاسیین والغریب المصری هو الذی صنع ثورة ۱۹۱۹ كما یقول بعض السیاسیین والغریب أن عمر طوسون عندما أراد أن یؤلف وفده اختار معظم الشخصیات من أعضاء الحزب الوطنی بینما سعد زغلول عندما أراد أن یؤلف وفده اختار معظم الشخصیات من حزب الأمة والأعیان ولم یقع اختیاره علی أحد من الخرب الوطنی الا علی مصطفی النحاس الذی كان وقتئذ قاضیا بالمحاكم الأهلیة ، ومعه حافظ عفیغی •

واذا كان لابد من ملاحظة عابرة · نقولها حول تشكيل الوفد المصرى فاننا نرى أن السرعة التى تم بها تشكيل الوفد المصرى ، ووجود كثير من الشخصيات غير المتجانسة ضمن أعضاء الوفد ، قد حمسل ومنذ العام الأول ، لمولد الوفد الكثير من بذور الانشقاق والانقسام التى ابتلى بها الوفد المصرى وبصورة لم تحدث بالنسبة لأى حزب سسياسى آخر فى

وكانت أولى حركات الانقسام والانشقاق في الوفد خروج عدد كبير من أعضاء الوقد أثر اختلافهم مع سعد زغلول وهي تلك الحركة ، التي نتج عنها تأليف حزب الأحرار الدستوريين في ٣٠ أكتوبر ١٩٢٢ واختيار عدلي يكن ـ العدو اللدود لسعد زغلول ـ لزعامة ذلك الحزب ومما قاله الأستاذ عبد الرحمن الرافعي تعقيبا على تكوين ذلك الحزب الذي جمع الكثيرين من خصوم سعد زغلول ، والذي يعتبر امتدادا طبيعيـــا لحزب الأمة : « عيب هذا الحزب أنه وضع قاعدة للتساهل مع الانجليز للوصول الى حل القضية المصرية وكان أعضاؤه يفاخرون بهذه السباسة ويسمونها كياسة » وثمة عيب آخر في تكوينه وهو أنه تألف لا استنادا ، الي تأييد الشعب ، بل ارتكازا على سلطة الحكومة وقد لازمه هـــذا العيب طول حياته ، فهو ليس حزبا شعبيا يرتكز على ارادة الشعب بل هـو حزب حكومى يعتمد على قوة الحكم ومن هنا جاء تغليبه لسلطة الحكومة على سلطة الشعب وميله الى اهدار سلطة الأمة لكي يصل الى مناصب الحكم ويقول د. محمد حسين هيكل في مذكراته \_ عن تأليف حزب الأحرار الدستوريين « علمت أن التفكير في تأليف حزب يرأسه عدلي باشا قد انتقل الي حيز التنفيذ وان أعضاء لجنة الدستور جميعا سيكونون أعضاء في هذا الحزب وان الدفاع عن الدستور والعمل لسرعة صدوره في مقدمة أغراض الحزب ومبادئه وان خطاب الافتتاح الذي يعلن به عدلي باشا يكن تأليف الحزب، يعد ، ودعيت لحضور اجتماعات المؤسسين ومناقشتهم وكانوا يجتمعون بمنزل عدلى باشا برمل الاسكندربة وقد اجتمعنا عدة مرات تحدثنا فيها عن اسم الحزب وانتهينا الى تسمية حزب الأحرار الدستوريين وعن اسم الجريدة التي ستنطق بلسان الحزب ، وانتهينا الى أن يكون اسمها السياسة وعن الأشيخاص الذين ينضمون الى لجنة الدستور أعضاء في الحزب واتفق على أن يكون من بينهم مدحت باشا يكن ، ومحمد باشا محمود ، وحسين باشا عبد الرازق ، وجماعة من الشبان أمنال الدكتور حافظ عفيفي رئيس جمعية مصر المستقلة ، ودسوقي بك أباظة وأحمد بك عبد الغفار وأمثالهم ، من مديريات مختلفة عرفوا بنشاطهم في مديرياتهم وتأييدهم عدل باشا ، وكان كثيرون منهم أعضاء في الحزب الديمقراطي : لم أهتم كثيرا بالأشخاص الذين ينضمون للحزب فقسد كانت معرفتي بكثير من هؤلاء الأشخاص محدودة وقد تبينت خلال اجتماعات لجنة الدستور ، ومناقشاتها ان من لهم وزن حقيقي من حيث المباديء والآراء ومن لهم اطـــــلاع على المذاهب السياسية والاقتصادية المعروفة في أوربا قليلون ، وإن الأقل من هؤلاء هم الذين يمكن الاعتماد على تبحرهم في المعرفة ، ويقول هيكل انه اهتم بخطاب الافتتاح الذي تبنى عليه سياسة الحزب وكان لطفي السيه ، هو الذي كتب ذلك الخطاب الذي جاء قطعة بارعة من الأدب السياسي « في اعتداله وفي تصويره المبادئ التي يزمع الحزب تحقيقها وكان أساس المبادىء الاقتصادية والاجتماعية التي اشتمل عليها الخطاب النظرية الفردية القائمة على أساس من احترام تام لحرية الفرد المطلقة ، ولحرية التجارة بتقرير سياسة الباب المفتوح ، وقد سادت هذا الخطاب نغمة الدعوة الى الوحدة القومية وتحذير أبناء مصر ، من مغبة الخلاف بينهم و ٠٠ و ٠٠ » ولم ينجم من مرشحي الأحرار الدستوريين في أول انتخسابات نيابية « ابریل ۱۹۲۳ » سوی محمد محمود ، ومحمود عبد الرازق ، وعبد الله أبو حسين ، وعبد الجليل أبو سمرة ، وعبد الحليم العلايلي ، وتوفيق اسماعيل وقد اشترك حزب الأحرار الدستوريين في وزارة زيور باشها \_ وزارة انقاذ ما يمكن انقاذه ـ كما كان يقال ـ أو وزارة اغراق ما يمكن اغراقه كما هو الواقع ، ثم استقال وزراء الحزب منها اثر الخلاف الذي نشب في الوزارة حول كتاب الاسلام وأصول الحكم لمؤلفه الشبيخ على عبد الرازق وكان وقتئذ قاضيا بمحكمة المنصورة الشرعية ، كما شارك الحزب في بعض الوزارات الائتلافية وزارة عدلي يكن « ٧ يونيــو ١٩٢٦ » وزارة ثروت « ٢٦ ابريل ١٩٢٧ » وبعد اقالة الوزارة الأولى لمسلطفي النحاس « ٢٥ يونيو ١٩٢٨ » جاءت وزارة محمد محمود رئيس الأحرار الدستوريين لتحل البرلمان وتعطل الدستور ، وتحكم البلاد بيد من حديد ، وقد رأس الحزب عدلى يكن ، ومحمد محمود ، وعبد العزيز فهمى ومحمد حسين حيكل الذي بقى رئيسا له الى أن حلت الثورة الأحزاب السياسية .

وعندما ألف مصطفى النحاس وزارته الثالثة فى ٩ مايو ١٩٣٦ ، كان المود المصرى فى قمة قوته وسلطته وكان هو المسسيطر على كل الأمور الداخلية حيث كان الملك فاروق لا يزال صبيا ، وكان مجلس الوصاية المؤلف من الأمير محمه على توفيق « رئيسا » وعزيز عزت باشا وشريف صبرى باشا عضوين ، كان ضعيفا أمام الوفد حيث كان أعضاء المجلس مدينين باختيسارهم فى مناصبهم ، للوفد المصرى وحيث كان القصر ، مهيض الجناح ، لوفاة الملك فؤاد وكان الانجليز يريدون مهادنة المكومة ، التى وقع رئيسها معاهدة الصداقة والتحالف والتى عرفت بمعاهدة ١٩٣٦،

غير أن الظروف المواتية للوفد المصرى ، لم تستمر طويلا فقد تولى فاروق سلطاته الدستورية في ٢٩ يوليو عام ١٩٣٧ ، وراح ، ومن ورائه بعض مستشاريه ، وعلى رأسهم على ماهر يكيدون للوفد ويحاولون انقاص سلطات الوزارة واعطاء المزيد من السلطات والصلاحيات للقصر ، وقد كان الوفد يقوى باستمرار من وجود الخلافات بينه وبين القصر ، غير أن أمرا قد طرأ على الوفد ، من الداخل أثر فيه تأثيرا خطيرا وأعنى بذلك الأمر ، ظهور خلافات حادة في داخل قيادة الوفد ظهرت على السطح بعد أن بذلت جهودا شاقة لاخفائها ، عندما ألف مصطفى النحاس وزارته الرابعة في ٣ أغسطس ١٩٣٧ بعد أن أخرج منها أربعة وزراء هم محمود فهمي النقراشي ومحمد صفوت ومحمود غالب وعلى فهمي وحل محلهم أربعة وزراء جدد هم محمود بسيوني ، ومحمد محمود خليل ، ومحمد صبرى أبو علم وعبد الفتاح الطويل وكان القصر قد رفض \_ وباصرار \_ تعيين يوسف الجندى وزيرا للزراعة ، لا لشيء الا لتوجيه ضربة قاتلة الى هيبة مصطفى النحاس ، وكان اخراج محمود فهمى النقراشي وهو من أهم دعائم الوفد بمثابة شرخ هائل أصاب الوفد ، وكان النقراشي \_ يعارض \_ في داخل الوزارة الوفدية \_ بعض تصرفان تلك الوزارة وخاصة معارضته لتنفيذ مشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان بالطريقة التي ارتأتها الوزارة ٠

« كان محمود فهمى النقراشي يرى \_ ومعه ، محمود غالب ، ومحمد صفوت - ضرورة طرح المشروع في مناقصة عالمية بعد استشارة خبراء عالميين ، وأن يعرض الموضوع على البرلمان قبل الاتفاق مع أية شركة من الشركات وكانت وزارة الوفد تريد اعطاء المشروع لشركة معينة هي شركة الكهرباء الانجليزية دون عرضه على خبراء عالمين ودون طرحه في مناقصة عالمية وكان مثل هذا الخلاف يقع كثيرا داخل الوزارات؛ الحزبية ، دون أن يؤدى الى اعفاء عضو هام وخطير من الوزارة لأنه اختلف في الرأى مع رئيسه وبعض زملائه ومحمود فهمى النقراشي له فضل على رئيس الوفد لأنه هو الذي رشحه لرئاسة الوفد ، كما أنه من أهم الشخصيات النظيفة في الوفد ، الذي لا يعرف المحسوبية أو المحاباة ، وأثبت النقراشي أنه مثال الرجل النزيه صاحب المبدأ فلقد رفض ما عرضه عليه مصلطفى النحاس من تعيينه عضوا بمجلس ادارة شركة قنال السويس وكان ذلك التعيين يدر على صاحبه ثراء عريضا كما أن راتب هذه الوظيفة كان أكبر بكثير من راتب رئيس الوزراء ، رفض النقراشي ، وهو الرجل الفقير هذا العرض المغرى وأثبت أنه فعلا يمثل السياسي النزيه النظيف أصلدق تمثيل ، ويصدر النقراشي في ٧ سبتمبر سنة ١٩٣٧ بيانا يوضع فيه

سلامة موقفه من المعارضة فكان جواب الوفد ، أن قرر في ١٣ سبتمبر أى بعبد سيتة أيام فقط - اعتبار النقراشي منفصيلا من الوفد ، ولم يوافق أحمد ماهر عضه الوفد على هذا القهرار وبمجرد فصهل النقراشي من الوفد هرعت جمروع كثيرة من الوفديين للانضرهام الي النقراشي وإنابيسده في موقفه من القيسادة الوفدية بينما كان د • أحمد ماهر عضو الوفد ورئيس مجلس النــواب مصرا على اعتبار النقراشي لا يزال عضوا في الوقد وأنه مندهش لقرار الفصل ، وانتهز القصر الفرصة ، للاستيلاء على الوفد من الداخل ، وبذل القصر محاولات مضنية لاسقاط مصطفى النحاس ، واحلال زعامة جديدة مكان مصطفى النحاس ، يدين بالولاء للقصر وفي ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ أقيلت وزارة مصطفى النحاس « لأن شعبنا لم يعد يؤيد طريقة الوزارة في الحكم ولأنه يأخذ عليها مجافاتها لروح الدستور ، وبعدها عن احترام الحريات العامة وحمايتها ، وأنه كان لابد من اقالتها ــ كما جاء في الأمر الملكي الخاص باقالة الوزارة - تمهيدا لاقامة حكم صالح يقسوم على تعرف رأى الأمة تستقر به السكينة ، والصفاء في البلاد » ويؤلف محمد محمود باشك وزارته الثانيــة في ٣٠ ديسمبر ١٩٣٧ ويفصل الوفد من عضويته د. أحمد ماهر لتضامنه مع النقراشي وعدم اعترافه بقرار فصله ولأنه حين رأس جلسة مجلس النواب يوم ٣ يناير ١٩٣٨ أمر بعدم المناقشة في مرسوم تأليف الوزارة الجديدة ومرسوم تأجيل البرلمان شهرا ، وكان الوفد يريه مناقشة هذين المرسمومين ويؤلف أحمد ماهر والنقراشي الهيئة السعدية ، التي تدخل الانتخابات الجديدة التي أجرتها وزارة محمد محمود لتحصل على ثمانين مقعدا من مقاعد المجلس ولا يشتركون في الحكم الا في يونيــة ١٩٣٨ حيث أصبحت وزارة محمد محمود مكونة من الأحرار الدستوريين والسعديين الى أن نحى محمد محمود عن رئاسة الوزارة ، في أغسطس ١٩٣٩ ليؤلف الوزارة على ماهر باسًا وتكون وزارته من السعديين وبعض المستقلين دون الأحرار الدستوريين وتبقى وزارة على ماهر في الحكم الى يونية ١٩٤٠ ثم يؤلف الوزارة الجديدة حسن صبرى ، من الده متوريين والسعديين والحزب الوطني ، حيث اشترك رئيسه حافظ رمضان باشا ، وكان استراكه في الوزارة سببا في حدوث انقسام كبير في صهفوف اللجنة الادارية للحزب لم ينتــه الا في نوفمبر ١٩٤٦ ، وفي سيتمبر ١٩٤٠ يخرج السعديون من الحكم لأن الوزارة لم تأخذ برأيهم في ضرورة اعلان الحرب على ايطاليا وعندما مات حسن صبرى باشا ، رئيس الوزارة وهو يلقى خطاب العرش في ١٤ نوفمبر ١٩٤٠ ، خلفه حسين سرى باشا في وزارته التي اشترك فيها الأحرار الدستوريون ، ولم يشترك فيها

السعديون الا فى أواخر يولبو ١٩٤١ وبقيت الوزارة فى الحكم الى أن قبل الملك استقالنها فى ٤ فبراير ١٩٤٢ ليعهد - أثر أحداث ٤ فبراير - بها الى مصطفى النحاس ، رئيس الوفد المصرى .

#### 000

وبعد ناك المقدمات التاريخية عن أحزابنا المصرية التي لعبت أدوارا سياسية هامة في سنوات ما قبل النورة اما سياسية هامة في سنوات ما قبل النورة اما سياسية على بعض نقاط نراها هامة وجوهرية :

لم يكن الحزب الوطنى بعد ثورة ١٩١٩ ، كغيره من الأحزاب القائمة ، له مقاره فى العاصمة وفى المدن الكبرى ، له نظامه الداخلى ولديه سجلات بأعضائه المنتسبين اليه ، ولكنه كان أكبر من ذلك بكثير فكان فكرة وطنية نسنطيع أن نقننع بها وتعمل من أجل تنفيذ أهدافها دون أن تقدم استمارة انضمام الى الحزب ، بل دون أن تعرف ، أى عضو من أعضائه ولذلك فان أنصار مبادىء الحزب الوطنى كانوا أكبر بكثير من أعضائه المنضمين اليه وكان انتساب المرء للحزب الوطنى حمجرد انتساب ولو من بعيد \_ كان يعطيه حصانة وطنية قوية تجعله باستمرار فيما يتعلق بالوطن ومصالحه وآماله وتطلعاته ، يعطى ولا يأخذ يضحى بكل شىء ولا يستفيد من أى شىء كما أن الانتساب الى الحزب الوطنى \_ مجرد الانتساب \_ كان يعشق بلده كما يعشق أية فتاة يحبها ٠٠ يقف كل جهوده من أجل تحفيق يعشق بلده كما يعشق أية فتاة يحبها ٠٠ يقف كل جهوده من أجل تحفيق آمال شعبه ولو كلفه ذلك حياته ٠

#### 0 0 0

وكانت نظرة السُعب الى الحزب الوطعنى ، ومريديه ولا أقول أعضائه نظرة حب وتقدير واحترام : قد لا تنتخب الجماهير مرشحيه فى الانتخابات لأنهم لا يملكون عادة الوسائل ، والامكانات التى تكفل النجاح فى مثل تلك الانتخابات وقد لا يقبل على الحفلات التى يقيمها فى ذكرى مصطفى كامل أو محمد فريد أو ١٤ سبتمبر « دخول القوات البريطانية القاهرة » أو ١١ يوليو « ذكرى ضرب الاسكندرية » وقد لا يقرأ الكنب التى ينشرها ويوزعها بالمجان عن الاحتلال البريطاني والحياد • ووحدة وادى النيل وزيلع ، وبربر ومصوع و • و • ولكن الشعب كل الشعب لا يختلف أبدا حول مبادى الحزب الوطنى وان اختلف حول بعض قياداته : في السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الثانية ، كانت الجامعة المصرية هي التى تحكم الشارع السياسي ولم تكن الجامعة تتحرك لأى عمل وطنى الا اذا شارك ، فيه شباب الحزب الوطنى : أية حركة يبسدا بها الوفديون أو شارك ، فيه شباب الحزب الوطنى : أية حركة يبسدا بها الوفديون أو

السعديون أو الدستوريون أو الاخوان المسلمين هي حركة حزبية بحتة وعلى خصوم ذلك الحزب القائم بتلك الحركة ، أن يبادروا فورا للقضاء عليها ، حتى لا يتحقق لذلك الحزب القائم بتلك الحركة ، أى كسب سياسى ، لذلك فقد كانت كل الحركات الوطنية القومية التي تنطلق من الحرم المجامعي تبدأ أولا بكلمة من أحد شبان الحزب الوطني • ومن بعده الشباب المنتسبون الى بعض الأحزاب وقد كان في شرف افتتاح المؤدمر الطلابي الذي انعقد في ٩ فبراير ١٩٤٦ والذي كان من بين نتائجه مذبحة كوبري عباس •

000

حب ومودة وتضحية ونكران ذات ولذلك لم بكن هناك بين هؤلاء المريدين حب ومودة وتضحية ونكران ذات ولذلك لم بكن هناك بين هؤلاء المريدين مجالات تظهر فيها الأحقاد أو الخصومات لأن الجميع يضحون ولا ينتظرون أية مكاسب على الاطلاق من اننمائهم ـ من بعيد أو من قريب الى صفوف الحزب الوطنى ـ وكان أفضل هؤلاء المريدين والأنصار هو من يضحى أكثر من غيره وكان مجال الترقى الوحيد في الحزب ، هو مجال التضحية ، فعندما تقوم بتضحية كبيرة من أجل وطنك ، ترتقى في قلوب زملائك وأصدقائك درجة كبيرة ، وكلما زدت تضحية زدت رقيا أدبيا لا ماديا وا

**\*\* \*\* \*\*** 

• كثيرون لا يعرفون بعض قيادات الحزب التي كان يحترمها ويقدرها الى أبعد حدود التقدير والاحترام كل أنصار الحزب ومريدوه من بين تلك القيادات التي كانت مغمورة ، أستغفر الله ـ بل كانت غير معروفة لأنها تريد ذلك ـ د · حسن نور الدين انه أشبه بالحوارى الذي يعبد بعد الله ، شعبه ووطنه ، تعرفت به دات ليلة في مكتب الأستاذ عبد المقصود متول ، محمد فريد رقم ٢ وفي اليوم التالى ، كان يدعوني الى زيارته في بيتــه في الحلمية ، وبدون تضييع وقت راح يدربني على استخدام السلاح : المسدس والبندقية ، والقنبلة ولم يكن أحد يعرف شخصية د · حسن نور الدين الا القليلون جدا حتى جيرانه لم يكونوا يعرفونه ، وعندما سألته أضرب النار وكيف أفجس القنبلة رغم أنك لا تعرف عني شيئا ؟ ضحك أضرب النار وكيف أفجس القنبلة رغم أنك لا تعرف عني شيئا ؟ ضحك أو الصالحة أو التي يمكن أن يجيء الخير للبلد عن طريقها وبعــدها ، أو الصالحة أو التي يمكن أن يجيء الخير للبلد عن طريقها وبعــدها ، نراقبها طويلا لنتأكد من صلاحيتها وبعدها نأمن لها ، ونقوم بتدريبها ، نراقبها طويلا لنتأكد من صلاحيتها وبعدها نأمن لها ، ونقوم بتدريبها ، في لم يكن من مباديء الحزب الوطني المكتوبة مقاطعة الحكم في ظل

أى احتمال أجنبي حتى يتوفر الوطنيون للعمل الوطني دون أن تشغلهم

أعباء الحكم أو دون أن تعوقهم طروف الحكم في الداخل أو في الخارج ولكن كان من المعروف ومن المستقر في أذهان الجميع أن يرفض الوطنيون الحكم وقد عرض الحكم على محمد فريد وهو في الحارج من قبل أحد الوسطاء البريطانيين فأبي أن يقبل العرض رعم أنه كان مغريا ، رئاسة الوزارة مع صلاحيات هائلة ، وكان أول من خرج على هذا التقليسيد هو الأستاذ حافظ رمضان « باشا » عندما قبل أن يكون وزير دولة في وزارة محمد محمود « باشا » « ۳۰ دیسمبر ۱۹۳۷ » · وعندما قبل أن یکون وز ، دولة في وزارة حسن صبري « ٢٨ يونية ١٩٤٠ » وعندما اشترك حافظ رمضان باشا للمرة الأولى لم يش انستراكه في الوزارة خلافا كيبرا في صفوف اللجنة الادارية للحزب بدعوى أن الوقت لم يكن متسعا لعقد اللجنة قبل تأليف الوزارة ، ولأن حافظ رمضان لم يدخل وزارة محمد محمود بعد تعديلها ، ولكن عندما اشترك حافظ رمضان في وزارة حسن صبرى نسب خلاف عنيف جدا داخل اللجنة الادارية كاد يؤدى الى انقسام الحزب الى حزبين وقد ظل الوسطاء بين الفريقين يقومون بالعمل من أجل عودة الوفاق الى الحزب وكان في مقدمة هؤلاء الوسطاء الأستاذان محمد زكم على وفكري أباظة ، إلى أن تم الصلح بين الفريقين في توفمبر ١٩٤٦ « نظرا للظروف العصيبة التي تجتازها البلاد وحيال الأحداث التي تهددها في كيانها ووحدتها واستقلالها وحتى تكون دعوة أبناء الحزب الوطني الى وحدة صفوف الأمة أدعى الى الاستجابة » ، ثم اشترك الحزب الوطني في وزارة حسين سرى الائتلافية يوليو ١٩٤١ باثنين من أعضائه هما محمد زكى على وعبد الرحمن الرافعي ، وحتى في هذه المرة لم يوافق الكثيرون على اشتراك الحزب الوطني في الوزارة واعتبر الاشتراك خطأ كبيرا وأذكر أن بعض شباب الحزب من الأنصار والمريدين قطعوا كل علاقاتهم بالوزيرين الوطنيين رغم ما لهما من مكانة عظيمة في نفوس الجميع ، بل أن حركة المقاطعة قد امتدت الى غير الشبباب وقد حدث أن زار الأسناذ عبد الرحمن الرافعي ، وكان وزيرا للتموين ، زميله وصديقه الحاج رمضان زيان عميد الوطنيين بالاسكندرية وأحد تجارها المعروفين وقال الأستاذ رمضان للأستاذ الرافعي : « أنت تعرف رأيي في رفض الاشتراك في الحكم بالنسبة لنا نحن الوطنيين ورغم زيارتك لي فانني مصر على رأيي وأنها استقبلك هنا كصديق قديم لا كوزير من الوزراء » ٠٠ ان قبول الحزب الوطيني للحكم كان استثناء من قاعدة وكان موضع خلاف عنيف في صفوف الحزب قيادة وقواعد ، ولذلك ، فإن المدة التي اشترك فيها بعض أقطاب الحزب الوطني في الحكم حتى يوليو ١٩٥٢ لم تزد على ٣٦ شهرا ، بينما الأحرار الدستوريون حكموا لمدة ١٣٠ شهرا والسعديون ٩٨ شهرا ، والكتملة الوفدية المستقلة لم تحكم أكتر من ١٥ سهرا والوفد لم يحكم سوى ١١٧ شهرا فقط! •

♦ كانت تعمل الى جانب الحزب الوطنى ـ ولا نقول من داخله ـ مجموعات كثيرة ومتعددة من الفدائين المصرين الذين تخصصوا فى العمل السرى تحت الأرض ، وبعض قيادات تلك المجموعات كانت معروفة لدى بعض قيادات الحزب ، ولكن معظم قيادات العمل السرى وقواعده كانت مجهولة تماما بالنسبة لقواعد الحزب وقياداته • ولم نكن تلك المجموعات تتلقى أية تعليمات من قيادات الحزب : بل ان بعض تلك القيادات الحربية كانت ترى في بعض ما تقوم به بعض المجموعات الفدائية من أعمال خروجا على الخط السياسى الذى رسمه الحزب أو كانت ترى ـ فى بعض الأحيان ـ ان تلك الأعمال تمثل احراجا لها ، وتسميما للآبار التي في طريقها •

وقد تميزت تلك المجموعات الفدائية بميزات كثيرة قلما توافرت في غيرها من المجموعات الفدائية الاخرى ، فمثلا ، كانت تلك المجموعات رغم اختلافها في أمور كنيرة ، من بينها أساليب العمل ووسائله ، تلتقى حول منبع فكرى واحد ، ولذلك فان قيام أية مجموعة من تلك المجموعات بعمل ما كان يلقى ــ تلقائيا ــ التأييد والتعضيد من بقية المجموعات الأخرى ، وكانت بعض المجموعات الفدائية تترك ميدان العمل الداخلى الى ميدان أخر أكثر اتساعا كالميدان العربي لتعمل فيه بعض الوقت ، ثم تعود لتعمل في الميدان الداخلي فلا يحس أحد بأنها تركت هذا الميدان أو عادت اليه وكانت بعض المجموعات ــ مثلا ــ تجمد نشاطها سنوات قد تقصر وقد تطول وكانت بعض المجموعات ــ مثلا ــ تجمد نشاطها سنوات قد تقصر وبع قرن من الزمان أن يبوح بما يعرفه من أسرار مجموعته أو غيرها من المجموعات ، من الزمان أن يبوح بما يعرفه من أسرار مجموعته أو غيرها من المجموعات ، وبعض من البراعة ، فيما يتعلق بالعمل السرى ، وبعض هذه المجموعات ظل يعمل البراعة ، فيما يتعلق بالعمل السرى ، وبعض هذه المجموعات ظل يعمل في الحقل المصرى ، والحقل العربي أكثر من ثلاثين سنة دون أن يكشف أمرها أحد ،

ومن بين قيادات تلك المجموعات من حقهم معهم عشرات المرات ، ومن قدموا للمحاكمة مرات ومرات ، دون أن يثبت عليهم شيء ما بالرغم من تيقن رجال البوليس بأنهم فاعلون أصليون في بعض الأحداث ، ولكن قدرة حؤلاء ، على التخفى ، وعلى التنصل من تبعة الأعمال التي يقومون بها كانت فائقة ، بل ورائعة وسوف نزيح الستار في الفصول القادمة عن بعض تلك القيادات بعد أن نستأذن الأحياء منهم أطال الله حياتهم ، وجزاهم عن وطنهم الجزاء الأوفى ،

فقط أشير الى حادث واحد هو حادث اغتيال أحمد ماهر باشرا ، بيد محمود العيسوى ، فلقد كان البوليس متأكدا من وجود شخصين أو ثلاتة مع محمود العيسوى داخل دار البرلمان عند وقوع الحادث مهمتهما ومهمتهم العمل على اطفاء أبوار الدار حنى يتمكن القاتل من الهرب وأنا أعرف أن مجهودات شاقة ، ومضنية بدلت من الملك السابق فاروف ومن محمود فهمى النفراشي رئيس الوزراء وقتئد لمعرفة مصدر المسدس الذي ارتكب به العيسوى الحادث ، بل ان نعهدات خطية بالعفو عن العيسوى قدمت له من الملك السابق ومن رئيس الوزراء اذا ما أفصح عن العيسوى قدمت له من الملك السابق ومن رئيس الوزراء اذا ما أفصح عن ولا رئيس الوزراء ، ولا غيرهم حتى الآن من كان مع العيسوى في دار ولا رئيس الوزراء ، ولا عبرهم حتى الآن من كان مع العيسوى في الجريمة البريان ، ولا صاحب المسدس الذي استخدمه العيسوى في الجريمة البريان ، ولا صاحب المسدس الذي استخدمه العيسوى في الجريمة الميسوى الميسوى الميسوى في الجريمة الميسوى الميسوى

لم تلتن السراى ، ودار المندوب السامى حول نقطة واحدة طوال
 نصف فرن من الزمان الا فى نقطة العداء العنيف للحزب الوطنى :

لقد كان الانجليز منذ عهد كرومر الى عهد كيلرن يضعون الحرب الوطنى - قيادة وقواعـد - في صـفوف أعدائهم • ولم يحدث أبدا أن تراخت دار المندوب السامي في عداوتها للحزب الوطني ، ولم يحدث أن تراخى الحزب الوطني في عداوته للانجليز • فالحزب الوطني ــ مشالا ــ دون بفية الاحزاب الاخرى هو الذي رفض الاشتراك في معاهدة ١٩٣٦ بل انه هو \_ وحده \_ دون بقية الاحزاب المصرية ، الذي حمل في مجلس النواب ، وفي مجلس الشيوخ ، وفي الشارع السياسي لواء معارضة تلك المعاهدة • وكان الحزب يقوم بطبع بعض البيانات والمنسورات التي تهاجم تلك المعساهدة بعنف ، ويوزعها سرا وجهرا . ومن بين تلك البيانات والمنشب ورات كنيب صغير أصدره الأستاذ عبد الرحمن الرافعي تحت عنوان : « معاهدة ١٩٣٦ حماية أم استقلال » • وأذكر أن بعض طلاب الجامعات والمدارس كانوا يتهافتون على الحصول على ذلك الكتيب الذي الكتيب ٠ كما أن الحزب الوطني \_ رغم الاختلاف الذي نشب بين بعض قيادانه \_ في الفترة من ١٩٣٦ حتى ١٩٤٦ كان يرفع لـواء الدعـوة الي ضرورة ابطال تلك المعاهدة ، ولا يسترك في أي عمل سياسي ، اعتصد على تلك المعاهدة . بل انه لم يكف يوما واحـــدا حتى عــام ١٩٥١ عن الدعوة لالغاء تلك المعاهدة ٠٠ حتى عندما أخطأ بعض قيادات الحسرب واشتركوا في الوزارة ٠٠ وكانت حجتهم الوحيدة ، انهم لم يشتركوا في الحكم الا من أجل التأكيد على ضرورة الغاء المعاهدة وضرورة العمل على تحقيق المطالب الوطنية وفي مقدمتها جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان ، وتحقيق الوحدة بين شطرى الوادى ٠٠ السودان ومصر ٠ بل ان المحزب الوطنى كان هو الحزب الوحيد الذى عارض كثير من قياداته الاحتكام الى المنظمات الدولية ، كمجلس الأمن لعرض القضية المصرية على اعتبار أنه لا « احتكام فيما يتعلق بالجلاء » ، « ولا يصلح أن يكون الاستقلال موضع تحكيم » ٠٠ « وأن أية أمة لا تقبل أبدا أن يكون استفلالها موضع تحكيم دولى » ٠

وكذلك الأمر بالنسبة لمعاداة الشراى للحزب الوطنى ، فلقه ظلت السراى تعادى الحزب الوطنى الى أبعد حدود المعاداة ، حتى بعد أن اشترك بعض أفطاب الحزب الوطنى فى الوزارة · وفى مذكرات خطية كتبها الاستناذ عبد الرحمن الرافعى قبل أن تقوم نورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ بسنوات وسنوات وائتمننى عليها وترك لى ـ رحمه الله ـ تقدير الظروف المناسبة لنشر تلك المذكرات · كتب أستاذنا الرافعى بحثا عنوانه : « الحزب الوطنى والسراى » يقول فيه :

« لم تتحسن يومسا من الأيام علاقة الحزب الوطنى بالسراي ، بل كانت دائما علافة عداء وسوء ظن متبادل ، وهذا شرف كبير للحزب الوطني لأن السراى لم ترد يوما ما مصلحة البلاد الحقيقية • لقد أخطأ الحزبان المتنازعان على الحكم « السعديون والأحرار الدستوريون » في استعانتهما بالسراي في نضالهما ، فكانا سببا في تعاظم سلطة الملك وطغيان السراى وهكذا كان الصراع الحزبي سببا في الاضرار بمصالح البلاد الجوهرية : كانت السراى بمعزل عن الحياة السياسية العامة في البلاد ، وكانت التطورات الهامة التي تعاقبت على مركز مصر السياسي ، من يوم تأليف لجنه ملنر الى صدور تصریح ۲۸ فبرایر ، تتم بعیها عن تدخل السرای ، ولکن السراى بدأت تظهر على المسرح السياسي لما حصل الانقسام بين سعه وعدلي سنة ١٩٢١ فاضطر العدليون الى الاستنجاد بالسلطان فأيد عدلي ووزراءه ولكنه ، وقد كان لم يزل سلطانا تحت الحماية ، لم تكن له في الشعب منزلة ما ، ولا نفوذ مرهوب لأن الشعب كان معرضًا عنه • ولم يبدأ نفوذه الخطر الا من يوم أن تقرب الوفد للسراي في عهد وزارة ثروت ، وكان الغرض من هذا التقرب اسقاط وزارة ثروت ٠ كان هذا خطأ كبيرا من الوفه لأن اكساب السراي نفوذا شعبيا خطر كبير على الديمقراطية في مصر وعلى الحياة الدستورية فيها ٠ ولأن السراي لم تتحالف مع الوفد الا بقصد التخلص من ثروت باشا الذي كان بلا جدال ، عاملا على تأسيس الحياة الدستورية في البلاد على قواعد ديمقراطية ٠ أما السراى فكانت ترمي الى وضع نظام بيروقراطى نكون الكلمة العليا فيه للسراى ، ولذلك كانت ناقمة على لجنة الدستور العامة في تقريرها مبادىء سلطة الأمة ، وكانت السراى تحاول أن ترجع لجنه الدستور عن مشروعها فلم نفلح ووسطت عدلى باشا في هذا الشاأن فلم يفبل أن يتحمل هذه التبعة ، لذلك سعت السراى سعيا حمينا الى اسفاط تروت لتضطرب الأمور من بعده وتأتي وزارة طوع ارادة السراى في مسنخ الدستور وتشويهه • ومن الأسف أن الوفد ساعد السراى على تحقيق غرضها نكايه مي تروت باسًا ومن ذلك الحين عظم نفوذ السراى بين السعب بما أسبغه عليها الوفد من مظاهر الوطنية والاخلاص . ومن الصعب على أية هيئة سياسية أن تسترد المركز الذي سعت في تكوينه حتى ولو انقلب هذا المركز عليها شرا ، ووبالا وهذا ما حصل بين الوفد والسراى ، فان الوفد هو الذى أكسب السراى نفوذا عظيما ، فلم يلبت هذا النفوذ أن انقلب خسرانا على الوفد • فالاحرار الدستوريون من جهة والسعديون « الوفد » من جهة أخرى هم الذين ساعدوا السراى على تقوية سلطاتها وتنمية طغیانها تم جاء الاحسرار الدستوریون بعد أن قلبت السرای للوفد ظهر المجن يساعدونها من جديد على استعادة سلطتها ، لتحارب الوفد فوقعوا في نفس الخطأ الذي وقعسوا فيه أول مرة • ولم يعتبروا بما حصل لثروت باشا في وزارته • والحق انه في جميع هذه التقلبات لم ينخدع الحزب الوطني في نيات السراى ، ولذلك لم يسترك في هذه المناورات العقيمة الضارة بالبله : انه كان ضد سعد باشا ولكنه في نفس الوقت كان ضد السراى ، لأنه ضد الاستبداد وضد التساهل في حقوق الىلاد » ·

كان الحزب الوطنى باستمرار يدعو الى وحدة الصف ، كما يدعو الى ائتلاف الأحزاب المصرية ، ولم تكن دعوده تلك مناورة سياسية ، يلجأ اليها بين حين وآخر لاسترداد ما فقده من تأييد الشعب ، ولكن كانت تلك الدعوة متفقة أصلا مع مبادئه الأساسية ، التى ترى فى تفريق شمل الأمة أكبر مصلحة للاستعمار ، كما ترى فى اشتداد حدة الصراع المحزبى خطرا جسيما ، على مستقبل الأمة وحاضرها ، وكان الحسرب الوطنى ، رغم محاربة بقية الاحزاب السياسية له ، واجماعها على ضرورة

ايماده عن الحياة السياسية ينادى باستمرار بأنه على أتم الاستعسداد للتلاقي مع تلك الأحزاب حول عمل وطنى محدد يستهدف تحفيق آمال الشمعب في الحرية والاستقلال • والتاريخ يذكر له أنه بذل جهودا مضنية من أجل نجاح تلك الفكرة الرائدة التي دعا اليها أمين الرافعي ، من ضرورة اجتماع البرلمان من نلقاء نفسه بعد أن حلت وزارة زيور باشا البرلمان ولما يمض على انعقاده أكثر من ساعات قلائل : عندما انتخب النواب سعد زغلول لرئاسة مجلس النواب في ٢٣ مارس ١٩٢٥ بأغلبية ١٢٣ صوتًا ضد ٨٥ صوتًا نالها منافسه ومرشيح الحكومة ثروت باشما • وقه اجسم المؤتمر الوطني في ١٩ فبراير ١٩٢٦ بعد أن اتفقت كلمة الوفه المصرى ، والحزب الوطني ، والاحرار الدستوريين على مقاطعة الانتخابات الجديدة اذا أجريت الانتخابات طبقا للقانون الجديد • وقد اضطرب الحكومة \_ تحت ضفط الرأى العام واستجابة لمطالب الأحزاب المؤتلفة \_ الى وقف العمل بذلك القانون والعودة الى القانون القديم « قانون رقم ٤ لسنه ١٩٢٤ » وهو فانون الانتخاب المباسر · وكذلك كان الحزب الوطني أول الاصوات ، التي دعت الى وحدة الصف في عام ١٩٣٥ وهي الدعوة التي أدت الى قيام الجبهة الوطنية •

كان الحزب الوطنى باستمرار مع الديمقراطية ٠ ومما يجدر بنا أن نذكره ١٠ انه عندما اصدرت حكومه زيور باشا في ٢٧ أكتوبر ١٩٢٥ قانون الجمعيات والهيئات السياسية كان الحزب الوطنى أول من عبر عن رأيه في هذا القانون في بيانه الذي أصدره بتاريخ ٣٠ أكتوبر ١٩٢٥ والذي قال فيه: « ان الحزب الوطنى الذي عمل طول حياته لايقاد جذوة الوطنية في القلوب ورفع راية الوطن المجردة عن الهوى ووضسع سياسة البلاد على المبادئ الصحيحة ، التي أيدتها وتؤيدها الظروف كل يوم ، وحارب الغاصب وأعوان الغاصب ١٠٠ لا يمكن أن يرضخ لتحكم حكومة تتخبط في دياجير الجهل بسياسة الحكم ، لذلك يعلن الحسزب الوطنى صراحة ان هذا القانون يرمى الى حكم البلاد بسلطة استبدادية نرتكز على قوة الغاصبين ، وتنفذ سياستهم وتجر البلاد الى خطر الفتن نرتكز على قوة الغاصبين ، وتنفذ سياستهم وتجر البلاد الى خطر الفتن والاضطرابات ، ويقرر عدم رضوخه لأحكام هذا القانون الباطل ١٠٠ تاركا للحكومة ان تستخدم سلطتها من حل واغلاق ومصادرة فهي وان استطاعت أن تختصب حق التشريع ، وتغتصب سيادة الشعب فلن تستطيع أن تختصب عقائد الناس الكامنة بين جوانحهم » ٠

وأنقل أيضا فقرات من المذكرات الخطية للأستاذ عبد الرحمن الرافعي عن موضوع قانون الجمعيات السياسية والهيئات السياسية :

## يقول الأستاذ الرافعي:

« كان الحزب الوطنى أول من رفع صوته ضد هذا القانون واتخذ موقفا جريئا حياله ، لانه أعلن عدم خضوعه لهذا القانون الباطل • وانى أذكر ليلة أن كنا مجتمعين في نادى الحزب لوضع قرار اللجنة الادارية في شأن هذا القانون ان تكلم عبد الفادر حمزة بالتليفون بعد أن انتهينا من وضع القرار وطلب من حافظ بك رمضال ال يؤخر للسر القرار حتى يصدر مرار مسترك بين الأحزاب الثلاثة بالاضراب عن تنفيذ القانون فلم نقبل ذلك لاننا رأينا من الواجب مادمنا قد احتملنا مسئولية الدعوة الى مقاطعه هذا القانون ، أن ننسر قرارنا ٠ وقد نشر فعلا ، فكان له أتر كبير في الرأى العمام ٠٠ وكان غرض عبد القــادر حمزة من كلامه أن يحرم الحزب الوطني فضل اعلان التمرد على قانون الجمعيات السياسية ولكننا لم ننخدع بكلامه ، فقرار الحزب الوطني في قسانون الجمعيات السياسية كان الخطوة الثانية الجريئة التي خطاها الحسزب الوطني في العهد الأخير ، والخطوة الثالثة هي دعونه البرلمان للاجتماع وكانت هذه الخطوة النالئة أبعد الخطوات مهدى وأكبرها أثرا • وقد أخذت الأمة تراجع نفسها وتسعر بخطئها في اعراضها عن الحزب الوطني ٠٠ » ٠

لم يعرف الحزب الوطنى ، عبر تاريخه الطويل ، الانقسامات الخطيرة ، التى نهدد كيان الاحزاب السياسية ، كما حدث مشلا بالنسبة الى الوفد المصرى • فعناما كان يختلف أحد قيادات الحزب مع زملائه يحتفظ برأيه ، الى أن تزول الظروف التى أدت الى قيام ذلك الخلاف دون أن ينضم الى حزب آخر ، أو دون أن ينسى عزبا جديدا •

حتى عندما وقع الخلاف بين فريقين من أعضاء اللجنة الادارية فى الفترة من ١٩٣٩ حتى ١٩٤٦ وكان هذا أخطر خلاف فى الريخ الحزب تمسك كل فريق برأيه الى أن زالت الأسباب التى دعت الى هذا الخلاف والتأمت صفوف الحزب فى عام ١٩٤٦ أما عن ذلك الذى حدت فى عام ١٩٥٠ فهو ليس القساما فى داخل الحزب بل هو يتلخص فى أن مجموعة من خيرة الشباب المصرى كانب منضمة الى حزب ما آثرت أن تنضم الى الحزب الوطنى برمتها ، وباشرت نشاطها السياسى كمجموعة مستقلة أو شبه مستقلة .

وقد "نان الحزب الوطنى حقيقة بحاجة ماسة ، الى مجموعة شابة نسطة ، متفنحة تحرك بعض قواعده البجامدة ، أو المتجمدة، كما أن تلك المجموعة الشابة النسطة المتفتحة كانت أيضا بحاجة ماسة الى ميدان عمل ، وطنى شريف نظيف تعمل فيه لتحقيق أهدافها الوطنية ، غير أن التوفيق قد جالب الطرفين معا ، فلم يتقبل الحزب ما نقوم به تلك المجموعة من أعمال اعتبرها غير متفقة مع نقاليد الحزب الوطنى في العمل الوطنى ، كما أن نلك المجموعة لم تقبل الاستمرار في العمل تحت امرة القيادات القديمة وكان الأمر الذي لا بد من وقوعه ان آجلا ، وان عاجلا ، وهو الانفصال الذي كان اشبه ما يكون بعملية رفض الجسم لبعض اجدراء جديدة أريد اضافتها اليه وبذلك خسر كل من الجانبين ما كان يمكن أن يستفيد منه لو انهما عملا ، معا كقوة واحدة ، لا كقوتين منفصلتين تريدان العمل في ميدان واحد بأسلوبين مختلفين وبأهداف غير موحدة !!

والمتاريخ وحده نقول ان في مقدمة ما يؤخذ على الحزب الوطنى \_ بالاضافة الى ما سبق أن سجلناه \_ أن الحزب الوطنى حتى نهاية الحرب العالمية الى ما سبق أن سجلناه \_ أن الحزب الوطنى حتى نهاية الحرب العالمية التانية قصر كفاحه على القضية الوطنية دون أن يهتم \_ كما ينبغى بمعالجة المشاكل الداخلية اليومية : لقد أعطى العمل السياسي الخارجي كل جهده ، ولم يحاول منلا ، أن يتبنى مشاكل الشعب الاقتصادية ويعمل على حلها : لم ينزل \_ مثلا \_ الى الجماهير في القرى ، والكفور ، والنجوع حيث يلتحم بالجماهير الكادحة ويعيد تنظيم خطوطه · كما أنه لم يحاول \_ كما يبغى \_ أن يعتمد كما كان يعتمد في أيام مصطفى كامل ، ومحمد فريد على ينبغى \_ أن يعتمد كما كان يعتمد في القاهرة والاسكندرية وبعض عواصم المعمل والفلاحين بل اعتمد \_ وفي القاهرة والاسكندرية وبعض عواصم المديريات فقط \_ على الفئات المتقفة وحدها فكان أن عزل نفسه عن الجماهير الكادحة وحرمها من أخلص نصير لها ، وحرم نفسه \_ أي الحسرب \_ من قوة ضخمة طالما اعتمد عليها لبناء شعبيته القوية في سسنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى .

وأحب \_ وأنا اقترب من نهاية الحديث عن الحزب الوطنى \_ أن أشير الى رأى الكاتب جاكوب لائدو جاء فى كتابه « الحياة النيابية والأحزاب السياسية ، فى مصر ، من ١٨٦٦ \_ ١٩٥٢ » قام بترجمت والتعليق عليه الزميل سامى الليثى وهذا الرأى جاء فى فصل مستقل من الكتاب عن الحزب الوطنى استغرق أكثر من ثلاثين صفحة من صفحات الكتاب ، هذا الرأى الذى أثرت الاشارة اليه يتعلق ببعض الانتقادات التى وجهها جاكوب لاندو الى الحزب الوطنى ولست بحاجة الى القول بأن الكاتب كان متجنيا الى حد كبير على الحزب الوطنى ، يقول جاكوب لاندو وهو

يتحدث عن الحزب الوطنى في أول انتخابات برلمانية خاضها شعب مصر عام ١٩٢٣ : « لأن سياسة الحزب وجهت كلها لمقاومة الوفد فلم يحصل الحزب في الانتخابات الاعلى عدة مقاعد بسيطة ومنى بعض زعماء الحزب أنفسهم بالهزيمة وركز الحزب جهودء في برلمان ١٩٢٤ على نفد سياسة سعد زغلول الخارجية التي وصفوها بالتهاون فيما يختص بالسودان ، واستمر تضاؤل الحزب في التأثير السياسي حتى أصبح صفرا في السياسة المصرية بلا فعالية ولا مشاط وقد كان أمرا عجيبا من وجهة النظر العلمية أن ينتهى منل هذا الحزب ، وقد كان أكثر الاحزاب المصرية تنظيما بلجنته المركزية وفروعه المنتشرة في جميع أنحاء القطر ونظامه الدعائي الممتاز ليفسل بهذا السكل البائس في كل ما تناوله من أمور بعد الحرب العالمية الأولى : لا يمكن تصور ان هذا الفسل يعود الى أسباب شخصية فقط ، فقيد تلقى الحزب ضربته الأولى بالمكيدة المؤامرة ، التي اوقعت الشقاق بين الاقباط والمسلمين داخله تم ظلت تنخر عظامه حتى عام ١٩١٨ وفى الفترة التالية والتي اشتبك فيها مع الوفد لم يكن هناك فــارق أيديولوجي كبير بين سياسته وبين سياسة حزب الوفد بما يميزه عليه وحول اسباب تفوق الوفد على الحزب الوطنى بين الجماهير وتضماؤل شعبية الحزب الوطنى ، يرى جاكوب لاندو انها تعود الى الأسباب الثلاثة التالية:

- أن سعد زغلول ، استطاع أن يقنع المصريين بعدم جدوى ،
   العناد فى موضوع لا مفاوضة الا بعد الجلاء الذى كان الحزب الوطنسى
   يتمسك به طالما أن بريطانيا أقوى من مصر .
- بينما كان الحزب الوطنى ، يعتمد على « الانتلجنسيا » المقفة وحدها فى القاهرة والاسكندرية فقط انتشر الوفد فى الأرياف يقدم نفسه لجماهير الفلاحين حتى أصبحت له لجنة نشطة فى كل قرية صغيرة فى مصر ، وكان الفلاحون انفسهم قد أصبحوا على درجة معقولة من الوعى ، السياسى يمكن أن يكون بها الوفد قاعدة له ·
- كان زغلول نفسه من أهم أسباب تفوق الوفد في الوقت الذي يفتقر فيه الحزب الوطنى الى الشخصية الكبيرة الكفء بعد موت مصطفى كامل ، ثم نفى محمد فريد ففى الشرق يقسرر الرجال الأكفاء مسيرة التاريخ وفى التاريخ الحديث يعطى سعد زغلول أكبر الدلائل على ذلك فمع أن سعد زغلول لم يقدم الى المصريين الا البرنامج الذي كان قسد وضعه الحزب الوطنى فان الوفد هو الذي قاد مصر لعدد من السنين بعد ذلك ٠٠ " . "

على أية حال فنلك وجهة نظر « جاكوب لاندو » ، وهي وجهة نظر ، لها احترامها على أية حال •

 وقبل أن نتحدث عن النقاط الخاصة بحزب الأحرار الدستورين أبادر فأعبر عن وجههة نظر شخصية خاصة تتعلق بأحزابنا السياسية المصرية التي قامت قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ، وهي أن تلك الاحراب رغم ما كان بين بعضها والبعض الآخر ، من خلافات واختلافات شديدة ، بل وعنيفة في الأسلوب ، والمنهج ، والفكر ، كانت كلها \_ وتلك حقيقة أومن بها \_ أحزابا مصرية وطنية ، منطلقاتها مصرية ، امكاناتها المادية ، والأدبية مصرية ، أهدافها القريبة والبعيدة ، أيضا مصرية ، ولم يكن من بين تلك الأحزاب ، ما يمكن اعتباره عميلا ، بالمعنى المتعارف عليه الآن بالنسبة للعمالة للأجنبي : بعض هذه الأحزاب قد يقبــل أن يهادن المستعمر ، أو يرى عدم الفائدة من مواجهته أو مجابهته وبعض هــــذه الأحزاب قد يرى ـ وفي ظروف خاصة · ضرورة التعاون مع المحتل الأجنبي لاجميار مرحلة صعبه ولكن صوابا كانت رؤية تلك الأحزاب ، أم خطأ ، فان الرؤية كانت مصرية ، ومن منطلق مصرى بحت على أن مصرية الاحزاب لم تمنع أبدا ولا يمكن أن تمنع أبدا وجمود أفراد عديدين في بعض الاحزاب المصرية ، أو كلها يمكن اتهامهم بالعمالة ، وعمالة الاحزاب شيء ، وعمالة بعض أفرادها شيء آخر .

● وانطلاقا من وجهـة نظرى الخاصـة تلك أرى ان ما قيـل عن حسرب الاحسرار الدستوريين ، من أنه كان عميلا لبريطانيا أو أنه كان « بردعة من برادع » الانجليز ، أو كان ممثل الاستعمار البريطاني في مصر ، قول خاطى؛ لا أعتقد أبدا أن الاحداث التاريخيــة ، أو الوثائق المصرية الأجنبية يمكن أن تؤيده ، صحيح ان مؤسسي حيزب الأحرار الدستوريين ممن شاركوا ، أو شارك آباؤهم في حزب الأمة الذي أنشيء بتحريض من الانجليز في بداية القرن العشرين وصحيح ان حزب الأحرار الدسستوريين يمكن أن يكون أو هو بالفعل ، امتداد لحزب الأمة ، ولكن لدى اعتقادا راسخا بأن مؤسسى هذا الحزب ، عدلى يكن ، عبد العزيز فهدى ، محمد محمود ، حسن عبد الرازق ، وغيرهم ، وغيرهم لم يكونوا في عملهم السياسي ، الا مصريين : قد يؤمن بعضهم بالدكتاتورية ، وقد يكفر بعضهم بالديمقراطية ، وقد يكون لبعضهم الآخر علاقات وثيقة ببعض السياسيين البريطانيين ، وقد يرى بعض هذه الشخصيات التي شاركت فى تأسيس الحزب ان خطأ وان صوابا ، ان خير طريق للحصول على الحقوق مهادنة مغتصبي تلك الحقوق ، ولكن الذي أومن به ، على ضوء ما سمعت ، وما قرأت ، والذي يؤمن به كثيرون مثلي ، أن تلك الشخصيات كانت تستوحى خططها السياسية \_ مخطئة كانت أم مصيبة \_ من فكر وطنى ، دون أن تقبل على نفسها مهانة تلقى الأوامر من الخارج ·

@ ولقـــد كان من بين الاخطاء التي ارتكبها ــ منلا ــ الاحـرار الدسنوريون بل كان أكبر أخطائهم التي ارنكبوها في تاريخهم الحزبي ، أنهم لم يحسنوا اختيار الوقت المناسب الذي ينسئون فيه حزبهم ، اذ اختاروا وقتا كان كل ما في مصر ، ومن فيها سعديا وفديا ، الى الدرجة التي تدعو طبيبا مصريا منقفا الى القول بأنه عندما وضع سماعته على مكان الجنبن في بطن واحدة من الابقار التي يملكها سمع الجنين يهتف « يحيا سيعد » وانه عندما سمع هذا الهتاف ، دعا الكثيرين من اقاربه واصدقائه الى أن يسمعوه مثل ما سمع ، وكان امتداد خطئهم السياسي انهم وففوا كل جهودهم على محاربة سعد زغلول ، والوفد المصرى بالرغم من أنهم في محاربتهم نلك كانوا أشبه بناطح صخرة يوما ، ليوهنها ، ومن بين أخطاء حزب الاحرار الدستوريين أنه كان واثقا في نفسه الى أبعد حدود المقه ، بل كانت الثقة زائدة بل مبالغ فيها ، الى حد كبير كما أنهم كانوا غبر مفدرین تماما خطورة عدوهم ـ الوفد المصرى ـ ومدى ازدیاد شعبیته، يوما بعد يوم ٠٠ صحيح انهم كانوا يمتلون ، كنيرا من البيوتات الكبيرة ، والأصيلة وكانوا يحكمون أو يتحكمون في مساحات شاسعة من الاراضي وفي أندير من العلاحين المصريين باعتبارهم من كبار الملاك ولكن متى كان ذلك كله يؤنر في الناخب الذي اتيحت له الفرصة \_ ولأول مرة \_ لكي يبدى رأيه فيمن نقدم لترشيح نفسه ، ولذلك كانت نتيجة الانتخابات النيابية الأولى «١٩٢٢» صدمة قاسية لهم ، لقد كانوا يتصورون ، أن الأغلبية يمكن أن تكون لهم ، فاذا بهم لم يحصلوا الا على بضعة مقاعد ولكنهم بعد زوال أنر الصدمة الأولى ، تمالكوا أعصابهم \_ وهذا مما يسجل لهم \_ لم يضعفوا، ولم يلينوا ولم يخشوا عنف الحملات التي وجهت ضدهم من الوفسد ، ومن الحكومة ، راحوا في ثبات عجيب يفلسفون النتيجة وفقا لافكارهم ، فأبرزوا ـ متلا ـ الفرق بين عدد نواب المعارضة وعدد الأصـوات التي نالوها في الانتخابات ، مما يدل على أن التمثيل النسبي في البرلمان ، لا يرسم الصورة الصحيحة لرأى الأمة ، وان الأمة وهي الأصل ، لابد متنبهة لذلك مقدرة له ، وإن المعارضة خارج البرلمان سيسيكون لها أثرها الفعال ، كما أن قلة عدد المعارضين لا تدل على عجزهم ، عن تقويم المعوج « فبرلمان الامبراطورية الثانية في فرنسا كان فيه خمسة من الجمهورين فقط لكن هؤلاء الخمسة هم الذين اوصلوا فرنسا الى النظام الجمهوري •

ظل نواب الحزب على ولاء لحزبهم لم يتنقلوا كما تتنقل قطيع الشطرنج خوفا من هجيوم الحكومة ، أو تحسبا من طعن ضدهم في

الانتخابات يمكن أن يقبل أى رغبة فى الحصول على منصب وزارى يلوح لبعضهم به !

ورغم أن الاغلبية الشعبية والبرلمانية قد أسكرتها خمسرة النصر فوجهت حملانها « المسلحة » بالنبابيت الى مقر الحزب أكثر من مرة ، ورغم أن صحف الوفد راحت تحمل لبضعة أيام العنوان التالى :

«كان هنا حزب ، كانت هنا جريدة » الا أن أعضاء الحزب قيادات ، وقواعد ، ازدادوا تماسكا وقوة ، بل ان بعض تلك القيادات ، لم تمنعها حملات الوفد ، العنيفة ضدها في السارع وفي الصحف من أن تنادي بأن تعيين خمسي أعضى اعضاء مجلس الشيوخ ليس من حق الوزارة ، التي أجرت الانتخابات وانما من حق الوزارة التي حصلت على الأغلبية البرلمانية أعنى الوفد ، أي أن الأحرار الدستوريين كانوا يطالبون لعدوهم اللدود وخصمهم الأوحد ، بأن يتولى هو تعيين خمسي أعضاء مجلس الشيوخ رغم تأكدهم من أن حزب الوفد لا يمكن أبدا أن يختار واحدا منهم .

 على أنه اذا كان دور حزب الأحرار المستوريين في السياسة المصرية ، دورا باهتا ، كما يرى البعض ، ودورا معاديا للشعب ، كما يرى آخرون ، فانه لا خلاف على الاطلاق على أن الدور الثقافي الذي لعيتـــه صحيفة السياسة اليومية ، لسان حال الأحرار الدستورين ، والسياسة الأسبوعية كان من أهم الادوار التي لعبتها أية صحيفة مصرية على الاطلاق، في تلك المرحلة من مراحل ناريخنا الوطني وخاصة في العشرينات بل ان البعض - وأنا من أنصار هذا البعض - يرى أن صحيفة السياسة اليومية ، ومجلة السياسة الاسبوعية قد أثرتا في حياتنا السياسية ، والفكرية ، أكثر مما أثر حزب الاحرار نفسه: كانت السياسة اليومية ، والسياسة الاسبوعية بحق من أهم النوافذ الفكرية ، التي عرفنا من خلالها الكنبر من ثقافات الغرب وكانت الصحيفتان بمثابة معبرين عبرنا بهما ـ وبنجاح ـ الى كل الثقافات الأوربية والأمريكية بل والعالمية ، هذا الى جانب الأسس والمبادىء ، الصحفية المؤمنة بالحرية ، والتقدم ، التي قام العاملون في هاتين الصحيفتين بارسائها في حياتنا الصحفية • وكان د محمد حسين هيكل وزملاؤه في السياسة بحق ، عمالقة صحافة ، لم يكونوا يوما أقزاما ، لم يتحولوا أبدا الى أبواق حتى للحزب الذى يصدر الصحيفتين وينفق عليهما من تبرعات أعضائه •

اننى أذكر ـ كيف وقف د محمد حسين هيكل رئيس تحسرير السياسة لسان حال حزب الاحرار الدستوريين من محمد محمود باشا ، وكيل حزب الاحرار الدستوريين موقفا تاريخيا رائعا هو بلا جدال من أخلد المواقف الصحفية والوطنية على الاطلاق ، كانت الوزارة القائمة وقتئذ ـ

بعد زوال عهد زيور - « وزارة ائتلافية » وكان حزب الاحرار الدستوريين مستركا في تلك الوزارة التي كان يرأسها عبد الخالق ثروت باشا ، وكانت الألاعيب التحتية تجرى من أجل زعزعة هذا الائتلاف وكانت صحف الوفد ، ومناقسات البرلمان أشبه بالسوس الذي ينخر عظام الائتلاف ورأى د ، محمد حسين هيكل وبعض زملائه أن تكاشف السياسة الناس ، بحقيقة الموقف في أمر الائتلاف خاصة ، بعد أن وصل الأمر ان مكرم عبيد كان يحرض الناس ، يوم عودة ثروت باشا رئيس الوزراء لافتتاح عبيد كان يحرض الناس ، يوم عودة ثروت باشا رئيس الوزراء لافتتاح « نريد ائتلاف خالصا ، وأساس الائتلاف الخالص الصراحة » ، وأتسرك للدكتور هيكل يروى في مذكراته صدى ذلك المقال : ظهرت السياسة واطلع عليها الناس ورأوا المقال ورأيته أنا لذلك قدرت أنه لابد محدث ضجة هو جدير بأحداثها ، وصدق حسى ٠٠ » .

ونستكمل مد في الفصل التالى مد المحديث عن أحزابنا السياسية بعض ما لها ويعض ما عليها •



## • أحزابنا السياسية عندما تتآلف وعندما تتعارب الافوارق تذكر بين أحزابنا وهي في المعارضة

سبق لى التركيز على بعض الدروس المستفادة من تاريخ احزابنا السياسية التى لعبت \_ كما سبق ان ذكرت \_ ادوارا هامة ، في سنوات ما قبل الثورة ، ان سلبا وان ايجابا وكنت قد ذكرت في نهاية الفصل السابق موقفا رائعا ، للدكتور محمد حسين هيكل رئيس تحرير صحيفة السياسة ، الناطقة بلسان حزب الأحرار الدستوريين الذي كان يشترك في وزارة ائنلافية يراسها عبد الخالق ثروت باشا وكان هيكل وبعض زملائه في الخزب قد رأى أن مناورات تحاك للقضاء على ذلك الائتلاف الحكومي من قبل الموقد المصرى الذي كان أيضا مشتركا في الوزارة الائتسالفية وكيف آثر هيكل أن يكاشها عنيفا تحت عنوان : « نريد ائتلافا خالصا وأساس الائتلاف الخالص الصراحة » •

وكان هيكل قد توقع عندما كتب مقاله هذا أن يحدث المقال ضجة كبيرة هو جدير باحداثها وأدع للدكتور هيكل يصف \_ في مذكراته \_ بعض ما أحدثه المقال من ضجة داخل حزب الأحرار الدستوريين نفسه ، قال هيكل :

فى الساعة العاشرة ، أو نحوها من الصباح دق التليفون فى منزلى وخاطبنى محمد محمود باشا وكان وزيرا للمالية فى وزارة الائتلاف ورجانى فى أن أقابله بالوزارة ، فلما ذهبت اليه ، لقيت عنده سيد باشا خشبة

وآخرين وسألنى محمد باشا هل اتفقت مع الدكتور حافظ على نشر المقال، الذي نشرته السياسة اليوم • وأجبته في هدوء : نعم • وكان تعقيبه : طيب خلاص • ولم أرد أن أفتح مناقشة أو أن أقف على ما دار قبل حضوري بين الذين جمعهم المجلس فحييت وانصرفت ، وتركتهم يقلبون الأمر كما يشاءون • فلما كان المساء ، وكانت الساعة التاسعة ، أو ما بعدها • • جاء الى مكتبى بالسياسة محمد بك عبد الجليل أبو سمرة ومعه كلمة بتوقيم محمد باشا محمود طلب الى نشرها ، وفيها ان المقال الذي نشرته لا يعبر عن رأى الحزب • ورفضت نشر الكلمة وقلت له : أرجوك ، أن تذكر محمد باشا اننى أعبر عن رأى الحزب كل يوم ، فاذا كان مقالى هذا لا يعبر في نظر محمد باشا عن رأى الحزب فليجتمع مجلس الادارة ، وليصدر قراره بما يشاء ومتى صدر هذا الفرار ، نصرفت بما أرى ، وألح عبد الجليل بك على في أن أنشر كلمة وكيل الحزب لكن الحاحه ذهب عبثا لانني كنت مصمما كل التصميم على عدم نشرها ، فتركني وعاد الى الباشا ثم رجم الى مرة أخرى يلح ويذكر انني ان لم أنشر الكلمة في السياسة فستنشر في جريدة الاهرام • قلت فليكن لتنشر في الأهرام ، وإن كانت نصيحتي ألا يحدث من ذلك شيء محافظة على تضامننا وعلى مكانة الباشا منا • ولما رأى عبد الجليل بك أن الحاحه غير مجد نفعا ، تركني وانصرف وبعد ساعة أخرى ، وكنا قرابة منتصف الليل جاء عبد الجليل مرة ثالثة وكان هذه المرة في صحبة محمد باشا محمود ، ووقف الى جانب الباشا ولم يتكلم أما محمد باشا فقال: أنا أريد أن تنشر هذه الكلمة • قلت: أرجوك يا باشا أن تعيد النظر والا تنشر في السياسة ولا في الأهرام شيئا وأن تجمع مجلس ادارة الحزب وتعرض عليه الأمر فلو أن عبارتك هذه نشرت واجتمع مجلس الادارة ، ولم يعترض ، على مقال السياسة فماذا يكون الموقف ، اننى لا أنشر الكلمة في السياسة بطبيعة الحال ، ولكني أخاطبك آملا بأن تقتنع برأيي ، قال محمد باشا : ألا تنشر كلمتى وأنا رئيس شركة السياسة وأحسست لسماع هذه الكلمة بأن ممثل رأس المال يخاطب من يتقاضى مرتبا • فقلت محتفظا بكل هدوئي: اذا كان رئيس شركة السياسة هو الذي يطلب النشر ، فأنا مستعد له على شرط ، وهو أن أنشر مع كلمة معاليكم استقالتي من رياسة تحرير السياسة ، وانني قطعت كل صلة لي بها • فأجاب : كلا • يا سيدى • • لا تنشر كلمتى ولا تستقيل سأنشرها في الأهرام ، ياللا يا عبد الجليل •

فقلت: أرجوك مرة أخرى ، يا معالى الباشا ألا تنشر شيئا قبل أن تجمع الحزب ، فخرج وعليه سيما الغضب وخرج عبد الجليل وراءه وذهب بالنيابة عنه الى الأهرام فنشرت العبارة التي يقول فيها: « ان مقال السياسة لا يمثل رأى الأحرار الدستوريين ، ظهرت الكلمة في أهرام

الجمعة ولم تكن السياسة تظهر يوم السبت فخاطبت محمود باشا عبد الرازق، والدكتور حافظ عفيفي واجتمعنا ومعنا اسماعيل صدقي باشا صباح السبت نتدبر الموقف واتفقنا على أن أكتب كلمة أصف بها ما كان من طلب الباشا لى أن أنشر الكلمة في السياسة، وعن امتناعي نشرها، وسبب هنذا الامتناع وأن أعلق بما أشاء في حدود ما يكون بين رجال المحزب الواحد، من مودة وان اختلفوا رأيا وكتبت هذه الكلمة، وأعددتها للطبع وأردت أن أطلع عليها الدكتور حافظ فأخبرني بأنه يترك الأمر لى ولا يرى ، ضرورة للاطلاع عليها ، وكذلك فعل محمود باشا عبد الرازق وكأنهما كانا على اتفاق و ونشرت الكلمة صباح الأحد وأحدثت أثرها، وكأنهما كانا على اتفاق ولم يشر أحد الموضوع من جديد و

موقف عظيم ، لا يسجل فقط للدكتور محمد حسين هيكل وحسب وانما يسجل أيضا لمحمد محمود باشا وكيل حزب الأحرار الدستوريين : رئيس التحرير استخدم حقه القانوني والسياسي ، في ألا ينشر ما يراه وكيل الحزب ، ووثيس شركة السياسة ، ووكيل الحزب ، ووزير المالية ، ورئيس شركة السياسة ، لا يجبر رئيس التحرير على اتخاذ موقف يرفضه، ثم لا يتخذ بعد ذلك أية خطوة للنيل من رئيس التحرير الذي يتقاضى مرتبه من الشركة التي يرأسها هو ، والذي يرفض أن ينشر فيها رأيا لوكيل الحزب ، ورئيس شركة السياسة !!

وحتى عندما خلا مركز رئاسة حزب الأحرار الدستوريين بعد أن تخلى عنها ، عبد العزيز فهمى باشا لم يتذكر د • محمد حسين هيكل المشادة التى وقعت بينه وبين محمد محمود باشا بل كان أول من دعا لكى يترأس محمد محمود باشا الحزب ، وعندما أصبح محمد محمود باشا رئيساللحزب ، ورئيسا للحكومة ، لم يشأ أن ينتقم من ذلك الذى رفض أن ينشر كلمته في صحيفة الحزب !

بل ان د. هيكل لم يشأ أن يخفى استياء فيما بعد عندما علم ان وزارة محمد باشا محمود تفكر فى احالة بعض مستشارى الاستئناف الى المعاش ، بل ولم يخف استنكاره لهذا الاجراء ، وعلى ضرورة منعه ، ان أمكن ، وكان د. هيكل وقتئذ ، مسافرا خارج البلاد ، تحدث فى هذا الأمر مع بعض الوزراء ، مثل لطفى السيد ، وحافظ عفيفى ، وكانت حجته فى استنكار هذا الموضوع ، وفى سعيه لضرورة منعه ان كان ذلك ممكنا . ان المساس بقدسية القضاء خطير النتائج وان اشاعة القول فى الناس بان هذا الاجراء يتخذ لان من المستشارين الذين يتحكمون فى رقاب الناس ، وحرياتهم وأموالهم من لا يصلح لهذا المنصب ، اضعاف لثقة الناس بالقضاء كله ، وان اقناع المستشارين بمزاولة حقهم فى تقرير احالة من يرون

احالته الى المعاش من زملائهم ، أكرم للقضاء ، وللوزارة ولجمهور المتقاضين، وللشعب كله ٠٠ » ولكن كانت الوزارة ، قد قطعت فى هذا الاجراء شوطا بعيدا وكانت قد اتفقت مع الملك عليه ، وأصبح صدور المرسوم أمرا مقررا ، مرتقبا بين يوم وآخر « وان عدول الوزارة عنه أصبح غير ممكن ». •

ويصر د٠ هيكل على ألا يدافع فى جريدة الحزب ، عن هذا الاجراء الذى اتخذه حزبه بل يصر على ألا ينشر دفاعا عنه أيا كان مصدره الا أن يكون بلاعا رسميا ، لا حيله فى منعه ، ويبقى عند رأيه لم يكتب فى الموضوع كلمة ولم ينشر شيئا مما كتبه غيره ، ولم يستجب لرجاء فى نشر شيء فيه دفاع عن المساس بالقضاء ٠٠ موقف رائع آخر لصحفى كبير ٠

● هــذا بعض ما لحزب الأحرار الدستوريين في بداية عهدهم ، أما بعض ما عليهم فيكفى أن نشير الى قبولهم الحكم بعد اقالة وزارة مصطفى النحاس الائتلافية الأولى « ٢٦ مارس ـ ٢٥ يونيو ١٩٢٨ » بعد مناورات حزبية اشترك فيها محمد محمود باشا نفسه وكان وزيرا للمالية ، عندما استقال من تلك الوزارة ، المـؤيدة من البرلمــان والمكروهة من الملك أحمد فؤاد •

وقد قيل أن استقالة محمد محمود باشا كانت باتفاق مع الملك أحمد فؤاد الذي كان يرى اقالة الوزارة الائتلافية التي يرأسها رئيس الوفد ، مصطفى النحاس قبل أن يستفز حزب الوفد ويقدم على استصدار تشريعات تستهدف اضعاف سلطته ، وليس صحيحا ، ان عدم تأليف صدقى باشا للوزارة وكان قد شرع في تأليفها اثر اقالة النحاس ، وتكليف محمد محمود باشا بتاليف الوزارة بدلا منه كان بناء على تدخل المندوب السامي البريطاني اللورد جورج لويد ـ كما يقول صدقي باشا في مذكراته ـ اذ الثابت ـ كما تقول الوثائق المصرية والبريطانية ــ ان اختيار محمد محمود باشا كان في النهاية اختيارا ملكيا محضا ، وان المندوب السامي البريطاني حتى اللحظة الأخيرة لم يكن يعرف ما استقرت عليه نية الملك وفي تقرير للسمر برسى لورين المندوب السامي البريطاني الذي خلف لورد لؤيد بفترة وجيزة ان وزارة محمد محمود باشا هي من الوزارات التي تتشكل من ساسة ذوى خبرة ، الا أنهم يعادون الوفد ، وان هذه الوزارات تعانى من عداء الوفد من ناحية ومن المناورات الملتوية للملك فؤاد من ناحية أخرى ، والذي تتناقض شهيته الفائقة للسلطة الشخصية ، مع الادارة المستقلة التي تنتهجها أي حكومة تحترم نفسها ، ٠

● وبالرغم من أن محمد محمود باشا كان قد ذكر في خطاب تشكيل وزارته « ٢٧ يونيو ١٩٢٨ » ان الدستور سيظل في حمى الملك « ركن

الحكم الركين وعماده المتين » فإن أول قرار اتخذته وزارته هو انها استصدرت مرسوما آخر بحل البرلمان مدة شهر ، وقبل أن ينتهى الشهر - في ١٩١ يوليو ١٩٢٨ - استصدرت مرسوما آخر بحل مجلسي البرلمان والشبيوخ وتعطيل الحياة النيابية ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد والذي لا شك فيه أن حل البرلمان وتعطيل الحياة النيابية كان أفظع جريمة سياسية ارتكبت حتى ذلك التاريخ فالدستور الذى صدر في ١٩ ابريل ١٩٢٣ كان نتيجة كفاح سُعبى مرير استمر سنوات وسنوات كما أن حكومة محمد محمود قد ارتكبت أعنف الوسائل \_ بما فيها استخدام الجيش \_ للقضاء على مقاومة الشعب لدكتاتورية الوزارة والسراى ، وكان الشعب بجميع طوائفه وهيئاته وأحزابه \_ عدا حزب الأحرار بالطبع \_ قد ثار ثورة عارمة ضد تعطيل الحياة النيابية حتى لقد اضطرت الوزارة الى سن قوانين تفرض عقوبة الحبس ، أو الغرامة ، أو هما معا على كل من يحرض على كراهية نظام الحكم ، غير الدستورى الذي كانت وزارة محمد محمود تحاول فرضه \_ وبالقوة \_ على الشعب ، وكذلك كل من يزدري هذا النظام وكانت وزارة محمد محمود قد توقعت ان بريطانيا التي أيدت تعطيل الحياة النيابية سوف تمهد السبل أمامها ، لعقد معاهدة صداقة وتحالف غير ان بريطانيا بعد أن حركت حزب الأحرار الدستوريين تخلت ـ كما هم عادتها - عن تأييده ، خاصة بعد أن كره الشعب الى أبعد الحدود حزب الأحرار الدستورين ، وسياسته ، الدكتاتورية العنيفة المعادية للديمقراطية وذلك بالرغم من بعض الاصلاحات الاجتماعية ، والاقتصادية التي قامت بها وزارته ، وكان الوفد المصرى قد لجأ في محاربته وزارة محمد محمود باشا الى وسيلة جديدة فأرسل سكرتيره العام مكرم عبيد الى انجلترا ، ليقود حملة قوية مكثفة ضيد وزارة محمد محمود التي انتزعت الحريات الدستورية ، « فقامت بتفتيش المنازل وتعطيل الصحف ، ومنع الاجتماعات العامة ، وحتى الاجتماعات الخصوصية والتجسس البوليسي ، والافساد المتسم النطاق بالمال المخصص للمصروفات السرية ، « وان كل هـذه الاجراءات تقع مسئوليتها على عاتق الحكومة البريطانية لأن الوزارة المصرية لا تجرؤ على احمدات انقلاب كهمذا لو لم تكن مرتكنة على تأييد القوات البريطانية وكل انسان في مصر يعرف ذلك ، ، وبصرف النظر عن الانتقادات العنيفة التي وجهت .. في مصر .. الى هذا الأسلوب الوفدي ، الذي وصف بأنه دعوة من الوفد المصرى الى بريطانيا للتدخل في الشئون الداخلية ، الا أن الرأى العام البريطاني قد وجه النقد الي حكومته لتدخلها في الشئون الداخلية المصرية ولحمايتها الدكتاتورية المصرية ، وكان محمد محمود قد أجرى ـ بمناسبة ذهابه الى الجلترا لتسلم درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة اكسفورد باعتباره أحد خريجيها \_ مفاوضات مع مستر هندرسون

وزير الخارجية البريطانية أحرزت بعض التقدم بالنسبة الى الجانب المصرى وقد فوجيء محمد محمود ، بعد أن توصل الجانبان الى ما سمى بمشروع اتفاق \_ محمد محمود \_ هندرسون \_ بأن الجانب البريطاني ، يصف المشروع بأنه مجرد اقتراحات ويؤكد أن الاتفاق لابد من عرضه على البرلمان المصرى في وقت كانت فيه الحياة النيابية قد توقفت لمدة ثلاث سنوات قابله للتجديد ، وكانت أيه انتخابات حرة جديدة لابد أن تكون تتائجها لصالح الوفد المصرى ، وأيقن محمد محمود ، ان الحكومة البريطانية قد سممت الآبار في طريقه وانها تخلت عنه تماما ، وكذلك القصر لم يجد في وزارة محمد محمود ما كان يأمله من الانصبياع الكامل لتعليماته وكان محمد محمود بحق \_ وهذه شهادة للتاريخ \_ رجلا لا يقبل أبدا أن يكون ذنبا لأحد ، ولقد كان الملك أحمد فؤاد في زيارة لباريس ، عندما كان محمد محمود في لندن وتصادف أن حجز محمد محمود لنفسه ولن معه على الباخرة الإيطالية اسبيريا ليستقلها من نابولي ، وكان الملك فؤاد قد أمر فحجزت له ولحاشيته أماكن على الباخرة اسبيريا التي حجز عليها محمد محمود وبهذه المناسبة سأل \_ كما يقول د. هيكل في مذكراته \_ أحد الصحفيين الانجليز محمد باشا محمود عما اذا كان سيسافر في صحبة الملك فؤاد ؟ فكان جوابه : كلا ، بل اختار الملك الباخرة التي قررت أنا السفر عليها ليعود الى مصر » ، فلما رأيت هذه العبارة وتناقلها اخواننا المصريون المقيمون بباريس ، أيقنت اننا ذاهبون الى مصر ، في جو ملبد بالغيوم » وكما هي العادة وضعت العراقيل من قبل السراى ومن قبل الانجليز أمام وزارة محمد محمود التي كانت الى أمد قريب تحظى برضاء السراى ، والانجليز معا ، واستقال محمد محمود ليخلفه عدلى يكن في ٣ أكتــوبر ١٩٢٩ وليجرى انتخابات حسرة يقاطعها الأحرار الدستوريون وتجيء نتيجتها محققة لأهداف الوفد ويستقيل عدلي يكن ليؤلف مصطفى النحاس وزارته الثانية التي تحكم مصر في الفترة من أول يناير ١٩٣٠ حتى ١٧ يونيسو ١٩٣٠ ، وكانت وزارة النحاس قد جاءت ومشكلتها الرئيسية بل وهدفها الأول التفاوض مع بريطانيا فلما فشلت تلك المفاوضات بالرغم من أن مصطفى النحاس قد صرح بأننا « كسبنا الانجليز وخسرنا المعاهدة ، راح الانجليز يكيدون للحكومة الوفدية وكان حزب الأحرار الدستوريين قد راخ يتصل بدوره بنواب حزب العمال - الحزب البريطاني الحاكم وبدار المندوب السامي ، البريطاني في القاهرة لاقناع بريطانيا بأنها مسئولة عن مجيء وزارة النحاس وبخطورة استمرار تلك الوزارة في الحكم ، وانه من الظلم بل من المستحيل تسليم البلاد التعسة لديمقراطية جامحة ، وغير متعلمة وراح أقطاب الأحرار الدستوريين بشكون القار المندوب السامى: البريطاني من تدخل الحكومة الوفدية في انتخابات

مجلس الشيوخ وتدبيرها لبعض المظاهرات التي هاجمت دور بعض أولئك الأقطاب وتقول وثيقة بريطانيسة ، ان الشيخ مصطفى المراغى ، اتصل بالسكرتير الشرفى في دار المندوب البريطاني ليبلغه أن مصر ، في طريقها الى حالة من الفوضى ، الماليسة ، والادارية شبيهة بتلك التي حدثت أيام اسماعيل ، وعرابي ، وان مسئولية الانجليز عن هذا الوضع لا مراء فيها طالما أن سياستهم هي التي أدت الى تشكيل الوزارة الأخيرة وانهم اذا لم يتدخلوا فلن نستبعد احتمالات الحرب الأهلية ،

وهكذا عامل « الأحرار الدستوريون » الوقد المصرى بالمثل عتدما ذهب مكرم عبيد الى لندن ليكيد لوزارة محمد محمود •

وينتهز الملك أحمد فؤاد ، الفرصة لضرب حزب الوفد ، الذي حاول أن يقص أجنحة السراى ، ويقوم ، الملك أحمد فؤاد بهجوم مضاد ضد الوفد يتحرك فيه الأحرار الدستوريون بهمة ونشاط فيقدمون إلى الملك عريضة يطلبون فيها أن « يتلافى الأمر بحكمته » لأن الحالة في مصر منافية للدستور ، وللقانون ولأبسط قواعد العدل ، ولان الأغلبية البرلمانية التي تستند اليها حكومة الوفد ، هي أغلبية انتخبت لغاية ، خاصة ، ولم يعد لوجودها مبرر، بعد فشل تلك الغاية ٠٠ ، وكان حزب الأحرار الدستوريين قد قاطع الانتخابات البرلمانية ليستغل تلك الحجة فيما بعد أي بعد فشل الوزارة الوفدية في اجراء المفاوضات! وكانت وزارة النحاس قد أصرت على اصدار قانون محاكمة الوزراء الذين يقدمون على قلب دستور الدولة أو حدّف حكم من أحكامه ، أو تغييره أو تبديله ، بغير الطريقة التي رسمها الدستور أو مخالفة حكم من أحكامه ومحاكمة كل وزير يبدد أموال الدولة ، العامة ، ولم يكن مثل هذا القانون يتفق وسياسة السراى أو السياسة البريطانية لأن من أهدافهما معا خلق طبقة من « المستوزرين » ، اللذين لا يعملون « الا ما من شأنه الاضرار بالشعب والقضاء على الدستور » ويرفض الملك توقيع المرسوم الخاص باحالة مشروع هذا القانون الى البرلمان ويرفض التوقيع على مراسيم أخرى كثيرة كما يرفض في نفس الوقت الأسماء ، آلتي عرضتها الحكومة الوفدية لشغل المناصب الشاغرة \_ بالتعيين \_ في مجلس الشيوخ ويضع أسماء مرشحين آخرين من قبله !

ويجد مصطفى النحاس ، أن الأبواب موصدة فى طريقه فيستقيل من الوزارة ، نظرا لعدم تمكنه وزملاؤه \_ كما كتب فى خطاب الاستقالة بمن تنفيذ البرنامج الذى قطعنا على أنفسنا العهد بتنفيذه ، وتقبل استقالة الوزارة ، بالرغم من أنها خطيت بثقة اجماعية من مجلس النواب !! ويعاول الوفد اثارة الجماهير لصالحه وضد السراى فلا يكتب له النجاح لأن الملك

فؤاد عهد في نفس الوقت الذي قبل فيه استقالة الوزارة الوفدية بالحكم الى « خبير خطير » في الحكم الديكتاتوري ، والى عدو لا يستهان به للشعب وللنظام ، الدستوري وهو اسماعيل صدقي ، الذي لا يرضى بتعطيل الحياة النيابية ثلاث سنوات قابلة للتجديد كما فعل محمد محمود وانما يلجأ الى الغاء الدستور ذاته والى « تفصيل » دستور جديد ينقل السلطة من الشعب الى الملك ويتيح للوزارة القائمة أن تحكم البلاد بيد من حديد » •

● عندما قام الملك أحمد فؤاد بتكليف اسماعيل صدقى باشا ، بتأليف الوزارة الجديدة ـ وكان فيما يبدو ، متأهبا ، للقيام بهذه المهمة منذ أكثر من عامين ـ كان أول ما فعله أن زار السير برسى لورين المندوب السامى البريطانى فى مصر ليتأكد من موقف بريطانيا من وزارته ، وقد ذكر له المندوب السامى البريطانى أنه فوجى، باخنياره لرئاسة الوزارة وأنه لا اعتراض للحكومة البريطانية على تكليف الملك له بتشكيل الوزارة « ما دامت تلك رغبة الملك » وان كان سير برسى لورين ـ يعتقد انه ـ أى اسماعيل صدقى ـ جاء فى وقت غير مناسب . .

ويتجه اسماعيل صدقي أول ما يتجه الى أصدقائه ، وحلفائه الدستوريين ليشركهم معه في وزارته ويفاتح في ذلك صديقه محمد محمود باشا مؤكدا له اله ما جاء الى الحكم الا ليحقق ما كان الأحرار الدستوريون ينوون القيام به لو أنهم استمروا في الحكم غير أن محمد محمود وكان يعتقد انه قد أصبح ضحية للسراى وللانجليز وانه بمثابة جريح سياسي لم يجمع مجلس ادارة الحرب ليعرض عليه موضوع اشتراك الأحرار الدسنوريين في الحكم بل قد رفض من الوهلة الأولى فكرة اشتراك الأحرار الدستوريين في الوزارة ، وهدد كل من يشترك فيها بأنه سيعتبر متخليا عن عضوية الحزب • واستقال اسماعيل صدقى ــ وهذا مما يذكر له ــ من عضوية مجالس ادارة احدى عشرة شركة كبرى كانت عضويتها تدر عليه أضعاف أضعاف مرتبه كرئيس للوزارة وراح يؤكد ، للجماهير ، أنه رجل دستوری بطبعه ، كما راح يذكر الجماهير أيضًا ، بأنه كان عضوا في لجنة الثلاثين ، التي وضعت دستور سنة ١٩٢٣ وأن نزاهة أغراض وزارته وشرف مقاصدها سيخلقان بينها وبين الشعب أصدق صلات الثقة ، ومظاهر التعاون وأنها ــ أي الوزارة ــ تعتمد بعد تأييد صاحب الجلالة الملك على هذه الثقة وذلك التعاون وان خطة الوزارة قول قليل موجز، وعمل كثير مبارك مسدد الوسيلة محمود النتيجة ، • ولم يكد يجف مداد هذه الكلمات حتى أخذ يلوح بسلاح التهديد : اني وزير الداخلية ، أي انني الرئيس الأعلى للبوليس ، وأرى أن واجبى بهذه الصغة مزدوج ، فهو لا يقتصر على الشدة وحدها ، بل يتناول الوقاية أيضًا ، ولقد صرحت في

البلاغ الرسمى ، الذي نشرته الصحف أن الحكومة تلقى حمل المسئولية على عاتق كل فرد أو جماعة تتخطى حدود القانون ولا تخدم أوامر الحكومة وانى محتفظ بالعمل بما جاء في هذا الانذار كاملا ، ولا سيما فيما يتعلق بالزيارات ، التي اعتزم رئيس الوفد ... اذا كان صدقا ، ما نشر في بعض الصحف ـ أن يقوم بها عاجلا وفي مدن أخرى من الأقاليم • ومهما يكن في الأمر ، وأيا كانت التحريضات التي يسعون بهما لاضطراب النظام ، والأمن العام ، فاني أرغب أن يقتنع كل فرد اقتناعا مطلقا بأن الحكومة ، التي أدير دفتها ستقبض على ناصية الحال ، ولن نسمح بأن تكون مصر فریسة لمثیری القلاقل » ، وفی ۷ یولیو ۱۹۳۰ \_ ولما یمض سوی أسبوع واحد حتى كانت مذبحة المنصورة اذ أصاب البوليس سينوت بك حنا الذي كان يرافق مصطفى النحاس في عربته بجروح بالغة في ذراعه وقتل أربعة من الأهلين ، وثلاثة من رجال الجيش والبوليس ، وجرح ١٤٥ شخصا ، وقامت مظاهرات عديدة في بور سعيد ، والاسماعيلية ، والسويس ، وطنطا ، والاسكندرية ، والقاهرة ، احتجاجا ، على حكومة اسماعيل صدقي ، التي استخدمت أعنف الوسائل ، لقاومة مظاهرات الشعب ، وتتدخل بريطانيا ، في الأمر ، وتحمل ، الحكومة البريطانية ... في تبليغ رسمي ... الحكومة المصرية والوفد المصرى معا مسئولية حمساية أرواح الأجسانب وممتلكاتهم في مصر وتأمر الحكومة البريطانية بارجتين بريطانيتين ، بالتوجه الى ميناء الاسكندرية ، ويصرح مصطفى النحاس رئيس الوفد بأن مسئولية الأحداث الأخديرة انما تقع على الوزارة ، التي أدى مسلكها في الأزمة الدستورية الى وقوعها ، وان موقف البلاد من هذه الحوادث هو موقف الدفاع عن دستورها ، ضد وزارة معتدية ، على سلطة الأمة ، ويبعث اسماعيل صدقى ، برد الى الوزارة البريطانية يقول فيه ان التبليغ البريطاني لا يتفق ، ومقتضيات الحياد الدقيق وان التبليغ البريطاني لا يمكن أن يحمل الاعلى أنه تدخل معيب في شئون مصر الداخلية التي لم ينكر تصريح ٢٨ فبراير نفسه حق مصر ، المطلق في التصرف فيها وان المحافظة على أرواح الأجانب في مصر وعلى طمأنينتهم ومصالحهم كانت منذ اللحظة الأولى في صدر ما عنيت به وزارتي من المساغل ، وأن عبارة التبليغ التي تشير الى مستولية غيرها ، فإن الحكومة المصرية وإن كانت لم يهمها طبعا الا الحرص ، على المحافظة على أرواح الأجانب وأموالهم قد تحمل على أنها غض من سلطان الحكومة وتشكيك في انفرادها بالمسئولية وهي وحدها التي تسأل ، عن حالة البلاد ، وتخاطب في هذا الشأن ، وبدأ اسماعيل ضدقی ، يضع دستورا جديدا ، بدلا من دستور سنة ١٩٢٣ وأشرك معه حزب الأحرار الدستوريين ولم يكن الخلاف الاعلى ثلاث نقاط ، وفوجيء اسماعيل صدقى بقراد لحزب الأحرار الدستوريين يوضع أنه « بذل كل ما استطاع من مجهودات لكيلا تمس الحكومة أسس الدستور ، ويعلن أن الحكومة ظلت متمسكة بما يناقض سلطة الأمة ، ويشكك البرنان في تصرفاته ويجعل الحياة النيابية معطلة في أهم خصائصها ويعلن الحزب أسفه لما تصر الحكومة على المضى فيه من اصدار دستورها الجديد وينكر عليها هذا التصرف ولا يستطيع تأييدها فيه بحال وتحظى معارضة الأحرار الدستوريين لوزارة اسماعيل صدقى باهتمام كبير : في داخل مصر وخارجها ، حتى ان صحيفة الديلي ميل البريطانية تقول في افتتاحية لها : يلوح ان موقف الأحرار الدستوريين الجديد ، يرجع السبب به الى تطور العلاقات الشخصية بين محمد محمود والعرش وبالأكثر الى دسائس دعاة الوفد الذين حملوا محمد محمود على الاعتقاد ، باحتمال عودته ، الى منصَّة الحكم ، كزعيم لحزبي الوقد ، والأحرار الدستوريين كهيشة مؤتلفة ، ويصدر اسماعيل صدقى دستوره الجديد ، ويعلن الوفد المصرى عدم الاعتراف بالدستور الجديد ، ولا بقانوني الانتخاب الجديدين وعدم الخضوع لهما ، ومقاطعة الانتخابات العامة بجميع عملياتها وكذلك يسارع الحزب الوطنى بالاحتجاج على تصرف الوزارة الحاضرة في وضع دستورها الحكومي ، وافتئاتها على حقوق الأمة المقدسة ، كما يعلن أنه لن يؤيد دستورا لن يحقق سلطة الأمة في أجلي مظاهرها ، وليس من وضع يدها ، •

 ● ويلتقى الأحرار الدستوريون ، والوفد المصرى ، يلتقى العدوان اللدودان وقد قال كل واحد منهما في الآخر ، الشيء الكثير ، نسى الوفد المصرى ما كاله للأحرار الدستوريين من اتهامات خطيرة ، وكذلك نسى الأحرار الدستوريون كل ما وجهوه للوقد من اتهامات خطيرة أيضا ، كل ذلك من أجل مقاومة حكومة اسماعيل صدقى وربما لو كان كل من الحزبين قد توقع ، من قبل مثل هذا الالتقاء ، لاقتصر على قادته وصحافته ، في توجيه الاتهامات الخطيرة للحزب الآخر ، ويقول د. هيكل في مذكراته : اتفقنا مع الوفد لمقاومة صدقى باشا ، وبطشه ولتنظيم هذه المقاومة ألف الحزبان لجنة اتصال كان يمثل الوفد فيها فتح الله باشا بركات ومكرم عبيد باشا . وكان يمثل الأحرار الدستوريين فيها محمد على علوبة باشا ، وأنا • وكانت هذه اللجنة تجتمع بمنزل فتح الله بركات باشا بالزمالك ، وأقرت هذه اللجنة في أول اجتماع لها رأيا رآه الأحرار الدستوريون: ذلك أن دعوة الشعب للمقاومة ، والتضحية لا يمكن أن تثمر ثمرة ما اذا لم يتقدم الزعماء صغوف الشعب في هذه المقاومة أما ان اقتصرت على عبارات تنشر في الصحف بالغة ما بلغت قوتها ، وصدق تعبيرها عما يعانيه الشعب في حريته ، وفي حقوق وطنه فلن يكون من أثر لها الا أن تثير اعجاب المثقفين ببالاغة أسلوبها وقوة عبارتها لكنها لم تحرك الشعب الى عمل ایجابی عنیف منتج .

وكان الوفد ، والأحرار الدستوريون قد وقعوا في ٣١ مارس سنة ١٩٣١ ميناقا قوميا سموه « عهد الله والوطن ، وكان في مقدمة الموقعين على ذلك الميثاق عن الوفد المصرى : مصطفى النحاس ، حمد الباسل ، سينوت حنا ، جورج خياط ، واصف غالى ، مكرم عبيد ، محمد فتح الله بركات ، محمد علوي الجزار ، مراد الشريعي ، نجيب الغرابلي ، فخرى عبد النور ، مرقص حنا ، على الشمسي ، محمد سلامة ميخائيل ، راغب اسكندر ، حسن حسيب ، حسين هلال ، مصطفى بكير ، عطا عفيفى ، أحمد ماهر ، محمود فهمي النقراشي ٠ وعن الأحرار الدستوريين : محسد محبود ، محمود عبد الرازق ، محمد على علوية ، ابراهيم الهلباوي ، جعفر ولي ، أحمد محمد خشبة ، كامل جلال ، صالح الشريعي ، على عبد الراذق ، محمد كامل البندارى ، عبد الحليم العلايلي ، محمد محفوظ ، رشوان محفوظ ، سيد محمد خشبة ، عبد الجليل أبو سمرة ، غبريال سعه ، على راتب ، حامد العلايلي ، محمد سامي كمال، ابراهيم الطاهري ، عبد العزيز الحسيني سعده ، توفيق اسماعيل ، عبد الله أبو حسين ، عباس أبو حسين ، أحمد مصطفى أبو رحاب ، محمد الفقى ، أحمد على علوبة ، أحمد عبد الغفار، حفنی محمود ، اسماعیل راتب ، محمد حسین هیکل .

وقد حرصت على نشر أسماء كل الذين وقعوا على هذا المبثاق الوطنى، لبرى أبناء هؤلاء ، وأحفادهم بل لبرى شباب اليوم ، وشباب الغد كيف أن الكفاح الوطنى لم يكن مقصورا على فئة دون أخرى ، وعلى طبقة دون غيرها من الطبقات وانما كان ميدان الكفاح الوطنى لجميع أبناء الشعب ، كل أبناء الشعب ،

وأكتفى بهذا القدر من الحديث عن الأحزاب المصرية ، فمعظم باقى هذه الأجزاء من كتابى «سنوات ما قبل الثورة» يحتوى على الكئير من تاريخ تلك الأجزاب •

000

البـــاب الثــانــى

## وقبل الحديث عن الكتاب الأسود وملحقه والكتاب الأبيض لابد من مقدمة مطولة

عندما بدأت أتأهب للكتابة عن « سنوات ما قبل الثورة » كنت متوقعا ـ بل ومتأكدا ـ أن كتابتي هذه بالمنهاج الوطني ، الذي وضعته لنفسى منذ ان حملتها رسالة الكلمة الأمينة المخلصة : المجردة عن الهوى ، والغرض \_ ستجر على الكثير من المتاعب ، والمصاعب وستفقدني بعض الأصدقاء، والمعارف، بل وستعرضني ـ في بعض الحالات ـ لموجات من النقد ، أو التجريح أو هما معا وذلك لأسبابٍ ، كثيرة ، لا مجال لتفصيلها : من بينها ـ مثلا ـ أن كثرين ممن شاركوا في الحكم ، أو كانوا من القيادات الحزبية ، القديمة ، لا يزالون - أو لا يزال بعض أنصارهم وأصدقائهم - على قيد الحياة ، وبعض هؤلاء \_ ولا أقول كلهم ، أو جلهم \_ قد لا تروقهم بعض الآراء، التي تصسدر في بعض تصرفات الماضي ، البعيد ، رغم أن تلك التصرفات قد مضى عليها ، أكثر من ربع قرن من الزمان ، كما أن البعض منا لا يزال يشك في حرية الكتابة التي ننعم بها في هذه الأيام أكثر من أية أيام مضت ، ويرون أن أي كاتب مهما بلغ صدق حسه الوطني ، لا يمكن أن يكتب مادحا ، أو ناقدا ، من وجهة نظره الخاصة بل لابد أن يكون وراء مدحه ، أو نقسده ، هدف سياسي يستهدف منه ، النيل من الماضي، أو تجريح بعض الشخصيات التي لعبت أدوارا تاريخية ، وذلك لصالح شخصيات موجودة بيننا هذا بالاضافة الى أن البعضمنا 

من الأجيال القديمة والأجيال الحديثة على حد سواء 
لا يتقبل منك الا الرأى ، الذى يتفق ووجهة نظره فاذا 
أنت اتفقت معه فى الرأى ، كنت «صادقا» ، و «عادلا» ، 
و « غير مغرض » واذا أنت خالفته فى الرأى فأنت 
« كاذب » و « ظالم » و « انتهازى » ، كما أن البعض 
و وبكل أسف لا يقرأ ، كل ما يكتب بل يكتفى بقراءة 
بعض السطور ، فإن كانت متفقة مع آرائه استمر فى 
القراءة ، فإذا خالفت آراءه ، لم يكمل القراءة ولو أن 
هؤلاء ، قرأوا كل شىء يخص الموضوع ، الذى يهمهم 
قراءته بتمعن ، ووعى ، لما أصمدوا أحكاما خاطئة 
ومتسرعة على من يقرأون لهم ، ولأراحوا ، غميرهم ، واستراحوا هم أيضا ،

وقد كنت متوقعها ـ بل متأكدا ـ ان البعض ممن تخصصه وا في « التأويل » ، « والتخريج » ، « والتفسير » سينتهزونها فرصة ، ليلصقوا بي ما أنا برى، منه ، أو للايقاع بي ، عند البعض أو على الأقل ، لتسويه صورتي أمام البعض الآخر ، ورغم ذلك كله مضيت في الكتابة ، ثقة مني ـ أولا ـ بنفسي ثم في الحط الوطني الذي رسمته لنفسي ورغبة صادقة مني في أن أعطى لشباب اليوم ، صدورة أمينة لتلك السنوات بكل ايجابياتها وسلبياتها ، وايجابياتها كما أرى أكثر من سلبياتها ان كل مواطن له الحق في أن يبدي آراءه في أي حدث وقع في الماضي ، أو في الحاضر وليس معنى ابداء رأيك في تصرف ما أنك وحدك صاحب الحق ، في الحكم ، على هذا التصرف بأنه خطأ ، أو صواب ، فكما أن كل رأى من الآراء يحتمل الصواب، فانه ـ في نفس الوقت ـ يحتمل الخطأ أيضاً ، وكل ماهو مطلوب منك ، وأنت تبدى رأيك في تصرف ما ، أن تكون متجردا من كل عواطف ، وأهداف شخصية وأن تحاول ـ ما استطعت إلى ذلك سييلا ـ أن تكون قاضيا عادلاً ١٠ فان كان رأيك يتفق مع الحق ، فأنت به سعيد ، وان جانب رأيك التوفيق فحسبك أنك حاولت ، التعرف ، الى جوانب الحق ، والحقيقة ، بل انك في حالة مجانبة التوفيق لك يجب أن تكون مستعدا \_ ودون اصرار على حكم معين ـ لأن تستمع الى الأدلة والبراهين التي قد تساعدك على أن تقــول رأيا آخـر يــكون أكثر ، اتفــاقا مع الحـق ، ومــع الحقيقــة ٠

وقد كان أول ما اصطدمت به من مشاكل ومتاعب ما تعلق بما كتبته عن مكرم عبيد ، ( باشا ) ، وعن الوفد المصرى • فما أكثر الذين ناقسوني حول ، هاتين النقطتين ، وما أكثر ، الذين كتبوا ، الى حول هاتين النقطتين أيضيا .

وكنت أقول لمن تفضلوا بمناقشتي في الآراء التي أبديتها \_ وليس في الأحكام ، التي أصدرتها ، فقد قلت منذ البداية ، انني لا أصدر الأحكام ولكني ، فقط ، أبدى بعض الآراء ، التي تحتمل الخطأ ، أو الصواب - ان مصطفى النحاس باشا ، ومكرم عبيد باشا وغيرهما من القيادات ، الوطنية المصرية ، التي لعبت أخطر الأدوار في تاريخنا المصرى قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ قد أدت واجبها وقد ذهبت ، للقاء ربها ولا يهمها أبدا ، أن نقول انها أخطأت ، أو أصابت فهي لن تستفيد أبدا من الذي من المدح ، كما أنها لن تضار من النقد ، الذين يستفيدون أولئك الذين هم على قيد الحياة الأنهم سوف يتجنبون الأخطاء ، التي وقع فيها من سبقهم في ميدان العمل ، الوطني ، وسوف يحاولون الاستفادة من الأعمال الطبية المجدية ، البناءة التي قام بها غيرهم ، تم ان تاريخنا الوطني \_ هكذا كنت أقول لمن تفضلوا بالدخول معى في حوار حول ما كتبت \_ وخاصة بعد مرور تلك الحقبة الطويلة نسبيا من الزمن ، التاريخ ليس ملكا لحزب معين ، أو لشمخص معين ممن شاركوا في صنع أحداث ، تلك الفترة ، كما أنه ليس ملكا لأصدقائهم وأنصارهم وانما هو \_ أى تاريخنا الوطني \_ ملك للشعب بكل طوائفه وهيئاته وتياراته الوطنية ، انه تراث شعبي مملوك ، للشعب كله ، ومن واجب الشعب أن يستفيد الى أبعد حدود الاستفادة •

حول موضوع مكرم عبيد , باشا » ناقشنى كثيرون فيما أبديته من آراء حول دور أحمد حسنين باشا ـ رجل السراى الأول ـ فى الاعداد للكتاب الأسود ، وتلقيت حول هذا الموضوع ، الكتير من الرسائل بعضها بتوقيعات صريحه وواضحة وبعضها ـ ولسبت أدرى لماذا ؟ بتوقيعات مستعارة ، وبعض من ناقشونى فى رأيي ، كانوا متشبثين بآرائهم ، الى أبعد حدود التشبث ، وبعض الرسائل ، التى وردت الى من بعض هؤلاء ، كانت تحمل عبارات قاسية ، وجارحة لابد أن يتقبلها المرء ، بحسن نية طبعا ، وقد لا يعرف هؤلاء ، أو هؤلاء ، اننى كنت ـ رغم اختلافى فى الرأى مع مكرم عبيد باشا ، عندما كان سكرتيرا ، عاما للوفد ، وبعد أن خرج مع مكرم عبيد باشا ، عندما كان سكرتيرا ، عاما للوفد ، وبعد أن خرج من الوفد ـ من غلاة المعجبين به خطيبا ، وكاتبا ، وما أكثر المرات، التى كنت أذهب فيها الى السرادقات ، التى تقام لكى يخطب فيها مكرم عبيد لأستمتع بل لأمتع نفسى بعبقرية مكرم عبيد الخطابية ، وما أكثر المرات التى كنت أذهب فيها الى مكتبه ، فى شارع قصر النيل، لأناقشه فى عبيد لأستمتع بل لأمتع نفسى بعبقرية مكرم عبيد الخطابية ، وما أكثر المرات التى كنت أذهب فيها الى مكتبه ، فى شارع قصر النيل، لأناقشه فى المورد وقد قلت فى أحد فصول هذا البحث ، ان مكرم عبيد باشا قرائه ، أو ليملى على بعض المقالات أو الأحاديث التى كنا نطلبها منه المن المصود وقد قلت فى أحد فصول هذا البحث ، ان مكرم عبيد باشا

كان من أخلص أبناء مصر ، لمصر ، رغم ما وقع فيه من أخطاء سوف يغفرها له تاريخنا الوطنى ، لصدق احساسه الوطنى ، ولشدة تعلقه بمصر ، وعندما قلت انه « علق فى سنة ١٩٤٢ الآمال على الملك السابق » قلت « نحن لا نلومه ، على تلك الآمال التى علقها على الملك وقتئذ فقد كانت آمال الشعب كله » ولكن هذا الكلام لم يعجب البعض من أنصار وأصدقاء ومعارف ، مكرم عبيد ، وان كان بعض هؤلاء قد سحبوا بعض كلامهم ، بعد أن أفردت فصلا خاصا بل فصولا كثيرة ، عن الكتاب الأسود •

وما حدث بالنسبة لمكرم عبيد ، حدث مثله ، أو قريب منه بالنسبة للوفد المصرى ، ولقد سيق أن قلت مرارا وتكرارا ، انني رغم انتمائي ، الى الحزب الوطني ، الذي كان يختلف الى حد كبير مع الوفد ، في كثير من الأمور السياسية ، ورغم أننى كنت من أشد المعارضين ، للوفد وخاصة افي فترة سنوات ، ١٩٤٢ ، ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ ، وفي بعض الفترات ، التي . كان الوفد فيها في الحكم ، فيما عدا ، الفترة الأخيرة التي ألغي فيها معاهدة ١٩٣٦ الا أنني أعتبر ، الوفد المصرى ورئيسه مصطفى النحاس ، القاعدة الشعبية الصلبة التي طالما وقفت أمام مطامع الانجليز والسراى وقد سبق أن كتبت عن مصطفى النحاس \_ يرحمه الله \_ سلسلة من المقالات تحت عنوان د مقال تأخر نشره عشر سنوات ـ مصطفى النحاس زعيم وطنى شمجاع كان قائد مصر وضميرها » بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاة مصطفى النحاس في أغسطس وسبتمبر ١٩٧٥ كانت باعتراف الكثيرين أول دراسة موضوعية جادة منصفة عن مصطفى النحاس ، وبالرغم من أنني قلت ، ان السراى والسفارة البريطانية قد لعبتا أخطر الأدوار \_ بطريقة مباشرة ، أو غير مباشرة \_ في اضعاف الوفد المصرى باعتباره القوة الشعبية الرئيسية القادرة على الوقوف بقوة وصلابة في سبيل تحقيق الأهداف الاستعمارية البريطانية في مصر ، وبالرغم من أنني عندما بدأت أكتب عن الكتاب الأسود ، انتقدته لأنه امتلأ ، بكثير من الأمور الصغيرة ، ورغم اننى - قلت بعد أن قمت بجولة سريعة جدا ، في الكتاب الأسود - انه ليس معنى اشارتي إلى كثير من الموضوعات التي وردت في الكتاب الأسود أنني أسلم بها كلها فان التسليم بمثل هذه الموضوعات يقتضي ، أن نسمع الطرف الآخر وهو الوفد ، الذي رد على كل ما جاء بالكتاب الأسود ، جملة ، وتفصيلاً ، كما أنني قلت أيضاً اننا يجب أن نلفت النظر الى اننا ونحن تتحدث عن أحداث سنوات ما قبل الثورة • ونتحدث عن بعض التصرفات التي وقعت من بعض السياسيين القدامي لا نحكم عليهم فان الحكم ، على هـؤلاء السياسيين ليس من حقنا ، رغم كل ذلك الوضوح فلقد غضب الكثيرون وكان أكثرهم غضبا الصديق الوطني الكبير د. محمد بلال الذي لعب الكثير من الأدواد في الحركة الوطنية المصرية ، وخاصة في ثورة

۱۹۳۵ ، وكانت غضــبته واضحة فى كلمــات كثيرة عنيفة سلمهـــا لى ، وأسعدنى ، أن أنشرها كما هى ، ولقد كنت أود ، أن أحذف بعض ما فيها خاصا بى ولكنى اعمالا ، لحق الرد ، رفضت أن أحذف كلمة واحدة .

ويجب هنا أن أوضمح قضية هامة وهي انني عندما أنقل ، وفي بعض الحالات بالتفصيل الذي يكاد يكون مملا بعض الأحداث ـ كما رواها بعض أساتذتنًا ، وفي مقدمتهم أستاذنا عبد الرحمن الرافعي ، ود. محمد حسنين هيكل ، يرحمهما الله ، لا يعني ، اننا نوافق أصحاب الآراء التي أبديت على آرائهم ، ولكننا ننقل بعض وجهات النظر الأخرى ـ دون التزام من جانبنا بها ـ اتماما لبعض متطلبات عملية التاريخ الوطني ، ومن تلك العبارات التي نقلناها عن أستاذنا الكبير ، عبد الرحمن الرافعي ما جاء عن بهى الدين بركات باشا \_ وهو رجل كان موضع ثقة الجميع وموضع احترام الجميع ، بلا نقاش ، أو جدال ــ والعبارة تقول ان بهي الدين بركات باشا قد أوحى اليه عن طريق سليمان حافظ بالاستقالة من مجلس الوصاية وقد سعدنا سعادة بالغة لأن كريسات بهي الدين بركات باشا \_ وهن من فضليات السيدات \_ قد أطلعننا على مذكرات والدهن ــ الرجل الذي لا خلاف عليه ، وعلى ما أداه لبلده من خدمات ــ بهى الدين بركات باشسا ـ وهي من أفضل المذكرات السياسية على الاطلاق ، وفي هذه المذكرات ، الصادقة الأمينة كلام كثير عن هذه الواقعة ، وانه ليسمعدنا أن ننشر بعض ما جاء في تلك المذكرات التي نعتبرها بحق كنزا تاريخيا ، رائعا ٠

على أية حال ، نحب أن نؤكد ما سبق أن أكدناه من قبل انسا لانستهدف من كتابة تلك السلسلة من الكتب ارضاء أحد ما ، أو إغضاب أحد ما ... بل اتنا نستهدف أن نقول ما نعتقد ، انه الحقيقة في فترة هي المهال حمن أخصب فترات تاريخنا الوطني على الإطلاق فان وفقنا الله الى الحق ، والى الحقيقة فاننا نكون من أسعد الناس وان جانبنا التوفيق - وكل أمرى منا معرض لأن يجانبه التوقيق - فان من حق أي مواطن ، أن يشترك في توضيح وجهة نظره بما يراه ، ونحن نعد الجميع بأن حق الرد سوف يكون مكفولا ، لهم ، النا من أشد الناس الجميع بأن حق الرد سوف يكون مكفولا ، لهم ، النا من أشد الناس ايمانا بأن حرية الصحافة التي ننعم بها الآن - كما سبق أن ذكرت بايمانا بأن حرية الصحافة التي ننعم بها الآن - كما سبق أن ذكرت من الدستور وقوانين النشر ، وحسب بل أن كل المبادى ، والقيم من الدستور وقوانين النشر ، وحسب بل أن كل المبادى ، والقيم الإنسانية ، التي ندين بها تكفله ،

تلك كلمة ـ وان جاءت طويلة ـ آثرت ان أوضح بها بعض الأمور ، التي أثارت بعض الجدل ، وآمل أن أكون قد نجحت في توضيح ما أردت توضيحه ٠٠

ومرة أحرى أعتدر عن هذه التداخلات وأدخل في التفاصيل بعد أن طال الحديث في العموميات :

لقد سبق لي أن أشرت الي آراء بعض السياسيين والكتاب والمؤرخين في الخلاف الذي نشب بين رئيس الوفد المصرى مصطفى النحاس وبين سكرتاره العام مكرم عبيد والى حكومة الوفد التي جاءت في ٤ فبراير ١٩٤٢ ، وأقيلت في ٨ أكتوبر ١٩٤٤ وكان من بين من اعتمدت عليهم مارسيل كولومب الذي يعتبر كتابه تطور مصر ١٩٢٤ – ١٩٥٠ من خيرة الكتب التي تناولت تلك الفترة بالتاريخ الصسادق الواعي وكان آخر ما نقلناه قوله عن مصطفى النحاس : لقد كان بسبب تمرسه بمناورات الحياة السياسية ولطول خبرته وبسبب وجود الرقابة في خدمته ولثقته أيضا في قدرته على الحصول على أصوات أغلبية الناخبين ، رجلا يصعب النيل منه ، وبرغم ذلك كان يحاول بجهد جهيد عن طريق خطبه العنيفة التي كان يلقيها « ضد أعداء البلاد وأعداء الدستور وعن طريق رحلامه العديدة احتواء الرصيد المتنامي لصالح خصومه ، لكنه لم ينجح في حصر نطاق المعارضة الصامتة له ، وربما كان سيقدر له أن ينجع في ذلك ذات يوم لو لم تكن قد تدعمت صفوف خصومه بمدد جديد فقد سبق أن انضم اليهم مكرم عبيد باشا الذي سبق أن أقصى عن الوزارة في ٢٦ مايو ١٩٤٢ : لقد طرد مكرم عبيد من الوفد كما طرد من قبل ذلك عام ١٩٣٧ محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر : انفصل مكرم عبيد عن الوفد وكون جماعة سياسية جديدة ، هي الكتلة الوفدية وقد أدى هذا الانشقاق الى زعزعة قواعه الحزب فقه كان مكرم عبيه لسنوات طويلة السكرتير العام للحزب وكان يعسرف كافة شسئون الوفد وخبساياه ، كما كان نفوذه داخسل الحزب قويا حيث اكتسب سممعة طيبة لنزاهته وهي سمعة من شأنها ، أن تعطى لهجماته ضد رئيس الوقد ثقلا خاصا ، وسرعان ما اتخذ في المناقشيات البرلمانية \_ وهو الخطيب المفوه \_ موقف الخصم العنيد للوفد ولرئيسه وفي بداية ١٩٤٣ ألف كتيبا جرى تداوله سرا على الفور وهذا الكتيب الذي صدر باسم الكتاب الأسود عبارة عن عريضة اتهام الهدف منها بسبب ما كشفت عنه من الوقائع المزعجة بذر الشكوك في نزاهة رئيس الوزراء وفي اخلاص المحيطين به ويقول مارسيل : « وهكذا أخذ مكرم عبيد منذ ذلك الوقت يبذر بذور الشك في النفوس ، وأخذ الرأى العام يولى ثقة أكبر بما يذاع من دعايات معادية للحكومة كما أن عنف الاجراءات ضد مؤلف الكتاب الأسود قد شجعت المعارضة وطمع زعماؤها الى أن يجعلوا من الرأى العام العالمي شاهدا على شكاياتهم بنفس الوسيلة التي سبق أن لجأ اليها الوفد » « وقد استطاع زعماء المعارضية \_ بتقديمهم براهين أكثر وضوحا \_ أن ينموا الأحقاد

والضغائن ضد بريطانيا العظمى أما ازاء النحاس باشا فقد اتخذوا مظهر أبطال الاسستقلال المصرى وظلوا يطالبون بلا انقطاع في كتابتهم وفي الاستجوابات التي يقدمونها في البرلمان بالغاء ما جاء في معاهدة ١٩٣٦ ماسا باستقلال مصر وأصبح من الممكن أن نسمع في مجلس الشبوخ أثناء مناقشات دارت حول موضوع وبا الكوليرا في ٢٨ ابريل ١٩٤٤ مثل هذه الكلمات التي يتمثل في سنخريتها المرة ، ذلك العداء الشديد للحكومة ٠ « أيها السادة أن مصر تعيش ساعات عصيبة : لقد جاءتنا الملاريا كما جاءتنا الحكومة الحالية مع هذا الفارق الوحيد هو أن الملاريا قد جاءتنا على متن الطائرات البريطانية بينما جاءتنا الحكومة الحالية على ظهر دبابات بريطانيا العظمى ، لم تنشر هذه الكلمات في الصحف ويرغم ذلك فقد طلت تنناقل من فم لفم ينشرها الهمس في كل مكان وفي نفس اليوم أصدرت الجمعية العمومية للكتلة الوفدية مذكرة وجهتها الى « صاحب الجلالة المليك المحبوب ، والى ممثلي الدول الديمقراطية الأجنبية والى دول الشرق الشقيقة تدين فيها سياسة انجلترا التي تضع مصر في مصاف « احدى مستعمرات » التاج وتقدم بذلك للعسالم منالا ، ملموسا على ما ينتظر الدول الصغرى تحت ستار ميثاق الأطلنطي ، وانتهت المذكرة بتوجيه نداء إلى الشباب النقى المستقيم الذى يحتم عليه الواجب أن ينهض لابعاد الأجنبي المستعمر وعملائه المصريين ٠٠

وذهبت الجبهة الوطنية الى أبعد من ذلك فوجهت في أول مايو نداء جريبًا تداول نصه سرا ، ولم يكن هذا النداء سوى سبجل قاس ملى بالمرارة ضه السياسة البريطانية منذ أزمة فبراير ١٩٤٢ لم يكن الأمر متعلقا برئيس الوزراء بقدر ما كان يهدف الى أن يبين للشعب كيف أمكن لانجلترا من خلاله أن تنتهك استقلال مصر ، وأن ترغم الملك بأقسى التهديدات على أن يأتى به الى الحكم من غير طريق الانتخابات ثم يمضى النداء قائلا: أيها المصريون : لقد انكشف السر ، وأعلن الانجليز حقيقتهم ، لقد بينوا . أنهم ليسوا بالجلفاء ولا بالأصدقاء لبلادكم وانهم مخادعون أقوياء بينما أنتم عبيد مستذلون • لقد بلغ الخطر مداه وبرهنت الأزمة ، التي تعاني منها البلاد منذ عامين بوضوح على نوايا الانجليز تجاه مصر والشعوب العربية والشغوب الاسلامية والشعوب الشرقية : أن المبادىء النبيلة التي أعلنتها مبادىء حرية وحقوق الشعوب لم تكن سوى قناع أسفرت الآن من خلاله عن حقيقتها السياسية » ولقد أدت هذه الحملة الى اعتقال مدبرها مكرم عبيد ومع ذلك فقد بدأ الرأى العام - تقوده في ذلك المعارضة -يولي ابتداء من يوغيو ١٩٤٤ اهتماما متزايدا بتطور العلاقات الانجليزية المصرية ومنذ ذلك الوقت أصبحت الصحافة تخوض يوميسا في المشاكل التي لا تزال معلقة بين القاهرة ولندن وأجمعت كل الصحف على المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية والاتحاد مع السودان واعادة النظر في وضع

فناه السويس وخلصت في النهاية الى المطالبة بالاعتراف التام والمطلق باستقلال مصر في مؤتمر السلام وهكذا أصبحت المعاهدة موضوعا للجدل ولما يمض على توقيعها أكثر من ثماني سنوات •

ويقول مؤلف كتاب تطور مصر ١٩٢٤ ــ ١٩٥٠ : « وعنديها شعر مصطفى النحاس بأن شعبيته أخذت تضعف حاول جاهدا أن يستعيد النقة التي أفقدته اياها مهادنته للانجليز وحاول أن يكسب تأييد طلاب الازهر بأن رفع ميزانية الجامعة الأزهرية الى ١٠٠٠ه جنيه وبأن قرر لخريجيها العاملين في مصالح الدولة نفس رواتب خريجي جامعتي فؤاد وفاروق ، وزاد العطاف لعو الأفكار الاشتراكية فأعد خطة خمسية للمشروعات الكبرى وأخيرا فقد حاول التقرب من السراي ، وإن يعقد معها صلحا يستحيل أن يكون ثمنه سوى ذهابه هو من الحكم فقد ظل تشدد الملك فاروق ثابتاً ، وكان على مصطفى النحاس باشا سواء بالرغم منه أو عن طيب خاطر - أن يواصل صراعه معه في الوقت الذي كان يتحتم عليه فيه أن يقهر المعارضة ٠٠ ومنذ مايو ١٩٤٤ ازداد ــ الصراع حدة وكف الملك عن استقبال رئيس وزرائه ونشبت معارك عنيفة أعاقت سير العمل في الادارات الحكومية ، وتكدست المراسيم في انتظار تصديق الملك عليها وظل منصب شيخ الأزهر شاغرا بل وصل الأمر الى حد وقف مدير الأمن العام في ٢٥ سبتمبر من وظائفه الأنه أمر بازالة اسم رئيس الوزراء الذي كتب بجانب اسم الملك في اللافتات المرفوعة حول جامع عمرو ، والذي كان الملك قد أدى صلاة الجمعة فيه ، •

ويقول: « جاكوب لاندو » في كتابه الحياة النيابية والأحزاب في مصر من ١٨٦٦ الى ١٩٥٢ : في عام ١٩٤٠ أرسل الوفد مذكرة قوية الى انجلترا يطلب فيها جلاء القوات البريطانية واعادة المباحثات السودانية فور انتهاء الحرب وبصرف النظر عن هذه المذكرة ، فأن الانجليز كانوا يعتبرون الوفد الحزب الأقوى في مصر والذي لا يؤيد الألمان وقد هيأ الانجليز الفرصة ، ليرأس النحاس باشا وزارة وفدية يكرهها الملك بأن أجبروه بمحاصرة القصر بالدبابات في ٤ فبراير ١٩٤٢ .

وقاوم الملك فاروق فى أول الأمر ثم رضيخ دون أن ينسى ذلك للانجليز: من المميزات التى لا تنسى لهذه الحكومة الوفدية حقيقة هو أنها أعطت اهتماما كبيرا للتعليم فأصدرت قانون ١٠ التعليم المجانى الأول فى عام ١٩٤٢ ٠ كذلك اهتمت بتكوين الجامعة العربية وتشجيع التعاون المصرى وقد رفعت هذه الأعمال من رصيد الوفد فى هذه الفترة وكان قد مبط قليلا بخروج سكرتيره مكرم عبيد الذى أنشأ حزب الكتلة الوفدية ضعد الانجليز والوفد ٠

وفى نهاية عام ١٩٤٤ وعندما تحركت الحرب بعيدا عن مصر طرد الملك فاروق النحاس باشا وعزل الوفد بعيدا عن مشاكل الشعب لعدة سنين ٠

وأخيرا ، وليس آخرا ، لابد من الاشارة ـ وبشىء من التفصيل أيضا ـ الى بحث هام وخطير ، عن « الوفد ١٩٣٦ ـ ١٩٥٢ » • وكان الدكتور محمد فريد عبد المجيد حشيش قد تقدم به الى كلية آداب عب شمس للحصول على درجة الماجستير في التاريخ الحديث وكان قد أشرف عليه الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى •

وقبل الاشارة الى ما جاء في هذا البحت عن أسباب المخلاف بين « النحاس ومكرم » وعن « الايجابيات والسلبيات » ، التى قامت بها وزارةِ الوفد « ٤ فبراير ١٩٤٢ - ٨ أكتوبر ١٩٤٤ » أبادر فأقول اننى كنت مترددا وباسستمرار في الزج باسم السيدة زينب الوكيل حرم مصطفى النحاس في أمر المخلاف بين النحاس ومكرم وفي بعض الأمور السياسية الأخرى لاعتبارات خاصة غير أن ترددى قد زال تماما عندما وجدت اسم السيدة زينب الوكيل يتردد عشرات المرات في تلك الرسالة الجامعية : يقول د • حشيش :

« لا شك أن السيدة زينب الوكيل كانت تشعر وهي السيدة الجميلة والذكية وزوجة لزعيم سياسي كبير ، ورئبس للوزارة أن من حقها ان تبرز الى المكان اللائق بها في المجتمع المصرى القائم حينئذ على المظاهر ، والوجاهة ، الا أن هناك سؤالا يطرح نفسه : هل استطاعت هذه السيدة أن تؤثر على زوجها وتسيطر عليه ؟ لا شك أن الزوجة الصغيرة كانت ذات نفوذ كبير على زعيم الوفد هذه الحقيقة ويبررونها بأن ولا ينكر بعض رجال الوفد هذه الحقيقة ويبررونها بأن النحاس باشا بحكم طبيعته ورغم عظمته كان من النوع الذي لابد أن يوجد الى جانبه شخص قوى يستطيع السيطرة عليه ويقرر الدكتور محمد صسلاح الدين وقد كان من أخلص الوقديين لمصطفى النحاس وأقربهم الى قلبه كما كان موضع الوقديين لمصطفى النحاس وأقربهم الى قلبه كما كان موضع ذلك كانت زوجته زينب هانم التى سيطرت عليه وسيرته ذلك كانت زوجته زينب هانم التى سيطرت عليه وسيرته

ويستخلص من هذا د· حشيش بأن زينب الوكيل استطاعت أن تؤثر في زوجها وتتسلط عليه بالاضافة الى طبيعة المرأة وحبها للتساط على من بجوارها ولا سيما الزوج وهذا بالاضافة أيضا الى عامل هام وهو ظهور فؤاد سراج الدين في حلبة الوفد مسملحا هو الآخر بأسلحنه الكثيرة كل هذا يؤدى ـ وهو طبيعي في اعتقادنا ـ الى نشوب معركة بین مکرم من ناحیة وزینب من ناحیة أخرى ، ولکن \_ ویا لسوء حظ مكرم هذه المرة - كانت أسلحة المعركة غير متكافئة فبينما كان مكرم يقف وليس معه الا سلاحه القديم ، « سلاح الجهاد ، ، والوطنية بمفهومه وصدداقة الزعيم ، والاسلوب الديماجوجي كانت السيدة زينب تملك الأسلحة الكنيرة ، أهمها قوة وارادة المرأة فاستطاعت بهما أن تستحوذ . على زوجها ، وبالتالي أن تزيع مكرم من طريفها ، الا أنه \_ ورغم تقديرنا لعامل الصراع بين زينب ومكرم من أجل التسلط والنفوذ ، وقد استمر لفترة طويلة \_ كان النحاس أثناءها يعاني هو الآخر ، صراعا لا يقل ضراوة عن صراعهما ، لكن صراع النحاس ، كأن بين ذكريات ماضيه ورفيق كفاحه وصديق الزمن وبين الزوجة ، التي يبدو أنها أخذت بمجامع قلبه ، وعواطفه ، نقول رغم تقديرنا لهَذا العامل في هذا الخلاف الذي أدى الى خروج مكرم من الوفد والوزارة الا انه لم يكن هو العامل الوحيد ، المخلاف ، فيذكر الأستاذ محمد فؤاد سراج الدين عاملا كان في اعتقاده مبعثًا للخلاف بين النحاس ومكرم وهو أن مصطفى النحاس في هذه الوزارة « ١٩٤٢ ـ ١٩٤٤ » استن سنة جديدة لتلافي ما حدث في وزارة ٣٦ - ١٩٣٧ وخروج ماهر ، والنقراشي من السوفد بسبب ما كانوا يعتقدونه من سبيطرة مكرم على مصطفى باشها واستثثاره بكل النفوذ والحظوة لديه ، ومن ثم فأن النحاس بأشأ في وزارة ١٩٤٢ ومنذ البداية عسل على ايجاد نوع من الموازنة بين أعضاء الوفد « الكبار ، حتى لا يتوهم بعضهم - كما حدث سابقا - أن مكرم يطغى عليهم أو انه يستأثر بكل المكانة لدى رئيس الوفد فتتولد الأحاسيس والانفعالات • وينتهى الأمر الى انشقاق جديد • وقد فوجيء مكرم بهذه الخطة وهو لماح ذكي ، الي حد بعيد ولكنه أخطأ تفسيرها فبدلا من أن يفهمها على وجهها الصحيح . اعتقد أنها تحول في شعور النحاس نحوه أو في مكانته هو ، عند النحاس ولم يستطع مكرم \_ وهوا المعروف بعصبيته وعنقه \_ كما يذكر فؤاد سراج الدين ـ أن يتمالك أعصابه أو يسيطر عليها فاستسلم الوهامه ، والأقوال السنوء من بعض المتصلين به يضمخمون له الأمر ويستثبرونه ويفهمونه أن الأمر خطة مرسومة لزحزحته عن مكانه في الوفد والهيئة الوقدية فاندفع حتى وقعت الواقعة ، • وينقل د • حشيش رأيا للدكتور محمد صلاح الدين عن دور فؤاد سراج الدين في اذكاء الخلاف بين النحاس ومكرم ملخصه أن فؤاد كان ينبغى عليه أن ينتظر بعض الوقت الا أنه يبدو أنه كان طموحا ومتسرعا للوصول الى تحقيق طموحه الواسع فاتخذ كل الوسائل لتحقيقها وكانت تسنده مؤهلاته في كونه شابا ، وسيما ، وغنيا · الأمر الذى فتح مجالا للشائعات والشكوك وينتهى صلاح الدين الى : « أن لفؤاد يدا فى اخراج مكرم من الوفد ، ويتناول الأستاذ فؤاد سراج الدين هذا الاتهام لينفيه ويدفعه عن نفسه مدللا على أن علاقته بمكرم كانت وثيقة جدا و · · و · · وانه لم يكن هناك ثهة داع اطلاقا لمحاربة مكرم أو زحزحته من مكان لأنه \_ أى فؤاد \_ لم يكن عضوا فى الوفد حينئذ « ١٩٤٢ » · يطمع فى مكانه بالوفد اذ لم يكن عضوا فى الوفد حينئذ « ١٩٤٢ » ·

000

ويؤكد د. حشيش ما سبق أن تناولناه في هذه الدراسة من سعى القصر عن طريق أحمد حسنين لازدياد الفجوة بين النحاس ومكرم فيشير الى مقابلة الملك لمكرم عبيد \_ وكان وقتئذ وزيرا للمالية ، والتموين \_ في ١٩٤٢ مارس ١٩٤٢ وكيف خرج مكرم من هذه المقابلة ليدلي الى الأهرام بتصريح يشيد فيه ببساطة الملك وديمقراطيته وأنه ملك الجميع و . . وقد تحدث النحاس الى مكرم في أمر هذا التصريح ، وطلب منه تفسيرا له ولامه \_ كما يقول الأسستاذ محمد التابعي \_ عن عدم عرض النصريح عليه قبل نشره بل أن النحاس أظهر لمكرم امتعاضه مما نشره ، وأن ما نشره لا يأتي الا على لسان العبيد » وكان الذي دبر هذه المقابلة أحمد حسنين وكان هدفه منها توسيع شقة الخلاف بين النحاس ومكرم .

ويخرج د حسيش من كل هذا بحقيقتين : الأولى أنه كانت هناك سحب خلاف يحجبها النحاس ويظهرها مكرم ، وهى من صنع زينب الوكيل وبعض المحيطين بمكرم وكل له هدفه من ورائها ، والحقيقة الثانية أن القصر – أحمد حسنين وخلفه فاروق ـ كان يعمل على توسيع شقة الخلاف بين النحاس ومكرم ويؤكد هذه الحقيقة فؤاد سراج الدين ويفسرها بأن القصر ، كان يعتقد \_ وهذا حق \_ أن مكرم قوة كبيرة في الوفد وأن وقوع خلاف بينه وبين مصطفى باشا لا شك يسبب انقساما كبيرا في الوفد والهيئة الوفدية ، ومن المعروف ، أن الوفد هو المخصم الأول للقصر ، الذي يريد تفتيت كلمته وتفريق صفوفه .

60 40 60

ويروى فؤاد سراج الدين أنه قال الأحمد حسنين أثناء اشتداد الخلاف بين النحاس ومكرم: «كيف يؤيد القصر ، مكرم عبيد بينما كان رجال القصر مم الذين يشكون دائما منه · وينسبون كل خلاف بين القصر ، والوفد اليه » وأن أحمد حسنين ضحك وقال له بالحرف الواحد: « ان رأينا في مكرم هو هو لم يتغير ، ولكننا نعتبره برطوشة قديمة نضرب الوفد بها » · ·

وينتهى د٠ حشيش الى أن الخلاف بين النحاس ومكرم لم يكن

وليد شخص بمفرده ، فلم تكن زينب الوكيل تقف وحدها ، وراءه والم يكن كذلك فؤاد سراج الدين يصول ويجول منفردا ، كما أنه لم يكن القصر أو أعضاء الوفد كل بمفرده وراء هذا الانشقاق ، بل كل هذه العناصر مجتمعة ساهمت وتضافرت على التفريق بين أصدق صديقين في السياسة المصرية ، غاية الأمر ، ان هذه العناصر \_ وهي ليست بالهينة \_ كانت تختمر تحت السطح و تجهز البارود في انتظار شرارة توقده . ليلتهب ويشب نيرانا حامية فوق السطح » وأن فؤاد سراج الدين لم يكن ليلتهب ويشب نيرانا حامية فوق السطح » وأن فؤاد سراج الدين لم يكن وحده الذي يرى التعجيل بفصل مكرم عبيد من الوفد ، وانما كان يرى رأيه هذا بعض أعضاء الوفد الآخرين الذين كانت تحدوهم نفس الرعبة في اخراج مكرم من الوفد ، فقد آن له أن يخرج لكي يصبحوا أرقاما صحيحة لا تقبل الكسر » .

وبعد اخراج مكرم من سكرتارية الوفد ثم من الوفد ، استقال ثلاثة من شيوخ الوفد هم : اسماعيل فواز ، زكى ميخائيل بشارة ، وميشيل رزق ، و ١٤ نائبا هم : السيد سالم ، محمد فريد زعلوك ، عبد الله فواز ، جلال الحمامصى ، د . فهمى سليمان ، أبو المجد الناظر ، نجيب ميخائيسل بشسارة ، حسين الهرميل ، لبيب جريس ، محمد عثمان عبد القادر ، الفريد قسيس ، أو الغيث الأعور ، مهنى القمص وجورج مكرم عبيد » .

استقال هؤلاء من الهيئة الوفدية التي يرأسها مصطفى النحاس بعد أن رفعوا اليه استقالتهم وذلك « احتفاظا منهم بوفديتهم الأصحصيلة واستمساكا بالمبادى الوفدية الخالدة التي ساهموا فيها وجاهدوا لها منذ أن شكل الوفد برياسة زعيمه الخالد سعد زغلول ، وقد رأينا حكا جاء في خطاب الاستقالة من مصلحة الوطن والوفد معا أن نبادر باتخاذ هذه الخطوة ، بعد أن اقتنعنا بأنكم ماى مصطفى النحاس خالفتم مبادى الوفد السامية في الحكم وفي الوفد معا بحيث أصبحت خلوق بلادنا وكرامة رجالنا في خطر داهم لن ينقدها منه الا رحمة الله ، وهماه المخلصين من أبناء هذا البلد الأمني ، .

ولم تقبل استقالة هؤلاء الشيوخ والنواب من الهيئة الوفدية ، وانما فصلوا منها بقرار من الوفد « بناء على اتهامهم لرئيس الوزراء . وزملائه بالتفريط في حقوق البلاد » •

ويقول د. محمد فريد حشيش بعد عرض مستفيض الاسهاب المخلاف بين النحاس ومكرم، ولمظاهر ذلك الاختلاف وصوره، ان الوفد بلجانه وشبابه وفلاحيه وعماله، كان بعيدا فالخلاف كما رأينا كان شخصيا، لا حول مصلحة وطنية أو عقيدة سياسية، أو مذهب من

مذاهب الحكم ، وهذه احدى الآفات التى أفسدت الحياة السسياسية فى مصر ورغم ذلك فقد كان الكتاب الاسود حينئذ موضع اللهفة والكتاب الاسود \_ رغم كل شىء كان بمثابة ناقوس نبه الأذهان ، صحيح آن دقاته كانت عالية ، ولها صدى أجوف الا أنها أثارت ضجة كبيرة فى البلاد مع أن الرقابة على الصحف منعت الاشسارة اليه ، فاهترت له دوائر الحكومة ، وحزب الوفد وتلقفه الناس فى لهفة وشوق وتبادلته الأيدى فى سرعة حتى أصبح حديث الناس جميعا كما كان مبعثا لدهشسة السياسيين حينئذ وذلك لما احتواه ، وقد وصفه نجيب الهلالى الذى كان \_ متعاطفا مع مكرم فى خلافه مع النحاس والذى فصله الوفد فى عام \_ متعاطفا مع مكرم فى خلافه مع النحاس والذى فصله الوفد فى عام \_ متعاطفا مع مكرم فى خلافه مع النحاس والذى فصله الوفد فى عام

...

وفى ختام تلك الرحلة الشاقة ، الطويلة ، التى استغرقتها عملية التزاع مكرم ، والتى لم تكن سهلة باعتبار أنه كان أشسه باخطبوط تغلغل فى كل ثنسايا جسم السوفه وزواياه وبالتالى كان من الصحب استفصاله ، ولا مندوحة لنا من الاشارة الى ما تخلل تلك العملية من المشاهد التراجيدية والكوميدية معا ، والتى ان دلت على شىء فانما تدل على مدى ما وصلت اليه الحياة السياسية فى مصر من الديماجوجية والفساد ، فكيف كان مكرم مل السمع والبصر والمهيمن على اقدار حزب الوفد طوال ما يقرب من خمسة عشر عاما أو يزيد ، وكيف كان شمس الجهاد ، التى لا تغرب ، ثم كيف أصبح بين يوم وليلة الكيذبان والافعوان وأسوأ مثل للنائب فى مصر الى آخر ما أخذت طبول الوفد تدقه ليلا ونهارا ثم من ناحية أخرى ، كيف كانت زعامة النحاس زعامة مقدسة ، ونهارا ثم من ناحية أخرى ، كيف كانت زعامة النحاس زعامة مقدسة ، في نظر مكرم ثم بين يوم وليلة ينهام هذا كله وتنطلق أبواق مكرم تذيع فى نظر مكرم ثم بين يوم وليلة ينهام هذا كله وتنطلق أبواق مكرم تذيع أشنم الأوصاف وتشيع مختلف الاتهامات لزعيم وزملائه » .

ولعل من الأمور المحزنة ، والباعثة على الأسف معا ، أن تقع تلك المخلافات العنيفة في صفوف الوفد سه حزب الأغلبية الشهبية ل وأن يتبادل الصديقان القديمان مصطفى النحاس ، ومكرم عبيد ، أعنف الاتهامات وأفظعها وأن يشتد ويرسل السفير البريطاني خطابا شخصيا الى مصطفى النحاس مؤكدا له أن غزالى بك ظل يتعاون تعاونا جديا مع السلطات البريطانية وتقم الحكومة في ورطة !

. .

وهكذا تمضى الأمور: المسئولون المصريون يضرب بعضهم بعضا والمسئولون البريطانيون يضربونهم جميعا وبلا استثناء ، الى أن تمر

العلاقات بين الوزارة الوفدية والسفارة البريطانية كما يقول مارسيل كولمب بحالة من فقلدان المودة ، وزيادة على هــذا فان وجود « حــكومة الشعب » لم يعد ضروريا لبريطانيسا العظمى فالقوات الحليفة بدأت تستعه لأن تجلى عن كريت والبلوبونيز آخــــر فلول القوات الايطاليـــة الألمانية وفكر الملك فاروق في اسناد رئاسة الوزارة الى أحمه ماهر ياشا الذي لم يكف مطلقا عن تحبيذ دخول مصر الحرب • وكان هذا بالنسبة الى لندن ، ضمانا كافيا وسحب مايلز المبسون تأييده لمصطفى النحاس وفي ٨ أكتوبر ١٩٤٤ أقيلت الوزارة ، وللمرة الثانية منذ تولى الملك فاروق العرش ، كان على الوفد أن ينحني أمام الارادة الملكية ٠٠ ويقول مارسيل كولومب وهو يحلل أزمة ١٩٤٤ ، التي أدت الى اقالة وزارة مصمطفى النحاس لحرص الملك \_ كما جاء في خطاب الاقالة \_ على أن تحكم بلاده وزارة ديمقراطية تعمل للوطن ، وتطبق أحكام الدستور نصا وروحاً ، وتسوى بين المصريين جميعاً في الحقوق والواجبات وتقوم بتوفير الغــذاء والكســاء لطبقات السعب » يقول مارسيل كولومب : أن أزمة ١٩٤٤ . تختلف عن أزمة ديسمبر ١٩٣٧ اختلافا بينا ففي الأزمة السابقة استطاع الملك بما له من جاذبية الشباب وبريقه أن ينجح في التخلص من رئيس وزراء معتمدا على نفوذه وحده ، ولكنه على العكس في عام ١٩٤٤ وكانت شعبيته هو الآخر قد أخذت بدورها تتدهور لم يستطع أن يفسر نلك اللامبالاة ، التي استقبل بها الرأي العام سقوط الزعيم الوطني القديم : فقد كانت من ورا ذلك أسباب أعمق ، أن الوفد لم يعد هو ذلك الوفد الذي استطاع في الماضي أن يحوز اجماع مصر ، في ساعات الثورة العصبية فانشقاق العديد من أعضائه بشكل الخلاف بل الصراع بين الوزارة والسراي الي حد المجابهة الصريحة الواضحة ، هذا في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأخطر الظروف وأدقها وفي الوقت الذي أنشب فيه الاحتلال البريطاني أظافره في كل مرفق من مرافق البلاد وفي الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال ممثلا في عميده لورد كيلرن كل يوم بل كل سأعة بالاعتدادات الجسيمة على كرامة المصريين وعلى حقوقهم وبالعمل الدائب على اذلالهم والنبيل منهم •

كان مثلا ما الملك ورقيس وزرائه يظهران كل يوم أمام الشعب وبصورة لافتة للنظر وكأنهما غريمان يتنافسان على شيء ما ٠٠ يظهر مثلا مثلا وباء الملاريا في الصعيد فتهون الحكومة من خطورة الأمر ، إلى أن يزور الملك الصعيد لبحث هذا الموضوع ، فيبادر النحاس بدوره مو الآخر بزيارة الصعيد ، مقلدا جولات الملك ٠

000

■ تصل العلاقات بين الملك ورئيس حكومته الى حد القطيعة فيمتنع الملك عن استقبال رئيس وزرائه ويفكر في ابريل ١٩٤٤ في التخلص من وزارة النحاس ويبلغ السفير البريطاني بنيته في اجراء تغيير وزاري بحيث تكون الوزارة الجديدة غير حزبية ، وبرئاسة أحمد حسنين وعضوية حسن صادق وسابا حبشي وعبد الفتساح عمرو ، ويجيء رد ونستون تشرشل رئيس الوزارة البريطانية بأنه لا تغيير » .

◘ تشرف قرينة رئيس الوزراء ، على اسبوع البر فيتبنى الملك مشروع يوم المستشفيات ، لا يعضر الملك حفلة لاسبوع البر ويحصر حفلة لهدى شعراوى فتنشب أزمة ، توقف حكومة الوفد مدير الأمن العام محمود غزالي بك لأنه أمر بازالة اسم رئيس الوزراء في اللافتات المرفوعة حول جامع عمرو ، الذي كان مقررا أن يصلى به الملك ، وينشر خبر الايقاف في صبيحة اليوم التالى في الصحف وتعرف السراى العلاقة التي تربط غزالى بالسلطات البريطانية فيصمم الملك على ابقاء غزال بك في منصبه ، وقد ألحقت به آخر هذه الانشقاقات - التي انتهت بخروج أحمد ماهر ، والنقراشي ، ثم مكرم عبيه \_ ضررا حقيقيا ولقه كان حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ بمثابة الضربة القاتلة لنفوذه باعتباره حتى ذلك الوقت بطل القضية المصرية : لقد بعد به العهد الأول عن ذلك الوقت الذي كان من المكن \_ كما حسدت ١٩٣٥ \_ أن نرى فيه شابا أصيب بجرح قاتل أثناء احدى المظــاهرات الوفدية ، يغمس منديله في دمه ليرسله حبا وتقديرا الى مصطفى النحاس قبل أن يلفظ آخر أنفاسه ، لقــــد فقدت الجماهير ، المصرية شيئا فشيئا ، وبطريقة غير محسوســــة حماسها الذي لم يعد يدفعها للالتفاف حول زعيمها ، أما ايمانها بخلفاء سعد ذلك الايمان الذي ظل لمدة طويلة لا يتزعزع فقد ضعف شبيئا ، فشبيئا ، كذلك بدأ الشك يتسلل الى النفوس ، ولم يعد الوفد سوى حزب سياسي ، لا يتحمس الكثيرون للتصويت في صفه في مواجهة مناورات حكومات الأقليات ومع ذلك فلا شك أنه ظل لديه أتباع كنيرون ، كما كان لا يزال يتمتع بتنظيم داخلي متين عنه فروعه على كل أرض مصر ولكنه لم يعد يواصل ادعاءه ، من حيث كونه تجسيدا ، للأمة نفسها وبرغم ذلك فان تقهقره لا يعنى النصر لخصومه ، فهؤلاء لن يستطيعوا أن ينجحوا كلية في ان يسلبوه دوره الا اذا استطاعوا تحقيق آمال مصر القومية غداة الحرب واشباع المطالب الاجتماعية •

وبعد ذلك كله ، ننتقل الى أخطر الأحداث التي وقعت في الفترة من ١٩٤٢ حتى ١٩٤٤ ونعني به الكتاب الأسود للعهد الأسود ·

## كان نشر الكتاب الأسود سببا في انزلاق حكومة الوفد الى كثير من الأخطاء السياسية

 في مقدمة الضربات العنيفة ولا أقول القاتلة . التي مني بها الوفد المصري ـ حزب الأغلبية الشعبية ـ لأكثر من ثلث قرن من الزمان ، اقالته من الحكم أثر اغتيال السرل ستاك ، سرداد الجيش المصرى والحاكم العام للسودان في ١٩ نوفمبر ١٩٢٤ وذلك بعد أشهر قلائل من اكتسساحه أول انتخابات شسعبية حرة في تاریخنا النیابی کان شسعارها : « لو رشم الوفد حجرا لانتخبناه · · » وبعد تلك الضربة العنيفــة التي هزت كيسان الوفد وبنيسانه الى حسسد كبير جاءت وفاة سسعد زغلوك في ٢٣ أغسطس ١٩٢٧ ـ اي منسد خمسين عاماً ـ وسعد زغلول من الزعامات الشعبية التي لا مثيل لها في تاريخنا الوطني : رجل شارك في صنع ثورة 1919 وصنعته ثورة 1919 كنا في الريف مثلا ، نسمع أن العجل : لمدما ينزل من بطن أمه [ الجاموسة أو البقرة ] يهتف : يحيا سعد ، وأن بعض أوراق نبات الفول كانت تحمل عبارات: عاش سعد زعيم الأمة . و ٠٠ و ٠٠ الى غير ذلك من الأمور ، التي ان دلت على شيء فانما تدل على مدى الشعبية الجارفة ، التي كانت من نصيب سعد ، وبعد هاتين الضربتين العنيفتين في مدى ثلاث سنوات فقط ، جاءت ضربة أخرى وكانت من صنع الوفد ذاته وأعنى بها توقيعه هو وكل الاحزاب المصرية \_ فيما عدا الحزب الوطني \_ معساهدة ٢٦ أغسطس ١٩٣٦ التي سماها معاهدة الشرف والاستقلال

وقد يعتبر البعض توقيع معاهدة ١٩٣٦ من أهم الأعمالي البارزة في حياة السوفد وقد يوجد كثيرون من خارج الموفد يرون هذا الرأى ، ولكننى أدى وقد سبق أن قلت هذا الرأى في كتابي « الرجعية العربية » اللي صدر في بداية الستينات ـ أن جيل ثورة ١٩١٩ أو كثيرين من أفراده قد انفضوا من حول الوفد لأنه وقع تلك العساهدة ، التي أجلت في رأيهم معركة الجلاء عشرين عاما ، على الأقل والتي جعلت بقاء قوات الاحتلال البريطاني في مصر ، قانونيا بعد ان كان غير قانوني و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠ و

تم كانت ضربة ٤ فبراير ١٩٤٢ ، ومهمسا يكن الرأى في حادث ٤ فيراين ومهما كانت ملابساته والظروف التي سبقته أو قادت اليه فان الوفد حقيقة قد تأثر شعبيا بدرجات متفاوته ما يراها البعض كنبرة ويراها الآخرون قليلة \_ وخاصة في محيط الشباب ، فليس أبدا من الهين أن تخرج سكرتيرا عاما ، لحزب كبير ، ظل منذ أن أختير مصطفى النحاس ، لرئاسة الوفاد ، خلفا لسعد زغلول في ٢٢ سبنمبر ١٩٢٢ يعمل سكرندا للوفد وفي المنصب الذي كان يشغله من قبل مصطفى النحاس ، رئيس الوفد كما ظل لأكثر من خمسة عشر عاما يمثل القوة الضاربة في الوفد ، ويحتل أهم الوزارات عندما يكون الوفد في الحكم ، ونعني بها وزارة المالية : صحيح أن مكرم عبيد « باشا » ، لم يحسن ـ تكتيكيا ـ اختيار الوقت المناسب للخروج من الوفد الأمر الذي تمثل في ذلك العدد الضئيل من النواب والشيوخ الذين خرجوا معه وكانوا ، لا يتجاوزون العشرين بأية حال من الأحوال ، فلقد خرج مكرم عبيد في وقت جاء فيه الوفد الى الحكم بعد غيبة طويلة ، وخرج في وقت لم يكن الوفد قد ارتكب من الأخطاء الحزبية ما يجعل جماهيره تنفض من حوله ، كما أنه خرج في وقت اشتدت فيه نيران الحرب العالمية الثانية وقويت فيه سطوة المحكم العرفى بحيث أصبح غير قادر على أن يشرح للناس موقفه الجهديد بل أصبح ــ وخاصة بعد اعتقاله ــ عاجزًا حتى عن حماية نفسه ! وإذا كان مكرم عبيد ، لم يحسن اختيار وقت خروجه من الوفد كما فعل أحمد ماهر . والنقراشي الا أنه استسلطاع سه رغم قلة امكاناته السياسية والدعائية - أن يصبيب الوفد بشرخ هائل ، أو أن يلافع الوفد الي الوقوع في أخطاء كثيرة ، ما كان يمكن أن يقع فيها لو لم يستدرجه مكرم اليها لقد شارك مكرم عبيد في وزارة الوفد التي تشكلت عقب حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ ، كوزير للمالية حتى ٢٦ مايو ١٩٤٢ حيث رفع مصطفى النحاس استقالة وزارته الى الملك فاروق نظرا لما قام بينه ـ أي مضطفئ النحاس ـ وبين حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا وزير المالية من اختلاف جوهري ، طال أمده وتعددت مظاهره وتعذر على علاجه ، بالرغم مما بذلته من الجهود ، ولما كان هذا الخلاف قد أدى الى استحالة استمرار التعاون بيننا فاني أتشرف بأن أرفع الى جلالتكم استقالة الوزارة ، وبذلك أخرج مكرم عبيد من الوزارة ، ودخلها \_ الأول مرة \_ محمود سليمان غنام ، وأسلنت وزارة المالية \_ وزارة مكرم عبيد \_ الى كامل صدقى ، الذى يقى في وزارة المالية لأسباب « خاصية » حتى ٢ يونيو ١٩٤٣ ، لتقبل استقالته ويعين بدلا منه أمين عثمان باشا وكان ذلك التغيير الوزارى قد شمل اخراج محمد عبد الهادى الجندى وزير الأوقاف مع كامل صدقى كما شمل تعيين فؤاد سراج الدين وزير الزراعة وزيرا للداخلية مع قيسامه مؤقتسا بأعمال وزارة الشئون الاجتمساعية ونقل عبد الحميد عبد الحق \_ أحد أصدقاء مكرم عبيد \_ من وزارة الشئون الاجتماعية الى وزارة الأوقاف « ارضاء للجاليات الأجنبية » ، « لأنه كان - أى عبد الحميد عبد الحق - يحدث المتاعب للحكومة بمعارضته بعض تشريعاتها ، كما يقول سير مايلز لابيسون السفير البريطاني في بعض أوراقه الرسمية ، !!

ويقول د. يونان لبيب رزق في كتابه تاريخ الوزارات المصرية ان من أسباب الخلاف بين النحاس ومكرم اشراك بعض العناصر ، الطموحة وبالذات فؤاد سراج الدين في الوزارة الوفدية ولا شك أن هذه العناصر برغم تنصلها من كونها قد شاركت بأى جهد لاساءة العلاقات بين الرجلين لا مُنْكُ : أنها قد أضافت عنصرا جديدا زاد الأمور تعقيدا بين النحاس ومكرم سبب آخر كان وراءه القصر الذي لم يدخر جهدا لضرب الوفد بعد ما أصابه في ٤ فبراير ولا شك أن تفتيت تماسك زعامة الحزب الكبير ممثلة في النحاس ومكرم كانت من أهم الأهداف الملكية • ويقدم والجد ممن اتصلوا بأحمد حسنين رئيس الديوان الملكي آنذاك شهادته في هذا الصدد محمد التابعي في كتابه « من أسرار الساسة والسياسة ، مديقول. لم يكن أحمد حسنين سبب الخلاف بين رئيس الوفد وسكرتير الوفد ، السيد مصطفى النحاس والأستاذ مكرم عبيد ولكن كان أحد الذين عملوا بمهارة وشطارة على توسيع شقة الخلاف : وهناك سبب آخر يتمثل في طموح مكرم نفسه الذي يكون قد رأى في خروجه من الوفد لحساب القصر قد يصل به الى رئاسة الوزارة بغض النظر عن انتمائه للأقلية الدينية وقلا عبر عن هذا الطموح \_ كما يقول محمد حسين هيكل \_ في أكثر من مناسبة بعد ذلك ، ويمضى د٠ يونان لبيب رزق قائلا : هــذه هي أهم أسباب الصدام بين الرجلين أما ميدان هذا الصدام فقد كان في جانب منه في الاستثناءات التي طلبها النحاس لبعض العاملين معه في وزارة الداخلية فكان مصيرها الرفض في اللجنة المالية بوزارة المالية التي يرأسها الوزير وهو مكرم عبيه ثم أردف ذلك بنشر مذكرة اللجنة المذكورة وكانت أشبه بوثيقة تشهير بالنحاس باشا ثم كان الكتاب الاسود ، والكتاب الأسود \_ كما سبق أن ذكرنا كان عنيفا \_ الى أبعه حدود العنف في الأسلوب ، وفي العبارات وقد شمل أمورا صغيرة ما كان يجب أن يشملها هذا الكتاب الرسمي وأسهب في أمور خاصة كنا نفضل لو أن مكرم عبيد لاعتبارات انسمانية ، وللعلاقات القديمة التي كانت بربطه بمصطفى النحاس قد تجاوزها ،ثم ان الكتاب الاسود ، في ضوء ما جاء بالكتاب الأبيض قد بالغ في كثير من الأمور ، وحمل بعض الوقائع ، أكثر ممسا تحتمل ، واذا كان الكتاب الأسود لم يخدم مكرم عبيد باشا كثيرا ، الا انه أضر بالوفد ضررا بليغا ، وعندما أقول بهذا الرأى ، أقصد تأثره علينا كشباب : لقد نجم الكتاب الاسود في خلق فجوة كبيرة بين كثير من الشبياب وبين الوفة وربما كان في مقدمة الأسباب التي جعلتنا كشبباب يتأثر ببعض ما جاء في الكتاب الاسود، رغم معارضتنا لاسلوبه، العنيف أن حكومة الوفد لم تكن عادلة أبدا وهي تعالج بعض ما جاء في هــذا الكتاب في مجلسي البرلمان : لقه كانت تتولى الرد على بعض وقائع وردِت في الكتاب الأسود ، دون أنَّ يكون بين أيدي الجماهير الكتاب الأسود ذاته : كنا نتساءل وقتئذ ـ وكان معنا الحق في تساؤلنا ـ كيف تجيز الحكومة لنفسها أن تنشر في الصحف ردودا على كتاب سرى لم ينشر بصفة رسمية : وكان البعض يرى أن الحكومة تحسن صنعا لو أنها منعت نشر الردود ، ما دامت قد منعت نشر الكتاب ، وربما يرد البعض على هــــذا الرأى بقولهم : أما كانت أسئلة الشيوخ والنواب حول الكتاب الإسود تحتوى على الوقائع التي تتضمنها ردود الحكومة ؟ ثم ألم تكن ردود الحكومة ذاتها شاملة لما جاء في الكتاب الاسود ؟ والرد على هذا الرد يؤكد ، أنَّ أسئلة الشيوخ وأسئلة النواب ، وردود الحكومة ، لم تكن تنقل الا يعض عبارات قصيرة من الكتاب الأسود ، دون نقل الوقائع كاملة ، وفي مثل حالات الرقابة على الصحف والمطبوعات يتعاطف الرأى العام عادة مم الآراء ، التي لا تنشر ، ويتشكك دوما في الآراء ، التي تنشر وقد خسرت حكومة الوَفَد كثيرا جدا لا بسبب ما جاء في الكتاب الاسود ، وحسب وانما بسبب أسلوبها العنيف في تتبع الكتساب الاسود وفي القائها ، القبض على كل من شارك في عملية توزيعه ، بل على كل من وجدت لديه نسخة من ذلك الكتـــاب ، وكأنه كوكايين أو حشيش ، أو أية مواد ممنوعة أُخِـرى ، ومِن رأيي ، أن وزارة الوفد قد خسرت كثيرا أيضـــا بسبب فصل مكرم عبيد من مجلس النواب ، لقد كانت تستطيم ولديها الأغلبية الساحقة الماحقة ، أن تبقى عليه في المجلس بعد أن حصلت على قراد الثقة من مجلس النواب وبعد أن أدان المجلس مكرم عبيد باعتباره أسوأ. مثل للنائب منذ أن قامت في البلاد حياة نيابية عام ١٩٢٤ ، خاصة

وأن ما نسب الى مكرم عبيد لم يكن خيانة وطنية بل كان اتهام خصومه السياسيين باستغلال النفوذ ، ويعدم نزاهة الحكم ٠٠ غير أن الحكومة الوفدية فصلت مكرم عبيد من مجلس النواب ثم اعتقلته في السرو ، على مقرية من مدينة المنسورة ، ثم اعتقلت الكثيرين من أنصاره ، وكل من شارك في اعداد وطبع وتوزيع الكتاب الاسود بل كان مجرد ذكر اسم الكتاب في أي حديث بين اثنين \_ كما يقول الأستاذ جلال الدين الحمامصي ، أحد الذين ساهموا في اعداد الكتاب وتوزيعه في كتابه « معركة نزاهة الحكم » ... كافيا لأن يؤدى بهما الى المعتقل !! وكانت محاربة حكومة الوفد لكل من كان له صلة ما في اعداد الكتاب الأسود ، سببا لوفوع تلك الحكومة في سلسلة من الأخطاء الفاحشة من بينها ذلك الخطأ ، الذي أشار اليه الأستاذ جلال الدين الحمامصي ، في كتابه معركة نزاهة الحكم . يقول الأستاذ الحمامصي : « ان محاضر جلسات مجلس النواب التي سجلت مناقشات الكتاب الاسود ، وهي ملك التاريخ الآن حافلة باسوأ ما مرت به الحياة النيابية من أكاذيب أو افتراءات » ، « ان كل من يراجع محاضر مجلس النواب في الفترة التي تلت صدور الكتاب الاسود وانتهت بطرد مكرم عبيد من مجلس النواب يحكم فورا بأن الحياة السياسية في مصر في الفترة ، التي حكمت فيها الأغلبية كانت صورة فاضحة لما كانت علمه هذه اللعبة النيابية التي أضعفت في الشعب روح المقاومة وجعلته يفكر في ذاته قبل أن يفكر في بلاده ، بل حدث أكثر من هذا : حدث أن أصميح البرلمان يسير بوحي من الانجليز : فلقد أحست الوزارة أن أحمد حسنين وراء الكتاب الاسبود ، وانه كان أحد العاملين على اصداره وتوزيعه فبدأت تهاجمه وتوعز الى بعض النواب أن يتقدموا بأسئلة ، ليلوثوا بها سمعة الرجل ، وغضب الأستاذ فكرى أباظة من هذا الاتجاه وأنذر النواب بأنهم يشعلون نارا لابد أن تصليهم ويصيبهم شيء من لظاها ، ورفض رئيس المجلس الأستاذ عبد السلام جمعة ، السماح للاستاذ فكرى أباطة أن يستمر في هذا الكلام · وانتهى الأمر باخراجه من المجلس بالقوة ، وسمع الانجليز بهذا الذي يثار في مجلس النواب وعلموا ، أن الملك يوشك أن يحمى رئيس ديوانه باتخاذ قرار حاسم ، فذهب مستر والتر سمارت ، السكرتبر الشرقى بالسفارة البريطانية ، الى مجلس النواب • وأرسل يستدعى الأستاذ عبد السلام جمعة ، ثم نبهه الى الخطر ، الذي يترتب على استمرار المجلس في محاولة تلويث سمعة رئيس ديوان الملك وعاد الأستاذ عبد السلام جمعة الى قاعة المجلس وطلب من النواب أن يستمعوا اليه • وصمت المجلس ، وساد السكون وانطلق الأستاذ عبد السلام جمعة بصوته الجهوري يقول : حضرات النواب المحترمين ، عنت لي فكرة ، هي أن توافقوا حضراتكم على رفع كل ما دار من مناقشة حول رئيس ديوان الملك من محضر الجلسة وصسمت المجلس مرة أخرى ، ولكن حضرات النواب قالوا بعد ذلك موافقون · موافقون · ومرت الأزمة ، ولكن بعد أن جرحت الحياة النيابية في الصميم اذ لم يسبق ؟ ان دخل أحد مصلى الاستعمار الى دار النيابة ، دار الشعب ليشير على رئيس النواب باتخاذ اجراء معين · ولقد خضع رئيس النواب وخضع النواب لرغبات الانجايز ، وكان في استطاعة النواب أن يطلبوا تأليف لجنة للتحقيق ولكنهم جبوا ، ولم يفعلوا ·

وهكذا كان الكتاب اسود والطريقة التي عولج بها موضوعه ، والأسلوب الذي أتبع مع صاحبه ومع أنصاره سببا في انزلاق الوفد ، في الوقوع في كثير من الأخطاء ، التي تقع عادة عندما يشتد سيف الحكم العرفي .

وحتى لا نستأثر برأينا فى الكتاب الأسود وفى اخراج مكرم عبيد من الوزارة والوفد من مجلس النواب ٠٠٠ ننقل بعض الآراء ، التى تؤكد أو تعارض وجهة نظرنا التى سيبق أن أشرنا اليها ٠ يقول الأسيتاذ عبد الرحمن الرافعى :

في يوليو ١٩٤٢ قرر الوفد فصل مكرم عبيد وراغب حنا من الوفد ، كان اقصاء مكرم سنة ١٩٤٢ ، بعد اقصاء النقراشي سنة ١٩٣٧ مظاهر متلاحقة لتنكب الوفد ، طريق النزاهة ، والاستقامة في الحكم مما كان له أثره في فساد أداة الحكم وانحطاط المعنويات في النفوس ، فمكرم كان على حق • في معارضة التحاس ، في تصرفاته التي مست نزاهة الحكم: على أن الذي يؤخذ عليه ، بعد انفصاله ، انه لم يلتزم جادة الاعتدال والهوادة في موقعه بل انضم بكل قوته ، الى خصوم الوفد وهاجم النحاس ، والوفد مهاجمة عنيفة فضاعت الحقائق في ضجة العنف ، والخصام ولو بقى بعد انفصاله مستنكرا مساوى حكومة الوفه ، في اعتدال ، وبأسلوب غير أسلوب الكتاب الأسود ، لكان محتملًا ، أن يجتذب اليه فريقًا من الوفديين ، لأن منهم من غير شك من لم يكن يقر مسلك حكومة الوفد في تصرفاتها المنافية للاستقامة والنزاهة والعدل: حقاً أن هذا الاحتمال لم يكن له نصيب من الرجحان لأن معظم الوفديين يهمهم أول ما يهمهم أن يؤيدوا هـذا الضرب من « الزعامة » في الخطأ والصواب ، على السواء ، حرصا على منافعهم الشخصية ، التي نالوها ، تحت لواء هذه الزعامة ، ولكن في هذه الحالة يكون مكرم قله أدى واجبه ويدع للظروف أن تؤيد حقه ، وتظهره مع الزمن ، وهذا هو المسلك السدبد

الذى قد يفيد فى اصلاح مساوى، الحياة السياسية والحزبية فى هذه البلاد ٠٠ » •

ويقول الأستاذ عبد العظيم رمضان : يعتبر الكتاب الأسود عربون الانتقال من صفوف الوفد الى صفوف القصر ، وثمرة من ثمار التآمر ، البعيد من مكرم عبيد وأحمد حسنين باشا وماساة خلقية سبق أن أدانها مكرم عبيد باشا نفسه أثناء دفاعه عن النحاس ، باشا فى قضيية سيف الدين ١٩٢٨ ، وهو على كل حال حلقة فى سلسلة المؤامرات التى كان يدبرها القصر ضد الوفد عندما أراد التخلص منه وهو فى الحكم ، وأولها مؤامرة سيف الدين سنة ١٩٢٨ والثانية مسألة توليد الكهرباء من مساقط المياه بأسوان عام ١٩٣٧ ، والثالثة الكتاب الأسود سنة ١٩٤٣ : وآخرها حريق القاهرة ١٩٥٧ ،

ويقول د. محمد حسين هيكل: ان اتجاه مكرم عبيد باشا لمعارضة الوفد في موضوع نزاهة المحكم ، كان اتجاها بارعا » لكن هيكل باشا يأخذ على الكتاب الأسود انه يتناول عددا كبيرا جدا من وقائع استغلال النفوذ ، وبعضها تافه كارسال شحنة من الفول من جهة الى أخرى بالسكة الحديد ، من غير أجر لأنها مرسلة باسم أحد الوزراء وأن ضخامة هذا العدد من الوقائع جنت على الكتاب الاسود أكثر مما أفادته ذلك أن بعض هذه الوقائع أصابه التحريف وبعضها لم يكن دقيقا كل الدقة » •

ويقول الأسستاذ محمد التابعي ـ وكان على صلات طيبة ببعض الوفديين وبمكرم عبيد ، وبأحمد حسنين ـ ان مصطفى النحاس ذهب الى القصر طالبا اقالة مكرم عبيد ، وأن الملك فاروق حاول تهدئته كما حاول أن يسوى ويصلح ما بين الرجلين الصديقين القديمين ٠٠ ولكن عينا ، ٠

ثم يقول الأستاذ التابعي تعقيبا على ذلك:

« وما من شك فى انها مناورة ، أو سياسة مرسومة • وان فاروق ، مثل رئيس ديوانه أحمه حسنين كان يريد التفرقة بين الرجلين الصديقين القديمين ، واضعاف الوفد وقسمته شيعا ، واحزابا ، •

ويضيف التابعى : « أن الملك رفض فكرة الاقالة وأن النحاس أضطر الى التراجع ، والاذعان ، وقدم استقالته ثم أعاد الوزارة بدون مكرم عبيد.

خرج مكرم عبيد \_ كما يقول التابعي \_ من الوزارة ولكن خروجه لم يهدى، من ثورة مصطفى النحاس ، بل على العكس فقد ازداد حنقا وغضبا لأن خصومه الآن \_ على حد تعبيره \_ الذين في السراى وعلى رأسهم رئيس

الديوان احمه حسنين حالوا بينه وبين طرد مكرم عبيد ، ولم يمكنوه من اقالة مكرم عبيد •

ويقول التابعى ان مكرم عبيد ، كان يعرف مقدما ومن حسنين وشلته ان الملك سوف يرفض ان يقيله من الوزارة وان النحاس قال للملك : أحمد حسنين هو اللي تخن ودن مكرم عشان بعث له مع حسن الأعور يطلب منه الا يسستقيل ، وان مكرم قال لبعض الشيوخ والنواب ان مصطفى النحاس طلب اقالته من الوزارة وان الملك رفض ، وان الذى بلغ الرفض لمكرم عبيد هو أحمد حسنين « وهى - كما يقول مصطفى النحاس بالحرف الواحد ، نقلا عن لسان التابعى - : « مؤامرة بينه وبين مكرم ، وان أحمد حسنين قال للتابعى • أنا لا يد لى فيما حدث وليس فى برنامجى ان أحارب النحاس باشا ، ولكن اذا كان عايز يهاجمنى فسوف أضطر الى ان أشب على قدمى وأرد الضربة ضربتين » •

ويلخص التابعي سياسة أحمد حسنين كما أوضحها له ذات مرة : فيقول :

ان سياسة أحمد حسنين قائمة ، على أن الأغلبية ـ وهم الوفديون ـ تحكم وهذه سياسته منذ أن تولى رئاسة الديوان الملكى وانه عمل ومن قبل ان يجيء الوفديون المحكم على اقناع الملك بأن الوفديين ، قد ساعدوه ، لا طمعا في الحكم ، وانما اعترافا منهم بخطئهم في الماضي ( أى في وزارة والسعديين بأن سياسته تقوم على ان يتولى الوفديون ـ وهم الأغلبية ـ والسعديين بأن سياسته تقوم على ان يتولى الوفديون ـ وهم الأغلبية ـ الحكم ـ بينما الأحرار الدستوريون والسعديون يقومون بمعارضة قوية نزيهة ، وانه ـ أحمد حسنين ـ قد ذلل الكثير من الصعاب التي اعترضت وزارة الوفد ، • و •

ويقول التسابعى: انه كان من رأى على ماهر أنه كان على أحمد حسنين ان يشير على الملك فاروق يوم قدم اليه النحاس باشا اسستقالة الوزارة باستدعاء زعماء الوفد وزعماء الأحزاب الأخرى لاستشارتهم فى الموقف ، على أساس ان هناك انشقاقا فى الوفد وهو الهيئة التى تستند اليها الوزارة فى الحكم ، ثم يشير – أى أحمد حسنين طبقا لما يراه على ماهر على الملك باجراج النحاس ، ومكرم معا من الوزارة ولكن أحمد حسنين لم يعرف كيف ينتهز هذه الفرصة وكانت الاشاعات – كما يقول التابعى – الذائعة يومئذ فى دوائر القصر ، وبين أنصار وأصدقاء على ماهر ، ان رفعته هو المرشح الوحيد ، لرياسة الوزارة بعد دخول جيوش المحور مصر، ومزيمة الجيش البريطانى وانسخابه من مصر ، وكان الرأى السائد يومئذ ، ان الانجليز لابد مغلوبون على أمرهم ، وان روميل سوف يدخل

واستاذن القراء فى أن أنقل ـ وبأمانة بعض ما كتبه مارسيل كولومب فى كتابه « تطور مصر ـ ١٩٢٤ ـ ١٩٥٠ » الذى ترجمه الاستاذ زهير الشايب وقدم له د٠ أحمد عبد الرحيم مصطفى :
يقول مارسيل كولومب :

« ان الشهور الأولى في عمر « حكومة السعب » كانت بالغة الصعوبة فقد سرى ، الهمس بأن السير مايلز لامبسون كان قد قدم الى الملك فاروق أثناء القابلة التي تمت في ٤ فبراير ١٩٤٢ وثيقة تنازل عن العرش وانه كانت قد اتتخذت كافة الاجراءات لنقل الملك ، ألى مكان مأمون اذا ما رفض دعوة مصطفى النحاس ، الى تولى الحكم ، وفي العاصمة نمت لدي الضباط ، مشاعر النقمة على بريطانيا العظمي ، وفي ظل هذه الظروف الحرجة - ظروف الحرب على حدود مصر ، الغربية ودخول قوات المحور المدرعة سيدى براني ـ أبدى رئيس الوزراء من ضروب النشاط ، والهمة ما جعله يوجه المرة تلو المرة ، شكره العميق الى حكومة لندن وفي 23 فبراير أعفى دئيس الجيش الرابط عبد الرحمن عزام باشا من مناصبه وفي ١٨ ابريل اعتقل على ماهر بعد أن طلب اليه أن يكف عن القيام باي نشاط سياسي وحددت اقامته ٠ وزيدت اجراءات الأمن \_ في كل انحاء مصر ، وأدان النحاس باشا الطابور الخامس الذي بدر القلق ، في النفوس ٠٠٠ وكانت الحملة ضميما الهيجين ، والجواسيس مصحوبة بالعنف كما صدرت الأحكام ضد مروجي الأخبار الكاذبة بعقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوأت وخمس عشرة سنة كما أغلق نادى السيارات الملكى بالقاهرة الذي أشبع عنه سواء بالحق ، أو بالباطل انه مقر تغير المتعاطفين مع الحلفاء ، كما اعتقل النبيل عباس حليم وكذلك رئيس اتحاد الرياضية المصري محمد طاهر ، وكلف الجيش بالتعاون مع البوليس في حفظ النظام ، والهديء . في الشوارع ، والقي القبض على آخرين ، ممن حامت حواهم الشكوك ونشطت المحاكم العسكرية » •

وهكذا انحازت مصر ، للمرة الأولى وبشكل واضح ، تحت قيادة مصطفى النحاس باشما مال جانب الحلقاء دون ان تشترك في الحرب اشتراكا مباشرا ٠٠٠

ويقول مارسيل كولومب أيضا : ال وزارة الوفد كان عليها أن تتحمل عداء القصر والحاشية الملكية أذ لم ينس الملك فاروق قط ، ذلك الضغط

الذى تعرض له فى فبراير ١٩٤٢ كما كان يضيق برئيس وزراء يفوم من تلقاء نفسه بجولات دكتاتورية وتستقبله فى رحلاته مظاهرات ترحيب موحى بها ، كما أن رئيس الوزراء من جانبه وهو الذى كان لا يزال هو الآخر تحت تأثير الضربة التى تلقاها فى أزمة ديسمبر ١٩٣٧ كان يبذل كل ما وسعه ليؤكد د لمولاه » فى كل المناسبات ان الملك فى مصر يملك ولا يحكم ٠٠ ثم تحولت المعركة الصامتة الى صراع عنيف ، وبعد ذلك بقليل ازداد تدهور العلاقات بين السراى ، والوزارة ، وكانت الاحتكاكات بين الملك والوزارة كفيلة بقيام علاقات متوترة بين الطرفين المتعاونين ، ولقد ظل مصطفى النحاس باشا فى الواقع لعدة أشهر واستنادا الى دعم بريطانيا له يستخف بخصومه السراى له كما كان يقابل الاستجوابات بريطانيا له يستخف بخصومه السراى له كما كان يقابل الاستجوابات برفض أو يقبل مناقشة أى منها حسبما يتراءى له ٠ وكان النحاس باشا المياسب تمرسه بمناورات الحياة السياسية ، لطول خبرته وبسبب وجود بسبب تمرسه بمناورات الحياة السياسية ، لطول خبرته وبسبب وجود المناخبين رجلا يصعب النيل منه ٠

ولكن ماذا في الكتاب الأسود الذي أثار كل هذه الضجة ؟

000

## ملخص لبعض ما جاء بالكتاب الأسسود من اتهامات لوزارة النعاس باشا

من يدي الآن وأنا أكتب هذه الصفحات نسيخة من الكتاب الأسود في العهد الأسود ، يقلم الاستناذ مكرم عبيسد باشا وهو نص العريضية - كما جاء في صفحة غلاف الكتاب ـ المرفوعة باسـم الكتلة الوفدية المستقلة ، الى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظسم فاروق الأول هلك مصر » والكتاب موجه في الأصبيل الى الملك السسابق ومقسدمته قطعة من الأدب وخاصة عندما تحدث عن علاقاته بمصطفى النحاس ، واشفاقه على ما كان بينهما من صداقة ، نشفق أن تمس بسسوء تلك الصبيداقة الحلوة التي بزت الأخسوة ، بن شخصن تعذبا ، فتقاربا فتحابا ، وكانت محبتهما .. في نظرى على الأقل ـ نموذجا حيا رائعا لعاطفة المحبسة ، أو الرحمة » التي شاء الرحمن الرحيم ، ان ينفثها مع الحياة بين حنايا الصدر ليستعين بها الانسان على وحشية العمر ، ووحشة القبر ، لا بل نشيفق من أن نتنكر لماضينا فنجعل من ماضينا قاضينا ثم نشفق من عملية البتر في ذاتها فهي تجرح مهما تنجح ، واخيرا فقد كنا نشفق ولو على كرامتنا نحن انفسب الله من ان تطلق عليها الذئاب الجارحة والشهوات الجائعية ، الجامعة » لعل الأستاذ الكبير مكرم عبيد \_ رحمه الله \_ الذي كان فعلا من اخلص ابناء مصر ، لصر ، رغيم ما وقع فيه من أخطاء سببياسية سوف يغفرها ، له

تاریخنا الوطنی لصدق احساسه الوطنی ، ولشدة تعلقه بمصر ، لعله أحس بأن الكثیرین سوف یأخلون علیه انه ملا كتبابه بالحدیث عن كثیر من الأمسور الصغیرة ، التی ما كان ینبغی ان یكون كتابه ملیئا بها فكان رده علی ناقدیه « ما كنت یا مولای لاشسیر الی هده السسغائر وغیرها من مثیالاتها مما سسیاتی تفصیله لولا انها صغائر تدل علی كبائر وأولی هذه الكبائر ان الحكم قد أشرف علی الفوضی فی آیدی أشخاص غیر مسئولین وان الحاكم المسئول كان هو نفسه محكوما بجماعة من التفعیین لا یملك من أمره نفعا ، ولا ضرا » •

وفى الصفحات الأربعين الأولى من الكتاب يلقى مكرم عبيد ، نظرة عامة على أسباب الخلاف الوزارى ونتائجه حتى خروجه من الوزارة ومن الهيئة السياسية التى يرأسها رئيس الوزراء .

ويلاحظ المتتبع لأفكار مكرم عبيد ، أنه لم يشمل أن يطلق على تلك الهيئة اسما الوفد ، لأنه ، لم يكن يسرى ان الوفد بصفته وفدا لايزال وفى الباب الأول من الكتاب الذى يحمل عنوان نزاهة الحكم : كان الفرع الأول عن استغلال النفوذ للحصمول على الثراء عن طريق الشراء والبيع والتنظر على الأوقاف ويلخص مكرم عبيد تلك العمليات فيما يلى :

- شراء ١٤ س و ٧ ط ، ٨٠ فدانا باسم السيدة زينب الوكيل من معالى فؤاد سراج الدين باشا بعقد وقع عليه أمام كاتب العقود بتاريخ ١٨ مارس ١٩٤٢ وسجل بتاريخ ٢٣ يونيو ١٩٤٢ ٠
- شراء ۲۲ س و ۱۸ ط و ۷۶ فدانا باسم السيدة زينب الوكيل
   من الخواجة اميل نسيم عدس بعقد وقع عليه ودفع الثمن فورا ومقداره
   ۸۹۷۵ مليما ، ۸۹۷۵ جنيها عدا مصاريف التسجيل ٠
- شراء سيارة من السيو كوتيسيكا ثمنها ٣٠٠٠ جنيه الى غير
   ذلك من مشتريات ونفقات بلغت مع ثمن السيارة بضعة آلاف من الجنيهات •
- صفقات شراء لصبحى أفندى الشوربجى وشركائه من الأنسباء بمئات الألوف من الجنبهات •

ويتحدث مكرم عبيد عن كل موضوع من الموضوعات التي سبقت الاشارة اليها بالتفصيل ثم يتحدث عن التنظر على الأوقاف واستغلال

النفوذ والبيع منه واليه : بيت النحاس باشا في سمنود ، لقد باع النحاس باشها منزله في سهمنود الى وقف من المال الذي هو ناظر عليه بمبلغ عشرة آلاف من الجنيهات ومن شروط الوقفية أن يكون لناظر الوقف حق السكني في منزل الوقف وأن يصرف للمنزل كل شهر مائة وعشرون جنيها ثمن قمح وأرز ومسلى انخ على أن للزوجة المستحقة عشرين جنيها منها وفي عبارة أخرى فان النحاس باشا هو البائع والمسترى في نفس الوقت ولقد يكون ذلك بدعة ولكنها بديعة وصفقة رائعة ولكنها مريعة وواقعه الحال انه كان لمصطفى النحاس باشا بصفة كونه فردا من أهالي سمنود منزل خاص في تلك البلدة يسكنه رفضه بصفته هذه أو بما استجد له من صفات كحاكم مدنى أو عسكرى أو اذا شاء كزعيم شعبي غير انه قد بقى لرفضه صفة أخرى لها وزنها ولهسا ثمنها وهي صفة ناظر للوقف وعلى ذلك رأى النحاس باشسا الفرد والزعيم والحاكم أن يبيع المنزل للنحاس باشا ناظر الوقف بصفته وكيلا عن الوقف لكي يسكنه رفعته كناظر الوقف طبقا لنصوص الوقف وقبض رفعته في نظير هذه العملية البارعة مبلغ عشرة آلاف جنيه ثمنا سخيا كريما ولم يتورع النحاس باشا عن القول بأنه قبض هذا الثمن تضحية منه ورحمة بالمستحقين والفقراء المنتفعين من الوقف وهي أيضا رحمة من النوع المبتكر التي ينتفع منها الرحيم دون المرحوم ولقد ضرب النحاس باشا بهذه العملية التي لا أعرف لها مثيلا من نظائرها في استغلال النفوذ ضرب رفعته عشرة عصافير بريئة بحجر واحد ويستمر مكرم عبيد باشا في الكلام عن تلك الصفقة فى أربع عشرة صفحة من كتابه الأسود يبتدع فيها عبارات أدبية جميلة أن رفعة النحاس باشا قد بلغ به الحنان والتحنن مبلغ الفن والتفنن هل هناك من هو أقدر من النحاس باشا على الجمع في مسلك واحد بين النصبيحة والتهديد والوعد والوعيد وانه في نهاية الأمر لا يزال مستمتعا بحق السكنى في منزله كناظر للوقف بعد أن أصبح منزله منزلا للوقف اذا جمعنا هذا كله بعضه الى بعض ووضعناه كما وضعه النحاس باشها ناظرا ووزيرا جمع بين الحكم والحكمة ولو أنها حكمة من نوع « الرحمة » التي تسعى الى نفع أصحابها وتدخــل البيوت من غير أبوابها : برافو مصطفى النحاس ومسكين مصطفى النحاس ٠٠ »

وينتقل مكرم عبيد بعد ذلك كله الى الحديث عن التنظر على وقف أحمد باشما البدراوى ويستفيض كما هى عادته فى الحديث عن هذا الموضوع معتبرا انه لا يقل خطورة عن سابقه فى ابراز معنى الاستغلال «استغلال النفوذ» لا استغلال المال بل لعلها أفضح لأنها أفصح فى معنى التحايل على الباطل بالباسد لباسا من الفضائل ثم يتساءل: أفلا تقوم النفس ولا تقعد بل لعلها تقعد مشمئزة أكثر مما تقول مستفزة لهذا

البتلاعب السافر ، الساخر بالعقول وبالمشاعر بل وبمجرد الألفاظ والمظاهر ثم يتحدت مكرم عبيد باشا وباستفاضة أيضا عن تاجير مصطفى النحاس لمنزل بالاسكندرية من أحد موكليه السابقين بايجار سنوى يبلغ حوالى مائتي جنيه والى صفقة الأطيان التي اشترتها حضرة صاحبة العظمة حرم النحاس باشا من آل عدس بسعر الفدان الواحد ١٢٠ جنيها مصريا وان هذا الثمن يقل كنيرا عن قيمة الأرض الفعليـة التي قدرت فعلا بسعر يتراوح بين ٢٣٥ جنيها و ٢٥٠ جنيها للفدان الواحد و ٠٠ و ٠٠ و ٠٠ » ثم ينتقل من الفرع الثاني من الكتاب الى الحديث عن الانتفاع الشخصى من أملاك الدولة ضد المصلحة العامة والقانون فيتحدث مشملا عن اقامة صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء منذ ولى الحكم في أماكن متعددة مختلفة الانحاء والأجواء والأهواء : الباخرة محاسن وفندق « ميناهاوس ، ثم استقراره أخيرا في جاردن سيتى في دار فاخرة زاهرة أرسلت صور من نقوشها وحجراتها ومعداتها الى جنيف لتكون دعاية لرقى معاهد التربية وفخامتها في مصر ، في هذه الدار الفاخرة تتلقى العلم تلميذات وادعات هانئات ولكن معهدهن الفاخر خاضمه للحكومة التي يقوم على شئونها رفعته فماذا لو أخرج هؤلاء الفتيات من الحي كله بين عشيية وضحاها ليهنأ رفعته بالمسكن الهني المنشود : لا شيء وذهب رفعته ومن معه لزيارة الدار زيارة غير عادية وظنت التلميذات البريئات انها نفحة من نفحات الاهتمام العظيم بالعلم والتعليم لولا ان فاجأهن رفعته منظرات فاحصة لما في الدار من زخارف وطرائف ومضى يتلمس ذا العدار وذا الجدار ويهتم بعمارة الدار أكنر من اهتمامه بسمكان الدار وأسفرت الزيارة عن اعجاب لم يكن أقل مظاهره شدة اللهفة على اختلاء الدار في الحال وبلا اهمال أما الدار الفاخرة فايجارها خمسون جنيها في الشهر لا تزيد وهو ايجارها القديم الذي كان مقدرا قبل ارتفاع الأسعار ولم يكتف رفعه الحاكم العسكرى بهذا وحده بل استبقى من معدات المعهد ثلاجة ضخمة باهظة الثمن بحجة انها لا تصلح للعمل في حي بولاق كما قيل انه استبقى ستارين جميلين من صنع يد التلميذات ويقدران بثمن كبير وبعض ثريات كهربائية الى غير ذلك مما يحتاج الى تحقيق دقيق ٠

ويتحدث مكرم عبيد باشا وباستفاضة أيضا عن استثجار رئيس الوزراء للباخرة الحكومية محاسن ليقيم فيها هو وأسرته وكذلك استثجار ووزير المواصلات للباخرة كريم ليقيم فيها وأسرته أيضا » •

ثم ينتقل بعد ذلك كله الى التستر على التهم المنسوبة لبعض الأقارب كرخص تصدير الزيت والجلود والسكر والسردين كما بتحدث

عن التموين وصفقاته وفساد ادارته وتفشى الوساطات وتفشى الرشيوة معها فى الصفقات التجارية والوظائف الحكومية والغاء الأحكام العسكرية وتعيين العمد وفصلهم بل وقبول الطلبة في المدارس وفي هذا الباب يشير الى عثوره على بوليصتين من مصلحة السكة الحديدية احداهما مؤرخة في ٤ ــ ١٠ ــ ١٩٤٢ وهي خاصة بقفص من السمان مرسل من دمياط الى صاحب المعالى حمدى سيف النصر باشا وزير الدفاع والأخرى مؤرخة في ١٣ ــ ١٠ ــ ١٩٤٢ وهي خاصة بقفص من السمك وهو مرسيل كذلك الى معاليه أما مصدر القفصين فهو شخص واحد اسمه الدكتــور محمود فكرى كان شقيق زوجته فكرى أفندى حامد زاهر من سعداء الطلبة الذي قبلوا في الكلية الحربية هذا العام ومعاذ الله ان أذهب الى أن قفصا من السمك الطازج أو السمان الفاخر يعتبر ضربا من الرشوة لقبول أحد الطلاب في الكلية الحربية ولكنها على كل حال مصادفة طريفة أن يكون صاحب الهديتين قريبا لأحد الطلبة المعظوظين بالقبول وأن يكون تاريخ ارسال الهديتين قريبا جدا من تاريخ القبول في هذا العام وهل هناك ما يمنع المجاملة كمظهر من مظاهر المعاملة ومهما يكن من أمر القيل والقال وسوء التجريح والتأويل فان الذي لاشك فيه ان هناك تصرفات خطيرة وقعت في قبول الطلبة بالكلية الحربية على عهد الوزارة الحاضرة وان في هذه التصرفات خرقا جريئا وتجاوزا فاضحا لحدود اللوائح والقوانين ويقول مكرم عبيد ان وزير المعارف قد أساء استخدام مجانية التعليم كما انه أتاح لافواج من الشيوخ والنواب فرص قبول من يريدون في المدارس ثم بقبوله وبهذا الاسلوب الذى ارتضته الوزارة وشسجعته ففتحت أمام بعض الشيوخ والنواب الوزاريين أبواب التدخل والوساطة والشفاعة في كل صغير وخطير من شهمئون الدولة سهواء منها صفقات التموين ومسائل الموظفين وقبول الطلبسة في المدارس واعفاؤهم من المصروفات وتعيين العمد وفصلهم فاذا وقفت في مجلس النواب أطلب بيانا بالرخص التى أعطيت أو باسماء العمد الذين فصلوا أو عينوا وقف النحاس باشا يعلن امتناعه عن تقديم البيان المطلوب محتجا بأن تعيين العمد وفصلهم حق مطلق للسلطة التنفيذية وفي ظل هذه الذريعة وأمثالها يخرج بعض شيوخ العمد الحاضر ونوابه وأنصاره فلا يرتدون عما هم فيه من سعى : أو سعاية بل يزدادون في تيارهم اندفاعا ، وانتفاعا ، بينما تبحث لهم الوزارة عن أبواب جديدة لاستغلال نفوذهم : واستغلال مراكزهم الحزبية النيابية : حتى لقد عين بعضهم في لجان توزيع السكر ، بصفة رسمية ، وكان من وراء ذلك وأمشاله أن تضاعفت الوساطات ومن ورائها صنوف الروايات والاشاعات فانقلبت النيابة من أداة للرقابة والاصلاح ، إلى شيء آخر هو أبعد الأشياء عن طبيعة العمل ،

النيابي الصحيح ٠٠ ويخصص مكرم عبيد بعض صفحات كتابه للحديث عن الورود والزهور التي ترسيل كل أسبوع الى منزل حضرة صاحب إلمالي وزير الزراعة • وعن البوكس ، الذي يحمل تلك الزهور وعن الأسطى حسن نوفل الذي يجب عليه اعداد البنزين الكافي في البوكس ليكون تحت تصرف معاليه : كما يخصص صفحات أخسرى عديدة • عن فضائح المحسوبيات والاستثناءات وعن المليون ونصف مليون جنيسه لزيادة المرتبات وعن تخصيص ربع مليون جنيه لانشاء وظائف جديدة . في وزارتي التموين ، والوقاية وكلتـا الوزارتين مؤقتة تزول بزوال الحرب ، فماذا يكون مصير هذا الجيش العرمرم الجديد ، بعد الحرب واذا قيل ان هناك منسات جديدة ، تستلزم موظفين جدد فأين طريقة الندب والنقل من سائر الوزارات التي جرى عليها العمــل حتى الآن؟ لا جواب على ذلك سوى طغيان روح المحسوبية ، والاستئناء ، وحشر المقربين والاقارب في وظائف الدولة ، ولابد لمجاراة هذا الطغيان من تفتح الأبواب على مصاريعها في ميزانية المرتبات والاجور ، للسنة القادمة !! ويعطى مكرم عبيد باشا الأمثلة الصارخة للاستثناءات : ومن تلك الأمثلة الصارخة ما أغدقه النحاس باشا ، ومن ورائه مجلس وزرائه ، على حضرة جورج دومافي بك مراقب الادارة الأوربية بمجلس الوزراء ، ويظهر أن الوزارة رأت من البر أن تشمل بنظرتها أمين صندوق مشروع ، البر وهو دوماني بك « اذ زادت معاشله ٢٤ جنيها في الشهر فقط لا غير ومنحته الوزارة مبلغ ٣٠٠٠ جنيه يستعين بها على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن مدة فصله السياسي ، ومد خدمته ثلاث سنوات أخرى نظير مكافأة شهرية توازى الفرق بين مرتبه الحالى ، ومعاشه » ومن تلك الأمثلة الصارخـــةُ أيضا اصدار وزير الزراعة عبد السلام جمعة باشا قرارا بتعيين الأستاذ على محمود طه وكيلا لمتحف فؤاد الأول الزراعي ، وترقيته الى الدرجة الرابعة مع ندبه سكرتيرا برلمانيا ، ثم نقله \_ أى الأستاذ على محمود طه \_ بعد ان انتخب عبد السلام جمعة باشا رئيسا لمجلس النواب \_ ليكون مديرا لمكتبه في المجلس وترقيته الى الثالثة ، ولما يمض على ترقيته من الخامسة الى الرابعة ، شهران مع أن كادر الموظفين يحرم الترقية للذين لا يحملون شهادات عليا لأكثر من الدرجة الرابعة ، وحضرته لا يحمـــل شهادة عليا ، ولو انه أديب نابه ! ومثل ثالث للاستثناءات هو الأستاذ مأمون الريدي أمين ضريح المغفور له سيعد زغلول اذ كان مرتبه حوالي ٣٠ جنيها فزيد الى ٤١ جنيها ثم يقول مكرم عبيد : انه استثناء متواضع اذا قيس الى ما صحبه من استثناء نادر ، حتى بين الاستثناءات الحاضرة النادرة ذلك أن الأستاذ مامون كان قد عين أمينا للضريح حين تم بناء الضريب ، في سنة ١٩٣٧ ، ولكن النحاس باشسا رأى ــ ورأى وذراؤه

المساكين لأنه رأى – أن يرجع تاريخ تعيينه الى تاريخ وفاة الزعيم الراحل أى الى سنة ١٩٢٧ وبذلك أضاف الى معاشه عشرا من السنين هل سمع ، أحد أن نسخصا يعين فى سنة ١٩٣٧ ويحتسب معاشه ، من سنة ١٩٢٧ أحد أن نسخصا يعين فى سنة ١٩٣٧ يرجع به الى سنة ١٩٢٧ فيوجد الأمين قبل أن يوجد الضريح : وقد طلب منى النحاس باشا ، قبل فيوجد الأمين قبل أن يوجد الضريح : وقد طلب منى النحاس باشا ، قبل خروجى من الوزارة ، أن أقر هذا الاستثناء العجيب ، فضحكت فى وجهه ورفضت ، ويروى مكرم عبيد – وباختصار فى هذه المرة – بعض نماذج للتحايل الفاضح فى حالات صارخة من حالات الاستثناء يذكر – مثلا بأسماء توفيق أبو علم ، وعلى أبو علم ، وعبد السلام عثمان ، ومحمد أبو الفتح ، والدكتور محمد فطين ، وعبد السلام عثمان ، ومحمد وعبد الفتاح أفندى العريف ، والدكتور محمد نصر ٠٠ ثم ينتقل الى الحديث عن القرعة التى أجريت بين الأستاذين ذكى عبد المتعمل ، وحامد زكى لاختيار أيهما يكون عميدا ، لكلية حقوق الاسكندرية لأن وحامد زكى لاختيار أيهما يكون عميدا ، لكلية حقوق الاسكندرية لأن الاثنين متعادلان فى درجة القربى لدى وزير المعارف : ماذا يفعل الوزير المعارف : ماذا يفعل الوزير الخطير لحل هذا الأشكال الصغير الكبير ؟

تفتقت الحيلة لوزير المعارف أن يلجأ الى وسيلة لم يفطن لها أحد قبله من رجال العلم ، رفعا لمستوى العلم ، فعمد الى القرعة لتقول كلمتها الفاصلة ، فى المفاضلة بين الكفايتين العلميتين أيتهما آليق بالعمادة ، من غير اخلال بصلات الصداقة ، والمودة ، وفعلا اجتمع وزير المعارف بمدير الجامعة وسكرتيرها العام وألقى ورقتين فى طربوشه ثم التقط احداهما ، فاذا بالعمادة ، الرفيعة العماد ، من نصيب الأسستاذ زكى عبد المتعال وبناء عليه ، كانت له العمادة فى غير ابطاء ، ولا هوادة ، ولكن للمحظوظين أرزاق لو فى العراق فقد تبين أن هذا البلد الشقيق فى حاجة الى عميد لكلية الحقوق ، بحيث لا يختلف فى فرص الكفاية عن زميله فى جامعة لكلية الحقوق ، بحيث لا يختلف فى فرص الكفاية عن زميله فى جامعة فاروق ، فعين الوزير ، لتلك العمادة ثانى الاثنين الذى بقى هو حضرة الأستاذ حامد ذكى وهكذا أسعفه النصيب رغم اليانصيب .

ويكتب مكرم عبيد عن واقعة حدثت للأستاذ على بك بدوى - ولعلها من الوقائع ، القليلة المشرفة ، التى وردت فى الكتاب الأسود لأن الكتاب كان مخصصا للواقع الأسود ، يقول مكرم عبيد باشا ، الأستاذ على بك بدوي هو ذلك العميد الحق والرجال الحق ، الذى جردته الوزارة من العمادة ودفعته دفعا الى الاستقالة ، لأنه اجترأ أن يناقشها الحساب فى نظام الاحتساب ولقد اعترض حضرته على تخطى بقية الأساتذة فى الكلية مستندا فى اعتراضه الى أن خمسة من الاساتذة هم أسبق فى الأقدمية من الأستاذين اللذين وقعت عليهما القرعة فرقيا الى الدرجة الأولى ، عن طريق

الاستثناء ، وطلب حضرة العميد للكلية ، أن يتساوى الأساتذة الأقدمون مع زملائهم المحظوظين ان لم يكن في المرتبة ففي المرتب ، ووعده بعضهم خبرا ولكن الوزارة ، التي تحتفظ بالخير لمحسوبيها من أهل الخير رفضت أن ينصف بفية الأساتذة وأخطر العميد على بك بدوى بهذا الرفض فاحتج عليه مصرا على المساواة في الحقوق على الأقل بين أسـاتذة الحقوق: يا للمسكين ، أيعترض على المحسوبية في وزارة رأس مالها المحسوبية ؟ وهل فات هذا المعلم ، أن يتعلم من المثل الذي ضربه فضرب به مكرم ثار الوزير وثارت الوزارة بنقل العميد على بك بدوى رغم اللوائع ، والقوانين الى جامعة فاروق ليكون أستاذا وأستاذا فقط بكلية الحقوق فيها والويل لاستقلال الجامعة والتقاليد الجامعية من مخالفة قانون المحسوبية فانه لقانون فوق كل قانون ذلك الذي يقول له الحاكم العسكري « كن فيكون» استقال الأستاذ على بك بدوى احتجاجا على هذا العبث بكرامته وباستقلال الجامعة وأضرب الطلاب واحتج الأساتذة متضامنين مع عميدهم المستقيل ولكنهم فيما يظهر لم يقدروا مقدرة الوزارة في التنكيل فلقـــد أخذت وزير المعارف العزة بالاتم ، فعمل على فصل أحـــد الأساتذة المحتجين الجريئين ، هو الدكتور محمد هاشم ، واعتقل ، أي والله اعتقل أستاذا آخر هو الاستاذ بدر لا لسبب الا لأنه في نزق الشبباب لم يحسب ، ولو بعض الحساب ، لقانون الاحتساب وعندما يتحدث مكرم عبيه باشا عن ديوان المحاسبة ورئيسه أمين عثمان باشا ، يسميه ديوان المحسوبية ، ويفرد مكرم باشا ، بعض صفحات الكتاب لسكرتيرى أمين عثمان وعددهم ١٧ سكرتيرا وقد أغدق عليهم العلاوات والدرجات ، ثم يتحدث أيضــــا عن أقارب ومحاسبيب أمين عثمان باشا وعددهم ٢٢ شخصا ، ويذكر حالة كل قريب أو « محسوب » والعلاوات ، والدرجات ، التي حصــل عليها وكان من بين الحالات التي ذكرها مكرم عبيد باشا حالة « ٠٠٠٠ » زوج ابنة مرضعة أمين عثمان باشا الذي لا يحمل شهادات ، وقد رفع مرتبه من ٦ جنيهات الى ١٥ جنيها وكذلك حالة أخ زوج بنت المرضعة وقد منح درجة وأربع علاوات ، وكذلك حسسالة « ٠٠٠ » المحسوب الأعظهم ، للمحتسب الأعظم الذي وثب مرتبه في بضعة أشهر من حوالي ثلاثين جنيها الى سبعين جنيها في الشهر ، ثم تحدث عن محسوبيات مصطفى النحاس باشا ويقسمهم الى عدة فروع ١ ـ الانسباء والأقرباء ٢ ـ المحسوبون من الموظفين ٣ ــ محسوبو مشروع البو ٤ ــ الموظفون الذين أدوا خدمات ، خاصة ، أو أقاربهم بصدد رفقي عبد العال والبندراوي ٥ ـ الأطباء الذين يعالجونه ٦ - خـدم المنزل ٧ - محسوبو الصـدقة ٨ - محسـوبو المحسوبين ، وعدد هؤلاء الاقارب والأنسباء أربعون شخصا أما همسوبو النحاس من الموظفين ومن محسوبية الخدمات الخاصة ، ومحسو تو لجنة

السيدات ومحسوبية الأنصار ، و « محسموبو السفاعة » ومحسوبو المحسوبين ، فإن عددهم ، ستون شخصا من بينهم شفيق أفندي ، الذي قام بعملية اصلاح راديو رفعة الباشا فمنح علاوة استثنائيسة قدرها ٢٤ جنيها وحسن المراسلة في خدمة الباشا ، وقد رقى الى كونستايل فملازم ثان ولعلها ، كما يقول مكرم باشا \_ الحالة الوحيدة في بابها ، الفريدة بين أترابها أن يتحول المراسلة الخادم الى ضابط أما محسوب السفاهة ، فهو أحسد كتاب الوفد : الكاتب السفيه ، الذي يكتب في جريدة المصرى تحت امضاء «ع» ويهاجم باسم الوزارة الحاضرة معارضيها الشرفاء ٠٠ وقد يكون غريبا أن يسمح لموظف بالاشستغال بالسياسة علانية ، وفي وضح النهار ولكن الأغرب منه أن تسخره حكومة تحترم نفسها لكي يشتغل بالسياسة القذرة السبابة • ضد خصومها الكرمان، على أنفسهم و ٠٠ و ٠٠ ويقول مكرم باشا : يكون مجمـــوع الأقارب والمقربين للنحاس باشا مائة من الموظفين وهو رقم لايدل على حقيقة الواقع ولو أنه يكفى من باب التمثيل على فضائح المحسوبية وما تنطوى عليه من أسباب ودوافع ، واذا كان من الطبيعي أن يختص رفعة رئيس الحكومة ، بنصيب الأسد فمن الطبيعي أيضا ، أن يختص الوزراء بنصيبهم في المحسوبيات مع الاحتفاظ بالنسبة في العدد ٠٠ ويتحدث مكرم عبيد باشا عن محسوبيات عثمان محرم « ٦ حسالات » ومحسوبيات حمدي سيف النصر « ٨ حـالات ، ومحسوبيات صبري أبو علم « ٨ حالات » ومحسوبيات نجيب الهلالي « ٨ حالات » ومحسوبيات عبد الفتاح الطويل « ٥ حالات » ومحسوبيات عبد الهادى الجندى « ٥ حالات ، ومحسوبيات فؤاد سراج الدين « ١٠ حالات ، ومحسوبيات كامل صدقى ، حالتان ومحسوبيات عبد الحميد عبد الحق ٣ حالات ٠

وكنموذج لمحسسوبى الصدفة ، يروى مكرم عبيد أن الدكتسور محمود رمزى ، كان يسكن بالعمارة التى يسكنها وزير الشئون فرقى الى الدرجة الخامسة ، وأن كامل أفندى جرجس هو محسوب الصدفة الخاطئة لأن أمين عثمان باشا رئيس ديوان المحاسبة ، ظن خطأ ، أن كامل أفندى من طرف الدكتور عبد السيد باشسا فعينه في ديوان المحاسبة ومنحه علاوات استثنائية ثم تبين له فيما بعد أن الدكتور عبد السيد باشسا لم يبذل أية وساطة لمصلحة هذا الموقف ، ولكن سبق السيف العذل فقد صدوت الكلمة وأعطيت المنحة من أمين باشا عثمان وكان ما كان جريا على الخطط المأثورة عن سالف العهد والأوان ،

وبعد مجيء دور محسوبي الأستاذ غنام « حالتان » ودور عبد السلام فهمي جمعة الذي لا يسعى الى المحسوبية فحسب ، بل انها تسعى المه

سمعها حثينًا وخبيثًا معا ذلك أن للوزارة مصلحة في خطب وده ، كما أن لسعادته مصبحة في خطب ودها ، والأخذ بيدها «١٢» ثم محسوبو الأستاذ أحمد حمزة « أربع حالات » بالاضافة الى « ٢٥ حالة أخرى » ثم حالات أخرى « ٣٣٠ حالة استثناء من الاستثناءات الصارخة ، الخارقة ، لكل قاعدة ، ولكل عدل ، ولكل عقل ، وما خفي كان أعظـم ٠٠ و ٠٠ و ٠٠ ثم يفرد ، مكرم عبيد باشا صفحة ونصف صفحة تحت عنوان ، آخر فضيحة قصة حرم ، سفيرنا بلندن ، ترسل له برقيهة بالشفرة لشراء قرد ، لحرم النحاس باشا ، بمبلغ ثلاثة آلاف جنيله ، ويقول مكرم في مقدمة تلك الفقرة : لقد عنيت في هذه العريضة عناية خاصة بألا أعرض لشئون النحاس باشا الخاصة ، فهي بعيدة عن النقد العام ، ويجب أن تكون محل الرعاية والاحترام · ولكن النحاس باشا المسكين لم يعد في حالة تسمح له بأن يفرق بين الخاص ، والعام ، فالحكم قد أصبح محل استغلال خاص له ، ولأهله ، ووزرائه ، فهو يهيئ لهم البيوت يسكنونها أو يؤجرونها والأطيان يتسترونها والأوقاف يتنظرون عليها والمحسوبية يوظفونها والبنوك يحتلونها والغلال والحبوب ومواد التموين يصدرونها والخمور ، والبضائع يستوردونها ، وأخيرا وليس آخرا ، فها هي ذي الفراء الثمينة تستحضر لأغراض الزينة فلا يجدون الا وزارة الخارجية ، في مصر ، وسفارتنا ، المصرية بلندن يكلفونها ويحركونها ، وفي نهاية الفقرة ، الخاصة بالفراء يسائل النحاس باشا من أين لك كل هذا يا سيدي النحاس باشا ، وقد كنت الفقير ، الى وجه الله تعالى ؟ ثم يقول دعنى ، دعنى أسألك ، وأبكى عليك ، ولك ٠

ويكون الباب الثانى من الكتاب تحت عنوان القسم السياسى ورغم انه من أهم أبواب الكتاب ، الا أنه لا يحظى من مكرم باشك بأكثر من ٢٢ صفحة وأول موضوعات هذا الباب : طغيان الحكم العسكرى على الحكم الدستورى وفيه يقول ، سار النحاس باشك فى استغلال السلطة العسكرية ، الى مدى لم يصل اليه أحد قبله ، ويتحدث عن اعتقال النحاس باشا ، لعلى ماهر باشا ؛ ولمحمد طاهر باشا ، ولعباس حليم وكذلك ، اعتقاله للدكتور فهمى سليمان ، ولعدد من طلاب الجامعة والأزهر الشريف ، من غير ما تهمة الا مناصرتهم للكتلة الوفدية ولكى يبرهن النحاس باشا ، للناس انه حاكم عسكرى بز أسلافه من الحكام العسكريين البريطانيين حينما قبضوا علينا أصدر أمره الى البوليس المصرى باقتحام المنازل قبل الفجر ، وياويل الآمنين الوادعين .

ويستمر مكرم عبيد باشا ، في الحديث عن الاعتداء المنقطع النظير ، على الحريات الدستورية ، وديمقراطية الحكم : يتحدث عن العبث بالحكم النيابي ، وتفاليده ، عن خنق حرية الصحافة والعبث بحرية الجماعات وبحرية الانتخابات ، وبنزاهتها ، ثم عن التفريط في حقوق البلاد السياسية ، ثم يختتم كتابه بكلمة يعبر فيها عن مساعره الشخصية عندما كان يكتب ذلك الكتاب وتلك العريضة فيقول : ولكم كنت خلال هذه العريضة أصارع نفسى ، وأجاهد ، حتى لكأننى شخصان في واحد ، هذا يمنعنى وذاك يدفعنى ، هذا ينادى ، ألا رحمة بالصديق وان غدر وذاك يصيح ألا عونا للوطن وقد سرت فيه النار من طائش الشرر ، هذا يذكرنى وذاك يحذرنى : هذا يذكرنى بماضى الألفة والوداد ، وذاك يحذرنى ألا أهدر في سسبيل الصديق ما بذلته في سسبيل الوطن من نصيحة وجهاد » •

ولكن ماذا في الكتاب الأسود بالتفصيل ، وقبل هذا التفصيل ٠٠ لماذا كان الخلاف بين النحاس ومكرم عبيد باشا أيضا بالتفصيل ومن وجهة نظر مكرم عبيد باشا نفسه ٢٠



الباب الثالث

## من وجهة نظر مكرم عبيد باشا: لاذا كان الخلاف بيني وبين النحاس باشا

الكتاب الأسود ، رضيت عنه أم غضبت منه وافقت على كل أو بعض ما جاء فيه أو اعترضت + جزء من تاريخ مصر في الأربعينات ، لايمكن أن يقتطعه ولايمكن أن نتجاوز عنه ٠

ولعلها المرة الأولى أن تقرن الكتابة عن الكتياب الأسود بالكتابة عن الكتاب الأبيض ·

ولعلها الرة الأولى أن ينشر معا ـ وفى وقت واحد ـ ملخصات وافية شافية لكل ما فى الكتابين الاسـود والأبيض ، الشيء ونقيضه ، الاتهام والدفاع ولعلنا أردنا بذلك كله أن نسجل بالموضوعية والحيدة أهم حدث سياسى بعد ٤ فبراير ١٩٤٢ وحتى ٨ أكتوبر ١٩٤٤ : يقول مكرم عبيد باشا :

يدفعنا الواجب المرير ـ وهل من واجب أمر وأقسى من ذلك الذى يضطر الانسان الى أن يقتطع لصالح المجموع قطعة من نفسه ، ولصالح الميوم والغد بضعة من أمسه ـ يدفعنا ذلك الواجب العام الى أن نعرض على جلالتكم مساوى الحكم الحاضر والقائمين به من رجاله و وما كنا علم الله لنجد من انفسنا دافعا ضد قوم كانوا منا وكنا منهم لولا أن أداة المحكم في البلاد قد فسادت على أيديهم الى مدى بعيد يكاد يبعث على الياس من انتاجها ، ومن علاجها .

ومن ثم لم نجه أمامنا سبيلا توحى به أحكام الدستور ، بل وطبائع الأمور ، الا أن نفزع الى ساحة ملكك انقاذا للوطن المعسذب بدائه \_ وما أوجع داؤه الا من أبنائه ! •

ولقد رأينا أن نتقدم فى هذه العريضة بالوقائع مفصلة ، ومع كل واقعة دليلها ، تبيانا لأسباب الخلاف الوزارى الأخير وما ترتب عليه من آثار خطيرة مخزية ، لا تزال قائمة ومستمرة .

وحسبك يامولاى ان تلقى بنظرك الكريم على الوقائم الخطيرة المبينة فى هذه العريضة ، فهى ناطقة بذاتها من غير ما ناطق ، ولكنا ندرك ان الكلام مهما تكن قيمته الموضوعية فقد يتلون بعض الشيء بلون واضعه ، فهل نحن فيما نعرض مدفوعون بدافع الغيظ أو الحنق ، فترانا نقول فى غضبة قولة الصدق ؟

کلا یا مولای ، فما کنا لنقبل حتی هذا التلوین لصدقنا والتهوین من حقنا ٠٠

ففيم وعلام نحنق ، وقد كنا في كل أدوار الخلاف نشفق ، ونأبي الا أن نشفق .

نشفق من أن ينهار ذلك البناء الشامخ الذى ساهمنا فى تشييده حجرا فوق حجر ، وفى تخليده أثرا بعد أثر ، معتصرين فى ذلك زهرة العمر طوال نيف وعشرين من السنين .

نشفق من أن تلصق بالحكم المصرى فى عهد الاسمستقلال لوثة تدسيه ، بعد أن طهره الشهداء بدمائهم ، وصهره المجاهدون بدم القلب وعرق الجبين .

نشفق من أن تمس يسموء تلك الصداقة الحملوة ، التي بزت الأخوة ، بين شخصين تعذبا ، فتقاربا ، فتحابا ، وكانت محبتهما من فظرى أنا على الأقل من نموذجا حيا رائعا لعاطفة المحبة أو الرحمة التي شاء الرحمن الرحيمأن ينفثها مع الحياة بين حنايا الصدر ، ليستعين بهما الانسان على وحشة العمر ، ووحشة القبر ! • •

لا بل نشفق من أن نتنكر لماضينا، فنجعل من ماضينا قاضينا الله ثم نشفق من عملية البتر في ذاتها ، فهي تجرح ، مهما تنجح ، وأخيرا ، فقد كنا نشفق ولو على كرامتنا نحن أنفسها ، من أن تطلق عليها الذئاب الجارحة ، والشهوات الجائعة الجامعة ،

بدلك كله كنت يامولاى ـ وما كان لى الا أن أكون ـ ناصـــادا لا فاضحا في كل مرحلة من مراحل الخلاف بين رئيس الوزراء وبيني ٠

فلما كنت في الوزارة واستفحل بيننا ذلك « الخلاف الجوهرى الذي تعددت مظاهره » على حد تعبيره في كتاب اسمستقالة الوزارة لم أدخر جهدا في نصحه وتحذيره مما كنت آراه ويراه الوزراء أنفسهم ويتهامسون به في مجالسهم دون أن يجرأوا على الجهر به أمامه من تصرفات ماسة بمسئولية الحكم بل ونزاهته في الصميم ، ولقد كنت بحكم مركزى في المالية والتموين والهدف المباشر لهذه التصرفات التعسة التي أريد بها أن تفتح خزائن المال والتموين للأهل والأنسباء ، حتى لا تفلت الفرصة السانحة ، فتفلت الصفقات الرابحة ، من أيدى طلاب الربح والثراء ، ولو على حساب الفقراء والجائعين ،

ولم تكن تلك المطامع الأشعبية لترضى \_ أو لتقدر \_ أن تصبر ، فتبقى طى الكتمان والأوراق \_ بل راح أصحابها يرسلون الصيحة بعد الصيحة على مسمع من الكبار والصغار من الموظفين ، متوسلين ، متململين، متوددين ، متوعدين ، في غير ما اعتداد حتى بكرامتهم الشخصية ، وليس مثل الطمع يامولاى شهوة هى أقوى ماتكون ضد صاحبها منها ضد غيره . • فلفرط ما يطمع الطامع فى مال الغير دون وزن أو تقدير تراه وقد اختلت موازين تقديره ، ولفرط ما يصبو الى مطمع عز أن يوجد ، أو اذا وجد عز عليه أن ينفد ، تراه يجزع بقدر ما يطمع فيستنفد الجزع ما بقى من صبره ، ويفضح الطمع ما خفى من أمره !!

ومن ثم ، فلا عجب اذا لم يطق هؤلاء السهدة من الانسهاء المتحكمين – أو الحكام غير المسئولين – صبرا على مطمعهم في الثراء السهل – والجزل – فكان البعض منهم يأتون الى وزارتى المالية والتموين ويصيحون أمام كبار الموظفين (١) انى اذا ما أصررت على خطتى في منع رخص التصدير عنهم – مع أن هذا المنع كان عاما يسرى عليهم كما يسرى على غيرهم – فانهم سيخرجوننى من وزارة التموين ، بهل من الوزارة ، أصلا و فصلا !!

وما كنت يامولاى لاشدير الى هذه الصغائر وغيرها من مثيلاتها مما سياتى تفصيله لولا أنها صغائر تدل على كبائر ــ وأولى هذه الكبائر أن الحكم قد أشرف على الفوضى فى أيدى أشخاص غير مسئولين ، وأن الجاكم المسئول كان هو نفسه محكوما بجماعة من النفعيين ، لا يملك من أمره نفعا ولا ضرا .

ولكنى لم أكن لأعبأ بهؤلاء ، ولا بما وعدوا أو توعدوا ، لولا أن جرثومة الداء كانت قد سرت منهم مع الأسف الى رئيس الوزراء نفسه ، فكان هو شخصيا يتصل من وراء ظهرى بالمرؤوسين لى أو بجهات أخرى غير مختصة ملحا في اعطاء أنسبائه السكر والأرز الغ ٠ من غير علمي ( وسيأتي تفصيل ذلك مؤيدا بالمستندات فيما بعد ) كما حاول رفعت جهده أن يمنعني من تحقيق جنحة تهريب غزل ضد أنسبائه وتقديمهم الى المحاكمة العسكرية ( وهي فضيحة سأفرد لها بابا خاصا فيما يلى ) ــ الى غير ذلك من محاولات ، فشماعات ، فمحسوبيات ، فتعهدات ، فتصرفات ترمى كلها الى استغلال الحكم لمصلحة الحاكمين ، وتجعل من اسلوب الحكم العوبة ومفسدة معا ٠

حيال ذلك ، لم يكن أمامى الا أن أتخير بين سبيلين أسهلهما وعر : اما أن أشترك فى الوزارة ـ اما حياة الوزير ، أو ألا أشترك فى الوزارة ـ اما حياة الوزير ، أو حياة الضمير ـ ولقد آثرت يامولاى هذه الحياة الأخيرة لأنها حياة الشرف ولو فى عينى نفسى ٠٠ ولكن الله فى عدله ورحمته أبى الا أن يشرف موقفى فى عيون الناس أيضا ٠٠ ، فالحمد لله الذى قضى ولطف، وأولانى شرفا ليس بعده من شرف!

لم أجد بدا اذن ، وقد أعيتنى وسائل النصح والتحذير ، من ان ابرى دمتى بتقديم استقالتى ، وأعربت له عن رغبتى فى الاستقالة فى فترات متفاوتة بدل المرة ثلاث مرات قبل خروجى من الوزارة ، وكنت فى كل مرة أؤكد له ما يعرفه من محبتى له وغيرتى على سمعته ، وانى وقد عجزت عن اقناعه باصلاح الحال فما من وسميلة بقيت لى الا أن استقيل من منصبى ، على أن يتخير هو صيغة الاسمتقالة ومناسبتها ، ووسيلتها ، حتى لا يفتضح أمام أعين الناس ما أمر الوفاء به ان يستر وسيلتها ، حتى لا يفتضح أمام أعين الناس ما أمر الوفاء به ان يستر بين صديقين كانا مضرب المثل فى الوفاء والاخاء .

وهل أنا فى حاجة يامولاى الى التدليل على انى لم أقصد من وراء استقالتى احراجا بل علاجا ؟ فما من دليل أبلغ فى ذلك وأقطع من انى ما كنت أختلى به فى أية مرة من هذه المرات وأصر على فكرة الاستقالة منه والانفصال عنه ، حتى كانت تأخذنى ذكرياتى ، فتخنقنى عبراتى ، فأبكى ويبكى ، ثم يعدنى باصلاح الحال فاعدل عن فكرة الاستقالة . . ثم نفترق متوادين ، متعاهدين ، ولكن الى حين ! . . .

أجل ، الى حين يتسمنى للعوامل التى كانت تكتنفه ، وتسبتهدفه . أن تفعل فعلها فيه ، فاذا بالرجل يتبدل ، واذا بالعزيمة تتخاذل فتتضاءل ، واذا باللاحق التالى شر من السابق الأول .

اجل ، الى حيى يجدون المستحل للمستغل ٠٠ فالثراء اللين الهين في متناول اليد ولا يحتاج الالرخصة من وزير المال ، ليدخل في الرزق الحلال ! ٠٠ والوظائف الضخمة الدسمة ليس بينها وبين ذوى الحظوة ، الا خطوة ، فاذا ما مهد لها الطريق أيضا مع وزير المال ، أصبح الاستثناء هو القاعدة ، وفتح باب الرحمة لذوى الأرحام والهمم القاعدة ٠٠ وبهذا يكون الاستثناء في منطق الوزارة هو الحلال عين الحلال ، وان يكن في منطق القانون هو أبغض الحلال !!

لذلك لم يدخروا وسيلة أو حيلة فى سبيل استرضاء وزير المالية بكل وسائل الاسترضاء ، وبالفعل فقد بذلت معى كل وسائل الاكرام والاغراء من الناحيتين الخاصة والعامة على السواء ، وما كان لى ان أشير الى شىء منها لولا أنها تلقى ضوءا على حقيقة الخلاف وتطوراته ، ولولا أن بعض الخادعين أو المخدوعين قد تعمدوا أن يصوروا من الخلاف صورة شوهاء لا تشف عن حقيقة ، ولا ينفذ النظر منها الى خبيئة .

ولعلهم وقد أعيتهم الحيلة فى تصوير الخلاف للناس على النحو الذى ترتضيه لهم المصلحة أو الذلة ، أو فى القليل يشفى الغلة ، راحوا يتلمسون له علة خلاف ما يعرفون عن العلة !

فهل يصورون الخلاف على أن مصدره عداء شخصى بين النحاس ومكرم ؟ كلا فمن يصدق مثل هذا العداء المفاجىء من غير ما سبب جدى يدعو الى مجرد الجفاء فما بالك بالعداء بين شخصين صحدت صداقتهما لمختلف التجاريب وقاومت كل أسباب العداء طوال بضع وعشرين من السنين ، حتى بلغت مبلغ الاخاء ٠

أم هل يصورونه خروجا على مبدأ من مبادى، الوفد أو خلافا على نظام الحكم نفسه ؟ كلا فأين هو المبدأ المختلف عليه ؟ وكيف يخرج على الوفد من ادخل الناس فيه وكانت له اليد الطولى في اختيار وتأييد الزعامة عليه ؟ •

اذن فليصوروه تنازعا شخصيا على السلطة في الحكم ـ ومادام الخلاف قد وقع بين الاثنين وهما في الحكم فلعل في مظهر الأمر ما يغني عن نبش الحقائق ، والتحرى الدقيق للدقائق ! • •

هذا ما صوروه للناس للتضليل ، وقليل من الناس من لا يصل اليه ، أو يسهل عليه ، التضليل !!

ولكن هل أنا حقا قد جردت من كل سلطان ــ أو بعض السلطان ــ في الوزارة الأخيرة فلهذا غضبت وحنقت ؟ • • •

ولعل الرد البسيط على هذه السخافة انى اذا كنت قد غضبت لنفسى أو لسلطتى لخرجت من الوزارة أو أصررت على خروجى منها فى كل مرة أتيحت لى فيها الاستقالة وقدمتها فعلا ١٠ أو لخرجت من الوزارة بعد تعيين وزير آخر للتموين احتجاجا على انتقاص سلطتى ا ١٠ وعلى البواعث المخزية التى دعت الى هذا التعيين ، وسيأتى تفصيلها ١٠ ولكن الأمر كان على النقيض من ذلك ، فقد ثبت للناس من الوثائق الرسمية أن النحاس باشا هو الذى أخرجنى من الوزارة بعد أن ارتضيت العدول عن الاستقالة عقب أزمة الاستثناءات وقبلت البقاء فى الوزارة طوعا للرغبة السامية التى بدت من جلالتكم للتوفيق بينه وبينى ، ولكنه رفض وأصر السامية التى بدت من جلالتكم للتوفيق بينه وبينى ، ولكنه رفض وأصر منى ليخلو له الجو فيستغل الحكم كما يشاء أو يرخص كما يشاء ا

هذا هو المنطق الحق ، وللمنطق دلالته وحكمه ٠

ولكنى لا أقنع به وحده ، وللوقائع منطق يكون أسمع قيلا ، وأقطع دليلا ، من كل منطق نظرى ·

وحسبى للتدليل على أن النحاس باشا أولانى عند تشكيل وزارته الأخيرة سلطة أوسع من أية سلطة لى في أية وزارة سابقة أن أذكر الوقائع الآتية :

ا ـ عهد الى بوزارتى المالية والتموين وهما محور الوزارة ونقطة ارتكازها فى أى وقت ، ومن باب أولى فى الوقت الحاضر والحرب ناشبة على الأبواب ،

۲ ـ كنت مستشاره فى اختيار أشخاص الوزراء ، حتى انى اعترضت ـ لأسباب لا تمس شخصه ـ على ادخال نسيب له فى الوزارة ـ هو حضرة صاحب المعالى الدكتور عبد الواحد الوكيل بك ـ فقبل منى اعتراضى وسلم بوجاهته •

٣ - كنت أنا الذى أشرت والححت بوجوب الحصول على خطاب من سعادة السفير البريطانى كشرط أسهاسى لقبول تشكيل الوزارة احتفاظا بكرامة العرش المصرى والاستقلال المصرى ، وأراد النحاس باشا تأخهير هذا المسعى الى ما بعد تهام التشكيل فرفضت دخول الوزارة اذا لم يصدر التصريح البريطانى أولا وقبل كل شيء ، وقد تم ذلك فعلا واشتركت مع موظفين كبيرين من السفارة فى تحرير الخطابين الرسميين المتبادلين بين الحكومتين ، وحضر اجتماعنا رفعة النحاس باشها وأحد حضرات الوزراء ،

٤ \_ الححت في وجوب حظر المحسوبية والاستثناءات حظرا تاما حتى لا يعود الناس فيأخذوا علينا ما كان محل نقد ومؤاخذة في سينة ١٩٣٧ ، وأصررت على أن نضمن خطاب تشكيل الوزارة عهدا صريحا منا بمنع الاستثناءات ، وفعلا قطعنا على أنفسنا هذا العهد الرسمي في وثيقة تشكيل الوزارة التي رفعت الى مقامكم السامى ، فنصت على أن الوزارة تيسيرا لعوامل الطمأنينة والعدل والمساواة ستعمل من نمير ما ميل أو محاباة أو محسوبية أو مراعاة للوجوه الا وجه ربك ذي الجلال .

ه ـ عهد الى لجنة من الوزراء وضمع خطاب تشكيل الوزارة الذى تضمن برنامجها ، فكان من نصيبى وضع هذا الخطاب وتحريره ٠

7 \_ عهد الى النحاس باشا الاشراف على قسمه الصحافة فى وزارة الداخلية وارشاد الرقيب الى سياسة الوزارة العامة وانتداب بعض المساعدين له •

٧ ـ وضعت سياسة التموين على اختسلاف فروعه ومواده ، واقترحنها على مجلس الوزراء فأقرنى عليها ــ ثم أنشأت مجلس التموين الاستشارى وأعدت تكوين اللجنة المشتركة فضممت اليها ممثلى أمريكا وجنوب أفريقيا وحكومة السودان ، وكنت أتصسل بالسفير البريطانى مباشرة في هذه الشؤون ــ وكان من عملى أيضا وضع السياسة المالية للدولة كما جاءت في خطاب الميزانية وعرض المشروعات الهسامة التي تضمنها على مجلس الوزراء ، وتوجت جهوداتي المتواضعة في هذا الصدد بأن أتيح لى الشرف الأسمى بأن أعرض شؤون وزارتي المالية والتموين على جلالتكم فلقيت من حدب جلالتكم وتشجيعكم الكريم ما شد من أزرى ، وأعانني على أمرى ، وأطلق لساني بالشكر والدعاء وكان النحاس باشا على علم واطلاع بكل خطواتي في هذا السبيل .

فأين أين يامولاى ما زعمه النحاس باشا أو زعموه له من الحد من سلطتى ، وقد كدت أنوء بما حملنى اياه من أعباء ومستوليات لا يدخل بعضها في حدود مهمتى .

## \*\*\*

الى أن يقول مكرم عبيد باشا:

كلا ، بل كان جونا صفاء لايشوبه كدر ، وثقة لا يعدوها حذر ، الح أن نزغ شيطان المال بيننا فشاء وقدر !

ذلك اننا لم نكا نستهل عهدنا في الحكم متصافين ، متضامنين ، حتى بدا لأهل النحاس باشا وأنسبائه أن يغتنبوها فرصة لطلب الثراء ، على يدى صديق النحاس في الضراء فكيف بالسراء . . .

فجاءني بعض هؤلاء الأنسباء يطلبون لأنفسهم بالاشتراك مع ألصق الناس بالنحاس باشا الاذن بتصدير كميسة هاثلة من الزيت والجلود يكسبون من وراء تصديرها أكثر من نصف مليون من الجنيهات ، وأيه النحاس باشا نفسه هذا الطلب وألح فيه ، ولكنني انتهيت بعد بحث الى رفض الترخيص لهم بالتصدير بل والغاء الرخص القائمة التي منحت في عهد سابق لمعامل الزيت وتجاره ــ ثم تلت هذه المحاولة محـــاولات أخرى كان النحاس باشا نفسه يشترك قيها محاولا اعطاءهم السكر النحاس باشا أن ينسى شخصه منفردا ، كما لم ينسه مزدوجا ، فذهب يسعى مسعى موفور الثمر \_ وان يك غير مشكور الأثر \_ لاستدرار الحير الوفير من وقفى عبد العال والبدراوي بسمنود منتفعا من التنظر عليهما رغم لفت نظره الى ما يصم وما لا يصم صدوره من رئيس حكومة في مثل هذه الشبؤون \_ واقترنت هذه المساعى جميعها بمسعى خطير آخر هو محاولة منعى من السير في تحقيق جنحة تهريب الغزل ضد بعض أنسبائه وكان قد بدأ التحقيق فيها قبل وزارتنا ـ كل هذه الأسباب متلاصقة متلاحقة ، وغيرها مما أريد به أن يسعف المال ـ وقد أسعف الحال ـ اتارت الخلاف ببننا ونفخت فيه

حينئذ ، وحينئذ فقط ، بدأ النحاس باشا وأهله يقلبون ظهر المجن للصديق القديم ، الذى أراد للحكم ولهم خيرا ، ولو أننا فيما يظهر قد اختلفنا حتى على معنى الخير ، فقد فهموه شخصيا ماديا ، وفهمته وطنيا معنويا •

حينتذ بدأ الشيطان يوسوس في صدره أن انظر الى مكرم يمنع عن أهلك الخير ، ويمنع عنك حتى سمعة الخير ، ، فلم يكتف بمنع خيرات التموين عن الأهل والأقربين ، بل راحت الجرائد تلهج باسمه في حماسة ، ولو في غير كياسمة ، انه هو الذي انقذ البلد من المجاعة وضمن لها المؤونة والتموين ،

حينئذ ، وحينئذ فقط ، نبتت فكرة الدس فى الصحافة ضدى \_ ثم تلتها فكرة التخلص منى كوزير للتموين \_ وأخيرا لما لم يفلح ضدى الدس ، أو يشمر معى الدرس ، استقر الرأى على اخراجى من الوزارة أصلا ٠٠ ولكن الناس لم يقيموا وزنا لما قال أو فعل النحاس \_ اذ لم يعد هو النحاس \_ فراح الوفديون شبانا وشيبا يهتفون لمكرم النزيه ! ٠

يا للشعب ما أصفى نفسه ، وأدق حسه ، فقد الهمته غريزته الى أسباب الخلاف فجمعها في كلمة واحدة « مكرم النزيه » • • والما كانت

النزاهة في وقت ما وقفا على رئيس الوفد ٠٠ فليفصــل اذن مكرم من الوفد سكر تيرا ، ثم عضوا ، وليمح اسمه ورسمه من الصحافة ، والبرلمان؛ ومن أذهان العباد ، بل ومن تاريخ الجهاد ! ٠٠

ولم لا ؟ أليس النحاس باشا حاكما عسكريا عاما ، يأمر فيفزع منه البشر ، أو فيفزع اليه القدر ! •

وفيما يلى يامولاى بيان موجز لتلك المراحل التى مرت بها عقلية النحاس ومن الى النحاس حينما بدأوا يتنمرون لى ، ويأتمرون ضدى ، لاستمساكى بنزاهة الحكم:

بدأت مرحلة الانقلاب الأولى فى الصحافة ، وعلى الصحافة ٠٠ فان الصحافة كانت تعنى اذ ذاك \_ كما تعنى الآن \_ بشؤون التموين فتنشر الشىء الكثير عن الاجراءات التى اتخذها أو سيتخذها وزير التموين اذاء المهربين أو المختزنين أو لنوفير مؤونة الشعب ولباسه ، ولكن هذا النشر الطبيعى عن وزارة هى أولا وقبل كل شىء وزارة للجمهود لم يرق فى أعين الأهل والانسباء الذين منع عنهم وزير التموين خيرات التموين ، وصفقات التموين ، ولم يكتف بذلك بل راح يحقق معهم فى مخالفاتهم ضد التموين .

وكانت اليد التى غللتها عن اقتناص المال هى هى التى امتدت أولا بالدس ضدى كوزير للتموين والمال ٠٠ فاســتدعى بعض الصحافيين الوفديين الى الباخرة محاسن واتصل بالبعض الآخر وصدرت اليهم جميعا الأوامر مشددة بأن لا يكتبوا مقالات أو أخبارا تنطوى على الاشادة بوزير التموين أو الثناء على جهوده ، وأن لا تبرز أحاديثه ، وأن لا يشار اليه كمجاهد كبير أو صغير!

انزعج أصحاب الصحف الوفدية ومحرروها لهذا التطور الخطير والمفاجي، \_ ولم يكن أحد منهم حتى ذلك الحين يعلم بما هنالك من علل ومعللات \_ فافضوا الى بمخاوفهم على وحدة الوفد وروابط الصداقة التي لم يفصم الزمن عراها بين رئيس الوفد وسكرتيره العام ، وكان المساكين يحاولون التوفيق ما استطاعوا بين الأوامر الجديدة والتقاليد القديمة • • ومن طريف ما يذكر في هذا الصدد أن وزارة المالية كانت قد أرسلت الى الصحف بيانا عنوانه : ( بيان رسمي من وزارة المالية ) يشير الى رفع سعر قصب السكر لمصلحة المزارعين ، فنشرت جريدة المصرى البيان في مكان متواضع من الجريدة تحت عنوان : « بيان من المجلس الاستشارى للسكر » ثم نشرت البيان بحروفه كما ورد لها وفي مستهله : « جاءنا

من وزارة المالية ما يلى » • • وهكذا وفقت المسكينة ما أمكن التوفيق بين العنوان والبيان ، وبين الوقيعة والواقع !

وكان من بين الكتاب الوفديين الذين أبت وفديتهم ، ورجولتهم ، أن يطيعوا الأوامر الصادرة ضد سيكرتير الوفد حضرتا الأسيتاذين محمد جلال الحمامصى في « المصرى » وأحمد قاسيم جوده في « الوفد المصرى » ، وقد لقى كل منهما الجزاء وفاقا باخراجه من البرلمان ! • • وكان اخراجا له مظهره الفاضح ، وثمنه الفادح ، ودفع الثمن كله أو جله رئيس الحكومة شخصيا وبالذات به ذبذل المسكين نفسيه في ذلك اليوم وأيما بذل ، في سبيل الظفر بجعل وأيما جعل ! \_ هو أن يحمل الى بيته رأسي قاسم وجلال على طبق • • حتى ولو ظل قابعا في البرلمان الى ما بعد منتصف الليل ، فاطبق الظلام وانطبق ! •

وفى ذات يوم جاءنى حضرة الأستاذ محمود أبو الفتح « صاحب المصرى » وقال لى انه بات طوال ليله قلقا مما حدث له ، وقص على ما دار بينه وبين أهل النحاس باشا من حديث لا أرى من اللياقة ذكره ، ثم استطرد الى ما جرى له مع النحاس باشا نفسه بعد ذلك ، فقال ان رفعته أرسل يطلبه الى ميناهاوس وأمره بأن لا ينشر أى خبر عن أى وزير من الوزراء فى العامود الذى تنشر فيه استقبالات « الرئيس الجليل » ولا فى العامود المجاور له ، بحيث لا ينشر تحت « الرئيس الجليل » ولا فى جواره أية اشارة الى وزير من الوزراء! . . .

وكانت الحكمة من هذا الأمر الجديد غير خافية عليه ولا على ، فان الجرائد الوفدية كانت تنشر بين حين وآخر أخبارا عنى تحت عنوان « المجاهد الكبير » في عامود مجاور ، فأراد النحاس باشا أو أريد له أن يمنع هذا التقليد الشكلي الذي جرت عليه الجرائد سنوات عديدات ، فاطلق المنع وعممه على الوزراء جميعا حتى لا ينفضح ما كان مفضوحا من غرض ، ومن مرض ! • •

وفعلا نفذت الأوامر بدقة متناهية ، فمنذ ذلك الوقت حتى خروجى من الوزارة أم يكتب خبر ما عن وزير ما فى هذين العامودين المقدسين ، لا بجواد « الرئيس الجليل » ولا تحته ، رغم أن التشريفات الملكية نفسها بما لها من مقام سام كانت ولا تزال تنشر على رأس عامود ثم يليها أو يجاورها أى خبر عن عباد الله الوزراء أو المستوزرين ، أو غيرهم من أفراد الشعب الأمين •

وما كان المجال ليتسمع يامولاى للاسترسال في تحليل هذه العقلية الجديدة التافهة وما ترتب عليها من امثلة قافهة كالتي ذكرتها ، لولا أن

هذا التحليل النفسانى يفسر الكثير مما خفى عن الناس وما يعانيه الشعب من آثار حكمه ، فقد اقتنع الرجل – أو أقنعه المحيطون به – أنه قد أصبح الحاكم بأمره وأن حلفاء الالبحليز يؤيدونه فى هذه المرة لشخصسه كمصطفى النحاس – لا كرئيس لهيئة سياسية أو حكومية – وقد صرح هو بذلك كما رأينا فى احدى الولائم التى أقامها له بعض الشيوخ والنواب الوفديين – فلم يكن بد اذن من أن ينتفع هو وأهله من هذه الفرصسة الذهبية التى قد لا تسنح فيما بقى من العمر – والدوام لله – ولم يكن من بين أنصاره رجل يخشى الخاشون مقاولته ونفوذه الشخصى والسياسى عليه الا مكرما ، فحاولوا استرضائى المرة بعد المرة فرفضت •

ماذا ؟ هل يأتى مكرم ويتكبر ، ويمنع عنا وعنك جنة الدنيا وقد أعطيت الكوثر ، وأنت أنت الزعيم الأكبر ! • • من هنا ومن هنا فقط تولدت في صاحب الرفعة عقلية مزدوجة عقلية الارتفاع !!!

أما الانتفاع فقد أشرت اليه اشارة موجزة في هذا التمهيد .

اما الارتفاع \_ ولو في غير رفعة \_ فهو الذي ذكرت بعض الأمشلة عليه فيما تقدم ، وهو الذي يلمحه الناس مما تنشره الصحف لوزرائه من احاديث في هذه الأيام ، فما من واحد منهم يجرؤ أن يتكلم عن شأن من شؤون وزارته ، مهما تكن تفاهته ، آلا ويقدم له بمقدمة فحواها أنه لم يفكر أي تفكير ، ولم يدبر أي تدبير الا بناء على تعليمات الرئيس الجليل ، أو ارشاده ، ويذهب البعض في الملق الصغير الى حد القول بأنها أوامر صدرت من رئيس الوزارة الى معالى الوزير . •

وكان السيم قد سرى الى نفس النحاس باشا قبل خروجى من الوزارة ، وحسبى أن أضرب على ذلك مثلا من أمثلة كثيرة لا يتسيع لها المقام ٠٠ فقد حدث آننى قابلت سعادة السفير البريطانى وتحدثت معه بحضور مستشاره الاقتصادى فى شؤون التموين وما نرجوه من معاونة الحليفة فى نقل المواد الضرورية الغذائية والزراعية الى مصر عن طريق البحار فوعدنى جنابه خيرا ، واتفق أن أقيمت فى هساء ذلك اليوم وليمة فى وزارة الخارجية حضرها سعادة السفير ، فلما لمحته واقفا مع النحاس باشا ذهبت اليهما وقلت للنحاس باشا أرجوك يا باشا أن تشكر السير مايلز فقد وعد أن يبذل كل جهده معنا فى شئون التموين وبدأ السفير يرد على التحية بما تقتضيه المجاملة فاذا بالنحاس باشا يسحبنى من يدى الى ركن من أركان الغرفة قبل أن ينتهى السفير من كلامه ٠٠ وقال لى وعلائم الخجل مرتسمة على وجهه أرجوك يا مكرم ألا تنسى ذكر اسسمى

فيما تنشره الصحف عن هذه المقابلة فأجبته وأنا أشد منه خجلا \_ وكان خبل له علم الله لا لنفسى \_ وقلت له كن مطمئنا ياباشا فما أنا بحاجة الى تذكيرى بالاشادة بذكرك وأنت تعلم والناس يعلمون أنى لا أترك فرصة تعر من غير أن أشيد بفضلك ٠٠ وهذا فعلا ما كان !

هذا وغيره من قبيله يفسر بعض التفسير ذلك الموقف المضحك المبكى الذى وقفه فى البرلمان ـ من غير ما مناسبة ـ صارخا بأعلى صوته « أنا وحدى دون أى وزير آخر كنت المسئول عن شئون التموين » !!

ولعل أبلغ وأقطع دليل على حقيقة الخلاف بيني وبينه هو تعيين وزير تموين جديد \_ وتعديل الوزارة تبعا لذلك \_ وما أحاط هذا التعيين من ملابسات ، ومساومات ، واقدام واحجام ، وتوسل وزجر ، وكر وفر ٠٠٠

وذلك أن الدس فى الصحافة لم يشف لهم غليلا ، ولم يغن عن رخص التصدير فتيلا ٠٠٠ ووزير التموين ما زال العقبة الكؤود فى تمويل الأهل والأنسباء ٠٠٠ فما من سبيل لاتقاء شره الا بالاقصاء ، بعد أن عجز عن جلب خيره كل تهديد وكل اغراء ٠٠٠

وأن مولاى ليذكر أن الوزارة أعلنت في خطاب تشكيلها \_ كجزء من يرنامجها \_ أنها ترى لأسباب تمت الى المصلحة العامة الغاء الوزارات الثلاثة \_ التموين ، والشئون الاجتماعية والوقاية \_ واسناد أعمال هذه الوزارات الى الوزراء القائمين \_ التموين لوزير المألية ، والوقاية لوزير الاشتغال ، والشئون الاجتماعية لوزير الصحة .

كان هــذا في ٦ فبراير ، في خطاب تشــكيل الوزارة المرفوع الى سدتكم العلية •

ولكن ما كاد يمضى شهر وبعض الشهر حتى أعلن النحاس باشا فى خطاب العرش بتاريخ ٣٠ مارس أن الوزارة ترى لازدياد التبعات اعادة الوزارات الثلاث الملغاة!

كانت دهشة ، وكانت همهمة ، بين النواب والشيوخ الذين فوجئوا بهذا الانقلاب من النقيض الى النقيض من ترى ما الذى جعل الأسود أبيض ، والأبيض أسود ، في نظر الوزارة نفسها وفي الظروف نفسها ، فجعلها تعيد اليوم ما فاخرت بالغائه بالأمس ! ...

هل زادت التبعات فعجز الوزراء الشللاثة عن مواجهتها ، كل في وزارته ؟؟

من سوء حظ النحاس باشا ، كان الأمر على عكس هذه الدعوى ، وباعترافه هو نفسه ٠٠٠

ففى التموين ، كان التوفيق فيه قد بلغ أوجه فى ذلك الوقت ، ووقف النحاس باشا فى خطاب العرش يشيد بأعمال الوزارة فى التموين ، وكيف انها أنقذت البلاد من المجاعة \_ وكان الوزير القائم بشئون التموين عنه القاء خطاب العرش لا يزال هو مكرم عبيد ٠٠٠ وكان الثناء عاما بين الناس وفى الصحافة على جهوده \_ بل كان الشرف الأعظم أن حظى بعطف المليك وتقديره السامى لجهوده المتواضعة فى التموين بالذات \_ فما الذى دعا اذن الى تغيير وزير كسب كل هذه الخبرة وحظى بكل هذا التوفيق ؟؟ لا شك أن الذى دعا الى التغيير هو شىء غير مصلحة التموين و من فلنفتش عن ٠٠٠ السبب !!

والوقاية ؟ لم تحدث قبل خطاب العرش غارات تستحق الذكر ... بل كادت تكون منقطعة لسوء حظ النحاس باشا ... نعم لسوء حظه هو ولحسن حظ البلد ، لأنه لو تصادف حصول غارات شديدة في ذلك الوقت لغطت موقفه وبررت دعواه أن التبعات قد ازدادت ، في حين أنها نقصت بفضل الظروف نفسها ٠٠٠

وكذلك الحال فيما يختص بوزارة الشئون الاجتماعية ، فلا تبعات ولا يحزنون!

اذن ، اذن ، لم يكن الغرض من هـ ذا الانقلاب المفاجى الا شيئا واحدا ، هو التخلص من مكرم عبيد وزيرا للتموين ، لأنه كان مستمرا في التحقيق ضد الأنسباء الكرام في تهمة تهريب الغزل رغم الرجاء والاستعطاف حينا والتهديد حينا آخر ولأنه وقف في وجه صفقات التموين التي أريد عقدها لاشباع الشبعانين من قوت الشعب المسكين .

ولو انى فى حاجة الى دليل آخر غير ما قدمت ، ففيما يلى الدليل القاطع ، الجامع المانع ٠٠٠

عاد النحاس باشا بعد خطاب العرش بأيام فأعلننا في مجلس الوزراء أنه يرى انتداب الوزراء الأصليين للوزارات الثلاثة ، عثمان محرم للوقاية ، وعبد الفتاج الطويل للشئون ، ومكرم عبيد للتموين ٠٠٠ فقرر ذلك مجلس الوزراء وأعلن في الصحف ٠٠٠

ماذا جرى اذن لدعوى ازدياد التبعات ؟ ٠٠٠ ولماذا الاعادة بعد الالغاء ، ثم الاكتفاء بالانتسدابات ؟ ٠٠٠ لماذا كل هسذا الكر والغير ، ولمساذا الالغاء ، فالعود الى اجراء هو في حكم الالغاء ، ؟

ثم لو أن الأمر كان متعلقا بمصلحة البلد ـ وبمصلحة التموين والوقاية والشيئون ـ فلماذا ظللنا منتدبين للوزارات الثلاثة منذ أواخر مارس الي

النصف الأحير من مايو ـ أى قرابة الشهرين ٠٠٠ وشئون التموين لا يصم الانتظار عليها يومين فما بالك بشهرين !

كلا ، لم يكن للمصلحة العامة أى شأن بعيد أو قريب في مسألة تغيير وزير التموين ، بل كانت المصلحة الخاصة هي الهدف الأول والأخير ، وكانت المساومات معى هي العلة الوحيدة في الاقدام والاحجام ، والتقديم والتأخر . . . .

ولهذه الساومات قصة طويلة تتعلق برخص التصدير وبجنحة الغزل وسأذكر هذه التفصيلات في حينها منعا للتكرار ، وحسبى الآن أن أقول ان النحاس باشا نظرا لموقفي من أهله في هذه المسائل جاءنا في أواخر مارس قبل اجتماع مجلس الوزراء وأعلننا أنه عرض على جلالتكم أمر اعادة الوزارات الثلاثة فتفضلتم بالموافقة ، فكانت قنبلة ألقاها على غير انتظار ومن غير مقدمات ، واعترض وزير العدل متسائلا لماذا لم يؤخذ رأى مجلس الوزراء في مسائلة أقرها مجلس الوزراء من قبل ، وانضم اليه الوزراء الحاضرون ، وكان الخلاف بيني وبين النحاس باشا معروفا لبعضهم فأدركوا الغرض من هذه الحركة المفاجئة ، أما أنا فاكتفيت بتسجيل احتجاجي على هذا التصرف في شكله وفي موضوعه لان فيه اعتداء على اختصاص مجلس الوزراء واعتداء مقصودا على وزير التبوين بالذات للتخلص منه للاغراض المعروفة فأجاب النحاس باشا : « أنت مش موافق ونحن موافقون » وأمر السكرتير العام بالبدء في جدول أعمال المجلس ...

« نحن موافقون » ـ ألقى النحاس باشا هذه العبارة في وجه وزرائه في الوقت الذي كانوا فيه يعترضون ! ٠٠٠

لم يسعنى ازاء ذلك الا أن أقدم استقالتى ، وتضامن معى فى الاستقالة وزير المعارف اذا لم يعدل النحاس باشا عن هذا القرار ، وقال معاليه لى ان النحاس باشا لم يكتف بذلك بل عندما توسط الوزراء لديه منعا للازمة وكان هو منهم صاح فى وجههم « اللى مش عايز منكم يتفضل يطلع من الوزارة ، ٠٠٠ وانه لا يرتضى لنفسه هذه الاهانة ٠٠٠

لم يسع النحاس باشا الا الخضوع ، خشية الفضيحة ، فجاءني بعض الوزراء كما جاءني أمين عثمان باشا وأخبروني انه قرر انتداب الوزراء النلاثة لوزارتهم ، وانتهى الأمر في الظاهر .

أما في الخفاء فكان سُيئا آخر ٠٠٠ فقد اجتمعت بالنحاس باشا وأهله في وليمة غذاء أقامها لنا صديق للطرفين ٠٠ وبعد الغذاء خلونا للتفاهم وقيل لى بصراحة أثناء التعاتب أن السبب في محاولة تغيير وزير التموين هو اصراري على تقديم حضرات الأنسباء للمحاكمة فقلت إني النما أحفق القضيه بواسطة الرجال الفنيين وانى سأنظر الى المسألة كقاض لا كممنل للاتهام فاذا تبينت البراءة حفظتها ، أو الادانة قدمتها ، وسمحت للمحامين عن الأنسباء \_ وكان أحدهم زميلي وصديقي الأستاذ فريد زعلوك \_ بتقديم المذكرات والحضور في التحقيق .

سكنت مخاوف الخائفين قليلا بناء على هذا التوكيد منى ، وقيل لى فى اجتماع النعانب هذا انى « عبيط » وأن وزير المعارف الذى تضامن معى قد ذهب واعتذر وانه قد انضم اليهم هو والوزراء جميعا الذين يدعون أنهم أصدقائي .

فكان ردى بسيطا ، انى اذا فقدت صداقة النحاس فى سبيل ارضاء ضميرى · فلا يهمنى بعد ذلك أية صداقة أخرى ·

تلطف الجور بعد ذلك بين النحاس باشا وبينى فى انتظار تصرفى النهائي في جنحة الغزل •

وفى هذه الفترة عاد النحاس باشا وأهله يسترضوننى بكل وسائل الاسترضاء والمجاملات الخاصة والعامة فحمدت الله على عودة الصفاء ، بل وعملت على توثيقه ، راجيا أن لا تتكرر المحنة ولا تكرر أسبابها ولعل الناس يذكرون ما نشرته الصحف فى حينه كيف وقف النحاس باشا فى البرلمان يحبينى بكلتا يديه ويهنينى على خطاب الميزانية تهنئة حارة .

وكذلك فى هـذه الفترة عاد يستشيرنى حتى فى شـئون وزارته الخاصة فكنت أنا الذى أشرت بتعيين المحافظ الحالى للاسكندرية عندما استشارنى فى الأمر بينى وبينه ، وكذلك كلفنى بشئون أخرى خاصة بوزارة الداخلية ، وكنت كذلك مطلق اليد فى عمل وزارتى المالية والتموين، فما من أمر يعرض على مجلس الوزراء أو على رفعته كحاكم عسكرى الا ويقر فى عينه .

أين اذن وعلى أى أساس بنيت تلك الخرافة التى أذاعها النحاس بائما بعد خروجى من الوزارة لكى يبرر ما لا سبيل الى تبريره ٠٠٠ وهى انى غضبت للانتقاص من سلطتى ، فى حين انى منذ تكوين الوزارة ـ وحتى بعد ظهور الخلاف بيننا فى العمل ـ بل وبسبب هذا الخلاف نفسه ـ كنت على الدوام محل استرضاء وثقة وثناء ٠٠ لانى كنت محل الرجاء!

ولكن الرجاء عاد فانقطع ٠٠٠ لأن الداء عاد فرجع ! ٠٠٠

ذلك أن التحقيق أثبت ادانة الأنسباء ، وفتشنت مخازنهم في القاهرة وفي الاسكندرية فلم يوجد بها الغزل الذي ادعوا أنهم خزنوه ولم يهربوه ا٠٠٠

عندئذ عاد النحاس باشا المسكين يفكر في اخراجي من وزارة التموين فبل ضياع الوقت ٠٠٠ وكان أول خبر وصلني عن هذه النية نقلا عن أحد الأنسباء المقربين جدا الذي صاح في وجه موظفى التموين ان النحاس باشا سيخرجني من وزارة التموين ، ولذلك فانه عندما ذهب المفتش المنتدب ليفتش مخزن الاسكندرية قيل له ان المفتاح مع الأستاذ أحمد الوكيل في مصر ٠٠٠ وانهم يطلبون مهلة لاستحضار المفتاح منه ! ٠٠٠ ولعلها أول حادثة من نوعها في تاريخ التجارة حديثا وقديما ، أن يكون لمعمل فرع في بلد أخرى كالاسكندرية ومخزن للبضاعة ولا يكون المفتاح مع رئيس الفرع ولا مع المخزنجي بل مع مدير المعمل في القاهرة ٠٠٠

أحس المحقق هذا التلاعب وأثبته فى تقريره ( ونص التقرير مرفق مع هذا الاطلاع جلالتكم عليه ) فأصدرت أمرى بكسر المخزن عنوة ، فلما كسروه لم يجدوا فيه البضاعة التى ادعوا تخزينها فيه ، بل وجدوه قاعا صفصفا ، كما وجدوا مخزن القاهرة أيضا أفرغ من فؤاد أم موسى . . .

لم أجد بدا اذن حيال هذه الأدلة المادية القاطعة ـ وبعد الاطلاع على تقرير موظفى التموين المثبتة للادانة ـ من أن أثبت رأيى بالموافقة على احالة القضية على النيابة العسكرية ـ ولكى لا أتهم بالتعسف أو التعنت أمرت في الوقت نفسه باحالة الأوراق على حضرة المستشار الملكى لأخذ رأيه ·

وفى اليوم التالى صدر القرار بتعيين الوزراء الجدد ومنهم وذير التموين ٠٠٠

ولو انى كما يدعون أردت الاستئثار بالسلطة وغضبت لانتزاعها منى لقدمت استقالتى من الورّارة بناء على هذا التعيين الجديد الذى لم يقصد به الا التخلص من سلطتى ، ولكنى لم أفعل ، واكتفيت بتحذير النحاس باشا من عواقب تعيين وزير جديد للتموين ، لا خبرة له بطبيعة الحال بشئون التموين ـ فى وقت من أشد الأوقات خطرا على التموين وفيه تحتاج البلاد الى كل ذى خبرة ومران ٠٠

ولكن النحاس باشها والوزراء معه كانوا يقولون انهم يعتمدون على ارشادى للوزير الجديد، وقال عثمان باشا محرم متحمسا وكنا مجتمعين في منزله عند البحث في تعيين الوزراء الجدد: « مكرم باشا يبقى يعلم الوزير الجديد »!!

وهكذا ابتدع في الفقه الدستورى الجديد منصب « معلم وزير » ٠٠٠ ولا خطر بل هناك كل الفائدة في التفريق بين العلم والعمل ، عسى أن يتحقق الأمل ويا له من أمل! ٠٠٠

ومن طريف ما يذكر في هذا الصدد أن معالى على باشا حسين وزير الأوقاف اذ ذاك – ولم يكن واقفا على سر الآلهة لأن النحاس باشا كان مبيتا النية على اخراجه – تدخل في أثناء المناقشة واعترض في صراحة القاضي النزيه على تعيين وزير جديد لا خبرة له بشئون التموين وقال بكل بساطة لماذا نبحث عن وزير جديد للتموين ولدينا مكرم وقد وفقه الله كل التوفيق في عمله وأصبحت له خبرة واسعة في العمل في حين أن تعيين وزير جديد قد يضر بمصلحة التموين ، ولا مانع من الاكتفاء بتعيين وزيرين للوزارتين الأخريين ، ولكن النحاس باشا أجاب قائلا : لابد من تعيين الثلاثة لأنه وعد بالثلاثة !

ثم يشير مكرم عبيد باشا الى أزمة الاستثناءات التى كانت القشة التى قصمت ظهر العلاقة بين النحاس ومكرم ، كما يشير الى الاستجواب الذى تقدم به النائب المحترم فكرى أباطة واصرار النحاس باشا على مناقشته في ذات الجلسة رغم أن المستجوب طلب بيانا \_ ورغم اكفهرار الجو واقتراب الخطر من الاسكندرية •

ويذكر مكرم عبيد باشا انه وزملاؤه طلبوا عقد جلسة سرية للهيئة البرلمانية الوفدية يناقش فيها موضوع الاستثناءات وغيره من الموضوعات التى أخذت على الوزارة ولكن النحاس باشا رئيس الوفد رفض عقد الهيئة البرلمانية قائلا: أمامكم طريق الاستجواب في البرلمان .

ثم يقول مكرم عبيد باشا عن العريضة التي اعتزم تقديمها وزملاؤه الى البرلمان لمناقشتها:

« لم يكن به اذن من تقديم العريضة الى البرلمان لمناقشتها ، ولكن حدى قبيل الجلسة المحددة لتقديم العريضة أن اجتمع رئيس مجلس النواب في غرفته ببعض الوزراء ، ثم افتتحت الجلسة فاذا برئيس الوزراء يقف ويطلب جلسة سرية لالقاء بيان عن الحالة الحربية ، وانعقد المجلس في جلسة سرية وألقى رئيس الوزراء بيانا واذا برئيس مجلس النواب يفاجئنا بالإعلان من منبر المجلس أن عريضة موقعا عليها من ستة وثلاثين نائبا قد قدمت اليه بطلب المناقشة في بعض المسائل وانه بهذه المناسبة يعرضها على المجلس ويتلوها عليه ٠٠٠ وبعد تلاوتها لفت سعادته نظر المجلس الى يوافق على استبعاد العريضة أو استبعادها وسأل عما اذا كان المجلس الحتجاجنا بمخالفة هذا التصرف الغريب لأحكام المستور واللائحة ٠٠٠ فكان احتجاجنا بمخالفة هذا التصرف الغريب لأحكام المستور واللائحة ٠٠٠ فكان احتجاج ، وكان لجاج ، ولكن لم تكن هناك مناقشة بل استبعات كل مناقشة ، وفقا للتقاليد النيابية الحديثة التي ابتدعها مصطفى النحاس ، لحماية مصطفى النحاس !!

خرجنا من هذه الجلسة السرية وقد كسب النحاس باشا المعركة ، فالعريضة قدمت في السر ، وتليت في السر ، واستبعدت في السر ، وكان الله بالسر عليم ، ٠٠٠

بقى اجراء آخر ، هو أن يفصل مكرم من الوفد من غير مناقسة أيضا ٠٠٠ ورغم أنى وزميلى المحترم راغب بك حنا طلبنا تأجيل البجلسة الى الغد لوفاة قريبة لى ولمرض زميلى ، فان الوفد اجتمع فى تلك الليلة نفسها فى غيبتنا ، ومن غير اخطارنا بالتصميم على الاجتماع ، واتخذ الأعضاء المساكين قرارهم دون أن يسمعونا ، فشرفونا ولم يشرفوا هيئتهم بل ولا مداولاتهم بمظهر المناقشة أو الموازنة بين الطرفين ، ولكن النحاس باشا كسب ولا شك المعركة ، فقد فاز بمنع ممثل الاتهام من الادلاء بأسباب التهمة وأسانيدها ، ولو بين أربع جدران ، اذ أن « للحيطان آذان »!!

وكانت مساومة مفضوحة ، ولعبة مكشوفة تلك التي جعلتهم يعلنون في قرارهم أنهم سينظرون في أمر النواب الذين وقعوا على العريضة في جلسة أخرى ٠٠٠ فما بين الجلسة والجلسة تبذل الهمة لانهاء هذه المهمة ! ولقد انتهت ويا للأسف الى خاتمة محزنة توسلوا اليها بوسائل من منلها ، تدل الدلائل على أصلها ! ٠٠٠

ومن أروع ما يذكر في هذا الصدد أن حضرات السيوخ والنواب الذين ثبتوا معى في الدفاع عن النزاهة والشرف أرسلوا الى النحاس باشا استقالة مسببة وقعوا بامضاءاتهم احتجاجا على قرار الوفد الذي صدر ضد زميلى وضدى ، وفيما يلى نص هذه الاستقالة :

## « حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا

يتشرف الشيوخ والنواب الوفديون الموقعون على هذا بأن يقدموا الى رفعتكم استقالتهم من الهيئة الوفدية التى ترأسونها وذلك احتفاظا منهم بوفديتهم الأصيلة واستمساكا بالمبادىء الوفدية الخالدة التى ساهموا فيها وجاهدوا منذ أن شكل الوفد برئاسة زعيمه الخالد سعد زغلول .

ولقد رأينا من مصلحة الوطن والوفد معا أن نبادر باتخاذ هذه الخطوة بعد أن اقتنعنا بانكم خالفتم مبادىء الوفد السامية في الحكم وفي الوفد معا بحيث أصبحت حقوق بلادنا وكرامات رجالنا، في خطر داهم لن ينقذها منه الا رحمة الله ودماء المخلصين من أبناء هذا البلد الأمين •

ولقد عاهدنا الله أن نجاهد جهاد البررة الأوفياء لمبدأ الوفد

الأمين لكى نبقى على البقية الباقية من فكرة الوفد السامية التي اذكاها سعد ويحييها اليوم أبناء سعد •

وتفضلوا رفعتكم بقبول فائق الاحترام ؟ القاهرة في ١٢ يوليو سنة ١٩٤٢ .٠٠

السيد سليم نائب البوها • محمد فريد زعلوك نائب صندلا • اسماعيل محمد فواز عضو مجلس الشيوخ • ذكى ميغائيل بشارة عضو مجلس الشيوخ • عبد الله محمد فواز نائب اولاد حمزة • ميشيل رزق عضو مجلس الشيوخ • جلال الدين الحمامصى نائب الصحراء الغربية • الدكتور فهمى سليمان نائب محلة روح • أبو المجد الناظر نائب أزمنت • نجيب ميخائيل بشارة نائب قوص • حسين الهرميل نائب محلة مرحوم • لبيب جريس نائب صنو • محمد عشمان عبد القادر نائب أبو حماد شرقية • الفريد قسيس نائب مركز المنصورة • أبو الغيث الأعور نائب أبو جرج • مهنى القمص نائب ديروط المحطة • جورج مكرم عبيد نائب أولاد عمرو •

وممن كان لهم شرف الفصل فى التوقيع أيضا الشيخ المحترم شادل بك حنا والنواب المحترمون الأستاذ أحمد الألفى عطية وألبرت حياط بك والدكتور اسكندر الجرجاوى والأستاذ مرقس بطرس •

ولكن الحكومة الخائفة الواجفة خافت حتى من نشر هذه الاستقالة ، وذهب بها الخوف الى ما هو شر منه ، وهو تشويه الحقيقة وتزييفها فى قرار أصدرته هيئة الوفد التي يرأسها رئيس الوزراء ومن أعضائها أكثر الوزراء ، فقد جاء فيه أن الوفد قد قرر فصل الأعضاء السبعة عشر الذين ذكرت أسماءهم ، دون أن يسير القرار الى هذه الاستقالة بكلمة واحدة ، ودون أن يسمح للصحف بالتنويه عنها .

وأشد من ذلك وأدهى أن القرار أشار الى فصلهم بناء على أنهم انهموا رئيس الوزراء وزملاء بالتفريط فى حقوق البلاد مع أن من بين هؤلاء الأعضاء بعض حضرات الشيوخ الذين لم يشتركوا فى التوقيع على العريضة التى اشتملت على الاتهام بالتفريط فى حقوق البلاد ، اذ أن هذه العريضة قدمت لمجلس النواب لا لمجلس الشيوخ .

وزيادة في التمويه ، والسبك والحبك ، ذكر القرار أسماء حضرات الأعضاء من غير ألقاب دون أن يشير الى أنهم شيوخ أو نواب! . ٠٠٠

وهكذا ارتضى النحاس باشا لنفسه ولزملائه أن يوهم الناس فى غير حق أن هؤلاء السادة لم يستقيلوا بل فصلوا فصلا وكان فى مقدوره لو توخى الأمانة فى ذكر الوقائع أن يقول ان الوفد قد قبل استقالتهم ٠٠٠ أما أن يقول هو والهيئة التى يرأسها أنهم فصلوا ــ وهم يستقيلون قبل الفصل ــ وانهم جميعا اتهموه بالتفريط مع أن بعضهم أعضاء فى مجلس الشيوخ ولم يتهموه ولم يوقعوا العريضة بهذا الاتهام ــ فهذا هو الزيف بعينه ٠

## ويجمل مكرم عبيد ما فصله قائلا:

هذه نظرة عامة الى أسباب الخلاف الوزارى ونتائجه حتى خروجى من الوزارة ومن الهيئة السياسية التي يرأسها رئيس الوزارة ، أما ما تلا ذلك من مساوىء الحكم والعبث بالحريات على اختلاف أنواعها فسيأتى الكلام عنه .

ولقد عنيت بذكر أسباب الخلاف وملابساته وتطوراته حتى تكون الحقيقة بأكملها مائلة أمام نظر جلالتكم السامى فتتبينوا العوامل الطاهرة والخفية التى أدت بالحكم الى سوء المصيرا، وانى فيما يتعلسق بى لم أكن الا الفريسة الأولى لهذا الانقلاب الخطير، فلم أكن متجنيا ولا معتديا، بل ناصحا ومشسيرا \_ وكانت الفريسة التالية هى الحكم نفسه وقد ساء مصسيرا . . .

لم أتعجل اذن المعارضة ، كما قال البعض وقد شوهت لديهم الحقائق ٠٠٠٠ بل على العكس فقد كنت متمهلا فوق تحمل ، وحسبى أن أعدد هذه الوقائع في ايجاز:

فاولا : ظللت فى الوزارة شهورا أنصم وأحدر ، وأرجو وأندر ، دون أية جدوى ، فتمهلت ثم تمهلت ٠٠٠

وثانيا: قدمت استقالتى بدل المرة ثلاث مرات ، وكنت أقدم ثم أحجم عسى أن يصلح الله الحال ، وتحملت فى هذا السبيل كل دس وكل صغار ، ولكنى تمهلت !

ثالثا : حاول رئيس الوزارة اقالتي فحماني الله منها ، فاستقال وأخرجني من الوزارة •

رابعا: كان من حقى أن أغضب لكرامتى ، ولكنى تمهلت وارتضيت أن لا أدلى ببيان عن أسباب الخلاف أمام الهيئة الوفدية ، وارتضى هو ذلك ، مع الفارق بين المعتدى والمعتدى عليه •

خامسا: نقض هو هذا العهد فادلى بأسباب الخلاف أمام الشيوخ والنواب الوفديين مديرية فمديرية ورغم ذلك تمهلت ثم تمهلت .

سادسا: فرض الرقابة الخانقة على الصحف في كل ما يتعلق بي ، فلا نشر منى أو عنى في الوقت الذي سمح لجرائده فيه بأن تحبذ موقفه وتشوه موقفى ، فتمهلت ثم تمهلت ٠٠٠

سابعا: صودرت البرقيات الواردة لى وأحيط منزلى بالجواسيس، وروقبت حركاتي ومواصلاتي التليفونية، فتمهلت ثم تمهلت ٠٠٠

ثامنا : فصلنى من سكرتيرية الوفد ، بقرار صادر منه فى غير اختصاصه وطلبت اليه عرض الأمر على الوفد وهو الهيئة المختصة فرفض ، ورغم ذلك تمهلت ٠٠٠

تاسعا: تدخل في أمر ترشيحي لنقابة المحامين ليحاربني حتى في شئون مهنتي ، فتمهلت ثم تمهلت ٠٠٠

عاشرا: منع مجلس النواب من شكرى على خدماتى واعتدى على كرامتى بالفاظ جارحة غير لائقة ، فتمهلت ثم تمهلت ٠٠٠

حادى عشر: وأكثر من هذا وأشد فانه رغم خطر الحرب واقترابه من داخلية البلاد أصر على الكلام فى استجواب الاستثناءات رغم الحاحنا عليه فى التأجيل ، ولما أن جاء دورى فى الرد عليه فى اليوم التالى وقيل ال الخطر قد تفاقم وأنه لذلك لم يحضر الى المجلس أبت علينا وطنيتنا أن نستغل الظرف الدقيق لمصلحة الاستجواب فارتضينا التأجيل ، وقلبوا التأجيل الى تنويم ، ومم ذلك تمهلنا ثم تمهلنا ٠٠٠

ثانى عشر: هنعنى واخوانى النواب من مناقشة تصرفاته فى الهيئة الوفدية، وعمل على استبعاد عريضة المناقشة بعد تلاوتها فى جلسة سرية، مخالفا فى ذلك كل قانون وكل عدل، فتمهلت ثم تمهلت .٠٠٠

ثالث عشر: فصلنى واخوانى من الهيئة السياسية التى شرفناها فشرفتنا ، وتم هذا الفصل المزرى فى غيبتنا ، دون أن تسمع لنا أقوال ، فتمهلنا ثم تمهلنا ٠٠٠

رابع عشر: وأخيرا حاربنا حتى فى تكويننا وفى مباشرة حقوقنا النيابية ، بل وفى الاستمتاع بحريتنا الشخصية ، فهل يقول قائل بعد ذلك اننا تعجلنا المعارضة ، أم اننا تمهلنا الى أبعد حدود التمهل ، وتحملنا الأذى والاضطهاد فوق طاقة التحمل! ٠٠٠

على العكس يا مولاى ، فاننى لأتهم نفسى باننى تمهلت أكثر مما وجب التمهل ٠٠ ولى فى ذلك عدرى ، استمده من حنايا صدرى ، فقد غلبنى شعورى على أمرى ٠٠٠

اليست هي صداقة العمر ؟ ١٠ أوليست هي ذكريات غالية صحبتنا في النفي وفي الأسر ، وفي الهزيمة وفي النصر ١٠٠ فهل من عجب اذا ما أشفقت وامتد بالاشفاق حبل الصبر ؟

وينبغى بعد ذلك الانتقال الى الحديث عن أهم الموضوعات التى تناولها الكتاب الأسود ، وبالتفصيل ٠٠٠

•••

## استغلال النفوذ للكسب غير المشروع عن طريق البيع والشراء والتنظر على الأوقاف

أعطى مكرم عبيد باشا أهمية بالغة في كتابه الأسود للحديث عن استغلال النحاس باشا ـ من وجهة نظر مكسرم عبيد باشسا ـ واقاربه ووزرائه ، وقد ترددت أكثر من مرة في ذكر اسسساء من شملهم اتهام مكرم عبيد باشا ولكنني وجسست ان الاتهامات بنفسها ونصبسها واردة في الصحف وفي مضابط مجلسي النسواب والشيوخ فلا تترتب على من ذكرها اذن مادمت قد قرنت الدفاع بالاتهام .

كان في مقدمة ما قاله مكرم باشا في هذا الخصوص ان السيدة زينب الوكيل حرم النحاس باشا قد اشترت من حضرة صاحب العزة فؤاد سراج الدين إشا بعد ثذ ) ١٤ س و ٧ ط فؤاد سراج الدين باشا بعد ثذ ) ١٤ س و ٧ ط و ٠٠ فدانا بناحية دمداش مركز شربين تبع تفتيش بلقاس التابع لمصلحة الأملاك الأميرية حمقابل مبلغ ١١٥ مليم و ٢٠٨٤ جنيها (أي بسعر ٥٠ جنيها تقريبا للفدان الواحد ) حوقد جاء في العقد أنه قد دفع من الثمن عند التوقيع على العقد مبلغ ١٤٠٠ مليم و ١٤٢٧ جنيها والباقي وقدره ١٧٩ مليم و ٢٠٥٠ جنيها والباقي وقدره ١٧٩٠ الأميرية رأسا على جملة أقساط سنوية ينتهي آخر قسط منها في سنة الأميرية رأسا على جملة أقساط السنوى ٢٠٠ جنيها الى ٢٥٠ جنيها ٠

وقد أعطى هذا العقد تاريخا عرفيا ١٢ يناير سنة ١٩٤٢ وأما تاريخ توقيع العقد رسميا فهو ١٨ مارس سنة ١٩٤٢ ، وقد أثبت في نهاية العقد التأشيرة الآتية : \_\_

« قد تم توقيسع هذا العقد من حضرة صاحب العزة فؤاد بك سراج الدين البائع وحضرة صاحبة العصمة زينب هانم عبد الواحد الوكيل المسترية المتعساقدين أمامنا وأمام حضرة أحمد بك الوكيل المقيم بمصر الجديدة ٠٠٠ وأحمد أفنسدى زكى المقيم بمصر ٠٠٠ بصفتهما شاهدين على صحة شخصية المتعاقدين وهذا تصدق منا بذلك مصر في يـوم الأربعاء ١٨ مارس سنة ١٩٤٢ بهينا هاوس الساعة الشانية والنصف بعد الظهر حيث انتقلنا بتصريح من جنساب رئيس محكمة مصر المختلطة مرفق بدفتر التصديقات » ٠

وقد يبدو غريبا يا مولاى هذا الانتقال المفاجى، من صفقة بيم أطيان الى مشروع البر ، ومن الجمع بين مشروع البر والباشـــوية ٠٠٠ ولكن الغريب في هذا العهد هو انعدام الغريب!

ذلك أن رفعة النحاس باشا حدثنى فى خلال المدة السابقة على اجراء الانتخابات عن نيته فى القيام بمشروع بر يطلب فيه من الأغنياء التبرع بمبالغ كبيرة وتنتهز هذه الفرصة لالتماس الانعسام عليهم بالباشوية أو الرتب التى يستحقونها ٠٠٠ ثم تردد لحظة وقال ما معناه انى أريد أن أطلب الباشوية لصديقك فؤاد سراج الدين وذكر لى سسببا لا علاقة له بصفقة الأطيان التى لم أكن أعلم عنها شيئا أصلاا وكانت على ما يظهر محل تكتم شديد \_ ولكنى اعترضت على الفكرة فى ذاتها لأسباب أبديتهسا له وظننت انه اقتنع بها ٠

على أثر ذلك نبتت فكرة \_ أو مناورة \_ أخرى ناقشتها هي أيضا على علاتها لانى لم أكن أدرى السر في هذا التحمس المفاجيء لمصلحة أحد أصدقائي .

فقبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اقترح أحسد الوزراء وهو عبد الفتاح الطويل باشا على رفعة رئيس الوزراء وباقى الوزراء أن يعين فؤاد بك سراج الدين وكيلا للداخلية بدلا من حمدى محبوب باشا الذى كان فى النية نقله من وظيفته ، وقال معاليه فى تبرير اقتراح تعيينه أن فؤاد بك صديق مكرم وهو يعرفه ويعرف مؤهلاته وانتسابه الى أسرة غنية كبيرة فما كان منى الا أن اعترضت بكل براءة على هسذا التعيين الأسباب مصاحية وفنية رغم صداقتى لفؤاد بك سراج الدين ،

وكان ذلك كله قبل الانتخابات ، وكان من محاسن الصدف أن عقد بيع الأطيان من حضرة فؤاد بك سراج الدين الى صاحبة العصمة حسرم

رتيس الوزراء تم توقيعه رسميا قبل الانتخابات أيضا ـ أو في ١٨ مارس على سبيل التحديد ـ وسبق ذلك بطبيعة الحال العقـــ الابتدائى الذى أعطوه تاريخا عرفيا قبل التوقيع الرسمي بشهرين .

ول كن الخير في التاخير ٠٠٠ فلئن فاتت الفرصتان السابقتان للمحصول على الباشوية ووكالة الوزارة ، فلفد سنحت أخرى ـ أسخى وأجدى ـ هي خلو منصب وزير ، بعد انتخاب وزير الزراعة رئيسالمجلس النواب الجديد ، ولما يمض اليوم الأخير من شهر مارس الموعود ، والماء بالوعود ٠٠٠

بقيت الباشوية ، وقد كان لها دور ، ومع الدور مداورة ، ماهرة ، ماكرة ٠٠٠ فقد التمس النحاس باشا لمناسبة عيد التولية السعيد الانعام بالباشوية على خمس من الوزراء بينهم وزير الزراعة الجديد ، وبنياشين مختلفة على بقية الوزراء ٠٠٠ وكان قد استقر رأيه في ذلك الوقت بالذات على تعيين الوزراء الجيدد لوزارات التموين والسيؤون الاجتماعية والوقاية ٠٠٠ وهنا قامت صعوبة في وجه النحاس المسكين ١٠٠ فانه اذا ما عين الوزراء الجدد قبل الانعام بالباشوية على الوزراء الخمسة أصبح وزير الزراعة الجديد معتبرا كواحد من الوزراء الجدد الذين لم يكن من المعقول التماس الانعام عليهم أثر تعيينهم ٠٠٠ فلم يكن بد اذن من التماس الرنب والنياشين والاصرار على هذا الالتماس قبل تعيين الوزراء الجدد ٠٠٠ اليوم التالى (أي في ١٤ مايو) عين الوزراء الجدد ، فكان السبق للاولين بساعات تبلغ الأربعة فوق العشرين!

وهكذا انفرجت الأزمة ، وكانت شديدة حادة ٠٠٠ فاستطاع النحاس باشا أن يوفق بين القديم والجديد ، وأن يجمع بينهما في هذا الحلل السعيد ٠٠٠

لقد تشرفت يا مولاى فبينت كيف نبتت فكرة مشروع البر فى ذهن النحاس باشا بمناسبة صفقة الاطيان سالفة الذكر وما كان لها من صلة بفكره الرتب والنياشين والتماس الانعام بها على بعض القربين المعظوظين ٠٠٠ ومن ثم فلم يكد يمضى أسبوع على الانعامات السامية فى ١٨ مايو حتى بدأ اسبوع البر فى ١٩ مايو ، وكان قد بقى بعض المحظوظين المقربين من أمثال صبحى افندى الشوربجى والأستاذ توفيق مفرج وغيرهما الذين رؤى من البر بهم التماس الباشوية لهم ، حتى يجمع البر بين فكرتى الانعام والنعمة ، تلك للاغنياء المحظوظين ، وهاده للفقراء المساكن ! ٠٠٠

وبهذه المناسبة \_ والشيء بالشيء يذكر \_ فقد سبق للنحاس باشا أن عرض على مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لنسيبه صبحى أفندى الشوربجي ، تمهيدا لطلب تعيينه في مجلس السيوخ :

ويقول مكرم عبيد عن صفقة أخرى بعد الاطلاع على العقد المرفق بالعريضة تبين أن الخواجة اميل نسيم عدس بصفته وصيا لشركة نسيم عدس وأولاده باع الى حرم النحاس باشا ٢٣ س ، ١٨ ط ، و ٧٤ فدانا واقعة بزمام ناحية البركة مركز شبين القناطر وكان ثمن الفدان الواحد ١٢٠ جنيها وكان قد وقع على العقد في ٨ أكتوبر ١٩٤٢ الساعة الوابعة بعد الظهر بالمنزل رقم ١٠ شارع أحمد باشا بقصر الدوبارة ثم سيجل العقد بقلم رهون محكمة مصر الابتدائية المختلطة بتاريخ ١٤ أكتوبر ١٩٤٢ ثم يقول مكرم عبيد باشا : هي من غير شك صفقة رابحة فقد اشترى النحاس باشا (أو حرمه) الفدان بسعر ١٢٠ جنيها في المرج القريبة من القاهرة في وقت كان يباع فيه الفدان بمائتين من الجنيهات في اقصى الصعيد من أرض أقل قيمة وأضعف غلة ٠٠٠ بل أن صبحى أفندى الشوربجي اشترى قبل ذلك ببضعة شهمور - أي قبل فترة الرواج الاستثنائي \_ أرضا مجاورة لها من حضرة صاحب السعادة بهي الدين بركات ياشا بسعر الفدان ١٦٠ جنيها وكانت هذه الصفقة تشمل أطيانا أكثر من تلك ويبلغ مقدارها ٢٥٠ فدانا ، مما كان له اثره ولا ريب في تقدير السعر \_ هذا فضلا عن ان الأرض التي اشتراها رفعة النحساس باشا لحرمه قد مهدت لها سبل الرى قبل الأخرى .

بل ما لنا نذهب بعيدا ٠٠٠ فان السمسار الذي اشترى الأرض سافر الى فلسطين وعرض على كبير آل عدس سعرا هو ١٤٠ جنيها للفدان وأقنعه بالقبول لاعتبارات لا تخفى ، فلما عاد السمسار الى مصر ظافرا بهذا القبول طمع النحاس باشا في تخفيض جديد ونجح بعد ضغط جديد في الحصول على ثمن ١٢٠ جنيها للفدان ! ٠٠٠ وهو سعر عجيب حقسا لأن هذه الأرض بالذات سبق ان قدر للفدان الواحد منها ٢٣٥ و ٢٥٠ جنيها ٠٠٠

فما هى الأسباب التى دعت آل عدس وهم من كبار ائتجسار من اخواننا الاسرائيليين الى عقد هذه الصفقة غير الرابحة ؟ ٠٠٠ ولكن هـل هى حقا غير رابحة ؟ ـ هذا هو السؤال ! ٠٠٠

ويقول مكرم عبيد باشا تحت عنوان ( سيارة كوتسيكا ) :

لعل الاشارة الى شراء هذه السيارة وما اليها من أدوات الترف أبلغ فى الدلالة على العقليــة الجديدة التى حازهــا النحاس باشا فاستحوذته ، وكسبها فكسبته ٠٠٠ فلقد رأينا

ان معيشة الترف كانت من العوامل التى أدت بالنحاس باشا وأهله الى الرغبة فى الثراء ، فلا عجب أن يؤدى الثراء فى دوره الى الاستزادة من الترف ٠٠٠ وهكذا دواليك ، فلن تكسون العلقة الا مفزعة ، ما دامت الأموال تتوالى سابغة مسبغة !

ولقد كأن للنحاس باشا كرئيس للوزراء ووزير للداخلية والخارجية ثلاث سيارات حكومية يستعملها في شؤونه الحكومية والمنزلية ، ولكنه أبى الا أن يشترى لرئاسة مجلس الوزراء سيارة جديدة فخمة من طراز باكار يبلغ ثمنها الأصلى ثلاثة آلاف جنيه وتمتاز على غيرها من السيارات « الديموقراطية » بأن بها جهازا لتكييف الهواء ، فيبرد في الصيف ويسخن في الشتاء ٠٠٠ الى غير ذلك من معدات الراحسة والفخفخة التي يستمتع بها ذوو الثراء ٠٠٠

ولكن هذه السيارة الفخمة تملكها الحكومة فهى سيارة حكومية ، ولرفعة رئيس الوزراء صفة أخرى منزلية تقتضى سيارة منزلية ، ولا يصح بل ولا يليق أن تقل المنزلية عن اختها الحكومية ا ٠٠٠ ومن ثم استقر الرأى على شراء سيارة باكار من نفس الطراز ، فخوطب صاحب السيارات فى هذا فتبين ان للسيارة الحكومية اختا فى عصمة أجنبى مليونير هو السيو كوتسيكا المسيو كوتسيكا المسيو كوتسيكا المخومة فيحتفظ لنفسه بسيارة لا تملك مثلها الا الحكومة ٠٠٠ وقد يملك المسال الوفير ، شسخص ليس بالمليونير ٠٠٠ وبناء عليه طلب الى التاجر أن يتصل بالمسيو كوتسيكا ويرجوه التنازل عن شراء السيارة ، فما كان من السيو كوتسيكا الا أن قال انه وما يملك رهن مشيئة رئيس الوزراء ، وتنازل فعلا عن شراء السيارة وأخذها النحاس باشا الفيمه ملكا خاصا ٠

ولما كان التاجر صاحب السيارات قد ارتضى ـ طبقـا لرواية النحاس باشا ـ أن يبيعها له بمبلغ أقل من ٣٠٠٠ جنيه فيظهر ان رفعته أراد أن يرد له الجميل ولو على حسـاب الحكومة ٢٠٠٠ وكان قد حدث ان استولت وزارة التموين على أكثر من عشرين سيارة باكار استوردها التـاجر صـاحب السيـارات فطلب الى النحاس باشـا ( وكنت اذ ذاك وزيرا للتموين ) أن ارد له السيارات المستولى عليها ، فأخبرته أن هذه السيارات قد سلمت للجيش مقابل قيمـة الاستيلاء ، فألح على النحاس باشا في أن أجد وسيلة لاستردادها من فألح على النحاس باشا في أن أجد وسيلة لاستردادها من

الجيش وتسليمها للتاجر ليتجر بها ويربح من ورانها ٠٠٠ فرفضت ذلك بطبيعة الحال ، وفي اليوم التالي جاء الى الوزارة المذكور راجيا ملحا ، وفهمنا منه السر في الحاح رفعة النحاس باشا وحكاية سيارة كوتسيكا ٠٠٠

وما أن خرجت من الوزارة حتى اشترى الوزراء سيارات جديدة لهم هم أيضا من طراز باكار يقدر ثمن الواحدة منها بأكثر من ١٦٠٠ جنيه ٠٠٠

ولما كان الخير الصميم هو الخير العميم ، فقد قسرت الوزارة تعميم السيادات على الرؤساء المعظوظين والسكر تيريين وطلب الى مجلس الوزراء اعتماد مبلغ أربعين ألف جنيه لشراء مسيارة ، ثم قرأنا في الصحف بعد ذلك انه قد اعتمد مبلغ ينسوف عن السبعين ألف من الجنيهسات لشراء سيسارات واصلاحها ٠٠٠ واحتسب هذا المبلغ من اعتماد الطوارىء ٠٠٠ ولم تكن هذه السيارة الفخمة التي اشتراها النحاس ولم تكن هذه السيارة الفخمة التي اشتراها النحاس باشا لنفسه هي وحدها من أدوات الترف التي كلفته آلافا من باشا لنفسه هي وحدها من أدوات الترف التي كلفته آلافا من وغيرها مما لدينا دليله و ولا يصح تفصيله ) من باب التمثيل وغيرها ما يبدر بدراء ، وتبذيرا ، من المال الوفير ٠٠٠

وليست مظاهر الثراء مقصورة على الشراء ، فهنساك مستوى الميشة اذا ما ارتفع عن الحد المألوف فانه يستتبع حتما الطفرة في الانفاق غير المألوف ـ وبخاصة اذا كان الثراء طارئا جديدا لم يتعبوده صاحبسه - وحسبى في ذلك أن أشير اشارة عابرة الى ما يعرفه جميع زائرى النحاس باشا واهله من بدخ في المعيشة وفي الانفاق ، لا يتوافر الا لشرى لا يخشى الاملاق ٢٠٠ ولقد كان الناس يعجبون كيف يقضى النحاس باشا وأهله شهورا في ميناهاوس ينفق فيها ما لا يقل - ان لم يزد - عن ألف من الجنيهات ، ثم يستأجر لسكنه غير مسكنه في مصر الجديدة قصرا في جاردن ستى كان ايجاره الشهرى قبل صدور الأمر العسكرى برفع الايجارات خمسين جنيها غير ما يتكلفه من نفقات! ٠٠٠ ولكن لو انهم وقفوا على ما يعرفه العارفون - ولا محل لتفصيله - من نفقات تنفق من غير حساب على ما يسميه الفرنسيون Train de vie لعجبوا كل العجب من أين والى أين هذه النفقات والألهوف المؤلفات 200 ولكنا تم نشأ يا مولاى الا أن نسجل هنا بعض الوقائع والصفقات التى قدمنا عليها الدليل ، وهى كافية لمجسرد التمثيل ٠٠٠ وسنرى فيما يلى من أدلة على ما اقتناه الانسباء الشركاء من مئات الألوف من الجنيهات أن ما ذكرناه واقمنا الدليل عليه لم يكن الا جزءا من كل لا شك فى وجوده وان عز السبيل اليه ٠٠٠

وينتقل مكرم عبيد الى الحديث عن مئات الألوف من الجنيهات التي حظى بها الأنسباء والسركاء ، فيقول :

ان صبحى أفندى الشوربجى صاحب مصانع الغسزل والنسبيج سسورى الأصل والجنسية وكانت أعماله فى حدود اختصاصه أى فى الغيزل والنسبيج ثم زوج ابنته من حضرة أحمد أفندى الوكيل الموظف بسكرتارية مجلس الشيوخ وشقيق حرم النحاس باشا وما أن تم الزواج حتى اتسع مكسرم باشا للطاق الأعمال والآمال للطرفين معا وشات التطورات السياسية أن يعين النحاس باشا رئيسا للوزارة ولما يمض على هذا الزواج اكثر من عام فاذا بالآمال التى تحددت اتساعا قد تصاعدت ارتفاعا فبلغت الآمال حد الخيال •

واذا بالأستاذ احمد الوكيل يستقيل ـ ويا للعجب ! ـ من وظيفته في سكرتارية مجلس الشيوخ ، مع أن مرتبه فيها كان حوالي الخمسة وعشرين جنيها شهريا ، وكان له فـسوق شهادة التجارة المتوسطة من المؤهلات أضخمها ، وأعظمها ، فهو نسيب وأي نسيب للنحاس باشا ٠٠ ، ولو انه ظل موظفا لارتقى المناصب درجات ، تعلوها علاوات !

ولقد جاءنى الاثنان معا عقب تأليف الوزارة ـ كمسا سابين ذلك تفصيلا تحت باب رخص التصسدير ـ يطلبان الترخيص بتصدير الزيت والجلود ، وتلا ذلك الأرز والسكر وراح الاثنان ـ ومعهما شريك خفى ثالت ـ يتجسرون ويسمسرون فى كل ما يقبل الاستغلال ، ويدر المال ٠٠٠

وما أن اتسع النطاق ، حتى اتسعت الآفاق ، فتقدم النحاس باشا الى مجلس الوزراء يطلب منح صبحى افندى الشوربجى الجنسية المصرية ، تمهيدا لكرسى الشيون وللباشوية ٠٠ ثم كان صباح وكان مساء فاذا الأستاذ أحمد الوكيل نائب محترم لباب الشعرية ٠٠٠

غير أن المناصب والالقاب ، هى الى المال بمثابة القشور الى اللياب ، ومن ثم راح حضرات الأنسباء الشركاء يسعون الى المال بكل وسيلة ، حتى تضخمت الحصيلة ، فبلغت مئات الالوف من الجنيهات ، وقيل ان ثروة الشوربجي اخوان تقدر الآن بحوالي المليونين من الجنيهات ٠٠٠

ولكنى يا مولاى قد أخذت على نفسى بأن لا اتقـــدم الى جلالتكم الا بالوقائع التى قام عليها الدليل ، وفيما يلى بعض ما وقفت عليه ، وتحققت منه ، من وقائع واسانيد : \_

اشترى حضرة صبحى أفنسدى الشوربجى من حضرة صاحب السعادة بهى الدين بركات باشا عزبة بجواد المرج تبلغ حوالى ٢٥٠ فدانا ، ودفع عن كل فدان ثمنا مقداده ١٦٠ جنيها مصريا ـ أى أن مجموع الثمن يناهز الأربعين ألفا من الجنيهات ـ وهذه الصفقة غير منكورة وقد تاكدنا خبرها من سعادة البائع نفسه ٠

وكذلك اشترى حضرته عن نفسه وعن أخيه بمقتضى عقد بيع رسمى محرر فى ١٩ مايو سنة ١٩٤٣ أمام قلم العقسود الرسمية بمحكمة مصر المختلطة عمارة ضخمة بشارع الملكة نازل من ورثة المرحوم على بك محمد صادق مقابل ثمن اجمالى قدره ٥٠٥٨٥ جنيه خمسين ألف وخمسمائة خمسة وثمانين جنيها ، دفع منه عند العقد الابتدائى فى ٢٤ مارس سسنة ١٩٤٢ مبلغ ٥٨٥٩ جنيها كما دفع فى مجلس العقد المدكور مبلغ ٢٩٨ مليما و ٨٤٣٠ جنيها وهو قيمة نصيب القاصر ، مبلغ ٢٨٤٨ مليما و ٨٤٣٠ جنيها بموجب شيك رقم ودفع باقى المبلغ وقدره ٢١٧١٠ جنيها بموجب شيك رقم بالقاهرة ،

ومن طریف ما یذکر فی هذا الصدد ان الطرفین حسردا عقد ملحقا بتادیخ ۹ یونیو سنة ۱۹٤۲ نمرة ۸۳۳۸ مصر أشارا فیه ال دفع سمسرة ال أحمد بك الوكیل ، وفیما یل نص ما حاء فه : \_

« حضر الطرفان ومعهما نفس الشاهدين في العقد الأول و حضر الطرفان ومعهما نفس الشاهدين في العقد الأول و وقررا ان ما يجب خصمه من باقى الثمن هو مبلغ السمسرة مليما و ٩٢٧ جنيها وهو عبارة عن مجمسوع مبلغ السمسرة المستحقة لأحمد بك الوكيل والأموال الأميرية الغ ٠٠٠ »

وعقد البيع مستجل في ٢٧ مسايو سنة ١٩٤٣ نمرة ٣٣٤٠

هذه الصفقة \_ وصفقة الأطيان سائفة الذكر \_ يبليغ ثمنهما وحدهما حوالى المائة ألف جنيه دفعت عــدا ونقدا ، وتمت الصفقتان كما تمت الصفقات الاخرى التى ستأتى الاشارة اليها خلال قيام الوزارة الحاضرة •

وفوق ذلك فان حضرات الانسباء ، الشوربجي اخوان يقومون الآن ببناء عمارتين كبيرتين في الزمالك •

وقد علمت من مصدر نبأ له دلالته البالغة وهو أن أحد السماسرة قد عرض أخيرا بالنيابة عن صبحى أفئدى الشوربجي وشركائه شراء عمارة ايموبينيا بمبلغ نصف مليون من الجنيهات ولكن الصفقة لم تتم •

ولا يحسبن أحد أن النصف مليون من الجنيهات تستنزف ما أدخره الانسباء المحظوظون من أرباح الصفقات المتواليات ، فقد علمت أن حضراتهم قد عرضوا أخيرا شراء أكثر من ستمائة فدان صفقة واحدة في مديرية المنيا معروض بيعها في احدى التفليسات على أن يكون ثمن الفدان الواحد حوالي ٢٢٠ جنيه وعلى أن يدفع الثمن بأكمله عن الصفقة كقطعة واحدة لا تجزئة فيها ٠

وحسبنا أن نذكر هنا من غير تعليق أن حضرة صبحى أفندى الشوربجى النسيب المحظوظ الذى وقف رفعة رئيس الوزراء فى مجلس النواب يترافع عنه مرافعة حارة ، والذى توافرت له الآن مئات الألوف من الجنيهات يدفعها أو يعرضها عدا ونقدا ـ هذا الرجل بالذات كان قد اقترض منذ عهـــد قريب لا يزيد كثيرا على السنتين مبلغ عشرة آلاف جنيــه كسلفة صناعية للمصانع التى يملكها ، وقد اقترض هـــذا القرض الضئيل من الحكومة القائمة اذ ذاك ٠

قاين اين العشرة آلاف قرضا ، من مئات الألوف يقتنيها ذهبا وأرضا ٠٠٠ واين موقفه من الحكومات الغابرة بالقياس الى موقفه من الحكومة الحاضرة ! ٠٠٠ سبحان مغير الاحوال ، ومغير الرجال ٠٠٠

ويطيل مكرم عبيد باشا \_ وما كان له أن يطيل في هذا الموضوع ، في الحديث عن بيع منزل النحاس باشا الى وقف عبد العال الذي هو ناظر عليه والى تنظير النحاس باشا على وقف البدراوى بسمنود عقب تأليف الوزارة •

ويفصل مكرم عبيد بين العمليتين قائلا:

باع النحاس باشا منزله فى سمنود الى وقف عبد العال الذى هو ناظر عليه بمبلغ عشرة آلاف من الجنيهات ، ومن شروط الوقفية أن يكون لناظر الوقف حق السكنى فى منزل الوقف ٠٠٠ وأن يصرف للمنزل كل شهر مائة وعشرين جنيها ثمن قمح وأرز ومسلى الخ ٠٠ على أن يكون للزوجة المستحقة عشرون جنيها منها ٠٠٠

وفى عبسارة أخرى ، فان النحاس باشا هـو البائع والمسترى فى نفس الوقت ـ ولقد يكون فى ذلك بدعة ، ولكنها بديعة . • • • • وصفقة رائعة ، ولكنها مريعة !

وواقعة الحال أنه كان للصطفى النحاس باشا بصفة كونه فردا من أهالى سمنود منزل خاص فى تلك البلدة يسكنه رفعته بصفته هذه ، أو بما استجد له من صفات كحاكم مدنى أو عسكرى ، أو اذا شاء كزعيم شعبى ٠٠٠ غير أنه قد لقى لرفعته صفة أخرى لها وزنها ، ونها ثمنها ، وهى صفته كناظر للوقف ٠٠٠ وعلى ذلك رأى النحاس باشا الفرد والزعيم والحاكم أن يبيع المنزل للنحاس باشا ناظر الوقف بصفته وكيلا عن الوقف ، لكى يسكنه رفعته كناظر للوقف طبقها لنص الوقفة ، وقبض رفعته فى نظير هذه العملية البارعة مبلمة عشرة آلاف من الجنيهات ثمنا سخيا كريما ، ولم يتورع والنحاس باشا عن القول بأنه قبض هذا الثمن تضحية منه ورحمة بالستحقين والفقراء المنتفعين من الوقف ـ وهى أيضا رحمة من النوع الجديد المبتكر ، التى ينتفع منها الرحيم دون المرحوم !!

وانى يا مولاى الأتشرف بأن أرفق مع هذه العريفسسة مستغرجا رسميا من معاضر جلسات محكمة طنطا الشرعية ، والخر من حجة الوقف ، ويتفى الأطلاع على محاضر الجلسسات وما تضمئته من المناورات والأساليب ائتى لجأ اليها رفعسة الناظر تبريرا للحصول على مبلغ عشرة آلاف جنيه ثمنا لبيسع منزله للوقف \_ يكفى الاطلاع على هذه المحاضر لكى تشسور النفس مستفزة ، مشمئزة ، من أساليب التحايل على الاقوال ، فكيف بالأموال ! • • •

ولقد ضرب النحاس باشا بهذه العملية التى لا أعرف لها مثيلا من نظائرها فى استغلال النفوذ ـ ضرب رفعته عسدة عصافير بريئة بحجر واحسد ٠٠٠ وفيما يلى تلخيص موجز لاكوزار هذه العملية : \_

لعل الوزر الأول \_ أو التحايل الأول \_ هو نفس التنظر على الأوقاف ٠٠٠ فان محاسن الصدف قد شاءت \_ ومازالت تشاء حتى الآن كما سنرى \_ ان لا تكتشف محاسن رفعهة النحاس باشا كنها كنها للوقف الاحينما يكون في الحكم ولذلك فلم يعين رفعته ناظرا على وقف من الأوقاف الثلاثة التى يتنظر عليها في بلدته الا بعد توليه الوزارة ، وكان آخر تعيين له تناظر لوقف البدراوى في عهد توليه الوزارة الاخيرة \_ ولهذا التعيين قصة مبكية مضحكة سنتناولها فيما بعد ٠

وقد كانت الصحف المعارضة تحمل عليه في سنة ١٩٣٧ حملات شديدة بسبب تنظره على تلك الأوقاف في ابان توليه التحكم، ولكن رفعته كان يعتذر بشتى المعاذير مبينا أن في تنظره مصلحة للوقف وتحقيقا لشرط الواقف، فكنا نحن أنصاره نتقبل منه هذه الحجج المؤيدة لوجهة نظره، ولو أن الكثيرين منا كانوا يتمنون ابتعاده عن مواطن التجريح في مسائل مالية من هذا القبيل •

ولكن الذى لم أكن أعرفه أو يعرفه أحد من زملائه أن رفعته كان سيتخذ من تنظره على الأوقاف سبيلا للتحايل على الشراء ، ولولا أنى استخرجت أخيرا المحاضر الرسمية الدائة على ذلك واطلعت على محتوياتها مفصلة ، مهلهلة ، لما صدقت ما كانت تلوكه الالسنة المذياعة ، وتهمس به الاشاعة . . .

وتشاء المصادفات العجيبة أيضا أن تبدأ الخطوة الأولى التي أدت الى صفقة بيع منزل رفعته للوقف الذي هو ناظـــر

عليه ، في عهد توليه الحكم في سنة ١٩٣٧ ، فقد جاء في محضر محكمة طنطًا الابتدائية الشرعية بتاريخ ٢ يونيو سنة ١٩٤٠ : « أنه كان لوقف المرحوم السيد بك عبد العال عمارة واقعة على البحر الأعظم بسمنود ٠٠٠ وقد أرصد عليها الواقف مبلغا كبيرا يصرف شهريا في الوجوه التي عينها الواقف ، وأن العمارة المذكورة اخذت للمنافع العامة بقرار من هذه المحكمة في ١٠ أكتوبر سنة ١٩٣٧ نظير مبلسغ ٨٦٨ مليم و ٥٣٢٥ جنيها » ٠

اذن فقد نزعت ملكية عهارة الوقف وقدر لها ثمنا سخيا مبلغ ينوف على الخمسة آلاف جنيه ـ وكان ذلك في سنة ١٩٣٧ حينما كان النحاس باشا رئيسا للوزارة وناظرا للوقف في وقت معا ٠٠٠

وتشاء المصادفات الطيبة يا مولاى ـ وكل طيبتها منصرفة الى مصلحة النحاس باشا ! ـ تشاء هذه المصادفات أن يبنى النحاس باشا عمارة جديدة لنفسه فى سمنود فى الوقت الذى أخذت فيه عمارة الوقف للمنافع العامة ! ٠٠٠ فقــد كان للنحاس باشا واخوته منزل الاسرة الذى ورثوه عن المغفور له والدهم ، وقد تراضى رفعته مع بقية الورثة على أن يكون المنزل ملكا خاصا له ، ثم راح يبنى البيت من جديد تحسابه الخاص فبنى عمارة من دورين كان المفهوم أنها لسكنه الخاص ، ولكن فهمه الناس لم يفهمه على ما يظهر النحاس باشا ، كما يتبين من تصرفاته التالية ،

وهنا يسوقنا الحديث الى مصادفة ثالثة \_ أو هل هى رابعة ؟ \_ هى أن المستحقة الوحيدة التى بقيت على قيد الحياة هى السيدة بدر حمودة بك الأعسر زوجة الواقف المرحوم السيد بك عبد العال ، وانها قد تزوجت منذ بضعة سنسوات بحضرة الأستاذ مسعد السمرة الذى تشاء المصادفة الخامسة \_ أو لعلها السادسة \_ أن يكون زوجا لاحدى قريبات النحاس باشا وأن يضم الى زوجته الأولى زوجته الثانية ، ونعنى بهسا السيدة المستحقة في وقف عبد العال الذى يتنظر عليه رفعة النحاس باشا .

هــذا ما شاءته الصادفات لصلحة النحاس باشا وناتي الآن الى ما شاءه رفعته لصلحة الصادفات! ٠٠٠ فلقد اتفق رفعته مع السيدة الستحقة ، التي اتصلت به بصلة النسب ،

على تقديم طلب الى المستكمة الشرعية تطلب فيه الاذن للوقف بشراء منزل النحاس باشا ناظر الوقف بدلا من العمارة التى نزعت ملكيتها في عهد النحاس باشا رئيس الوزارة ...

رفيما يلى نص الطلب الذي نقدمت به السيدة المستحقة الى المحكمة الشرعية نقلا عن المحضر الرسمى : \_

قالت السيدة بعد أن أشارت الى نزع ملكية عمسارة الوقف فى سنة ١٩٣٧ من « ان الطائبة يهمها تحقيق شروط الواقف على الوجه الأكمل وقد بحتت عن سراى للوقف بسيبنود ووققت الى سراى واقعة على البحر الاعظم منشأة على الطسراز التحديث ملك حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحساس بأشا وتفاهمت مع رفعته على اعطائها للوقف بالثمن الذى تراه المحكمة مناسبا ، وقد قبل ان يأخذ قطعة الأرض الفضاء الباقية من سراى الوقف التي هدمت بعد ان نزعت ملكيتها بما فى ذلك الأرض المحكرة للوقف وأخذ أنقاض السراى على أن يخصم ثمن ذلك من ثمن سرايه التي سيعطيها للوقف ، وطلبت الطالبة اجراء اللازم لذلك » ٠٠٠

اذن قد أصبح المنزل الريفى المتواضع الذى بناه الزعيم الشعبى المتواضع ( سراياً ) من السرايات الغضمة التى لا يرتضى الشحاس باشا لها ثمنا أقل من عشرة آلاف من الجنيهات ! ••• وسياتى الكلام عن الثمن ومفرداته ، بل ومدهشاته •••

وليس أبرز في معنى العيلة والتحايل من أجابة رفعية الناظر بلسان وكيله على طلب شراء منزله ، وهنا أترك الكلام أضا لمعضر العلسة : -

« وقال وكيل رفعة الناظر ان رفعته يقدر الظروف التى ذكرتها الست الطائبة في طلبها ويعطف عليها كل العطف نظرا لم حبل عليه رفعته من حب الخير لمصلحة الوقف والمستحقين جميعا بما يكفل لهم بقدر الاستطاعة الراحة التامة والتمتم بالمزايا التي قصدها الواقف من وقفه عليهم ، ولذلك فان رفعة الناظر يوافق على طلب الست الطالبة رغم ما في ذلك من تضحية عزيزة عليه وبخاصة لأن السراى المطلوب شراؤها هي مقر ذكريات مسقط رأسه واهله وتراث المرحوم والده وحداج وقبل ذلك عن طيب خاطر رحمة بالسيدة الطالبة التي تحتاج الى سراى تقيم فيها باسرع ما يمكن مراعاة لصحتها من جههة الى سراى تقيم فيها باسرع ما يمكن مراعاة لصحتها من جههة

وليفوم من جهة اخرى بتنفيذ ما قرره الواقف بكتاب وقفمه . . . . الغ ٠ »

افلا يرى مولاى أن رفعة النحاس باشا قد بلغ منه الحنان والتحنن ، مبلغ الفن والتفنن ٠٠٠ فهو انما يبيع منزله بمبلغ عشرة آلاف جنيه رحمة بالمستحقة التى تحتاج الى سراى تقيم فيها باسرع ما يمكن مراعاة لصحتها ٠٠٠ فى حين أن هسده السيدة المشار اليها لم تكن تسكن بطبيعة الحال الا مع زوجها الذى كان قاضيا فى الأرياف ينتقل من بلد الى أخرى ، بعيدا عن السراى التى يقول رفعته فى صدق بالغ انها فى حاجة اليها لتقيم فيها باسرع ما يمكن ! ٠٠ وما كنا علم الله لندرى أن سكنى السرايات عمل من أعمال الرحمة ، لولا أن القائل بذلك هو زعيم فى الأمة ، وللأمة ! ٠٠

ومن طريف ما يذكر في هذا الصدد أن النحساس باشا ذهب به الامعان في التحايل الى حد التصريح على لسان وكيله في الجلسة بما يأتي:

« ان الذى يهون عليه هذه التضحية نوعا ما انه قسد يستطيع الاستعاضة عن السراى مسقط راسه واهله بانشساء سراى مقابلة لهسا على أرض الوقف الباقيسة من أرض سراى المرحوم الواقف ، وهى التى كان مزمعا أن يقام عليها سراى للوقف بدل السراى التى نزعت ملكيتها » •

اليس هذا التدليل فريدا في نوعه ؟ ٠٠٠ فان النحاس باشا يقول انه كان مزمعا ان يقام على الأرض الباقية للوقف سراى للوقف ، ولكنه من باب التضحية العزيزة عليه يبيسه سراى والده للوقف وياخذ هو لنفسه الأرض الباقية من ملك الوقف ، عسى أن يبنى عليها منزلا له فيما بعد !! ولسنا وأيم الحق نفهم لماذا لم يبن النحاس باشا ناظر الوقف سرايا للوقف على الأرض الموقوفة التي يعترف أنه كان مزمما بناء سراى عليها ؟ لماذا لم يفعل ذلك فيوفر على الوقف بضعة آلاف من الجنيهات ، كما يوفر على نفسه بيع منزل والديه وما ينطوى عليه هذا البيع من تضحية عزيزة وغالية ؟ ٠٠٠ ثم اذا لم يكن بد من اعداد منزل للمستحقة رحمة بها فلماذا لم يكتف رفعته بد من الد منزله للوقف بضعة شهور حتى يتم بناء المنزل الجديد .

هى مقدور رفعته أن يبنى منزلا للوقف فى الوقت الذى يبنى فيه منزلا لنفسه ٠٠٠ وقد كانت أدوات البناء رخيصة قبل نشوب العرب ٠٠٠

وتكنه لم يفعل وما كان له أن يفعل والا ضاعت الصفقة ، وضاعت الحكمة من كل هـــده الخطط المرسومة ، والتدابير الحكمة ٠٠٠

ومن الحدهش أن المحكمة الشرعية تساءلت في احدى جلساتها ( جلسة ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٠ ) اذا كانت شروط الواقف تقضى بانشاء سراى بدلا من التي هدمت ، فوعد وكيل المستحقة بتقديم مذكرة في هذا الموضوع ، وفي الجلسسة التالية ـ أي في ١٠ نوفهبر سنة ١٩٤٠ ـ جاء الطرفان متوافقين على الاجابة ، وقال وكيل رفعة النحاس باشا « اني موافق على ما قرره حضرة زميلي وان في شراء سراى للوقف توفيرا لمصلحة الوقف نظرا لأن ادارة الوقف كانت تشغل جزءا من السراى التي نزعت ملكيتها وهي الآن تستأجر منزلا لا يقل أجره عن الربعة جنيهات » ٠٠٠

ياله من مبرر ضمن المبررات ، أن يشترى الوقف منزلا بعشرة آلاف من الجنيهات ، توفيرا لايجار شهرى يبلغ الأربعة من الجنيهات ! ٠٠٠

 وهكذا تمت المناورة وأحكم سبكها ، وحبكها ، بين رفعة المناظر والسيدة المستحقة فاتفق الاثنان على استبعاد جمييل الستحقين أو المنتفعين الآخرين رغم الحاح المحكمة وتأجيسل التجلسة خصيصا تتقديم كشف بأسمائهم ٠٠٠ ولعل هيده الواقعة وحدها تكفى للتدليل على التحايل العيب ضد مصلحة الوقف وخوف النحاس باشا من اعتراض الستحقين الآخرين على بيع منزئه للوقف وعلى الثمن الباهظ الذي يريد أن يتقاضاه ٠٠

كان الثمن هو الهدف الذى رمى اليه كل تحايل سبق أو لحق ١٠٠٠ أى منذ أن تقدم الطلب فى يونيو سنة ١٩٤٠ الى محكمة طنطا الشرعية بالاذن بشراء «سراى» النحاس باشا، الى أن صدر قرار المحكمة فى مارس سنة ١٩٤٢ باقرار الشراء واقرار العشرة آلاف جنيه ثمنا يتقاضاه رفعة الناظر، الذى شاءت المصادفة أن يصبح رئيسا للوزراء حين صدور القسرار المذكور ٠

وقد اجتاز هذا التحايل مراحل عدة كشف فيها النحاس باشا يده .. أو قصده .. بأسلوب متدرج ومتعرج معا ٠٠٠ ولو انه يا مولاى تقدم الى المحكمة سافرا ، لعذرناه تاجرا ٠٠٠ ولكنه بدأ المرحلة الأولى في طريق المساومة بالادعاء انه لا يبغى من بيع منزله الا العطف بالمستحقة والرحم... وفوض للمحكمة ائتمن المناسب • ثم أحيل التحديد على قومسيون الأوقاف ونجح النحاس باشا في اقناع الخبراء المعاينين بتقدير ثمن المتر المسطح من أرض منزله البائغ مساحتها ١٧ سنتى و ١٨٨ مترا بمبلغ جنيهين ونصف للمتر الواحد .. فيكون مجموع ثمن الأرض ١٩٠٤ مترا من الأرض المذكورة ) مبلغ سبعة آلاف جنيه وبدلك تكون قيمة المنزل جميعه ١٩٥ مليما و ١٩٠٤ جنيها ح وقدر للمباني و ١٩٠٤ جنيها ٠٠٠ ولعله من المفيد أن نلاحظ هنا أن هذا التقدير ينصب على منزل في حي من أحياء سمنود ، وليس في التقدير ينصب على منزل في حي من أحياء سمنود ، وليس في القاهرة ٠٠٠

غير أن النحاس باشا لم يرضه هذا التقدير السخى فوق السخاء ، فجاء وكيله أمام المحكمة وقال انرفعته يرى ألا يبخس السراى في قيمتها مع رعايته للوقف ومصالحه 1 . . .

ورأت المحكمة « أن التقرير الوارد من قومسيون الأوقاف

مجمل لم يشتول على ما يشتول عليه عادة تقارير الخبراء في مثل هذه الممورية من التفاصيل الضرورية » ٠٠٠ وانتهى الأمر أخيرا بالنحاس باشا الى طلب مبلغ عشرة آلاف جنيه ثمنالمئزله ، ولعله من المفيد أن اورد هنا نص الطلب الذى تقدم به رفعة النحاس باشا بلسان وكيله الى المحكمة طانبا مبلغ يزيد ألف جنيه على تقدير الأوقاف ، وواصفا هذه الزيادة بأنها « تضحية » ٠٠٠ وفيما يلى نص ما ورد في محضر ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٤١ : - « قال وكيل رفعة الناظر انى اطلعت على مذكرة الأوقاف وأعددت مذكرة برأى رفعة الناظر في ذلك وهي تتضمن أن رفعته رأى أخيرا أن يضحى في سبيل منفعة وقبل أن يكون ثمن السراى عشرة آلاف جنيه على أن تفصل الهيئة في هذه المادة اليوم والا فرفعته في حل من عدم تفصل الهيئة في هذه المادة اليوم والا فرفعته في حل من عدم قبول ذلك » ٠٠٠

أليس بديعا ومبدعا معا هذا الموقف من رفعة النحاس باشا ؟ ٠٠٠ وهل هناك من هو أقدر على التجمع في مسلك واحد بن التضحية والتهديد ، والوعد والوعيد!!

انظر اليه يا مولاى وهو يقول انه قد رأى أخيرا أن يضحى فى سبيل منفعة الوقف وقبل أن يكون ثمن السراى عشرة الاف جنيه ٠٠٠ ضاربا فى ذلك المثل الأعلى فى التضحيــة الذهبية ! ٠٠٠ ثم تفضل يا مولاى فانظر اليه وهو يقــرن هذا العرض بشرط قبوله فى جلسة اليوم ، فورا وفى غــي تمهل ، والا فهو فى حل من عدم قبول البيع ، وليتحمــل الوقف تبعة هذا التحلل !

ولكن المحكمة أم تتعجل ، والنحاس باشا لم يتحلل ٠٠٠ بل استمرت المحكمة في نظر المادة وهي تؤجلها من جلسة الى جلسة حتى تولى رفعة ناظر الوقف رئاسة الوزارة في أوائل فبراير سنة ١٩٤٢ ، وكانت الجلسة السابقة على ذلك في يوم ٢٥ يناير سنة ١٩٤٢ ـ وأجلت الى أول مارس ١٩٤٣ ـ وفي هذه المجلسة وهي الجلسة الأولى بعد توليه الوزارة رأت المحكمة أن تسأل رفعة الناظر « هل يقبل أن يبيع السراى بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقط مع ترك حق احلاله محل وقف السيد بك عبد العال على وقف عنبه أولا » ٠٠٠ فطلب وكيل النحاس باشا التأجيل اسبوعا واحدا للجواب عن ذلك ، وأجلت الجلسة فعلا الى ٨ مارس ، وفي هذه الجلسة الاخية وأجلت الجلسة المخية

اعلن وكيل رفعة الناظر ـ وقد أصبح الآن ناظرا للنظار!! ـ « أن رفعة الناظر يرى انه وان ضحى بأعز شى، لايه فان ذلك لا يمنعه من أن يقيم مبانى فى بلده وان قطعة الأرض الفضاء التابعة لوقف السيد عبد العال لا تكفى للبناء عليها بل لابد من ضم قطعة الأرض المحكرة وعلى ذلك فهو يصهم أن يحتسب من ثمن السراى حـق الانتفاع بالتحكير على قطعة الأرض الملكورة » ٠٠٠

وفى الجلسة نفسها وافقت المحكمة على قبول تضحيسة النحاس بأشا بأعز شيء لديه ـ وقررت شراء هذا المنزل العزيز بالصيغة الآتية : ـ « فلهذا قررنا الموافقة على شراء السراى المذكورة بمبلغ عشرة آلاف جنيه حسب المدون بمحضر جلسة اليوم وأجلنا المادة نلمعاينة وتوقيع الصيغة » •

اذن قد استقر القرار على أن يبيع النحاس باشا أعسز شيء لديه بهبلغ عشرة آلاف جنيسه ٠٠٠ ولسو انه يصسر على الشخص العادى أن يفهم كيف يكون هلدا المنسزل أعز شيء عليه ، في حين أنه لم يسبق له السكشى فيه سروسا اعترف وكيله بذلك أمام المحكمة ٠

ثم قامت عقبة في طريق البيع هي عدم توافر هذا المبلغ الجسيم في خزانة الوقف •

الى أن يقول مكرم عبيد باشا:

هى اذن صفقة مبروكة ، وان تكن غير مباركة ٠٠٠ فقد قدر النحاس باشا لمنزله ثمنا يبلغ عشرة آلاف جنيه ، وقدم تأييلا لذلك تقريرا من خبراء استشاريين استأجرهم ، فرأوا في هذا التقدير تواضعا محمودا ، وعطفا ممدودا ٠٠٠ ولكن هل هي عشرة آلاف جنيه فعلا ؟؟ الحق يا مولاي أن النحاس باشسا قد ابتكر في المعنويات أحاسيسا ، وفي المساديات مقاييسا ، تختلف عما اصطلح عليه الناس أو اعتادوه ، فاعتبر المساومة رحمة ، والاستغلال تضحية ، ومن ثم قدر للماديات مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه ، في حين أن حقيقته تبليغ مبلغا مقداره عشرة آلاف جنيه ، في حين أن حقيقته تبليغ حوالي الخمسة عشر ألفا من الجنيهات ، لأن الأنقساض التي قدرت بمبلغ ١٠٨ جنيه تبلغ قيمتهسا أضعاف هذا المبلغ ، قدرت بمبلغ الأرض فقد قدر المتر منها بمبلغ ٥٠ قرشا \_ على أن يبيعها هو ٥٠٠

ومهما یکن من أمر فالمنزل الذی باعه بمبلغ عشرة آلاف جنیه ـ اذا سلمنا بانها عشرة ـ لا تبلغ قیمته العالیة ـ علی أساس الأسعار العاضرة ـ أكثر من ٢٥٠٠ جنیه أو ٤٠٠٠ جنیه علی أخصی تقدیر ، أما اذا احتسبنا تكالیفه الفعلیة حین بنائه فی سنه ۱۹۳۷ ، وفی بلدة كسمنود ، فلن تزید كثیرا علی ألفین و خمسمایة من الجنیهات ٢٠٠ ولسنا نظن أن النحاس باشا نفسه الذی كان یفاخر ـ وكنا معه نفاخر ـ بانه لا یملك من حظام الدنیا الا مرتبه ، وانه اضطر لاقتراض مبلغ من بنك مصر للقیام بنفقات زواجه ـ لسنة نظن أن رفعته یدعی انه كان یملك فی سنة ۱۹۳۷ عشرة آلاف من الجنیهات ، وانه أنفقها باكملها على بناء «سرای له فی سمنود » !!

اذا ثبت هذا \_ وهو ثابت \_ فكيف ساغ للنحاس أن يدعى أمام المحكمة بدل المرة مرات أنه انها ضحى تضحية كبيرة اذ يبيع مئزله للوقف بمبلغ عشرة آلاف جنيه ؟؟ وكيف سمح لنفسه وسمحت له ذمته بان يدعى فى خطبة حديثة له انه باع المنزل بتمن يقل عن نفقاته ؟؟

يا سيدى الباشا ٠٠٠ اذا كان المنزل قد كلفك عشرة آلاف من الجنيهات أو أكثر منها ـ فمن أين جاءك هذا المبلغ الجسيم ؟ ٠٠٠

واذا لم يكلفك الا الفين أو ثلاثة آلاف من الجنيهات ، فكيف استسفت مطالبة الوقف الغيرى الذى انت ناظره بثمن يبلغ خمسة أضعاف التكاليف !؟ وكيف أطاعبك ضميرك بل كيف أطاعك تعبسيرك ب فزعمت أنك تتوخى الرحمة بالمستحقين والمساكين ، حين انك لم ترحم أحدا الا نفسك ، بل ولم ترحم حتى نفسك أيها المسكين ٠٠٠

وأخيرا ٠٠٠ وئيس آخرا ، فان الثمن ئيس ١٠ او ١٥ الف من الجنيهات كما يبدو للناظرين العابرين ٢٠٠ كلا ، فللصفقة ثمن آخر ـ في شكل مرتب شهرى يبلغ المائة جنيه وقد نصت الوقفية على انفاقه على منزل الوقف وحاجياته من ماكل ووقود وخدم ، فضلا عن عشرين جنيها شهريا اختصت بها السيدة المستحقة ٠

ولما كان مبلغ المائة جنيه شهريا موقوفا على منزل الوقف نفسه ، فقد انقطع صرفه حينما نزعت ملكية المنزل المشار اليه في سنة ١٩٣٧ ، وحينئد \_ وحينئد فقط \_ فتقت الحيلة لرفعة ناظر الوقف الجليل أن يبيع منزله الخاص للوقف فيجمـع ثلاث صفقات نادرات في صفقة واحدة:

( اولا ) يقبض مبلغ عشرة آلاف جنيه ( وحقيقته ١٥ الفا كما رأينا ) ثمنا للمنزل ـ بصفته بائعا ٠

(ثانيا) يقبض شهريا ١٠٠ جنيه لانفاقها على حاجيات المنزل ـ بصفته ناظرا للوقف ٠

(ثالثا) يتمتع بعق سكنى المنزل طوال عمره كناظر للوقف ـ طبقا لنص الوقفية ـ من غير أن يدفع مليما واحدا نظير سكنه ـ استغفر الله فقد انساق قلمى الى التحدث عن النحاس باشا كشخص عادى يسكن البيسوت ويدفع الأجرة لأصحابها ـ أو يعفى منها على أحسن الفروض ـ وفاتنى أن رفعته يسكن بيت الوقف ويدفع له الوقف نفقات سكنه مائة من الجنيهات فى الشهر ، أى أن المالك لا الساكن هو الذى يدفع الأجر ! ٠٠٠

فاذا أضفنا الى هذا كله ، يا مولاى ، ان النتاس باشا كان رئيسا للوزراء فى سنة ١٩٣٧ حينما صدر الأمر بنزع ملكية منزل الوقف مقابل مبلغ ١٩٣٥ جنيها دفع لخزينسة الوقف ، وأن رفعته شرع فى الوقت نفسه فى بناء منزل خاص له ليبيعه للوقف بدل المنزل الذى نزعت ملكيته ـ وأنه نجح فى لعبته هذه نجاحا فاق المأمول ، والمعقول ، فقبض فى وزارته فى لعبته هذه نجاحا فاق المأمول ، والمعقول ، فقبض فى وزارته المحاضرة مبلغ الخمسة آلاف وثلثماية وخمسا وعشرين من المحافرة منزلا للوقف الحديا ٠٠٠ كناظر للوقف ، بعد أن أصبح منزله منزلا للوقف ! ـ اذا كناظر للوقف ، بعد أن أصبح منزله منزلا للوقف ! ـ اذا حبعنا هذا كله بعضه الل بعض ، ووصفناه كما وصفه النحاس باشا ، بأنه عمل من أعمال الرحمة ، لصبح لنا ـ بل ووجب علينا ـ أن نعجب بالنحاس باشا ناظرا ووزيرا جمع بين الحكم والحكمة ، ٠٠٠ ولو أنها «حكمة » من نوع « الرحمة » تسعى والحكمة أصحابها ، وتدخل البيوت من ثور أزوابها ٠٠٠

وعن واقعة التنظر على وقف البدراوى ، يقول مكرم عبيد باشا ان له مقرا فى سمنود وهو يسمل أطيانا مقدارها ٢٢ س و٢٣ قيراط و١٣٧٠ فدان أوقفها المرحوم أحمد باشا البدراوى فى ١٧ يناير سنة ١٩٠٧ واختص الجهات الخيرية بسبعة أعشار من ريعها ، وذريته بالثلاثة أعشار الباقية ، وشرط النظر على الوقف من بعده للسيد حسين القصبي ومن

بعده لمحمد بك عثمان ثم من بعده لعلى بك المنزلاوى ثم من بعده لشيخ محمد النحاس ثم من بعده للشيخ يوسف سنبل ، ثم من بعده لحسن أفندى خيرى البدراوى ثم من بعده لمن يقرره قاضى المسلمين الشرعى .

وفى ٣١ مايو سنة ١٩٣٦ أقامت محكمة طنطا الشرعية رفعة النحاس باشا ناظرا مؤقتا على هذا الوقف الى ان يفصل نهائيا فى عزل الناظر السابق ـ وظل رفعته ناظرا طوال مدة توليه الوزارة ، ثم صدر فى ٣٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧ قرار بتأييه قرار العزل نهائيا ، وعقب ذلك طلب بعض المستحقين تعيين رفعة النحاس باشا ناظرا على الوقف بصفة دائمة ، فعارضت وزارة الأوقاف فى هذا الطلب فى خطاب منها بتاريخ ٥ فبراير سنة ١٩٣٨ أقامت المحكمة الشرعية الابتدائية وزارة الأوقاف ناظرة على الوقف ، وأيدت المحكمة العليا الشرعية هذا القرار في ١٩٣٨ .

وظل الحال على هذا المنوال حتى عاد النحاس باشا الى الحكم من جديد فى فبراير سنة ١٩٤٢ ، ولم تكد تمضى بضعة أيام على توليه الوزارة ، حتى عاوده داؤه القديم ، فحن الى النظارة وقد واتته الوزارة ! ٠٠

تعم یا مولای ، فی ۱۲ فبرایر سنة ۱۹۶۲ ـ أی بعد تشكیل الوزارة بخمسة أیام ـ تقدم بسحر ساحر ، أو بقدرة قادر ، طلب من بعض المستحقین الی محكمة طنطا الشرعیة باقامة رفعة النحاس باشا ، رئیس الوزراء ، ناظرا دائما لوقف البدراوی ۰۰۰

وعلى أثر هـــذا الطلب اتخذت المحكمة الاجراءات المعتادة فطلبت الى وزارة الأوقاف باعتبارها ناظرة على الوقف ان تبدى رأيها فيــه ، وكانت هى التى عارضت فى اقامة النحاس باشــا ناظــرا فى سنة ١٩٣٨ ٠٠٠ ولكن النحاس لم يكن وقتئذ رئيسا للوزارة ٠٠٠ أما الآن فهو رئيس للوزراء جميعا ومن بينهم وزير الأوقاف بالذات ، فما أيسر السبيل وما أهون العقبات ! ٠٠٠

ومن ثم لم يلبث فضيلة رئيس المحكمة حتى تلقى الجواب التالى من معالى وزير الأوقاف في وزارة النحاس باشا ردا على خطاب المحكمة :

« حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية •

ردا على خطاب المحكمة المؤرخ ١٦ فبراير رقم ٣٣٨٤ نفيد بان الوزارة لا مانع لديها من اقامة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس بأشسا فى النظر على الوقف المبين بخطاب المحكمة المذكور ، بدلا عنها • وزير الأوقساف

ها هى ذى العقبة الأولى قد ذللت ، وها هى ذى نظارة الوقف بعد أن حرمت قد حللت ٠٠٠ وها هى ذى وزارة الأوقاف فى عهد النحاس باشا لا ترى مانعا ـ كما أن رفعته لا يرى وازعا ـ من أن يستغل رئيس الوزارة نفوذه ازاء الوزير ، فيسجل الوزير الوفدى على وزارته سوء الادارة ، ويعترف لرئيس الوزراء بالأولوية فى استغلال النظارة ! ٠٠٠

تلك كانت الخطوة الأولى في سبيل الاستغلال ، ويليها أخرى ، أدهى وأنكى :

ففى ٢٣ مارس سنة ١٩٤٢ أرسل رئيس محكمة طنط الشرعية الخطاب الخطير التالى نصله الى رفعة مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء:

« نمرة القيد ٣٤٥٦ ـ حرر في ٢٣/٣/٣٣ ٠

حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا •

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد ، فقد طلب الستحقون في وقف الرحوم أحمد باشسا البدراوي تعيين رفعتكم في النظر على هذا الوقف ولم تمانع وزارة الأوقاف في ذلك ،

ونظرا لأن رفعتكم قد كرستم حياتكم النافعة على خدمة هذا البلد الأمين ورعاية مصالحه والقيام بأعبائه .

ونظرا لما لرفعتكم من الأيادى البيضاء السابقة على هذا الوقف ومستحقيه ، ونرجو من رفعتكم أن تضيفوا الى أعمالكم النافعة عملا آخر تجزون عليه من الله يوم تجزى كل نفس بمسا عملت وتقبلون النظر على هذا الوقف خدمة للفقراء والمستحقين ، وتفيدونا بالقبول قبل جلسة ٢٦ أبريل سنة ١٩٤٢ والله يجزيكم على أعمالكم خسير الجزاء ويحفظكم ويبقيكم ،

وتفضلوا بقبول جليل الاحترام ؟ رئيس محكمة طنطا الشرعية محمد الجداوي وهكذا ذهب النحاس باشا في استغلال نفوذه ، وفي التحايل على على على الاستغلال ، الى أبعد الحدود ، مستهترا بجلال القضاء ، ومستخدما النناء في غير محل الثناء · واني مع كل الاحترام أرى أن رئيس المحكمة الشرعية قد تعدى حدود اختصاصه ، فبدلا من أن يسأل في حيدة القاضي مل يقبل النحاس باشا التنظر على الوقف أو لا يقبل ، نراه يضرع اليه ويتوسل راجيا منه وملحا عليه أن يضيف الى أياديه البيضا، السابقة وأعماله النافعة عملا آخر يجزى عليه من الله يوم تجزى كل نفس بساعملت فيقبل التنظر على هذا الوقف خدمة للوقف والمستحقين ؟! ·

لم يكن لرئيس المحكمة أن يسبق المحكمة الى قرارها في قضية قائمة لم يتم الفصل فيها ، كما يؤخذ من خطابه الذى جاء فيه أنه يرجو النحاس باشا افادته بالقبول قبل جلسة ٢٦ ابريل ٠٠٠ ولكن اذا كان رئيس المحكمة قد أساء التصرف فان رئيس الوزارة قد أساء الاستغلال ، وحسبى يا مولاى أن أضع تحت أنظاركم الكريمة نص الرد الذى أرسله النحاس باشا الى رئيس المحكمة ، ونشره فى الصحف جنبا الى جنب مع المطاب \_ وفيما يلى نص الرد : \_

« فنسدق میناهاوس ــ فی یوم السسبت ۱۱ ربیع الأول سنة ۱۳۹۱ هـ ( ۲۸ مارس سنة ۱۹۹۲ ) ٠

حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الشرعية الانتدائية ·

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد فقد تسلمت خطابكم المؤرخ ٣٣ مارس سنة ١٩٤٧ رقم ٣٤٥٦ وردا عليه افيد فضيلتكم انى بالرغم من المهام العامة الوفيرة الملقاة على عاتقى والتى تستغرق معظم أوقاتى فضلا عن مهامى الخاصة ، لا يسعنى ازاء طلب المستحقين فى وقف المرحوم أحمد باشا البدراوى وما تفضلتم به من تأييده وذكرتموه مما سبق لى اسداؤه للوقف ومستحقيه ومناشدتى أن أضيف الى أعمالى النافعة عملا آخر أجزى عليه من الله يوم تجزى كل نفس بما عملت \_ ازاء ذلك كله لا يسعنى الا أن أحمل نفسى على قبول نظارة هذا الوقف خدمة المفقراء واليتهمى والمساكين وجميع المستحقين ، وفقنا الله الى ما فيه خدمة البلاد والعباد \_ وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر الاحترام ؟

مصطفى النحاس

ويقول مكرم عبيد باشا:

في أى عرف ، وفي أية لغة يتوسل الى انسان توسلا على صفحات الجرائد بأن يقبل نظارة وقف تدر عليه حوالى الألف وخمسمائة جنيه سنويا \_ ( اذ الأطيان الموقوفة تربو على ال ١٣٥٦ فدان ) \_ وفي أى عرف وفي أية لغة يقول هذا المحظوظ كما يقول النحاس باشا عن نفسه « أنه لا يسعه الا أن يحمل نفسه على قبول نظارة هذا الوقف خدمة للفقرا، واليتامي والمساكين وجميع المستحقين » ! • • وفي أي عرف وفي أية لغة يصبح لانسان أن يقول انه سيجزى من الله الجزاء الحسن على قبض مرتب ينوف على المائة جنيه شهريا ، مضافا الى ما يقبضه أصليا ! •

اذا لم يكن هذا هو الاستغلال المحرم على الوزراء فكيف يكون استغلال النفوذ ؟ ٠٠٠

لا بعد بضعة أيام من توليه الوزارة ؟ ٠٠٠ ولماذا تبادر وزارة الأوقاف الله بعد بضعة أيام من توليه الوزارة ؟ ٠٠٠ ولماذا تبادر وزارة الأوقاف الى قبول هذا الترشيح وقد رفض نهائيا من قبل ؟ ٠٠ واذا كان النحاس باشا يعتقد معنا ان قرار القضاء واجب الاحترام فلمساذا استغله هذا الاستغلال واستخدمه هذا الاستخدام ؟ ٠٠ ولماذا يا مولاى ـ وفى أية حكومة متمدينة أو غير متمدينة \_ يحاول رئيس الحكومة أن يسسند الى شخصه عملا يقوم به رسميا وزير من وزرائه ، فيجرد الوزارة أو المصلحة من عمل رسمى ، ليكون له من ورائه نفع شخصى ، له فى تقسديره كل الاعتبار ، لأنه يقدر بالدانق والدرهم والدينار ٠٠٠

انها لمهزلة ، وانها لماساة ، وقديما قيل ان بعض الضمحك

ولقد كان لهذه المأساة واقعة حال وكان لها أثرها في الخلاف الذي نسب بيني وبين النحاس باشا أثناء الوزارة •

ففى يوم الجمعة ٢٧ مارس قبيل افتتاح البرلمان ـ دعانى حضرة الأستاذ محمود أبو الفتح صاحب جريدة المصرى وبعض أفراد أسرتى ، كما دعا معنا الأستاذ ابراهيم فرج وأسرته ، لتناول الغذاء فى فندق يطل على بحيرة قارون بالفيوم ـ وفى طريقنا الى الفيوم مرونا بالسيارات بفندق ميناهاوس فوجدنا حضرة عبد العزبز بك النحاس فى ردهة الفندق وفهمنا منه أن النحاس باشا خرج لصلاة الجمعة فسرنا فى طريقنا حتى وصلنا الى بركة قارون ٠٠ وهناك اجتمع بى الأستاذ ابراهيم فرج ـ ولم يكن النحاس باشا حتى ذلك الوقت قد طلب ترقيته تلك الترقية

الاسنسائية المعروفة - وأخبرنى بمناسبة وجود عبد العزيز بك النحاس في ميناهاوس عن قصة وقف البدراوى ونفصيلاتها المخزية ، فقال ان عبد العزيز بك النحاس قد ذهب الى ميناهوس ومعه خطاب رئيس المحكمة الى النحاس باشا وانهم سيردون على المحكمة بقبول النظارة ٠٠ ثم قال انه عقب تأليف الوزارة سعى النحاس باسا بواسطة آخية لدى بعض مستحقى وقف البدراوى بسمنود ( والاستاذ ابراهيم فرج من أهالى سمنود ) - فقدم المستحقون طلبا الى المحكمة باقامة النحاس باشا ناظرا للوقف بدل وزارة الأوقاف - وان رئيس المحكمة رأى قبل تقرير العيين أن يسأل النحاس باشا هل يقبل النظارة أو لا يقبلها - وان عبد العزيز بك النحاس ينتظر تحرير الرد اليوم في ميناهاوس - وأن لوزير العدل صلة بهذا المسعى وهو على علم به ٠

قال لى حضرته ذلك بلهجة المتألم المتحسر على ما انحدر اليه النحاس باشا \_ كما ذكر لى بعض تفصيلات أخرى عن تعيينات طلبت اليه من ألصق الناس بالنحاس باشا وذكر لى بالتحديد شابين طلب تعيينهما فورا بمرتب شهرى لا يقل عن عشرين جنيها فلما اعتذر بوجوب مراعاة القوانين المالية أستعين بالنحاس باشا عليه ٠٠٠ الى آخر القصة المحزنة ما مولاى ٠٠٠

وفى مساء اليوم نفسه اجتمع بى فى منزلى حضرات الوزراء وكان الخلاف الوزارى على أشده بينى وبين النحاس باشا فى ذلك الوقت وأذكر من بين الوزراء الذين زارونى فى منزلى للتوسيط فى الخلاف حضرات (عثمان باشا محرم بوحمدى باشا سيف النصر وصبيرى أبو علم باشا و ونجيب الهلالى باشا وعبد الفتاح الطويل باشا وكامل صدقى باشا ) وفى أثناء حديثنا عن تصرفات النحاس باشا وأهله التى كانت باشا ) وفى أثناء حديثنا عن تصرفات النحاس باشا وأهله التى كانت محل شكواى واعتراضى ، وجهت حديثى الى صبرى باشا أبو علم وقلت له انى علمت من مصدر وثيق بحكاية وقف البدراوى وأنه قد اتصل به شخصيا فى هذا الصدد ٠٠٠ ثم قصصت على الوزراء ما سيسمعته من تصرفه استغلالا لا يليق به وبنا ، وأنه لم يعد يصح لنا أن نأخذ على الغير المآخذ فى حين أننا نرتكب الكبائر ٠٠٠

وعلمت بعدئذ أن صبرى باشا لم يتوان بطبيعة الحال في ابلاغ النحاس باشا ما قلته عنه وأخذته عليه بهذا الصدد ٠٠ وأن النحاس باشا حفظها في نفسه !! •

الى أن يقول مكرم باشا في نهاية كلامه عن هذين الموضوعين :

ختمت هذه الماساة بترقية حضرة رئيس محكمة طنطا الشرعية الى رئاسة محكمة اسكندرية ولم يكن قد بقى على سن تقاعده الا بضعة شهور قليلة ٠٠ وحاشاى أن أقصد من وراء هذه الاشارة الى أى مساس بموقف فضيلته ، ولكن النحاس باشا هو أئذى يوخذ عليه تلك الرغبة الملحة فى الاغداق بأموال الدولة على كل من ينتفع من ورائهم ، ومادامت الدولة هى التى تعطى فلا بأس من اعطائهم ٠٠٠

ولقد رأينا أنه في صفقة البيع منه واليسه في وقف عبد العال كأفا زوج الستحقة عن استحقاق ٠٠ فأنعم عليه بزيادة في مرتبه الشهرى تبلغ الاثنى عشر جنيها من النقد البراق ، أو اذا توخينا الدقة فمن نقد الأوراق! ٠٠٠

وتشاء المصادفة \_ وهى معض مصادفة ولا شك \_ ان يكون رئيس الهيئة التى أقرت صفقة البيع فى وقف عبد العال هو نفسه رئيس الهيئة التى أقرت التنظر على وقف البدراوى ، وأن تتم الصفقتان فى شهر واحد هو شـــهر ابريل سنة و ٠٠٠ ١٩٤٢

هاتان هما الصفقتان العجيبتان ، يا مولاى ، وان يكن العهد كله عجبا ! ٠٠٠

ولكن ماذا عن أمور التموين والتصسدير ، والاستيراد التى ورد ذكرها في الكتاب الأسود للعهد الأسود ؟ :

# مكرم عبيد باشا يتهم وزارة النحاس باشا بالعبث في أمور التموين والتصدير الصالح الانسباء والأقرباء ، والمفربين

تحت عنوان « قصر جدید » یقول مکرم عبید باشا فی عریضته :

أقام صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء منذ ولى الحكم في أماكن متعددة قضى فترة من الزمن في الباخرة الحسكومية محاسن

وقضى فترة أخرى بفندق (ميناهاوس) ، وامتدت هذه الفترة الى بضعة شهور وأنفق فيها ما أنفق ريثما تتم شتى الاصلاحات ، والتعديلات ، فى داره الأولى بمصر الجديدة وطلب منى بالحاح كميات من خشب (الأبلاكاج) المستولى عليه فى وزارة التموين لاستعماله فى اصلاحات داره هسله فى وزارة التموين لاستعماله فى اصلاحات داره هسله فرفضت لأن الكميات المستولى عليها انما خصصت للمصالح الحكومية ، وقد كلفته عملية الاصلاح والتحسين هسله مئات عديدة من الجنيهات ، فى دار يسكنها بالايجار !! ومع ذلك لم يكد يعود اليها رفعته بعد غيبة شهور عدة حتى ظهر له أن هذه الدار التى أقام فيها سنوات طويلة غابرة ، والتى أنفق في اصلاحها وتحسينها كل هذه النفقات ، لم تعد تفى بالمرام والمحال وتحسينها كل هذه النفقات ، لم تعد تفى بالمرام

ولم يطل بحث مقسامه الرفيع ، اذ أعجبه حى هادى وجميل ، هو حى ( جاردن سيتى ) وتمنى لو وجد مسكنا فى هذه الديار ، يسكنه على سبيل الاسستقرار ، وما أسرع ما تحققت الأمنية ، حين ترامى ال سمع رفعته أنه توجد فى

الحى دار فاخرة ، زاهرة ، ارسلت صور من نقوشها وحجراتها ومعداتها ، الى جنيف لتكون أعظم دعاية لرقى معاهد التربية وفخامتها في مصر •

وفى هذه الدار الفاخرة تتلقى العلم تلميذات وادعات ، ولكن معهدهن الفاخر خاضع للحكومة التى يقوم على شؤونها رفعته ٠

فماذا لو أخرج هؤلاء الفتيات من الحي كله بين عشية وضحاها ، ليهنا رفعته بالسكن الهنيء المنسود ؟ •

لا شيء ا وذهب رفعته ومن معه ثزيارة الدار زيارة غير عادية وظنت التلميذات البريئات أنها نفحة من نفحات الاهتمام العظيم ، بالعلم والتعليم • لولا أن فاجاهن رفعته بنظرات فاحصه لل في الدار من زخارف وطرائف ، ومضى يتلمس ذا الجدار وذا الجدار ، ويهتم بعمارة الدار أكثر من اهتمامه بسكان الدار !! •

وأسفرت الزيارة عن اعجاب لم يكن أقل مظاهره شــدة اللهفة على اخلاء الدار في الحال ، وبلا أمهال ! •

وصدع وزير المعارف بأمر دئيس الحكومة ، فاذا مراقبة تعليم البنات تضع مذكرة ذات ثمانية بنود ، يتضمن أحدها اخلاء المعهد والتطويح بتلميذاته من حى ( جاردن سيتى ) الى حى بولاق ، وتتضمن بنوده الأخرى حركة تنقلات بين مدارس بأكملها فى حى العاصمة ، لكى يتيسر الاستغناء عن دار المعهد التى أعجب بها رئيس الوزراء ،

وفى نوبة حازمة ، حاسسمة ، من نوبات النشساط الحكومى ، وضعت مراقبسة تعليم البنات مذكر تهسسا فى ١٩٤٢/٩/٢٢ ، وعرضت على وكيل الوزارة المساعد فوقعها فى ١٩٤٢/٩/٢٢ ، ثم رفعت الى وزير المعارف فوقعها أيضا فى ١٩٤٢/٩/٢٢ ، أى أن حركة التشتيت وضعت ووقعت كلها فى ساعات معدودات من صبيحة يوم واحد !! ٠

وفى نشاط مثال لا يقل فى مظهره عن هذا النشاط ، تمت عملية الاخلاء ، والاجلاء ، بالليل والنهار ، على يد جنود من الجيش وضابطين ، مستعينا فى ذلك بسيارتين من سيارات مصلحة النقل الميكانيكى!! وظلت السيارتان الحكوميتان كما

ظل السنتخدمون من رجال الحكومة تتحت أمره حوالي شبهر من الزمان ؟ \* • • •

أما الله الفاخرة فايجادها خمسون جنيها فى الشسهر لا تزيد ، وهو ايجادها القديم الذى كان مقدرا قبل ارتفاع الأسعاد ، ولم يكتف رفعة الحاكم العسكرى بهذا وحده بل استبقى من معدات المعهد ثلاجة ضخمة باهظة الثمن بحجة انها لا تصلح للعمل فى حى بولاق !! كما قيل انه استبقى ستارين جميلين من صنع يد التلميذات ويقدران بثمن كبير ، وبعض ثريات كهر بائية الى غير ذلك مما يحتاج الى تحقيق دقيق .

ثم لم يكتف رفعته بهذا أيضا ، بل نهضت وزارة المعارف بعملية أخرى كلفتها مبلغا طائلا ، تحت ستار التعهد باعادة الدار ال حالتها الأولى ، وبهلذا خرج من اعتماد البناء مبلغ ضخم أنفق على الحمامات الفخمة ، ( والأرضيات ) الثمينة ونحو ذلك من ضروب الانفاق ! •

ولكى تقفوا جلالتكم على مدى التقلقيل الذى أصبياب عددا من المدارس لكى يتسنى لرفعة الحاكم العسكرى أن يقيم في الدار التي أعجبته بحى (جاردن سيتى) أتشرف بأن أثبت القرار الوزارى الذي أشرت اليه سابقا وهذا نصه:

الراقبة العامة لتعليم البنات ١٩٤٢/٩/٢٢

#### مدكرة

بمناسبة ضم معاهد التربية الخاصة بالمواد الفنية في مكان واحد تحت اسم معهد التربية الفنية للبنسات وانشاء مدرسة للبنات بحى الجمالية واستجابة لرغبسات الأهالي في مدارس الثقافة النسوية اقترح الآتى : \_

- ١ ـ يكون مقر معهد التربيسة الفئية للمعلمات المبثى الذي تشغله الآن مدرسة الأميرة فوزية الثانوية ببولاق ٠
- ٢ ـ تنقل مدرسة الأميرة فوزية الى البنى الذى تشغله الآن مدرسة عباس الابتدائية للبنات وتنقل تلميلات مدرسة عباس الابتدائية الى مدرسة شبرا الابتدائية لنبنات .
- ٣ ـ يفصل قسم الروضة عن مدرسة الاورمان الابتدائية

ويكون روضة مستقلة يطلق عليها « روضة الأورمان » مقرها البنى الذى يشغله الآن معهشد التربية للفنسون الجميلة •

- ع \_ تنقل مدرسة الأورمان الابتدائية للبنات الى المبنى الحالى لعهد الموسيقى بالجيزة •
- ه \_ تفتح مدرسة ثقافة ثالثة بالقاهرة يكون مقرها المبنى الذي يشغله الآن مدرسة الأورمان الابتدائيــة ويطلق عليها اسم « مدرسة الثقافة النسوية بالأورمان » •
- ٦ تبقى مدرسة الفنون الطرزية الابتدائية في مكانها الحالى
   شيرا •
- تخلى مدرسة النحاسين الابتدائية للبنين من تلاميلها بتوزيعهم على مدارس باب الشعرية والجمالية والسلحداد القريبة منها حسب رغبات الأهالي ويجعل مبنى مدرسة النحاسين مقرا لمدرسة ابتدائية للبنسات يطلق عليها اسم « المدرسة الحسينية الابتدائية للبنات » •
- ٨ \_ يفصل القسم الثانوى لمدرسة مصر الجديدة عن القسم
   الابتدائي ويدبر مكان لنقل أحدهما اليه ٠

أوافق ؟ المراقب العام ؟ ١٩٤٢/٩/٢٢ شفيق غبريال الكرداني موافق ؟

۲۲/۹/۲۲ الهلالي

وبهذا يكون رفعة رئيس الوزراء قد استنفل نفوذه للانتفاع الشخصى على حساب الدولة فيما يتعلق بمسكنه على الوجه الآتى:

- ۱ ـ اخرج معهدا كاملا من معاهد التعليم من دار أعدتها
   الحكومة لهذا الغرض بعد انفاق آلاف من الجنيهات ،
   لا لشي سوى رغبته في سكني هذه الدار •
- ۲ ـ استخدم فی هذا الغرض ، وخسابه الخاص ، جنودا وضابطین ، وسیارتین من سیارات النقل الحکومیة !!•
- ٣ \_ كلف خزانة الدولة مبالغ تصل الى ألوف الجنيهات بين

نفقات نقل المدارس ، واصلط الدار التي قرر أن يتخلها لسكنه الخاص ٠٠٠

ع سبب رفعته فى سبيل منفعته الشخصية حركة تقلقل واضطراب بين المدارس والتلميذات والعسائلات التى تناولها القرار الوزارى السالف الذي ٠

وبعد أن يطيل الأستاذ مكرم عبيد فى الحديث عن انتفاع بعض الوزراء بمملكات الدولة وتستخير المال العام لحدمة المال الخاص ينتقل الى الحديث عن التستر على التهمة المنسوبة لبعض الأنسباء فيقول:

● حدث اثر تأليف الوزارة أن جاءنى حضرة صسبحى افندى الشوربجى ومعه نسيبه الأستاذ كمال الوكيل ـ أو هذا ومعه ذاك ـ وطلب الل حضرته أن ألحقه بمكتب الغزل بصفته صاحب معمل للغزل والنسيج أسوة ببنك مصر ، فلم أر بأسا من اجابة هذا الطلب على أن يعين هو وغيره من أصحاب المعامل للاستعانة بغبرتهم الفنية وللتسوية بينهم فى المعاملة ، ولكن الموظفين المختصين لفتوا نظرى الى أن بعض أصحاب هــــده الموظفين المختصين لفتوا نظرى الى أن بعض أصحاب هـــده المعامل ـ وبينهم السوربجى أفندى ـ متهمون فى جنحة تهريب غزل أمام المحكمة العسكرية وأنه لا يصح بطبيعة الحال ـ قبل الفصل فى القضية ـ الاستعانة بهم كأعضـــاء استشاريين المهمونة على شؤون الغزل ومنع التهريب ، فى حين أنهم متهمون بالتهريب !

فى ذلك الحين كان النحاس باشا شغوفا بمعرفة ما تم فى مطالب حضرات الأنسباء بصدد تصلير الزيت والجلود ، وكلما عاوده أو عاودهم الشغف عاوده الالتعاح على ، فعد ثنى ذات مرة بالتليفون وكنت فى مكتبى بوزارة المالية وسيالنى عما اذا كنت قد قررت منح أنسبائه الرخص المطلوبة فقلت له انى لم أستكمل البحث بعد فقال بلهجة الغاضب العاتب أفلا زيت ولا جلود وحتى لا تعيين فى مكتب الغزل ؟ فاجبته ان لتأخير التعيين سببا سادلى به اليه شخصيا ، وتوجهت فعلا لمجلس الوزراء وأخبرته بما علمته عن الجنحة العسلكرية المرفوعة ضد أنسبائه ووجوب الانتظار حتى تفصل فيهلا

ولكانى القيت قنبلة كان لها قعقعة ففرقعة ١٠ هما كدت أشير الى المحتمة العسكرية حتى أخذته صيحة من الغضب ، وكان منظرا من المناظر التى ترى ، ولا تروى ١٠٠

فقد صاح في وجه حضرة السسكرتير العام المجلس الوزراء وأمره بسحب القضية من المحكمة العسكرية ٠٠ فاعترضت في رفق على مثل هذا الاجراء الشاذ فقال أنا الحاكم العسكري وهذا من سلطتي فقلت لا بل أنت قاض قبل أن تكون حاكما عسكريا فلنترك الأمر للقضاء وليستعين المتهمون بأحسن المعامين ٠٠ فصاح مكررا أنا الحاكم العسكري وأن أسمح بنظر القضية أمام المحكمة ، ثم أمر السكرتير العسام بسحبها وقال في تعليل ذلك أنه علم من أنسبائه أن الوزارة السابقة التي أمرت برفعها قصدت الى النكاية بهم فقلت له ان القضية مرفوعة عليهم وعلى غيرهم من أصحاب معامل الغزل القضية مرفوعة عليهم وعلى غيرهم من أصحاب معامل الغزل القضية ، فهو وحده الذي يفصل فيما اذا كانت التهمة صحيحة أو ماطلة ٠٠

ولكن رفض وأصر على الرفض فى لهجة تعدر معها كل نقاش مستندا الى سلطته العسكرية ثم عاد فأمر السسكرتير بسحبها ، وأخيرا نفد صبرى وقلت له انى لا أوافق على هذا السحب بحال من الأحوال لأنى أنا الوزير المختص ولا أرتضى لنفسى كما لا أرتضى له هذا الاجراء الشاذ ٠٠

وقى خلال الضجة دخل علينا وزير العدل ، والعدارف وتساءلا عن الخبر فرويت لهما واقعة اخال ووجهة نظرى فيها ، فأجاب وزير العدل اجابة ما أسرع ما سررت وما أسرع ما ثرت ! لها ، اذ قال له ان مكرما معه الحق يا باشا . لا يستحسن سحب القضية العسكرية من المحكمة . ثم سالنى الى أى دور وصلت القضية وهل حققتها النيابة وانتهت منها فقلت له انى لا أعرف من الأمر أكثر مما ابلغنيه الموظف المختص من أن القضية أحيلت الى المحكمة العسكرية فقال اذن سأتصل بوكيل النيابة العسكرية واطلب منه حفظها !! .

عنـــدئد ثرت یا مولای ـ واعترف ، بل یسرنی ان اعترف ، بهده الثورة ! فقلت ما هذا ؟ رئیس الوزراء یطلب

سحب القضية من أمام القضاء ووزير العدل يتدخل في سلطة القضاء فيامر وكيل النيسابة \_ وهو قاضي تحقيق \_ باتخاذ قرار معين لمصلحة شخص معين ٠٠ وهل تريدون منى أن أحمل ضميري كل هذا الوزر؟ فوالله ما دمت وزيرا للتموين لن يكون هذا ، وخرجت غاضبا من الفرفة ٠٠ وذهبت الى مكتبى بوزارة المالية وطلبت على الفور استحضار دوسيه القضية ثلاطلاع عليه فتبينت أن هناك تقريرا من مفتش التموين يثبت فيه التهمة على المتهمين وأن الأمر باحالة القضية الى المحكمة العسكرية انما صدر شفويا من الوزير السابق ولم ينفذ لسقوط الوزارة قبل تنفيذ الاحالة • فبادرت باخباد النحاس باشا بذلك تليفونيا وقلت ملاطفا ان الله أداد للوزارة خيرا فانقدها من وزر سحب القضية أو التــدخل في قراد النيابة لأن القضية لم تقدم حتى الآن للنيابة العسكرية ، فقال اذن فاحفظها ٠٠ فقلت كيف يسكون ذلك وأمامي تقرير من المفتش الفني يثبت التهمة على المتهمين ويتطلب تقديم القضية للنيابة ٠٠ فهل يرضيك أن أكون أقل أمانة لعمل من الوزير السابق ؟! ووعدته أني سأصدر أمرا بتحقيق التهم من جديد ويكون التحقيق تحت اشرافي مباشرة واني سأنظر الي الأمر نظرة القاضي لا كممثل للاتهام ٠٠ وفعلا أصدرت الأمر باعادة التحقيق في قضيية انسباء النحاس باشيا وقضايا أصحاب العامل الأخرى المتهمين بنفس بنفس التهمة ، ولكن هذا الأمر لم يرض النحاس باشا وأهله ، وكان محل مناورات ومداورات أشرت اليها في مستهل هذه العريضة وانتهت الى تفاقم الأزمة كما أسلفت .

الفنية الهاءة ، وقد أحيلت الأوراق فعلا على حضرته فقسدم لى تقريرين عن قضية مصنع الشوربجى بتاريخ ٤ و ١٢ مايو سنة ١٩٤٢ وتقريرا فى قضية مصنع سباهى بما ارتكب من مخالفات تقتضى تحقيقها من النيابة ٠

وحسبى أن أقتطف بعض فقرات من هذه التقسسادير الرسمية ، وقد أرفقت صورا حرفية منها في هذه العريضة :

ففى التقرير المقدم من حضرة محمسود بك زكى مراقب مصلحة التشريع التجارى بتاريخ ٤ مايو ١٩٤٢ بصدد مصنع سباهى بالاسكندرية ، يقول حضرته ما يأتى :

« لذلك مازلنا نرى \_ لامكان القيـــام بتحقيق أوفى بواسطة السلطة القضائية المختصـة \_ أنه من الأوفق احالة الموضوع للنيابة العسكرية المختصة » •

وكذلك قدم تقريرا بهذا المعنى وفى نفس التاريخ عن الخالفات المنسوبة لعمل « نزهة » للغزل الخاص بالشوربجي أفندي وشركائه ٠

ولكنى لم أكتف بهذه التقارير وحرصت على أن أحقق دفاع المتهمين من شتى نواحيه ، كما يبدو ذلك جليا من التقرير اللاحق المؤرخ ١٢ مايو الذى قدمه الينا حضرة مراقب التشريع التجارى ـ وقد جاء فيه ما ياتى :

« وقد أبديتم معاليكم أنه قبل ابداء أى رأى فى الموضوع يجب التحقق من وجود كمية الغزل البالغ مقدارها ١٤٥٠ رزمة التى تقول الشركة أن لها الحق فى اختزانها باعتبار أنها تمثل استهلاك مصنعى النسيج فى مدى أربعة أشهر » •

وفعلا انتدب حضرة شريف افنهدى حسن مدير ادارة التخزين للقيام بهله المامورية وقدم تقريره الى حضرة مراقب التشريع وهذا الأخير رفع تقريره الى ـ وهو تقرير ١٦ مايو الذى سبقت الاشارة اليه ـ وقد أيد فيه رأيه الذى أبداه بتاريخ ٤ مايو ـ مشيرا الى مسئولية اصحاب المضع ، وقال في ختام تقريره ما ياتى حرفيا :

« ۰۰۰۰ وهذه الكميات ( ۱۳۹۱۹ رزمة لغاية ۱۱ مايو سنة ۱۹٤۲ ) عجزت الشركة عن اثبات وجودها في مخازنها

مما يحتمل معه أن تكون قد تصرفت فيها بمسا يخالف الأمر العسكرى رقم ٧٦ لسسنة ١٩٤١ كسسنة ١٩٤١ كما سبق البيان » •

وبهدا ثبتت المسئولية على أصحاب مصانع الغزل ووجب احالتهم على النيابة العسكرية للتحقيق معهم كما أشار بذلك الموظف الفنى المختص وهو حضرة مراقب التشريع التجارى ، بناء على بحثه الخاص وتقارير مفتشى التموين •

ومما هو جدير بالملاحظة أن هذه التقارير التي قدمت في مسدة قيسامي بأعمسال وزارة التموين • جاءت مؤيدة للتقارير التي قدمها مفتشو التموين المختصون في عهد سلفي حضرة الاستاذ محمد حامد جودة وزير التموين الاسبق •

وأخيرا فقد تضمن تقرير آخر رفعه الى المفتش المختص تحت عنوان ( تقرير عن حالة الانتساج في مصنع النزهة بالاسكندرية ) اشارة خطيرة الى التلاعب في أجور العمسال ونصها كما ياتي :

« كانت البيانات التى تقدم الينا عن أجور العمال فى قسمى البرم الأولى والشلل خاطئة قصد بها التضليل وعدم الوصول الى الحقيقة ٠٠٠٠ وليس أدل على ذلك من أنه قدم لنا بيانا بأجور العمال فى قسم الشلل يندهش لارتفاع فئاتها جميع اصحاب المصانع الأخرى ٠٠٠٠ أى ان فئات الأجور فى مصنع النزهة هى ضعف ما هى عليه فى مصنع سباهى ، وهذا غير معقول ولم نقبله بتاتا وأنكره العمال واعترفوا بالأجور الحقيقية وهى نصف تعريفة الأجور المذكورة بعاليه » .

لم يبق لدى شبك فى مسئولية اصحاب المصانع بعد الاطلاع على التقادير المقدمة فى عهد سلفى وفى عهسدى ، ولكنى احتفاظا بوعدى وحرصا على مصلحة الدفاع رايت ان أحيل الأوراق على حضرة المسسستشاد الملكى لوزارة الماليسة لاستطلاع رايه فيما رايته ورآه الموظفون المختصون معى من وجوب احالة اصحاب مصنعى الشوربجى وسباهى على النيابة العسسسكرية ، ومن ثم أثبت فى ذيل تقرير حضرة مراقب مصلحة التشريع التجارى رايى فى هذه المخالفات وفى وجوب الاستئناس براى حضرة المستشار الملكى ، بالصيغة التالية :

« بعد الاطلاع على تقارير مكتب الفزل والمفتش المنتدب وحضرة مراقب مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية التى يؤخد منها وقوع مخالفة صريحة ـ وبعد الاطلاع على دفاع أصحاب المصنع أنفسهم الذين أفسح لهم مجسال الدفاع الى أقصى حدوده ـ أدى أن هناك مخالفة للأمر العسكرى تستدعى تبليغ النيابة العسكرية لتحقيقها واتخاذ قرار بشانها ، غير انى أدى زيادة فى الضمان للمنسوب اليهم المخالفة أن يؤخذ رأى حضرة المستشار الملكى ويعرض الأمر علينا ؟ » .

۱۲ مایو سنة ۱۹٤۲ مکرم عبید

وكانت هذه التأشيرة خاصة بمصنع الشوربجي ، واثبت مثلها فيما يختص بمصنع سباهي ، في نفس التاريخ ، وبالصيغة التالية :

« أوافق وأرى زيادة في الضمان للمنسوب لهم الخالفة أخذ رأى حضرة الستشار اللكي ويعرض الأمر علينا » •

وقد رفع الى حضرة المستشار الملكى مذكرة أثبت فيها رأيه صراحة بوجوب ابلاغ النيابة العسكرية لكى تتبول التحقيق ، فى شأن المخالفات المنسوبة الى مصنعى الشوربجى وسباهى ، ولما كانت هذه المذكرة محل تحريف وتشويه من رفعة رئيس الحكومة فى بيانه الذى ألقاه فى مجلس النواب ، حتى انه زعم فى جرأة مدهشة أن المستشار الملكى لم يوافق على احالة الأوراق الى النيابة المستسكرية \_ فانى أستاذن جلالتكم فى اثبسات نص مذكرة حضرة المستشار الملسكى بحروفها :

#### \* \* \*

اطلعنا على التقرير المؤرخ ٤ مايو سنة ١٩٤٧ المرفوع من مراقب مصلحة التشريع التجارى الخاص بالمخالفات المنسوبة الى مصنع « سباهى » للغزل وعلى تقريره المؤرخ ١٢ مايو سنة ١٩٤٧ الخاص بالمخالفات المنسوبة للشركة المصرية « نزهة » للغزل والنسيج – وعلى التقارير والمذكرات السابقة التى وضعت في هذا الموضوع ونرى أن نوافق على ما اقترحه مراقب مصلحة التشريع التجارى من ابلاغ النيابة العسكرية كى تتولى التحقيق ، اذ يتضوي عن مذكرة ادارة الغيزل والمنسوجات والتحقيق الادارى اللى أجرى في هذا الشان ان

اصحاب المصنع الأول لم يوردوا لمكتب بيسع الغزل جميع ما أنتجه في السنة أشهر الأخرة من العام الماضي ، فيكونوا بذلك قد خالفوا القرار الوزارى رقم ١٤٧ الخاص بالاستيلاء على جميع خيوط الغزل ، والقرار رقم ١٤٨ الخاص بتنظيم التداول في خيوط الغزل القطنية ، كذلك يتضسيح من الأوراق أن أصحاب المصنع الثاني قد ارتكبوا نفس المخالفات ويمتساز المذكورين بادعائهم ان لهم الحق في اختزان ما يسكفي حاجة مصانع النسيج التابعة لهم مدة أربعة شهور ، وفقا لأحسكام المرسوم بقانون رقم ١٢٨ سنة ١٩٤٩ وقراد وزير التمسوين الصادر في ١٤ يونيه سنة ١٩٤٩ ـ وقد طولبوا بالارشاد عن الكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بعيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بعيازتها فلم يقواموا بما طلب منهم والكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بها طلب منهم والكمية التي يعترفون بحيازتها فلم يقواموا بها طلب منهم والكمية التي يونيه سنة ١٩٤١ وقد والمياد والمياد

ونرى أنه لا يجوز لهم قانونا أن يختزنوا ما يكفى حاجة مصانعهم مدة أربعة شهور أذ بديهى أن نص القرار الوزارى الصادر في ١٤ يونيه سنة ١٩٤١ بسريان المرسوم بقانون رقم ١٤٨ سنة ١٩٣٩ على خيوط الغزل أصبح معطلا بالقرار رقم ١٤٧ الاصادر في ه يوليو سنة ١٩٤١ بالاستيلاء على جميع خيوط الغزل القطنية بكافة أنواعها سواء كانت مستوردة من الخارج أو من انتاج المصانع المحلية ، وأن هذه الخيوط توزع ببطاقات على أصحاب مصانع النسيج ، تبعسا لحاجتهم الأسبوعية ، وقد أيدت هذا بصراحة لجنسة الغزل الركزية الشكلة وفقا للقرار رقم ١٤٨ سنة ١٩٤١ أذ قررت بشأن مصانع الغزل المركزية من الشركات المنتجة لغزل القطن والوجود بها مصانع للنسيج من الشركات المنتجة لغزل القطن والوجود بها مصانع للنسيج من الشركات المنتجة لغزل القطن والوجود بها مصانع للنسيج من تحتاج اليه لتشغيل مصانعها ـ دون أن يصرح لها بأن تختزن أي غزل يكون فائضا عن الحاجة الفعلية لمصانعها ـ » •

ولا يصح الاحتجاج بالقرار الصهدر من اللجنة بعد ذلك في ١٩٤١/١٠/٢٨ الذي سمح لهم بالاستيلاء على ٥٥٪ من انتاج مصنع نزهة للغزل ، « والباقي يصرف لهم ببطاقات » اذ لا يتصور أن يكون مفهوم هذا القرار السماح لهم بالتخزين فضلا عن أن هذا قرار لم يصدق عليه وزير التموين فلا قيمة له قانونا (م ١٩٤٣ من القرار الوزاري رقم ١٤٨ سنة ١٩٤١) ٠

على انه حتى مع التسليم جدلا بان لأصحاب المسنع حق تغزين الغزل الذي يكفى مصانعهم مدى اربعة شهور ، فانهم

لم يستطيعوا الارشساد عن الكميسة التي اعترفوا بأنها في حيازتهم •

الستشار الملكي (محمد على نمازي ) 10 مايو سنة 1922

وعن فضيحة أخرى كما يقول مكرم باشا هي شر من الأولى يقول صاحب الكتاب الأسود:

فى شهر يونية الماضى وصل الى علم أحد حضرات مفتشى التموين أن غزلا يهرب فى الاسكندرية بأسعار فوق التسعية فانتدب حضرته ( واسمه صائح أفندى ناشد ) لضبط الغزل الذى قيل انه يهرب من مصنع سباهى ( مصطفى أفندى سباهى وشركاه ) ـ وهنا أترك الكلام لحضرة مفتش التموين نقلا عن تقريره لمعالى وزير التموين ، فقد جاء فيه حرفيا ما ياتى :

« ولما كان موضوع السوق الأسود للغزل من المواضيع الحرية باهتمام وزارة التموين الجديرة بمنتهى عنايتها فقد عرضت على مسامع معاليكم في الاسبوع الثالث من شهر يونيو سنة ١٩٤٢ ما وصل الى علمي فتفضلتم وامرتموني باتخاذ الاجراءات السرية لتحقيق مبلغ ذلك من الصحة لكبح جماح لصوص الحروب والأزمات والراغبين في الغني والثراء على حساب الطبقة الفقرة من الشعب ٠٠٠

ويعضى التقرير الذى قدمه مفتش التموين قائلا انه بعد التحريات اللازمة والاتصال · بالأميرال ماركوبك رئيس الجهاز السرى والصاغ صفوت أفندى مساعده وبعد الاتفاق مع بوليس اسكندرية ووكيل المحافظة ومساعد الحكمدار و · و · انتهى الأمر الى ضبط البضائع المهربة من مصنع النزهة ـ مصنع الشوربجى ـ

وطبقا لتقرير بوليس الاسكندرية الذى وضع الخطة والشرك الذى نصب لضبط المهربات تم تسليم فهمى بك الحلبونى صاحب المصنع مبلغ ١٣١٠ جنيه نظير البضاعة المهربة بالاضافة الى تسليم (ألمرشد) لاذن خروج السيارة بالبضاعة وهو يطابق فاتورة البيع والبضاعة المهربة عبارة عن ٢٧ بالة غزل ٠

ويقول مكرم عبيد ان الاتجاه كان يقتضى \_ فى البداية \_ بضبط مصنع سباهى ولكن الصادفة التعسة قضت بضبط مصنع آخر يديره

الحلبونى والحلبونى شريك للشمسوربجى ومصمع الحلبونى هو مصسفع الشوربجى بالاسكندرية وقد قامت الوزارة لهذا الوضع الجديد فأرسلت فى طلب مفتش التموين ، الذى عهد اليه بالتفتيش واتصلت به فى نيابة الاسكندرية طالبة عودته فورا الى القاهرة ، فعاد فعلا بعد استئذان النيابة كما هو نابت من الخطاب الرسمى الذى سيأتى الكلام عنه •

وفى اليوم التالى قابل المفتش المذكور معالى وزير التموين فى مكتبه بالوزارة وهناك رأى صبحى أفندى الشوربجى فى الانتظار ، ولم يلبث هنيهة حتى حضر معالى عبد الفتاح الطويل باشا ومعه الاستاذ أحمد الوكيل ٠٠٠ وقص المفتش على معالى وزير التموين القضية من أولها الى آخرها مبينا أنه لم يقصد سوءا بتفتيش مصنع الشوربجى ٠٠٠ ثم انصرف الجميع الى مكتب وزير العدل ٠٠٠ وكانت حركة ، وكانت مخابرات ، فمداولات ٠٠٠ وظهر أثر هذه المداولات والتحريات فى أقوال الشهود من رجال البوليس فى التحقيق التالى ، فقد اختلفت اختلافا تاما مع أقوالهم فى التحقيق الأول بل ومع التقارير الرسمية المقدمة من رجال التموين والبوليس أنفسهم ٠

وانى على استعداد يا مولاى لأن أذكر اسم الموظف الذى روى لى خبر هـله المداولات وما ترتب عليهـا من نتائج وتطورات •

ولكن الذى يعنينى ـ ويكفينى ـ هو التقارير الرسمية التى أشرت اليها والتى أدفق مع هذه العريضة صورا منها ، فهى تدل على أن هناك جريمة بل وتلبسها بالجريمة ، فقد ضبطت البضاعة بحضور وكيل النيابة نفسه ، وضبطت النقود فى جيب الحلبونى أفندى ـ وهى النقود التى سبق للبوليس أن أخذ بيانا بارقامها ـ وحققت النيابة مع المتهم وسمعت أقوال شهود الاثبات من رجال البوليس ولم تفرج عن المتهم الا بكفالة كبيرة مقدارها مائة جنيه مصرى ـ فكيف ولماذا نامت القضية بعدئد فلم يقدم المتهم الى المحاكمة ؟ ـ هذا هو السؤال!

ومما يبعو الى الدهشة والحسرة معا أن نجد في تقادير رجال التموين والبوليس عبارات ، تنطوى على اعتدارات ، لا لسبب الا لأن المصنع الذي ضبط هو لسوء الحظ مصنع الشوربجي وليس مصنع سباهي ! •••

فقد جاء في تقرير حضرة البكباشي مدير ادارة التسعبر

التببرى بمحافظة الاسكندرية أن حضرة مفتش التموين قرر أن المحل المقصود باللهات هو شركة سباهى ٠٠٠ واستطرد واضع التقرير الى القول بانه علم من حضرة ضابط المباحث أن صاحب المصنع يدعى الحلبوني وليس سباهى ، وهنا يقول حضرته : « وقد ناقشت ذلك مع حضرة الصاغ محمد مصطفى أفندى وحضرة صالح ناشد أفندى فعلمت أنهما مكلفان بضبط أي مصنع بصرف النظر عن أي اعتبار وأن الكل في القانون سواء » ٠٠٠٠

وكذلك يعتذر مفتش التموين في تقريره المرفوع لوزير التموين عن ضبط مصنع العلبوني شريك الشوربجي فيقول ما يأتي بالحرف الواحد:

« يتعين على اجلاء نقطة هامة فى هذا الموضوع وهو كيف قمنا بضبط مصنع الحلبونى مع أن المتفق عليه هو ضبط مصنع السباهى ـ صحيح ان الجميع أمام القانون سواء ـ ولكن فى هـذا الاجراء خروج على أو تبديل لنظام مأمورية محددة » ٠٠٠ ثم يحاول المسكين تفسير هـذه المفاجأة التى فوجىء بها والتى عرضته لسخط الساخطين !

ومن حسن العظ فان تحت يدى الدليل الرسمى على استدعاء مفتش التموين الى القاهرة على أثر ضبط مصنع العلبونى وما ترتب على الضبط من وزر لا يغتفر ، حتى اضطر المفتش الى المبادرة بالعودة الى القاهرة قبل استكمال تحقيق النيابة ، وفيما يلى نص خطاب حضرة وكيل النيابة العسكرية بالاسكندرية الى سعادة وكيل وزارة التموين .

« محكمة الاسكندرية العسكرية

الاسكندرية في ١٩٤٢/٧/١٤

حضرة صاحب السعادة وكيل وزارة التموين

نرجو التكرم بالتنبيه على حضرة صالح ناشد افندى مفتش التموين بالوزارة بالخفسود بالنيابة العسكرية باسكندرية صباح يوم السبت القادم الموافق ١٩٤٢/٧/١٨ لحضود التحقيق في القضية الخاصة بضبط مصنع الشركة المصرية نزهة للغزل والنسيج والمتهم فيها محمد فهمي الجلوني افندي وآخرون مع التشرف بالاحاطة باننا قد سمحنا

لحضرته بالسفر اليوم كطلبه على ان يعود إلينا في الموعد اللاكور .

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام ؟ وكيل النيابة العسكرية بالاسكندرية

هذا ما وصل الى علمى من بيانات معززة بتقارير وأوراق رسمية أتشرف برفعها جميعا الى سلدتكم ولجلالتكم الرأى الأعلى في الأمر بتحقيقها لاستكمال وقائعها وتطوراتها ، فان المسألة جد خطيرة ، وهذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها مع الشوربجي اخوان ثم ينام التحقيق الى غير يقظة حتى الآن !

ويذكر مكرم عبيد باشا · وهو ينحدت عن تصدير الزيت والجلود · انه لم نكد نتولى الحكم حتى جاءنى فى منزلى الأستاذ أحمد الوكيل وصهره صبحى أفندى الشوربجى وطلبا الى الاذن بتصدير كميات هائلة من الزيت والجلود ، وحددا كمية الزيت المطلوب تصديره بستة آلاف طن ، قائلين ان الربح من تصديره يبلغ حوالى السبعين ألف جنيه وقد يصل الى مائة ألف \_ ولو انى تحققت بعد ذلك ان الربح فى الطن الواحد يبلغ حوالى التسعين جنيها أى أن مجموع ما يكسبونه فى الكمية كلها يبلغ حوالى النصف مليون من الجنيها أى أن مجموع ما يكسبونه فى الكمية كلها يبلغ حوالى النصف مليون من الجنيهات ! • • •

دهشت یا مولای ، ولم یسعنی الا آن أبدی دهشتی مقرونة بشیء من الامتعاض ، فأراد الأستاذ أحمد الوكیل أن یهدی، من روعی ویزید من تشمیعی ، فقال ان الجلود لصهری ، وأما الزیت فلی ومن تعرف ! وغمز بعینه وضبحك أما أنا فلم أضحك !

وفى الأيام التالية كان النحاس باشا يلح على فى اعطائهم الزيت والجلود ، ولكنى انتهيت بعد دراسة الى رفض الترخيص لهم ولكل من طلب الاذن بتصدير الزيوت - وانى على استعداد للتحديد بالاسم اذا لزم الأمر ٠٠ بل انى اضطررت آخر الأمر نظرا لتفاقم أزمة الزيت الى الغاء الرخص القائمة التى تقرر الاذن بها منذ العهد السابق لمعامل الزيت وتجاره ، وقد أشرت الى وقف هذه الرخص والغائها فى خطاب القيته فى مجلس النواب ردا على استجواب خاص بالزيت ، حتى انى أمرت بانزال ما كان قد شحن منه على المراكب ،

ثم يقول مكرم عبيد باشا عن السكر:

اذا كان موقف النحاس باشا معيباً في مسالة تصدير الزيت فموقفه من تصــدير السكر والأرز لمسلحة الأهل

ا المرادة على المرادة على المرادة الم

والأنسباء هو موقف الرجل المتلبس بالعيب، المرتكب بشخصه للوزر ٠٠٠ فانه لما رأى أن لا سبيل الى الثراء من طريق صديقه وزير المال والتموين سعى هو شخصيا الى تصدير هذه المواد لمصلحة أهله من وراء ظهرى ، ومن غير الطريق الطبيعى وهو طريق الجهة المختصة ا

وفى ذات يوم تفضل بزيارتى صديق كبير هو حضرة صاحب الدولة عبد الفتاح يحيى باشا وقال لى فى خلال حديثه انه سمع من كبير اننى قد سمحت لانسباء النحاس باشسا بتصدير مائتى طن من السكر فابديت لدولته دهشتى من هذا النبأ وأكدت له انى لا أعرف عنه شيا، الأن التصدير لم يكن اذ ذاك باذن من الوزير ٠

ولما بحثت الأمر في وزارة المالية بحثا دقيقا تبين لى أن شركة السكر قد تعاقدت في ١٦ فبراير سنة ١٩٤٦ مع صبحي بك الشوربجي على تصدير كمية من السكر مقدارها ٢٠٠ طن، ومن هذه الكمية مائة طن سكر ماكينة بسعر ٥٠ جنيها للطن ومائن طن « روس » بسعر ٥٥ جنيها للطن وزارة المائية في ملف الأوراق على خطاب من سيعادة وكيل وزارة المائية أرسله الى الشركة في ٢٠ مارس سنة ١٩٤٢ وتبين منه أن الشركة قد وضعته أمام الأمر الواقع فلم تخطره قبيل اتمام التعاقد وقد لفت نظرها الى وجوب مراعاة ذلك في المستقبل ولا تساءلت كيف اجترأت الشركة على مخالفة الاجراءات المتبعة في مشل هذه الأحوال فلم تخطر وكيل المالية المختص بالأمر، في مشل هذه الأحوال فلم تخطر وكيل المالية المختص بالأمر، قبل نفاذه، فتبين لى ويا للاسف ان رفعة النحاس باشا نفسه اتصل باحد الموظفين المختصين به فضلا عن اتصاله بسعادة أحمد عبود باشا مدير الشركة به وكان لهذا الاتصال اثره العمل في التعجيل بهذه الصفقة وتسهيلها ا

وكان معالى وزير المالية السمابق قد سمع المشركة بتصدير حوالى ٢٤ الف طن من السكر في وقت كان السكر فيه موقورا وظل باقيا من هذا القدر ٤٤٠٠ طن لم تصدر فعلا فمنعت الوزارة تصديرها كما منعت تصدير جميع المكولات طبقا لما اقتضته حالة التموين ، ويظهر أن حضرات الانسباء لما أحسوا هذا الاتجاه منى استخدموا النحاس باشا للتعجيل بالصفقة قبل أن يقع المحظور ٥٠٠ وكان النحاس باشا يعلم ذلك بطبيعة الحال قبل غيره فلو أنه كان حسن النية لخاطبني في الأمر بصفتى الوزير المختص ولكنه لما تبن

اتجاهی بالمنع فی مسألة تصدير الزيت رأى أن مخاطبتی ليس من ورائها زيت ٠٠٠ ولا سكر ٠٠٠ فكان ما كان ٠

ومن المضحك المبكى ان رفعته وقف فى البرلمان يترافع عن أنسبائه قائلا ان التصدير كان مسموحا به لهم ولغيرهم قبل وزارتنا ـ وهل أنا منكر لذلك يا مولاى ؟! كلا ، بل أنا به فخور ـ اذا صح الفخر فى أمر يقضى به الواجب المر فقد كانت السياســة التى وضعتها بالاتفاق مع الموظفين المختصين علاجا لأزمة التموين التى واجهناها فى أشد حالاتها عندما تولت الوزارة الحكم ـ كانت هذه السياسة تحتم علينا التشدد الى أقصى حدود التشدد فى حظر تصدير المأكولات ، توفيرا للغذاء ومنعا لتفاقم الغلاء ٠٠٠ ولو انى تركت للنحاس باشا وانسبائه الحبل على الغارب لجاع الفقراء فوق جوع ، وشبع الانسباء فوق شبع ٠

ويبعث مكرم عبيد لعبود باشا الرسالة التالية:

حضرة صاحب السعادة عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة العامة لمصانع السكر ومعمل التكرير بالقطر المصرى ·

بمناسبة ما عرضتموه علينا أثناء مقابلتكم لنا في أوائل الشهر الجارى بخصوص التصريح للشركة بتصدير عشرة آلاف طن من السكر الى الحارج ـ أتسرف باحاطة سعادتكم انى بحثت موضوع تصدير السكر وتبين لى أمران : ـ

أولا: أن الحالة لا تسسمح الآن بتصدير كميات من السكر ويستحسن الانتظار الى أن تنتهى المصانع من عملها ويعرف على وجه الدقة مقدار الانتاج في الموسم الحالى .

ثانيا: تبين لى أثناء الاطلاع على النظام الذى أتبع فى تصدير السكر والكميات التى تم تصديرها من قبل أن الشركة قد تعاقدت فى ١٦ فبراير سنة ١٩٤٢ مع حضرة صبحى بك الشوربجى على تصدير كمية مقدارها ٢٠٠ طن سكر منها ١٠٠ طن ماكينة بسعر ٥٠ جنيها للطن و ١٠٠ طن روس بسعر ٥٥ جنيها للطن ٠

وقد لاحظنا على الاجراءات الني اتبعت في هذه الصفقة. ما يأتي: ...

 ۱ ان الشركة قد أبرمت العقد في ١٦ فبراير سنة ١٩٤٢ ثم أخطرت سعادة وكيل الوزارة في ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٢ بحصول التعاقد \_ وقد اضطر سعادته بعد أن وضعته الشركة أمام الأمر الواقع أن يخطرها بخطابه المؤرخ في ٢٠ مارس سنة ١٩٤٢ بموافقته مع لفت نظر الشركة الى ضررة الحصول على موافقة الوزارة قبل اتمام التعاقد ٠

٢ ـ تبين ان حضرة صبحى بك الشوربجى لم يقم بتصدير هذه الكمية بنفسه بل باعها الى أحد تجار السكر وهو محمد أفندى أديب السراقبى وهذا الأخير هو الذى قام بتصديرها الى سوريا ـ ونظرا لارتفاع ثمن السكر فى الخارج وبصفة خاصة فى سوريا فقد جنى الشوربجى بك من وراء هذه الصفقة أرباحا بلغت بضعة آلاف من الجنيهات وكذلك عادت هذه العملية بربح وافر على السراقبى أفندى وما كان أحوج الشركة والحكومة الى هذه الآلاف من الجنيهات لو أن الشركة تولت عملية التصدير بنفسها .

ولما كانت سياستى فى تصدير السكر تخالف هذا النظام من أساسه فقد عنيت ببحث ظروف هذه الصفقة وهى الوحيدة التى تمت فى عهد هذه الوزارة ولم أعلم بها الا الآن ، وذلك لكى يتبين مدى الخسارة التى تعود على الحكومة والشركة من جراء تدخل الوسطاء فى عملية التصدير

ولهذا اهتممت بأن أوجه نظر الشركة الى أن المقصود من عملية التصدير هو أن تستفيد الحكومة والشركة من الفرق بين سعر السكر محليا وسعره في الخارج لا أن يستفيد به الغير أو يقاسم الحكومة فيه ـ وخصوصا اذا كان هذا الغير ممن لا علاقة لهم بتجارة السكر .

والسياسة التي أرغب في اتباعها اذا ما سمحت الظروف بالتصدير هي أن تتولى الشركة بنفسها ـ وبالاتفاق مع وذير المالية ـ عملية التصدير بدون وسيط أيا كان سواء أكان تاجرا من تجار السكر أم لا ، حتى يتحقق لها وللحكومة كامل الربح ، وحتى تصان أموال الدولة التي يقضى واجبى كوذير للمالية أن أكون حفيظا عليها .

وتفضلوا سعادتكم بقبول احتراماتي ٢

تحریرا فی ۱۱ أبریل سنة ۱۹٤۲ وزیر المالیة مکرم عبید

ويطيل مكرم عبيه باشا في الحديث عن تلك الصفقة ثم ينتقل بعد العديد من الصفحات الى صفقة أخرى بل الى فضيحة أخرى كما يقول مكرم عبيه باشا هي صفقة الأرز أو فضيحة الأرز فيذكر أن كامل صدقي باشا وزير التجارة كان قد زاره في مكتبه بوزارة المالية ليبلغه ان النحاس باشا قد اتصل به وطلب اليه ان يصدر الى بلاد الشام بناء على طلب الجنرال كاترو به عشرة آلاف طن من الأرز مقابل استيراد عشرة آلاف طن من البطاطس وليطلب منه به كامل باشا به ان يحجز من الأرز من الأرز من الأحمد الوكيل ليصدرها هو ويقول مكرم عبيد باشا:

وهنا أبدى لى كامل باشا دهشته من أن يخاطبه النحاس باشا في مسألة التصدير مع أن التصدير من اختصاص وزير المالية ، وقال انه بحث كوزير للتجارة مسألة حاجة البلاد للبطاطس وترك مسألة تصدير الأرز التي هي من اختصاصي ، وسألني اذا كان النحاس باشا قد فاتحني في الأمر ، فقلت له انه لم يفعل ولن يفعل ٠٠٠ لأنه يعلم اني سارفض حتما هذا التصدير لعدم توافر الأرز في البلاد ،

تلك فضيحة أولى في مسألة الأرز ، أن يتهرب رئيس الوزراء من الوزير المختص ويلجأ الى الوزير غير مختص لاعطاء انسبائه رخصية بالتصدير ، وبالثراء الوقير ٠٠٠ ولكن الفضيحة تزداد افتضاحا اذا ما رأينا رئيس الحكومة المسئول يسير جنبا الى جنب مع انسبائه غير السئولين ، ويتحايلون جميعا .. هم وهو معهم ! .. على الفرار من وجه الوزير المختص للحصول على رخصة بتصدير مادة أولية من مواد التموين !٠

ولكن هذا ما وقع يا مولاى ، وها هو ذا الدليل الكتابى عليه أتشرف بارفاقه مع هذه المذكرة ـ وهو عبارة عن خطاب موقع عليه بامضاء « محمد صبحى الشوربجى » نفسه وموجه الى وزير التجارة ، وفيما يلى نصه حرفيا .

« حضرة صاحب المعالى وزير التجارة والصناعة -

 البنوك المعتمدة كشرط جزائي يكون تحت تصرف الوزارة ان لم تصل كمية البطاطس في الوعد الذكور ·

محمد صبحي الشوريجي

1927/4/11

اذن ، تصدير أرز مقابل استيراد بطاطس! ٠٠٠ حقا ان التاديخ يعيد نفسه! ٠٠٠ وكما اتجه النحاس باشا الى كامل باشا صدقى طالبا الاذن بالتصدير لأحمد الوكيل فقد اتجه أيضها صبحى الشوربجى وهو شريك من باطنه شركاء! – اتجه هو أيضا الى وزير التجارة طالبا الترخيص بتصدير أرز مقها بالمستيراد بطاطس ، ناسيا أو بالأحرى متناسيا ان الوزير المختص بالتصدير والاستيراد معا هو وزير المالية دون غيره ووزير المالية هو مكرم عبيد!!

ولكن ذلك كله لم يجدهم نفعا ، فقد انتهى المسعى وانتهى الخطاب الى فى آخر الطاف ، رغم محساولة التهرب منى \_ وكانت النتيجة الرفض البات البتار ، فى أدب جم يخالطه شىء من الاحتقار ٠٠٠

### وعن الجلود أيضا يقول مكرم باشا:

سبق أن قلت يا مولاى ان الشوربجى اخوان طلبوا الى عقب تأليف الوزارة أن أسمح لهم بتصدير كمية من الجلود ، فرفضت التصريح بذلك تنفيذا لقرار منع تصدير الجلود الى الخارج ٠٠٠ ورغم ذلك فقد جاءتني البطاقة التالية بامضاء حضرة النائب المحترم خليل بك الجزار ( عديل النحاس باشا) ، موصى فيها حضرته بمنح ترخيص بالتصدير للخواجه لوكاس كالوجيروس ، وفيما يلى نص التوصية كما وردت في البطاقة ( وهي مرفقة مع هذه العريضة ) : \_

### « حضرة صاحب المعالى مكرم باشا

بعد التحية حامل هذا الغواجة كالوجيروس من اعز اصدقائنا وأرجو قضاء مأموريته ولمساليكم جزيل الشسكر وتفضلوا بقبول فائق التحية ٢

خليل الجزار ١٩٤٢/٤/٢٣

وبعد ذلك قدم لى الخواجات كالوجيروس ولوكاس كرستوفيدس طلبا باسم جنة مصدري الجلود الخامة

بالاسكندرية يطلبون فيه التصريح بتصدير من ٥٠ الى ٦٠ طنا من الجلود المصرية الخامة ٠

ولم أكد أنظر فى توصية حضرة خليل بك الجزاد حتى المتها توصية أخرى من رفعة النحاس باشا بالسماح بتصدير ألف حداء من النعل الجلد لمصلحة محمد أفندى محمود وعلى أفندى عبد الحميد، ويقول النحاس باشا فى بيانه البرلمانى انه خاطبنى فى تظلمهما وخلاصته انه قد تصرح لهما وتعاقدا ومنحا أجلا للتصدير ولكن فى خلال فترة الأجل صدر قراد بمنع التصدير – ويزعم دفعته انى أقررتهما على تظلمهما وطلبت منه ارسال أوراقهما كلها الى فارسلها ولكنى لم أشا ان أجدد التصريح وخرجت من الوزادة والأوراق معى! . . . .

وهى اكدوبة أخرى من الأكاذيب الصغيرة ٠٠٠ فانى فى الواقع طلبت الى النحاس باشا ارسال تظلمهما لبحثه ، وبحثته فعلا فروجدت ان حالتهما تدخل تحت قرار مجلس الوزراء الذى منع التصريح بتصدير الجلود من جميع الأنواع سواء أكانت خاما أم مشغولة \_ أما قول النحاس باشا فى بيانه المطبوع انى أخدت الأوراق معى ولم أردها فقد أغناني عن الرد عليها ما قاله كلمل باشا صدقى فى أثناء القاء البيان ( ورواه لى أحد النواب الحاضرين ) ان الأوراق قد عثر عليها المحد

والذى يعنينى اثباته هنا هو انى ما كدت أخرج من الوزارة حتى أصدرت وزارة المالية فى أول يونية سنة ١٩٤٢ تصريحا بتصدير الألف حذاء للتاجرين الذى أوصى بهما خيرا رفعة رئيس الحكومة ٠٠٠ أما قرار مجلس الوزراء بمنع تصدر الحلود بتاتا فعليه العفاء !!

ولم يعرض النحاس باشا في بيانه لتصدير السردين ، لأن المسالة دقيقة « وحساسة » بالنسبة له ٠٠٠

فقد طلبت احدى الشركات أثنيا، وجودى فى الوزارة السماح لها بتصدير ٥٠٠ صندوق من السردين ( والصندوق من الحجم الكبير يحتوى على ٤٠٠ علبة فى المتوسط ) فرفضت الاذن بالتصدير ، تطبيقا لقسراد منع تصمدير الماكولات ٠

ولكن ما كدت أخرج من الوزارة حتى تقدم الى الوزارة تاجر يدعى الخواجه (جورج باتينو) وطلب الاذن له بتصدير الف صندوق من السردين فتردد وزير الماليسة في المسماح بالتصدير بعد أن لفت نظره الى قراد منع تصدير الماكولات ، والى انى منعت الاذن بتصدير السردين مع أن الكمية التي طلب منى تصديرها تبلغ نصف الكمية التي يطلبها الخواجه جودج باتينو ٠٠ ولكن كامل صدقى باشا لم يسعه الا أن يستمع الى توصية خاصة أبلغت اليسه بلسان الأسستاذ حسن كمال (السكرتير الخصوصي للنحاس باشا قبل توظيفه) ٠٠ فاصدر معاليه التصريح ، وكان الله يحب المحسنين ٠٠

وبمناسبة الاحسسان والحسنين ، فان الخواجسه جورج باتينو قد تبرع لشروع البر بمبلغ مائة جنيه ـ وهي ولا شك اربحية جديرة بالشكر .

ويبقى الحديث ـ بالتفصيل ، عن الكتاب الأسود موصولا ، لنعرف ماذا يقول مكرم عبيد عن التسعيرة وتفشى المحسوبية والرشوة و • و •

...

## اتهامات محددة باستخدام التسعيرة لصالح الأقرباء واتهامات أخرى بتفشى المحسوبية والرشوة واستغلال القضاء

يقول مكرم عبيد باشا في فصل من فصول كنابه الأسود:

« اذا كان للتموين ويلاته ، فله أيضة صفقاته ـ تلك لمجموع الشعب المرهق المسكين ، وهذه للأقرباء والمقربين ٠٠٠ وليس في مقدوري بطبيعة الحال أن أحصر هذه الصفقات فان مثلها لا يمكن حصره من باب التحديد ٠٠٠ ولكني قد وقفت على بعضها فاذا هي وحدها تلوث العهد بأكمله ، واذا باليسير يدل على الكبير واذا بالصغير يدل على الكبير ! ٠٠٠

ولعل ففسيحة التموين الكبرى هى تلك التى يتحدث النساس عنها فى مختلف المقامات وأعنى بها صفقات الأرز وما لابس هذه الصفقات من اجراءات حكومية لم يسبق لها مثيل فى مصر ، مما أعاد الى اللهن بعض الفضائح الكبرى فى فرنسسا وغسيرها ، وكان له دوى مزعج ومحسرج للمدنبة والمتمدينين ٠٠٠

ذلك أن بعض الأقرباء والمقربين لرجال الحكم في البلد قد عقدوا صفقات هائلة كسبوا فيها عشرات ـ ولا أقول مئات ـ الألوف من الجنيهات استغلالا لمحصول الأرز الجديد وللاجراءات الشاذة التي اتخذتها الحكومة الحاضرة بصدد هذا المحسول .

فقد كان من المنتظر \_ جريا على الخطة التى اتبعتها الحكومة نفسها بصدد القطن وبصدد القمح حينما كنت وزيرا

للمالية والتموين - أن تحدد الحكومة سعر المحصول الجديد للأرز وهو بعد قائم على الأرض حتى يتسنى للزارع أو الفلاح أن ينتفع من السعر الجديد فلا يضطر الى بيع محصوله بسعر بخس تسديدا لما عليه من أموال والتزامات ٠٠٠ كان من المنتظر - وكان من الواجب - أن تتخذ الحكومة هذا الاجراء الطبيعى الذى لابد منه صيانة للزراعة ورحمة بالمزارعين ، بل كان عليها فوق ذلك أن تعلن كما أعلنا نحن أن كل تعاقد يخالف هذا السعر يبطل فعله وأثره - ولكنها لم تفعل هذا ولا ذاك الماء وكلة ؟ سنرى ويالله مما سنرى ! ٠٠٠

ظهر محصول الأرز الجديد في سبتمبر ، والمتأخر منه في أوائل أكتوبر - وأدخله الزارعون في مخازنهم - ورغم ذلك لا تحديد للسعر ولا شبه تحديد! ٠٠٠ بل على العكس صدرت في هذه الأثناء قرارات من الحكومة تفرض ضريبة كبيرة على تصدير الأرز (حوالي ٥ جنيه على الشوال و٥٠ جنيه على الطن) وكان من أثر هذه الفريبة التي لا غبار عليها في ذاتها أنها هبطت بسعر الأرز في السوق ، لازدياد الكميات المتداولة واعتقاد الجميع أن المحصول الجديد سيكون من الوفرة بحيث يزيد على حاجات البلاد ٠

وفى هذه الأثناء ظلت الحكومة ساكنة من غير ما حركة فلم تخط خطوة واحدة نحو التسعير ـ وكان السعر القائم اذ ذاك يبلغ حوالى ثمانية جنيهات ونصف للضريبة •

لم تتحرك الحكومة ولكن الأصهار والأنصار تحركوا٠٠٠ فمشوا في الأسواق يشترون الأرز بثمن بخس ويذيعون بين الفسلاحين أن الحكومة اذا ما رفعت الأسعار فلن ترفعها الا قليلا ٠٠٠ مع أنهم كانوا يعلمون جيد العلم أن الحكومة ستحدد التسعيرة الجديدة بثلاثة عشر جنيها للضريبة !

لست ألقى السكلام على عواهنسه فلقد أخبسرنى دئيس سابق للوزداء عرف بصدق الرواية أنه وصل الى علمه قبل نشر التسعيرة الجديدة بحوالى أسبوعين أن الحكومة ستحدد للأرز سعرا هو ثلاثة عشر جنيها للضريبة ٠٠٠ وقد كان !٠٠٠ وما من شك أنه اذا كان هذا مبلغ علم رجل بعيد عن الحكومة فكم يكون علم الأصسهار والأنصسار ٠٠٠ انهم ولا ديب من الراسخين في العلم !

انتظرت الحكومة اذن وظلت منتظرة حتى النصف الثانى من شهر أكتوبر ، وحينئذ فقط أصدرت التسعيرة الجديدة فاذا هي ـ ويا للعجب أو لغسير العجب ! ـ ١٣ جنيهسا للضريبة ! ٠٠٠

وكان الأصهار والانصبار \_ وغيرهم من الشطار \_ قد استروا الألوف المؤلفة من أطنان الأرز ، هذا بتسعة جنيهات وذاك بعشرة ، وذلك بأحمد عشر جنيها للفريبة ٠٠٠ ولما كان السعر المحدد من الحكومة هو ١٣ جنيها للفريبة فقد كان معدل ربحهم في الفريبة الواحدة من اثنين الى ثلاثة جنيهات ، ومجموع كسبهم في مجموع ما اشتروا عشرات الألوف من الجنيهات ،

ويشاء الله أن نقف على بعض وقائع معينة لا يأتيها الباطل من أمامها أو من خلفها ٠٠٠ فهناك شخص يدعى محمد ابراهيم فريد وكيل الأستاذين أحمد الوكيل وحنا فوزى ( ومكتبهما معروف بين التجار والسماسرة بالكتب نمرة ٣٣) \_ هـذا الشخص عقد الصفقات الآتية من الأرز قبل ظهور التسعيرة الحسديدة :

فقد اشترى في ٤ آكتوبر سنة ١٩٤٢ من الخواجة الغريد حسونة بالمنصورة ١٠٠٠ ضريبة من الأرز بسعر ١١ جنيها و٢٥ قرش للضريبة الواحدة وتسليم محطات للشحن (أي بها يوازى ١١ جنيه بالمزرعة)، وبعد ظهور التسعيرة الجديدة بثلاثة عشر جنيها نازع البائع في التسليم فاندره الأستاذ حنا فوزى شريك الأستاذ أحمد الوكيل بوجبوب التسليم باندار بتاريخ ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢ ـ محكمة المنصورة ٠

واشترى أيضا حضرة الوكيل عن الأستاذين حنا فوزى وأحمد الوكيل \_ قبل صدور التسعيرة \_ ١٠٠٠ ضريبة من السعيد أفندى وهبة التاجر بالمنصورة و٠٠٠ ضريبة من أحمد أفندى أفندى الوكيل بالسنبلاوين و٠٠٠ ضريبة من أحمد أفندى البرعى ببلقاس و٠٠٠ ضريبة من محمد أفندى اسماعيل عوض ببلقاس \_ كما اشترى كمية من الأرز من الشيخ عوضين التاجر بشربين ٠٠ وهذا بعض ما وصل الى علمنا من مصادره !

وبعد صدور قرار الحكومة بتسعير الأرز جبريا بسعر ١٣ جنيها للضريبة بالزرعة صدرت على الفور خطابات مطبوعة

باسم أحمد الوكيل وحنا فوزى أخطر بها البائعون بأن عقود البيع التى باسم محمد ابراهيم قد صاد التناذل عنها لهما ، وطولب البائعون بالتسليم .

اخذ البائعون الساكين بهذه المفاجاة السيئة واحسوا بأن اللعبة مكشوفة ، والغسارة مضمونة ، فأبوا التسليم وتلكأوا فيه ٠٠ وعندئذ سافر الأستاذ أحمد الوكيل الى المنصورة وصحب سفره اعلان من جريدة البلاغ بتاريخ ٢٥ قبل صدور التسعيرة الجديدة ٠٠٠ رغم هذا أبى البائعون التسليم ، فلم يكن من أحمد افندى الوكيل الا أنه هاج وماج وهدد البائعين بمختلف أنواع التهديد ، ولكنهم أبوا أن يعتقدوا أن الحكومة الرشيدة ستعتمد العقود السابقة على التسعيرة ، وجابهوا الأستاذ أحمد الوكيل بذلك ، معتمدين على سابقتى القمح والقطن •

حينئد يا مولاى وحينئد فقط اتصل احمد أفندى الوكيل تليغونيا المام جماعة من زبائنه وغيرهم بحضرة صاحب المعالى فؤاد سراج الدين باشا ، وطلب اليه فى لهجة الواثق أن يصدر تصريحا بأن الحكومة لن تلغى أصلا أى عقد من العقود التى أبرمت ببيع الأرز قبل صدور التسعيرة الجديدة ، سواء أكان الأرز قد سلم للمشترى أم لم يسلم ٠٠٠

وفى اليسوم التالى يا مولاى \_ والتالى فقط \_ صدرت جريدة الأهرام مصدرة بعديث من صاحب المعالى وزير الزراعة فؤاد باشا سراج الدين ، يعلن فيه التجار والزارعين بأن جميع صفقات الأرز من غير ما تمييز ولا تفريق ستظل قائمة محترمة من غير أن تمسها الحكومة بسوء ٠٠٠ وان عقود بيع الارز التى عقدت قبل صدور التسعيرة الجديدة ستظل نافلة ولن تتدخل الحكومة بشانها مهما يكن من أمرها ، تم التسليم أم لم يتم ! ٠٠٠

وزير الزراعة ؟ ٠٠٠ وما شأن وزير الزراعة في تحديد الأسعاد واعتماد العقود وتأويل النصوص ؟ ٠٠٠ دهش الناس يا مولاى وظن حسنو الظن منهم أن الحاكم العسكرى لابد متدخل لمصلحة الزارعين والفلاحين ، ان لم يكن من باب الغيرة عليهم ففي القليل من باب الغيرة على سلطته العسكرية وسمعته الشعبية ٠٠٠ وقال بعض السهلج بل هي من سلطة وزير

المالية ٠٠٠ وفاتهم جميعا ان أحمد الوكيل اذا ما قال فعل ، واذا ما تدخل فقد دخل !

الى ال يعول مكرم عبيد باسًا أيضا:

لسبكر أيضا قصة وقصص ٠٠٠ ولكنى خشية الاطالة اقتصر على ما كان من أمر الاستيلاء العسكرى وما صحب هذا الاستيلاء وتلاه من تصرفات واجراءات من الشلوذ بمكان ٠

وكنت قد أعلنت فى خطاب الميزانية ان الوزارة قررت الغاء نظام المتعهدين والوسطاء وانشاء مخازن فى كل المديريات لتوزيع السكر على تجار التجزئة ، وفى هذا وفر على الحكومة يبلغ حوالى التسعين ألغا من الجنيهات وضمان لتوزيع السكر على الأهالى من غير ما تخزين أو تهريب ، وفوق ذلك فانى لم أعلن هذا النظام الا بعد الاتفاق مع شركة السكر ممثلة فى سعادة عبود باشا والمسيو سيانس ، وهو اتفاق سبقته مخابرات بين الشركة وموظفى المالية المختصين ،

ولكن قبيسل خروجى من الوزارة جاءنى سعادة عبود باشا منكرا تارة أنه اتفق مع الوزارة ، ومعتدرا تارة أخرى بان الاتفاق عسير التنفيل ٠٠٠ فلما واجهته بزميله المسيو سيانس أيد هذا الأخير حصول الاتفاق معى ومع سعادة رسمى بك وكيل المالية ٠٠٠ ولكن عبود باشا أصر على عدم تنفيذ هلذا الاتفاق مؤكدا لى حسن نيته ومستشهدا عليها برفعة النحاس باشا نفسه الذى شرب فى اليوم السابق نخبه ، على حد تعبيره ـ وما أنا فى ذلك الا راوية وناقل الكفر ليس بكافر ٠

غضبت يا مولاى لهده المحاولة المكشدوفة واتصلت بالنحاس باشا تليفونيا أمام عبود باشا وأخبرته بما قال ، فاذا برفعته هين لين على غير المعهود ، ومن ثم فقد اضطررت في آخر جلسة حضرتها في مجلس الوزراء الى الاصرار على وجوب الاستيلاء بأمر عسكرى على انتاج شركة السكر وتوزيعه بمعرفة الحكومة على النمط الذي فصلته في خطاب الميزانية وقوبل بالتحبيد والتأييد من الوزارة ومجلس النواب معا ، وقوبل بالتحبيد والتأييد من الوزارة ومجلس النواب معا ، فلرية عبود باشا ويتساءل عن الحكمة من الغاء نظام المتعهدين فلرية عبود باشا ويتساءل عن الحكمة من الغاء نظام المتعهدين والوسطاء ٠٠٠ وأخيرا بعد مناقشة عنيفة انتهى المجلس الموافقة على اقتراحى بالاستيلاء على السكر وتوزيعه بالطريقة التي أشرت الها ٠

خرجت بعد يومين أو ثلاثة من الوزارة وظللت حتى آخر الشبهر أترقب صدور الأمر العسكرى بالاستيلاء ولكنه لم يصدر!

وفى جلسة مجلس النواب المنعقدة فى أول يونيه سالت معالى وزير المالية لماذا لم يصدر أمر الاستيلاء حتى الآن؟ وبعد تهامس وتشاور بين الوزراء أعلن رفعة النحاس باشا ان الأمر العسكرى قد صدر وانه وقعه أمس (أى فى ٣١ مايو) ٠٠٠ دهشت يا مولاى ودهش كثيرون من النواب لهاده المفاجأة وتساءلنا كيف يصلد الأمر العسكرى دون أن ينشر فى الصحف ، ولكنى قلت فى نفسى لعله نشر فى الجريدة الرسمية ولم تتمكن الصحف اليومية من نشره بعد ٠٠٠

غير إنى رجعت الى الجريدة الرسمية الصادرة فى ٣٦ مايو فلم أجد هذا الأمر العسكرى المزعوم ، رغم أنه قد صدر فى نفس اليوم أمر عسكرى رقم ٢٦٥ بامضاء مصطفى النحاس بتعيين مراقب للنشر ٥٠٠ فقلت لعسل الأمر تأخر الى اليسوم التالى ٥٠٠ ولكنى وجدت عدد أول يونيو خلوا منه ، كما وجدت للعدد ملحقا وملاحق ليس فيها أية اشارة للأمر العسكرى المزعوم ، أو الموهوم ! ٥٠٠

فقلت لعله صدر في اليوم التالي للتالي ٢٠٠ ولكني رجعت الى عدد ٢ يونيو فاذا هو عدد خاص يشمل أمرا المصطفى النحاس صادرا بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٠ فعجبت يامولاى كل العجب كيف ينشر أمر الاستيلاء على السكر وتاريخه ٢ مايو ١٠٠٠ وكيف صدرت اوامر عسكرية وادارية أخرى بتاريخ ٢١ مايو وأول يونيه ونشرت جميعها ولم ينشر الأمر العسكوى المزعوم صدوره في ٣١ مايو ؟ ٢٠٠٠

وَأَخْيِرا طَلَبِت الأعداد التالية ، فاذا بي أنى في عدد ٣ يوتيو الأمر العسكري الصادر في ٣٦ مايو!!

عجبا ، أليس هذا تزويرا س بل فلنكن رحماء ونصفه بانه تزييف رسمى ، للحقائق الرسمية ، من هيئة رسمية ! • • وتفصيل ذلك هو أننى حينما سالت الوزراء في جلسة أول يونيه عن الأمر المسكرى بالاستيلاء على السكر لم يكن هذا الأمر قد صدر فادعوا كذبا انه صدر أمس ، ثم عادوا الى مكاتبهم في اليوم التالى — أى في يوم ٢ يونيه — وبادروا بوضع

الأمر العسكرى وتوقيعه ثم أرسلوه للمطبعة ، فنشر في الغد ، أى في يوم ٣ يونيه وأرخوه بتاريخ ٣١ مايو ، وبهذا صدر الأمر ، وافتضح الأمر في وقت معا ! ٠٠

ولم يكن هــذا التزييف مجانا يا مولاى ، فان حكمته ظهرت على لسان وزير المالية حينما أعلن فى البرلمان انه يخالفنى فى طريقة التوزيع وأنه سيعود الى نظام تجار الجملة ونصف الجملة ـ ولو أنصف لقال نظام الوسطاء والمتعهدين ـ • وهذا النظام ـ نظام الوسطاء والمتعهدين ـ هو السر كل السر فى أزمة السكر التى ظلت قائمة حتى الآن ، فضلا عن فوضى التوزيع التى يتحدث بها المتحدثون • وسأبين يا مولاى فى موضع آخر كيف أدى هذا النظام الى تفشى الرشوة بين الموظفين وغير الموظفين ، وكيف أصبح بعض النواب ورجال الادارة من وسطاء السكر والموزعين ! وحسبى أن أذكر هنا بعض الوقائع الرسمية للتدليل على المحسوبية فى صفقات السكر •

فقد نشرت الصحف اسماء تجار الجملة في القاهرة الذين عهد اليهم بتوزيع السكر فاذا من بينهم هذا المحسوب وذاك المحسوب ٠٠٠ وفي مقدمتهم أحد اقرباء وزير المالية ، فقد أعطى تعهدا بالف طن من السكر ، وآخر أعطى منل هذه التعهد وهو عضو في لجنة الوفد بالأذبكية ٠٠٠ الخ ٠

وأمر مر الكرام على أسماء من ذكرهم مكرم عبيد باشا فى عريضته ذلك أن الأسماء كنيرة وذكرها يتطلب صفحات وصفحات كما أننى لا أحب أن يستمل كتابى على هذه الأمور الفرعية مكتفيا بالأصول لا الفروع وان كان مكرم عبيد فى كل ما ذكره - كما قال عنى بذكر الدليل على هذا القليل وفيه ما يغنى عن كل تفصيل ، اذ هو كما يقول مكرم باشا \_يدل دلالة قاطعة مفجعة على الأحوال التى تمر بها البلاد والتى خلقت حول نزاهة الحكم حوا قاتما كله سواد فى سواد . .

وعن تفشى الوساطات وتغشى الرشوة معا قال مكرم باشا:

يعلم الله والمصريون ، وغير المصريين أيضا مع بالغ الأسف - ان كل محاولة لتصوير الهاوية التى انحدرت اليها سمعة الحكم فى هذه البلاد على يد الوزارة الحاضرة ، انما هى محاولة قاصرة لا يمكن أن ترقى - أو على الأصح تهبط - الى المستوى المروع الذى يحسه الناس ويشهدون عليه شتى القرائن وعديد الظواهر!

ولعل أخطر هذه الظواهر وأفجعها ، يا مولاى ، ذلك اللفظ الذي يكاد

يكون اجماعيا \_ يستوى فيه المتعلم والجاهل ، والكبير والصغير ، والحزبى والمحسايد ، والحضرى والريفى ، والموظف والتساجر \_ حول الوساطات والشغاعات ، وسيطرتها على الدولة بشتى فروعها الى حد تضاءلت الى جانبه كلمة القانون والنظام ، وأصبح كل حديث عن مصلحة تقضى ، أو صفقة تبرم ، أو حق يطلب ، مقترنا بحديث الرشاوى والمساومات ، وما ينبغى أو لا ينبغى أن يتذرع به طلاب المصالح والحاجات !!

وهذه الظاهرة الخطيرة ، يا مولاى ، ليست سرا من الأسرار ، ولكنها محسوسة ملموسة ، الى حد حمل بعض الصحف المعروفة على محاولة التنبيه الى خطورة الحال ، رغم قيود الرقابة وأغلالها الثقال ، وقد تذرعت مجلة المصور بأسلوب فكاهى سمح لها بالاشارة الى ذلك فى عددها الصادر فى يوم ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٤٢ وقالت بالحرف الواحد :

« كل من له حاجة فى ديوان أو مصلحة ويوسطك فيها لترجو وتسعى وتفنع ينتهى دائما حديثه بمحفظته ؟!

۱۷۰۰ دول بس مصاریف الأوتوموبیل و « ومصاریف الأوتوموبیل »
 ۱۵۰ جنیه اوترتفع تارة أخرى الى ۲۰۰ جنیه !

الذين يعرضون عليك الآن « مصاريف الأوتوموبيل » هم الأغلبية ضاع في الأذهان ان كل عمل بأجر • فاذا أحرجت من يعرض النقسود ودافعت على نفسك ، وعن سمعتك ، وعن كرامتك ، بدا له انك تمزح ؟! فاذا اشتددت معه وأفهمته بالمنطق انك لا تقبل فلوسا غمزك غمزة فنية وهبس قائلا: استعملها • فلان بياخد • • وفلان بياخد • •

هذا الداء الاجتماعي وهو داء عرض الرشوة استفحل أمره والأذهان المريضة التي لا تقبل الاهذا الاعتقاد عمت وشاعت في هذا البلد وحتى المثقفين المتخرجين من جامعات أوربا يعرضون فلوسا و

لا حول ولا قوة الا بالله ٠٠٠ ، •

ولست أريد ، يا مولاى ، أن آخذ بهذه الأقوال كلها ، أو بعضها ، على اطلاقه ، وقد كان لى أن أستند الى الحديث الشريف « ألسنة الخلق أقلام الحق » • وانما أتشرف في هذا الصدد بتسمجيل حالة نفسية ، ومعنوية ، سائدة بين الأمة على اختلاف طبقاتها ، وهي حالة لا تشرف القائمين بالحكم بل تلقى عليهم مسئولية خطيرة جديرة بالمؤاخذة والحساب العسير .

ولعل من أبلغ الأمثلة في ابراز النظرة السائدة الى أساليب الحكم وسمعته في هذا العهد أن رجلا من كبار رجال الأعمال تعاقد مع سمسار على صفقة ( وصورة العقد في يدى أنشرف بضمها الى مجموعة الوثائق والمستندات المرفقة بهذه العريضة ) وبمقتضى هذا العقد يتعهد السمسار لرجل الأعمال المشار اليه وهو أحد أصحاب البنوك ٠٠٠ بماذا ، يا مولاى ؟ بالسعى لدى الحكومة المصرية للحصول على اذن بتصدير كمية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف طن من الأرز الى الخارج ، ثلاثة أرباعها الى تركيا وربعها الى سوريا !!

وفى أى مقابل ؟ فى مقابل خمسة عشر جنيها عن كل طن يصدر الى سوريا ، و٢٥ جنيها عن كل طن يصدر الى تركيا !

وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن مجموع السمسرة التي يتناولها السمسار المحترم، أو على الأصح متعهد الترخيص، بمقتضى العقد، يصل الى ٢٠٠٠ر ٤٥٠ جنيه \_ أي نحو نصف مليون جنيه !!

فهل توجد حكومة أخرى في الدنيا غير حكومة النحاس باشا يتعهد السماسرة بالحصول منها على ترخيصات على هذا المثال ؟! •

وهل يصح فى عقل أحد أن تقدر السمسرة بمثل هذا المبلغ الجسيم لكى يستولى عليها السمسار وحده ، أو أن هناك عنصرا خفيا من عناصر التقلدير ، هو أن السمسار يعلم أنه لابد من دفع مبلغ أو مبالغ جسيمة لأصحاب الشأن أو النفوذ للحصول على أذون التصدير ؟!

على ان أقل ما ينطوى عليه تبادل عقود من هذا القبيل في عهد النحاس باشا ووزارته ، هو أن شئون الدولة الخطيرة ، كالتصدير ، قد أصبحت هدفا للسمسرة بأضخم المبالغ ، كما أصبحت مطامع الطامعين في طارى الثراء على حساب الاجراءات الحكومية شيئا عاديا لا يتجاوز حدود المسور ، والمألوف !!

ويقول مكرم باشا ان مكتب الأستاذين أحمد الوكيل وحنا فوذى بشارع سليمان باشا هو محور النشاط الاقتصادى في هذا العهد! •

وكيف لا يكون الأمر كذلك ، يا مولاى ، وقد رأى الناس أحد الشبان من صغار الموظفين ، الذين لم يعرفوا يوما بثروة موروثة أو مكسوبة ، ولم يستغلوا يوما أو بعض يوم فى تجارة نافعة أو كاسدة \_ يظهر على مسرح الأسواق فجأة حين يظهر زوج شقيقته على مسرح الحكم ، فاذا الموظف الرقيق الحال ، أحمد أفندى الوكيل ، يترك وظيفته الحكومية الصغيرة ، ليقفز سلم الثروة الطارئة ، فى شهور معدودات ، باعتباره تاجرا يشاد

اليه بالبنان ، وخبيرا في شنون التموين والتصدير والحراسة ، لا يجود بمثله الزمان !!

كيف لا يذهب الناس بسمعة الحكم كل مذهب ، يا صاحب الجلالة ، وهم يشهدون في كل يوم ، وفي كل مجال تجارى أو غير تجارى ، عملا من أعمال الوساطة أو التصدير أو التوريد أو التموين باسم أحمد الوكيل تارة ، وباسم « أحمد الوكيل ـ حنا فوزى تارة » ، وباسم أحمد الوكيل ـ صبحى الشوربجي » ثالثة ، أو باسم قريب مقرب لهذا أو ذاك بالتزوير ، وهكذا الى آخر الأسماء والمسميات ؟!

ولعل زيارة الى المكتب نمرة ٣٣ ــ الذى يقصد اليه القاصدون ــ تكفى في ابراز المعنى الذى اليه نقصد ٠٠٠

فاذا قال قائلهم ان كل ما شاع وذاع ، وزلزل الأسماع ، عن سمعة الحكم ، ونزاهة الحكام ليس الا ضربا من أكاذيب الكاذبين وأوهام الواهمين، واذا ما ذهبنا مع هذا القائل الى أبعد ما يفترض من فروض ، فهل يقت اللوم على المحكومين وهم يرون بأعينهم منسل هذه المطاهر الواضحة ، والشواهد الفاضحة على استغلال النفوذ بأسوأ معانيه ، أم اللوم على أولئك الذين عملوا وما زالوا يعملون على جعل سمعة الحكم مضغة في أفواه المصريين والأجانب على السواء ؟!

وفي مكان آخر من الكتاب الأسود يقوم مكرم عبيد باشا:

وهذا ، يا مولاى ، مكتب محام شاب آخر من ذوى الحظوة ، لأنه من ذوى القربى ، وهو حضرة النائب المحترم حسين فهمى أفندى زوج كريمة حضرة صاحب العزة عبد العزيز النحاس بك ، شقيق رئيس الوزراء وقد كان محاميا براتب صغير فى بنك التسليف فرفع راتبه بعد انتخابه عضوا بمجلس النواب ، ولم يلبث حتى قفز به ميدان التعهدات والتوريدات والوساطات الى مراتب الثروة الطارئة ، المفاجئة ، فاذا هو يفتتح مكتبا ويطبم ربطاقات ، يعلن فيها انه « محام ومتعهد الجيش » ! •

واذا تحت يده حوالى خمسين مخبزا فى مديرية الشرقية لكثرة التعهدات التى نزعت من التجار والمتعهدين سواء فى الغلال أو السكر وأعطيت لحضرته ! ـ ( وقد تشرفت بالاشارة الى ذلك فى باب صفقات التموين ، وذكرت ما تيسر لى من مستندات ،

أما وساطاته وشفاعاته فهى محل الحديث فى مديرية الشرقية بوجه خاص ويذكر أهلها فى هذا المقام أسماء تجار بالمديرية صدرت عليهم أحكام عسكرية بالسبجن ثم ألغيت أو خففت الى الغرامات البسيطة بفضل تدخله و نفوذه الذى لا يخيب •

وفى هذه الفترة الوجيزة من الزمان استطاع المحامى النابه ، صاحب الوساطات ، والتعهدات أن يشترى قدرا طيبا من الأطيان .

واذا كنت قد أشرت اشارة عابرة ، يا مولاى ، الى ما تلوكه الألسنة بشأن بعض الأحكام العسكرية ، فانى أرى حتما على أن أشير اليها مرة أخرى ازاء ما تفيض به الأحاديث عن تدخل بعض ذوى النفوذ من المحامين النواب والشيوخ الوزاريين لدى السلطات المختصة ، والوصول من هذا الطريق الى تعديلها أو الغائها أو وقف تنفيذها الى حد أثار اللغط والشكوى حتى بين رجال القضاء أنفسهم •

ومن الوقائع التي تروى أن تاجرا من تجار الجواهر حوكم لتهريب جواهر قيمتها ألوف من الجنيهات، وبينها خاتم واحد بمبلغ ألفين وخمسمائة جنيه ، ثم صدر الحكم بحبسه سنة وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المهربة ، فلم يلبث الحكم أن عدل لأسباب لا أحب أن يرددها قلمي وان لم يمنع ذلك من رجاء التحقيق في هذا الشأن ، لازالة ما ذاع هنا ومناك من أثقال القيل والقال!

ويلوك العارفون حكايه محام فتى نخرج اخيرا \_ وهو نجل موظف نبير وكبير جدا \_ قبض ٤٠٠ جنيه نقدا وعدا لالغاء حكم عسكرى ٠٠٠ وقد سناعده التوفيق أيما مساعدة ، وفقا للقاعدة !!

ومن هذا القبيل ما يروى الرواة ، نقلا عن الثقاة ، أن هناك حكمين صدرا على اثنين من أهل الفيوم في عهد وزارة صاحب الدولة حسين سرى باشا ، فامتدت يد العهد الحاضر اليهما بالوقف والتعديل د والأمنلة يا مولاى عديدة ، مديدة . . . ولا علاج لمثل هذا العبث الخطير الا التحقيق الدقية . .

أما الوساطات بشأن فصل العمد وتعيينهم فحديثها يملأ أرجاء البلاد، ولا سيما في بعض مديريات الصعيد ، حتى لقد وصل الأمر الى فصل آكثر من عشرين عمدة في مركز واحد! والناس يذهبون في أنواع الوساطات المخاصة بهذا الموضوع شتى المذاهب ، ويقسمونها حسب أهميتها وفئاتها الى درجات ومراتب!!

ومن طريف ما يذكر أن عمدة احدى القرى عين للعمودية فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة المختصة نفيه الى الطور ! ••• وصدر القراران فى وقت واحد •••

وهذه قصص لا تحصى ولا تسنقصى ، عن قبول الطلبة في المدرسة الحسربية ، وكيف قفز العدد السنوى الذي جرت العادة بالحاقه بهذه

المدرسة من ثمانين طالبا الى ٢٥٠ قبالوا أولا من بين حملة الشهادة التوجيهية ، ثم قبل ٢٥٠ آخرون من حملة شهادة الثقافة ، بل وصل الاخلال الفاضح بشروط القبول الى حد التجاوز حتى عن شهادة الثقافة ، كما حدث في حالة شقيق حرم رئيس الوزراء واسمه (حسين عبد الواحد الوكيل) ٠٠٠

وقد كان من شأن هذه الفوضى المحزنة فى قبول الطلبة بالكلية المحربية أن يشجع على رواج شتى الأقاويل عن وساطات السيوخ والنواب والأصحاب وتفاقمت الأقاويل الى حد الدخول فى أدق التفاصيل عن أسعار دفعت لأصحاب الوساطات طبقا لشهادة الطلبة المتقدمين ، فقيل ان هذا السعر تراوح بين مائة وخمسين جنيها ومائتين !

وعلى ذكر حكاية القبول فى الكلية الحربية بشهادات وبلا شهادات على يد وزارة النحاس باشا أتشرف بأن أسوق هنا مشالا من طرائف المصادفات والمفارقات ٠٠٠

فقد عثرت بمحض المصادفة على ( بوليصتين ) من مصلحة السكك الحديدية احداهما مؤرخة في ١٩٤٢/١٠/٤ ، وهي خاصة بقفص من السمان مرسل من دمياط الى صاحب المعالى حمدى سيف النصر باشا وزير الدفاع والأخرى مؤرخة في ١٩٤٢/١٠/١٠ وهي خاصة بقفص من السمك وهو مرسل كذلك الى معاليه ، أما مصدر القفصين ، فهو شخص واحد اسمه الدكتور محمود فكرى ، كان شقيق زوجته ( فكرى أفندى حامد زاهر ) من سعداء الطلبة الذين قبلوا في الكلية الحربية هذا العام !

ومعاذ الله يامولاى ، أن أذهب الى أن قفصا من السامك الطازج أو السمان الفاخر ، يعتبر ضربا من الرشوة لقبول أحد الطلاب فى الكلية الحربية ، ولكنها على كل حال مصادفة طريفة أن يكون صاحب الهديتين قريبا لأحد الطلبة المحظوظين بالقبول ، وأن يكون تاريخ ارسال الهديتين قريبا جدا من تاريخ القبول فى هذا العام .

وهل هناك ما يمنع المجاملة ، كمظهر من مظاهر المعاملة ؟

ومهما يكن يا مولاى من أمر القال والقيل ، وسوء التخريج والتأويل، فان الذى لا شك فيه أن هناك تصرفات خطيرة وقعت فى قبول الطلبة بالكلية الحربية على عهد الوزارة الحاضرة ، وأن فى هذه التصرفات خرقا جريئا وتجاوزا فاضحا لحدود اللوائح والقوانين ! •

الى أن يقول مكرم عبيد:

وبهذا الأسلوب الذى ارتضته الوزارة وشجعته ، تفتحت أمام بعض

الشيوخ والنواب الوزاريين أبواب التدخل والوساطة والشفاعة ، في كل صغير وخطير من شئون الدولة ، سواء منها صفقات التموين ، ومسائل الموظفين ، وقبول الطلبة في المدارس ، واعفاؤهم من المصروفات ، ونعيين العمد وفصلهم – فاذا وقفت في مجلس النواب أطلب بيانا بالرخص التي أعطيت أو بأسماء العمد الذين فصلوا أو عينوا ، وقف النحاس باشا يعلن امتناعه من تفديم البيان المطلوب ، محتجا بأن تعيين العمد وفصلهم حق مطلق للسلطة التنفيذية !!

وفى ظل هذه الذريعة وأمثالها يمرح بعض شيوخ العهد الحاضر ونوابه وأنصاره فلا يرددون عما هم فيه من سعى أو سعاية ، بل يزدادون فى تيارهم اندفاعا ، وانتفاعا ، بينما تبحث لهم الوزارة عن أبواب جديدة لاستعمال نفوذهم ، واستغلال مراكزهم الحزبية والنيابية ، حتى لقد عين بعضهم فى لجان توزيع السكر بصفة رسمية ، وكان من وراء ذلك وأمثاله أن تضاعفت الوساطات ومن ورائها صنوف الروايات والاشاعات ٠٠٠ فانقلبت النيابة من أداة للرقابة والاصلاح ، الى شيء آخر هو أبعد الأشياء عن طبيعة العمل النيابي الصحيح !

#### \*\*\*

بل لقد امتدت الأيدى الى أملاك الدولة نفسها ، ولما كان محرما على الوزراء أن يشتروا شيئا من الأملاك الأميرية فلقد اشترى بعض الأقرباء المقربين للوزراء مئات من الفدادين من أملاك الدولة ٠٠٠ كما استأجر بعض المحطوظين أطيانا زراعية من الأوقاف كانت مخصصة لصغار المزارعين ، وكانت لها ضجة رددتها الصحف وترتب عليها تأجير أكثر من خمسمائة فدان منها ٠

وينتقل مكرم عبيد باشا الى ما أسماه بفضيحة الورق ، وكانت موضع اللغط الذى وصل الى حد تراشق اثنين من الصحفيين الحكوميين ( هما محرر « آخر ساعة » وصاحب جريدة « المصرى » بمقالات علنية يؤخذ منها ان الأخير قد عمد على الغاء قرار الاستيلاء على ورق الصحف واخراجه من التسعيرة لكى يكسب مبالغ طائلة من ارتفاع الأسعار وبيع المخزون عنده أو عند شركائه من التجار وغير النجار . . . .

والواقعة المؤكدة في هذا الصدد يا مولاى هي أن سعر الطن من ورق الصحف كان محددا في التسعيرة بما لا يزيد عن ستين جنيها في الشهر • ثم ذهب حضرة الأستاذ محمود أبو الفتح ، وهو شيخ وفدى وثيق الصلة بوزير التموين ووزير التجارة فضلا عن صلته برفعة رئيس الوزراء \_ ذهب حضرته الى مجلس نقابة الصحفيين فعرض على أعضائه اقتراحا وصفه بأنه حكومي ، مؤداه اخراج ورق الصحف من التسعيرة ، ورفع الاستيلاء عليه ،

بحجة أن فى ذلك تشجيعا للتجار المختزنين على اظهار ما لديهم من ورق، ، وبذلك تجد الصحف حاجتها من الورق وتستطيع أن تدفع فيه ثمنا معتدلا بعد أن تظهر الكميات الكبيرة المختفيه عند المحتزنين والتجار .

وكان حضرة الشيخ الحصيف قد مهد لذلك الاجراء باعلانات فى جريدته يقول فيها انه على استعداد لشراء الورق بأسعار عالية ، والمخابرة مع صندوق البريد رقم ١٩٥٢ والصندوق المذكور هو رقم صندوق جريدة المصرى التى يملكها حضرة الصحافى الحصيف !

ولم يكد الاستيلاء يرفع عن الورق ، ولم تكد أسمعاره ترفع من التسعير الجبرى حتى ارتفع الطن الواحد الى مائتى جنيه ٠٠٠ فقط لاغير!

وفى هذه الفرصة الذهبية، تروى بعض المصادر العليمة أن كمية من الورق وصلت الى أحد الأنسباء المحظوظين ، وأن كسبه فيها بلغ ألوفا عديدة من الجنبهات .

وفى هذه الفرصة الذهبية أيضا قيل ان صحفيا حكوميا حصيفا باع كميات وفيرة من الورق وجنى من بيعها ألوفا أخرى من الجنيهات ٠

وقد بلغ الأمر يا مولاى ـ كما قلت ـ الى حد التراشق بالمقالات ، وقيل ان نقيب الصحافة في هذا العهد ذهب يستنجد بالرقابة والرقباء ، والوزارة والوزراء ، ليحولوا بين صاحب آخر ساعة وبين متابعة حملته الشعواء !!

هو موظف فى ادارة جريدة المصرى ، يختلف عن الأستاذ حنا فوزى فى أن هذا الأخير شريك مكشوف للأستاذ أحمد الوكيل ، بينما الأول همزة وصل خفية بين تجار الورق وصاحب المصرى الذى يقوم صاحبنا الوسيط المستور عنده بدور الوكيل ! • •

والصحفيون يتحدثون عن صفقات ضخمة ، دسمة ، عقدت في سوق الورق باسم العميل المستور ، ويتساءلون انى له وهو مجرد موظف بجريدة المصرى ذلك الثراء الطائل ، الحائل ، الذي يجعله يبيع ورقا يقدر بآلاف الجنيهات ، بينما يتناول من جريدة المصرى أجرا متواضعا ومعدودا من الجنيهات ، بينما يتناول من جريدة المصرى أجرا متواضعا ومعدودا من الجنيهات ، بينما يتناول من جريدة المصرى أجرا متواضعا ومعدودا من

ومما هو جدير بالذكر في هذا الصدد أن مجلس نقابة الصحافة أصدر - كما علمت - قرارا اجماعيا بتوجبه خطاب الى صاحب مجلة « آخر سباعة » لسؤاله عما لديه من معلومات بني عليها هجومه ضد نقيب الصحفيين بصدد الورق ، والتلاعب بأسعار الورق ، وقد انقضت أسابيع وماذال قرار مجلس النقابة حبرا على ورق ! • • •

وعن فضائل المحسوبيات والاستثناءات يقول مكرم عبيد باشا:

ان كلمة الاستثناءات هيئة ، لينة ، اذا أريد بها التعبير عما ترتكبه الوزارة الحالية من فضائح المحسوبية بين الموظفين ، وأسميها يا مولاى بالفضائح لأنها تجاوزت حدود الاستثناء المألوف ، بحيت لا يكاد يذكر الى جانبها كل ما سبق في أي عهد آخر ، من ناحية النوع أو من ناحية العدد على السواء ٠٠٠٠

وحسبى يا مولاى أن أبين هنا كيف تتنافى هذه الاستثناءات :

أولا: مع القانون •

ثانيا: مع الأمانة للعهد •

ثالثا : مع الذمة والنزاهة •

\*\*\*

#### أولا \_ مخالفة القـانون:

يدعى النحاس فى جرأة لا يحسد عليها ، أن فى استطاعته أن يقدم على ما يساء من ضروب الاستثناء ، بحجة أن ذلك حق مقرر لمجلس الوزراء!

فهل هذه حجة تقوم على قدميها وتثبت لحظة واحدة أمام التحليل القانوني والمنطقي البسيط ؟!

لنسأل أنفسنا أو ليسأل النحاس باشا ما هو الحق فى ذاته ؟ أهو سلاح يستعاذ به على تأييد الباطل وتدعيمه وتعميمه ؟! ان كان هذا هو المقصود بالحق فانه يكون مرادفا للقوة الغاشمة ، الظالمة !

ونسأل مرة أخرى: ما هو حق الاستثناء الذي أعطى لمجلس الوزراء ؟

ان حق الاستثناء الوحيد الذي يملكه مجلس الوزراء هو الاستثناء الحق ، الاستثناء الذي يقصد من ورائه الى تحقيق عدالة خاصة أوفى من عدالة القانون العام الذي وضع ليسرى على الجميع • فاذا تبين أن تطبيق القانون العادي لا يرقى الى مسدوى العدالة الواجبة في بعض الحالات ، تدخل مجلس الوزراء في الأمر لتحقيق هذا الفرض النبيل من طريق الاستثناء الحق ٠٠٠

وللتدليل على ذلك نفرض أن موظفا توفى فى سبيل عمله وفى أثناء أداء واجبه ، فاذا ترك أهله وأبناءه لحكم القانون العادى لهلكوا فى بعض الحالات من آلام الفاقه والجوع ، وهنا تتجلى حكمة الاستثناء ظاهرة ، سافرة ، اذ يتدخل مجلس الوزراء لاستعمال حقه باعطاء أبناء الموظف وعائلته معاشا مناسبا من طريق الاستثناء •

وعلى هذا القياس وأمثاله تكون النظرة السليمة ، الكريمة الى حق الاستثناء ، من ناحية مداه ، ومقتضاه سواء فيما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو تعديل المعاش ، توخيا لانصاف أولئك الذين يظلمون ، ويحرمون اذا أخضعت حالاتهم للقواعد العامة والقوانين العادية ...

هــذه هي الحكمة النبيلة ، الجليلة التي من أجلها شرع القــانون الاستثناء ووضع حق استعماله في عنق مجلس الوزراء ·

أما الذى فعله النحاس باشا وجماعته ، وما زالوا ماضين فيه من ضروب الاستثناءات ، فليس من الحق فى كتير ولا قليل ، ولكنه اساءة صريحة ، قبيحة ، لاستعمال حق الاستثناء ، وانحراف شنيع عن الأهداف السامية التى من أجلها أقر الشارع مبدأ الاستثناء ! واذا كان فى الاستثناء تعارض مع العدالة كان باطلا حتما ، لأن القانون وهو مظهر العدالة لا يقر شيئا يتنافى معها ٠٠٠٠

والى هذه الحقيقة المحزنة ، وجهت نظر النحاس باشا ، عندما أثير استجواب الاستثناءات فى مجلس النواب ، فوقف يلقى بيانا تضمن استشبهادا بما قلته فى ١٩٣٧ ، حتى اذا وصل الى الفقرة الخاصة باساءة استعمال الحق ، قلت له ، هذا هو بيت القصيد ٠٠٠ ! » فاذا هذه الكلمة البسيطة الصادقة ، تقع على رأس رفعته كالصاعقة ، واذا به يثور فائرة ، وتأخذه نوبة قاسية من الهياج ويقول اننى لم أعد سكرتيرا للوفد ٠٠٠ الى آخر ما حدث ليلتئذ بما تشرفت بسرده فى صدر هذه العريضة .

وأعود يا مولاى الى حق الاستثناء فأقول انه شتان بين الأغراض التى شرع من أجلها هذا الحق ، وبين انتحال هذا الحق لتعيين أناس فى الوظائف المحكومية أو فى وزارة الأوقاف أو فى ديوان المحاسبة أو فى غيرها من الوظائف العامة بلا مؤهلات ولا صفات ترشحهم لهذه الوظائف ، أو تبرد اقحامهم فى مختلف الدرجات وتخطيهم رقاب الموظفين الآخرين – لا لشىء سوى ارضاء شيطان المحسوبية واشباع شهوة الاحتساب !!

فاذا كان هذا الذى يجرى في العهد الحاضر حقا يباح ، فلا كان الحق ولا استحق المجاهدون في سبيل العدالة شرف المناضلة والكفاح!!

وأدع النظريات العامة ، والقوانين العامة ، يا مولاى ، وهى قاسية فى حكمها على محسوبيات النحاس باشا وبطانته ، لأنتقل الى ما هو أشد نكرا ، وشرا من تخطى القانون أو سوء استعماله ، بقصد استغلاله ، وأعنى به التلبس بنكث الوعد وخيانة العهد المسطور ، المسئول ! •

فلقد كان النحاس باشا ، وأنا معه بوصفى وزير المالية ، مسئولين

أمام جلالتكم ، وأمام الأمة ، وأمام البرلمان ، وأمام أنفسنا ، وأمام الله سيحانه وتعالى من فوقنا ، عن عهدنا الذي سجلناه في كتاب التشكيل الوزارى الى جلالتكم ، وقد جاء فيه بالحرف الواحد:

بظلها الكبير والصغير ، والغنى والفقير ، من غير ما ميل ولا محاباة أو محسوبية أو مراعاة للوجوه الا وجه ربك ذى الجلال ، ·

هذا هو العهد العظيم الذى سجلناه يا مولاى فى كتاب تشكيل الوزارة ، وقيدنا أنفسنا به ، وجعلنا منه دستورنا الخاص ، فى سياسة الحكم منذ اليوم الأول ، وقد أتيح لى بعد ذلك أن أذكر النحاس باشا واخوانه بهذا العهد الخطير ، وقلت فى تفسيره ، كما جاء فى محضر جلسة مجلس الوزراء الذى أذاع النحاس باشا خلاصة منه ، ما يأتى :

لست أبغى من موقفى هذا الا مصلحتنا جميعا ، تلك المصلحة التى أصابها ضرر كبير من جراء الاستثناءات فى سنة ١٩٣٧ ، حتى أسقطتنا وكانت نقطة سوداء ضدنا ٠٠٠ ، ٠

قلت هذا يا مولاى رغم أن الاستثناءات التى تمت اذ ذاك لم تكن الا قطرة من بحر الاستثناءات الفاحشة ، الطائشة التى وقعت منذ خروجى من الوزارة حتى الآن !!

فهل للنحاس باشا أن يتفضل فيبين لجلالتكم وللأمة كيف سولت له نفسه أن يرتكب هذه الجناية المخزية لذلك العهد الكتابي القطوع ؟!

ولعل النحاس باشا لا يتخبط هذه المرة ، كما فعل فى بيانه أمام البرلمان ، اذ قال اننا أقدمنا على الاستثناءات فى سنة ١٩٣٧ ، وخصنى بسبعة من تلك الاستثناءات ٠٠٠

وليس لى يا مولاى أن أرد على هذا التخبط بمثله ، فأفول اننى حتى اذا سلمت بسبعة استثناءات فى ذلك العهد ، أستطيع أن أحصى للنحاس باشا بدل السبعة سبعين بل مئتين ، ولكننى أعيد الى ذاكرة رفعته وجماعته ما يحاولون أن ينسوه أو يتناسوه ، وهو أننى تقدمت فى سنة ١٩٣٧ بمذكرة رسمية لمنع الاستثناءات وقد وافق عليها يومئذ مجلس الوزراء!

فليست مذكرتى التى قدمتها الى مجلس الوزراء فى سنة ١٩٤٢ الا عودا على بدء واستثنافا للخطة وللمبدأ وللسياسة التى دعوت اليها فى مذكرتى سنة ١٩٣٧ ، وان كنت قد وجدت من ناحية أخرى تأييدا وتعزيزا للمذكرة الجديدة بالعهد الكبير ، الخطير ، الذى قطعناه على أنفسنا فى

كتاب التشكيل الوزارى ـ فموضوع البحث اذن هو عهدنا الذي قطعناه على انفسنا في سنة ١٩٤٢ ، وعلى يديكم الكريمتين ٠٠٠

یهمنی ـ یا مولای ـ أن أبرز هذا المعنی علی حقیقته فی هذه الكلمات الموجزة ، لیتبین بوضوح مطلق كیف تنطوی الاستثناءات الحاضرة علی أسوأ صور الخرهج علی أبسط مقتضیات الذمة والأمانة ونزاهة الحكم ٠٠٠

وذلك أن النحاس باشا وجماعته يرتكبون أوزار الاستثناء التى يرتكبونها فى هذا العهد مستعينين على كتمانها بخنق الصحافة ، وتجريد البرلمان من رقابته على نحو لم تر البلاد مثله فى يوم من الأيام ٠٠٠

أما الصحافة فمحظور عليها بحكم الرقابة أن ننشر عن مسائل الموظفين واستثناءاتهم خبرا ولا اشارة ، فاذا أغضينا عن ذلك استنادا الى حجة من الحجج المتعلقة بالنظام أو غير النظام فكيف يمكن الاغضاء عن نمزيق الرقابة الدستورية ، بحرمان أعضاء البرلمان من حقهم في طلب البيانات والاحصائيات وقد كان هذا هو الضمان العملي الوحيد لمحاسبة السلطة التنفيذية على اساءة استعمال حقها فيما تقرر من استثناءات ؟!

وبهذا كفل النحاس باشا وأصحابه لأنفسهم سبل الخلاص من رقابة الأمة ، سواء من طريق الصحافة ، أو من طريق البرلمان ، وانطلقوا فى شره ظاهر يغترفون من مال الدولة ما يشاءون الأقاربهم وأصهارهم وأنسبائهم ومقربيهم ، بلا خجل ، ولا تورع ، ولا تقوى ولا رعاية لمصلحة الخزانة ، أو مصلحة سائر الموظفين ٠٠٠

وكان أن ترتبت على هذه الجرأة الخارقة نتائج فى الدرجة القصوى من الخطورة ، بعضها يمس معنى العدالة بين الموظفين ويتناول بالتالى روح الأداة الحكومية بأذى جسيم سه فضلا عن مساسها بالنزاهة فى ذاتها ·

ومن النتائج التى تمس خزانة الدولة يا مولاى ارهاق الميزانية ، باضافة مليون ونصف مليون من الجنيهات الى الباب الأول من أبواب الميزانية الجديدة وهو باب الأجور والمرتبات ولم يسبق أن نكبت أى ميزانية سابقة بمثل هذه الزيادة الفاحشة موة واحدة في باب الأجور والمرتبات ولم يسبق أن نكبت أي والمرتبات ولم لقد أنقص من هذا الباب في ميزانية صاحب الدولة سرى باشا الأخيرة حوالي ٤٨ ألف جنيه عن السنة السابقة ولم يضف الى هذا الباب نفسه في الميزانية التي تشرفت باعدادها سوى ٦٠ ألف جنيه تقريبا زيادة على الميزانية التي سبقتها ، وذلك سدا للحاجات وللضرورات التي لم يكن بد من مواجهتها ، بعد التخفيض السابق و

ولكن أين سبتون ألف جنيه يا مولاى من مليون ونصف مليون تزاد دفعة واحدة في باب واحد ، وهو باب الأجور والمرتبات ؟! ومن العجيب آنهم خصصوا ربع مليون جنيه لانساء وظائف جديدة في وزارتي التموين والوفاية و وكلتا الوزارتين مؤقتة تزول بزوال الحرب . فماذا يكون مصير هذا الجيش العرمرم الجديد بعد الحرب !! واذا قيل ان هناك منشآت جديدة تستلزم موظفين جديدين ، فأين طريقة الندب والنعل من سائر الوزارات التي جرى عليها العمل حتى الآن ؟ ولماذا لم تقتض المنشئات الجديدة كل هذه الأموال الطائلة زيادة على مرتبات الموظفين في أي عهد من العهود السابقة ؟!

لا جواب على ذلك سوى طغيان روح المحسوبية والاستثناء وحشر المقربين والأقرباء فى وظائف الدولة ، ولابد لمجاراة هذا الطغيان من تفتيح الأبواب على مصاريعها فى ميزانية المرتبات والأجور للسنة القادمة !! وسيكون لهذه الزيادة بطبيعة الحال أثرها المتزايد فى المرتبات وتضخم المعاشات فى السنين المقبلة ٠٠٠ كان الله لنا ولميزانيتنا حتى تنتهى الحرب وينتهى معها الرواج الوهمى ! ٠٠٠

هذا عن المستقبل يا مولاى ، أما عن الماضى وما صرف فيه بالفعل تنفيذا لما تم من استثناءات فحسابه كله عند الله !!

على أن هناك نتيجة من أخطر النتائج التى تواجه خزانة الدولة بسبب الاسراف الفاضح الذى جعلته الوزارة الحاضرة دينها وديدنها فيما يتعلق بطائفة المحظوظين والمقربين من الموظفين ، وهى تضخيم المعاشات ، على نحو يزيد عبثها على الميزانية زيادة مرهقة ، وقد نبهت الى هذا الخطر بالفعل قبل خروجى من الوزارة ، وقلت بالحرف الواحد نقلا عن خلاصة محضر مجاس الوزراء الذى أذاعه النحاس باشا على الصحف :

د هذه الاستثناءات لا تؤثر على المرتبات وحدها ، بل أيضا على المعاشات التى تعمل قدر الامكان على تخفيف عبئها عن الميزانية ، وذلك في حين اننا ذكرنا بصريح العبارة في برنامج الوزارة ألا استثناء ولا محسوبية!» .

ولكن النحاس باشا وجماعته مضوا في استثناءاتهم ، وغرقوا الى الآذان في محسوبياتهم ، وانصرفوا بتفكيرهم وتدبيرهم الى تفتيح موصد الأبواب ، لاشباع شهوة الاستثناء والاحتساب ، غير عابئين بما يصيب المرتبات والمعاشات من تضخم ، وما يقع على الميزانية من فادح الأعباء ٠

#### عروضة سخية :

ولهذا هرعت الوزارة الى باب المعاشبات تفتحه على مصراعيه لمن يشاء الخروج وأسرعت الى المترددين تستحثهم وتستهويهم الى اعتزال مناصبهم لقاء استعدادها لتلبية ما يطلبون من تسويات ومكافآت ٠٠٠

فمن بقى له فى خدمة الحكومة عامان أو بضعة أعوام زيد له مرتبه . وزيد بالتالى معاشه ، وأعطى فى أكثر الحالات فرقا بين المرتب والمعاش !

وفی أی مقابل كل هذا ؟

فى مقابل اخلاء الوظائف للأقارب والمحسوبين ، سواء منهم الطامعون في الترقية وأصحاب الحظوة من طالبي التعيين !!

والأمثلة على ذلك ، يا مولاى ، كثيرة ، وفيرة ، بحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه !

ولن نشير الى أى اسم من الأسماء التى ذكرها مكرم باشا فى عريضته وان كان عدد الصفحات التى ذكر بها الأسماء قد تجاوز ٢٠ صفحة من بينها ٩٣ حالة خاصة بالنحاس باشا ، وأكثر من ثلاثين حالة لابن عثمان باشا وأكثر من عشرين حالة للمحسوبين على النحاس باشا وسبع حالات لعثمان محرم باشا ومثلها لحمدى سيف النصر باشا وثمانية لصبرى أبو علم باشا وسبعة لنجيب الهلالى باشا ومحسوبيات أخرى كثيرة كتعيين الوزراء ووكلاء الوزارات والشيوخ والنواب ، بالاضافة الى المحسوبيات المشتركة التى يتقاسمها الوزراء فى هذا العهد على قاعدة « شيلنى وأشيلك » ٠

ويطيل مكرم عبيه باشا فيما أسماه فضيحة وزير العدل فيقول:

لا يكاد يمضى يوم حتى يلاحقه يوم تنكشف ففسائح جديدة ، ومديدة لرجال هسدا العهد ووزرائه بوجه خاص ، وفيما يلى بعض تلك الففسائح المخزية التى وقفت أخسرا على بياناتها ، وفي مقدمتها فضيحة لوزير العدل •

فلقد أشرت فيما تقدم الى مد أسلاك الكهرباء الى عـزبة معاليه ببهتيم والى اشراف موظفى وزارة الأشغال أنفسهم على تنفيـد هـده العملية بواسطة هيئـات لها بالحكومة اتصـال وثيق ٠٠٠ ولكن وزير العدل ما كان ليقنع بهذا الاستغلال المتواضع للحكم وما يغله من المنافع ٠٠٠ ومن ثم فقد انتهزها معاليه فرصة وافدة ، غير عائدة ، ليجمع المال لنفسه من طريق الاستغلال الحلال ٠٠٠

فقد اشترى صبرى باشا أبو علم أخيرا مائة فدان ( ١٠٠ فدان ) في بلدة ظهر شرب مركز منيا القمح بسعر ١٢٠ جنيه للفدان الواحد ـ اشتراها بهذا السعر من أصحابها الساكين الكبلين بالديون ، في حين أن القيمة الفعلية للفدان تبلغ ٢٠٠ جنيه ـ اذا لم تزد ٠٠٠

ومن عجب يا مولاى أن تباع أطيان فى هذا الوقت ، وبهذا السعر ، ولكن المسترى هو وزير من وزراء الحكومة ، وللحكومة على أفراد الشعب ألف سبيل وسبيل ٠٠٠ ولذلك رأى وزير العدل أنه لا يكون عادلا مع نفسه اذا ما أضاع هذه الفرصة السانحة ، الرابحة !

ولكن هل اكتفى وزير العدل بصفته الحكومية للضغط على البائعين الدينين ، الساكين ؟ • • كلا فقد استخدم معاليه ممثل الحكومة فى القرية ـ وأعنى به العمدة ـ لكى يسعى لتحقيق هـده الصفقة ، وقد سـعى فأفلح مسعاه ، واشـترى لمعاليه الأطيان بالثمن اليسير • • • وليس مثل العمد فى المقدرة على تهوين العسير !

ولكن لكل صفقة سمسرة ، فهل يدفعها وزير العدل ، وهل يقبلها منه العمدة ، عدا ونقدا ؟ كلا ، فهناك السمسرة النوعية تدفعها الحكومة من الامتيازات الحكومية ٠٠٠ ويدفعها وزير العدل من حساب وزارة العدل ٠٠٠ وقد كان !!

نعم يا مولاى ، ففى الفترة بين العقد الابتدائى والعقد الرسمى لهده الصفقة استصدر وزير العدل قرارا بتعيين الاستاذ عبد المجيد زناتى المحامى الحديث العهد بالمحاماة وكيلا للنائب العمومى • • • واذا عرفنا أن حضرة الاستاذ المساد اليه هو شقيق حضرة العمدة الذى سعى فاشترى الأطيان لوزير العدل، ادركنا مبلغ ما اوتيه معاليه من غيرة على استقلال ولا أقول استغلال القضاء • • • وادركنا الى أى حد تسع اللمة ، فى عهد وزارة الأمة • •

وهناك يامولاى فضيحة أخرى من فضائح حركة «استقلال القضاء» التى كانت محل دعاية معيبة مريبة من وزير العدل ٠٠٠ فلقد راينا أنه عين محاميا في النيابة من باب « السمسرة العينية » مكافأة على خدمة شخصية لمعاليه ـ وفيما يلى مثل آخر على تعيين معيب آخر للصلحة الأستاذ أحمد الوكيل ٠٠٠

فان احد حضرات الحامين (هو الأستاذ عبد اللطيف صادق ) كان قد رشح نفسه في الانتخابات العامة لدائرة باب الشعرية فلما رشيح لها الأستاذ أحمد الوكيسل امتنع حضرة المحامي من ترشيح نفسه ضده ٠٠٠ ومن ثم وجبت الكافاة ٠٠٠ فعينيه صبرى باشيا أبو علم قاضييا في الحركة القضيائية الأخيرة ٠

ولو أن الأمر اقتصر على ذلك لهانت الفضيحة بعض الشيء، ولكن الفضيحة كل الفضيحة هي أن حضرة المحامي الذي اختير بين الألوف من المحامين ليعين قاضيا كان قد حكم عليه تأديبيا في ٦ يونيو سنة ١٩٣٢ بالايقاف سنة شهور ٠

وأكثر من ذلك فقد حكم على حضرة المحامى نفسه بتاريخ ١٨ مايو ١٩٣٦ في قضية تأديبية أخرى رقم ٥/٦/ق بالتوبيخ ٠

هذا المحامى الذى حكم عليه تأديبيا بدل المرة مرتين هو الذى اختاره صبرى باشا أبو علم قاضيا فى حركة استقلال القضاء استرضاء للأستاذ أحمد الوكيل ومن اليه ممن يهم الوزير السكين العطف منهم والرضاء ٠

ثم يتحدث مكرم عبيد باشا عن صفقة ٣٠ فدانا من الأملاك الأميرية اشتراها الأستاذ يس سراج الدين شقيق وزير الزراعة ٠٠ ويتساءل مكرم عبيد باشا قائلا أليس مدهشا يامولاى أن تتوالى هذه الصفقات في ابان الحسكم للصلحة الحاكمين ومن الى الحاكمين ؟ انها لفضائح متوالية نكراء لم تنكب بمثلها البلاد ، في غير هذا العهد الأسود ، والقاتم السواد ٠٠٠

#### الى أن يقول مكرم عبيد:

ووزير التجارة ـ والتسعيرة ـ يعتزم شراء عزبة لوزير سابق قريبه من القاهرة ٠٠ ولمعاليه قريب يشتغل بتجارة (الكسب) يرجو أن يكون قد انتفع من تضاعف سعر الكسب في التسعيرة ، ولو على حساب الجمهور السكين ٠٠٠

ولمعالى وزير الشئون الاجتماعية صهر يشتغل بتوريد التبن للجهات الرسمية ، وقد عومل معاملة خاصة دون غيره من الجنيهات ٠

### ويذكر مكرم عبيد باشا :

بيانات جديدة عن القضايا العسكرية التى وكل فيها الاستاذ حسين فهمى صهر عبد العزيز بك النحاس فأفلح مسهاه لدى الجاكم العسكرى ولم يصدق على الأحكام الصادرة فيها: وهى:

- ۱ ـ قضية عطية غنيم نمرة ۱۲۲۸ سنة ۱۹٤۲ جلسة ۱۹۲۸ ۰ ۱۹٤۲/۱/۱۷
  - ۲ \_ قضية معمد نجيم جلسة ١٩٤٢/٦/١٧٠
- ٣ \_ قضية الحاج عفيفي بسام جلسة ١٩٤٢/٨/١٩٠٠
  - ٤ ـ قضية داود سليمان جلسة ١٩٤٢/٦/٣٤ ٠ الى أن قال :

وهناك محامون آخرون محسوبون أو مقربون قد جعلوا من مسئلة التصديق على الأحكامانعسكرية دورد رزق نهم، ومصدر فضيحة للعهد بأكمله، وانى أرفق مع هدا خطابا وصلنى بالبريد من تاجر بالمحلة الكبرى وكل حضرة النائب المحترم الأستاذ ابراهيم مكاوى ـ وهو الذى اختص بالتهجم على مكرم في جريدة المصرى فاختصته الوزارة بعطفها الأدبى، واللهبى! ويقول حضرة التاجر انه وكل الأستاذ المذكور في الغاء حكم عسكرى صادر ضده وفد نجح حضرته في مهمته فلم يصدق عسكرى صادر ضده وفد نجح حضرته في مهمته فلم يصدق الحاكم العسكرى على الحكم ولكن التاجر شكى من اصراد المحامى على أتعاب يرى التساجر أنه لا يسستحقها ونحن نرى أنه ستحقها

أما ما أسماه مكرم عبيد بفضيحة الفضاحة فيتعلق باستخدام الشفرة بشراء فرو لحرم النحاس باشا بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه •

وقد روى مكرم باشا حكاية الفرو على النحو التالى :

لقد عنيت يا مولاى فى هذه العريضة عناية خاصة بأن لا أعرض لنسؤون النحس باتنا الخاصة ، فهى بعيدة عن نطاق النقد العام ، ويجب أن تكون محل الرعاية والاحترام .

ولكن النحاس باشا المسكين لم يعد فى حالة تسموح له بنن يفرق بين الخاص والعام، فالحكم قد أصبح محل استغلال خاص له ولأهله ووزرائه، فهو يهيى، لهم البيوت يسكنونها، أو يؤجرونها، والأطيان يشترونها، والأوقاف يتنظرون عليها والمحسوبية يوظفونها، والبنوك يحتلونها، والغلال واتحبوب ومواد التموين يصدرونها، والخمور والبضائع يستوردونها، وأخيرا وليس آخرا فها هى ذى الفراء الثمينة تستحضر لأغراض الزينة فلا يجدون الا وزارة الخارجية فى مصر وسفارتنا المصرية بلندن يكلفونها ويحركونها !!!

ولقد وصل الى علمى من أوثق المصادر ـ وانى أتحسدى المحكومة أن تكذبنى اذا اجترأت ـ أن برقية أرسلت أخيرا بالشفرة من وزارة الخارجية المصرية الى سعادة سفيرنا بلندن لشراء ٦ قطع من الفراء ( فرو الثعلب الأبيض ) قيمة كل منها مده جنيه ( ومجموع ثمنها ثلاثة آلاف جنيه ) لصاحبة المسمة حرم رفعة رئيس الوزراء وهو فى نفس الوقت وزير الخارجية !!

ای عبث بعد هذا یامولای بکرامة الدولة ؟ واعمــال الدولة ؟ ووظائف الدولة ؟ ثم من این لك كل هــــــــــــــــــــا النحاس باشا وقد كنت الرجل الفقير الى وجه الله تعالى ! • واذا ما انفقت ثلاثة آلاف جنيه على مادة من مواد الترف والزينة ، فأنت اذن رجل ثرى ، وثرى جدا ؟

فهل لى أن أسالك كيف تنفق مبلغا كهذا على شيء كمالى كهذا ، ومثله لشراء سيارة كوتسيكا ، وآلاف أخرى من الجنيهات لشراء النفائس والأثاثات \_ فضــلا عن شراء المسات من الفدادين \_ هل لى أن أسائك كما سالنا نسيبك المليونير ، من أين جاءك هذا الثراء الطادىء الوفير ؟ •

دعني ، دعني اسالك ، وابكي عليك ولك!

6 6 6

## وأخيرا لا آخرا

مكرم باشا يتهم وزارة النعاس باشا باستقلال الأحكام العرفية لصالعه كما يتهمه بتزوير الانتخابات واعتقال خصومه السياسيين ويغنق حرية الصعافة

ويخصص مكرم عبيد باشا الباب الثانى من عريضته أو بمعنى أدق كتابه الأسود بما أسماه الاعتداء الفظيع على الحريات والعبث بالديمقراطية، واستغلال الأحكام العرفية فيقول:

أما عبث النحاس باشا وزملائه بالحكم النيابى وتقاليده فى هذه النشرة التصيرة من الزمان ، فقد بلغ حدا لم تسسهده مصر فى أى عهد من العهود ، حتى التي شهدتها مصر قبل أن تظفر بدستورها الحسديث ، وانما يقسع الوزر فى ذلك على الوزارة الحاضرة وسلطانها الباطش الطائش سواء على نوابها ، أو على رئيس مجلس نوابها ، بحيث أصبحت مشيئة الحسكومة وحدها هى النافذة ، وكلمتها وحدها هى السسموعة دون أن يتاح لصوت معارض أن يرتفع بكلمة واحدة فى سسبيل الله والحسة وال

وقد اتفد هذا العبث الدستورى المحزن أشكالا شتى اتشرف بأن أذكر منها: أولا حطفيان الحكم العسكرى على الحكم الدستورى وقد بدأ هذا الطفيان فى صورته الملموسة فى أول جلسة من جلسات الدورة البرئانيسية الأخيرة ، التى استهلها النحاس باشا ووزراؤه استهلالا مشييستوم الطالع بسلب البرئان حق مناقشة الحاكم العسكرى فيما يتغد من اجراءات وما يصدر من أوامر القبض حتى على أعضاء البرئان ، وايداعهم غياهب السجون أو نفيهم الى أقاصى البلاد ، بلا اتهام

ولا تحقيق ولا مناقشة ولا سؤال ـ وهو ما حدا بالمعارضة على اختلاف نزعاتها الى الانسحاب من الجلسسة التى جرت فيها هذه الماساة الدستورية ، ومن نكد الأقدار أن يجىء رئيس مجلس النواب في تلك الجلسة نفسها فلا يكتفى بما قدمت يداه من مساهمة في اقرار هذا الوضع الدستورى المهين ، بل يستبيح لنفسه أن يتكلم من منصة الرياسة فيصف احتجاج المعارضة على ذلك ونستعابها بأنه « سبة للحياة البرلمانية »!!

وعكذا سار النحاس باشا في استغلال السلطة العسكرية الى مدى لم يصل اليه أحد قبله • فالواقع المسجل أن رفعة على ماهر باشا وهو الذي أعلن قيام الأحكام العرفية وتولى سلطة الحاتم العسللي العسللي قد وعد ، ثم حقق ما وعد ، بأن لا يصدر أمرا عسكريا دون عرضه على البرلمان ، وقد كانت أوامره العسكرية تتعرض للتعديل والتبديل في معظم الأحيان طبقا لما يراه أعضاء البرلمان وبينهم رجال المعارضة الوفدية اذ ذاك • • ولم يكن الوفد رغم ذلك يخفى قلقه واعتراضه على الأحكام العرفية حتى في دائرة تلك الوعود ، والقيود ا •

ولكن النحاس باشا لم يكد يلى الحكم حتى القى القبض على على رفعة على ماهر باشا دون تحقيق ولا محاكمة ، ولكنه على كل حال سمح بالمناقشة البرلمانية في مسالة اعتقاله •

ثم تقدم رفعة النحاس باشا فى اسستغلال سسلطة الاعتقال خطوة ثانية • فأباح لنفسه أن يعتقل من أعفساء البرلمان من يشاء دون أن يبعث الى المجلس الذى ينتسب اليه العضو المعتقل حتى بمجرد الاخطار • كما حسدت فى شأن صاحب السعادة معمد طاهر باشا عضو مجلس الشيوخ ـ وقد اعتقل سعادته مع حضرة صاحب السمو الأمير عباس حليم دون أن يسمح بنشر شيء عن اعتقائهما أو بتقديم استجواب عنه فى البرلمان ! • • • •

ثم تلت هذه الخطوة ثالثة الاثافى ، اذ ألقى النحساس باشا القبض على أحد أعضاء مجلس النسواب وهو الدكتور فهمى سليمان ، وأبى على المجلس أن يناقشه فى ذلك الحساب ، متذرعا بأن المجلس حين أقر سلطته العسكرية قد أعطاه فى الوقت عينه تفويضا يفعل بمقتضاه ما يشاء وأن له

من سلطة الاعتقال ما يسمح له كل يوم بالقبض على من يشاء من النواب وغير النواب ، دون أن يكون للبرلمان أن يناقشه فيما فعل أو يفعل في الماضي أو في الحاضر ، في المستقبل!!

وقد رأى نواب المعارضة أن ينسحبوا بعد احتجاجهم على هذه الدنتانورية المسكريه التي تجعل الحياة النيابية أثرا بعد عن ، فانتهز أحد الوزراء ـ وهو وزير العدل ـ فرصة خلو احو ، كما فعل رئيسه من قبل ، وراح يحذو حذو رئيسه في قلب الحقائق التي لا تكذب ، وزءم أنني وافقت على اعتقال رفعة ماهر باشا ، ولكن من سوء حظ الوزير والوزارة التي يمثل معاليه مبلغ أمانتها للحق والواقع ، أن المناقشات التي دارت في هذا الشان بيني وبن رفعة النحاس باشا ومعنا بعض الوزراء قد أتيح حضورها حينتد لبعض الكبراء ، وكلهم بعمد الله أحياء ، ففي احدى المناقشيات كان صاحب العزة معمد محمود خليل بك دئيس الشسيوخ اذ ذاك وصاحب السعادة عبد القوى أحمد باشا من شهود المناقشة والجدل • وقد شهد الأخران مشادة بيني وبين رفعة النحاس باشا ، حينما اقترح سبعادة عبد القوى أحمد باشا باللنيابة عن على ماهر باشا بقاء رفعته في عزبته ، بقبول منه فوافقت أنا على هذا الحل الذي ارتضاه على ماهر باشا واعترضت على اصراد النحاس باشا على الأخذ بقرار الاعتقسال ، وكان يحتج في اصراره بأن المسألة من اختصاص الحاكم العسسكرى دون سواه ، بينما أصررت من جانبي على أن المسالة ليسست عسكرية بحتة ، ولكن لها ناحيتها السياسية والدستورية ، وأبي النحاس باشا مع ذلك الا أن يتمسك برأيه وقراده ، وفيما يلى نص خطاب أرسله الى شاهد عدل هو حضرة صاحب السعادة عبد القوى باشا أحمد ، وفيه فصل الخطاب في هذه الاكدونة الكبرى:

1927/17/9

حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا عزيزى الباشا

بعد التحية : ردا على خطاب سعادتكم أذكر جيدا أننى عندما رجوت رفعة النحاس بالشا بمكتبه بمجلس الوزداء بحضوركم وحضرات أصحاب المعالى ذكى العرابى باشا وزير

المواصلات يومئد ونتجيب الهلائي باشا وصبرى أبو علم باشا وسعادة محمد محمود خليل بك رئيس الشيوخ السابق - أن لا يقبض على رفعة على ماهر باشا وأن يسمئ له بالبقاء بداره بمصر ، أو بالعودة الى عزبته ، تفضلتم سعادتكم وقلتم انى مواثق عبد التوى باشأ على رأيه فهو يقول كلاما معقولا ، وإذا سمع هو ومحمد بك محمود خليه الانتظار قليلا بمكتب السكرتير كاننا نبعث الأمر سويا مع رفعتكم وحضرات الزملاء الوزراء » فأجاب رفعته : اسكت أنت يا مكرم لأنى الخاكم العسكرى والمسئول عن هذه الشئون فما كان من سعادتكم الا أن طلبتم من رفعته بأن يستمع لرأيك ، وفي نهاية الأمر النظر في الأمر باكر إذا سهم على رأيي وسأعيد النظر في الأمر باكر إذا سهما على باشها نفسه بلا قيسه ولا شرط ،

هدا ۱۵ وقع اسجله ردا على خطاب سسعادتكم راجيا التفضل بقبول تعياتي واحتراماتي ٢

#### الخاص عبد القوى أحمد

ومما هو جدير بالذكر أن النحاس باشا كان قد اتخد اجراءاته الأول لالتزام رفعة على ماهر باشا بالسفر الى عزبته دون أن يطلعنى أو يطلع الوزارة على ما فعل • فلما علمت بما حدث سألته كيف اتسد مثل هذه الخطوة الخطيرة دون أن يستشيرنا فكان جوابه أن هذه من السسسياسة العليا التى يختص بها دون الوزراء ! • • ، فأعلنت لرفعته أننى أرفض ال تكون السياسة الدنيا وحدها هى التى تدخل فى اختصاص الوزراء ، واحتججت على مواجهتنا بسياسة الأمر الواقع دون مناقشة ولا مشاورة ! •

ومع هذا كله ، يأبى وزير المسلل الا أن ينهج نهج رئيسه ، حينها تكلم في غيبتى بمجلس النواب ودوى من الوقائع ما بينت في الباب الأول مجافاته للمسلق والحق ، ولا يتحرج وزير القضاء أن يلقى من منبر البرلمان اكلوبة صريحة في مسالة كهذه كان موقفي بشانها معروفا في حينه ، لجميع الجهات وللكثيرين من الشسسيوخ والنواب على اختلاف احزابهم •

وليس يعنينى فى هذا المقام أن أكذب قوما ثبت عليهم الكذب بالأدلة والشهه ود ، انما يعنينى أن أبين أن النحاس باشا تدرج فى طفيانه العسكرى على حساب الحياة الدستورية ، حتى وصل الى حرمان البرلمان من حق مناقشه تصرفاته العسكرية على الاطلاق !! فاختفى الحكم الدستورى فى ظلال الحكم العسكرية على الاطلاق !!

ومن سوء حظ النحاس باشا وحظ البلد معه أن الحكم العسمة ومن سوء حظ النحاس باشا وحظ البلد معه أن الحكم العسمة أول ما على على الحاكم العسمة العقلية العسكرية قبل أن يحكم بها غيره شأنه في ذلك شأن كل ضعيف يقوى ، وان الانسان ليطفى ٠٠

#### صاحب العام!

وليس أدل على دنه العقلية مما بدا للنساس من بعض الصغائر ال جانب ما سيأتي بيانه من الكبائر ، بلغ برفعته الأمر أن يتغذ لنفسه من مظاهر الحكم والسلطان ، علما يرتفع وينخفض على سطح داره اشعارا بوجوده أو بغيبتسسه عن النيان ! ٠٠٠

وعلى اثر الفسحة التي اثيرت اخيرا حول « صاحب العلم! وترتب عليها اغلاق مجلة روز اليوسف للمة ثلاثة شهور ، اختفى العلم عن الأنظار لله وقد رأيته ورآه غيرى ، لاننا أبينا أن نصلق ، قبل أن نحقق !! •

ویتهشی مع العلم الخفاق فی اعلی البنیان ، وجود عساکر « الحرس » حصول الجدران ۰۰ ولقسد کان لکل رئیس وزارة وحاکم عسکری فی سائف العهد والأوان ، عسکری واحسه یعویه « کشک » خشبی واحد أو علی الأکثر حارسان » ۰۰

ولكن حاكمنا العسكرى الديمقراطى يأبى أن يكون له من الحراس العسكرين الواتفين بأبواب داره الاستة ، تعدويهم أكشاك ستة ! • • فاذا ما خرج من الدار في السماء أو في الصباح ، زلزلت الأكشاك زلزالها ، وقال الجيران مالها • • ثم قعقع السلاح ، وعلا الصياح ، قره قول سلاح • • قره قول سلاح ؟ • • ولقد قيل لى ان بعض موظفى السفارة البريطانية اللين تطل مكاتبهم على دار النحاس باشا قد أزعجهم هسنا

الصياح المتكرر ، حتى كاد هذا الضجر الانساني ، أن ينسيهم التحالف المصرى البريطاني ! • •

يالنسكبة الديمقراطيسة في بعض انصسسارها من الديمقراطيين!! ٠٠

ولو أن هذه العقلية انتصرت فى شخص رئيس الوزراء وفى المظاهر المحيطة به . لهان الأمر بعض الشي. ، ولكنه تعدته ويا للاسف الى حكم هذا الشعب الأمين ، والى حرياته المقدسة التي جاهد لها وبذل فى سليلها « الدم والتعب وعرق الجبن » ! • • •

#### وعن اهدار حق الاستجواب يقول مكرم عبيد باشا:

والاستجواب هو الوسيلة الدستورية التى يستطيع بها النائب أن يزاول عمله فى محاسبة الوزارة وطرح الثقة بها على المجلس اذا اقتضى الأمر ، وعلى أساس هذا الفسمان الدستورى تقوم المسئولية الوزارية أمام البرلان ، فاذا سسلب النائب حق الاستجواب نقد انهارت المسئولية الوزارية التى لا قيام للحياة الدستورية بغيرها على أى وجه من الوجوه ،

وقد رأت الوزارة أن تسلب المعارضة هذا الحق البديهم. ، فلجأت الى أغلبيتها العدية من جهة كما جأت الى رئيس المجلس وهيئة مكتبه من ناحية ثانية ، فاذا الناحيتان تتقاسمان مهمة القضاء المبرم على حق الاستجواب بوسكائل متعددة ، منها : استعمال مقصلة الأغلبية في استبعاد أي استجواب لا تريده الحكومة أو استرعاد ما تشاء الحكومة من فقراته وأبوابه قبل أن يسمح بمناقشة كلمة واحدة منه ، ومنها : ألا يدرج رئيس المجلس ما يقدم اليه من استجوارات ، وقد قدمت في الدورة الماضية استجوابات عدة لم تدرج في جدول الأعمال ، أحدها عن أسباب الخلاف التي أدت الى خروجي من الوزارة ، وآخر خاص برخص التصادير والاستبراد وثالث عن الاستثناءات التي وقعت بعد خيوجي من وزارة المالية ، ورابع عن اساءة تنفيذ العاهدة ، وخامس على حرية الرأى ، وسادس عن العتقلين ، ومم خطورة المرضه عات التي تتناولها هذه الاستجوابات أو على الأصم خطورة هذه الموضوعات أبي رئيس النسواب أن يدرج أحدها في جدول الأعمال ، بل عمدت رياسة المجلس الي مناورة طريفة لتخليص الحكومة من منافسة ما أدرج بالفعل فى جدول الأعمال من استجوابات ، فكانت مواعيد الجلسسات تحدد فى غير الأيام المخصصة للمناقشة أو لاستثناف المناقشسسة فى الاستجوابات ٠٠ ومن المضحك المبكى أنه بعد أن القى رئيس الوزراء بيانه فى استجواب الاستثناءات أجل المجلس بيانى ورد الزميل المستجوب ( النائب المحترم الأستاذ فكرى أباظة ) الى جلسة يحددها مكتب المجلس ٠٠ ومنذ ذلك الحين لم يجد رئيس المتجلس المحترم جلسسسة يحددها لاسستكمال هذا الاستجواب القائم فى حين أنه نظرت اسستجوابات أخسرى حديدة ، وعديدة ، وعديدة ا

ولم تضق الوزارة ، ومن ورائها رياسة النواب ، ذرعا بالاستجوابات وحدها ، ولكنها لم تطق كذلك أن تواجه ماهو أخف منه واهون ، ونعنى به طلب المناقشة الذى نصت عليه اللائعة الداخلية ، فام يكد ستة وثلاثون عضوا من المجلس ، وكاهم من الممئة التي تنتسمب اليها المكومة يتقدمون بطلب كتابى لفتح مناقشة في موضوعات خطيرة حددوها ، وعددوها ، حتى انتهز رئيس المجلس فرصة انعقاد احدى الجلسات السرية فتي انتهز من غير مناقشة في الجلسة السرية حتى لا تتسرب باستبعاده من غير مناقشة في الجلسة السرية حتى لا تتسرب محتويات الطلب الى اسماع الرأى العام !!

وأخيرا افتتحت الدورة البرلمانية الحالية فاذا الحسكومة تستعين بنوابها ورياسة نوابها وتقرر أخطر المبادى لكى تخنق في المهد الاستجوابين اللذين قدمهما أحد نواب المعارضة ، وهو حضرة الثائب المحترم الأستاذ فكرى أباظة ، حتى لم تجد المعارضة بدا من تسجيل احتجاجها على خطة الوزارة والوزاريين بانسحابها في أول جلسة من الجلسات •

عن حوادث الأزهر الشريف وانتخابات جرجا يقول مكرم عبيك

ه حدث منذ أيام أن قدمت مع جماعة من اخوانى عريضة لمناقشة الحكومة فى حوادث الأزهر الأخيرة التى وقعت في ١٧ فيراير وفي انتخابات جرجا الأخيرة ـ وهى حوادث أقل ما يقال فيها أنها تمس حرية الجماعات والأفراد ، فضلا عن حرية الانتخاب ، مساسا خطيرا .

وقد قصرنا العريضة على الناحية العامة من هذه الحوادث من حيث مساسها بالحريات ٠

وحسبنا أنها وقد خلت من الألفاظ التي يعدها رئيس المجلس « نابية » – والألفاظ في قاموس العهد الحاضر هي الألفاظ الصريحة ، والصراحة هي القاسية النابية ! – حسبنا أن العريضة ستنظر أو في القيل تعرض ٠٠ ولكن سعادة رئيس المجلس أبي علينا ذلك لأنه رأى في المريضة اتهاما للحكومة ، وعبثا حاولنا الاحتكام الى المجلس في هذا المهد الديمقراطي هدو المجلس ، كمدا أن رئيس الحسكومة هدو المجلس ، كمدا أن رئيس الحسكومة هدو المحلمة ! ٠٠

ولقهد ترتب على هذه الحوادث الخطيرة أن أصيب عدد كبير من العرحى بين طلاب المعاهد واعتقل عدد من الطلبة ، بل والأسائذة ، بل ومن أصحاب الفضيلة مشايخ المعاهد ! • • ولكن أنى لنائب أن يسأل ، ولو مجرد السؤال ، عما يمس معاهد العلم وأساتذتها وطلابها • • وأنى له أن يناقش ولو مجرد المناقشة تلك الفضائح الانتخابية المنقطعة النظير التى حدثت في جرجا تاييدا لمرشح الحكومة فيها والتى ترتب عليها ارسال أكثر من ألف جندى بمدافعهم ودباباتهم وطياداتهم • حرمان الناخبين من التذاكر ، وضرب وجرح كل معارض لهذا الحكم الزاهر ؟ •

وبعد لأى ، فقد طلب منى رئيس المجلس تقديم استجواب في هدين الموضوعين فقدمته ولكنه لم يدرج حتى الآن ، ولعله لن يدرج ٠٠

وعن اهدار حق طلب البيانات من الحكومة يقسول صاحب الكتاب الأسود:

وهو حق دستوری لم ینکر من قبل علی ای نائب مستجوبا کان او غیر مستجوب ، ولکنیه انکر علی النواب جمیعا ، وتمسکت الحکومة الخاضرة بانکاره لأن ( مکرما ) طلب

بيانات عن الاستثناءات التى أغدقت ، ورخص التصدير التى منحت ، وكل ما هنائك أن الوزارة تحتمى بهدم هذا التقليد وانكاره لكى تتهرب من تبعة التسليم بما يجرى من وراء الستاد من محسوبيات واستثناءات فى التوظيف والتصدير على السواء!! •

ويقول مكرم باشا عن انتهاك الحصانة البرلمانية :

لم تتردد الوزارة في انتهاك الخصانة البرلمانية على وجه لم تسبقها اليه وزارة سابقة ، ولا يمكن أن تدركها فيه وزارة لاحقة ! فمن تفتيش مفاذل النواب الل اعتفال أي دفيسو من أعضاء المجلسين دون استخدان البرلمان في حالتي التفتيش والاعتقال ، بل دون مجرد اختفار المجلس المنتص ، بينما كان ممثلو الوفد في البرلمان الماضي ، وبينهم وزيران حاليان ، ينعون على صاحب الدولة حسسين سرى باشا مجرد الأمر بتفتيش ضيعة أحد النواب دون استئذان المجلس في ذلك ، وكانوا يرون في ذلك خروجا صريحا على الحصانة البرلمانية !

وعن اسقاط عضوية النواب بعد اقرار صحتها يقول مكرم باشا:

وكما أدى طفيان الوزارة على نوابها واذعان النواب لمُسبئتها الى اهدار الحقوق السائفة كلها على أيدى هؤلاء النواب أنفسيم ، كذلك بلغت روح الاستهتار بمبادى، الدستور وأصول الحياة النيانية الى حد اهدار قرارات البركان ذاتها فيما يتملق بصبحة نيابة اعضائه ، خلافًا لكل ما يقرره فقهاء الدستور ، وما تؤيده أعرق التقاليد الدستورية • فمسا هو الا أن اختلفت الوزارة مع أحد النواب ، وهو الأستاذ أحمد قاسم حوده ، بسبب اصرارها على مهاجمة ( مكرم عبيسه ) وأنصاره والطمن عليهم في جريدة (الوفد المصرى) التي كان يدير تحريرها ويكتب فيها الأستاذ أهمه تاسم جوده ، في حين رفض هو أن يقوم بذلك أو يشترك فيه \_ كما يدل على ذلك الخطاب الأني أرسله ال وزير العسمال ، والذي أتشرف بارناق صورة منه ومما تلاء من مراسلات في هذا الملك ــ ما هو الا أن دب هذا الخلاف حتى استدى وزير المعارف في اليوم التالي أحك نواب الوزارة وسلم اليه ملف الأستاذ قاسم **جوده بالجامعة المعرية ـ وكان الوزير يعلم بكل ما فيه ، كما**  تعلم به الوزارة ورئيس لجنة الطعون بمجلس النواب ، عندما وافق المجلس على صحة نيابته ورنض الطعن المقدم فى سنه وسرعان ما طلبت الوزارة بلسان احد نوابها أن يعاد النظر فى الطعن المرفوض ، على أساس السبب المرفوض ، وأصر رئيس الوزراء على اهدار المبادىء الدستورية ، والتقاليد الدستورية ، والحقوق الدسنورية التى تجعل لقرار البرلان فى مثل هذا الطعن قوة الحكم الذى لا ينقض ١٠٠٠ فكل هذا لا يساوى شيئا عند الوزارة مادامت تصليل من ورائه الى التنكيل بالنائب الكاتب الذى رفض أن يجارى كتاب الوزارة فى التهجم الباطل على ( مكرم عبيد ) ! •

وقد كان للوزارة ما أرادت ، وهـــدم البرلمان بأيـدى أعضائه قيمة قراراته بشأن الطعون وتحقيق صحة النيابة ، وأخرج الأستاذ قاسم جوده بعد جلســـة استغرقت سبع ساعات ، ثم رأت الوزارة في عشر دقائق أخرى من الليــلة نفسها أن تصب جام غضبها على نائب شاب جرى، تجرأ على أن يقف في صف مكرم عبيد وهو الأستاذ جلال الحمامصي ، فأصدر الجلس في غيبة النائب قرارا باخراجه في عشر دقائق لا تزبد ، بعد أن مضى على قرار المجلس نفسه بصحة نيابته بضعة شهور !! .

وكذلك أمات شهوة الانتقام على الوزارة خطوة جديدة ، في طريق المنث بالحياة النيابية على أيدى نواب أكثريتها الم غمن ! وكانت سابقة لم يسبق لها مثيل ٠٠

وعن تحريم نشر الاستجوابات أو ملخصها في الصحف يقول مكرم باشا:

اخيرا ، وليس آخرا ، عمدت الوزارة الى التهرب لا من مناقشة الاستجوابات وحسب بل من اذاعتها بنصها ، أو نشر خلاصة عنها منقولة من جدول الأعمال ، أو حتى مجرد الاشارة الى موضع استجواباتي في الصحف ، قبل يوم مناقشتها ، في حين جرت جميع الهزارات السالفة ، بالاتفاق مع البرلمان ، على أن تنشر خلاصة لموضوعات الاستجوابات ، تثبت في جدول الأعمال ويصرح بنشرها في الصحف ،

ولكن الوزارة التى تتمسح بالشعب اليوم ، هى بعينها التى تأبى على هذا الشعب أن يعرف كثيرا أو قليلا مما يدور تحت قبة البرلمان من مناقشات بين ممثلي الشعب !! .

ويخصص مكرم بانسسا جزءا من كتابه عن خسق حرية الصحافة فيقول:

هذه أمثلة تشرفت بسردها أمام أنظار جلالتكم ، لأبين كيف اعملت الوزارة الخاضرة معاول الهدم فى بناء الحياة النيابية ودكت قوائمها من الأساس • وما كان مفهدوما ، ولا معقولا ، أن يكون هذا مبلغ تنكيل الوزارة بالسلطة التشريعية ثم يكون للسلطة الرابعة ، وهى سلطة الصحافة ، حظ أسعد من حظ البرلان فى ظلال هذا العهد الغاشم •

وقد بلغ من اشتداد وطأة الأغلال التى ترسف فيها الصحافة على يد النحاس باشا ووزرائه ، ان وجد مجلس نقابة الصنفيين نفسه مضطرا الى تقديم الاحتجاج تلو الاحتجاج الى الحاكم العسكرى ، مذكرا رفعته بمساجا، في مذكرة الوفد المصرى المؤرخة في أول أبريل سسسنة ١٩٤٠ ، من أنه: « ٠٠٠٠ لا معنى لأن تمتد الرقابة على الأخبار العسكرية الى رقابة على كل الشئون المصرية حتى أصبح للصريون في عهد الاستقلال وكأنهم آلة عمياء صماء لا يسمع لهم مسوقون ، بل شئون بلادهم ، ولا يدرون الى أي مصير هم مسوقون ، بل ولا قدرة لهم على الشكوى مما هم اليه مسوقون » ا .

وقد سرد مجلس نقابة الصحافة فى أحد احتجاجاته هذه صنوفا من أمثلة الارهاف التى تتعرض لها الصحف فى هذا العهد مما يجاوز كل ما كان فى عهود الرزارات السابقة ، ثم اختتم مذكرته بقرار صريح هذا نصه :

« من أجل هذا يقرر مجلس النقابة أسفه الشسسديد الأساليب الرقابة الصحفية ويرفع الى رفعتسكم احتجاجه على الابراءات التى تتبعها الرقابة وخروجها على الحدود المرسومة لها ومخالفتها النص وروح الأحكام العرفية ، وما جرى عليه العمل في العهود السابقة ، وما أعلنتموه رفعتسكم أيضا في اجتماع الصحفيين ويقرر أن الصحافة والحالة هذه ازاء استحالة مادية ومعنوية تمنعها من أداء واحبها » .

#### وتلا ذلك الامضاءات الآتية:

« فكرى أباظة ٠ محمد عبد القسادر حمزه ٠ ابراهيم عبد القادر المازنى ٠ حافظ محمود ٠ معمد خالد ٠ مصطفى أمين ٠ جلال الحمامصي ٠ كامل الشسستاوي ٠ مصسطفى القشاشي » ٠

وفى عبارات هذا القرار الواضسيح ، اللى قدمه أعضاء نقابة الصحفيين الى النعاس باشا بعد طول ياسوم من سماع صيحاتهم المختنقة ، غير تصوير روح الطفيان التى تنشر ظلها على كل أداة من أدوات الرأى والحرية فى البلاد .

وقد بلغ من تمادى النحاس باشا فى استغلال سلطته العرفية ان اختفت كلمة المعارضة من الصحف ومحيت محوا ، وحرم على الكتاب أن ينقدوا عملا من أعمل الوزارة جل أو هان ، وصودر حق الناس الأولى ، الذى كفله القلائون العادى ، فى الرد على ما يكتب عنه وتفنيد ما يفترى عليهم من الأعمال أو الأقوال ، وحرم على الصحف أن تنشر اسلماء أشخاص بعينهم ولو فى مناسبة من المناسبات العادية ، أو الكتلة الوفدية المستقلة فى مناسبة مكرم وزملائه من أعضاء الكتلة الوفدية المستقلة فى دفتر التشريفات ، واعلان ولائهم لشخصلكم المعظم ، وحذفت الرقابة على كل ذكر لبرقيات ورسائل تلقيتها من شخصيات سامية المكانة على اثر خروجى وصاحب الفضيلة الشيخ أبو الوفاء الشرقاوى ، وصاحب الفضيلة الشيخ أبو الوفاء الشرقاوى . .

وانى لأكتفى يا مولاى باضافة أمثلة قليلة أخرى لا تكاد ينقصها التعليق :

ا حدث أن قبض الله الى جواره أحد أعضاء الكتلة الوفدية المستقلة فى أواخر شهر ديسمبر سنة ١٩٤٢ ، وهو المففور له الأستاذ عبد الوهاب البرعي المعامى • فرأيت واجبا على أن أنعاه في جريدة الأهرام • ولكن النعى لم يكد ينشر فى الصباح حتى هاج هائج النحاس باشا ، وثارت ثورته لأن النعى تضمن ذكر الكتلة الوفدية المستقلة !!

وترتب على هذه الثورة أمران:

(أولهما) اصدار تعليمات الى الرقباء بمراجعة اعلانات

الوفيات ، حتى لا يقيض الله الى جواره رجلا آخر من رجال الكتلة الوفدية المستقلة فيذاع فى نعيه أنه لقى ربه على عقيدته الوفدية المستفلة !! •

(وثانيهما) ترتب على هذه الثورة كذلك أن صودرت برقيات التعزية في اللفقيد الذي أهاج نعيسه أعصاب الحاكم المسكري العتيد !! وكان من تلك البرقيات المفضوب عليها تعزية من صاحب السمو الأمير الجليل عمر طرسون ، فلما تأخر ردى عليها ، تعدث ال حضرة باشكاتب دائرة سسمو الأمير ، وسالني عما اذا كانت البرقية قد وصلت الى ، وعندئذ فقط علمت بما كان من مصادرة البرقية ، فبادرت الى ابلاغ عدى وشكرى الى سمو الأمير ، وخشيت أن تحول الرقابة العسكرية مرة أخرى دون وصول هذه البرقية ، فبعثت بصورة منها في خطاب بالبريد الى حضرة باشكاتب دائرة الأمير !!

۲ ـ جرت بعد ذلك انتخابات تكميلية لعضوية مجلس الشيوخ عن دائرة منشاة سلطان • وتقدم للانتخاب فيها مرشح للوفد هو حضرة عبد القادر المناسترلى بك ، ومرشح مستقل هو حضرة الدكتور فؤاد سلطان بك ومرشست اعان الوفد آنه لا يؤيد ترشيعه هو حضرة عبد الرحمن شادى بك •

واشتدت دعاية الوزارة لمرشحها في هذه الدائرة ، الى حد سفر اثنين من الوزراء هما صبرى أبو علم باشا وزير العدل ، والاستاذ عبد الحميد عبد الحق وزير الشيؤون الاجتماعية ، وقد خطب أولهما في تأييد مرشح الوفد واعلان حرص الوفد على انتخابه دون الآخرين .

ثم ظهرت النتيجة فاذا المرشح الوفدى يكاد يفقسد التأمين ٠٠ واذا المرشح الذي أعلن أنه لا يرشسته ، وذكر اسمه صراحة في بيان أذيع في الصحف ، وهو عبد الرحمن شادى بك يفوز بضعف الأصوات التي نائها مرشح الوفد! أما المرشح المستقل الذي أبي أن يقبل الترشيح على مبادى الوفد وهو الدكتور فؤاد سيسلطان بك فقد فاز بالأغلبية الساحقة ، ونال من الأصوات أكثر من ستة أضسعاف حضرة المرشح الذي سافر من أجله وزير العدل في أسبوع الانتخاب فجنى عليه وهو لم يجن على احد ٠٠

وكان للنتيجة بطبيعة الحال وقع الصساعقة على راس الحاكم العسكرى الذى عاجلته هذه الضربة فى ميدان الانتخاب الشعبى بعد الضربة السابقة التى تلقاها فى انتخابات نقابة المحامين • فاذا هو يلبغا الى سلاح الرقابة يشسهره فى وجه الصحف حتى لا تذيع الأرقام التي أسفر عنها الانتخاب بينما سمح بنشر أرقام انتخاب فرعى آخر فى اليوم نفسه بدائرة شباس الشهداء فاز فيه مرشح الوقد بعضوية مجلس النواب !! •

بل ان النحاس باشا أبى على الشيخ الفائز أن يقال في مقال في مقام تهنئته باحدى الصحف ان نجاحه لقى ارتياحا عند الناس • وكل ما سمحت به الرقابة النحاسية فى هدا القام أن يقال ان فوزه قوبل بالارتيال « من أصدقائه وعارفيه » !! ومن هذا القبيل ما نشرته الصحف من انتخابات جرجا ، فقد سمح لها بأن تشير الى فوز مرشح الوفد دون ان تشير الى تنازل المرشحين الآخرين فى ظروف لا تشرف الحكومة فى شى • • وهكذا ظن النحاس باشا ـ كما ظنت النعامة من قبل ـ انه خدع النحاس اذ خدع نفسه !!

٣ - وأخيرا ، وليس آخرا ، جاءت الدعوة الاجتمساعية المتواضعة التى تشرفت بتوجيهها لتناول الشاى فى دادى يوم
 ٢١ يناير الماضى ٠ وتفضل بتلبيتها من تيسر له الخضور من حضرات المدعوين من الأصدقاء ، من كبار رجال السراى الملكية العامرة ، والسفارة البريطانية والنواب البريطانيين ، ورجال المفوضيات الأجنبية ، وزعماء الأحزاب والمسستقلين ورجال الشركات والبنوك ٠٠٠

هذه اللحوة المتواضعة طارت بأعصاب الحاكم العسكرى ، الى حد يمنعنى الواجب المقدس من أجل أن أدخل فى تفصيله ضمن هذه العريضة ، وانما أكتفى بأن أشير فى صدده الى تسخير الرقابة فى منع المجلات والصحف من كل اشارة الى اللحوة أو المدعوين • ولم يستح النحاس باشا أن يجعل من هسدا الموضيوع بابا من أبواب التنبيهات الكتابية للرقبا، أجمعين !! •

والرجل الذي يسير بالرقابة هذه السميرة ، ويستغل سيلطانه العسكري على هذه الوتيرة ، هو النحاس باشا الذي

خطب فى انتقاد ما هو شبيه بدلك بل دونه ، حينما كان فى المعارضة وكان غيره فى الحكم ، فقال فى خطاب له برأس البر :

« وأخرى لا تقل صغارا وسخافة ٠٠٠ هي منعهم ألصحف من أن تذكر أسماء زائري أو ننقل أحاديثي أو نسير الى انتقالاتي ومقابلاتي في حين لا مانع من ذكر أخبارهم وأقوالهم والدعـاية المغرضة لأسخاصهم وأعمالهم ، كأنما كان لهم أن يسقطوا عن مصطفى النحاس ما يتمتع به سائر المصريين من الحقوق أو كأنما لا تكفيهم هذه الرقابة الغاشمة التي فرضتها الاحكام العرفية على الصحف بحجة الحرص على سلامة الدولة ومقتضيات الأمن والدفاع ، فراحوا يسنخدمونها مي حماية أنفسهم من كل انتقاد حتى صاق بهـــذه الحال بعض الصحفيين المحايدين قبــل المعارضين فتوالت السكوي ولكن بدون جدوى ! نعم هو صغار لا طعم له ولا معنى وان كان كبير الدلاله على ما نرزح تحته البلاد في هذا العهد الظالم من عدوان وطغيان • واستهتار صلاح بالحقوق والحريات ! صغار لم تلجأ حكومة من الحكومات المصرية الى مثله منذ نفى سعد وبعض أصحابه ( وكنت وزميلي مكرم من بينهم ) الى جزائر سيشل وحرم علي الصحف أن تذكر أسماءهم أو أبناءهم أو اسم الجهة التي نفوا اليها فلم تزدد مصر الا ذكرا لهم وحبا فيهم وجهادا تحت لواءهم حتى ردتهم سالمين غانمين! »

والذى يفعل ذلك هـو نفسه الذى قال فى الخطبة نفسها: « ٠٠٠ ولكن هل يحسب رئيس الوزارة أن الأمر بهذه البساطة المتناهية وأنه فى حل من أن يقول ما يشاء ويتهرب من سماع الرد كما يشاء فيقتنع الناس بأقواله ويبررون جميع أعماله ، وكفى الله المؤمنين القنال ؟ ألا يعرف دولته أن فى الناس رؤوسا تفهم ، وقلوبا تعى وعقـولا تميز الخبيث من الطيب وتدرك النافع من الضار! لعمر الحق انه اذن لفى ضلال بعيد »!

به الأسلوب كان النحاس باشا ينتقد الرقابة وامتدادها الى السؤون الداخلية والمسائل الشخصية ، ويندد باهدار حق الرد على ما يقول الوزراء ونقد ما يعملون ٠٠٠ ولكن أين يوم النحاس باشا من أمسه ، وأين هذا الذي يقوله مما يفعله الآن بوطنه وبنفسه ؟!

وكأنما لم يكف النحاس باشا أن يستعين بسلطان الحكم العسكرى ليسخر الرقابة في كتمان مساوىء حكمه بين الموظفين والأهلين أو في انتقاد اجراءات التصدير والاستيراد والمحاباة في شؤون التموين ٠٠٠

ولم يكفه أن يسخر الرقابة في حماية تصرفاته وتصرفات وزرائمه وأقاربه وأصهاره من كل نقد أو لوم أو مهاجمة ٠٠٠

ولم يكفه أن يستغل الرقابة كيفما شاء هواه في تعقب أنساء خصومه ومعارضيه ولو لم يكن فيها ما يمس السياسة من قريب أو بعيد ...

لم يكف النحاس باشا هـذا الاستغلال التعس باسم السلطـة العسكرية للقضاء على حرية الصحـافة وخنقها ، فلجـأ الى استغلال المصروفات السرية يغدق منها ما يشـاء على الذين يقبلون أن يشتركوا في كيل الشتائم والتهجم البذى وبالباطل على مكرم عبيد وأنصار مكرم عبيد ! أما الذين أبوا أن ينزلوا بالخلامهم الى هذا الدرك فجزاؤهم ما حل بالأستاذ جلال الحمامصي أو بالأستاذ قاسم جوده الذي تبين من صور الرسائل المتبادلة بينه وبين وزير العدل كيف جعلت الوزارة مهاجمة مكرم عبيد حجر الأساس في دعايتها الصحفية المأجورة ٠٠٠

ولم تتحرج الوزارة فوق ذلك من أن تخرق القانون المالى خرقا صريحا بالسماح لموظف فى الحكومة بكتابة المقالات السياسية المليئة بالشتائم والسباب، تارة باسمه الصريح، وأخرى بتوقيم (ع) فى جريدة المصرى وبعض الصحف الأسبوعية القليلة الانتشار وليس هو مع الأسف الوحيد من نوعه ٠٠٠

هذا هو أسلوب الوزارة ، يا صاحب الجلالة ، فى خنق حرية الصحافة ، سرواء باستغلال الرقابة العسكرية أو بتسخير المتكسبين من كتابها الموظفين وغير الموظفين ، مما كانت نتيجته البديهية تشجيع الفوضى المحكومية ، واخفاء الوقائع الصحيحة عن أنظار الشعب ، وتشويه قضية الرأى على مثال ليس له نظير فى بلد من بلاد العالم ، محاربا كان أو غير محارب .

ومن طريف ما يذكر هنا أن بعض كبار الساسة البريطانيين الذين زاروا مصر أخيرا كانوا يعلنون على مسمع من وزرائنا بأن حرية الصحافة والحريات الاخرى ظلت في انجلترا على ما كانت عليه قبل الحرب من غير تعديل ولا تبديل ، ويسمع النحاس باشا ووزراؤه ذلك محبذين مهللين ، غير خجلين ! ٠٠٠ ولو ان هيرودوتوس قام باذن وبه من بين الأموات ، لتبين صدق نظره في مصر بلد المتناقضات ا ٠٠٠

وفى الهند \_ وهى مستعمرة انجليزية لم ينعم الله عليها بحاكم عسكرى كحاكمنا ينفذ معاهدة استقلال كمعاهدتنا \_ فى تلك البلد يعتقل الزعيم غاندى فتنشر الصحف الخطابات التى يتبادلها فى سجنه مع حاكم الهند العام ، كما تنشر خطب الزعماء وآراؤهم بل وتهجمهم على الدولة البريطانية فى ابان الحرب القاسية التى تهدد وجودها ٠٠٠

اما نحن ـ والحرب بعیدة عن أبوابنا ، وخطر الغزو لم یعد یهددنا ـ فقد وجد بیننا رجل مصری یأبی الا أن یعلن الحرب علی حریاتنا باسـم الحرب ٠٠٠ فیعتقل ألسنتنا ، وصحافتنا ، وأمراءنا وعلماءنا و كبـار رجالنا وشبابنا كأنما نرى أسرى الحرب ، ولسنا مجرد محایدین أو حتی غیر محاربین فی هذه الحرب .

انها لجريمة وطنية يا مولاى أن نحرم أمة ناهضة ناشئة ، ممسا كسبت من حريات أولية في وقت هي أحوج ما تكون فيه لاستكمال حريتها ، ومتابعة نهضتها ٠٠٠

راق للنحاس باشا في الأيام الأخيرة ، أن ينشر على الملأ صورة ٠٠ هي صورة رجل عالمي كبير ( وأعنى به جناب المستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية ) ٠٠٠ هذا ولو انه قد قصد بهذا النشر الى ابسراذ ناحية عظيمة في الصورة ٠ أكثر من ابراز ناحية من نواحي العظمة في صاحب الصورة !! ٠٠٠ ذلك أن الصور تضمنت اهداء كريما من جناب المستر تشرشل الى صديقه النحاس باشا ، وفي هذا الاهداء ، تقليد واطراء ، يحرص عليه كل الحرص رفعة رئيس الوزراء ٠

الى هنا لا بأس ٠

ولكن يشاء سوء حظ النحاس باشا أن يهدى جناب المستر تشرشل عني نفس الوقت - نفس الصورة ، وعليها نفس العبارة ، الى صديقه صاحب الدولة حسين سرى باشا ٠٠٠ ان لجنابه من بين المصريين أكثر من صديق واحد!

وظنت صحافتنا البسيطة ، العبيطة ، ان لا بأس أيضا من الاشارة الى الصورة الثانية ، وقيد انطوى اهداؤها على ذات التقدير والاطراء ، لصديق آخر كان رئيسا للوزراء •

وهنا \_ وهنا فقط \_ رأت الرقابة النحاسية أن البأس كل البأس ، في نشر هذا الخبر على الناس ، فينعت حتى مجرد الاشارة ، الى الصورة الشمسية \_ وهى نفس الصورة \_ والى العبارة الخطية \_ وهى نفس العبارة ! • •

قد لا يرى الناس فى ذلك حكمة ، ولكنى يا مولاى اعترف للنحاس باشا بحكمة هى كل الحكمة !! ٠٠٠

بيد انى اذا رأيت مع النحاس باشا بعض الخطر ، فى نشر صورتين لرجل كبير له كل الشأن وكل الخطر ، فلست أفهم لماذا شرفني النحاس وأنا الصغير بمنع صورتى عن الناس ٠٠٠ فقد عن لاحدى المجلات الأدبية ـ مى مجلة منبر الشرق ـ أن تنشر مقالا عن تاريخ حياتى ومعه صورتى ، فلم يكن من الرقيب الا أن منع المقـال ، وكان فى ذلك طبقا للمقاييس الحكومية معتدلا كل الاعتدال ٠٠٠ ولكنه أبى على المجلة أن تنشر حتى الصورة من غير تعليق أو تنميق • وكتب الرقيب بخطه على مسودة المقال هذه العبارة بنصها :

( لا تنشر ولا تنشر الصورة المشار اليها في الكلام ) ـ وكان في ذلك مسك الختام!!

# وينهى مكرم عبيد باشا عريفسسته الى الملك ، أو كتابه الأسسود للعهد الأسود فيقول:

فيم كل هذه العناية التى بذلنا من صنوفها ما بذلنا ، وفيم كل هذا العناء الذى احتملنا من ألوانه ما احتملنا ، لتصوير حالة البلاد فى ظلال الحكم الحاضر ، وازاحة الستار عن شتى سيئاته ، وجناياته ؟

ولماذا توجهنا الى مقامكم السامى بهذه العريضة المستفيضة ، مدعمة بالوقائع والبيانات والمستندات ؟

وماذا نرجو وترجو معنا البلاد ازاء عذه الحالة التى قلبت فيها كل الموازين ، واضطربت المقاييس ، وتدهورت سمعة الحكم ونزاهته الى أعماق الحضيض ؟

هذه أسئلة تدور بالخاطر بل تكاد تفرض نفسها فرضا في ختام هده العريضة التي أتشرف عن نفسى وعن زملائي أعضاء الهيئة البرلمانية الكتلة الوفدية المستقلة ، برفعها الى مقامكم الكريم ٠٠ وانى لأسارع بعد كريم اذنكم الى الاجابة عنها في عبارات موجزة ، مركزة ، أرجو أن تكون وافية ، شافية ٠٠ ،

وأبدأ فأتحدث عن شخصى فيما عسى أن يكون الدافع ، والوازع · لى في كتابة هذه العريضة ، ووقوفى فيها الموقف الذي وقفته ، وتسحيل ما سجلته ·

لقد تضمنت هذه العريضة اتهامات خطيرة ، حاولت فيها علم الله أن أبرز الحقائق ظاهرة سافرة ٠٠٠ ولكن أكثر الناس لا يدركون كم تكون الحقائق في بعض المناسبات والملابسات قاسية جائرة ٠٠٠ بل لعلها رغم صحتها ، وضرورتها ، أشد جورا على الشاكى منها على المشكو ، ولا سيما

اذا كان المشكو قسيم العمر للنساكي ، كلما أبعسده عنه رآه يدنو ٠٠٠ وكلما قسى القلب عليه أحس قلبه يحنو !!

ولئن شكا الرجل السياسى لجلالة مليكه مساوى، الحكم الحاضر ومبلغ ما تعانيه البلاد من مظالم وشرور فادحة فاجعة ، فهو لا يسعه كانسان أن يثير من أعماق نفسه كوامنها وأشبجانها دون عبرة دامعة ٠٠٠ ولعل الله في رحمته قد أودع الدمع ما أودعه من حرارة ، لكى يغسل ما تخلفه الكوارث في النفس من موارة !

ولكم كنت خلال هذه العريضة أصارع نفسى وأجاهد ، حتى لكأننى شخصان في واحد ٠٠٠ هذا يمنعنى ، وذاك يدفعنى حدا ينادى ألا رحمة بالصديق وأن غدر! وذاك يصبح ألا غونا للوطن وقد سرت فيه النار من طائس الشرر ٠٠٠

هـــذا يذكرنى ، وذاك يحذرنى ٠٠٠ هذا يذكرنى بماضى الألفة والوداد ، وذاك يحذرنى أن لا أهدر فى سبيل الصديق ما بذلته فى سبيل الوطن من تضحية وجهاد!

ولقد انتهيت بعد صراع عنيف مع نفسى الى النتيجة المحتومة التى لم يكن لى مناص منها ، أو محيص عنها ، فآثرت مصلحة الوطن على كل مصلحة ومحبة الوطن الباقية على كل محبة ماضية \_ حتى ولو تخلفت عنها آثار باقية \_ مؤمنا بأن السكوت مجرد السكوت عن مصلحة الوطن انما حو الخيانة كل الخيانة ، لا تقارن بها ، ولن تبلغ اليها ، أية تضحية بمصلحة صديق ولو كان أمينا للود ، فكيف به وقد أهدر حتى تلك الأمانة ! ٠٠٠

ماذا أقول ؟ ٠٠٠ فما هى مجرد مصلحة للوطن تلك التى نأبى أن نخونها ، بل هى حياة الوطن نسعى جاهدين لكى نصونها ١ ٠٠٠ ألا ليتها كانت مجرد أزمة سياسية خارجية تعانيها البلاد ، فلقد عرفنا فيما مضى السبيل اليها ، والسبيل عليها ! ٠٠٠

بل ليتها أزمة داخلية قائمة بين الأحزاب على نظام الحكم في البلاد ــ فما كان أهونها لو انها كانت ٠٠٠ فان صاحب العرش لكفيل بها ، أمين عليها ، يقلب كل انقلاب الى مصلحة شعبه ٠

كلا فلا هي هذه ولا تلك ، بل هي أزمة وجود ، لأنها انتهت الى أبجدية الوجود القومي ، أو على الأصح الأدبى ، لهذه الأمة الكريمة القديمة التي علمت الأمم آداب الوجود ، ومجد الوجود ، و نعم يا مولاى فقد انحدرت الأزمة بنا في هذا العهد الأسود الى تلمس المبسادى الأولى للآداب القومية والفردية ، فأصبحنا كمجموع نبحث عن مجرد النزاهة ، والاستقامة ،

والعدالة ، والحرية ، والمسئولية في الحكم ٠٠ وأصبحنا كأفراد يعنى كل واحد منا بقوت يومه هل يجده فيشتريه ، أو لا يجده فيستجديه ٠٠٠ وبتعليم أولاده وتوظيفهم ـ هل له من حظوة أو رشوة تيسر له العسير ٠٠٠ وبقضاء مصالحه هل له وساطة الى هذا أو ذاك الوزير أو الكبير ٠٠٠ وبحرية شخصه وأهله ومسكنه هـل هو أو هم في مأمن من اعتقال أو تفتيش في جنح الليل لا يدرى عنه أحد ، وان درى فليس له أن يسأل ، وان سأل فلا جواب !!

أى مولاى الملك ٠٠٠ أفى عهدك أنت الملك الديمقراطى الحر الذى لم يتح لمصر ملوك كثيرون من مثلك ، يسام أفراد الشعب كالسوائم - بل أين نحن من السوائم ، فأن لها جميعات ترفق بها ! - فلا سبيل للمجموع أن يحسى وجوده فيتنفس ٠٠٠ ولا سبيل للفرد أن يعيش الا أن يتلمس الميش و يتحسس و يتحسس !!

#### الى أن يقول مكرم باشا:

والحق، أننا في عهد « الأباحية » بأكمل معانيها ٠٠٠ وليس يعنينا الحاكم بقدر المحكوم، فقد سرت جرثومة الفساد أو كادت تسرى فى جسم الأمة السياسى، وأصبح المجتمع سوقا تباع فيه الذمم وتشترى، وغدت المحسوبية وسيلة هينة ، وان كانت مهينة ، الى الرزق يسعى الى المحسوبية ودن أن يسمعى ٠٠٠ بل لقد نسر هذا العهد المشئوم نظام الاحتساب والوساطة بين الناس، فتنقلت المحسوبية من بين الموظفين الى الأهلين، ومن الديوان الى السوق، حتى أصبحت لدى الكثيرين من الناس حالة نفسية ، أكثر منها نظامية ٠٠٠ وهنا يا مولاى موضع الحذر، ونذير الغطر، فأخوف ما نخافه أن تقتل روح الاستغلال فينا روح الاستقلال ٠٠٠ وأن يستبدل الناس بصلابة الخلق، طراوة الملق، فيكون النفاق بضاعتهم المزجاة في الأسواقوفي المجتمع ما يبذلونه وماء الوجه معه خشية املاق، أو في سبيل مجرد الاستزادة من ترف أو توسع في انفاق ٠٠٠

وليس أقتل لوجود الشعب الأدبى ، والقومى ، من روح النفاق التى تتولد من روح المحسوبية ، فالمحسوب على الدوام ذليل مغلوب ٠٠ فكيف به اذا كان محكوما حكما استبدادما عسكريا كالحكم الحاضر اننا اذن بفضل هذا الحكم أمة من المحسوبين ، المغنوبين ، وحاشا لله أن تكون ٠٠٠ فان بيدك وحدك يامولاى أن تنفذ روح الرجولة فى رجالنا ، ودوح الاستقلال فى استقلالنا ٠٠٠

انى أكتب هذه الكلمات الحتامية فى قنا وكنت قد زدت فى خلال الأسبوع الزقازيق والمنيا ـ والمصريون جميعا حيثما نلقاهم فى العاصمة أو فى الأرياف ، هم أمة واحدة ، وكلمة واحدة ، ورغبة واحدة ، لا يتبرمون

من شيء الا من مساويء الحكم الحاضر، ولا يرجون من الله شيئا الا الخلاص من الحكم الحاضر ٠٠٠ ولقد أخبرني بعض مواطني القنائيين أن أمرا عسكريا صدر أخيرا باغلاق ناديهم الاجتماعي الذي ظل مفتوحا طوال العشرات من السنين حتى جاء النحاس باشا فأغلقه بأمر عسكرى، متعللا بلونه السياسي ٠٠٠

ولا حديث لأهل الصعيد الا انتخابات جرجا بدياباتها ، وطياراتها ، ومدافعها الرشاشة ، وما صحب هذه الانتخابات من وسائل الاكراه والتزييف التي لم يعهدوا لها من قبل مثيلا ، وكلما زاد الوزراء والوزاريون مسعاهم في نكذيبها ، زاد الناس اقتناعا بكذبهم ٠٠ فالناس هنا لا يروون المخزيات التي وقعت كمجرد رواية ، بل عن رؤية ، وليت الحكومة وأبواقها في البرلمان يسمعون ما به الناس يتندرون \_ فليس أظرف من المصريين مرحا ، وأخفهم روحا ، فهم كالفرنسيين يتندرون بما هم منه متذمرون ! \_ فهذا يروى أن جرجاويا بلباس العمال راح ينتخب وبيده نذكرة انتخاب لقسيس قبطي فلما خاطبه رئيس اللجنة في ذلك اجابه العامل الظريف « يا سيدي أنا الانتخاب يحمل « قربته » ويحمل معها تذكرة انتخاب لمحام معروف فلما قيل له كيف يكون محاميا وهو يلبس لباس السقائين أجاب « كيفي كده وانت مالك ، ! • • • وثالث كان يحمل نذكرة انتخاب لطبيب يعرفه رئيس اللجنة فلما ناقشه هذا الأخير في ذلك أصر الناخب على الانتخاب فلم يجد رئيس اللجنة بدا من السماح له باعطاء صوته تنفيذا « للتعليمات المسددة » • • • وبعد أن انتهى الرجل من اعطاء صوته همس رئيس اللجنة في أذنه « من فضلك سلم لي على الدكتور »! • • • ولقد أخبرني أنجال المغفور له فخرى بك عبد النور أنهم هم التلاثة انتخبوا مرشيح الحكومة ولم ينتخبوا أخاهم (وهو أحد المرشحين الآخرين) فلما أبديت دهشتي قالوا أن تذاكرهم الانتخابية وزعت على آخرين فأعطوا أصواتهم لمرشبح الحكومة ٠٠ وأن بعضهم تضاعفت شخصيته بدل المرة ثمانين ، فانتجب بدل المرة شمانين ! وأن القليلين الذين لم تمنع عنهم التذاكر الانتخابية كانوا أذا انتخبوهم ينتخبهم البوليس للضرب والتنكيل ، فيخرجون من غرفة النبيل ٠٠٠

- حقا أن شر البلية ما يضبحك !

وجمعية الاخوان المسلمين؟ قد أغلقت الحكومة فرعها في قتا بأمر عسكرى ٠٠٠ فقلت لعل النحاس؛ باشا قصر أمره على قنا لانها قتا ! ٠٠٠ ولكنى علمت ان الحاكم العسكرى قد أصدر أمره والأمر لله ! ـ باغلاق

عدد كبير من فروع الجمعية وهى تربو على الخمسين فى سُتى بلاد المملكة المصرية ٠٠٠ لماذا ؟؟ وهل لأحد أن يسأل حاكما غير مسؤول ، واذا سأل فجواب السؤال الاعتقال !!

ويتحدث الناس جميعا عن حوادث الأزهر الشريف ، وعن التنكيل بطلبته الأبرياء حينما كانوا يهتفون لملك البـــلاد في طريقهم الى القصر العامر ، بينما يسمح النحاس باشا بالمظاهرات الصاخبة لمصلحة حكمه ٠٠ وتساءل المصريون الآمنون الوادعون هل بقى أي ضمان للأفراد في هذا العهد بعد القبض على منسايخ المعاهد الدينية وأساتذتها وطلاب العلم في المجامعتين دون ذنب أو جريرة ، ودون ان يعلم أهلوهم بمصيرهم أو حتى بمحل اعتقالهم ، هل نحن في عهد التفتيش ٠

أما صفقات التموين وغير التموين التى تردد الناس صداها ويحددون أشخاصها وأرقامها ومداها ٠٠٠ فحديت الناس عنها لا يكاد ينتهى فهذا القريب أو هذا المقرب لوزير أو كبير يحتكر السكر في المنطقة ، وذاك ينعم بالسماد ، وعيره بالغلال الى آخر المظاهر التعسمة لأتعس أنواع الاستغلال ، هذا فضلا عن الرشوة الظاهرة ، الفاجرة ، التى تعلن عن نفسها وعن أوليائها في غير ورع ولا تورع ٠٠٠

وتتواتر الأنباء الموثوق بها ان الاملاك الأميرية تباع تباعا لأعضاء الحكومة من طريق زوجاتهم وأصهارهم وأقربائهم وقد أشرت الى صفقة عقدها شقيق معالى وزير الزراعة مقدارها أكثر من ٥٠٠ فدان من أراضي الحكومة في شمال الدلتا ٥٠٠ وانى لعلى ثقة يا مولاى أن مجرد تحقيق بسيط يكشف عن كنير من أمثال هذه التصرفات التى ترتكب فى الخفاء ، ولا يكاد يغطيها غطاء ٥٠٠

اذن ، هو مكروب الفساد قد دب دبيبه في كياننا المصرى ، فلم يترك فضيلة ، أو حرية ، أو كرامة ، أو مسؤولية ، أو نظاما حكوميا أو شعبيا ، سياسيا أو اقتصاديا ، الا وتغلغل فيه ، أو في القليل تسرب اليه ، أو على الأقل القليل حاول وما يزال يحاول العبث به ، والفض منه و . . .

واذن ، لا يكتفى أن تخلف هذه الحكومة أخرى تنهج على غير نهجها فى المستقبل ، وتبقى على سيئات الحكم الحاضر دون ان تعرض لها بالتغيير والتبديل ـ فلو انها أقرت هذه السيئات لأبقت على جرثومة الفساد بين الموظفين والأهلين ، تفعل فعلها ، وتأكل أكلها ، فاذا هى تتعدد وتتعدد ، واذا بالأرض تنهار تحت أقدام الحكومة الجديدة رغم أفها ؛ ودغم حسن نيتها ـ وذلك لأبه إذا كانت الأعمال بالنيات بالنسبة

للأفراد ، فإن النيات بالأعمال بالنسبة للحكومات ، وما من حكم بين الناس تبرره نيات أو أقوال ، بل أعمال ، ثم أعمال ، ثم أعمال ، ثم

ومن ثم يا مولاى فالسبيل الوحيد لانقاذ البلاد فى رأينا \_ والرأى الأعلى لعالى حكمتكم \_ هو العمال على استئصال السيئات الى جانب استبدالها بالحسنات •

ولعل المظهر العملي لتلك القاعدة يكون في المقترحات التالية نرفعها الى مقامكم السامي عسى أن تحظى بسامي نظركم ، فتكون رهنا لسامي تقديركم ، وهي تتلخص فيما يلى : -

( أولا ) التخلص من حكم الوزارة الحالية ، بأسرع وأنجع الوسائل ، حرصا على مبادىء الدستور ، والعدل والنزاهة •

( ثانيا ) الغاء مختلف التصرفات ، سواء في الأداة الحكومية أو في شؤون التموين وغيرها من أبواب الاغداق على الأقارب والمحسوبين •

وفيما يختص بالاستنناءات والمحسوبيات بين الموظفين نلتمس أن تلغى جميعها الغاء تاما ، بحيث يعود الموظف المستننى الى الحالة التى كان عليها عند تأليف الوزارة ، فتخصم من مرتبه على توالى السنين المبالغ التى قبضها من طريق الاحتساب علاوة على مرتبه الأصلى – وليس فى ذلك تعارض مع نظرية الحق المكتسب ، فان هذه النظرية تقتضى أن يكون هناك «حق » وأن يكون « مكتسبا » فى حين أن هذه الاستثناءات الجائرة هى انتهاك لكل حق ، واغتصاب لا اكتساب ، ورحم الله سعدا اذ قال « ان ما تسمونه الحق المكتسب ، ان هو الا الحق المغتصب » • • • •

وليس الغاء الاستثناءات اجراء انتقاميا ، بل نظاميا ، فما من سبيل لضمان نظامنا الحكومي والاداري الا باتخاذ هذه الخطوة الحاسمة ، اللازمة ، والا فقد قضينا على أداتنا الحكومية قضاء لا مفر منه . . .

(ثالثا) اتخاذ الاجراءات العاجلة لتحقيق واسع النطاق ، على أيدى هيئات ذات صبغة قضائيسة ، تنظر في التهم التي وجهت أو توجه الى المسئولين عن كل تصرفات مخالفة للعدالة والنزاهة على أن ينزل بأولئك المسئولين والمستغلين ما يستحقونه من قصاص عادل ، عاجل ، أن لم يكن بالطرق المادية ، فبالعقوبات الأدبينسة ، أو السياسية ، ليكون مصيرهم عبرة ، وتذكرة ، وليتطهر المجتمع المصرى سياسيا وأدبيا مما أصابه أو ألم به من وصمة تلو الوصمة . . .

-( عرابها ع). استنصده ال تشريع يسال فيه الوزير أو الموظف ومن اليه

عما ملك أثناء القيام بأعمال وظيفته ، على النحو المتبع في بعض الممالك الأخرى .

( خامسا ) الغياء جميع ما اتخذ من اجراءات ضد حرية الأفراد والجماعات ، والأفراج عن المعتقلين السياسيين جميعا ، وتعويض ضعايا هذا العهد عما أصابهم من ضرر ، وحاق بهم من ظلم ٠

(سادسا) تدعيم الحياة النيابية الصحيحة في البلاد ، واطللاق الحريات الدستورية ، وفي مقدمتها حرية الصحافة ، وحرية الخطابة والاجتماع ، بحيث لا تستغل الاحكام العرفية لا اذا ما بقيت لا يخرج عن نطاق المسائل العسكرية البحتة التي تقتضيها حالة الحرب •

والحق أن الاحكام العرفية \_ بسكلها الحالى على الأقل \_ لم نعيد تتفق مع الحالة التى صارت اليها الحرب بحمد الله ، فقيد أكد رئيس الحكومة البريطانية ورجالها المسؤولون من سياسيين وعسكريين أن خطر الغزو قد زال عن مصر من ناحيتيها ، فلماذا اذن تبقى الاحكام العرفية ناشرة ظلها القانم الجاثم علينا ، وعلى حرياتنا الناشئة ، التى تحتياج أحوج ما نحتاج ، الى جو حر تعيش وتنمو فيه ، فاذا لم يتح لها النمياء كتب لها الفناء ...

لماذا ثم لماذا ؟ \_ فى حين أن حليفتنا ومستعمراتها والبلاد المحاربة الى جانبها تستمتع جميعا بأقصى الحرية ، فلا حكم عرفى ولا شبه عرفى عندها \_ وفى حين اننا على أتم استعداد لاتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والادارية \_ دون الاحكام العرفيــة \_ لصيــانة مصالح حليفتنا والوفاء بالتراماتنا نحوها •

تلك بعض أمانى شعبكم الكريم نتشرف برفعها الى ملاذكم الأسمى باسم الكتلة الوقدية المستقلة ، عسى أن تحظى بكريم عطفكم فتنظروا فيها ، وفي أمثالها مما ترونه لمصلحة شعبكم ، بما أوتيتم من المحكسة وقصل الخطاب .

وما كان لى أن أتحدث عن اخوانى أعضاء الكتلة الوفدية المستقلسة بشى الا أنهم مصريون يدينون بالولاء لمليكهم والوفاء لوطنهم ، ورجال تعتز الرجولة بهم ٠٠٠ وحسبهم أنهم علموا النحاس ومن لديه معنى الاباء وحكمة الجهاد ، غير عابثين بما يلاحقهم به ذلك الرجل الحقود الجحود من صنوف الاذى والاضطهاد .

فاذا كانوا قد تضامنوا معى فشرفونى برفع هذه العريضة باسمهم الى مقامكم الاسمى ، فهم مثلى ، وأكثر منى ، لاتدفيهم أية منفعة شخصية

أو مادية بل على العكس ، فهم يعلمون أن النفع كل النفع في هذه الأيام لا يكون بمناوأة الحكام ، ولا سيما اذا كانوا كالنحاس باشا من الطغاة العظام ! • • • فمن كانت له مصلحة شخصية في هذا العهد وجب أن يلتمسها من طريق المساومة ، أو المسالمة أو الاستسلام • • •

ولقد أبي زملائي وأبيت معهم أن نساوم أو نرفع راية النسليم!!

بل لقد أبينا جميعا أن نطمع في مركز أو منصب ، وقد كنا بحمد الله في المراكز التي نريد ، بل فوق ما نريد ، حتى لم تبق عندنا حاجة لمستزيد ٠٠٠

بل أننا أبينا أن نكون من طلاب المال الطائل ، والعرض الزائل ، ولو أننا شئنا لما احتساج الأمر الى كبير عناء ، فما كان علينا سهوى الاغضاء ، بل بعض الاغضاء !!

كلا ، ما كان لنا الا أن نترك النحاس باشا في مفترق الطريق ، بعد أن اختار لنفسه أو اختار له غيره طريق التروة والسطوة ، ٠٠٠ وهانحن أولاء نستأنف طريقنا الى خدمة مصر تلك الأم الرؤوم ، التي تتضاءل الى جانب محبتها كل ما في الدنيا من عوامل الصداقة ، والمزاملة ، والمجاملة ، والمصلحة الذاتية ، والراحة الشخصية ٠٠٠

ها نحن أولاء ـ وقد تبينا خطورة الحال ، وسوء المال ـ نهرع الى ملاذ العرش باسم هذا الشعب الأمين ، راجين داعين أن يأخذ الله بيدك لتأخذ بيده ، وان يحفظك له ذخرا ليومه ولغده ، فترفع عنه ما يلقى من شقاء وعناء ، وتعيد الأمور الى نصابها ، فترد الحقوق الى أصحابها ، حتى يعرف المصريون مرة أخرى ما كادوا ينسونه على يد هذه الوزارة من معانى الحكم العادل ، وحرية الرأى ، ونزاهة اليد والنفس ، ويدركوا ما كادوا يفقدونه من معانى الكرامة الوطنية والتسخصية ، والتزام الحدود ، وحفظ الكرامات ورعاية الحرمات .

وليس تحقيق ذلك على حكمة جلالتكم بعزيز · وتفضلوا بقبول أصدق آيات الولاء ، والمحبة والوفاء ، ويتوقف مكرم عبيد في كتابه الأسود عند هذه الكلمات · ·

البنابه الرابع

## ولماذا لم يلق الكتاب الأبيض شهرة الكتاب الأسود؟ قصة الكتاب الأبيض ردا على الكتاب الأسود

• عندما اهتممت بالكتابة عن هذا الكتساب الأسود آثرت أن أعطى شبابنا نموذجا حبا للمعارك السياسية : العنيفة في سنوات ما قبل الثــورة كما انني آثرت .. في نفس الوقت .. أن أضع أمام الجماهير العربية \_ ولأول مرة \_ وثيقة سياس\_ية لم تنشر من قبل اذ لم يتداولها - أثر مصادرتها - الا بضع مئات من المصريين وهذه الوثيقة مهما يكن الرأى فيما احتوته من موضوعات وبصرف النظر ، عن صححة أو عدم صحة ماحاء فمها الا أنها كانت بلا جــدال ذات تأثير كبر على مجريات كثير من الأمور السبياسية: في سنوات الحرب العالميسة الثانية وما بعدها ، ولسسنا بحاجة الى القول ، بأننا عنهدما نشرنا جوهر ذلك الكتاب، لم نكن أبدا نهدف التشمهر باحد، أو الاساءة الى أحد ، فذلك من الأساليب التي نرفضها بل نمجها ونزدريها وحتى تكتمل الصورة نحب أن نشهير ي وبنفس القدر من اقتباسنا من الكتاب الأسهود بل وبنفس الأسلوب - الى الكتاب الأبيض ، الذي تهلى الرد على ما جاء في الكتاب الأسود والكتساب الأبيض يحمل على غلافه الأول قوله تعالى « فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه » وعل غلافه الأخير البيت التالى:

#### واذا أراد الله نشر فضيسيلة طويت اتاح لها لسان حسود

والكتاب الأبيض \_ كما جاء فى صفحته الأول \_ عبارة عن بيانات الحسكومة وقرارات مجلسى البرلمان بشأن الأسئلة والاستجوابات عما ورد فى العريفسة المرفوعة الى حضرة صساحب الجلالة الملك من حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا ، وما يتعلق بها من المسائل ، سبق اثارتها فى مجلسى البرلمان .

وبالرغم من أن ما طبع من الكتاب الأسود لم يزد على ماثتى نسخة وبالرغم من أن الكتاب الأبيض طبع فى الطبعة الأبدية وبكميات كبيرة الا أن الكتاب الأبيض لم يحظ بأية شهرة على الاطلاق ، وكنت عندما أسأل واحدا من السياسيين القدامى عما أذا كانت لديه نسيخة من الكتاب الأبيض كان يقول لى مستغربا : أى كتاب تعنى !

وكانت حكومة الوفد قد رفضت الالتجاء الى القضاء للاقتصاص من صاحب الكتاب الأسود « لأن أحبال المحاكم - كما قالت - طويلة ، ولاحتمال أن يتخذ مكرم عبيد باشا - وهو المحامى القدير - من ساحات المحاكم منابر يكسب بها رأيا عاما الى جانبه خاصة وقد كانت الصحافة ممنوعة بحكم الرقابة من أن تنشر حرفا واحدا لمكرم عبيد باشا يهاجم من المكومة .

كما أن حكومة الوفد رفضت التحقيق مع مكرم عبيد باشا فيما جاء بالاتهامات التى ذكرها فى كتابه الأسود حتى لايتخذ مكرم عبيد باشا من التحقيق معه ذريعة لتوسيع رقعة اتهاماته وقد فضلت حكومة الوفد ولها الأغلبية المطلقة فى مجلسى الشيوخ والنواب أن تثير موضوع الكتاب الأسود فى المجلس لأنها تضمن الأغلبية فى هذين المجلسين ، كما انها قادرة على اتخاذ كل الاجراءات التى ترى اتخاذها لدرجة اللوم الى مكرم عبيد باشا بل وفصله من مجلس النواب .

قضلت حكومة الوفد أن يتوجه بعض شسيوخ أو نواب يختارون بالاسم ، للتوجه باسئلة الى رئيس الحكومة أو الى أى وزير من وزرائها حول واقعة معينة أو وقائع معينة وردت فى الكتاب الأسود حيث يتولى رئيس الحكومة أو أى من الوزراء الاجسابة على السؤال أو الأسسئلة الموجهة اليه ،

وبعد توجيه السؤال، أو الأسئلة - في بعض الأحيال - يقوم الشيخ السائل ، أو النائب السائل بالقاء كلية شكر وثناء على الحكومة

يؤكد أنه ما تقدم بسؤاله ، أو أسئلته أو استجوابه عن شك ، فى رئيس الوزارة أو فى أحد من وزرائها وانها تقدم ، مما تقدم به لتتاح الفرصة أمام رئيس الوزراء أو الوزراء ، لايضاح بعض ما جاء فى الكتاب الأسسود .

ولابد من أن يوجه الشبيخ السائل أو النائب السائل في نهاية تعليقه على الرد قسطا من السباب في حق مكرم عبيد باشا صاحب الكتاب الأسود وقد كان أول من توجه بسؤال الى رئيس الحكومة الشيخ المحترم محمد عبد المجيد العبد عن بعض النشرات الني طبعت ووزعت في الكتاب الأسود ، متضمنة اسناد أمور معينة لبعض الوزراء وقد جاء في هذا السؤال: نشر مكرم عبيد باسًا كنابا أسود نسب فيه اليكم ، والى بعض زملائكم الوزراء أمورا معينة ٠٠ فاذا كان ما جاء بهذا الكتاب لا يستند على أساس من الصدق ولا تقوم دعواه على حقيقة ، وهو ما نريد ، فلماذا تجاوزتم عن محاكمة صاحب الكتاب الأسود خصــوصا ، وانه لجأ الى الهيئات الأجنبية من أمريكية وانجليزية ، وغيرها مقدما لهم نسخا من هذا الكتاب ٠٠ أفلا يرى رفعة الرئيس ، ان يرفع غموض هذه المســألة السموداء ، بتحقيق دقيق من جميع نواحيها ، احقاقا للحق ، وازهاقا للباطل ، واذا كان ما جاء بهذا الكتاب ليس صحيحا ، فلماذا ينفرد مكرم باشا بمحاباة القانون فلا يسأل عن غلطاته » ويلقى حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء بيانا يقول فيه ، يقتضى نص الدسترر ، مسئولية الوزراء أمام البرلمان وهذا الحكم هو أخص خصائص ، الحياة الدستورية بل هو محور النظام الدستورى كله والحكومة تقديرا منها لهذه المسئولية ، على أتم استعداد ، لأن تفند أمام البرلمان ، الممثل للأمة كل ما جاء بالعريضة ، التي رفعها مكرم عبيد باشا ، الى ديوان جلالة الملك في يوم ٢٩ مارس ١٩٤٣ والتي أحـال الديوان الينا صورة منها في يوم ١٠ ابريل سنة ١٩٤٣ ، وهي ترحب بكل سؤال واستجواب يقدم في البرلمان لهذا الغرض سواء أكان ذلك من صاحب العريضية أو غيره من حضرات الشيوخ أو النواب المحترمين المعارضيين ، أو المؤيدين ، وقد كان بوسيع صاحب العريضة أن يواجه الحكومة في البرلمان بما يريد من الأسئلة والاستجوابات ولكنه لم يرد أن يسلك هذا الطريق القويم الكفيل باظهار الحق في أقرب وقت ، وهذه المداورة ، أو المناورة مكشوفة القصد ، ظاهرة الغرض ، ويرد مصطفى النحاس باشا على ما نادى به مكرم عبيد باشا من انه مستعد لأن يحاكم على ماكتب أمام القضاء فقال : قصده في ذلك واضم ظاهر ، فمثل هذه الوقائع ، التي سودها خياله ، الكاذب ، تقتضي تحقيقات ومحاكمة ترتقي عدة درجات ، وتمتد الى سنة ، أو سنوات وتبقى فيها الوزارة في ظلال

ما افترى من شبهات ذلك لأن تولى السلطات القضائية للتحقيق يقطع على الوزارة طريق تكذيبه بنشر البيانات ، حتى لا نتهم بالتأثير على القضاء ، كما يقطع على البرلمان التعرض لاكاذيبه ، أو سماع رد الوزارة ، على مفترياته تحقيقا ، لمبدأ ، فصل السلطات وما من عاقل ، يقب ل للوزارة ولا للبرلمان ولا لشرف الأمة هذا الوضيع العجيب ، ويقول مصطفى النحاس وهو يخاطب الشبيوخ: انى لأدعوكم جميعا الى الحرص، على احترام المبادي، الدستورية الصحيحة ، لتكون جميع أعمالنا ، هنا في حدود الدستور الذي هو عماد حياتنا النيابية ولا تنسوا ، أن أمم الشرق العربي ، والعالم الاسلامي ، أجمع تتطلع الى مصر دائمـــا وتدعوها الى قيادتها في سبيل نيلها الحياة الحرة الكريمة متخذة من مصر في نهضتها الحديثة القدوة الحسنة والمثل الاعلى كما اهيب بكم جميعا على اختلاف ميولكم وأحزابكم وبكل حريص من أبناء الوطن العزيز ، على وحدة الأمة المصرية الكريمة \_ وهي الوحدة ، التي مكناها \_ بجهادنا أن تقفوا كل محاولة يدفع اليها أي لاعب بالنار للتفريق بين عنصريها اللذين جمع بينهما الاتحاد الوطني المقدس فأن هذا الاتحاد من أعز ما كسبناه ، في حركتنا القومية نضالًا عن الديمقراطية والحرية الصحيحة ، والدستور والاستقلال « تصفيق من اليمين » فادا لعب رغم هذا التحذين لاعب بالنار ، ومثير ، للفتنة وقعت عليه ،التبعة كاملة من غير رحمة ، ولا هوادة « تصفيق من اليمين » \_ هكذا في الأصل \_ ويعتبر مقدم السؤال ما جاء فى رد رئيس الوزراء كافيا جدا ويكون السؤال الثاني من الشبيخ المحترم الأستاذ محمود أبو الفتح عما نسب الى خضرة صاحب المقام الرفيع رثیس مجلس الوزراء من اصدار أمر عسكرى بعدم تنفیذ حكم صادر ضد الخواجه توفيق مفرج باخلاء الشقة المؤجرة له ، وكانت تلك الواقعة ، التي أشار اليها الأستاذ محمود أبو الفتح ، آخر ما جاء في الكتــاب الأسود تحت عنوان « محسوبية التشريع » ووصفها بأنها فضيحة جديدة اذا لم نلحق بها وبأنها مهزلة وانهيا مأساة • و • و • و - ويقول مصطفى النحاس ، ان التفكير في الأمر العسكري ، الخاص بتعديل الأمر ، الخاص بالايجارات قد بدأ ، ومكرم باشسا عضو بالوزارة وان: توفيق مفرج لا شأن له بهذا التعديل » ·

وتتوالى الأسئلة من الشيوخ المحترمين ، وتتوالى الردود من رئيس الوزراء والوزراء : يوجه مثلا سؤال من حسين الجندى عن المصرف الذى يمر بقسم كبير من أطيان آل عبد الرازق .

ويرد وزير الأشغالِ قائلًا : لم أستطع أن أتبيِّن وجه المجاباة في عمل

مصرف او مصارف ينتفع بها أهالى مديرية المنيا وآل عبد الرازق ، وغيرهم ، ومن بينهم صديقى محمد زكى عبد الرازق باشا وسؤال آخر من حسين الجندى ، أيضا عن صحة موضوع ، اختالاس ، أدوات هندسية ، فى مصلحة الطبيعيات وينفى وزير الأشغال حدوث أى اختلاس « لا سبعة عشر ألف جنيه ولا جنيه واحد ، وانه لا وساطة ولا شاعة ولا تغيير للاتهام ، ولا للدفاع ، وان الأمر ، لم يكن كما صوره الخيال للنبل من سلامة تصرف وزارة الأنبغال » • •

وسؤال من الشيخ محمود أبو الفتح الى وزير العدل عما نسب اليه من شراء مائة فدان ببلدة ظهر شرب مركز منيا القمح ، وانه فى الفترة بين العقد الابتدائى ، والعفد الرسمى أصدر معاليه قرارا بتعيين شقيق العمدة وكيلا للنائب العام ، ويقول وزير العدل ، فى رده انه لم يشتر وهو فى الوزارة قيراطا واحدا من الأرض ، وان كان من حقه بطبيعة الحال ، ان يشترى ، والصفقة المسار اليها تمت قبل دخوله الوزارة بئلاثة عشر شهرا وانها اى الصفقة لم تحدث وأنا وزير ، ولا دخل فى روع البائعين فى يناير ١٩٤١ ، اننى سأكون وزيرا من وزراء ، الدولة بعد ثلاته عشر شهرا ، ولم يكن العمدة سمسارا فى هذه الصفقة بل هو البائع لأكبر نصيب مع اخوته ومنهم طبيب مشهور ومحام محترم ، ايودع وزير العدل العقد الرسمى فى المجلس ليطلع عليه من يشاء » ،

وبعد دور الاستبوابات: يتقدم الشيخ المحترم عباس البحمل ، باسملجواب لوزير الأوقاف عن موضوع نظارة وقف البدراوى ويجيء رد وزير الأوقاف بأن رفعة مصطفى النحاس باشا ، لم يقبل هذا الوقف ، من قبل في سنة ١٩٣٦ ، كما لم يقبله في هذا العام الا بعد طلب من المحكمة في كتب رسمية وصلت الى رفعته من المحكمة ، وعندما بدأ وزير ، في قراءة الكتب المتبادلة بين رفعة النحاس والمحكمة الشرعية انطلقت أصوات تنادى : « لا داعي لذلك » ويكتفي الوزير بايداعها المجلس ثم ينهي وزير الأوقاف كلمت بقوله : ان رفعة النحاس باشا حينما اقتطع من وقته الثمين فترة لخدمة أهل بلده ، ومسقط رأسه ، لم يكن بذلك الا مضهيفا خدمة عامة لأهله ،

ويتحدث مصطفى النحاس قائلا ، ان من حقه وهذا الاسمحجواب خاص بوقف يتولى نظارته أن يقول كلمة لا يرمى من ورائها النيل من أحد ، أو الانتقاص من وزارة الأوفاف ولا يقصد الدفاع عن تصرفاته مدة كان الوقف المساد اليه مشمولا ، بنظارته أو بعد أن عاد اليه مره أخرى

ثم يقول بعمد تلاوة الرسمائل المتبادلة بينمه وبين رئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية الشبيخ أحمد الجداوى : « لقد اتخذ خصومنا السياسيون من هذا الموضوع ميدانا يصولون فيه ويجولون ولكن من أسف كانت صولاتهم في الهواء ، وجولاتهم هباء ، في هباء » ثم يقول مصطفى النحاس « لقه أراد المعارضون حينذاك بمعارضتهم في تعييني ناظرا ، على هذا الوقف أن ينالوا منى منالا ، ولكن أنى لهم هذا ، ورأس مالى النزاهة والشرف ، وثروتي التي أفخر بها هي الأمانة وطهارة اليد ، والزهد في حطام الدنيا الفانية ولو انني عجزت في يوم من الأيام عن ان أجلب لهذا الوقف مصلحة وللمستحقين فيه منفعة ورأيت غبرى أقدر مني على ذلك لبادرت الى التخلي عنه وتركه ، لمن هو أجدر به وأحق · فانهم مع ما أتعبوا أنفسهم لم يجدوا منفذا ينفذون منه ، أو مطعنا ينالون به من سيخصى الضعيف : لقد اتخذت هذه المسألة ذريعة للنيل منى ولكن لا يمكن لمخلوق أن ينال منه منالاً ، لأنبي أرى الله والبتامي والمساكين في هذه البسلاد ، والمحرومين الذين اشته بهم الضنك والحرمان ، وبعسه الرد من وزير الأوقاف ومن رئيس الحكومة ، يوافق المجلس على الانتقال إلى جدول الأعمسال •

ويدخل د. محمد حسين هيكل حلبة الصراع ، كعضو في مجلس الشيوخ ويوجه الى رئيس الوزراء استجوابا عن البيان الذي ألقاه في مجلس الشيوخ ردا على سؤال للشيخ المحترم ، محمد عبد المجيد العبد وعن الخطة التي رسمها فيه من حيث مخالفتها للمباديء والتقاليه الدستورية ، ويرد مصطفى النحاس على استجواب د · محمد حسين هيكل ببيان ضاف عن دستورية خطة الحكومة في مناقشة موضوعات الكتاب الأسود تحت قبة البرلمان وينفعه لمصطفى النحاس ، وهو يخاطب د · هيكل قائلا : اذن فعطلوا ، اختصاص البرلمان في الاستجواب ؟ د ن فعطلوا اختصاصه في التحقيقات ؟ اذن فعطلوا البرلمان ياسيدي » ·

وعن ترك الموضوع ، للقضاء ، وعدم مناقشته أمام مجلسى البرلمان يقول مصطفى النحاس : لا يكون الحكم فى البلاد للأمة مصدر السلطات، ولا للبرلمان الرقيب على الوزارات ولا للوزارات المسئولة أمام البرلمان وانما يكون الحكم للقاذفين والمفترين وأصحاب الاهواء من الكاذبين والطاغين فهل هذا هو المصير الدستورى الذى تريد المعارضة ان تصلى بالبلاد فهل اليه ؟ انى لأربأ بوطنيتى أن أساهم فى الوصول بالبلاد الى مصير ، كهذا فعلى من المسئوليات والواجبات لحاضر البلاد ومستقبلها ما يردنى عن فعلى من المعبئ بالدستور أو تشويه أحكامه .

وكان أول من توجه بالأسئلة في مجلس النواب النائب المحترم عمر عمر وقد تولى رئيس الحكومة الرد عليه بنفس رده على سوال الشيخ العبد ويرد - ذات يوم - وزير العدل على سوال للاتربي أبو العز باشا عن عدم تصديق الحاكم العسكرى على سبعة احكام عسكرية ، فينفى الوقائع نفيا باتا ، ويرد كذلك وزير الاستخال على سؤال للأستاذ عمر عمر عن مداخل توريد ١٠ آلاف طن من الخشب وقطع أشجار في شارع العجوزة لأحمد الوكيل وشريكه فيقول : بعد بيان طويل يتضح أنه لا بيع في أخشاب الأشجار ولا شراء وان كل ما قيل في هذا الشأن ليس الا محض افتراء!

وحول السؤال الذي تقدم به النائب المحترم ابراهيم مكاوى عن نقل مدرسة التدبير المنزلي من جاردن سيتي ليسكن مبناها رئيس الوزراء ، يقول وزير المعارف العمومية ان أحمد عبد السلام الكرواني مراقب بفلم البنات كان قد تقدم باقتراح خاص بضم أربعة معاهد فنية ووضعها تحت ادارة ناظرة واحدة على ان تكون جميعها في مكان واحد وتحت ادارة ناظرة واحدة ، وإن د ٠ طه حسين بوصفه مستشارا فنيا للوزارة قد وافق على الاقتراح ، وان السيدة عائشة اقبال راشد مديرة معهد التدبير المنزلي قد عارضت الاقتراح وذهبت الى النحاس باشا وكان يقيم وقتئذ في منزل فؤاد سراج الدين باشا المقابل للمعهد تشكو اليه وزارة المعارف طالبة منه ان يزور المعهد بنفسه ليتبين مقدار الضرر الذي يحصل من النقل ، وقد زار رفعته المعهد فعلا واقتنع برأيها وكان ذلك كله بعد صدور القرار وان رفعة رئيس الوزارة قد ناقشه أى وزير المعارف العمومية - فى الموضوع محاولا اقناعه بالعدول عن القرار ، فأكد له رأى وزير المعارف ــ ان هذا موضوع درسه الفنيون وصدر به قراد وزارى وليس في وسعى أن الغيه وبخاصة لأننى درسته بعد دراستكم ، واقتنعت فيه برأيهم ، وقد جساء في الرد أيضًا أن النحاس باشك قه دفع ٨٦٠ جنيهك و ٢٢٣ مليما قيمة ما أنفقه وزارة الأشغال من اصلاح المبنى ، قال وزير المعارف ان رئيس الوزارة قد استبقى ثلاجة ضخمة وبعض ثريات كهربائية ٠

وحول استبقاء رئيس الوزارة لثلاجة وبعض ثريات كهربائية قال وزير المعارف ، ان مثل هذه الأمور تتلف بالنقل كما انها لا يمكن استعمالها بالمكان الجديد لاختلاف الفولتاج • ونفى وزير المعارف ان يكون رئيس الوزارة قد استبقى أيضا ستارتين جميلتين من صنع يد التلميذات و • • وان نقل عفش رئيس الوزراء لم يتم بواسطة سيارات حكومية بل تم بواسطة محل على خليل والشنتناوى ! • • وقال وزيس المعارف : من سخرية الاقدار ان يشغل رئيس الحكومة والوزراء والبرلمان

بمثل هذه السفاسف ، وان يضطروا الى الرد على صغائر لا تصدر الا عن نفوس مريضة في الوقت الذي يهتز العالم فيه لعظائم الأمور » •

وينفى كذلك وزير المعارف العمومية وجود استثناءات فى جامعة فاروق الأول ، وان جميع التعيينات والترقيات لم تشبها أية شائبة من محسوبية أو شهوة لوزير المعارف وانه لم يسنأثر بها طبقا لحقه المستمد من القانون ، بل تركها للمختصين وحول موضوع الأستاذ على بدوى عميد كلية الحقوق ، قال وزير المعارف ان العميد لم يستقل من وظيفته احتجاجا على الاستثناءات ، بل انه هو الذى طلب احالته على المعاش بسبب نقله الى الاسكندرية ، مجرد أستاذ بعد أن كان عميدا بمصر ، وانه طلب لنفسه ترقبة استتنائية فرفض الطلب ، وانه رضى لنفسه ان يكون مطية للمحرضين من السياسيين أمثال مكرم عبيد وكنا \_ هكذا قال وزير المعارف \_ على علم بهذه الصلة ولكننا لم نشأ أن نؤاخذه عليها ومع وزير المعارف سياسة الحكومة وسياسة البرلمان بشأن التوسع فى التعليم الجامعى فرفض أن يقبل عدد الطلبة المتفق عليه معه فى كلية التعليم الجامعى فرفض أن يقبل عدد الطلبة المتفق عليه معه فى كلية

وتتوالى الأسئلة وتتوالى الردود ، ويتوالى تعليق النواب وكل الأسئلة وكل الردود ، وكل التعليقات كانت تستهدف النيل من مكرم عبيد ، ومن كتابه الأسود ·

ويستغرق الرد على سؤال الأستاذ كامل يوسف صالح عن الأوامر الادارية الخاصة بنقل الزهور الى منزل وزير الزراعة ومنزل رئيس الوزراء ، ١٢ صفحة من الكتاب الأبيض ، ينفى وزير الزراعة فى رده هذا صدور أى أمر ادارى خاص بهذا الموضوع ، ويتهم مكرم باشا باصطناع هذا الأمر .

ويقول وزير الزراعة ان الزهور ترسسل للكبراء والشخصيات العامة ، وحتى لمن هم فى المعارضة ! والزهور ترسل لمن يطلبها وباثمان محددة ، ويقول وزير الزراعة وهو يخاطب النسواب : هبوا يا حضرات النواب المحترمين أن صهر رئيس الحكومة انتقل الى جوار ربه ، وهبوا ان وزارة الزراعة قدمت باقة من الزهسور باسسم الوزارة ، فهل فى هذا ما يتنسافى والمجاملة من وزارة لرئيس الورزاء ومع هذا فشىء من ذلك لم يحصل ، انما هو الافتراء وشهوة الانتقام حتى من الأموات ٠٠ ويقول فؤاد سراج الدين وزير الزراعة وهو ينقل عبارة وردت عنه فى الكتاب الأسود : تحت عنوان قصة الزهور : وابدأ يا مولاى بقصة الزهور التى يحتل المكان البارز فيها وزير الزراعة الحالى معالى فؤاد سراج الدين باشا

وهى قصة حتوى فى مغزاها على هزيج مدهش من الاستهتار بواجبات الوظيفة والتهالك على منافع الدولة بالغة ما بلغ من هوان » ومكرم الذى يقول عنى هذا \_ كنت أتمنى أن يكون موجودا الليلة ، لأقول له فى وجهه ، اننى السخص الذى تنازل لك عن ٢٠٠ فدان كنت شارعا فى شرائها ثم تركها لك طائعا مختارا بمجرد أن رأى منك رغبة فى شرائها ، بل سافر الى الاسكندرية لينجز لك الصفقة بل دفع عنك العربون لبضعة أشهر وان شخصا هذه أخلاقه لا يمكن أن ينقلب بين يوم وليلة هذا المنقلب ويسأل نجيب الهلالى باشا وزير المعارف عن قيمة العربون الذى دفعه فؤاد سراح الدين باشا فيقول انه ٢٠٠٠ جنيه •

والكناب الأبيض \_ كما سبق أن ذكرت · في ٦١٠ صفحة وقد طبع في ١٠٦ صفحة وقد طبع في المطبعة الأميرية في ٨ من شهر رمضان سنة ١٣٦٢ ( ٨ من شهر سبتمبر ١٩٤٣) وكان مدير المطبعة الذي حرص على ان يدون اسمه في نهاية الكتاب بخط أنيق ، الأستاذ محمد بكرى ·

وللكتاب الأبيض ملحق يشمستمل على بيان أسماء حضرات النواب المحترمين الذين أخذت أراؤهم بالاسم ووافقوا على الاقتراح المقدم بفصل النائب المحترم مكرم عبيد باشا من مجلس النواب •

وفى مقدمة هؤلاء النسواب: أحمد أبو الفتح بك ، وعبد الحميد عبد الحق وأحمد حمدى سيف النصر باشا وعبد الفتاح الطويل باشا وعزيز انطون ، وميخائيل غالى ، والشيخ عبد العظيم عيد وعلى الشناوى بك ومصطفى نصرت وحامد طلبة صقر وعوض الجندى وعنتر المنشاوى ورفعة مصطفى النحاس باشا وعبد العزيز محمد البدراوى وعثمان محرم باشا وعمر عمر ، وفؤاد سراج الدين باشا وجميل سراج الدين بك ، وحافظ الوكيل بك ، وحافظ الوكيل بك ، واحفظ الوكيل بك نجيب الهلال باشا ومحمد قرنى بك وحسن يس وعباس حلمى طلعت نجيب الهلال باشا ومحمد قرنى بك وحسن يس وعباس حلمى طلعت وعبد الخالق زعزوع والسيد حسن القاياتي ومعوض جاد المولى ، ومحمد قراعة وأحمد عبد الكريم أبو شفه ، وشاكر غزالى بك وجميل فانوس وبسابانسى بك وبطرس حليم ومحمد كامل حسن الأسيوطي ويس أحمد باشا وأبو الخير الناظر بك وسليمان عجيب وعبد السلام فهمي جمعة باشا وأبو الخير الناظر بك وسليمان عجيب وعبد السلام فهمي جمعة باشا ( رئيس المجلس ) •

وقد رفض الموافقة على الاقتراح الخاص بفصل مكرم عبيد باشا حضرات النواب المحترمين • جلال حسين محمد عبد الرحمن نصر ، محمد فكرى أباظة ، الفريد مسيس السيد سليم ، مرقص بطرس ، عبد السلام الشاذلى باشا ، سعد اللبان ، محمد فريد زغلول ، على على بسيونى ، محمد محمد محمد محمد فراد بابو الغيث الأنور ، مهنى القمص بك ، لبيب جرجس ، محمد فؤاد أبو شبت ، عبد الفتاح أبو سحلى بك ، وجورج مكرم عبيد •

### الوزراء الوفديون ورئيسهم يدفعون عن أنفسهم اتهامات مكرم عبيد

فى مجلس الشيوخ ، كان العضو الشيخ المحترم محمد عبد المجيد العبد أول من أثار قضية الكتاب الأسود فى المجلس حيث تقدم بالسؤال التالى •

« نشر مكرم عبيد باشا كتابا اسود نسب فيه اليكم ولبعض زملائكم الوزراء أمورا معينة • فاذا كان ما جاء بهذا الكتاب لا يستند على أساس من الصدق ولا تقوم دعواه على حقيقة ، وهو ما نريده ونرجوه ، فلماذا تجاوزتم عن محاكمة صاحب هذا الكتاب الأسود خصوصا وأنه قد لجأ الى الهيئات الأجنبية من أمريكية وانجليزية وغيرها مقدما لهم نسخا من هذا الكتاب ، وكانى به ينتظر رأيهم أو يلتمس عطفهم ، وهذا أفلا يرى رفعة الرئيس أن يرفعغموض هذه المسألة «السودا» بتحقيق دقيق من جميع نواحيها ، احقاقا للحق وازهاقا للباطل ؟ واذا كان ما جاء بهذا الكتاب ليس صحيحا ، فلماذا ينفرد مكرم باشا بمحاباة القانون فلا يسأل عن غلطاته ؟ » •

ما يلي :

يقتضى نص الدستور مستولية الوزارة أمام البرلمان ، وهذا الحكم هو أخص خصائص الحياة الدستورية ، بل هو محور النظام الدستورى كله ، والحكومة تقديرا لهذه الستولية على أتم استعداد لأن تفند أمام البرلمان الممثل للأمة كل ما جاء بالعريضة التى رفعها مكرم عبيد باشا الى ديوان جلالة الملك

فى يوم ٢٩ مارس سسنة ١٩٤٣ والتى أحال الديوان الينا صورة منها فى يوم ١٠ أبريل سنة ١٩٤٣ ، وهى ترحب بكل سؤال أو استجواب يقدم فى البرلمان لهذا الغرض ، سواء أكان ذلك من صساحب العريضة أم من غيره من حضرات الشيوخ أو النواب المحترمين المعارضين أو المؤيدين ٠

وقد كان فى وسع صاحب العريضة أن يواجه الحكومة فى البرالان بما يريد من الأسئلة والاستجوابات ، ولكنه لم يرد أن يسلك هذا الطريق القويم الكفيل باظهار الحق فى أقرب وقت ، وهذه المداورة أو المناورة مكشوفة القصد ظاهرة الغرض ، فهو يعلم قبل غيره أن محتويات العريضة مكذوبة جملة وتفصيلا ، وأن القاء النور عليها يفضحه ويفضحها ويظهر الناس جميعا على افكه وبهتانه ، ولذلك تجنب الطرق ويظهر الناس جميعا على افكه وبهتانه ، ولذلك تجنب الطرق فى الخفاء الكتاب الذى أشار اليه حضرة الشيئ المحترم ، ويلقى فى روع الناس أنه مستعد لأن يجاكم على ما كتب أمام ويلقى فى روع الناس أنه مستعد لأن يجاكم على ما كتب أمام القضاء ، وقصده فى ذلك واضح ظاهر ، فمثل هذه الوقائع التى سودها خياله الكاذب تقتضى تحقيقات ، ومحاكمة ترتقى عدة درجات ، وتمتد الى سنة أو سنوات ، وتبقى فيها الوزارة فى ظلال ما افترى من شبهات ،

ذلك لأن تولى السلطات القضائية للتحقيق يقطع على الوزارة طريق تكذيبه بنشر البيانات حتى لا تتهم بالتأثير في القضاء ، كما يقطع على البرلمان التعرض لأكاذيبه ، أو سماع رد الوزارة على مفترياته تحقيقا لمبدأ فصل السلطات ، وما من عقل يقبل للوزارة ولا للبرلمان ولا لشرف الأمة هذا الوضع العجيب ، وأنا مطالب أمام ضسميرى وأمام التاريخ بكشف القناع عن محتويات هذا الكتاب الكاذب ، وتفنيد ما جاء فيه تفنيدا حاسما سريعا ، وعندئل يستطيع شيوخ الأمة ونوابها أن يحقوا الحق ويدمغوا الكذب والباطل ، وعندئل يمكن أن يعقوا الحق ويدمغوا الكذب والباطل ، وعندئل يمكن أن ينظر في مسئولية العرائض أو المنشورات ويمكن أن تسال الحكومة كما سأل حضرة الشيخ المحترم عن أخذ السهمئولين بالحزم والعزم ،

هذا هو الوضع الطبيعى لموضوع هـذا الكتاب الذي احتوى فيما احتوى مفتريات سياسة كثيرة لا يمكن أن يشغل بها القضاء ، والشأن الأول والأخر في نظرها والحاسبة عليها

شأن البرلمان ، وقد اعتاد موزع العريضة أن يهرب من مثل هده المواقف الصريحة ، لأن كل همه التشنيع والافتراء ، فما من مرة قدم استجوابا الا وهرب في دور المناقشة لسبب أو لآخر ، ناكلا عن شرح استجوابه ، أو مواجهة البيانات التي تلقيها الحكومة : والحكومة لن تعبأ بمثل هذه المناورات ، وهي معتزمة أن تقدم للبرلمان عما تسأل عنه أو تستجوب فيه بيانات قاطعة حاسمة مؤيدة بالأدلة والمستندات ، وهي تدعو معارضيها وأنصارها على السواء لفتح هذا الباب على مصراعيه لالقاء النور على حملة التضليل والكذب .

أما ما أشار اليه حضرة الشيخ المحترم من أن صساحب العريضة قد لجا الى الهيئات الأجنبية من أدريكية وانجليزية مقدما لهم نسيخا من كتابه انتظارا لرأيهم أو التماسا لعطفهم ، ومن أن هذا العمل من جانبه جنوح عن الوطنية ، فالحكومة تشارك حضرة الشيخ المحترم رأيه فيه ، وتأسف لوقوعه من نائب تولى الوزارة عدة مرات ، وكان نقيبا للمحامين الأهليين ، ثم يجيء الآن فيهدر صفته النيابية بل كرامته الوطنية على هذه الصيورة • وكذلك تأسف الحكومة لاسفافه في لهجته وعباراته اسفافا كبيرا لا يتفق مع ما ينبغى لنائب ، بل لأى فرد من أفراد هذه الأمة الكريمة من التزام مقتضيات اللياقة وتجنب الاسفاف في عريضة تقدم لقام حضرة صاحب الجلالة اللك • ولا يخامرني شك في أن هذه الخطة التي اعتزمتها بازاء هذا الكتاب هي الخطة الثلي التي تلتزهها حكومة تعرف قدر نفسها وقدر شرفها ، وتحرص على أن تتقدم بحسابها أمام شبيوخ الأمة ونوابها ، وعلى أن تأتى البيوت من أبوابها ، وتضع الأمور في نصابها في أقرب وقت •

فاذا ما تم ذلك وقال ممثلو الأمة كلمتهم فى حسد د واجبهم وحقهم ، أمكن أن تسأل الحكومة عما تعتزمه فى شأن الفترين والقضاء على حملة المفرضين والمضللين •

ويتوجه الشيخ المحترم الأستاذ محمود أبو الفتح بالسؤال الثانى:

« قال مكرم عبيد باشا فى ملحق للعريضة التى رفعها
الى جلالة الملك فى ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣ انه وقف فى آخر
لخظة على فضائح جديدة منها ما سمهاه محسوبية التشريع ،
فقد زعم أن رفعتكم بصفة كونكم حاكما عسكريا استصدرتم
في ٢٦ أغسطس سنة ١٩٤٣ أمرا عسكريا خاصا لمسلحة

الخواجة توفيق مفرج وذلك عقب صدور حكم ضده في ١٦ أغسطس سنة ١٩٤٢ باخلاء الشقة المؤجرة له • وقد قال اله لم يكد يصدر الحكم في ١٢ أغسطس حتى غضب توفيق مفرج وغضبتم له فأصدرتم أمركم العسكرى المذكور بعد أربعة أيام من صدور الحكم حتى لا يطرد الخواجة مفرج من المنزل المؤجر له .

فهل صحيح أن الأمر العسكرى المذكور صدر خصيصا لعدم تنفيذ الحكم الصادر ضـــد الخواجة توفيق مغرج وانكم لم تفكروا فيه الا بعد صدور هذا الحكم ؟ » •

وقه ورد في رد النحاس باشا ما يلي : زعم مكرم عبيد باشا أن الأمر العسكري الصادر في ١٦ أغسطس ١٩٤٢ برقم ٣١٥ كان استجابة لطلبه الخواجة توفيق مفرج الذي حكم عليه باخراجه من المسكن المملوك للخواجة الياس مالوك ولما كان قسم قضايا الحكومة هو الذي قام باعداد الأمر العسكرى فقد طلبت منه مذكرة ببيان الظروف التي استدعت صدور ذلك الأمر • فجاءتني منه مذكرة وافية ويقرأ النحاس باشا المذكرة وفيها أن المادة الأولى من الأمر رقم ١٥١ تنص على ان المستأجر الذي يرغب في طلب امتداد الاجازة القائمة في أول مايو ١٩٤١ أن يعلن المالك بخطاب موصى عليه النع ، وقد مكن هذا النص بعض الملاك من قطع السبيل ، على بعض المستأجرين في الانتفاع برخصة التجديد فكانوا يعلنون المستأجرين برغبتهم فى فسخ عقود الايجار قبل نهاية الشهر بخمسة عشر يوما فيفوتون على المستأجرين الفرصة في طلب الامتداد ، وتقدمت شكاوي كثيرة بعد صدور أحكام عديدة الى مكتب الحاكم العسكرى وحولت الشكاوى الى رياسة لجنة قضايا الحكومة التي بحثت الأمر ورؤى تعديل الأمر العسكرى والنص في مشروع التعديل الى سريان أحكامه على الحالات التى يكون قد وقع فيها دعاوى الى المحاكم بسبب عدم قيام المستأجرين بالاخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من الأمر رقم ١٥١ اذا لم يكن قد صدر ضدهم حكم نهائى بالاخلاء قبل تاريخ نشر الأمر الجديد ٠

عرض مشروع الأمر على مجلس الوزراء بجلسة ٢٦ يولية سنة ١٩٤٢ فوافق على صيغته الا فيما يتعلق بنسب الزيادة التى يتحملها المستأجرون فقد ترك تحديدها للجنة تشكل لهذا الغرض من أصحاب المسال وزير العدل ووزير اللائية ووزير السئون الاجتماعية ووزير الوقاية المدنية وحضرة صاحب السعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة وبعد أن اتمت تلك اللجنة مهمتها أرسل رئيس لجنة قضايا الحكومة بتاريخ

۱۱ أغسطس سنة ۱۹۶۲ الكتاب رقم ۲۵۹ ، الذي نصسه كما ياتي :

" الحاقا بكتابى الى مقامكم الرفيع رقم ٩٩٥ بتاريخ الولية سنة ١٩٤٢ المرسل معه مشروع أمر عسكرى بتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأمكنة ، أتشرف بأن أنهى الى مقامكم الرفيع أن اللجنة التى عهد اليها مجلس الوزراء باعادة النظر في مشروع هسلا الأمر فرغت من بحث أحكامه ووافقت على صياغتها الواردة في المشروع الا فيما يتعلق بالمادة وهي الخاصة بتحديد نسب انزيادة في الأجور ، فقد رأت تعديلها على الوجه المبين في المشروع المرفق بهذا وعهدت الى بابلاغ هذا التعديل الى مقامكم الرفيع حتى اذا وافقتم عليه تفضلتم باصدار الأمر بالصيغة المعدلة » ،

وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع الأخير المرسل مع كتاب رئاسة لجنة القضايا المتقدم ذكره وصدر تحت رقم ٣١٥ بتاريخ ١٦ أغسطس سنة ١٩٤٢ .

وما الحكمة في تقرير المبدأ الوارد في المادة ٩ سوى مواجهة الحالة الناشئة عن العدول عن نظام الاخطار المقرر بالمادة الأولى من الأمر رقم ١٥١ الى النقيض منه اللى أتى به الأمر رقم ٣١٥ حين قيد حرية المالك في اخراج المستأجر من المكان المؤجر له بشروط وفي ظروف معينة ليس من بينها عدم قيام المستأجر بالاخطار عن رغبته في تجديد الاجارة ٩ ولذلك لم يكن من المنطق في شيء أن تترك الاجراءات القضائية المترتبة على اغفال هذا الاخطار والتي لم تختتم بحكم نهائي تأخذ سيرها بعد التعديل المشار اليه ٠

#### من هذا يتضح:

اولا: أن التفكير في اصدار الأمر العسكري رقم ٣١٥ لم يبدأ في يوم ١٦ أغسطس سنة ١٩٤٢ وانما هو سابق لهذا ، فهو سابق على يوم ٢٤ مايو سنة ١٩٤٢ أي في الوقت الذي كان مكرم باشا لا يزال فيه عضوا بالوزارة ٠

ثانیا : أن الذی حرك البعث فی اجراء تعدیلات فی الأمر العسكری رقم ۱۵۱ هو شكوی قلمت قبل یوم ۲۶ مایو سنة ۱۹٤۲ من أحد الموظفین بوازارة الخارجیة ، فلم یكن لتوفیق مفرج شان فیه ، فالدعوی التی رفعت ضده تاریخ صحیفتها ۳ أغسطس سنة ۱۹٤۲ .

ثالثا: أن هده الشكوى ان كانت قد حركت هدا الموضوع قبل اصدار الأمر العسكرى بثلاثة شهور الا أنها أثارت البحث في تعديل الأمر الخالص بالايجارات كله ، مما اقتضى تداول الأمر بين لجنة قضايا الحكومة ومجلس الوزراء، وتشكيل لجنة وزارية خاصة لبحث كثير من المسائل التي تضمنها الأمر رقم ٣١٥ .

ويسأل ـ في مجلس النواب ـ النائب الأستاذ عمر عمر ، رئيس مجلس الوزراء عن رأى الوزارة فيما تضمنه الكتاب الأسود من أن برقية أرسلت أخيرا بالشفرة من وزارة الخارجية الى سعادة سفير مصر بلندن لشراء ست قطع من الفراء (فروة ثعلب أبيض) قيمة كل منها ٥٠٠ جنيه ومجموع ثمنها ثلاثة آلاف جنيه لصاحبة العظمة حرم رفعة رئيس الوزراء ويرد رفعة رئيس مجلس الوزراء ردا مطولا جاء فيه:

● حقيقة الأمر في الموضوع كله اننا عندما كنا مم نشأت باشا في برلين سنة ١٩٣٦ وكان وزيرا مفوضا لمصر فيها كان واسطة في شراء فراء لنا ولزملائنا ومنهم مكرم باشا وحرمه ولمن كانوا مرافقين لنا كذلك • فلما حضر نشأت باشا الى مصر أخيرا سألناه قبل سفره عما اذا كان يوجد في لندن فرو من فراء الثعلب الأبيض وعما اذا كان ثمنه مناسبا لأثمان قبل الحرب •

وفى أول أكتوبر الماضى وصلتنا برقية من نشأت باشا يقول فيها انه عرضت عليه فراء ثعالب بيضاء من نوعين . نوع ثمن القطعة منه أربعة عشر جني أى أربعة عشر جنيها مصريا وأربعين قرشا والآخر ثمن القطعة منه ١٦ جنى أى ستة عشر جنيها مصريا وأربعين قرشا ، وقد طلب نشأت باشا فى برقيته موافاته فى حالة الموافقة على الثمن ، بعدد القطع التى يشتريها ثم سأل نشأت باشا بعد ذلك عن صحتى القطع التى يشتريها ثم سأل نشأت باشا بعد ذلك عن صحتى فى أثناء مرضى الأخير ، وفى مارس الماضى كلفت سعادة وكيل وزارة الخارجية الابراق اليه شاكرا سؤائه عن صحتى واجبا منه شراء ست قطع من الغرو الأبيض ، فأرسل شراره باشا برقية بالشفرة ، هذا نصها :

« يشكرك رفعة الرئيس شكرا جزيلا على تفضياك بالسؤال عن صحته ويرجوك أن تعمل على شراء ست قطع من فراء الثعلب الأبيض للسيدة حرمه » •

وظاهر مما تقدم أن قيمة القطعة من الفرو المذكور تتراوح بين أربعة عشر جنيها وثلاثين قرشا ، وستة عشر جنيها وأربعين قرشا ، وأن قيمة القطع الست تتراوح بين ٨٥ جنيها و ٨٠ قرشا ، وأن مجموع ثمن القطع الست لا يبلغ آلافا ولا مئات بل ولا مائة واحدة ٠

ولما نشر الكذاب الأشر كتابه ، بحثنا عن برقية نشأت باشا التى يعرض علينا فيها شراء الفرو وأثمانها فلم نجدها ، ولذلك كلفنا وكيل وزارة الخارجية أن يرسل اليه يرجوه موافاته بصورة طبق الأصل من هذه البرقية لتحل محل البرقية التى لم نعثر عليها ، فأبرق اليه في ١١ أبريل ببرقية هذه ترجمتها :

« يرجوك رفعة الرئيس أن تبرق اليه عاجلا صورة طبق الأصل من البرقية التى سبق أن أرسلتها اليه الخاصة بشراء فرو الثعلب الأبيض والتى تطلب اليه فيها أن يحدد الكمية الطلوبة لتحل محل البرقية التى فقدت •

وفى اليوم التالى وصل من نشأت باشا هذا الرد وهو أنه أرسل لرفعته البرقية في أول أكتوبر الماضي وهذا نصها :

« لدينا عرضان من فراء الثعلب الأبيض بأربعة عشر جنى وستة عشر جنى كل قطعة ، فاذا كان الثمن موافقا أرجو افادتنا ببرقية عن عدد القطع المطلوبة » •

ويسرنى أن أودع جميع هذه الأوراق المجلس ليطلع عليها حضرات النواب المحترمين ، وليتبينوا قيمة الكتاب الأسسود وما فيه من كذب ولجاحة ، وقبح وسماجة ، ولكن الكينوب المفترى لا يقف عند حد ، لأنه لا من الله يتقى ، ولا من الناس يستحى ، وفد أراد أن يوهم أننا سخرنا وزارة الخارجية في شأن خاص وحملناها نفقات البرقيات في هذا الشأن الخاص ، وفي هذا أيضا يكذب الدجال ، فقد اعتادت وزارة الخارجية أن تقوم للمصريين ولغيرهم من المقيمين في مصر بتولى الاجراءات الخاصة بمصالحهم في الخارج ، واذا كان صلحب الشأن من الشخصيات المعروفة للوزارة أو كانت هناك أحسوال استعجال فان الوزارة في مصر والبعشات في الخارج تقوم بالعمل ثم تطالب صاحب الشأن بتسديد ما صرف في سبيله بعد ورود المستندات ، ونحن نودع مع ما أودعنا في سبيله بعد ورود المستندات ، ونحن نودع مع ما أودعنا

من الأوراق مذكرة بذلك من وزارة الخارجية ممضاة من سعادة وكيلها توضيح هذا التقليد المتبع وتضرب عليه الأمشال ببرقيات أرسلت من حضرة صاحب العزة سابا حبشى بك الوكيل عن معالى واصف غالى باشيا ، ومن أسرة خياط بك وبرقيات بنياء على طلب سعادة توفيق دوس باشيا بشان تحريات ومعلومات وصيانة مصالح ، وكذلك برقيات متعددة من معالى محمود فغرى باشا وزيرنا المفوض في الخارج بشان مصريين عديدين ومن قنصلية مصر بنيويورك بشأن نجيل مصريين عديدين ومن قنصلية مصر بنيويورك بشأن نجيل معرين عديدين ومن قنصلية ، وجميع أولئك عوملوا هذه العاملة ولم تحصل منهم أجور البرقيات مقدما بل سددت قيمتها بعد ذلك وبعد ورود مستنداتها .

وطبيعى أن تكون أجور البرقيات المتعلقة بالفراء على حسابنا الخاص وأن تتولى الخارجية ارسائها أسوة بكل مصرى آخر يقصد اليها في مثل ذلك ·

ولكن الكدوب المحتال داب على الكدب والتهدويل والتشنيع فجعل عشرات الجنيهات آلافا ليشكك في أمانة مصطفى النحاس الذي عرف بالتعفف عن الحرام في كل شأن خاص أو عام (تصفيق حاد متصل) وستتبينون من الردود على الأسئة المتابعة من كتابه أن أكاذيبه لا تحصى بالعدد، كما أنها لن تنقفي مدى الأبد و وسيسيل لعابه بالمفتريات حتى يغرق فيه ، ويقتله سمه المنبعث من فيه ، وعندئذ يعلم أن كذبه كالسراب قد يلمع ، ولكنه لا ينفع ، ولعله يدرك وقتئذ قوله تعالى « ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما ميينا » .

ويسأل النائب عبد الفتاح الشلقاني عن حادثة وردت في الكتاب الأسود عن ضبط غزل لمصنع النزهة بالاسكندرية وعن حادثة أخرى وردت أيضا في الكتاب الأسود يحقق فيها مع صبحى الشوربجي ثم قام التحقيق الى آخر السؤال ، ويجيب معالى وزير العدل بما يلى :

ردا على سؤال حضرة النائب المحترم اتشرف بأن أقدم للمجلس القرار الذى اتخذته النيابة العهوميسة بتاريخ ١٨ مادس سنة ١٩٤٣ بشأن الغزل الذى ضبطه ملاحظ بوليس قليوب قى ١٨ أكتوبر سنة ١٩٤٢ وقد تضمن هذا القرار ٠ أولا : أن لا جريمة فى وجود بالات الغزل عند محمود خضر فقد تبين أنها مرسلة من مصانع النزهة الى مصسانع

المبابه في حدود القانون ( والمصنعان ملك السـوربجي وشركاه ) •

ثانيا: لم يثبت من هــذا التحقيق أن أحدا من الذين ذكرت أسماؤهم في الدفتر المطلوب يتجر اتجارا غير مشروع في الغزل أو ارتكب جريمة أو جرائم معينة يمكن توجهها اليه٠

ثالثًا: أن لا جريمة في احراز الأرز والدقيق المضبوط.

وقرار الحفظ يقع في ست صفحات واني على استعداد كتلاوته •

أما بالنسبة للغزل المضبوط بمصنع النزهة بالاسكندرية فقد طلبت بمناسبة السؤال البيانات عنه من سعادة النائب العام فجاءني الرد يتضمن:

« ان النيابة رفعت الدعوى العمومية على محمد فهمى العلبونى أفندى الذى ثبت لها من التحقيق أنه هو المسئول وحده عن الجريمة وقدمته للمحاكمة ( لأنه باع خيوط غزل قطنية الى آخر وهو غير مرخص له من وزارة التموين بالبيع وأعطاها الى المسترى بغير تقديم بطاقة التموين – كما باعها بثمن يزيد على الأسعار المحددة بجداول التسعيرة ) » •

وأرى بهذه المناسبة أن أشير الى مسألة الغزل الخاص بمصنع النزهة المملوك لصبحى الشوربجى بك وشركائه وهو الذي قدم عنه مكرم باشا استجوابا رد عليه دفعة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب بجلسة ١٨ أغسطس سنة ١٩٤٢ التي انسحب فيها ٠ مكرم باشا ولم يقو على مواجهة الحقائق ولا يزال الرد الذي أدل به رفعته قائما يرجع اليه من يشاء ٠ وقد حاول مكرم باشا أن يناقشه فلم ينقض واقعة أساسية أو حقيقة رئيسية من الحقائق التي تضمنها البيان وكل ما ادعاه أن المستشار الملكي لوزارة المالية وافق على رأيه الذي قرره بشأن تبليغ النيابة بعد ما اطلع على التقادير والمذكرات ٠٠٠ وفرق ظاهر بين موافقته على رأي الوزير الذي تسرع فأبداه وبين أن ينسب للمستشار أنه هو الذي طلب تبليغ النيابة ٠ واذا كان مكرم باشا يرى في هذه الجزئية النيابة م واذا كان مكرم باشا يرى في هذه الجزئية التافهة سلوي لنفسه فاني أسلم له بها أما الحقائق كلهسا فباقية ٠

فمكرم باشا ينسى أنه قدم للمستشار الملكى مذكرة فى ١٢ مايو سنة ١٩٤٢ عليها تأشيرة من نفس مكرم بأنه يرى أن هناك مخالفات ارتكبت وأنه يرى أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق وما كان أولاه أن ينتظر رأى من يستشيره لا أن يسبقه ففيم الاستشارة اذا كان الوزير قد قر قراره واستقر رأيه ٠

ومكرم باشا ينسى أن المستشساد الملكى لم يطلع على برقية ١٩ مايو سنة ١٩٤٢ التى يقرد فيها الشوربجى أن كمية الغزل المقردة للتخزين موجودة بمخاذن الشركة وأنه يطلب معاينتها • وهذه البرقية التى استوقفت مكرم باشانفسسه من يوم وصولها في ١٩ مايو حتى يوم خروجه من الوزارة في ٢٤ مايو فلم ير مع قيامها محلا لتبليغ النيابة • هي التى رأى فيها نفس مستشاد ملكى وزارة المالية بعد ما حققت وثبت وجود الغزل بالخازن ، مانعا من القول بوجود مخالفات تستدعى تبليغ النيابة •

ويكفيني هنا أن أعيد تلاوة خلاصة رأى المستشار الملكى الدى أبداه بعد أن تمكن من الاطـــلاع على جهيع الأوراق والحقائق والتحقيقات الادارية :

كان لغموض القرارات وقصىورها وتمسك أصحاب المصنع بحق الاختزان أن أشار معالى وزير التموين بتاريخ الم مايو سنة ١٩٤٢ بضرورة التحقق من وجود الكميات التى تقول الشركة ان لها حق اختزانها باعتبار أنها تمثل كميسة الغزل اللازم لاستهلاك مصنعى النسيج في مدى أربعة أشهر.

وقد تعدر على المحقق اتمام مأموريته لعدم تهكينه من معاينة المخزون وانتهى التحقيق الى احتمال أن تكون الشركة قد تصرفت فى تلك المقادير على الوجه الوارد بكتاب مصلحة التشريع التجارى والملكية الصناعية بتاريخ ١٢ مايو سسئة ١٩٤٢ ولكن حدث بعد ذلك أن أرسل أصحاب تلك المصانع الى مصلحة التشريع التجارى تلغرافا بتاريخ ١٩ مايو سسئة الى مصلحة التشريع التجارى تلغرافا بتاريخ ١٩ مايو سسئة ١٩٤٢ جاء فيه أن كمية الغزل القررة للتخزين موجدودة بمخاذنها وطلبوا معاينتها ١٠٠٠ الخ

والمستفاد مما تقدم أن التشريع الخاص بتوزيع خيوط الغزل القطنية يكتنفه الغموض لعدل اشستماله على قسواهه صريحة فيما يتعلق بمنتجات مصانع الغزل التي تكون تابعة

لمسانع النسيج كما قدمنا • وظواهر الحال تدل على أن أصحاب مصانع «نزهة» كانوا على اعتقاد بأن من حقهم اختزان ما يكفى لسد حاجة مصنع النسيج لمدة أدبعة أشهر • وقد أثبتت المعاينة أخيرا وجود هذا المخزون بالقدر المذكور • أما امتناع بعض أصحاب المصنع عن الارشاد الى الغزل المخزون عند المعاينة الأولى فلا يخرج عن كونه مجرد سوء دفاع •

وتلقاء غموض القرارات وقصورها على الوجه المتقدم وحسن نيسة أصسحاب المصنع للأسباب المتدمة يتعار القول بوقوع المخالفة عن المدة التي جرت عنها المحاسبة والعايشة الشار اليهما •

وبناء على هذا الرأى أصدر معالى وزير التموين قراره بحفظ الشكوي •

هــــــــــ هو القرار الذي اتخذه وزير التموين في حدود اختصاصــــه بعد ما استطلع دأى كبير المستشارين الملكيين والستشار الملكي المختص •

يخلص من هذا ( أولا ) أن مكرم باشا كان قد جعل السئولية الجنائية متوقفة على وجود كميات الغزل حين أمر بالبحث عن الغزل ووصلته برقية من صاحب الشأن الأول في الشركة بتاديخ ١٩ مايو ٠٠٠ فكان واجبا عليه ان كان ينشد الحقيقة لا مجرد التشهير بأصهاد رفعة رئيس الوزداء وبرفعته شخصيا أن يحقق ما جاء فيها أو يترك للمختصين تحقيقها » وما كان يجوز له في آخر لحظة بوزارة المالية أن يحرد خطاب ٢٤ مايو الى وزير التموين بابداء الرأى ليقطع يعرد خطاب ٢٤ مايو الى وزير التموين بابداء الرأى ليقطع الطريق عليه في تصرفه في شان هو وحده صاحب الرأى

ثانيا: على أن الوزير الجسديد حين قام بواجبه فأمر بتحقيق ما جاء ببرقية ١٩ مايو لمعرفة ان كانت كميات الغزل موجودة بالفعل في مخاذن الشركة أم لا وقد ثبت له وجودها ومجرد وجودها كاف •

وكانت هـــده الوقائع الجديدة لم تطرح من قبل على السنتشاد الملكى الذى وضع مذكرته يوم ١٨ مايو ، فى حـين أن برقية الشوربجي بطلب معاينة الكميات ارسلت يوم ١٩ مايو ٠٠٠ ولا يخفى أنه لكى يكون الرأى القضائي صحيحا

وعلى اساس فيجب أن يصدر عن علم تام واحاطة بجميع الظروف •

ولكن مكرم باشا لم يكن يبغى تحقيقا · بل تشهيرا · لللك حرر وصيته لوزير التموين قبل خروجه من الوزارة بساعات ( تصفيق حاد ) يوم ٢٤ مايو ·

ثالثا: على أنه اذا احتكم الى المستشسار الملكى لوزارة المالية فى وقت لم تكن أمامه كل البيسانات وبالأخص برقية الإمر كله الى سعادة رئيس اجنة قضايا الحكومة وكبير مستشاريها الملكيين والمستشاد الملكى لوزارة المالية « لفحص الموضوع من جميع وجوهه من الناحيسة القانونية والموضوعية » فانتهيسا الى الرأى بالا مستولية على الشوربجى وبعدم وقوع ما يستوجب الاحالة الى النامة •

اذن كان الفصل في مسألة غزل الشيوربجي لرجال التشريع والقانون لا للشهوات الحزبية والاحقاد السياسية •

ويتلو النحاس قرار النيابة العسكرية بالحفظ بشأن الغزل الذي ضبطه ملاحظ بوليس قليوب .

وقرار الحفظ مطول جدا ، وفي عديد من الصفحات ولا داعي لنشره ونتوقف عند هذا الحد فيما يتعلق بخيوط الغزل ونتقل الى الوقائع الخاصة باتهام مكرم باشا للنحاس باشا شخصيا باستغلال نفوذه كرثيس للوزراء

000

# رئيس الوزراء ـ رفعة النحاس باشا ينفى عن نفسه استغلال نفوذه كرئيس للوزراء ويدحض اتهامات مكرم عبيد باشا

كان الكتباب الأسود فى جوهره اتهساما صريحا لرفعة النحاس باشما ، بانه استغل نفوذه لصالحه ، ولصالح زوجته زينب هانم الوكيل ، ولصالح أقاربهما وأنسبائها وقد تولى النحاس باشا فى عدة جلسات فى مجلسى النواب والشيوخ اللفاع عن نفسه ضد كل هذه الاتهامات عن طريق طرح النواب والشيوخ الأسمئلة ليقوم رفعته بالردود عليها على النحو التالى :

وجه النائب المحترم ابراهيم مكاوى الى وزير المعارف العمومية السؤال التالى :

« زعم مكرم عبيد باشا فى كتابه الأسود أنكم أمرتم بنقل مدرسة التدبير المنزلى من حى جاردن سيتى ليسكنها رفعة رئيس الوزراء وان اجراءات هاذا النقل تمت فى يوم وحد هو يوم ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٤٢ بحيث وضعت مراقبة تعليم البنات مذكرتها فى هذا اليوم ورفعت الى الجهات العليا بالوزارة فى هذا اليوم أيضا وأمضاها الوزير فى نفس اليوم كذلك ، وأخرج الغتيات من الحى كله بين عشية وضحاها وأن وزارة المعارف تحت ستار اعادة الدار الى حالتها الأولى أجرت اصلاحات ينتفع منها رئيس الوزراء ، الى آخر ما جاء بهذا الكتاب من المزاعم ،

فما هي حقيقة الحال في هذا الموضوع ؟ » •

ويرد معالي وزير المعارف العمومية بما يلي :

زعم المفترى في كتابه الكاذب أن رفعة رئيس مجلس الوزراء أخرج مدرسة التدبير المنزل من مكانها ليهنأ بسكني دادها ، وأنه أمر وزير المعارف باخلاء الدار ، وصدع الوزير بهذا الأمر ، وفي نوبة حازمة حاسسمة ، بل في صباح يوم واحد ، أخليت الدار ، وقال في كتسابه كذلك ان التوقيع والتشتيت حصل كله في ساعات معدودات من صبيحة يوم واحد ، وأن الحكومة أنفقت على البيت مبالغ طائلة لانشـاء حمامات فخمة وأرضيات ثمينة وغير ذلك من ضروب الانفاق. وحقيقة الحال في هذا السؤال ، أن معاهد التربية للتدس المنزلي والفنون الجميلة والموسيقي كانت لغاية سيتمبر سنة ١٩٣٩ مجرد أقسدام ملحقة بمعهد التربية للمعلمات بالزمالك. أى أن هذه المعاهد كانت موحدة ضمن معهد آخر لغساية سبتمبر سنة ١٩٣٩ ، وكان بالعهد وقتئد ثمانية أقسام ، وقد ضاقت مبانيه عن تلك الأقسام الثمانية ، فرأت الوزارة في سنة ١٩٣٩ أن تفصل عنه لهذا السبب الأقسام الفنية الثلاثة ، وهي التدبير النزلي والفنون والموسيقي ، وبخاصة لأن هذه الأقسام ذات طابع فني خاص وجو خاص ، وقد وضع كل قسم في مبنى خاص ، ولكن الوزارة قدرت ما بين هذه الأقسام من الروابط والمشاركات الفنية ، فألفت لها هي ومعهسد التربية البدنيسة مجلسا أعلى للاشراف عليهسا جميعا اشرافا فنيا وماليا .

ولما تولى المراقبة العامة للبنات الكردانى بك المراقب السابق فى سنة ١٩٤١ كان أول من فكر عندئذ فى ضم المعاهد الفنية الأربعة بعضها ألى بعض ، واليه وحده يرجع هدا الاقتراح ولذلك طلب منه سدعادة المستشار الفنى للوزارة كتابة مذكرة تبين كيف نبتت فكرة ضم المعاهد الأربعة فى معهد واحد فكتب اليه يقول ما نصه:

### « حضرة صاحب السعادة الستشار الفني »

بناء على طلب سعادتكم أتشرف برفع هذه المذكرة مبينا بها كيف نبتت فكرة ضم معاهد التربية الأربعة للبنات في مكان واحد تحت اشراف واحد و وتتلخص الأسباب التي حملتني على التفكير في هذا الضم فيما يلى :

أولا: الاسراف العظيم الذي أدى اليه استقلال كل معهد بمبنى خاص وهيئة تدريس مستكملة وعدد وافر من الخدم ومقدار كبير من الأثاث والأدوات النح من أجل عدد قليل من الطالبات بكل معهد • وذلك

فى الوقت الذى كنا نبحث فيه عن مبان لفتح مدرسة ابتدائية أو روضة مستقلة أو ثقافة نسوية النح لا نجد في أى حي من أحياء القاهرة •

ثانيا: كانت تصادفنا صعوبات جمة فى أول كل عام دراسى لا يجاد العدد الكافى من المدرسين والمدرسات ( ولو بطريق الانتداب الذى كثيرا ما كان محل اعتراض من جانب الجهات المالية والفنية بالوزارة) ولاسيما فى المواد التى يقل عدد المتخصصين فيها بمصر كالتربية وعلم النفس والصحة المدرسية المخ من المواد التى لو جمعت المعاهد وضمت الطالبات لنقص عدد المدرسين اللازمين فى كل منها الى الربع أو الثلث • هذا الى ان التباعد العظيم بين المعاهد بعضها والبعض كان يحول دون جمع المدرس الواحد بين أكتر من معهد •

ثاثثا: اضطراب الأعمال الفنية والادارية في تلك المعاهد بسبب فلة خبرة معظم العميدات والوضع الشاذ الذي وضعت فيه المساهد باعطائها استقلالا لا قبل لها باستغلاله استغلالا يحول دون اشراف المراقبة العامة عليها ويجعل مهمتها فاصرة على اصلاح الأخطاء التي تقع من العميدات والأخذ بيدهن من المآزق التي يتورطن فيها •

كل ذلك جعلنى أفكر فى ضم المعاهد عقب نقلى الى المراقبة ووقوفى على سير العمل بها ( ويلاحظ أن حضرته عين مراقبا للبنات فى العهد الماضى ) وقد انتظرت حتى قمت بزيارة جميع المدارس والمعاهد التابعة للمراقبة وأخذت أفكر فى حل مشكلة المبانى لتنفيذ هذا الضم .

وعقب انتهاء العام الدراسى ١٩٤١ ـ ١٩٤٢ كنت قلا كونت فكرة عن الخطة التى ينفذ بها الضم ويتحقق للوزارة بها فى الوقت نفسه انشاء المدارس التى كانت تريد انشاءها ولا تجد لها مبانى صالحة وفى أغسطس سنة ١٩٤٢ وضعت مذكرة عن عدة أمور تتصل بالسياسة الني كنت أرجو أن أسير عليها فى العام الدراسي ١٩٤٢ ـ ١٩٤٣ تناولت مسألة ضم المعاهد وانشاء مدارس جديدة وكيفية تعيين الناظرات الجدد والغاء وظائف كبيرات المفتشات الخ وتناقشت مع البك الوكيل المساعد مرات عديدة بشأنها فى أواخر أغسطس وفى أوائل سبتمبر تكلمنا نحن الاثنان مع سعادتكم بشأنها فى عدة جلسات واتفقنا على نقط بعضها ترك لى تنفيذه كتعيين الناظرات وبعضها وضع به محضر للعرض على معالى الوزير كمسألة ضم المعاهد و

هذا ما يحضرني الآن كتبته وأرجو أن يكون وافياً بالغرض •

( أحمله عبد السلام الكرداني ) ۱۳ أبريل سنة ۱۹۶۳ والواقع أن مراقب البنات عبد السلام الكردانى بك ووكيل الوزارة المساعد شفيق غربال بك اجتمعاً مع مستشار الوزارة الفنى عدة مرات ، ولما انتهوا الى رأى عملوا محضرا برأيهم ، وقد وقعه الكردانى بك غربال بك ، وكتب عليه المستشار الفنى فى ١٤ سبتمبر سنة ١٩٤٢ « أوافق ويوضع مشروع قرار وزارى بتنفيذ ذلك » •

وبعد ذلك أعد القرار الوزارى وعرض على ، ولم يكن أحد منهم قد فاتحنى فى هذا الموضوع ، ولم أفاتح أحدا منهم فيه الا بعد عرض القرار ، وعند تذ درست الموضوع ووافقت عليه ، وصدر القرار الذى يشعر اليه الكتاب الكاذب فى ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٤٢ ٠

وقد وافقت اللجنة العليا على هذا الرأى لما يتحقق من ضبط لادارة هذه المعاهد ومن اقتصاد في النفقات وفي عسدد مدرسي المواد الخاصسة كالتربية وعلم النفس والصحة واللغات ومن تسهيل في ترتيب النظام الداخلي للطالبات •

وترى اللجنة أن أنسب مكان يضم هذه المعاهد هو مدرسة الأميرة فوزية ببولاق التى تضم فى الوقت الحاضر أحد هذه الأقسسام ( معهد التربية البدنية ) على أن ننقل مدرسة الأميرة فوزية الى المكان الحالى لمدرسة عباس بالسبتية وعندئذ يسهل نقل تلميذات مدرسة عباس الى مدرسة شبرا القريبة منها أماالقسم الابتدائى بمدرسة الفنون الطرزية الذى كان مزمعا نقله الى مدرسة عباس فيبقى فى مكانه الأصلى ويختار للقسم الراقى بمدرسة الفنون الطرزية بشبرا المكان المناسب من الأمكنة التى ستخلو بضم المعاهد ونقلها كلها الى مكان مدرسة الأميرة فوزية التوقيع ( أحمد عبد السلام الكردانى ) التوقيع ( شفيق غربال ) وافق ويوضع مشروع قرار وزارى بتنفيذ ذلك و

تحريرا في ١٤ سبتمبر سنة ١٩٤٢ المسنشار الفني

وعندما أعلن القرار تضايقت السيدة عائشة اقبسال راشد مديرة معهد التدبير المنزل ، وأرغت وأزبدت ، ثم ذهبت الى رفعة رئيس الوزراء ، وكان يقيم وقتئذ في منزل فؤاد سراج الدين باشا المقابل للمعهد مباشرة ، تشكو اليه وزارة المعارف ، ومجمل شكواها أن ضم المعهد الى المعاهد الأخرى قتل له ، وقد رجت من رفعته أن يزور المعهد بنفسه ليتبين مقدار الضرر انذي يحصل من النقل ، وقد زار رفعته المعهد فعلا واقتنع برأيها ، وكان ذلك كله بعد صدور القرار ، ثم كلمني رفعة الرئيس تليفونيا مبلغا اياى شكؤى مديرة إلمعهد ، وناقشني في الموضوع طويلا كعادته محاولا

اقناعى بالعدول عن القرار ، فقلت لرفعته ان هذا موضوع درسه الفنيون وصدر به قرار وزارى وليس فى وسعى أن ألغيه وبخاصة لأنى درسته بعد دراستهم واقتنعت فيه برأيهم فسألنى عما اذا كنت قد زرت المعهد من قبل ، فقلت له اننى لم أزره ، فألح على فى زيارته معه ، وحدد لذلك يوم ثلاثاء فى أواخر شهر رمضان ، واتفقنا على أن أمر عليه فى وزارة الخارجية حوالى الساعة الثانية لهذا الغرض ، وقد أخطرت مراقب عام البنات بكل ما وقع ، وطلبت منه أن يعد مذكرة أخرى تفصيلية لاطلااع رفعة الرئيس عليها ، وأن يرافقنا فى هذه الزيارة ،

وفي يوم الزيارة خشيت أن تقع مشادة بين مديرة المعهد وحضرت المراقب وكنت أعلم أن بينهما شيئا وأنها دائمة الشكوى منه ، فاكنفيت بالمذكرة وقلت له انني سأتولى الدفاع عن الموضوع بنفسي ، وها هي بين يدى المذكرة التي قدمها الى حضرة المراقب العام في يوم ٢٩ سبنمبر ، أى بعد صدور القرار بأسبوع ، لاطلاع رفعة الرئيس عليها دفاعا س نقل المعهد ، وهي مذكرة من ثلاث صفحات كاملات ، ومجملها أن الوزارة منذ أن فرقت الأقسام الفنية بعضها عن بعض تبدت لها عيوب كثرة يمكن تلافيها اذا ما دبر لها مكان واحد ، وبهذا يمكن الافتصاد في النفقات والمدرسين والمدرسات ، ويمكن توفير الأماكن لسكني الطالبات ، ثبم عرضت المذكرة لنفقات معهد التدبير المنزلي في المكان الذي يقيم فيه ، وما في هـذه النفقات من البذخ والاسراف والتغالي في الأعداد ، مما لا يناسب الروم المطلوب في تخريج المعلمات ، وأفاضت في هذا المعنى ضاربة الأمثال على هذا البذخ وضرره بالتعليم ، وبعد أن فصلت المذكرة أسباب الضم والنقل قالت ان هذا الضم قد مكن الوزارة من الاقتصاد في الميزانية والأمكنة ، بحيث أمكنها أن تنفذ ثلاثة مشروعات على جانب عظيم من الأهمية:

اولا: فتح روضية مستقلة بحى الجيزة ، وهو أمر طالما تمنت الوزارة تحقيقه •

ثانيا: فتح مدرسة ابتدائية للبنات في حي سيدنا الحسين تحقيفا لرغبة أهالى ذلك الحي وعلى رأسهم بعض حضرات أعضاء مجلس النواب •

ثاثنا: فتح مدرسة ثقافة نسوية ثالثة في القاهرة استجابة للاقبال الشديد على هذا النوع الجديد من التعليم •

رابعا: فصل القسم الراقى للفنون الطرزية عن القسم الابتدائى الأن مكانهما ضاق بهما في العام الدراسي الماضي .

وقد أردت التحقق من فكرة الاسراف وضمان الاقتصاد بالالغساء ، فطلبت من الحسابات بيانا بالنفقات وعدد الطالبات ، فاتضح أن النفقات. تبلغ ثمانية آلاف جنيه في السمنة وأن مجموع ما يتحصل من الطالبات ٢٨٠ جنيها وعدد طالبات المعهد ٩٨ طالبة معظمهن بالمجان ٠

ولما زرت المعهد مع رفعة الرئيس ناقشته وناقشت مديرة المعهد مناقشة اجمالية في أسباب الضم والنفل ، وكان رفعة الرئيس يلع على في بقاء المعهد أمام الناظرة والمدرساب ، وكنت بطبيعة الحال معارضا في هذا الرأى ، وبعد هذه الزيارة كلمني رفعة الرئيس مرة أخرى في الموضوع ، فقلت له انني لو كنت معارضا قبل الآن مرة فسأعارض ألف مرة ، لأن مدرسات المعهد قدمن لى عريضة احتجاج شديهة اللهجة ولابد من معاقبتهن ، فضحك رفعة الرئيس وفال : « تصدف بالله هذه العريضة كتبت عندى وباشارة منى » وانتهى الموضوع عند هذا الحد ، وعلم رفعة الرئيس أن وزارة المعارف لا تعدل عن قرارها ، وانها في غنى عن المبنى الذي يشغله معهد التربية ، وعندئذ نفاوض مع مالكة المكان في أن تؤجره له عندما تخليه وزارة المعارف في شهر أكتوبر ،

ومما تقدم تتبينون حضراتكم قيمة الكتاب الأسود وكذبه الفاضح المخزى عندما زعم أن الفكرة جاءت من قبل رفعة الرئيس وأن وزارة المعارف أنمت اجراءات الموافقة والاخلاء في يوم واحد بل في ساعات معدودات •

أما استغلال رفعة الرئيس لهذا الاخلاء وانتفاعه منه بعمل اصلاحات وترميمات والاستيلاء على أثاث مما يقدر بالألوف من الجنيهات فافتراء دنىء وحقيقة الحال أن عقد الايجار ينص فى البند الحادى عشر منه على أن مصلحة المبانى هى وحدها التى تقرر ما اذا كانت الوزارة ملزمة باصلاح المكان أو رمه نتيجة اساءة استعماله ، وهى التى تقرر مقدار النفقات التى تلزم لذلك ، وللوزارة الخيار بين اجراء الرم والاصلاح بنفسها أو اعطاء المؤجر المبلغ الذى تقدره مصلحة المبانى • ولذلك سلمت وزارة المعارف ملف الموضوع لوزارة الأشغال عند اخلاء المكان ، واتفقت مع وزير الأشغال ومع رفعه الرئيس ، من أول أن فكر فى استئجار المكان ، فى أن توزع المنفقات بين رفعنه والمالكة والوزارة طبقاً لشروط العقد ، فلا تحتمل الوزارة الاحصنها بمقنضى العقد ، ورفعته وشأنه مع المالكة فى حصنها • ولما وردنى بيان ببعض النفقات كتبت الى وزير الأشغال فى حصنها • ولما وردنى بيان ببعض النفقات كتبت الى وزير الأشغال فى حصنها • ولما وردنى بيان ببعض النفقات كتبت الى وزير الأشغال فى المنزل بين المالكة والوزارة ورفعة المستأجر طبقاً لنصوص العقد •

وقد أحصت وزارة الأشغال قيمة النفقات ووزعتها على مقتضى نصوص العقد فخص رفعة الرئيس منها ٨٦٠ جنيها و ٢٣٣ مليما دفعها بمقتضى شبيك لوزير الأشغال في ١٨ مارس سنة ١٩٤٣ ( تصفيق ) ٠

وظاهر من ملف وزارة الأشغال أن الحكومة لم تتحمل الا قيمة ما أتلفته المدرسة وكذلك رفع المعامل وغرف التدبير المنزلى والغسيل والكي وارجاع الحمامات لأصلها واعادة الانارة ورفع الغاز ، وتحمل رفعة الرئيس جميع ما اقتضته الترميمات التي لا تلزم بها الحكومة بمقتضى العقد .

ومما تقدم تتبينون حضراتكم أن المفترى لم يتورع عن الكذب في هذا الموضوع أيضا ، شأنه في جميع الموضوعات الأخرى ، وقد سبق أن شنع في مجلس كان يضمنا وبعض زملائنا الآخرين على دولة حسين سرى باشا وكان وقنئذ رئيسا للحكومة لأن الحكومة قامت بتعديل واصلاح المنزل الذي يقيم به في الزمالك بمبالغ طائلة ، وقال انه يعلم سر الموضوع من موظف مسئول من أقربائه ، وحقيقة الحال في ذلك أن الحكومة أنفقت على المنزل الذي يقبم فيه سرى باشا في سنة ١٩٤١ سالا المكومة أنفقت على المنزل الذي يقبم فيه سرى باشا في سنة ١٩٤١ مني ومن اخواني ، وقد أرسل اليه دولة سرى باشا من يلومه على ذلك ، مني ومن اخواني ، وقد أرسل اليه دولة سرى باشا من يلومه على ذلك ، وكان رد المفترى « أنا لم أطعن ولا أطعن مطلقا في نزاهة سرى باشا وكله الا النزاهة » فما باله الآن ، وهو يعلم أن الحكومة لم تتحمل مليما واحدا في اصلاحات لا تجب عليها لمنزل رفعة النحاس بانما ، يطعن في نزاهة في المناس ، الا فليعلم المفترى أن صاحب اللسانين كصاحب الوجهين لا يمكن أن يقوم له عذر ، وان أعمته الشهوة والغضب عن الحق والأدب ،

وقد جاء في الكتاب الكاذب أيضا أن رفعة الرئيس استبقى في الدار ثلاجة ضخمة باهظة النمن ، كما استبقى يعض ثريات كهربائية وستارتين جميلتين من صنع يد التلميذات وتقدران بثمن كبير ، وفي ذلك جميعه عمد الكاذب الى اختلاق بعض الوقائع وتشويه الوقائع الأخرى شفاء لأحقاده ، وهو في الاختلاق والتشويه كاذب كذبا مفضوحا •

أما استبقاء ستارتين ثمينتين فأمر لا حقيقة له أصلا ، وأما باقى الأشياء التى أشار اليها فحقيقة الواقع فيها أن معهد التدبير عندما انتقل وجد أن بعض متعلقات المعهد تتلف بالنقل ، فالنلاجة والثريات مثلا لا يمكن استعمالها بالمكان الجديد لاختلاف الفولتاج ، وهناك أشياء أخرى لم يذكرها المفترى مثبتة بالحيطان بحيث لو نقلت تركت ثقوبا فيها ووجب ترميمها ودهان الغرف جميعها بالبوية مما يتكلف أكثر من أثمانها ، مثال ذلك مرآة لحوض غسيل ، وأذرعة من نحاس وصينى ، وأحواض زنك ، وسخانة حمام ، وقام رأت مديرة المعهد ومصلحة المبانى ان رفع هذه الأشياء يترتب عليه تلف يتكلف اصلاحه أكثر من ثمنه ، ولذلك رئى الصلحة الحكومة أن تترك في مكانها على أن تقوم المالكة ورفعة المستأجر

بدفع ثمنها كاملا للحكومة • وفعلا حصل ذلك فجردت هذه الأشياء وكشف عن أثمانها بما فيها التلاجه والنريتين فظهر أنها بمبلغ ١٦٠ جنيها و ٧٧١ مليما قام رفعة الرئيس بدفعها بمفنضى شيك لمعالى وزير الأشغال في ١٨٨ مارس سنة ١٩٤٣ •

ومما يذكر فى هذا الشأن أن مديرة المعهد نقلت فيما نقلت فرنا من أفران الكهرباء فلم يمكن استعماله فى المكان الجديد وهو الآن معطل ٠

على أن هذا الكذاب المفترى قد نسى أن جميع متعلقات المعهد عهدة لمديرة المعهد، فاذا خرج شيء منها من ملك الحكومة أصبحت هي الملزمة لا الحكومة، وهي لا يمكن أن تسكت على ذلك ، ولابد لها من استكمال عهدتها ، والا ألزمت هي بدفع الأثمان ، ومن غير المعقول أن تقبل موظفة منل هذا الوضع ، وأن تدفع من جيبها مبلغا كبيرا كهذا المبلغ ولكن المفترى يريد أن يفترى ولا شيء يدكن أن يقف في سبيله .

وقد زاد المفترى على ما تقدم أن عملية الاخلاء أو الاجلاء بالليل والنهار قد تمت على يد جنود من الجيش وضاباطين مستعينا فى ذلك بسميارات من سيارات النقل الحكومية ، وظلت السيارات كما ظل المستخدمون تحت أمره حوالى شهر من الزمان .

وحقيقة الحال أننى طلبت من معالى وزير الدفاع أن تتولى لوريات من لوريات الوزارة نقل أناث المدارس لأمكنتها الجديدة حتى لا يتعطل افتتاح الدراسة بها عن الموعد المقرر ، وذلك أسوة بما قرره مجلس الوزراء من استعمال هذه اللوريات لحدمة الوزارات المختلفة كوزارة التموين مئلا ، ولما في ذلك من اقتصاد في النفقات لوزارة المعارف ، اذ أنها بهذه الوسيلة ثوفر مصاريف النقل ، وقد تفضل معاليه فأجاب هذه الرغبة ، وتولت لوريات وزارة الدفاع نقل الأثاث على ثلاثة أيام ، لا على مدى شهر من الزمان ،

أما أثاث رفعة الرئيس فقد تـولى نقله من منزله محلا على خليل والشينتناوى ، ويمكن لمن يشاء أن يرجع اليهما في ذلك .

وقد كنب سعادة اللواء عبد المميد حافظ باشا وكيل وزارة الدفاع مذكرة بين فيها هذه الحقائق ، ونفى فيها أن لوريات الحكومة نقلت شيئا من الأثاث الخاص برفعة الرئيس .

وذيادة فى الحيطة استفهمنا من مصلحة النقل الميكانيكى ، فقال لنا مدير هذه المصلحة أن ياور رفعة رئيس الوزراء طلب سيارة ذات مرة من الجراج ، وقد استعملت هذه السيارة فيما بين ٤٠و ٧ أكتوبر سنة ١٩٤٢.، وقد أرسل الجراج هذه السيارة أسوة بالمتبع فى مشل هذه

الأحوال ، فسألناه عما استعملت فيه هذه السيارة ، وعن هذه العادة الجارية ، فقدم لنا مذكرة هذا نصها : « اللوريات المستعملة بالنقل الميكانيكي لوريات مكشوفة ولا تصلح لنقل مفروشات أو موبيليات ثمينة لأنه يخشى من نفلها في هذه اللوريات أن تتلف وقد جرت العادة بأن بعض رؤساء الوزارات ومعالى الوزراء يطلبون الى جراج الحكومة أن يفوم بنقل شنط أو عفش من المحطة الى منازلهم أو بالعكس أو الى جهات أخرى فير ذلك كحدايد وخلافه » ·

وتأييدا لكلامه اطلعنا على دفتر الاشارات التليفونية الخاصة بالمدة من ١٩ يناير الى ٣١ يناير سنة ١٩٤٠، أى مدة ثلاثة عشر يوما ، فتبين من الدفتر أن رفعة ماهر باشا طلب منل هذه السيارة ثلاث مرات في هذه المدة ، وأن أحد وزراء وزارته طلب سيارة لنقل حدايد من الشرابية الى عمارة له كان يقوم بانشائها .

وقد بحننا عن موعد نقل المدرسة فتبين لنا أن معهد التدبير المنزلى كان فى ذلك الوقت يفوم بالنفل الى المكان الجديد، وأن هذا الموعد لا يتفق مع موعد نقل أساس رفعة الرئيس الى منزله ، لأن الوزارة لم تخل المنزل الا فى ١٩ أكنوبر ، ولم يبدأ نقل أثاث رفعة الرئيس الا فى أول نوفمبر ، وبخاصة لأن ترميم المنزل لم يبدأ الا بعد نقل المدرسة ، ولا يعقل أن ينقل رفعة الرئيس أثاثه أثناء العمارة ، فالسيارة التى طلبت اما أن تكون قد طلبت للمعاونة فى نقل المدرسة ، واما لشئون مصلحية أخرى ،

ومن ذلك يتبين لحضرات النواب أن المفترى قد نزل الى أسفل درك فى الافتراء ، ومن سخر الاقدار أن يشمل للمنس الحكومة والوزداء والبرلمان بمثل هذه السفاسف ، وأن يضطروا الى الرد على صغائر لا تصدر الا عن نفوس صغيرة مريضة فى الوقت الذى يهتم العالم فيه لعظائم الأمور والذى يقتضى من الحكومة والبرلمان جهدا كبيرا فى رعاية مصالح العباد والبلاد » •

#### ويسأل الأستاذ عمر عمر:

« نسب مكرم باشا الى رفعتكم فى كتاب وزعه أنكم قد غيرتم طريقة معيشتكم وعمدتم الى البذخ والتبذير وظهرت عليكم نعمة الثراء الطارى، ، فمن سيارة يبلغ ثمنها ثلاثة آلاف جنيه نزل عنها لكم المسيو كوتسيكا المليونير ، الى سكن ميناهاوس بمبلغ لا يقل عن ألف جنيه ، الى تأجير مسكن فى جاردن سيتى بخلاف مسكنكم فى مصر الجديدة وما يتكلفه ذلك من نفقات ،

وقال ان هذه مجرد أمنال تدل على ما يقتضيه هذا المستوى الجديد في المعيشة من انحراف في طريقة الحكم ·

فهل لرفعتكم أن تردوا على تلك المزاعم بما يضع الأمور في نصابها ويفندها تفنيدا قاطعا حاسما ؟ » -

# یجیب رفعة النحاس باشا ـ مثلا ـ عن موضوع سیارة کوتسیکا بما یل:

« منذ تولينا الوزارة فى فبراير سنة ١٩٤٢ كانت السيارات التى يقدمها النقل الميكانيكى لرئيس الحكومة عاطلة جميعها تقف فى الطريق من وقت الى آخر ، ولم تنفع فيها التصليحات الميكانيكية ، فكنا اذن فى حاجة ملحة لشراء سيارة جديدة أينما وجدت حتى لا نتعطل أعمالنا ولا تقف بنا مرارا فى أثناء سيرنا ٠٠٠

وفي شهر أبريل سنة ١٩٤٢ حضر الينا مسيو لانيادو وكيل محل ميشيل بناكى وعرض علينا سيارة باكار سوبر ليموزين موديل سنة ١٩٤٢ قائلا ان ثمنها ثلاثة آلاف جنيه ، فأجبته ان مسألة الثمن تنظر الحكومة فيها ، وعرضت أمر هذه السيارة على مجلس الوزراء وكان مكرم باشا اذ ذاك وزيرا للمالية فوافق الوزراء على شرائها وترك تقدير ثمنها للنقل الميكانيكي ٠٠٠٠ ثم قلت لوكيل بناكي اني أرغب في شراء سيارة أخرى منلها تكون خاصة لى ، فأجاب انه لم يرد مع هذه السيارة الا سيارة أخرى منلها حجزناها للمسبو كونسيكا صهر بناكي ، وهي من نفس الماركة والموديل • فطلبت اليه أن يستفهم من كوتسيكا عما اذا كان يمكنه الاستغناء عنها لأشتريها أنا وبعد أيام قال لى وكيل بناكي ان كوتسيكا وافق على الاستغناء عن السيارة وكانت اذ ذاك في الاسكندرية ثم أحضرها الى ، فأخبرت الوزراء بشأنها ومنهم مكرم باشا ، فنصبح الى مكرم باشا أن أتريث في دفع النمن الى محل بناكي حتى تبت الحكومة فى ثمن السيارة الحكومية لأن قواعد الشراء خاضعة لنظام خاص تسير عليه الحكومة ٠ فوافقت على ذلك وأخبرت وكيل المحل أنى سأقوم بدفع ثمن سيارتي الخاصة متلما يتقرر للسيارة الحكومية .

وقله رأيت جعل السيارة التي وصلت الى أخيرا هي السيارة الحكومية على أن تكون الأولى هي الخاصلة بي ، وسجلت ذلك بقلم المرور ، وفي النقل الميكانيكي ٠

وبعد ذلك قدم بناكى طلبا الى الحكومة يطلب فيه ثمن سبع سيارات باكار منها السيارة الخاصة برئيس الحكومة وست سيارات أخرى كل واحدة منها ذات خمسة مقاعد مقدرا لها جميعها ١٢ ألفا و ٧٠٠ جنيه ٠

وكان النمن الذى قدره بناكى للسيارة التى أخذتها ثلاثة آلاف جنيه · يضاف اليه ٧٥ جنيها ثمن ملحقات بها ·

أخذت المفاوضات بين الحكومة وبين محل بناكى شسوطا طويلا فى تقدير الثمن لهذه السيارات السبع ، وقد عرضت الحكومة عليه فى ١٨ يوليه سنة ١٩٤٢ مبلغ ٥٢٨٠ جنيها و ٥٠٠ مليم ثمنا للجمبع ، رفض قبول هذا المبلغ بخطاب فى ٢٥ منه فأمر معالى وزير المواصلات بتأليف لجنة يرأسها حسين فهمى بك وكبل وزارة التموين للنظر فى تقدير التمن المناسب ، فقررت للسيارات السبع ٧٥٤٠ جنيها ، وأرسلت الحكومة لمحل بناكى فرق الثمن فى ٢١ فبراير سنة ٣٤٠١ الا أنه عاد فأرسل خطابا بتاريخ ٢٧ فبراير سنة ١٩٤٣ يطلب فيه أن يكون النمن فأرسل خطابا لتسموية هذا الموضوع نهائيا ٠

فلما رأيت الأخذ والرد قد طالا دفعت أنا ثمن السيارة التي اشتريتها مبلغ ١٥٥٠ جنمها وهو الثمن الذي يتناسب مع تقدير اللجنة في فبراير سنة ١٩٤٣ .

ثم أخذ رأى حسين فهمى بك وكيل وزارة التموين فى الفرق الذى طلبه محل بناكى كصلح للموضوع نهائيا ، فوافق عليه فى ١٩ مارس سنة ١٩٤٣ لأن هذه السيارات من نوع فاخر يخرج عن المألوف استعماله فى التجارة العادية ، ودفعت الحكومة للمحل باقى مطلوبه على هذا الأساس فى ٢٣ مارس سنة ١٩٤٣ أى بعسد أن دفعنا ثمن سيارتنا ، وخلصنا

لم يكن فى السيارة الخاصية ، ولا فى السيارة الحكومية التى اشتريناها جهاز تكييف للهواء ، يبرد فى الصيف ويسخن فى الشتاء ، وليس فيها العجب العجاب ، كما ادعى الكذاب ، صاحب العريضية والكتاب ، بل ليس فيها ما يميزها عن غيرها من السيارات الا أن نوافذها تفتح أو توماتيكيا ولا تتعطل فى الطرقات ، ولكن مثل صاحب الكتاب من تخيل ثم خال ، فغرق فى الكذب والضلال .

أما من أين أتينا بالثمن الذي لم يبلغ ثلاثة آلاف جنيه بل نصف هذا المبلغ زائدا خمسين جنيها فقط ٠٠٠ أما من أين لنا هذا المال الكثير الوفير فاليكم البيان مفصلل ، مستندا الى الوقائع ، مدعما بالمستندات ٠

کانت السیدة حرمی تملك سهارة بویك لیموزین ذات سبعة مقاعد تمتهاز عنها ماركة باكار التی اشتریناها بعض الشیء وبأنها جدیدة ، أما السهارة بویك فكانت

مستعملة من قبل وكانت نيتنا متجهة الى بيعها لشراء سواها فعرضناها للبيع وجعلنا السيارة باكار لحرمى مكانها ، وتم ذلك النقل في 28 مايو سنة ١٩٤٣ واستخرجنا رخصة بها في ذلك التاريخ •

وبیعت السیارة البویك بواسطة محل جورج كنج الى ذكی الشناوی بك فی ۲۲ أكتوبر بشمن قدره ۱۰۹۵ جنیها و ۱۲۱ ملیما دفعها الینا جورج كنج شیكا علی بنك باركلیز بالقاهرة بتاریخ ۲۲ أكتـوبر سـنة ۱۹٤۲ وقبض فی ۲۸ منه ۰

وهذا الثمن هو الذى دفعناه فى ثمن السيارة الباكار ولم نتحمل سوى الفرق بين الثمنين الذى لم يبلغ ثلاثة آلاف جنيسه ولا الفين بل ولا ألفسا ، ولكن كان ٤٥٤ جنيها و ٨٧٩ مليما جعلها الغارق فى بحر الفسسلالات ، ألوفا من الجنيهات كما جعل الثمانين جنيها من قبل فى مسالة الفراء الوفا مؤلفة ليستدل بها على البذخ والثراء! الا ساء ما اختلق ، وبئس ما به نطق ٠

وان تحت يدى الآن جميع مستندات هذا الموضوع وأوراقه الرسمية أودعها مكتب مجلسكم الموقر ، لتطلعوا عليها فتتبينوا قيمة الافتراء ، ومبلغ الادعاء !

وسترون من بينها مذكرة من وزارة المواصلات موقعا عليها من وكيلها حضرة صاحب العزة توفيق أحمد بك يتبين منها أنه استعراض حالة السيارات المخصصة لخدمة حضرات اصحاب المعالى الوزراء في ١٩٤ مايو سنة ١٩٤٢ وجد أن هناك مايستدعى تغييره لقدمه ، وبالاتصبال بوزارة التموين علم أنه يوجد سبع سيارات باكار المنها ٦ ذات خمسة مقاعد و ١ ذات سبعة مقاعد لدى التاجر ميشيل بناكى ، فامر معالى وزير المواصلات في ٢٨ منه باتخاذ الاجراءات نحو الاستيلاء عليها كما طلب من وزارة التموين حجز تلك السبيارات ، وقام قسم النقل الميكانيكي باسبتلامها طبقا المتعليمات الصادرة اليه ، كما يستفاد من هذه المذكرة أيضا التعليمات الصادرة اليه ، كما يستفاد من هذه المذكرة أيضا التعليمات عليه الرأى ،

كذلك ترون مذكيرة رفعت الى مراقب وزارة التموين

العام فيها تفصيل عن سيارات الركوب التي وردت الى القطر المصرى وأسماء مستورديها والتوزيع الذي تقترحه الوزارة ، ومن هذا العدد ٢٨ سيارة باكار باسم المسيو باناكى ويطلب فيها المراقب العام الموافقــة على الافراج عن الســيارات المخصصة لن اشتروها فيما عدا سيسيارات الباكار الواردة باسم میشیل بناکی ۰ فاقترح تخصیص ۱۹ سیسیارة منها للسلطات العسكرية البريطانية M.E.S.C. وكان المقرر لها عشرين سيارة و ٦ للسرايات الملكيسة و ٣ لمحمد طاهر باشه وعلاء الدين مختار بك والسيدة روحية هانم حلمي ، على أن تؤخذ العربة الباقية للسلطات العسكرية البريطانية من الشركة المساهمة للمحاريث ، وبأمر من مكرم باشا أبلغــه مدير مكتبه الأستاذ على أمين عدلت المذكرة بأن تركت سمارة للنحاس باشا وهي التي كانت قد عرض امرها على مجلس الوزراء بحضيبور مكرم باشيها على أن يخصص للسلطات العسكرية البريطانية ١٨سسارة بدلا من ١٩ وتعطى لهيا العربتان الباقيتان من الشركة المساهمة للمحاريث وصححت المذكرة بذلك ووقعها أمكرم باشا بالمضائه •

وكذلك ترون مذكرة أخرى من وزارة التموين تتلخص فى أن الوزارة بتاريخ ٨ أبريل سنة ١٩٤٢ اسببتولت على ثمان وعشرين سيارة باكار موديل سينة ١٩٤٢ واردة من الولايات المتحدة باسم السيو ميشيل بناكى على الباخيرة «ستاراف الكسندريا » وسلمت الى المستورد بعد ان تعهد بالا يتصرف فيها الا باذن من وزارة التموين ٠

وفى ١٠ أبريل سنة ١٩٤٢ تقـدم المحل الى الوزارة يطلب الترخيص له بتسليم ٦ سيارات للركائب الملكيـة فوافقت الوزارة على ذلك وكلفته الاحتفاظ بالباقى ٠

وبعد ذلك تقدم بطلبات أخرى يرجو الترخيص له ببيع سيارة لكل من سعادة محمد طاهر باشا وعلاء الدين مختاد بك والسيدة روحية حلمى • ووافق على ذلك معالى وزير المالية باعتباره وزيرا للتموين في ١٥ أبريل و ٣ مايو سنة ١٩٤٢ وتلا ذلك تقدم المحل بطلبات أخسرى يرجو الترخيص له ببيع بعض السيارات الأشسخاص عينهم ومن بينهم المسيو كوتسيكا ، فرفعت مذكرة تضمنت بيان ما وزع

# من هذه السيارات ومقترحات الستورد بتوزيع عدد آخس منها ، وكان بيانها كالآتى :

- ٦ للسرايات الملكية
- ١ محمد طاهر باشا
- ١ علاء الدين مختار بك
- السيدة روحية هانم حلمي

٩

وسلمت سيارة عاشرة لرفعة النحاس باشا بناء على تعليمات من سعادة مكرم باشا بواسطة مدير مكتبه •

ولما عرض هذا الموضوع على مكرم باشا بوصفه وزيرا للتموين في ٤ مايو سنة ١٩٤٢ رفض مقترحات المستورد ومن بينها الترخيص ببيع سيارة للمسيو كوتسيكا ( يلاحظ أن السيارة المذكورة لم تكن سيارتنا بل سيارة صغيرة ذات مقعدين اثنين ) •

### وجاء في هذه المذكرة ما يأتي نصه :

« ومن ذلك يتبين أن لا علاقة لمحل كوتسيكا مطلقا بالسيارة التى تسلمها رفعة النحاس باشا – وأن الموضوع لا يتعدى أن محلل بناكى طلب الترخيص له ببيع احدى السيارات المستولى عليها لمحل كوتسيكا ضمن طلبات أخرى ورفض ذلك سعادة مكرم باشا ، فلم تكنهناك سيارة لمسيو كوتسيكا ليتصرف فيها بالبيع أم بالتنازل » •

اذن تعلمون حضراتكم من هذا البيان الرسمى أننى عندما حضر الى وكيل محل بناكى وتحدثت معه فى شأن السيارتين لم أكن أعلم أن هناك استيلاء على سيارات محل بناكى ، ولا أن محل بناكى كان يملك حجز سيارة لكوتسيكا أو لا يملك ، ولقد تبين لكم من هذا البيان أنه انما كان فى انتظار الترخيص له ببيعها اليه ، شأنه فى ذلك شأن كل مستر : اما أن يقبل طلبه أو يرفض ، وقد رفض ضمن المرفوضين ،

واذن ضل صاحب الكتاب وغوى ، حينما كذب وافترى ، قائلا ان للسبارة الحكومية اختا في عصمة أجنبي مليونير هو السبيو كوتسميكا وان كوتسيكا قال انه وما يملك رهن مشيئة رئيس الوزراء وتنازل فعلا عن شراء السيارة •

فها هى ذى الوقائع الرسمية تدحض مفترياته ، وها هو ذا مكرم وزير التموين ، يكذب « مكرم » أكذب الكاذبيني !!

يعيب علينا صاحب الكتاب أننا أقمنا في مينا هاوس مدة من الزمن للاسترواح والاستجمام ، ويعنبر هـنه الاقامة ثراء طارئا ، وبذخا غير مألوف ، كأنما كانت سكنانا في مينا هاوس حدثا جديدا علينا ، أو أمرا لم نتعود عليه من قبل ، وكأن رياستنا للحكومة هي التي جلبت لنا هذا المسكن الفاخــر ، وأظهر تنـا بهذا المظهر النـادر ، ما أكثر بهتانه ، وأكر نسيانه !؟

ألم يفكر قبل أن يسود ويسيطر ، أن اقامتنا في مينا هاوس أو في غيرها من الفنادق الكبرى في القاهرة أو في الاسكندرية أو في غيرهما من بلاد الصعيد ومصايف القطر المصرى ومشاتيه وأوروبا ـ ليست بنت عام ولا عامين وانما هي حياتنا تعودناها ونظمناها طبقا لدواعي راحتنا وانتجاعا لصحتنا ، وأننا نعيش هذه العيشة على قدر طاقتنا .

أو لا يذكر الكتاب الأشر أننا طالما أقمنا شهور الصيف كلها في جناح خاص بفندق سان استفانو بالاسكندرية قبل زواجنا ، وكان هو يسكن في حجرة الى جانبنا ، ولم نكن اذ ذاك في الحكومة ، ولا حاكمين ؟ وماذا يقول ، أو يقول شيطانه في اقامتنا بمينا هاوس في سسئة وماذا يقول ، أو يقول شيطانه في اقامتنا بمينا هاوس في سسئة أوروبا ، ونزولنا في الفنادق اللائقة بكرامتنا وظهورنا بالمظهر المتناسب مع حالتنا ، لا مقترين على أنفسنا ، بل محترمين مركزنا ، مراعين صحتنا ، وهل كنا اذ ذاك وهو معنا يرى مبلغ ما ننفقه ومقدار ما نتكلفه ؟ ولم كنا اذ ذاك في الحكم نستغله ؟ ولدينا البأس والسلطان نستعمله ؟ مل كنا أظهارا أعفاء ، لا ننظر الى الحرام ، بل نعيش من الحلال ، يبارك الله أم كنا أطهارا أعفاء ، لا ننظر الى الحرام ، بل نعيش من الحلال ، يبارك الله لنا فيه ويظلنا بعميم ستره ووافر بره .

على أن اقامتنا في مينا هاوس في المرة التي يشير اليها في كتابه كانت لاعتمارات صحية وكان بدارنا في مصر الجديدة عمارة •

ولقد أقمنا فى مينا هاوس أربعة وتسعين يوما لم تكلفنا ألف جنيه وتزيد كما ادعى الكذاب ، ولكن جميع ما دفعناه فى هذه المدة كلها هو مبلغ ٣٢٣ جنيها و ٣١٥ مليما ، منه أربعون جنيها دفعناها للخدمة •

ومن الايصال الذى نودعه وتاريخه ٨ يونيه سنة ١٩٤٢ يتبين لكم صحة ما نقول • ولعلنى لست فى حاجة الى أن أوجه أنظار حضراتكم الى أن هذا المبلغ لا يصل الى مصاريفنا العادية ونحن فى دارنا !!!

لكنه معدور ، فهو كظيم مقهور ، صعقته الواقعة ، فتهوش فكره واختل توازنه !

لقد عرض نفسه على كل سوق ، وفي كل جهة ، فباء بصفقة المغبون٠

وهل ينسى أحسه الماضى القريب حيث كانت جيوش المحور على الحدود المصرية ، ورأى بقصر نظره أن بارقة من أمل برقت وأن سرابا خداعا لمع فسرعان ما شمر عن ساعه الجه هو ومن على شاكلته ، وقام بسمنجوب الحكومة في هذا المجلس عن التفريط في حقوق البلاد ، والتقصير في الدفاع عن البلاد في ذلك الوقت الحرج الذي كنا ندافع فيه عن حقوق بلادنا والعمل على صيانة حياتنا الدستورية ، حتى اذا ما أخفق ظنه ، وخاب رجاؤه وابتعه المخطر عن الوطن فكر في طريق آخر وأسلوب آخر يحارب به الوفد في نزاهته ، فلم يجسد الا أن يفترى على رئيس الوفد ويطعن في أمانته ويلطخ صفحات سوداء فيمن كانوا بالأمس له زملاء ، لعله بذلك يشفى حقده الدفين ، أو يفرج عن غيظه الكمين ، ولكن العبد في التذبير ، وقد خاب من حمل ظلما ،

وانه ليملأ نفسى أسفا وألما أن ينزل هذا الانسسان الى مستوى لا يليق بكرامة الانسان • فبدل أن يتقدم في جرأة الشبجاع وكرامة الرجل الى النضال ـ نضال الرجال للرجال ـ ينحط الى درك سحيق ، فيحارب سبدة شريفة طاهرة ، يطعنها في الظللم ، طعنات الرعديد الجبسان ( تصفيق ) • ولكن لاعجب فتلك خلته ، وهذه خصلته ، ولن ينال من مصطفى النحاس ، ولا من حرم مصطفى النحاس ، الا كما ينال عابث من جبل أشم ، أو بحر خضم •

وليس يضيرنا أن يطعن كذاب فينا ، فهذا كتابنا في أيدينا ، ينطق عنا بالحق : اننا الأبرار الأطهار ، لا تصل الينا دنايا الكذبة الفجار •

يتحدث المختلق المضطرب عن سيكنانا في منزل بجاردن سيتى ايجاره الشهرى خمسون جنيها ، وأننا أثنناه بالأثاث الفاخر ، والرياش النادر ، وأن هذا مظهر من مظاهر الثراء الوفير ، والغنى الكثير ،

ولو كان غير صاحب الكتاب قالها أو ادعاها لالتمسينا له عذرا لأنه الايعرف داخليتنا ، ولم ير من قبل أثاثنا ولا رياشينا ، ولكن مكرم الكذاب الذى رأى كل هذا وعرفه ، بل هو الذى فكر حينما رأى اشتداد الغارات على المدن فأشار علينا أن نهاجر الى جهة أمينة لا تغشاها غارات ولا قنابل ، وكلما فكرنا في بلد لاح لنيا منه الخوف والفرق لاحتمال أن تقع غارة ، وهو لا يطيق صوت الزمارة ،

وأخبرا فكرنا فى الهجرة الى كفر عشما عند الشبيخ المحترم حسن شعير بك خال حرمنا ، وسرعان ما رحب بالفكرة ، واسستعد للهجرة ٠

وفاجأنا ، وما كنا رتبنا أنفسنا ولا نظمنا أمرنا ، وأخذ يلح ويلحف ويتعجل بالسفر · فاتصلنا بحسن بك ورجوناه أن يعد جناحا خاصل لضيافة مكرم باشا الى جانب الجناح الذى سيعد لنا وما لبث أن سبقنا بمدة قصيرة الى كفر عشما وكنا قد أعددنا أثاثنا ورياشنا فسبقتنا الى هناك ، ورآها مكرم وعرفها بل انتفع مدة اقامته ضيفا علينا بجزء منها وكان يرى كيف كانت معيشتنا هناك ، وكيف كنا نقيم المآدب للزائرين العديدين في كل أسبوع بل في معظم الأيام ، وكنا دائما على استعداد لهذه المفاجآت السارة لنا · وما كان يدور بخلدنا أنها تكمده فتوغو صدره وتحز فيه ، ولما أن تركنا كفر عشما كنا ننتقل بين المصايف والمشاتي وننزل في فنادقها الكبرى الى أن حضرنا الى القاهرة فنزلنا في فندق مينا هاوس ، لأن بيتنا لم يكن معدا لنزولنا بعد أن نقل أثاثه الى مينا هاوس ، لأن بيتنا لم يكن معدا لنزولنا بعد أن نقل أثاثه الى

ولما أن قررنا العودة نهائيا الى القاهرة أعدنا أثاثنا من كفر عشما الى منزلنا بمصر الجديدة ، ونظرا لاستحداث بعض حجر فيه جددنا بعض الأثاث اللائق بنا و وما كنا في هذه الأيام حكاما ولا كانت هناك مظنة أن نكون حكاما !!

أما عن منزل جاردن سيتى وتأجيره لنا ، فان لذلك قصية قد سمعتموها تفصيليا من زميلي وزير المعارف حين أجاب عن السؤال الخاص بذلك أول أمس فلا داعى للافاضة فيها ، ولكن لا بأس من أن أذكر لكم طرفا منها •

ذات يوم حضرت الينا مديرة المعهد الذي كان يشغل هذه الدار ورجتنا أن نتوسط لدى معالى وزير المعارف في ابقاء المعهد فيها ، وطلبت الينا زيارته • ولما زرناه أعجبت به حقا ، وأظهرت دهشتى كيف تغكر وزارة المعارف في اخلاء معهد كهذا • وفعلا رجوت معاليه كما سمعتم منه أن يعيد النظر في هذا الأمر وطلبت اليه أن يزور المعهد بصحبتي فانه عندما يراه لا شك سيعدل عن فكرة النقيل ، وتحدد للزيارة يوم المهدم ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٤٢ ، وفي أثناء الزيارة أوعزت الى مدرسي المعهد ومدرساته أن يقدموا تظلما كتابيا من هذا النقل الى الوزير •

ولكن الوزير غضب من التظلم الذي وصل اليه وانتوى مجازاة موقعيه فكلمته بهذا الشأن ، راجيا عدم معاقبتهم الأني أنا الذي أوعزت اليهم بذلك • ثم كررت له رجائي أن يبقى المعهد في مكانه فلم يقبل وقال ان النقل قد تقرر من قبل توليه الوزارة وان من المصلحة العامة توحيد المعاهد المتماثلة في مكان واحد ،

ولما أخفق سعى وأخطرت وزارة المعارف مالكة المنزل بغطاب فى اكتوبر سنة ١٩٤٢ بفسخ عقد الايجار المحسرر بينهما ابتداء من ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٤٢ وكتبت المالكة الى الوزارة تطلب اليها تسليم إلفيلا ومحتوياتها المبينة بالعقد وبالقائمة الملحقة به فى ١١ أكتسوبر سنة ١٩٤٢ على ان يكون ذلك بالحالة الجيدة التى تم التسليم بها وطبقا لما هو مشترط فى العقد ٠٠ بعد ذلك كله اتفقت مع المالكة على استئجار الفيلا لسكنى وتحرر بينى وبينها عقد ايجار مؤرخ ٣ أكتوبر سسنة ١٩٤٢ على أن يبدأ التنفيذ فى ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٤٢ بالأجرة التى كانت تستأجر بها الوزارة وهى مبلغ ٠٠٠ جنيه سنويا ٠ واتفقنا على أن تدفع الثلاثة الشهور الأولى للعقد دفعة واحدة عنسد تسليم الفيلا ، ثم يصير الدفع مقدما شهرا بشهر ٠

ولما حان موعد استلام الفيلا لم تكن قد تمت اعادتها الى الحالة الأولى ولكنا اضطررنا الى استلامها طبقا لارتباطنا بالعقد بينما كانت الاصلاحات تجرى فيها بمعرفة الوزارة بناء على طلب المالكة وتنفيذا للشروط المحررة بينهما •

وقد استدعى الاصلاح ترميمات وتعديلات ألزمت بها المالكة والمستأجر معا فدفعت قيمتها ٦٦٠ جنيها و ٢٣٣ مليما بتحويل منى على بنك مصر نمرة ج ١٩٠٠٨ الى معالى وزير الأشغال في ١٨ مارس سنة ١٩٤٣ ٠ كذلك تركت بالفيلا بعض أشياء من مخلفات المعهد مستعملة وقديمة استحال على المعهد نقلها فدفعت ثمنها حسب تكاليفها ولو أنها لم تكن تساوى هذا الثمن لمرور وقت طويل عليها وسبق استعمالها سنين عديدة وقد بلغ ثمنها ١٦٠ جنيها و ٧٧١ مليما دفعته بتحويل منى كذلك على بنك مصر الى معالى وزير الأشعال في نفس التاريخ بنمرة ج ٢٥٠٠٤

أما من أين لنا ايجار هذا المنزل الجديد ونحن نستأجر منزلا آخر بمضر الجديدة كما يقول صاحب الكتاب ٠٠ فاستمعوا ثم احكموا ٠

لكى نستطيع أن ندفع ايجار المنزل الجديد الذى يدعون علينا زورا وبهتانا ما يدعون ، اضطررنا الى أن نعيد تأثيث منزلنا فى مصر الجديدة ببعض الفائض لدينا من الاثاث مضافا اليه قليل غيره ، وأجرناه الى من يستخدمه لسكنى ضباط الحلفاء بأجر مناسب ، لنستطيع القيام بدفع ايجاد المنزلين ، ولتظل عيشتنا فى مستواها الطبيعى •

أما ما يتحدث به صاحب الكتاب عن دارنا في الاسكندرية ، وتولينا نظارة الأوقاف وبيع منزل سمنود ، وغير ذلك من مفترياته علينا وعلى

ذوينا ومن تربطهم صلة المصاهرة بنا • فسيأتى تفصيل ذلك عند الرد على الأسئلة والاستجوابات الموجهة الينا بشأنها طبقا للطريقة المرسومة في الدستور الذي هو عماد الديموقراطية ، والحد الفاصل بينها وبين الديكتاتورية سافرة كانت أو مقنعة •

نلك الطريقة التى بها دون غيرها توضع الامور المتصلة بمثل هذه المناورات السياسية فى نصابها من أقصر طريق ، وفى أقرب وقت ، حتى لا تتعطل شؤون الدولة الهامة زمانا طويلا ، فيلزم كل رجل سياسى طائره ، ويعرف مستقره ومصيره ، وبذلك تستقر الأمور وينصرف الناس جميعا الى العمل المجدى ، بدل هذا الصغار المخزى ، وبخاصة فى الظروف الدقيقة الى تحيط بالعالم أجمع ، سهواء المكتوون مباشرة بنيران هذه الحرب المفجعة ، أو من يكتوون بمصائبها وأوجاعها ومقتضياتها ولو كانوا بعيدين عنها ، حتى يقضى الله بالخروج منها بسلام دائم ، وعدل شامل ، وبعمير عميم ،

لقد اضطررت الى أن أكشف عن أسرار حياتنا ، وطريقة معيشيتنا ، وتكميل نفقاتنا من طريق حلال مشروع ، حتى لا يأتى متجر بالكذب كمكرم المفترى على الله وعلى الناس ، فيقول «كيف يعيش مصطفى النحاس » ؟

هذا بعض ما افتراه مكرم عبيد مخترع الأباطيل ، ملفق الأضاليل ، على مصطفى النحاس ، والهما وذويهما ٠٠ وقد رأينم الآن مما تلى عليكم من الوقائع المدعمة بالأسانيد والمستندات ، المعتمدة على الأرقام والتواريخ ٠ ان هذا المفترى قد أمعن فى الاختسراع المعانا ، وافتن فى الكذب افتنسانا ، ناسيا أنه مهما صسال فى خلق الأكاذيب ، وجال فى الدس والألاعيب ، فان حبل الكذب قصير ، وان ضياء الحق ساطع منير ، تغشى منه الابصار الخاسئة ، وتنقشع أمامه ظلمات القلوب الحاقدة ، متجاهلا أن فى الرؤوس عقولا ، وأن فى الناس ادراكا ، يميز بين الحبيث والطيب ، ويزن بين الرجل العف ، والرجل القلب ، يميز بين الخبيث والطيب ، ويزن بين الرجل العف ، والرجل القلب ، فانا له بالمرصاد ، نكشف عن دخيلته ، ونعلن عن خبيث طويته ، حتى يزداد الناس من أمره علما فوق ما يعلمون ( تصفيق ) ٠

لقد افترى علينا فى مسألة الفراء ، وجعل أقل من مائة جنيه مثات بل ألوفا ، تم أمعن فى الافتراء ، فاتهمنا بأننا نستغل الدولة لمصالحنا ومصالح أهلنا وذوينا ٠٠ ثم لم يكن له من ضميره وازع ، ولا من الوقائع الملموسة رادع فراح يتساءل : كيف يعيش النحاس عيشة البذخ والترف

الا أن يكون أثرى من غير طريق الشرف ٠٠ ألا ساء ما به كذب ، وسمحقا لما خطت يمينه وكتب ٠

مكرم عبيد ٠٠ يتساءل الآن كيف يعيش النحاس هذه العيشة ، ناسيا أو متناسيا ، جاهلا أو متجاهلا ، أن حياة النحاس المعيشية هى هى لم تتغير وأنه يحيا فى غير الحكم وفى الحكم حياة تتناسب مع مكانته ومركزه ، بقدر ما تسمح به حالته ، والستر من الله الرحمن الرحيم ، والفضيحة والحزى على الشيطان الرجيم .

لقد نسى البائس غير الموفق أنه طالما صحبنا فى رحلاتنا فى داخل البلاد وخارجها ، كما صحبنا غيره ورآنا ، واننا كنا نحيا حياتنا كما هى الآن ، ولم نكن اذ ذاك حكاما ولا متوقعا أن نكون حكاما ، ولكنا نعيش بالحلال من مالنسا ، وبالمشروع من كدنا وتفكيرنا ، لا بوسائل غير مشروعة ، ولا بأساليب غير شريفة •

وننتقل الى حكاية الأوقاف « والتنظر » على الأوقاف •

...

# حكاية وقف البدراوى ووقف السيد عبد العال وحكايات بيع النعاس باشا منزله بسمنود

وقد وجه الاستاذ عمر عمر سوالا الى النحاس باشا بخصوص ما جاء في الكتاب الاسود عن بيع النحاس باشا منزله بسمنود لوقف السيد عبد العال الذي يتنظر عليه مستغلا في ذلك نفوذه الحكومي •

ويكون من بين ما جاء فى رد النحاس باشا على سلوال الأسناذ عمر عمر ما يلى:

أما بصدد بيع منزئى بسمنود وعلاقته ببيع منزل الوقف وما حشساه كاتب العريفسسة بالمفتريات وتشسسويه الوقائع وتحريفها ، وخلق ما استطاع خلقه منها ، فليس لدى ما يغند هذه الادعاءات ولا يدحض تلك المفتريات أكثر من الرجسوع الى المستندات بل الى الوقائع الصحيحة ملخصة من التاريخ ومن نفس الستندات .

لقد اجترأ مكرم عبيد على كل شيء وادعى العلم بكل شيء ، حتى ليتجدث بلهجة العسارف دخائل الأمود ، ثم لا يلبث أن يقيم البرهان من تناقضه واضطرابه على جهلسه بالأوليات ، فضلا عن انكاره المحسوسات •

لقد نال تنظرنا على الأوقاف وبيع منزلنا بسمنود لوقف السيد بك عبد العال من كتابه الأسود نصيب الأسد ، فأخذ يحبر ويسطر ، ويطول ويكرد ، ويقسول وتشاء المصادفات العجيبة ان تبدأ الخطوة الأولى التى أدت الى صفقة بيع منزل

رفعته للوقف الذي هو ناظر في عهد توليه الحكم في سنة ١٩٣٧ ، فقد جاء في محضر محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ ٢ يونيه سنة ١٩٤٠ أنه كان لوقف المرحوم السيد بك عبد العال عمارة على البحر الاعظم بسمنود وقد أرصد عليها الواقف مبلغا كبيرا وأن العمارة أخذت للمنافع العامة بقراد من هذه المحكمة في ١٠ أكتوبر سنة ١٩٣٧ ويعلق على هذا بقوله ، اذن فقد نزعت ملكية عمارة الوقف وقدر لها ثمنا سنخيا مبلغ ينوف على خمسة آلاف جنيه وكان ذلك في سنة ١٩٣٧ حينما كان النحاس باشا رئيسا للوزارة وناظرا للوقف في وقت معا ٠

يا للاجتراء على الافتراء ، بل يا للمقدرة على الفجر في الادعاء ؟

استمعوا حضراتكم الى الوقائع بلا تزويق ولا طلاء ٠

فى ٦ مايو سنة ١٩٣٧ صدر العدد ٣٨ من الوقائع المصرية وبه الرسوم الصادر بتاريخ ٢٢ مارس سنة ١٩٣٧ باعتبار انشاء كوبرى على فرع النيل الشرقى بمديرية الغربية من المنافع العامة وبنزع ملكية الأراضى اللازمة لذلك ومعه كشف ببيان الأراضى وما عليها من المبانى التى تقرر نزع ملكيتها لانشاء مدخسل كوبرى سمنود مشروع رقم ٢٣٣٨ ، ومنه يتبين أن الاجراءات التى اتخذت لنزع ملكية ما أدخل فى هذا المشروع من وقف السيد بك عبد العال كانت متخذة فعلا وقت تولى حضرة عبد العطى افنسدى حسين الأعصر ناظرا على الوقف فى سنة ١٩٣٦ لا فى مدة مصطفى النحاس ٠

ووصلت الى نهايتها قبل أن اتنظر على الوقف فى سنة الاستجد عليها شىء حتى أعلن المرسوم فلم يشعس الذين اتخذوا اجراءات نزع الملكية بأن الناظر قد تغير فأعلنوا عبد المعطى الأعصر أفندى بنسخة من المرسوم المشار اليه وتقدم ضمن ما تقدم من مستندات عدد الوقائع المصرية الذى ذكرناه لعله يدحض الكذاب فيما أفك به وادعاه و

ثم يخلط بين التناقض والكذب مرة أخرى ، اذ يقول فى موضع من العريضة ان الستحقة الوحيدة التى بقيت على قيد الحياة هى السيدة بدر حمودة الاعصر زوجة الواقف المرحوم السيد بك عبد العال ، ويذكر في موضع آخر أن هناك

مستحقين آخرين لم يؤخذ رأيهم في بيع المنزل كطلب المحكمة مع أنهم منتفعون من الوقف •

ولعل في تناقضه واضطرابه أبلغ رد على افترائه •

لقد غرق البائس في بحر من الخيال ، أو ان شبتم في بحر من الخيال ، هينطانه وأوحى بحر من الخبال ، هينطانه وأوحى اليه : أن لماذا ثم يبن النحاس باشا ناظر الوقف سرايا للوقف على الأرض الموقوفة التي يعترف بأنه كان مزمعا اقامة بناء سراى عليها الى آخر ما جاد به خياله الذي نشهد أنه خصب كل المفاضة في حبك الألاعيب ،

لماذا لم يبن النحاس باشا سرايا للوقف ؟؟

اسمعوا حضراتكم منطق السسستندات ، بدل منطسق الخيالات •

في 21 يونيه سنة ١٩٣٨ تقدمنا الى محكمة طنطا الكلية الشرعية ـ بعد أن تمت عملية هدم سراى الوقف ، وأعددنا العدة لتحضير مشروع البناء وما اقتضى ذلك من شراء منازل أخرى بجسوار الفضاء الباقي ليصلح المجموع لبناء السراي المشروطة في كتاب الوقف \_ تقدمنا بطلب الاذن بانشاء سراي للوقف على الأرض الباقية من أرض سراي المرحوم الواقف والاذن بشراء سبعة منازل مجاورة لها ، وقد جاء في هــــذا الطلب أن ناظــر الوقف أحرص الناس على مصلحـة الوقف ومستحقيه وهو لم يأل جهدا في البحث عن مكان يبني عليسه سرايا للوقف بدل السراي التي هدمت ، مراعيا انتقاء مكسان يكون مجساورا للمكان الذي كانت عليه السراي التي أزيلت تحقيقا لرغبة الواقف • وقد نظر هذا الطلب بجلسة ٩ أكتوبر سنة ١٩٣٨ في المادة رقم ٣٠٣ سنة ١٩٣٧ ـ ١٩٣٨ وفيها رأت الهيئة ندب قومسيون الأوقاف لمعاينة المنازل المراد شراؤها بجهة الوقف وأجلت المادة لجلسة ٤ ديسمبر سنة ١٩٣٨ ، ثم الى جلسة أول يناير سينة ١٩٣٩ لعدم ورود المعاينات ، واستعجلتها ٠

وفى هـــده الجلسة قـال وكيل رفعة الناظر ان وزارة الأوقاف تتعمد تعطيل مصلحة الوقف لأن المادة أجلت مرتين لتنفيذ المعاينة ، وأطلب الى الهيئة اما سحب المامورية منهـــا

او ان تعتبر هذا آخر تأجيل • وتقرر التأجيل لجلسة هفبراير سنة ١٩٣٩ والتحرير الى وزارة الأوقاف باستعجال المعاينة مع اخبارها بأنه سبق التأجيل لذلك • لكن المعاينة لم ترد فى هذه الجلسة أيضا فتأجلت المادة مرة رابعة لجلسة ٢٦ فبراير سنة ١٩٣٩ وجاء فى محضرها أن الهيئة اطلعت على كتباب وزارة الأوقاف رقم ٢٤٤١ المؤرخ ٣٣ فبراير سنة ١٩٣٩ المتضمن طلب ارجاء النظر فى هذه المادة ديثما تتم المعاينة المطلوبة وقال وكيل رفعة الناظر سبق أن ذكرت بمحضر هذه المادة أن وزارة الأوقاف تعمل على تعطيل السير فيها والقانون صريح فى أنه اذا تأخسر المهندس أو الخبير أكثر من ثلاث مرات تؤخذ منه المامورية وتحال على غيره •

ورأت الهيئة مخابرة وزارة الأوقاف لسرعة عمل المعاينة المطلوبة أو رد المأمورية لامكان ندبٍ من يقوم بها ممن سواها من الغيراء وأجلت المادة لجلسة ٢٦ مارس سنة ١٩٣٩ ، وفي هذه الجلسة ورد كتاب الوزارة رقم ٤٦٦٨ المؤرخ ٢٢ مارس سنة ١٩٣٩ ومعه محضر المعاينة المرافق له المتضمن أثمان المنازل المرغوب شراؤها لوقف المرحوم السيد بك عبد العال وعددها سبعة وقرر وكيل رفعة الناظر أن رفعة ناظر الوقف سيرجع الى الملاك الراغبين في البيع وستفيد المحكمة بعد ذلك فأجلت المادة لجلسة ٩ أبريل سنة ١٩٣٩ ( وقد اتضح أن الأثمان التي قدرها القومسيون زهيدة جدا لم يقبل أصحاب المنازل البيع بها ) • وبجلسة ٧ مايو سنة ١٩٣٩ تقدمنا بالاقرارات التي يرغب أصحاب المنازل البيع بها فرأت الهيئة مخابرة جهة الادارة لاستحضار مالكي المنازل المجاورة لأرض السراى المطلوب شراؤها وأخذ رأيهم فيما قدموه لوكيل رفعة الناظر من الخطابات الدالة على عدم رغبتهم في البيع بالثمن الذي قدرته وزارة الأوقاف بواسطة قومسيونها وعرض الأوراق المذكورة عليهم وأجلت المادة لجلسة ١١ يونيه سنة ١٩٣٩ وفيها أجلت اداريا لجلسة ١٢ يونيه ١٩٣٩ التي قرر فيها وكيل رفعة الناظر أن رغبة رفعته في شراء سبعة المنساذل المجاورة للجزء الباقي من سراى الوقف التي هـــدمت هـو تحقيق غرض الواقف من جعل السراى على البحر الأعظم وأن التقدير الذى قدرته وزارة الأوقاف اذا ضم اليه موقف الوزارة في هذه المادة تبين أنها تريد تعطيل شرط الواقف •

وبما أن أصحاب المنازل لم يقبلوا بيع منازلهم بالثهن الذي قدرته الوزارة فالتمس من المحكمة ندب من تثق به لاعادة معاينة هذه المنازل وتحديد ثمنها مع سؤال وزارة الأشغال عن ثمن المتر في المنازل التي أخذت لمشروعالكوبري حتى يظهر للمحكمة بجلاء القيمة الحقيقية للمنازل • والذي حدا يرفعة موكل الى تقديم هذا الطلب هو تنفيسة شرط الواقف ورأت الهيئة المخابرة وزارة الأشغال للاستفهام منها عن ثمن المتر من الأرض المجاورة لمشروع كوبري سمنود والتي أخذتها الوزارة في هذا المشروع وثمن المتر من البناء وأجلت المادة لجلسه ١٥ أكتوبر سنة ١٩٣٩ وفيها اطلعت الهيئة على كتاب وزارة الأشغال المتضمن أن وزارة المواصلات هي الجهلة المختصة بالنظر في جميسم الاجراءات المتعلقة ببناء كوبري سمنسود فتطلب الملومات منها • وفي هذه التجلسة صمم وكيل رفعة الناظر على طلب موكله وأجلت المادة لجلسة ١٩ نوفمبر سنة ١٩٣٩ لخابرة وزارة المواصلات وفيها اطلعت الهيئة على كتاب وزارة المواصلات المتضمن أن مصلحة الساحة التفصيلية هي المختصة بالموضوع الستفهم عنه •

ورأت الهيئة مخابرتها وتأجيل المادة لجلسة ١٠ ديسمبر سنة ١٩٣٩ وفيها قررت الهيئة تأجيل المادة لجلسة ٧ يناير سنة ١٩٤٠ لمفاوضة أصحاب الأملاك المراد شراؤها وفيها قال وكيل رفعة الناظر انه امتثالا لقرار المحكمة في الجلسة الماضية قد فاوض المالكن للسبعة المنازل المجاورة للقطعة الباقية من سراى الوقف فورد من بعضهم ثلاثة اقرارات أقدمها لعدائة المحكمة • ولما كان الطلب المقدم يتضمن أمرين الأول الاذن بانشاء سراى للوقف على الأرض الفضياء الباقية والأرض المحكرة من وقف أبي عنبة ، والثاني شراء سبعة منازل ، فبري رفعة الناظر وللمحكمة الرأي الأعلى حرصا على مصلحة الوقف وتنفيذا لشرط الواقف أن تتخسذ المحكمة الاجراءات بندب من تثق به لعمل رسم على أرض السراى التي نوهت عنها وصرف النظر مؤقتا عن سبعة المنازل حتى لا يضـــيع الوقت ويمكن الانتفاع بمال البدل • ولكن الهيئة قررت في هذه الجلسة الموافقة على عدم انشياء السراي الآن للأستباب التي وردت في قرارها ، ومنها أنه لا توجد ضرورة ملحــة تدعو لاجابة الطلب في هذا الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة

مواد البناء الى ضعف ما كانت عليه من قبل وائه لا مصلحة للوقف ومستحقيه فى الاسراع بانشساء السراى فى هسده الظروف الحاضرة بل المصلحة فى تأخير انشائها ريثما تعود قيم الأشياء الى حالتها الطبيعية •

ولم تكتف حرم الواقف بهذا القرار بل استأنفته أمام المحكمة العليا الشرعية بتاريخ ٥ فبراير سنة ١٩٤٠ وحدد لنظره جلسة ٢ مارس سنة ١٩٤٠ ونظرا لعدم اعلانه قررت المحكمة تأجيل المادة لجلسة ٦ أبريل سنة ١٩٤٠ وفيها فؤض وكيل رفعة الناظر الرأى للمحكمة فيما تراه وتأجلت المادة لجلسة ١١ مايو سنة ١٩٤٠ وفيها قرر الحاضر عن المستأنفة لجلسة ١١ مايو سنة ١٩٤٠ وفيها قرر الحاضر عن المستأنفة التنازل عن الاستئناف فقبلت المحكمة تنازله ٠

والذى حدا بالمستأنفة الى هذا التنازل هو يأسها من الاذن ببناء السراى وبخاصة بعد اطراد ارتفاع الأسعسار بل وتعذر الحصول على معظم مواد البناء المتازة اللائقة لبناء سراى كهذه ، فاتجهت بنظرها الى السعى في شراء غيرها •

هذه هى الأدواد ، بل هى الأطواد البعيدة المدى التى مرت على طلب انشاء سراى للوقف بدل التى هدمت ، ومنها يتبين بجلاء لا غموض فيه ، ووضوح لا شبهة فيه ، أننا لم نتوان لحظة ، ولم نضيع فرصة فى طلب الاذن بانشاء سراى للواقف تنفيذا لشرطه وكنا نتعجل الفصل مرادا ، ونلح ونكرد على هيئة التصرفات أن تبت فى هاذا الطلب آملين ونكرد على هيئة التصرفات أن تبت فى هاذا الطلب آملين الحرب الواقف قبال أن تنشب الحرب وترتفع الأسعاد ويتعذد الحصول على مواد البناء ،

ولعل فيما تلوته على مسامعكم من النصوص الرسمية مأخوذة من محساضرها الرسمية ، حجرا يلقمه ذلك الأفاك المنعى ، فلا يتساءل بعد الآن لماذا لم يبن النحاس ناظهر الوقف على الأرض الموقوفة ؟

أما قصة بيع منزلى للوقف ، فهى قصة يضطرنى ذكرها الى أن أعود بكم الى ماض بعيد ، وتاريخ تليد ، يجرنى اليسم افتراء المفترى ، وادعاء المدعى •

ترجع ملكيتى لمنزل سمنود الذى قام له مكرم وقعد ، وهبط من أجله وصعد ، الى ١٥ فبراير سنة ١٩١٤ فقد باعه لى المغفور له والدى فى هذا التاريخ بعقد مسجل فى محكمة الاسكندرية المختلطة فى ١٧ فبراير سنة

١٩١٤ عند ما بدىء الترشيح للجمعية التشريعية ، وفكرت فى أن أتقدم مرشحا وكان من شروط الترشيح أن يكون للمرشح ملك فى الدائرة التى يتقدم عنها •

وظل هذا المنزل مملوكا لى ، حتى اذا ما انتقل المغفور له والدى الى جوار ربه فى سنة ١٩٢٨ ولحقت به المرحومة والدتى فى سنة ١٩٢٨ حرو عقد قسمة بين الورثة فى ١٧ فبراير سنة ١٩٣٠ وسجل بمأمورية طنطا المختلطة فى ١٧ أكتوبر سنة ١٩٣٠ وفيه صادق الورثة على الملكية النهائية لى للمنزل المذكور ٠

ولقد كان قسم كبير من المنزل مسدودا من الناحية القبلية ، كما كانت صالته مسدودة من الناحية القبلية كذلك ، ففكرت في طريقة فيها بعض الترويح فاشتريت من ابراهيم افندى محمد منصور بن المرحوم محمد منصور شفتر حصة من المنزل الذي يجاورني من الناحية القبلية قدرها ١٩ قيراطا و١٩ سهما و  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  وكان ذلك الشراء في أول أبريل سنة ١٩٢٨ وسبجل عقدها بمحكمة اسكندرية في ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٨ ، ثم اشتريت باقي حصة هذا المنزل وقدرها ١٠ قراريط و ٦ أسهم و  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  في ١٢ أبريل سنة ١٩٣٥ من زاكية محمد منصور وسجل العقد في محكمة الاسكندرية المختلطة في ٩ مارس سنة ١٩٣٥ .

كذلك اشتريت من ورثة المرحوم الشيخ محمد الشيخ في ٢٣ يونيه سنة ١٩٣١ قطعة أرض فضاء معدة للمباني متداخلة في منزلي وتجاوره من نواح ثلات ، القبلي والشرقي والغربي ، قدرها ٤٠ مترا و ٨٤ سنتيمترا ، سجل عقدها بمحكمة الاسكندرية المختلطة بتاريخ ٤ يوليه سنة ١٩٣١ كما اشتريت من أمين حسن عشرى في ٢٣ يونيه سنة ١٩٣١ منزله المجاور لمنزل من الناحية الغربية من جهة الشراع السلطاني ، وسجل عقد الشراء في ٤ يوليه سنة ١٩٣١ بمحكمة الاسكندرية المختلطة ، واشتريت من ورثة المرحوم مصطفى حسن شلبي دكانا أقيمت عليه مبان من دور واحد بجانب السارع السلطاني يجاورني من الجهة الغربية بتاريخ ٢١ مارس سنة ١٩٣٢ وسبحل العقد في محكمة الاسكندرية المختلطة في ٢٥ أبريل سنة ١٩٣٢ وليا فتح الشارع السلطاني وصدر المرسيوم بانشيائه في سنة ١٩٣٩ وليا من الجهية المنزل الملاصق لمنزلي من الجهية البحرية المملوك لمرسي الحبشي وهدم في سنة ١٩٢٩ ولم يبق منه سوى البحرية المملوك لمرسي الحبشي وهدم في سنة ١٩٢٩ ولم يبق منه سوى الحائط ٠٠٠

تجمعت كل هذه العوامل لدى فاتجهت فكرتى بطبيعة الحال الى تجديد منزلى مراعيا التمتع بوجهته البحرية ، وكان الرأى قد استقر على أن يكون

موقع كوبرى سمنود الذى تقرر انساؤه على امتداد محور الشارع السلطانى لأسباب فنية بينت تفصيليا فى قرار اللجنة المختصة ونزعت لهـذا السبب ملكية عدة منازل وأنشى، خط للتنظيم فى هذا المكان، فقدمنا طلبا للترخيص لنا بالبناء على خط التنظيم، ونظرا لوجود زوائد تنظيم المنزل توقف صرف الرخصة حتى اجراءات بيع الزوائد ولم نتم اجراءات مشترى الزوائد الا فى الرخصة حتى اجراءات بيع الزوائد ولم نتم اجراءات مشترى الزوائد الا فى ذاتها، ولكنها كبيرة فى محتوياتها، وحسبها أنها تكشف لكل مكسابر أعمى الحقد قلبه، فحاول التشكيك فى نزاهة مصطفى النحاس وأن ترده خاسىء الطرف وهو حسير.

ولما عرض الطلب المقدم منى بطلب شراء زوائد التنظيم على مجلس محلى سمنود ، اقترح أحد حضرات الأعضاء موافقة المجلس على التنازل عنها في تقديرا للخدمات التى أديتها للأمة عموما ، ولسمنود خصوصا ، ووافق المجلس بالاجماع على هـنا الاقتراح ، فلما أبلغت هذا النبأ أرسلت الى المجلس أشكر له الروح الطيبة التى أملت عليه هذه الرغبة واعتذر عن قبولها ، ودفعت ثمن الزوائد كما يدفعه كل فرد يشترى أية قطعة من الحكومة ، لا كما يبيع منزلا منه واليه ، كما يقول صاحب الكتاب الأسود والعقل الأخرق .

وانى أقدم فيما أقدم لحضراتكم صورة رسمية من المكاتبات التى دارت بينى وبين المجلس المحلى بهذا الشأن عسى أن يكون مقنعا ، لمن لم يكن حتى الآن قد اقتنع •

استطرد بنا الحديث الى ذكر ما ذكرناه ، فلنعد الى المنزل وكيف جددناه ٠

ولعلنى لست فى حاجة بعد أن شرحت لكم ما شرحت ، وبينت لكم بالتواريخ والوقائع ما بينت ، الى أن أقول اننى فى كل هذه الأدوار ، بل تلك الأطوار ، لم أكن حاكما ولا ناظرا على وقف ، ولا جال فى خاطرى أن أتولى فى يوم من الأيام نظارة وقف من الأوقاف ، فابنى منزلى من جديد لأبيعه لحساب الوقف ، فأكسب من ورائه الثروة الطائلة والألوف المؤلفة ، وآخذ الأسلاب والغنائم ، وأضمن الرزق يدر على ، والسكنى بالمجان مدى الحياة ٠٠٠٠٠ ولكن هو الحقد الكمين ، والداء الدفين ، يودى بعلجان مدى الحياة لما فى ضلاله ، ويتأرجع بصباحبه الى أسفل سافلين !! فلندع الحاقد يتخبط فى ضلاله ، ويتأرجع فى خياله ، ولنمض فى سرد وقائعنا ، ففيها غنية لنا عن كل سفسطة ، أو خلق أو ادعاء ٠

بعد أن اشتريت من المنازل ما اشتريت ، اتجهت فكرتي بادي، ذي

بدء الى تجديد منزلى مراعيا التمتع بوجهاته ، لكننى عند ما هممت بذلك وجدت أن التجديد لن يفيد ، وأنه يحسن بناؤه من جديد .

ولقد اتجهت نيتنا أولا الى الانتفاع بالمنزل قدر المستطاع مع التعديلات التى يتطلبها هذا الانتفاع • فبدأنا بحفر أساسات السور المقام حول المنزل ولكنا اصطدمنا بعقبات فنية لوجود مجار قديمة تحت الأرض موصلة لمجرى النيل ، فوقف العمل وأشار الفنيون المختصون ان لا سبيل الى الانتفاع المطلوب الا بهدم المنزل كله وبنائه من جديد •

وعندما اختمرت لدى فكرة البناء من جديد أخذت في هدم المنزل وكانت عملية شاقة جدا ، لأن البناء الأصلى كان متبنا متداخلا في الأرض الى أكثر من خمسة أمتار ، ولم نكن متفقين مع أحد المقاولين ، لبعمل لنا بل كان العمل على حسابنا وبمصاريف باهظة من جيبنا لا نستطيع حصرها ولا عدها ، فما كنا لنحسب أنه سيأتى يوم يسألنا فيه أمثال مكرم عبيد كم كلفت بيتك ؟ ولقد استغللت نفوذك ، واستعملت سلطانك ، والله يعلم والأمة تعلم ، انه لمسرف كذاب ٠٠٠٠٠٠

ولما انتهت عملية الهدم وضعنا الأساس أيضا على حسابنا حتى اذا ما انتهينا منه اتفقنا بعد ذلك كله مع المقاول فريد بك المصرى على اتمامه ، وكنا ندقق في الصغيرة والكبرة ، ونغير ونبدل عدة مرات ، ليأتى النظام وفق المطلوب ، وحسب المرغوب ، لأننا نبنى لأنفسنا ولسكنانا ، لا للاتجار ولا للاستغلال ، كما يدعى الأفاك الكذاب .

ولقد ظللت أدفع دفعات مختلفة للمقاول كلما انتهى من عمل حتى اذا ما تجمد على بعد ذلك كله مبلغ كبر، اتفقت معه على تقسيطه وسددت له بضعة أقساط على سنوات ترون حضراتكم فى المستندات التى أقدمها بعض ايصالات عنها ، ولا يزال له فى ذمتى القسط الأخير حتى الآن يستحق دفعه له فى أبريل سنة ١٩٤٤ والحمد لله على كل حال ٠

يكذب مكرم فى جرأة الجاهل أو المتجاهل حينما يقول: ( ان حرم المرحوم الواقف لم تكن تسكن بطبيعة الحال الا مع زوجها الذى كان قاضيا فى الأرياف يتنقل من بلد الى أخرى بعيدا عن سمنود وبعيدا عن السراى التى يقول رفعته فى صدق بالغ انها فى حاجة البها لتقيم فيها بأسرع ما يمكن ) •

نعم يكذب كذبا جريئا وقحا ، فان هذه السيدة لم تقم طول حياتها في بلد غير سمنود ، حتى انها لما هدمت سراى الواقف بنزع ملكيتها استأجرت منزلا بسمنود لسكناها ولتنفيذ شروط الواقف به ، وقامت

بدفع اجرته من مالها الخاص ولسنا نقول هذا خبط عشواء ، أو كلاما يلقى على عواهنه كما يفعل غيرنا ، ولكن صورة القرار الصادر من محكمة طنطا الابتدائية الشرعية بناريخ ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٧ والتى ترونها ضمن المستندات المودعة لدى حضراتكم تقول هذا قولا صريحا و فلقد جاء فيها أن رفعة ناظر الوقف أذن بصرف مرتب السراى الى الست بدر حمودة وقد تقدم لانفاقه على ما شرط الواقف انشاءه على الجهات المذكورة بالقرار ، وقد تقدم ناظر الوقف الأسبق راغب أفندى الأعصر وهو شقيق السيدة المذكورة لمحكمة طنطا الشرعية بدعوى قيدت بجدولها نمرة ١٥ سنة منها زواجها بغير الواقف وانتقالها معه لجهات أخرى بحكم وظيفته ، وقد ثبت للقضاء بعد بحث وتحقيق أنها لم تترك الاقامة بسمنود ، بل كانت تغادرها أحيانا كما يغادر كل شخص محل اقامته مدة ما بصفة مؤقتة ، وهذا لا يستوجب حرمانها من استحقاقها للنفقة من مرتب السراى ، فلا يكون لواجها بغير الواقف ولا لحروجها من السراى بصفة مؤقتة أى تأثير لاستحقاقها للنفقة من مرتب السراى ، فلا يكون لاستحقاقها للنفقة الله للنفقة أى تأثير لاستحقاقها للنفقة من مرتب السراى ، فلا يكون لاستحقاقها للنفقة .

ولذلك حكم لها بتاريخ ٢٤ أكتوبر سنة ١٩٣٢ برفض دعواه واستأنف الناظر الأسبق هذا الحكم أمام محكمة مصر العليا الشرعية وقيد هذا الاستئناف بنمرة ٦ سنة ١٩٣٢/١٩٣٢ وضم اليه الاستئناف رقم ٢٧ سنة ١٩٣٣/١٩٣٢ وضم اليه الاستئناف رقم ٢٧ سنة ١٩٣٣/١٩٣١ وحكم فيهما بتاريخ ٢١ فبراير سنة ١٩٣٣ بالغاء الحكم الابتدائي وعدم استحقاق الست بدر لشيء من استحقاق السراى وفرفعت الست بدر حمودة الأعصر التماسا في هذا الحكم أمام محكمة مصر العليا السرعية قيد بنمرة ٨٥ سنة ١٩٣٦ - ١٩٣٣ وحكم فيها بتاريخ ٣٢ يناير سنة ١٩٣٤ بالغاء حكم الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي ، ولم يكتف الناظر الأسبق بهذا بل رفع دعواه أمام هيئة تصرفات محكمة طنطا الشرعية قيدت بنمرة ١٤٢ سنة ١٩٣٣ - ١٩٣٤ طلب الحكم له فيها بعزل السراى وأمرها بعدم التعرض للناظر في ذلك ، فحكمت المحكمة في ١٥ سبت، سنة ١٩٣٥ برفض الدعوى واستأنف الناظر الأسبق هذا القرار في ١٥ أمام محكمة مصر العليا الشرعية فرفض الاستئناف وتأيد القرار في ١٥ فبرابر سنة ١٩٣٦ .

اذن كانت حرم الواقف فى حاجة قصوى لبناء دار تسكن فيها وتنفيذ شروط الواقف ، فلما أعيتها الحيلة فى الوصول الى ذلك اتجهت وجهة أخرى وكنا اذ ذاك قد انتهينا من انشاء دارنا فطلبت شراءها وألحت فى طلبها فوقعنا بين أمرين ، أحلاهما مر • • • دارى التي بنيتها لسكناى ، هى دار

الذكريات بل دار الطفولة والصبا ، ودار الأم الحنون ، والأب الحدب ، ودار الأخت العزيزة ، والأخوة الأحباء ·

ولكنى من ناحيه أخرى ، أنا ناظر الوقف المهيمن على تنفيذ شروط وقف ، الموكل الى مصلحة الوقف ٠٠ أأعطل شرطه ، وأحول دون تنفيذ جهة خير فيه ؟ أم أعمل ما استطعت ولو ضحيت على أن أرضى الواقف فى ثراه ؟ وأنال بعد ذلك رضا الله ٠٠٠ وأخيرا قبلت أن أبيع دارى ، لاحبا في مال أقبضه ، ولكن رغبة في مصلحة للوقف ومستحفيه ، أحققها على ألا أفرط في ذكرى ورثتها عن أبي ، هي لى مدخر وفخر ، فاشترطت في الموافقة على بيع دارى أن آخذ من بعض ثمنها الأرض التي بقيت من سراى المرحوم الواقف مضافا اليها بعض المنازل التي نزعت ملكيتها حتى اذا ما تهات الظروف ، وزالت الموانع أنسأت دارا عليها ٠٠٠

فما كان مصطفى النحاس بالمستهتر بالذكريات ، تلقاء ألوف أو ملايين من الجنيهات ، ولكن الذى لا يعرف الوفاء ، هو ذلك الذى يتلون كالحرباء ، وهو ذلك الذى كان بالامس يرى فى قبول مصطفى النحاس تولية نظارة الوقف تضحية تضاف الى مفاخره وتضحياته ، وأما اليوم فيراها احدى سيئاته ، ألا قاتل الله الغرض ، فهو مرض عضال ، وياله من مرض .

والى حضراتكم تفصيلات هذه المسألة من واقع المستندات:

تقدمت الست بدر حمودة الأعصر حرم المرحوم الواقف بطلب لمحكمة طنطا الابتدائية الشرعية بتاريخ ٢٨ مايو سنة ١٩٤٠ تطلب فيه الموافقة على شراء السراى المملوكة لنا بسمنود لجهة الوقف بالكيفية المبينة بالطلب وفيها أن الثدن يكون من مال البدل وبيع الأرض الفضاء والأرض المحكرة وأنقاض السراى التى نزعت ملكيتها ·

ولم يسعنا ازاء هذا الطلب ـ وقد رفضت المحكمة انسَـاء سراى للوقف ـ الا أن نوافق عليه ٠

وطلبنا في الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ٢ يونيه سنة ١٩٤٠ سرعة الفصل في هذه المالاً ولم نكن اذ ذاك على رأس الحكومة ولا حاكمين وفي ذلك دليل على أننا أريد الفصل بوجه العدالة ، سواء بالموافقة أو الرفض لأنه لا يعنينا الا تقرير المصير على أي وجه كان ٠

واستغرق نظر الطلب عدة جلسات حتى قررت المحكمة بجلسة ١٠ نوفمبر سنة ١٩٤٠ معاينة السراى المراد شراؤها لجهة الوقف بمال البدل بواسطة قومسيون وزارة الأوقاف الذى قام بالمعاينة ، وقدر للسراى أرضا وبناء مبلغ ٢٤٢ جنيها و ٩٢٥ مليما بتاريخ ١٩ ديسمبر سنة ١٩٤٠ ٠

ولما كانت الطالبة تعرف أنها ستسأل عن رأيها في هذا التقدير لجأت الى خبيرين استشاريين لتستنير برأيهما في تقدير ثمن السراى ، فندبت لذلك الدكتور شرينيان المهندس ، كمسا ندبت مكتب فن العمارة فقاما بالمعاينة والمقاس وحصر المقادير والكميات المكونة منها العمارة ، وقدر لها الأول مبلغا قدره ٣٩٠ مليما و ١٩٤١ جنيها بتاريخ ٢٥ فبراير سنة ١٩٤١ وقدر الثاني مبلغا قدره ١٢٢٠١ من الجنيهات و١٩٥ مليما ،

وقررا فى كتابيهما المرافقين للتقريرين أن أسعار الأدوات فى ارتفاع عظيم وأنه لم يحسب حساب فى صعوبة الحصول على أدوات فى السوق مماثلة لما فى السراى فى الوقت الحاضر (أوائل سنة ١٩٤١) وأنه اذا أريد بناء منزل كالمنزل المعاين بالمبلغ المقدر لا يمكن مطلقا لتعسر وجود الأصناف والكميات التى تكون منها هذا المنزل .

وقد رأت المحكمة بجلسة ٢٩ أبريل سنة ١٩٤١ عرض التقريرين الاستشاريين المقدمين من وكيل الطالبة على قومسيون وزارة الأوقاف لابداء رأيه فيهما وعمل تقرير تفصيلي لما تساويه الأرض والبناء طبقا للأصول الفنية مع بيان أوصاف السراى وعمل مقايسة تتمينية عن كل ما يتعلق بها أرضا وبناء ، حيث ان التقرير الوارد من القومسيون مجمل ولم يشتمل على ما تشتمل عليه عمادة تقارير الخبراء في مثل المأمورية من التفاصيل الضرورية .

وأعيدت المعاينة وتقدم تقرير تفصيلي بتاريخ ٢٢ يوليه سنة ١٩٤١ من القومسيون بالثمن الذي يتفق في جملته مع ما قدر أولا وأرفق هذا التقرير بخطاب وزارة الأوقداف رقم ٦٦٨٩ المؤرخ ١٠ أغسطس سنة ١٩٤١ ، وقد تبين منه أن القومسيون أهمل ثمن أساسات المنزل ولم يقدر كميتها ٠

ولذلك قررت المحكمة بجلسة ٢ سبتمبر سنة ١٩٤١ مخابرة وزارة الأوقاف لانتداب حضرة المهندس الذى حرر الكشف التفصيلي لتقدير تمن الأساس واضافته الى الثمن ٠ فقام المهندس بما عهد اليه وعاين الأساسات التى تحت الأرض بواسطة الحفر حولها وجسها والكشيف عليها من جملة مواضع ، وقدم تقريره في ٢ نوفمبر سنة ١٩٤١ وهو يتضمن ضم مبلخ مبلخ الى الدمن وهو قيمة ما ظهر من اعادة المعاينة أنه فرق في الأساسات ٠ وأرفق هذا التقرير بكتاب وزارة الأوقاف المؤرخ ٣ نوفمبر سنة ١٩٤١.

ويتبين من هذا أن قومسيون وزارة الأوقاف قدر ثمن المنزل بمبلغ ٩٥٤٢ جنيها و٩٢٥ مليما قبل تولينا الحكم ٠

مع ملاحظة أن هذا التقدير كان في سنة ١٩٤١ ، وقد تطسورت الأسعار الى ارتفاع كبير عقب هذا التاريخ ، وتعذر الحصول على مسواد البناء بل استحال الحصول على بعضها ، ولكننا لم نحسب حسابا لهذه التطورات الفاحشة وقبلنا بيع المنزل بالثمن الذي بيع به وهو عشرة آلاف جنيه بفرق 20٧ جنيها و٧٥ مليما ، وهذا الفرق هو فرق اختسلاف في المساحات باعتراف القومسيون نفسه •

أما رأى المستحقين فخلاصة ما ورد فيه أنه بجلسة ٢٥ يناير سنة ١٩٤٢ حضر وكيل الطالبة وحضر وكيل رفعة الناظر وعرضت المذكرة المقدمة من وكيل رفعة الناظر على وكيل الطالبة ، المتضمنة عدم الحاجة لأخذ رأى المستحقين وقال انه يوافق على ما جاء بها ٠

هذا ما ورد بمحضر الجلسة •

وقد اقتنعت المحكمة في هذه الجلسة بما ورد في المذكرة المقدمة من وكيل رفعة الناظر التي تضمنت أن رفعته يرى أن للمحكمة الحق في طلب رأى المستحقين اذا كان في هذا التصرف مساس بهم أما ورفعته يهمه الوقف ومصلحة المستحقين وعدم المساس باستحقاقاتهم، وقد رأى رفعته للوصول الى هذه الغاية التي يحرص عليها أن يدبر الثمن بطريق استدانة مبلغ ألفى جنيه من مال البدل لجهة الوقف على أن يسدد مستقبلا على أقساط متناسبة حتى لا يرهق المستحقون ويقول النحاس باشا:

وقد اقتنعت المحكمة بذلك ، كما أن الطهائبة صاحبة النصيب في الاستحقاق وصاحبة الشان الأول في مسالة السراى ونص بموافقة بلسان وكيلها ويذكر النحاس أنه تلقى مذكرة من المستحقين بعهد نشر الكتاب الأسود جاء فيها •

« يا صاحب المقام الرفيع ـ ان الحسد والحقد الدفين ، وقاك الله شرهما ليقلبان الأوضاع ويصوران الحسنات سيئات ويجعلان من التضحية مغنما ومن الخير شرا ، وأى دليل على هذا أعظم مما سطره يراع ذلك الحسود الحقود في شأن سراى المرحوم السيد بك عبد العال ، فجعل من تضحيتكم بمنزل له في نفسكم أعظم الذكريات بمبلغ زهيد ، هو دون ما تكلفه في سنى الرخاء ليحمل اسمه ، فآثرته على نفسك وقدمت لوقفه منزلا لو جهد الواقف نفسه أعواما وأعواما وحرم مستحقيه سنين وأياما ، ما استطاع أن ينشىء باسم الواقف بيتا يضاهي هذا المنزل فخامة ولا ضخامة ولا موقعا ولا صقعا ، اذ أنه لو عرض للبيع الآن لبلغ ثمنه أضعافا مضاعفة للثمن الذي بيع به لجهة الوقف ، وهذه تضحية كبيرة من رفعتكم خدمة للوقف ومستحقيه ، فأى انسان يرى في هذا العمل استغلالا لا تضحية وأثـرة

لا ايثارا ، اللهم الا انسان أعمى الله بصره وبصيرته وطمس على قلبه فرأى الحسن قبيحا ، والخير شرا ولن يكون ذلك الانسان أحدا في مصر سسوى مكرم ومن لف لفه من الشياطين الماكرين الذين لا يمسون الا في الطلام ولا يعملون الا في السواد الحالك .

« ألا فليرح مكرم وعصبته أنفسهم من البكاء أو التباكى على المستحقين فنحن والحمد لله بخير منذ تولى رفعتكم النظر على هذه الأوقاف ، وإن ما أقدمت عليه حرم المرحوم الواقف من طلب شراء منزلكم للوقف ليحمل اسم الواقف ويتنلد ذكره، كان ذلك بوحى وتأييد منا وقد صادف اتمام هذه الصفقة منا قبولا ورضى وتقديرا واكبارا » •

#### 水水水

ومما يجدر ذكره أننا طلبنا من المحكمة من أول جلسة نظرت فيها هسله المادة وهي جلسسة ٢ يونيه سنة ١٩٤٠ ورجوناها سرعة الفصل فيها ، كما كررنا هذا الرجاء في جلسات أخرى آخرها جلسة ٣٠٠ نوفمبر سنة ١٩٤١ حيث طلبنا من الهيئة الفصل في هذه الجلسة والا فنكون في حل من عسدم القبول ، فليس الذنب ذنبنا في تأخير الفصل فيها الى ما بعد ذلك ، فقد كان طلبنا هذا في وقت لسنا فيه على رأس الحكومة ولا محتملا أن نكون حكاما ، أما مسائة التحكير من وقف أبي عنبة فقد ورد ذكرها في الطلب الأصلى المقدم من حرم الواقف ، وفي أول جلسة من جلسات هذه المادة أي أنها لم تستجد في جلسة أول مارس سنة ١٩٤٣ كما ادعى بذلك الكذاب الأثيم وجلسة أول مارس سنة ١٩٤٣ كما ادعى بذلك الكذاب الأثيم و

وأما مفردات الثون فيلاحظ أن ثمن الأنقاض لم يكن من تقديرنا وانما كان بمعرفة لجنة انتدبتها المحكمة الشرعية ، وقد استعمل الكثير منها باذن من المحكمة في مواد التصرفات رقم ٣٢ و٧٧ سنة ١٩٣٧ – ١٩٣٨ في انشاء مدفن للفقراء والأغراب تنفيذا لشرط الواقف الذي لم ينفذه النظار السابقون وفي انشاء تسعة دكاكين جديدة وتعمير واصلاح عقارات للوقف كانت مخربة من عهد النظار السابقين وأتي انشاؤها وتعميرها بالخير الوفير ، فقد احتسبت أثمان ما استعمل في ذلك كله بالثمن الأساسي الذي قدرته لجنة التثمين وهو جزء من الثمن الاجمالي وان ادارة الوقف باعت جزءا منها قبل اتمام صفقة السراى بناء على اذن سابق من المحكمة الشرعية ومن هنسا بتبين اننا لم نربح من هذه العملية شيئا و

وأما الأرض التى كانت باقية لوقف السيد بك عبد الهال والتى يذكر مكرم لها فى العريضة ثمنا وفى الكتاب الأسود ثمنا آخر فاليكم بيانها:

١ ـ لم يكن تقدير ثمنها من جانبنا بل كان تقدير ثجنة
 انتدبها مركز سمنود بناء على طلب المحكمة الشرعية

٢ ـ لم تكن معاينة اللجنة في عهد رياستنا للوزارة بل كان في ١٥ سبتهبر سنة ١٩٤١ أفكان أعضاء اللجنة يطلعون على الديم، ، فيتعارونها على أمل أن سنتولى الحكم وأن المادة سنظل من عير فصل حتى بعود اليه ، مع أن المحكمة قد طلبت أن تتم مأمورية المعاينة الى جلسة ١٤ أكنوبر سنة ١٩٤١ ؟

أما فيما يتعلق بالفرق بين ثمن الأرض التى أقيم عليها منزلنا والأرض التى بفيت من سراى المرحوم الوافف، فلا أجد ردا على ما افتراه المسترى أبلغ مما قرره أعضاء اللجنة التى قامت بالمعاينة فى يسوم ١٥ سبتمبر سسنة ١٩٤١ حيث قالوا حرفيسا:

« ان هــذه القطعـة مستطيلة الشكل مع عرض ضيق لا يتناسب مع طولها وهى من قسمين أحدهما شرقى مستطيل طوله ٢٦ مترا و٧٠ سنتيا والآخر قبل مستطيل طوله ٣٤ مترا ، والوجهة البحرية فيها ٦ أمتار و٢٠ سنتيا ، ووجهتا القطعتين غير مرغوب فيهما عادة لعدم جودة هوائهما » •

فهل يقول عاقل ان قطعة هذا شأنها تتساوى فى الشهن مع قطعة أخرى مربعة الشكل تقع على ميدان فسيح واربعة شوادع ولا يحجب هواءها أو ضوءها حجاب ؟ ومن ذا الذى يقول ان قطعة مكونة من قسمين طول أحدهما ٤٤ مترا وعرضه يقول ان قطعة مكونة من قسمين طول أحدهما ٤٤ مترا وعرضه وليس ئها الا وجهتان غير مرغوب فيهما تساوى فى الصقع والتمن نطعة واحمل موقع ؟ اللهم الا أن يقول ذلك مكرم٠٠٠ وهو لا يعلم أننا اشترينا بعض الأملاك التى أفيمت على أرضها هذه السراى بعد أن أزلنا ما عليها من مبان متخربة ومتهدمة بشمن يزيد على ستة جنيهات مصرية للمتر الواحد ٠٠٠ بثمن يزيد على ستة جنيهات مصرية للمتر الواحد ٠٠

وكذلك تقدير ثمن المبانى المقامة على الأرض المحكرة من وقف أبى عنبة فهو يدخل ضمن التقدير الذى تم في ١٥

سبتمبر سنة ١٩٤١ بمعرفة اللجنة التى انتدبها مركز سمنود بناء على طلب المحكمة الشرعية ، وغاية ما فى الأمر أن تقديرها كان جملة واحدة للأرض والمبانى ، فأعادت المحكمة المأمورية للجنسة لتوضح بالتفصيل ثمن المبانى على حدة ، والأرض على حدة ،

على أننى قد تحملت مبلغا قدره ١٩٣ جنيها و٢٠١ مليم نظير احلالى محل وقف السيد بك عبد العال فى حق تحكير أرض وقف أبى عنبة مع قيامى بسداد الحكر السنوى عن هذه الأرض ٠

أما عن مبلغ ١٣٦٠ جنيها الباقى من الثمن ، فلا اسد ردا أبلغ من أنى فبنت تأجيله وتفسيطه نيسبرا على الوقف فى الدفع ، ناظرا الى عدم ارهاقه أو تعطيل شىء من مصاريفه ، مع أن الوقف قد وضيع يده على هذه العمارة واستعملها فيما خصصت له من سين حرم الواقف وايواء الضيوف والأغراب واحياء ليالى المواسم والأعياد ، عقب توقيع الصيغة الشرعية مباشرة كما انتقلت اليه ادارة الوقف .

أما قوله ان المنزل في الوقت التعاضر لا يساوى اكثر من ٣٥٠٠ جنيه أو ٤٠٠٠ جنيه على اقصى تقدير ، فهو قول هراء ، ويكفى لتفنيده أن تقدير قوميسيون وزارة الأوفاف الذي وقع في أوائل سنة ١٩٤١ كان تقديرا مبنيا على أساس المعاينات في أوائل سنة ١٩٤١ كان تقديرا مبنيا على أساس المعاينات دفاتر الوزارة في ذلك الوقت التي كانت تعطى بها أشفائها للمقاولين عن أبنية عادية تنشئها لفرض الاستغلال أو لسكني صغار الموظفين ، وأن تقدير الخبيرين المنتدبين من قبل حضرة السيد حرم الواقف ، لا من قبلنا كما يقول الكذاب ، كان مبنيا كذلك على أساس معاينتهما بالطبيعة وتقدير الكميات بعد الحصر والقياس بالأسعار التي كانت سائدة وقت التقدير ،

وقوله انه اذا احتسبت التكاليف الفعلية حين بنائه في سنة ١٩٣٧ فانها لن تزيد على ٣٥٠٠ جنيه ، فهو قول لا يصدر الا عن جرى، ، يكابر في المحسوس ، فاجر لا يبال بما يقول .

أما أكذوبة المائة جنيه التي يزعم اننى أقبضها شهريا لانفاقها على حاجات المنزل بصفتي ناظرا للوقف ، فاليكم الدليل على امعانه في الاختلاق والادعاء ، والكذب والافتراء ٠٠ شرط المرحوم الواقف أن يصرف للسراى سكن حضرة المشهد وحرمه وخدمها كل شهر مانة وعشرون جنيها مصريا فى ثمن قمح وأرز ومسلى وسكر وشمع ولحم وصابون وغاز وحلافه من مأكول ومشروب حرم حضرة الواقف والعائلة التى معها والفقهاء المرتبين من قبل المرحوم والده عبد العال وماهية الطاهى ومساعد له والفراش والقهوجي وسقا للمياه وبواب وخفير ليلا، ويكون الصرف على ما ذكر بمعرفة الست بدر حرم المشهد المذكور كريمة المرحوم حمودة بك الأعصر الشهيرة بذلك مدة حياتها، وبعد وفاتها يكون بمعرفة من يكون ناظرا على الوقف المذكور .

ومن هذا النص يتبين أن مرتب السراى يصرف بمعرفة حرم الوافف ما دامت على قيد الحياة ، وهى ما زالت ولله الحمد على فيد الحياة ( تصفيق حاد ) متمتعة بكامل الصحة والعافية ، وقد جاء ذكرها كثيرا على لسان المضلل ، وما ذلك الا دليل حسى على افترائه وبهتانه ، ولا يزال المرتب يصرف اليها وهى تنفقه على ما شرطه الواقف •

ومما يجدر ذكره أن السيدة المذكورة كانت محرومة من هذا الاستحقاق في عهد تنظر شقيقها حضرة راغب أفندى الأعصر ، الذي كان ناظرا على هذا الوقف والذي استمر ناظرا من عهد وفاة الواقف في سنة ٧٩٧٧ الى أن عزل في سنة ١٩٣٧ وقامت بينهما منازعات طويلة ومتعددة بشسأن هذا الاستحقاق أمام القضاء بين الشرعي والأهلي ، ووصلت الى أعلى درجات القضاء ٠

وقد ذكرنا فيما سبق بعض أدوار النزاع أمام المحاكم الشرعيهة الذى انتهى باستحقافها لمرتب السراى ليصرف بمعرفتها •

أما أدوار النزاع أمام المحاكم الأهلية فتتلخص في أن السيدة المذكورة رفعت دعوى أمام محكمة طنطا الأهلية تقيدت بجدولها تحت رقم ١٣٨ سنة ١٩٢٩ كل طلبت فيها الحكم لها بالزامه بدفع مبلغ ٢١٦٠ جنيها السراى من تاريخ وفاة الواقف لغاية نوفمبر سنة ١٩٢٨ ومبلغ ٣٦٠ جنيها مرتبها الشخصى عن هذه المدة وما يستجد من مرتبها الشخصى بواقع ٢٠ جنيها شهريا ومن مرتب السراى بواقع ١٢٠ جنيها شهريا من أول ديسمبر سنة ١٩٣٨ ٠

فحكمت محكمة طنطا بتاريخ ٨ مارس سنة ١٩٣٠ بالزامه بأن يدفع للسبت بدر ٣٨٠ جنيها متجمد مرتبها الشخصى من يوليه سنة ١٩٢٧ لغاية يناير سنة ١٩٢٩ و٠٦ جنيها شهريا من أول سبتمبر سنة ١٩٢٩ واحالة الدعوى على التحقيق فيما يختص بمرتب السراى .

فاستأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ٧١١ و١٠١٢ سنة ٤٧ قضائمة •

وحكمت محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٩ يناير سنة ١٩٣٥ برفض الاستئناف المرفوع من الناظر ، وفي استئناف المستحقة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من الزام الناظر بأن يدفع لها مرتبها النسخصي البالغ ٢٠ جنيها شهريا ، على أن يكون بدء استحقاقها له أول فبراير سنة ١٩٢٩ وبالنسبة لمرتب السراى بالزام الناظر راغب أفندى الأعصر بصفه بأن يدفع للست بدر حمودة الأعصر مبلغ ١٩٢٠ جنيها قيمة باقى المرتب عن المدة من أكتوبر سنة ١٩٢٩ لغاية مايو سنة ١٩٣٤ والزامه بأن يودع خزانة محكمة مصر الأهلية ١٩٣٠ جنيها قيمة مرتب السراى عن المدة من يونيه سنة ١٩٣٤ لغاية نوفمبر ١٩٣٤ مع ما يستجد من هذا المرتب بواقع الشهر الواحد ١٩٣٥ جنيهات الى أن يفصل نهائيا في الدعوى السرعية المرفوعة بطلب عزل الست بدر من ولايتها على مرتب السراى مع الزامه بالصاديف والأتعاب •

وقد طعن راغب أفندى الأعصر في هذا الحكم بطريق النقض في ١٢ مارس سنة ١٩٣٥ وحكمت محكمة النقض والابرام المدنية بتاريخ ٥ يناير سنة ١٩٣٦ في هذا الطعن المقيد بنمرة ٢٨ سنة ٥ قضائية وبجدول النيابة نمرة ٤٤ سنة ٣٥ بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أولا برفض الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه خاصا بمرتب الست بدر النسخصي وبرفضه كذلك فيما قضى به من مرتب السراى بالنسبة لمبلغ ١٤٥ جنيها و ٢٠٠ مليم الذي أقر الطاعن بأحقية الست بدر فيه على أنه هو الباقي المستحق لها لغاية ديسمبر سنة ١٩٣٣ وثانيا بنقض الحكم المطعون فيه فيما زاد عن مبلغ ١٤٥ جنيها و ٢٠٠ مليم المذكور من مرتب السراى من مبدأ استحقاقه واعادة القضية لمحكمة استئناف مصر للفصيل في ذلك وفي المصاريف الماصة به بما تراه من جديد ، وثالنا بالزام الطاعن بثلتي مصاريف هذا الطعن والزام الست بدر المطعون ضدها بالثلث الباقي ثم بالمقاصة في العاماة أمام هذه المحكمة .

وقد عجلت الست بدر حمدودة الأعصر الاستئناف في مواجهة عبد المعطى أفندى الأعصر الناظر السابق وطلبت بعريضتها المعلنة في ٢٩

يناير سنة ١٩٣٦ الحكم فيما يختص بمرتب السراى بالغاء الحكم المستأنف والزام المستأنف عليه بأن يدفع لها مبلغ ١٩٨٦ جنيها و٣٠٠ مليم قيمة الباقى لها من هذا المرتب حتى ديسمبر سنة ١٩٣٥ مع ما يستجد ابتداء من يناير سنة ١٩٣٦ بواقع ١٠٥ جنيهات شهريا وقيد هذا الاستئناف برقم ٢٩٦ سنة ٥٣ قضائية ٠

وبجلسة ١٠ مارس سنة ١٩٣٦ طلب راغب أفندى الأعصر الناظر الأسبق دخوله خصما في الدعوى ، اما بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا سبق عزله وقررت المحكمة قبوله خصما في الدعوى ٠

وبتاريخ أول يونيه سنة ١٩٣٦ حكمت المحكمة بندب خبير لمراجعه حساب الناظر الأسبق ( راغب أفندى الأعصر ) •

وبتاريخ ٢ يناير سنة ١٩٣٧ أدخلنا في هذا الاستئناف على أنر عرل عبد المعطى أفندى الأعصر من النظارة وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريره لمحكمة الاستئناف ، وقال فيه ان راغب أفندى الأعصر أهمل وقصر كنيرا في أثناء ادارته للوقف وخالف قرارات لجنة المحاسبة ٠٠٠

وقدمنا مذكرة فى هذا الاستئناف لجلسة ٢٤ ابريل سنة ١٩٤٠ اثبتنا فيها عدم الزام الوقف بأى حق من حقوق المستأنفة وعلى أثر وصول هذه المذكرة قررت المستأنفة فى مذكرنها ردا على ما جاء بهذه المذكرة بأنها تقصر طلباتها على مدة نهايتها أكتوبر سنة ١٩٣٥ « أى لغاية عزل راغب أفندى الأعصر من النظر فى الوقف » •

ولكن الاستئناف ما زال منظورا الى الآن وكان مؤجلا أخيرا لجلسة ٢٨ ابريل سنة ١٩٤٣ وفيها تنازلت المستأنفة عن مخاصمة رفعة ناظر الوقف وقصرت طلباتها ضد شقيقها الناظر الأسبق ، وقد اضطرت الست بدر حمودة الأعصر في عهد تنظر شقيقها راغب أفندى الأعصر الى أن ترفع ضده دعوى حراسة قضائية على الوقف لتتمكن من قبض استحقاقها واستحقاق السراى ( وهي القضية الأهلية نمرة ٢٦٦٤ سنة ١٩٣٤ المحلة الكبرى المستأنفة بنمرة ٢٩٧ سنة ١٩٣٤ أمام محكمة طنطا الأهلية ) .

ولما أقيم عبد المعطى أفندى الأعصر ناظرا مؤقتا لهذا الوقف حرمها من هذا الاستحقاق مدة ثلاتة أشهر مع انه لم يمكث في التنظر على الوقف سوى سنة واحدة •

ولما تعينا في النظر صرفنا اليها هذا المرتب ولا يزال يصرف اليها حتى الآن ، وعندما أزيلت سراى الوقف القديمة بناء على قرار المحكمة الشرعية في ١٠ أكتوبر سنة ١٩٣٧ بسبب نزع ملكيتها وأقامت حرم

الواقف في منزل آخر استأجرته في سمنود عرض الأمر على هيئة التصرفات بمحكمة طنطا الشرعية لتقرر ما تراه بسأن هذا الاستحقاق الذي جعله الواقف للسراى وفوضنا الرأى للمحكمة في ذلك ، فقررت بتاريخ ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٧ الاذن لنا بصرف المرتب المذكور الى الست الطالبة (الست بدر حمودة الأعصر حرم الواقف) لانفاقه طبقا لشرط الواقف على الجهات المذكورة .

ومن هنا يتبين أن هذا المبلغ يصرف فى عهد تنظرنا الى السيدة المذكورة سواء كان قبل ازالة السراى القديمة أو بعد ازالتها ، وقبل أو بعد بيم منزلنا لجهة الوقف ·

وفى الوقت الذى نزعت فيه ملكية سراى المرحوم الواقف لم نكن قد فكرنا بعد فى انساء منزل جديد لنا ، حتى يتدرج التفكير الى بيعه للوقف بل كان فى هذا الوقت لا يزال منزلنا القديم على حاله

أما حق السكنى وان كان منصوصا عليه فى كتاب الوقف ، الا أننا لم نستعمل هذا الحق ترفعا منا ، واذا قصدنا الى سمنود فلا ندحل منزل الوقف الا للاشراف على ادارته وللنظر فى مصالحه وتصريف شئونه ، واذا دعا الأمر الى الاستراحة أو المبيت ففى بيت شقيقى أو بيوتأحد أصهارى العديدين •

وليسمع الكل ، مؤيدون ومعارضون ، ما قالته لجنة فحص حسساب الوقف عن سنة ١٩٤٢ في محضر جلستها المؤرخ ٧ فبراير سنة ١٩٤٣ وفي تقريرها المرفوع لحضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد أحمد عوض رئيس محكمة طنطا الشرعية بتاريخ ٢٨ فبراير سنة ١٩٤٣ والمصدق عليه من فضيلته بتاريخ ١٠ مارس سنة ١٩٤٣ قبل أن يظهر في الوجود ذلك المولود ، الذي يسمى بالكتاب الأسود ، وقبل أن يعرف الناس شيئا عن ذلك الكتاب ، البغيض عن بيع منزلنا لجهة الوقف ، وقد قالت اللجنة ما قالته بعد معاينة دقيقة وفحص وتنقيب ، لا عن سماع وظن وتخمين ما قالته بعد معاينة دقيقة وفحص وتنقيب ، لا عن سماع وظن وتخمين

« وما راء كمن سمع » •

واليكم ما قالته حرفيا:

« وقفت اللجنة على الشروط الواردة بكتب الوقف والتغيير مما دل على حرص الواقف الشديد وتمسكه بوجود سراى للوقف • وقد أرصد عليها مبالغ كبيرة يصرف بعضها على حرمه وحاشيته وبعضها في سبيل البر والاحسان وجعلها سكنا لحرمه وللضيوف ، ومقرا لتلاوة القرآن ودلائل الخيرات واحياء المواسم والأعياد •

وقد شاهدت اللجنة بنفسها وبكامل هيئتها السراى التي آلت للوقف ونبينت كل ما فيها ، وترى أن ما ورد بالإشهاد الشرعى دون ما عليه السراى من فخار ومن عظمة ، وأن الوقف قد ربح ربحا وفيرا بهذه الصفقة ، وأنه لو أريد الآن بناء مثل هذه السراى لبلغت التكاليف أضعافا مضاعفة لذلك الثمن الذى بيعت به ، على أنه يستحيل استحالة مادية الحصول على ما اشتملت عليه من مواد وأدوات ، فمعظمه استورد من أنقى ما يرد من الخارج ،

هذا الى التضحية العظيمة التى ضحاها رفعة الناظر ، اذ نحس جميعا بأن الحرص على تراث الآباء ومسقط الرأس صفة لازمة للانسان وغريزة متأصلة فيه ، ولا يضحى بكل هذا ولا يؤنر غيره على نفسه الا من امتلأ قلبه بالايمان ومن ساير صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم •

« ويؤنرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » •

على أنه فوق هذا وذاك نرى أن رفعته قد ضحى بمبلغ وفير لمسلحة الوقف والمستحقين ، اذ تنازل حفظه الله عن نحو ألفى جنيه مما قدره الخبراء في سنة ١٩٤١ بل في مستهلها ـ ولا يضحى بهذه التضحيات العالية الغالبة الأ مثل رفعة الناظر الذي أؤتمن على حقوق ملايين البشر ، فأدى الأمانة حقها ( تصفيق حاد ) واذا راعينا أن شرط الواقف كان يعطل حتما بالسراى لو لم يتقدم رفعة الناظر بهذه المكرمة ، اذ قد ثبت أنه قدم طلبا في سنة ١٩٣٧ لبناء سراى بدل التي أخذت للمنافع العامة واستمر نظره حتى رفض في سنة ١٩٣٧ لتعذر البناء ـ اذا راعينا هذا حكمنا بعظم ذلك العمل الجليل الذي أنقذ به رفعة الناظر انهيار شرط أساسي من شروط الواقف الذي قصد به تخليد ذكراه .

واللجنة ازاء هذا كله تجد نفسها عاجزة عن أن تقدم لرفعة الناظر ما يستحقه من اجلال واكبار ـ وانها لتتوجه الى الله العلى القدير أن يكلأ رفعته بعين رعايته ، وأن يحفظه ذخرا للفقراء والمساكين ، وأن يشمل بعنايته من عاونه في هذه الصفقة ، فلكل من ساهم فيها وسهل أمرها أجر عطيم ٠٠٠ » .

واننى مع اجلالى للقضاء كما قلت وارتفاعى به عن أن يكون محل شبهة أو نقاش أو جدال ، فها هى ذى قضية بيع منزلى للوقف التى أشرت اليها وشرحت ما جاء بها من تصرفات ، أودعها مكتب مجلسكم المحترم للاطلاع عليها واستخراج الحقيقة الناصعة منها .

بعد الذى تلى عليكم اليوم مدعما بمستنداته ، مستخرجا من سجلاته ، وبعد ما سمعتموه فى الأيام الماضية منى ومن زملائى المفترى عليهم ، من حقائق ناصعة ، وحجج دامغة قاطعة ، بل وبعد الذى ستسمعونه فى حينه ، وتطلعون عليه من تفنيد افك المرتاب ، وتكذيب المسرف الكذاب ٠٠٠ بعد كل ذلك ، أظن أنه لم يبق بعد فى هذا البلد رجل يزن الرجال ، ويحكم على الأشياء ، ويتجرد عن الغرض ، ويبتعد عن مواطن الريب ، الا ويبرأ الى الله والى الوطن ، والى الناس من مكرم الذى كان أول من سمى نفسه الدساس .

لقد طار من المسكين كرسى الوزارة ، وكان له فيه المعنم والامارة ، وفقد مركزه في الوفد ، وكان فيه المقرب والمدلل ، فطاش عقله وطار صوابه ، فعمد الى كل حيلة ، ولجأ الى كل وسيلة ، عسى أن يعود اليه بعض ما كان عليه ، فلما فقد الأمل ، وأعيته الحيل ، غلبت عليه طبيعته ، واستولت على عقله شهوته ، فأخذ يلقى التهم على أشراف الرجال ، ذات اليمين وذات الشمال ، واختص زعيمه الذي كان بالأمس يقدسه ، بما ظن أنه يدنسه ، ورمى زملاء الذين كانوا لديه الأطهار الأبرار ، بأشنع الأوحال والأقذار ، ولم يسلم منه عمل خيرى ولا مشروع يقصد به وجه الله حمل المنا المنا منا أضله وما أغواه ، حتى أعمال الخير والبر لم تنج من لسانه وأذاه !!!

لقد ركب رأسه ، فخسر نفسه ، وفقد حسه ، وأصبح انسانا اصطلاحيا ليس له من الانسان الا اسمه ، وهيكله ورسمه ، أما العقل ، أما الضمير ، اما الوازع ، أما الخلق ، أما شرف الرجال ، أما الصدق وتحرى الوقائع ٠٠٠ فذلك شيء مضى وانقضى ، وأصبح اليوم في خبر كان ٠٠٠ ( تصفيق حاد ) ٠

يحكى أنه كان في مصر رجل يسمى مكرم عبيد ، نال من السهره أنساها ، ومن الثفة به منتهاها ، قربه رئيسه ، واصطفاه زعيمه ، وظل يدفعه ويرفعه ، حتى سول غروره أنه بلغ القمة ، وأن لا أحد فوقه ، فطغى وبغى ، وآثر المصلحة الدنيا ، واستغل كل شيء لشخصه ، حتى سقط من حالق ، مهشم الرأس ، مضعضع العقل ، مضطرب الحواس ، فلما أفاق ، لم يجد الا الذي أكرم مثواه ، وقربه وآواه ، يعض فيه بنابه ، ويسود بسببه صفحات كتابه ، ويرميه بالكذب والافتراء ، والاختراع والادعاء .

كان فى العاملين لمصر رجل يسمى بهذا الاسم ، فامحى من السجلات هذا الرسم ـ رحمه الله .

وان ما سمعتموه حضراتكم الليلة طرف من قصة طويلة عريضة ، وحملة ساقطة دنيئة ، دبرت للنيل من مصطفى النحاس ، وزملاء مصطفى النحاس ، وتلويث سمعتهم ، والولوج فى طهارتهم ، ولكن أنى للمحاولين ذلك ؟ وصحائفنا بيضاء ، ناصعة لا شبهة فيها ، وثقة الشعب العارف بأقدار الرجال تحوط بنا ، وتأييدكم ممتليه يغمرنا ، والله فوق هذا كله حافظنا وراعينا ، من كل ضر يراد بنا ، أو سبوء يدبر فى الخفاء لنا ،

( ربنا عليك توكلنا ، واليك أنبنا ، واليك المصير ) •

ويوجه النائب المحترم اسماعيل رمزى باشا الى رفعة النحاس باشا السؤال التالى:

« ذكر مكرم عبيد باشا فى كتاب وزعه وفى العريضة التى رفعها الى حضرة صاحب البلائة الملك أنكم باستغلالكم للفوذتم تعينتم ناظرا على وقف البدراوى باشا كما ذكر وقائع أخرى وتفاصيل فى هذا الموضوع فهل لمقامكم الرفيع أن يجلو وجه الحقيقة فى هذا الأمر ببيسان يرد الأمور الى نصابها » •

ويعيد النحاس باشا مرة أخرى ما ذكره مكرم عبيد باشا في كتابه الأسود عن هذه الواقعة ، ثم يقول :

قبل أن أخوض في هذا الحديث أكسرد لحضراتكم ها سبق أن قلته في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي وددا على سؤال وجه الى بشأن بيع منزلى بسمنود للوقف ٠٠٠ أود أن أكرر لحضراتكم أن مكرم عبيسة وقد كان وزيسرا ومحاميا وكان وكان الى آخر الألقاب والصفات ، لم يتورع في عبارة بذيئة ومنطق أعوج واستئتاج أخرق ، عن أن يتعرض السمعة القضاء والأحكام نهائبة فصل فيها التضاء وهو يعلم أن الدستور قد فصل بين السلطات ، وانى لأقولها صريحة مدوية في قاعة هذا المجلس المحترم ان القضاء لن يضيره أن يمسه مكرم عبيد ببذاءة لسانه ، واننا لن نبتئس بما فعل مكرم عبيد أو يفعله فقد انكشسف أمره ، وانفضح ستره ، وأضحى هو وكتابه الأسود حديثا يشمئز منسه ، وصونا تنصرف الأسماع عنه ،

لقد ظل أياما طوالا وليالى حالكة الظلمات يخترع من أباطيله ، ويحبك من أضاليله ، بما ظن أنه يحدث في النفوس أثرا ، ويبلغ به أمرا ، وإذا به بعد كل ذلك التعب المضنى

والأمسل الخلب لا يجد من ورائه الا السراب ، ولا يتفلب. الا في التراب .

كتب عن كل شيء: ولفق في كل شيء، وكذب في كل ما ادعى ، حتى ضل وغوى ، ولكن ذكاءه المصطنع الذي. ظل يخدع به طويلا قد خانه في هذه الفرية الدنيئة ، والكذبة الوضيعة .

والى حضراتكم الوقائع من مستنداتها وستجلاتها بل وقضاياها التى قال فيها القضاء كلمته الأخيرة ، ولتوقنوا أننى حفظا لحق الدسستور واحتراما لنصوصه لن أتعرض لا فصل فيه القضياء الا بقدر ما يتبين به وجه الحقيقة ، فاسمعوا ثم احكموا .

لوقف البدراوى قصة يرجع تاريخها الى سنين مضت ، وعهود مختلفة انقضت ، فلفسد تعاقب عليه طبقسا اشرط الواقف نظار تديدون ، فيهم المحسنون ومن بينهم السيئون ، وما كنت وأنا ابن سمنود الاهتم كثيرا بشؤون هذا الوقف والمستحقين فيه له لا لأن عاطفتى نحو أبنساء بلدى ومسقط راسى قد قلت ، ولكن لأننى مذ حملت الأمانة بعد سسعد ، وخلفته على رياسسة الوفد كنت أنا وزملائى الذين يعملون. معى نخرج من حرب الى حرب ، ومن انقلاب الى انقلاب ،

وكانت الشكاوى من المستحقين في هذا الوقف تترى على ، والظلامات من المحرومين ترفع الى ، ذاكرين فيها وقائع تغضب لها النفوس العفة ، وتتألم لذكرها القلوب الرحيمة ، وكنا نناضل أبطال الانقلابات السسياسية ، والمتألمين على الدستور ، والماسخين نصوصه والمستبدليه بسواه ، حتى اذا ما انتصرت كلمة الأمة ، وانجاب عنها ما كانت فيه من غمة ، تقدم مستحقو وقف البدراوى والذين يهمهم أن تصرف خيراته الكثيرة فيما رصدت له \_ تقدم كل هؤلاء وأولئك غيراته الكثيرة فيما رصدت له \_ تقدم كل هؤلاء وأولئك يرجون في الحاح ، ويلحون في رجاء أن أقبل التنظر عليه ، وقدموا الى محكمة طنطا الشرعية طلبا يطلبون فيه تعييني ناظرا مؤقتا على هذا الوقف حتى يفصيل في أمر عزل على ناظرا مؤقتا على هذا الوقف حتى يفصيل في أمر عزل على المنزلاوى بك نهائيا \_ وكان اذ ذاك ناظرا على الوقف ونسبت اليه تهم كثيرة في تصرفاته ومخالفته مروط الوقف ،

ورفعت عليه عدة قضايا في هذا الشأن ونسب اليه اغفاله وجهات الخر المنصوص عليها ٠

وفى أول مارس سنة ١٩٣٦ ، قررت محكمسة طنطا الشرعية عزل على المنزلاوى بك من النظر ، وأرسلت الى كتابا من فضيلة رئيسها تطلب الى فيه أن أقبل التنظر على هذا الوقف تلبية لرغبة المستحقين وخدمة لأبناء بلد ولدت فيه ونشأت بين أهليه ، وجاءنى أبناء سمنود منهم المستحق فى هذا الوقف وغير المستحق يلحفون فى الرجاء أن أقبل هذه النظارة برا بهم ، وحرصا على الخيرات التى اشترطها الواقف لجهات متعددة ، فلما اعتذرت اليهم لكثرة ما لدى من المهام والأعمال ألعوا طالبين تضحية جزء من الوقت لهم فهم أولى بخدماتى قبل غيرهم •

وحسبى هنا أن أتلو على مسامع حضراتكم نص الخطابين المتبادئين بينى وبين رئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية في ذلك الوقت ، ومنهما تتبينون أن مستحقى الوقف من علماء وأعيان سمنود وأبى صبير بلد على المنزلاوى بك مم الذين سعوا الى والحوا على ، وأننى قبلت لا طمعا في مال ، ولا سعيا وراء منفعة الا منفعة المستحقين وتنفيذ شرط الواقف للفقراء والساكين ، ورضا الله رب العالمين .

## حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل

السلام عليكم ورحمة الله ، وبعد : فأظن أنه قد وصل الى علمكم ما آل اليه وقف المرحصوم البدراوى باشا ، وأن محكمة طنطا عزلت صاحب العزة على المنزلاوى بك من النظر عليه ، وأفيدكم أنه قد تقدم بطلب النظر ثمانية أشتخاص من بينهم أولاد ابن الواقف سيدتان ورجل – وغير خصاف على دوئتكم أن الوقف كبير وكله خيرى ما عدا مرتبات لذرية الواقف ، ولا يصلح تلنظر عليه الا متدين قدير ذو نفوذ ، وقد تقدم للمحكمة أخيرا أحصد علماء سمسمنود الذين لهم استحقاق في الوقف طالبا اسناد النظر الى دولتكم وقدم عرائض من علماء سمنود وأعيان أبي صير طلب فيها موقعوها اسناد النظر اليكم ، وأنا مع علمي بما تقومون به من المهام وما لديكم من الأعمال الهامة للأمة ، أدجسوكم أن تفيدوني بقبولكم النظر على هذا الوقف ، وبهذه تقدمون خدمة عظيمة بقبولكم النظر على هذا الوقف ، وبهذه تقدمون خدمة عظيمة

لأهل بلدكم وللفقراء واليتامى وطلبسة العلم الذين حرموا استحقاقهم منذ سنوات ، وأدى أن ذلك لايعوقكم عما تؤدونه للأمة من جليل الأعمال ، لأنه يمكن انتظسام حال الوقف باسسناد أعمسائه الى وكيل تثقون به يدير شسوونه تحت اشرافكم .

ويكفينى أن أخطر دولتكم بأن لفقراء الحرمين سنويا مبلغ ٥٠ جنيها لم يرسلها النظر السابق من سنة ١٩٣٧ وقد ساءت حالة أهل المدينة فى السنوات الأخيرة وتشتت أكثر فقرائها فى الجهات وماتوا جميعا ولم يؤثر ذاك فى الناظر فيرحم أولئك المساكين ويرسل اليهم بعض حقوقهم فاذا تكرمتم بقبول النظر أحييتم المستحقين واسمتوجبتم مثوبة الله وعظيم أجره، والله لا يضيع أجرهن أحسن عملا ٠

رئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية أحمد الجداوي

#### الببرد

ولقد أجبته بعد أن تحققت من كل أما ذكر بالكتساب التسال :

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ أحمد الجداوي رئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد فقد وصلنى خطابكم الذى تطلبون منى فيه قبول نظارة وقف البداوى باشا نزولا على رغبة علماء سمنود واعيانها واعيان ابى صير وبالرغم من الماسام الكثيرة التى تشفلنى واشرتم لضيلتكم البها لايسعنى الا تلبية هذه الرغبة وقبول نظارة هذا الوقف رعاية للمصلحة العامة التى أحرص عليها في كل المناسبات واقدمها على كل الاعتبارات الآخرى ، والله أسال أن يوفقنا الى ما فيه خبر الوقف وتحقيق صيالح المستحقين من ذرية الواقف ومن الفقراء واليتامي والمساكن .

وتفضلوا فضيلتكم بقبول فائق الاحترام • مصطفى النحاس تنفيذا لرغبة المستحقين وعملا بشرط الواقف الذى تلوت على حضراتكم نصه ، وأرسل الى فضيلة رئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية الكتاب الذى ذكره صاحب العريضة ورددت عليه ، فلا داعى لأن أعيده عليكم ·

وهنا تصل الجرأة والكذب بالكذاب الأشر الى أن يتجنى على الواقع ويكذب على التاريخ - حتى القريب - ويقول فى لهجه الواثق المتأكد الساخر المستنكر ، بسبجعه المرذول الذى مجته الأسهاع : « ولم تكد تمضى بضعة أيام على توليه الوزارة حتى عاوده داؤه القديم فحن الى النظارة ، وقد واتته الوزارة » ! • •

نعم یا مولای ، فی ۱۲ فبرابر سنة ۱۹۶۲ ـ أی بعد تشكیل الوزارة بخمسة أیام ـ بسحر ساحر أو قدرة قادر ـ طلب بعض المستحقین الی محكمة طنطا الشرعة اقامة رفعة مصطفی النحاس باشا رئبس الوزراء ناظرا دائما لوقف البدراوی » • الی آخر زوره واختلاقه ، الذی ینم عن سوء أخلاقه •

فلم يطلب في ١٢ فبراير سنة ١٩٤٢ ولا في شهر فبراير كله ، بل ولا في النصف من مارس شيئا مما ذكره الكذاب بلهجة المالىء يده مما يقول ، بل كان ذلك في ١٦ مارس أول ما طلب ·

أردت بذكر هذا التاريخ ومقارنته بالتاريخ الذى ذكره المخترع المضلل أن أبين لحضراتكم مبلغ تحريه الوقائع ، وثقته بما يلقى اليا أو يطلع عليه من بيانات .

ثم لا يتورع الكذاب حتى ليكذب في الوقائع الملموسة المحسوسة ويجرؤ فيقول ان الخطابين اللذين تبودلا بين فضيلة رئيس محكمة طنطا الشرعية وبيني قد نشرا على الناس في الصحف جميعا جنبا الى جنب ويعلق على ذلك بما شاء له خياله أو اختباله بأن النحاس ذهب في استغلال نفوذه وفي التحايل على هذا الاستغلال الى أبعد الحدود مستهترا بجلال القضاء ومستخدما الثناء في غير محل الثناء وفان الخطابين لم ينشرا في الصحف بل ظل أمرهما مكتوما حتى تقصدم أحد شيوخ الانقلاب باستجواب الى معسالي وزير الأوقاف عن اخلال الوزارة بالمادة ٣٤٧ من لائحتها الداخلية وقبولها التنازل عن نظارة وقف تتولاه الى آخر الاستجواب الذي لم ينل شيئا من مصطفى النحاس ولا من نزاهة مصطفى النحاس و

اذن لم يتوسل الى على صفحات الجرائد ، بل لقسم خاطبنى رثيس

وفى ٣١ مايو سنة ١٩٣٦ أقامتنى محكمة طنطا المشار اليها ناظرا مؤقتا على هذا الوقف الى أن يفصل فى دعوى العزل نهائيا •

وفى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧ قررت المحكمة العليسا الشرعية تأييد قرار عزل على المنزلاوى بك نهائيسا فعرض الموضوع على محكمة طنطا الشرعية للنظر فى اقامة ناظر على هذا الوقف بصفة دائمة ، وطلب المستحقون من ذرية الواقف اقامتى ، وفوضت وزارة الأوقاف أولا الرأى الى المحكمة فى خطاب مؤرخ ٢٣ يناير سنة ١٩٣٨ ثم عادت بعد ذلك فطلبت اقامتها هى ناظرة دائمة وعارضست اقامتى فى خطاب مؤرخ ٥ فيراير سنة ١٩٣٨ ٠

وفى ١٣ مارس سنة ١٩٣٨ أقامت المحكمة الوزارة ناظرة على هذا الوقف وأيدت المحكمة العليا الشرعية هذا القرار في اول أكتوبر سنة ١٩٣٨ ٠

ولعلى لست فى حاجة الى أن أوجه أنظار حضراتكم الى النى فى كل هذه المراحل لم أتقدم طالبا التنظر النهائى على هذا الوقف ، بل ان الستحقين هم الذين طلبوا ولما سسئلت وزارة الأوقاف فى ذلك فوضست الرأى أولا ثم عدلت ثانيا وتمسكت بان تكون هى الناظرة متخطية فى ذلك شرط الواقف الصريح الفصيح الذى نص على ما ياتى (ليس لديوان عموم الأوقاف أو فروعه أو أية مصلحة تابعة له أو حالة محله تسلط على ذلك الوقف بحال من الأحوال ) •

بل هبونى تقدمت من تلقاء نفسى طالبا التنظر على هذا الوقف برا ببلدى ومسقط راسى فاى ضير على فى هذا ، واذا لم يكن لى خير فى اهل وعشيرتى ، وقد رأيت خيرات بلدى نهبا مقسما بين الدخلاء والطامعين ومن ورائهم أبطال الانقسلابات يحرضون ، اذا لم يكن لى خير فيهم فلا خير فى جهادى ولا فى وطئى .

بل لعلى لست في حاجة الى أن أقول خضراتكم أن عهسه الانقلاب الأخير كان أذ ذاك في عنفوانه ، وكان مصطفى النحاس هو الهدف لسهام المتآمرين بالدستور جميعا ، فاتخلوا من هذه السالة تكاة يتكلون عليها وسخروا من الامعات الطامعة ،

والنكرات الشائعة أناسا نفثوا فيهم من سسمومهم وأخلوا يحضرون لهم المذكرات ويحفزونهم الى رفع القضايا الكيدية ، والدعاوى الهزلية مما كان حسديث الناس في المجسسالس وسخريتهم بالعهد ورجاله في المنتديات .

ومن العجب العاجب ، ان مكرم عبيد كان أشد الوقديين حماسة وأعنفهم ثورة ضد هذا التآمر الوضيع ، بل كان دائم الاتصال بحضرات المحامين الشرعيين الذين تطوعوا بالدفاع عنى ذودا عن الحق وحربا للباطل حينما سخر الذين سموا أنفسهم رجال ( الحكم الصالح ) مخلوقا اسمه بدير ليرفع ضدى دعوى عزل من نظارة أوقاف البدراوى وعبد العال بك وولده السيد بك ! ولما يمض على اقالة الوزارة خمسة أيام •

ولقد قال القضاء الحر النزيه كلمته وجهر بالحق والحرب ضدى على اشدها ، ولم يبال بتهديد أو وعيد ، أو أن ينال من حكموا في هذه القضية نقل أو تشريد .

قال القضاء فى درجتيه الابتدائية والاستئنافية كلمة الحق صريحة ورفض الدعوى فى وجه الصنيعة المسخر ومن ورائه الناخسوه جهرة ، وكان لهذا الحكم أثره الحسن فى شتى مناحى البلاد .

وعجب أى عجب أن يتعرض مكرم للأوقاف وتنظرها وهـو الذى صفق لهذا الحكم وطرب ولكن الشيطان أغواه وصرفه عن هداه • فتردى في هوة سبحيقة • ويالسوء المنقلب •

وانه ليؤسفنى كل الأسف أن أصرح بأن مستحقى وقف البدراوى وجهات الخير المشروط لها معظم هذا الوقف قد جأروا جميعا بالشكوى طيلة عهد الانقلاب كما جهروا بها فى عهد تولى المنزلاوى بك ووصل الأمر الى التقاضى فى المحاكم فلما أن زال كابوس الانقلاب هرع المستحقون طالبين الوصول الى حقوقهم ورد المأخوذ منهم اليهم .

وفى ١٦ مارس سنة ١٩٤٢ وكانت الأمة قد تنفست الصحداء ، تقدمت الست عديلة بيومى البدراوى وآخرون الى محكمة طنطا الشرعية طالبين اقامتى ناظرا على هذا الوقف بدلا من الوزارة لما فى ذلك من المصلحة لهم وللوقف فطلبت المحكمة الى وزارة الأقاف ابداء رأيها فى هذا المطلب فأجابتها بأن لا مانع لديها من اقامتى ناظرا على الوقف المذكور بدلا عنها

المحكمة خطابا خاصا لا متعديا في ذلك حقوقه ولا مخالفا القانون ولا مستبقا القضاء الى الحكم في قضية منظورة أمامه كما يدعى الجاهل الكذاب •

وصدقونى يا حضرات النواب المحترمين اذا قلت لكم ان هذا المسكين قد برهن على جهل بأبسط الإجراءات ، بل وأوليات القوانين ، ولسست أدرى فى هذه الواقعة بالذات أذلك جهل هنه أم تجاهل ، فمن ذا الذى فى مصر يشتغل بالمحاماة بنوعيها الأهلية والشرعية ، ويجهل أوليات القوانين أو لا يعرف أن للقاضى الشرعى الولاية العامة على الأوقاف ، وأنه بحكم هذه الولاية الطبيعية له أن يختار أصلح المرشحين وأنفعهم للوقف وله أن يلح عليه ويرجوه ويبين له الفوائد التى تعود من وراء تنظره ، ولقد جرى القضاء الشرعى منذ نشأته على هذا العرف فحرر مئات ومئات من الخطابات والرجاءات الى مختلف الناس فى شتى المناسبات يطلب اليهم أن يعاونوه على تنفيسة شروط الواقفين وجلب الخير والمنفعسة للفقراء والمساكين ، ولم نسمع أن أحدا اعترض على قاض فى هذا أو قال له انك تعديت حدود اختصاصك ولم تلتزم الحيدة حينما ألححت ورجوت رجلا تعتقد فيه الصلاحية والصلاح لادارة وقف من الأوقاف ٠٠٠ اللهم الامكرم عبيد صاحب الكتاب الأسود ، والعقل الأسود ٠٠٠ اللهم

لقد أكثر مكرم فى عريضته وكتابه من ذكر القضاء والمساس بالقضاء فى غير موضع وسلط عليه بذاءته غير مرة ولكن هل نال من القضاء ونزاهة القضاء مأربا ؟ وهل بلغ من وراء النيل منهم مطلبا ؟ •

كلا ٠٠ فان للقضاء في نفسوس الأمة من الاكبار والاجلال منزلة لا تؤثر فيها تلك الترهات ، ولا تنال منها أمثال هذه المناورات ، فان لهم من ضمائرهم ونزاهتهم ومراقبة أعدل الحاكمين درعا تقيهم طعنات الرعديد السكين ٠

أما ما ذكره قليل الحياء من أن ما سماه مأساة وقف البدراوى قد ختمت بترقية رئيس محكمة طنطا الشرعية الى رياسة محكمة اسكندرية الشرعية ولم يكن قد بقى على سن تقاعده الا بضعة أشهر قليلة ، ويعلق عليها بما شاء فاسمعوا واضحكوا ساخرين ، أو اسخروا ضاحكين ، وشر البلية ما يضحك .

لما أجريت الحركة القضائية الشرعية وخلا منصب رئيس محمدة اسكندرية الشرعية بنقله الى رياسة التفتيش الشرعى كان طبيعيا أن ينقل الى محكمة الاسكندرية رئيس أكبر محكمة بعدما ، والنظام المتبع في وزارة

العدل منذ أن خلقه الله وأنشىء شيء اسمه القضياء الشرعى أن يكون الترتيب في نقل رؤساء المحاكم كالآتى :

ينقل رئيس محكمة قنا الى أسيوط .

ورثيس محكمة أسيوط الى بني سويف ٠

ورئيس محكمة بني سويف الى المنصورة •

ورئيس محكمة المنصورة الى الزقازيق ٠

ورئيس محكمة الزقازيق الى طنطا ٠

ورئيس محكمة طنطا الى الاسكندرية •

وقد نقل رئيس محكمة طنطا الى الاسكندرية تبعا لهذا النقليد ، وكان قد بقى له على الاحالة على المعاش أقل من ثلاثة أشهر وأحيــل فى سنه المحددة دون أن يستفيد من هذا النقل شيئا أو يأخذ علاوة أو يرقى الى درجة أعلى ولم تفكر الوزارة فى أن تستبقيه انتفاعا بخدماته ومكافأة له على حسناته .

أما كونه هو الذى تعرض عليه شؤون أوقاف البدراوى وعبد العال بك وولده فهذا أمر طبيعى أيضا ، لأن هذه الأوقاف في سمنود وسمنود تابعة في اختصاصها الى محكمة طنطا الشرعية •

على أن كثيرا من المواد المتعلقة بهذه الأوقاف والتي رفعت الى محكمة طنطا الشرعية لم تستأثر هذه المحكمة بالنظر فيها وحدها ، بل استؤنفت أمام محكمة الاستثناف العليا الشرعية وتأيدت •

ولم يكن رئيس محكمة طنطا الذى ناله من مكرم ما نال هو الرئيس الوحيد الذى عرضت عليه مسائل تلك الأوقاف فلقد تقلب عليها رؤساء غيره كثيرون •

واذا كان هو بنفسه الذى كان رئيسا للمحكمة عند بيع منزلى للوقف وتنظرى على وقف البدراوى ، فليس هذا ذنبه ولا ذنبنا ، فأن مسألة بيع المنزل ظلت كما شرحت لحضراتكم من قبل معروضة أيام القضاء حول العامين ، ومسألة وقف البدراوى لم يتعد رئيس المحكمة اختصاصه كما شرحت لكم ، ولا حابى رئيس الوزارة وتملقه فما كان القضاء ليتملق أحدا ولا مصطفى اللحاس ليقبل التملق من أحد ٠٠٠٠٠ فلعنة الله على الكاذبين ٠

لقد بلغ التبجع والقحة بالأفساك أن يقول أن محاسس الصلف قد شاءت ومارالت تساء حنى الآن كما سنرى آلا نكسف محاسن النحس باشا كناظر للوقف الاحينما يكون فى الحكم ٠٠٠٠ ولن أجاريه فى تأليفه أو أعقب عليه من نوع تصنيفه ، ولكن اسمعوا ما تقوله لجان فحص حساب وقف المرحوم السيد بك عبد العال المؤلفة برياسة حضرتى قاضيى محكمتى المحلة الكبرى وسمنود الشرعيتين على التعاقب فى تقريرها المصدق عليها من حضرات أصحاب الفضيلة رؤساء محكمة طنطا الشرعية أيام لم نكن متقلدين زمام الحكم بل كنا هدفا لضر الحاكمين ٠

اسمعوا حضراتكم طرفا من هذه التقارير في مختلف السنين ابتداء من سنة ١٩٣٠ الى سنة ١٩٤١ وبعد أن تستمعوا لما سيلقى عليكم ، متخذا من سبجلاته ، قولوا ما شئتم عن ذلك الجرىء ومفترياته ٠

جاء فى التقرير المؤرخ فى ٢٢ أغسطس سنة ١٩٣٩ عن حسباب سنة ١٩٣٧ ما ياتى تحت عنوان شرط الواقف :

ا ــ ما صرف للمستحقين ووجهات الخير كان طبق شرط الواقف بالنسبة التى يتسع لها ريع الوقف وكان الصرف فى مواعيده بانتظام وعلى وتيرة واحدة •

٢ ـ ما صرف فى سبيل التعليم بالمدارس العالية قد روعى فيه ما حتمه الواقف من عدم نقص عدد الطلبة عن عشرة دائما أبدا ـ وقد أكمل هذا العدد فى أثناء مدة هذا الحساب الى عشرة بعد أن كان أقل من ذلك فى السنين السابقة وصرفت للطلبة الكسوة المنصوص عليها بعد أن كانت مقطوعة عنهم ٠

٣ ـ أنشىء المدفن المنصوص عليه بكتاب الوقف لدفن الفقراء والأغراب تنفيذا لشرط الواقف •

٤ ــ اتخذت الاجراءات اللازمة لانشاء المعهد الديني بسمنود وطرحت المناقصة ورسا عمله على أحد المقاولين واشترط أن يتمه في بحر سستة أشهر تبتديء من أبريل سنة ١٩٣٩ .

ه ـ قدم لهيئة تصرفات محكمة طنطا الشرعية طلب الاذن بانشاء سراى للواقف بدل التى هدمت وكان تقديم الطلب في ٢١ يونيه سنة ١٩٣٨ ٠

٦ لم قلم طلب لهيئة التصرفات بتعمير عقسارات الوقف بسمنود
 واستعمال ما يصلح لها من أنقاض السراى •

٧ ـ قدم طلب لهيئة التصرفات في ١٥ سبتمبر سنة ١٩٣٧ بالاذن بانشاء عزبتين للوقف بأطيان بنا أبو صير وشميبرا بابل من العزبتين المهدمتين ٠

وجاء فى تقرير هذه اللجنة تحت عنوان الادارة العامة ـ وكان ذلك فى سنة ١٩٣٩ كما قدمت لحضراتكم ولم أكن حاكما ولا ذا سلطان ، وشاء الله ولم تشأ محاسن الصدف أن تكشف محاسن النحاس كناظر للوقف وهو فى غير الحكم !! ولكن قديما قالوا اذا لم تسميت فاصمنع ما شئت !! •

قالت اللجنة ، لقد كان من نعم الله وتوفيقه أن أقيم رفعة الناظر الحالى ناظرا على هذا الوقف وقد عادت اقامته على الوقف ومستحقيه بالخير والبركة •

ولو قارنا بين الادارة في عهد رفعته وبينها في العهود السابقة نتبين مقدار هذه النعمة •

ثم قالت في مكان آخر: وبالجملة لقد كانت الادارة في هذه السنة موفقة في جميع أعمالها ، ولم يلاحظ أحد من أعضا، هذه اللجنة شيئا يؤخذ عليها لا شكلا ولا موضوعا ، واللجنة بكامل هيئتها تقرر بصراحة تامة أن هذه الادارة لا نظير لها في ابتكار الوسائل الناجعة لاصلاح حال الوقف وأعيانه واراحة مستحقيه ، والعمل على زيادة غلته وتنفيذ شروط الواقف وتحقيق رغبات اللجان السابقة ، ولذلك فانها تستحق مزيد الشكر والثناء ، وترجو اللجنة من الله أن يديم لها التوفيق والسداد •

وجاء في تقرير آخر للجنة حساب سنة ١٩٣٨ المؤرخ في ٢٥ سبتمبر سنة ١٩٣٩ تحت عنوان الادارة العامة ما يأتي :

« لقد ثبت للجنة من بحث هذا الحساب ومن مراجعة تقريرات اللجان السابقة ومن عقد المقارنة بين حساب السنوات ١٩٣٦ و ١٩٣٧ و ١٩٣٨ و معمد ومن تقريرات الخبراء الذين انتدبتهم لمعاينات أو مأموريات ، ومن الوقوف على تصرفات الادارة في عهد الناظرين السابقين وفي عهد رفعة الناظر الحالي انه في سنتي ١٩٣٧ و ١٩٣٨ ، قد تحسنت حالة الوقف بدرجة تحبيرة في عهد نظارة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا .

واستدلت على هذا التحسن بزيادة غلة ايرادات الوقف والايرادات المتحصلة وزيادة نسبة المتحصل من المربوط ومن المتأخرات وزيادة الأطيان المستغلة رغم ما أخذ في هاتين السنتين منها للمنافع العامة وتحصيل بعض الايجارات قبل مواعيد استحقاقها واستنباط موارد جديدة للايرادات وقلة المصاريف القضائية وقطع دابر المنازعات \_ وانشاء مصرف عمومي

لأطيان الوقف بزمام بنا أبو صير واصلاح أطيانها بعد أن كانت بائرة ومهملة وشق مصارف ومراوى فى أطيان أخرى فتحسنت طرق ريها وصرفها ، وصرفت الحبرات بعد أن كانت معطلة •

وبعد أن سردت اللجنة كثيرا من الاصلاحات التى استجدت في الوقف قالت: ولهذا فإن اللجنة تسجل لأوراق وقف هذا التقدم المطرد ويسرها أن تعترف بالفضل الكبير لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وحضرة صاحب العزة عبد العزيز النحاس بك وكيل رفعته لما أبدياه من حسن الادارة والحرص الشديد والحزم والحكمة والمبالغة في المحافظة على حقوق الوقف ولا يسعها الا أن تشكرهما شكرا جزيلا وتثنى عليهما ثناء مستطابا وترجو اللجنة أن يجزيهما الله عن الوقف وأهله خير الجزاء والمهادة والمهادة والمهادة والمهادة والمهادة الله المهنا الله عن الوقف وأهله خير الجزاء والمهادة وال

وجا، في تقرير لجنة حساب سنة ١٩٣٩ المؤرخ ٢٢ مايو سنة ١٩٤٠ أن اللجنة تأكدت من حسن ادارة الوقف في عهد نظارة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ، واستدلت بارتفاع نسبة المتحصل من مربوط ايجار العقار الى ٤ و ٩٨٪ قائلة ان هذه النسبة لم يبلغها التحصيل في سنة ما من عهد وفاة المرحوم الواقف الى الآن ، كما استدلت بارتفاع أسعار ايجار الأطيان التي أجرت سنة ١٩٣٩ وزيادة قيمة الأطيان المنزرعة زيادة محسوسة واصلاح أعيان الوقف وتحصيل بعض الايجار مقدما والعمل على تنفيذ شروط الواقف وأهمها انشاء المعهد الديني وصرف استحقاق المستحقين في مواعيدهم بانتظام وتقديم الحساب في موعده ، ثم علقت على هذا بقولها :

« لذلك يسر اللجنة أن تثبت في هذا التقرير تلك الأعمال الجليلة وأن تختم تقريرها هذا يالثناء الحسن المستطاب على أعمال حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ناظر الوقف وتشكره على حسن الادارة وتقرر أن جميع أعمالها كانت مبنية على الحزم والحكمة والسداد ومطابقة لشروط الواقف ، •

وجاء فى تقرير لجنة حساب سنة ١٩٤٠ المؤرخ ١٣ مايو سنة ١٩٤١ أن اللجنة بعد مراجعة كتب الوقف والتغيير وتقريرات اللجان فى الحسابات السابقة ووقفت على تصرفات ادارة الوقف فى هذا العام \_ قد تأكدت من حسن الادارة فى عهد حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وأنها سائرة الى الأمام عاما بعد عام ٠

وأشارت الى نواحى الاصلاح والتقدم فى مناسبات شتى عند الكلام على كل باب من الأبواب ، واختتمت تقريرها بقولها :

« لدلك فان اللجنة تسجل مع عظيم السرور والارتياح تلك الأعمال الجليلة والتصرفات الحكيمة وتثنى ثناء عاطرا على مجهودات حضرة صاحب المقام الرفيع ناظر الوقف وتشهيد بعههد ادارته التى أتت بأطيب الثمرات » •

هذا بعض ما جاء في تقارير لجان الحساب المختلفة في عهد الانقلاب وقد كان من أعضائها من يخاصموننا في السياسة وليس بيننا وبينهم من صلة ولكنهم أعضاء في اللجنة شهدوا بحسن ادارتنا وبالخير الذي أجراه الله للوقف على أيدينا ، والفضل ما شهدت به الأعداء .

وان تحت يدى دفاتر الوقف وحساباته وفيها النصوض الصريحة للتقارير التى أشرت اليها وتلوت عليكم بعض ما جاء بها ، وهى تحت أمر مجلسكم الموقر فى كل وقت وحين •

ذلك بعض ما لمسه أبناء بلدى سمنود ، وما أحسب المستحقون والمنتفعون من الأوقاف التي أشرت اليها ، والذي قررته لجان لا صلة لنا بها ، ولا سلطان لنا عليها ، ولكنها سجلت الحق ودونت الواقع ، فلم يكن عجيبا أن ينتهز مستحقو وقف البدراوي فرصة زوال عهسد الانقلاب فيسارعوا الى تعيين ناظر الوقف الذي لمسوا اصلاحاته وانتفعوا بخدماته في الفترة القصيرة التي قضاها متوليا شؤون وقفهم .

لا عجب أن يطلبوا تعيينه وأن ينبهوا وزارة الأوقاف الى الخطأ الذى ارتكبته ويطلبوا الى المحكمة اصلاحه •

ولقد استجوب زميلى معالى وزير الأوقاف فى مجلس التسيوخ فى الدورة الماضية عن هذا الموضوع وأجاب اجابة شافية بأن الوزارة لم تتعد اختصاصها ولم تتنازل عن حق لها ، بل لم تزد على أن وقفت موقف الحياد مفوضة الرأى للقضاء وهو جهة الاختصاص بازاء مطلب أصحابه على حق حينما طلبوه والقانون يؤيدهم وشرط الواقف يسندهم ، وكان لى فى هذا الاستجواب كلمة تلوتها على مسامع حضرات الشيوخ المحترمين وسردت فيها مقارنة بسيطة بين عهد نظارتى ونظارة غير مدعومة بالأرقام والوقائع قائلا اذ ذاك انى أريد أن تكون هذه الوقائع والأرقام ســـجلا مدونا فى مضبطة أكبر مجلس تشريعى فى البلاد حتى اذا ما حدثت أحدا نفسه باتخاذ عمل خيرى كهذا ذريعة للنيــل منى أو الطعن فى ، عاد الى ذلك بالسجل فأقلع عن غيه ، ورجع خاسىء الطرف وهو حسير ، وذكرت فى اللك الكلمة أعمال الاصلاحات التي قمت بهــا فى الفترة القصيرة التي توليت فيها النظارة ومنها ضم مدرسة الوقف الى وزارة المعارف العمومية

وضم مستشفى الوقف الى وزارة الصحة مقابل دفع ألف جنيه من ايراد الوقف سنويا مع أن حضرة الناظر السابق كان قد طلب ضهم مقابل ٢٠٠٠ جنيه سنويا ولم يتم لأنه أخل بتعهده ووقف العمل فى المستشفى من سنة ١٩٣٤ الى أن توليت النظارة فسار العمل وأنشئت بها عمارة وقسم للرمد واصلاح وترميم عقارات الوقف وأطيانه البائرة واصلاح الآلات الزراعية وصرف استحقاقات المستحقين شهريا فى مواعيدها بانتظام فى غير ما حاجة الى مطالبة أو تنبيه وقد كان حضرة الناظر السابق يؤخر لهم الدفع حوالى أربعة أشهر فيضطرون الى التنفيذ بواسطة المحضرين والحجز على منقولات الوقف وأثاثاته ويناوئهم الناظر السابق ويعمل استردادات ضدهم حتى اضطر أحد المستحقين الى عمل اختصاص على دار ضيافة الوقف وغرها و

وكذلك نفذت صرف جميع الخيرات في مواعيدها كنص كتاب الوقف ومنها اعانة الحرمين الشريفين التي ظلت معطلة من سنة ١٩٢٤ الى سنة

ودفعت اعانة الأزهر الشريف ونفقات احياء مولد النبى صلى الله عليه وسلم والموالد الأخرى التي نص عليها في كتاب الوقف •

وسددت الأموال الأميرية والضرائب الحسكومية في مواعيسدها وفد كانت من قبل تؤخر نحو ثلاث سنوات فتوقع الحكومة الحجوزات وتؤجلها وتعيدها كما هو مدون تفصيليا في محاضر قضية نزاهة الحكم ٠٠٠ الى غير ذلك وذلك من الاصلاحات التي لمسها المستحقون من هذا الوقف والمنتفعون به مما يطول بي شرحه ٠

وختمت بيانى فى مجلس الشيوخ قائلا : أدليت اليكم بهذا البيان المختصر لتكونوا على بينة من الأمر وليطلع الناس عليه ، ولا أقصد من وراء ذلك \_ كما قلت \_ النيل من أحد أو الطعن فى أحد ، كما لا أبتغى على عملى من الناس أجرا ، ولا أرتضى شكرا ، فعند الله الجزاء وعنده الوفاء .

قلت هذا يا حضرات النواب المحترمين في العام الماضي ، ولم تكن هناك عريضة رفعت الى حلالة الملك ولا كتاب أسسود أو أزرق حبره مكرم عبيد .

فلم يكن الحكم اذن هو الذى حدا بالمستحقين الى طلب نظارتى على وقف البدراوى ولم أكن أنا الذى اسستعملت مركزى وتأثيرى على وزارة الأوقاف تارة ، وعلى المستحقين بواسطة أخى تارة أخرى ليتقدموا الى المحكمة طالبين اقامتى ناظرا على الوقف ، ولكنها المصلحة وحدها التى يعرفها

أصحابها ، ويحسها أربابها ويقدرها المنتفعون من ورائهما من الفقراد والمساكين هي التي دفعتهم الى ما طلبوا ، وحدت بي الى الرضاء بما أرادوا .

المصلحة العامة كما أعرفها ويعرفها العقلاء ، لا كما ينظر اليها من أكل الحقد قلوبهم ، وطمس الحسد أبصارهم ، وأصحبحوا وعلى قلوبهم أقفالها ٠٠٠٠٠٠

أما ما ذكره الكذاب من أنتى كافأت زوج السيادة التى اشسسترت منزلى فى سمنود بزيادة فى مرتبه الشهرى تبلغ الاثنى عشر جنيها من النقد الغ ٠٠٠ ويقصد بقوله هذا الأستاذ مسعد السمرة ـ اذ ذكره صراحة فى موضع آخر \_ فاسمعوا حضراتكم الى هذه الواقعة :

تخرج حضرته في كلية الحقوق سبنة ١٩١٧، ومن زملائه من هم ألآن مستشارون ومديرون كراغب دكروري بك وقد عين مديرا في غير عهدنا ، وكان الأستاذ مسعد مرشحا في وزارة العدل لوظيفة من الدرجة الشانية تسوية له بزملائه ، وقد جرت وزارة الداخلية على منح حضرات رجال القضاء الذين ينقلون الى التفتيش بها درجات أكبر مما كانوا بها في الكادر القضائي تعويضا لهم عما يفقدونه من امتيازات في هسذا الكادر ، منهم الأساتذة أحمد لطفي ، وكمال الديب ، وشافعي اللبسان وغيرهم وقد منحوا جميعا مثل ما منح الأستاذ مسعد السمرة أي من الانعام كما قال الكذاب ، بل لم يكن ملحوظا يوم مسعد السمرة أي من الانعام كما قال الكذاب ، بل لم يكن ملحوظا يوم مسعد السمرة في سنة ١٩٤٢ وفوق هذا فقد ظهر لحضراتكم من البيانات التي أدليت بها في هذا المجلس أن عملية استبدال منزلي وبيعه لوقف السيد بك عبد العال لم يكن فيها أية محاباة في الثمن ولا في الاجراءات مما يستدعي الاغداق على مسعد السمرة .

بقيت مسألة ذكرت فى العريضة وفى الكتاب تحت عنوان « واقعة حال » زعم فيها الكذاب الدجال أن حديثا دار بينه وبين الأستاذ ابراهيم فرج ببحيرة قارون بشأن وقف البدراوى ، وأن بعض حضرات الوزراء اجتمعوا به بعد ذلك الى آخر ما سود وكتب •

ولا أجد ما يدحض هذا المفترى ويسقطه أكثر مما سقط الا أن أتلو على مسسامع حضراتكم ما كتبه من نسسبت اليهم تلك الرقائع بخطهم وما تحدثوا الى به في هذا السبيل . فهذا كتاب وصل الى في ٢ مايو سنة ١٩٤٣ من الأستاذ ابراهيم فرج وهذا نصه:

« مصر الجديدة في ٢ مايو سنة ١٩٤٣ حضرة صاحب المقام الرفيع الزعيم الجليل

أقبل يديكم الطاهرتين وبعد فقد ذكر مكرم باشا الدسائس في كتابه الأسود في سياق ما ردده من الأكاذيب عن وقف البدراوي باشا بسمنود أن الأستاذ محمود أبو الفتح دعانا لتناول الغذاء في بحيرة قارون بالفيوم يوم ٢٧ مارس سنة ١٩٤٢ وهناك يزعم أنى أخبرته قصة وقف البدراوي وبأن حضرة عبد العزيز بك النحاس ذهب الى مينا هاوس ومعه كتاب المحكمة الشرعية ليأخذ الرد عليها بقبول النظارة ثم ذكر أنه اجتمع في مساء ذلك اليوم ببعض أصحاب المعالى الوزراء وأنه قال لمعاليهم انى علمت من مصدر وثيق بحكاية وقف البدراوي وانه قد اتصل به شخصيا في هذا الصدد وثيق بحكاية وقف البدراوي وانه قد اتصل به شخصيا في هذا الصدد وثيق بحكاية وقف البدراوي وانه قد اتصل به شخصيا في هذا الصدد وثيق بحكاية وقف البدراوي الكتاب كذب في كذب ومحض اختلاق من نسبح المخيال و

وحقيقة الحال أن حضرة الشيخ المحترم الأستاذ مجمود أبو الفتح دعا فريقا من أصدقائه لتناول الغذاء في بحيرة قارون بالفيوم وكان ذلك قبل ظهور الخلاف بينه وبين رفعتكم وقبل أن يعلن للناس ولقد اعتذرت يومئذ للأستاذ أبو الفتح بكثرة مشاغلي فألح على الحاحا شديدا وأرسل سيارته الخاصة الى منزلي لأحضر بها في أى وقت تسمح به ظروفي وفعلا توجهت بها أنا وعائلتي متأخرين اذ وصلت نحو الساعة الثانية بعد الظهر قبيل تناول الطعام مباشرة أن ذهب مكرم باشا لي مكتب التليفون واستغرق وقتا طويلا ثم عاد وقال انه كان يتحدث الى بعض الوزراء ، وعلى ما أذكر أنه قال ان حديثه كان مع معالي وزير الأشغال وقال انه مضطر للعودة فورا و فعدنا جميعا من فورنا وركبت أنا وعائلتي السيارة التي جئنا بها وركب معنا فيها حضرة الأستاذ أبو الفتح والسيارة التي جئنا بها وركب معنا فيها حضرة الأستاذ أبو الفتح

تلك زيارة الفيوم لم تستغرق أكثر من ساعتين ولم يجر فيها حديث على الاطلاق منى أو من غيرى فى الشؤون العامة أو الخاصة ، بل الذى أذكره أن الشخص الوحيد الذى تحدث على المائدة واستغرق حديثه فترة تناول الطعام كلها هو مكرم باشا نفسه اذ أخذ يسرد تفاصيل مملة عن موضوع الغزل وصبحى بك الشوربجى وقد تحاشى \_ بسبب وجودنا \_ أن يعرض بأحد •

ولشد ما كانت دهشتى لهذه الجرأة في الافتراء واصطناع الروايات للدس الوضيع والتلفيق والايقاع •

أما المصدر الوثيق الذى ذكر في كتابه الأسسود أنه اتصل به شخصيا وروى عنه هذه الأكاذيب بشأن التنظر على الأوقاف فهو « الأستاذ محمد بدير المحامى الشرعى » فقد كان هذا الشخص دائم الاتصال بمكرم باشا « وهو وزير » كثير التردد عليه في منزله يغذيه بألمفتريات ويحمل اليه صور الملفات ليشوه منها ما يشاء وقد استعمله مكرم باشسسا كما استعمله الأحرار الدستوريون والسعديون من قبل عندما اتخذوه صنيعة لهم في المحاكم الشرعية وقد شاهده صديق الأستاذ محمد الشافعي البنا في منزل مكرم باشا أكثر من مرة وأخبرئي الأستاذ الشافعي أنه أبلغ مكرم باشا وقتئذ عدم ارتياحه لتقريبه هذا الشسسخص وتساءل كيف يسمح بلقائه ومعه صور ملفات القضايا الشرعية وسرد له ما يعرفه عن تاريخ هذا الشخص وموقفه في قضايا الأوقاف وذكر لي أن مكرم باشا وبعد ذلك بزمن رآه الأستاذ الشافعي وغيره من كبار الوفديين رأوه في منزل مكرم يتناول الشاى مع بعض أصحابه من جماعة مصر الفتاة وذلك منزل مكرم باشا من الوزارة وقبل قصله من الوقد و

مكذا تصيد مكرم باشا هذا الشيخ بديرا ليعاونه في تدبير الأكاذيب وتشويه الحقائق المشرفة في التنظر على وقف البدراوي وهذا المحامي هو صنيعة الأحرار الدستوريين في قضايا أوقاف أحمد باشا البدراوي كما هو معروف •

## ، يَا رفعة الرئيس الجليل .

ليس فضلك وجميلك على أوقاف البدراوى والسسيد عبد المسأل بسمنود بحاجة الى شهادة منى أو من غيرى ، ولكنى كواحد من أبناء سمنود أعلن للملأ أن خدماتك وأفضالك على مرافق الأوقاف ومستحقيها أشهر من أن تذكر وأكبر من أن يحصيها البيان فقد نفسدت شروط الواقفين بالدقة والذمة التى اشتهر بها القاضى مصطفى النحاس ، عمرت بيوت الله وأنشأت المعهد الذى ظل شرط الواقف بشائه خمسة عشر عاما حبرًا على ورق • كفلت للفقراء والمعوزين البر والرحمة والأمن من الجوع •

ان البداهة وطبيعة الأشياء التى لا غرابة فيها ولا سبيل سواها أن ينتهز مستحقو الأوقاف المشار اليها فرصية زوال عهود الانقسلاب واطمئنانهم الى اسماع صدوتهم وابلاغ شكواهم الى جهات الاختصاص

فيلجاوا الى المحكمة الشرعية طالبين الانصاف والانقاذ ملتمسين تفضلكم بقبول التنظر على هذه الأوقاف لتردوا الأمور الى نصابها وتعيدوا الحقوق الى أصحابها في سياج من الحرية والحق والقانون •

وقد كان موضع الغرابة والعجب ، بل وسوء المنقلب أن ينكص هؤلاء المستحقون ويقبعوا في بيوتهم مستسلمين الهوان تاركين مصالح الوقف ومصالحهم للعبث والبوار •

ألم يكن مستشفى البدراوى بسمنود مغلق الأبواب فى وجه المرضى ، بل ذهبوا فى الاستهتار الى حد أن استخدموا فناء المستشفى مأوى للمواشى فى بعض العهود السابقة! فأصبح فى عهد رفعتك الميمون يضارع أكبر المستشفيات المركزية فى بلاد القطر ويؤدى رسالته الانسانية على أكمل وجه والمدرسة الابتدائية ألم تكن قاب قوسين من الاغلاق فأصبحت بفضلك ورعايتك تضم نحو ألف تلميذ وأنشىء فيها قسم ثانوى يذكره السمنديون لمقامكم الرفيع ولحضرة صاحب المعالى وزير المعارف الجليسل بالشكر العظيم .

والمستحقون ، ألم يحرمهم النظار السابقون شهورا وسنين وفي عهود مختلفة من مرتباتهم ، حتى اضطر بعضهم أن يتنازلوا كتابة عن متحمد استحقاقهم مكرهين تحت تأثير العوز والفاقة مقابل الحصول على جنيهات معدودات ليردوا عن انفسهم غائلة الحاجة والجوع فأصبحوا بفضلك وعدلك يتقاضون مرتباتهم بانتظام وفوقها علاوة غلاء المعيشة .

كذلك البر بالفقراء والمساكين ورعاية مصالح الأوقاف من جميع الوجوه اذ أعملت فيها يد الاصلاح وأبعدت عنها الفساد والخلل والاضطراب مما شهدت به لجان المحاسبة فسنجلت لمقامك الرفيع في محاضرها الرسمية الشكر والامتنان والتقدير وما أدراك ما لجان الحساب فالأغلبية العظمى من أعضائها من خصومنا السياسيين : منهم على سبيل المثال :

الحاج غریب یونس عمدة سمنود وهو خصمنا السیاسی من سنة ۱۹۱۹ الل الآن ، وعمسه آخرون لا داعی لذکر آسسائهم من صنائع علی المنزلاوی بك ، ومنهم أحمد أفندی أبو عضمه صدیق المنزلاوی بك ومندوبه فی الانتخابات واللجان من سنة ۱۹۳۰ الی الآن ، وكثیر غیر هؤلاء والفضل ما شههت به الأعداء ،

 ولقد اتصلت ببعض اخوانى الوزراء الذين جاء ذكرهم فى العريضة بصدد هذه المسألة وعلمت منهم تفاصيل ما دار بينهم فى هذا الشأن ، وانى لأتشرف أن أتلوه عليكم •

وحقيقة الأمر أن بعضا من زملائى الوزراء الذين أشار اليهم أخبرونى أنهم اجتمعوا عنده فى مساء ٢٧ مارس سنة ١٩٤٢ وسبب ذلك أن مشروع خطاب العرش كان يتضمن اشارة الى اعادة وزارات التموين والوقاية والسئون الاحتماعية لما تبين من ازدياد الأعباء على الوزارات الأصلية بسبب ظروف الحرب ووجوب تفرغ وزرائها لأعمال وزاراتهم .

وكنت قد عرضت على جلالة الملك اعتزامي اعادة هله الوزارات وبخاصة وزارتي التموين والوقاية ولما تبينته من سوء حالة التموين ، تلك الحالة التي كشفت أمرها للبرلمان ، ولما علم مكرم باشا بذلك غضب أشد الغضب وصرح لبعض اخوانه بأنه لا يطيق سماع خطبة العرش وفيها الاشارة الخاصة باعادة الوزارات الثلاث فذهبوا اليه بغير علمى ليهدئوا من ثائرته ويقنعوه بما في هذه الاعادة من تحقيق للمصلحة العامة وأنه لا محل لغضبه أسوة بزملائه الذين رحبوا بالتخفيف عنهم ليتفرغوا للأعمال المتزايدة عليهم ، ولما ذهبوا اليه قال لهم ان فصل أعمال التموين عنه دليل عدم الثقة به وحكم عليه بعدم النجاح ، وهو يعلم أن أحوال التموين سيئة وأن مستقبل التموين شر من ماضيه وحاضره للصعوبات المتزايدة فيه وسنرى أياما سوداء ، ولكنه لا يقبل أن يفهم الجمهور أنه غير ناجم ولذلك فقد أقسم ألا يحضر حفلة افتتاح البرلمان لأنه لا يطيق سماع هذه الاشارة في خطبة العرش ، ولا يطيق أن يسمع أهله هذه العبارة فصمم هو وأهله على عدم الحضور لأنه يخشى اذا ما حضر سماع هذا الحكم أن يقضى عليه كما قضى على المرحوم حسن صبرى باشا ، وكان مدار الحديث، أخذا وردا ، موضُّوع التموين وبقاءه فيه ولو بعض الوقت خوفا من تعليل الناس باخراجه منه بأنه فشل فيه ٠

وكان مكرم باشا في هذه الليلة هائجا مائجا يهدد من حين لآخر مو عايز يخرجني من الوزارة ؟ أنا أعرف كيف أخرج ومتى أخرج ، ويجوز أن أمسح من الوجود ولكنني مصمم ، وفي أثناء هياجه وبعد ذكر هذه العبارة سأل صبرى باشا ، هل كلمك على حسين باشا في مسألة التنظر على وقف البدراوي فنفي صبري باشا ذلك نفيا باتا ، ولم يبلغني هو ولا أحد من اخوانه شيئا عما دار في هذا الاجتماع ولم أعلم بشيء مما جرى في تلك الليلة الا بعد خروج مكرم من الوزارة ، اللهم الا رجاء من بعضهم بأن أبقي مكرم باشا في التموين بعض الوقت حتى لا يجرح احساسه كما يظن ويقوم في الأذهان بأنه غير ناجح في التموين .

هذا ما ألقاه الى زملائى الوزراء الذين قال عنهم انهم كانوا يحضرون اجتماع الليلة المسار اليها ، وليس لى بعد ذلك من تعليق أكثر مما سمعتم ففيه الغناء كل الغناء ٠

الآن وقد سمعتم ما أدليت به من بيانات ، وما أقمته على كذب الكذاب من أدلة بينات • فماذا تقولون في مفتر أثيم ، هماز ، مشاء بنميم ، لم يترك شريفا الا حاول تلويته ، ولا طاهرا الا أراد تدنيسه ، حتى ربات الخدور لم يسلمن من بذاءاته ، ولم يبرأن من سلاطته !!

ولقد طعن في الأخلاق وفي الأعراض وفي الذمم، وفي القضاء، وفي الوزراء وفي الجماعات وفي الهيئات ٠٠٠ كلما خاصم انسانا، نضبح عليه من طينته القذرة ألوانا، وافترى عليه زورا وبهتانا، أروني في مصر أحدا، عظيما أو حقيرا، كان لدى المجاهد الكبير سابقا، والكذاب الكبير حاضرا ولاحقا، في مكان الحب والاجلال، والنزاهة والاحترام، ثم اختلف وإياه، أو حال بينه وبين مشتهاه، وسلم بعد ذلك من وقاحته، أو نجا من تبجحه وسماجته ؟! انه يظل يتهم ويتهم، ويكذب ثم يكذب، لعل كذبه محدث في الناس الغاية المرجوة والأثر المطلوب!! ولكن المسكين قد انكشف وظهر، فامحى بعد ذلك واندثر، وأصبح في الناس حديثا يروى وذكرى سيئة يستعيذون منها ويبتعدون ما استطاعوا عنها !!!

لقد دخل سوق السياسة تاجرا متسترا ، وخرج منها خاسرا سافرا، مضيعا كل شيء من الكرامة والرجولة والشهامة ، وان كان قد خرج منها بالأصفر الرنان ، والقصور والأطيان · ويمينا لولا انتسابه الى الوفد ، وتقريبنا اياه ، خداعا بأمره ، وحسن ظن منا بمن يجيد أمثاله التمثيل · · لولا هذا لظل مخلوقا عاديا ، شأنه شأن سواد الناس لا يحس به أحد . غاب أو حضر ، بان أو استتر · · · · · ولكن الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، كشف عن دخيلته ، ورفع السجف عن طبيعته ، فأقصيناه عن حظيرتنا ، فأصابه من هول الصدمة السعر ، وآخذ يعض فأقصيناه عن حظيرتنا ، فأصابه من هول الصدمة السعر ، وآخذ يعض بالناب والظفر ، ويستعين بمن كان بالأمس يكيل لهم الضربات ويطعنهم أشد الطعنات · · · كانوا خصومه الأعداء ، فأصبحوا اليوم أصدقاءه الألداء · · فليأنس بعض الى بعض ، وليهنا بعضهم ببعض ( والله يهنى سعيدة بسعيد ) •

والحمد لله الذي طهرنا من هذا الرجس ، وأبعدنا عن الحباثث والدنس .

لقد تلوت عليكم منذ ظهر شأن العريضة والكتاب ما فند أكاذيبها ، وأدحض رواياتها ، وتلا عليكم زمسلائي الوزراء ، كل فيما يخصب ، من

الأكاذيب ما كشف النور عن ظلامها ، وجلى الغياهب عن ضلالها ، وعما قريب ستسمعون حصراتكم تفنيد كل ما جاء في العريضة والكناب ، من مفتريات الجريء الكذاب .

وانه ليحزنني ويحز في نفسى ، أن نضيع أوقاتنا وأوقاتكم ، ونشغل أنفسنا وأنفسكم بمثل هذه الصغائر والمهازل ، والعالم في جد بكبريات المشاغل ٠٠ ولكن هكذا أراد مكرم عبيد ، أستغفر الله بل أريد لمكرم عبيد ، فلو كان الأمر أمر مكرم وألف وألفين من أمثال مكرم ، ما عنانا ذلك في قليل ولا في كثير ٠٠ ولكنه أمر الأخلاق وأمر مصر وسمعتها ، بل ودستورها وكرامتها ٠٠ فهم من أجل ذلك يتألبون بحكومة الشعب ويطعنون في نزاهتها!!

ولكن هيهات هيهات ، فلن ينال أحد منا غايته ، أو يدرك بغيته ، فان البرلمـــان ينصرنا ، والشعب يؤيدنا ، والله معنـا مطلع على أعمالنا وأسرارنا •

ومن تكن بالله قوته ، ومن الشعب نصرته ، فلا يهوله من يتربص به الدوائر ، أو يضع في طريقه العقبات ·

( قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) •

ويوجه الأستاذ المعوض الباز سسؤالا عن مشروع انشساء كورنيش بسمنود ، واعطاء مزاد بناء قرية المهاجرين بالمحلة الى المقاول الذى بنى منزل رئيس الوزراء • • ويرد النحاس باشا بما يلى ليس لدى ما أبديه فهذه الأكاذيب المتتالية والمفتريات المتعاقبة الا أن أعلن لحضراتكم الوقائع الآن بلا تعليق ولا تنميق ولا تزويق :

اما عن كورنيش سمنود وعلاقته بالأرض المملوكة لى ، كما يقول صاحب الكناب ، فانى لا أجد أبلغ من الأوراق والوثائق الرسمية فى الرد على هذه المفتريات ٠٠٠ فها هى ذى صورة من مذكرة أرسلها معالى زميلى عنمان محرم باشا الى سعادة وكيل وزارته يقول له فيها « تأييدا للمناقشات التى دارت بينى وبين سعادتكم وحضرة صاحب العزة مفتش تفتيش النيل عما يجب عمله لتهذيب النهر وصيانته وتجميله وسط المدن التى يمر فيها أرجو سرعة اتخاذ ما يلزم من اجراءات لبدء تنفيذ المبادىء التى قررتها فى جهات بنها وطلخا وشربين ، وتعميم تنفيذها بعد ذلك وعلى مدار سنوات فى جهات بنها وطلخا وشربين ، وتعميم تنفيذها بعد ذلك وعلى مدار سنوات ثم مفتشا للرى قد بدأ أثرها واضحا فى واجهة ميت غمر على النيسل وما نشاهده في شارع البحر بمدينة المنصورة ٠

اذن فسياسة تهذيب النيل وتجميل المدن التي يمر فيها وجعل أجزاء جسره المستطيلة متصلة بعضها ببعض ليست بنت اليوم ولا بنت عام أو عامين وانما هي سياسة مرسومة على أساس تبين نفعه العام ، وروعيت فيه مصلحة ملايين المنتفعين من ماء النيل .

ولما كانت مدينة سمنود لا تقل عن المدن التي أشار اليها معالى وزير الأشغال في رسالته وضرب بها المثل ، بل انها تمتاز عنها بوجود الكوبرى الذي يصل بين مديريات الدقهلية والشرقية والغربية ، أي يربط مديريات شمال الدلتا بعضها ببعض ، وهي معدودة من المدن الكبرى التي كانت مقرا للملك في أيام قدماء المصريين ، لما كانت سمنود مدينة هذا شأنها ، قد رأت وزارة الأشغال تنفيذا لسياستها ـ لا تحسينا لصقع أرض نملكها ـ أن تنشىء كورنيشا على النيل لتحسين مجرى النيل وجسوره ، وأرسل معالى وزيرها الى الوكيل مذكرة جاء فيها :

« أرسل لسعادتكم مع هذا شفافا مبينا عليه شارع البحر أمام سمنود تنفيذا للخطة الواجبة الاتباع أمام المدن الكبرى كما ذكرت ذلك فى مذكراتي السابقة عن هذا الشأن • وقد تم اقتراح هذا التخطيط بمعرفة المجلس المحلي واشراف حضرة صاحب العزة مدير الغربية بموافقتي » •

تمت هذه الاجراءات التمهيدية ، وكلفت الجهات المختصة ومنها مصلحة المساحة \_ باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ·

والى حضراتكم نص مذكرة مؤرخة ١٧ مايو سنة ١٩٤٣ أى اليوم وموقع عليها من كبير مفتشى نزع الملكية بمصلحة المساحة ومراقب عام المصلحة جاء فيها:

( الخطوات التي تمت في مشروع تعديل جسر فرع النيل الشرقي ببندر سمنود « كورنيش سمنود » تتلخص فيما يأتي :

**اولا:** تمت جميع الاجراءات الفنية لهذا الموضوع من حيث تحديد العقارات المطلوب نزع ملكيتها ورفعها من الطبيعة ثم عمل مسطحاتها ، وكذلك حصر محتوياتها وأوصافها تمهيدا لمعاينتها بمعرفة لجنة التثمين وتقدير أثمانها حسب حالتها الراهنة ·

ثانيا: لم يبدأ للآن في تقدير أثمان العقارات المتداخلة بهذا المشروع سواء كانت أرضا أو بناء ، وبالتبعية ٠٠٠ لم تعرض أثمان على ملاكها بالكلية .

اذن فنزع ملكية ٧٦ منزلا قدر للبتر فيها ثمن يتراوح من أربعة

الى تسعة جنيهات للمتر ، قول جرى وادعاء أقل ما يوصف به أنه ادعاء دني · ·

أما عن المصادفات العجيبة التي كررها مكرم في عريضته حتى أصبحت ممجوجة مرذولة ، من أن لرفعة رئيس الوزراء أرضا تفيد الفائدة كلها من انشاء هذا الكورنيش العجيب ، فلتعلموا حضراتكم أن الأرض التي يقول عنها المفترى الجرىء ليست على الطريق الذي تقرر فتحه للكورنيش ( تصفيق ) بل أن أملاكنا تحجبها عن هذا الطريق عدة منازل لابد من شرائها فضلا عن شراء زوائد التنظيم التي تتخلف عنها وعن غيرها اذا أردت الانتفاع بهذا الكورنيش ككل عباد الله و وان في الخريطة الني خططتها وزارة الأشغال واعتمدتها رسميا عن كيفية مرور الكورنيش لدليلا ماديا ليس في حاجة الى مناقشة ، بل هو كاف كل الكفاية لادحاض مفتريات المختلق الجرىء و فليس ما قاله في هذا الباب الا كذبا رخيصا ليس بالعجيب ، أن يصدر عن الكذاب المريب و

وان نظرة فاحصة الى الخريطة التى خطط فيها هذا المشروع لتغنيني وتغنيكم عن الاطالة فيما لا يحتمل التطويل •

أما ما يدعيه من أن فريد المصرى بك كان قد رفع على قضية يطالبنى فيها بنكاليف بناء منزلى في سمنود ، وتنازل عنها وانتهت صلحا في المهد الأخير ، ويعد ذلك مصادفة عجيبة من مصادفاته التي لا عداد لها ويربطها باعطائه مقاولة انشاء بيوت للعمال بمبلغ يزيد على مائة ألف جنيه الى آخر هذيانه ، فما حيلتي في كذاب يخلق ويختلق ، ويزور ويلفق .

وائى أقرر لحضراتكم فى هذا المجلس انه لم تقع بينى وبين فريد بك المصرى منازعة ما على تكاليف بناء منزلى فى سمنود ولا على غيره ولم ترفع منه على قضية ما لا فى هذا الشأن ولا فى غيره ٠٠٠٠٠ ومن ثم لم يتنازل عن القضية الموهومة ، ولم تنته صلحا أو غضبا فى العهد الأخير ، كما يقول الفاجر الكبير ٠

وانى أتحداه أن يذكر تاريخ القضية ، والمحكمة التى رفعت اليها والموعد الذى حصل التنازل فيله ٠٠٠٠ فان فعل كان صادقا فى كل ما يدعيه ، وان لم يفعل ـ ولن يفعل فلكم وللأمة الكلمة الأخيرة فيه ٠

أما مقاولة انشاء بيوت العمال بالمحلة الكبرى ، فلها قصة فاستمعوا اليها حضراتكم من واقع المستندات المحفوظة في سجلات وزارة الوقاية والتي سيتلوها على حضراتكم زميلي معالى الأستاذ مصطفى نصرت وزير الوقاية الآن ـ ومنها سترون أأعطيت هذه المقاولة الى فريد بك المصرى في عهدنا

أم في عهد غيرنا ، وهل صرف له تعويض أم لم يصرف ، وهـل كانت ملاحظات معالى زميلي عثمان محرم باشا بوصفه وزيرا للوقاية منصبة على المقاول ، أم على الطريقة التي اتبعتها الوزارة السابقة ، وهل خسر المقاول من وراء هذه العملية أم كسب ؟ وهل صدق مكرم فيما سوده أم كذب ؟

## وقد جاء في بيان حضرة صاحب المعالى وزير الوقاية : جاء في الكتاب الأسود عن هذا الموضوع ما يأتي :

«أعطى فريد أفندى المصرى مقاولة انشاء بيوت للعمال بالمحلة الكبرى بمبلغ يربى على مائة ألف جنيه وكان رسو هذه المقاولة محل تحقيق من وزير الأشغال في بادىء الأمر ولكن ما أسرع ما انقلب الأمر من النقيض الى النقيض فان الوزارة قد قررت له أخيرا مبلغا كبيرا بمثابة التعويض ٠٠٠ ومن المصادفات العجيبة هنا أيضا أن حضرته كان قد رفع قضية على رفعة رئيس الوزراء يطالبه فيها بتكاليف بناء منزل رفعته بسمنود فتنازل عن هذه القضية وانتهت صلحا في العهد الأخير ، ٠٠

وحقيقة هـذا الموضوع هى أن هـذه العملية عهـد بها الى مكتب الانشاءات الدائمة المكون من بعض موظفى مصلحة الشئون القروية التابعة لوزارة الصحة العمـومية الذين خصصوا لأعـداد وتنفيـذ مشروع قرى المهاجرين •

وقد أشهر المكتب العملية في المناقصة في أغسطس سنة ١٩٤١ على أساس اتمامها في أربعة أشهر فقدمت عنها ستة عطاءات كان ترتيب الثلاثة الأول فيها كالآتي:

المحمل حسن العبد بك بمبلغ ١٩٥٥٥١ جنيها و١٠٠ مليم لكل الأعمال وفي نفس المدة واشترط مساعدته في استحضار جميع الأدوات اللازمة بالفئات المحددة بالتسعيرة لكل صنف منها ( واني أودع مكتب المجلس كتاب المقاول المرفق بعطائه المتضمن هذه البيانات ) ٠

وهنا يلاحظ انه لم يكن يدخل فى التسعيرة فى ذلك الوقت غير الخشب والحديد والأسمنت أما الطوب والأدوات الصحية فكانت خارج التسعيرة •

٢- السعيد محمد وحش أفندى بمبلغ ١١٨٠٠٠ جنيها لكل الأعمال والمدة سبعة أشهر للعملية كاملة وذكر أن أسعار الحديد والخشب وضعت بفئات التسعيرة يوم تقديم العطاء واشترظ الاستيلاء على الكميات اللازمة من هذين الصنفين وأضاف أن أسعار الأعمال الصنحية سارية لمدة أسبوع أن لم يجدد امتدادها •

٣ ـ حامد فريد المصرى بك بمبلغ ١٢٤ر١٢٥ جنيها و٩٠٥ مليمات لكل الأعمال واشترط أنتقوم المصلحة بتسهيل ايجاد الأخساب والحديد والأسمنت اللازم لهذه العملية مع استعداده لدفع قيمتها حسب التسعيرة الجبرية ٠

أما بخصوص المدة المحددة لتنفيذ العملية فقد قرر أنه سيبذل كل ما في وسعه لاتمام العملية في ميعادها المحدد (أي أربعة أشهر) الا اذا حدثت طوارىء غير منظورة وقت التعاقد بسبب عدم وجود المهمات المسار اليها في ميعادها المناسب أو غير ذلك من الطوارى، التي لم نكن في الحسبان فالميعاد ينعدل طبقا للحالة الطارئة .

وقد أوصى مدير مكتب الانشهاات الدائمة على كشنف تفريغ العطاءات بناريخ ٣ سبتمبر سنة ١٩٤١ بقبول عطاء فريد المصرى بك بنسرط أن يصحح فيمة البند رقم ٢٢ عن الأخساب بجعل فئته ٧٠٠ مليم فقط بحيث يصبح العطاء ١٢٥٥/١٦ جنيها و ٩٠٥ مليمات وأشهار باستبعاد العطاءين الآخرين لأسباب ذكرها في اشارته على كشف التفريغ الذي أودع صورة منه مكتب المجلس ٠

وبتاريخ ٣ سبتمبر سينة ١٩٤١ اعتمد وزير الوقاية الأسبق بناء على هذه الأسباب اسناد العملية الى فريد بك المصرى الذى أحطر فى ٧ سبتمبر سنة ١٩٤١ بقبول عطائه على أساس توصية مكتب الانشاءات على أن يبدأ العمل من ١٠ منه ويتمه فى أربعة أشهر ٠

وعلى أثر ذلك شكا محمد حسن العبد بك بتاريخ 7 سبتمبر سنة ١٩٤١ الى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير الوقاية الأسبق فأحيلت هذه الشكاوى على مكتب الانشاءات الدائمة الذي أوضح بتاريخ ١٨ سبنمبر سنة ١٩٤١ تبريرا لرسو العطاء على فريد بك المصرى انه وان كان عطاء العبد بك هو الأقل الا أن اشتراطه مساعدة المحكومة في الحصول على الأدوات اللازمة للعملية بالفئات المحددة بالتسعيرة اكل صنف هو شرط يخلى المقاول من مسئولية التأخير في بالتسعيرة اكل صنف هو شرط يخلى المقاول من مسئولية التأخير في العمل (أي الزمن) وهو أهم عامل في هذه العملية ، يضاف الى ذلك أنه من الجائز زيادة تسعيرة المواد وعندئذ يطالب المقاول بزيادة الفئات ، لهذا قد رئى علم اسناد العمل اليه وبناء على ذلك حفظت الشكوى بتاريخ ٢٢ يناير سنة ١٩٤١ .

ر. وقد حدثت هذه التصرفات جميعها في عهمه الوزارة السابقسة كما هو واضبح مما تقدم منه

وبانعام النظر في التحفظات التي أبداها مقدمو العطاءات المسلد اليها ومقارنتها ببعضها يتبين أنه لم يكن هناك في واقع الأمر فارق يدعو الاستبعاد العطاء الأقل استنادا للأسباب التي ذكرت تبريرا له •

وعندما تولت الحكم الوزارة الحاضرة وصلت الى معالى عثمان معرم باشا وزير الأشغال والوقاية وقتئذ شكوى من تصرفات مكتب الانشاءات في هذه العملية وبناء على ذلك طلب معاليه جميع الملفسات والعطاءات والاوراق المتعلقة بها وبعد أن اطلع عليها أبدى بشأنها بعض ملاحظات يتلخص أهم ما تناولته مما يتصل بهذا الموضوع ما يأتى :

اولا: أن الأسباب التي استبعد من أجلها عطاء محمد حسن العبد بك موجودة في عطاء فريد بك المصرى الذي أوصى عليه مدير مكتب الانشاءات الدائمية .

ثانيا: عدم اشتراك قسم حسابات الوقاية في فحص المناقصة وتعريغ كشف العطاءات ، بل تركت كلها لمكتب الانشاءات •

وقد طلب معاليه الوقوف على أسسباب هذه الاجسراءات ومعرفة مبررانها كما طلب وجوب تقوية الادارة الحسابية بالوزارة وأن تتبع في نظمها الفواعد المتبعة بوزارة الأشغال لضهمان انجهاز الأعمال بالسرعة المطلوبة وبدون خطأ •

ومما تقدم يتضم أن ملاحظات معالى وزير الاشغال والوقاية لم تكن تنصل بسير العملية أو بسحبها من المقاول وانمسا كانت تنصب على الاجراءات المصلحية الداخلية التي اتبعت عند التوصية بهذه المناقصة في عهد الوزارة السابقة .

فلما أسندت الى وزارة الوقاية فى منتصف شهر مايو سنة ١٩٤٢ عملت على تلافى النقص الذى أشار اليه معالى عثمان محرم باشا •

أما عن العملية نفسها فكان من الطبيعي أن تستمر في طريق التنفيذ بعد أن ارتبطت الحكومة السابقة مع المقاول وبعد أن قطع التنفيذ شوطا بعيدا ولم يكن من المستطاع بعد أن تم الارتباط تلافي ما وقع من الاجراءات الخاصة باسناد هذه العملية والتعاقد عليها .

أما ما جاء بالكتاب الأسود عن التعريض المزعوم فعقيقة الواقع فيه ما ياتي:

صسدر الأمر للمقاول في ١٩٤١/٩/١ على أن يبسدا العمل في ١٩٤١/٩/١ على أن يبسدا العمل في ١٩٤١/٩/١ ويتمه في أربعة أشبهر كنص الشروط ولكن لما كانت جده

القرية تبنى باشتراك الحكومة مع سُركة مصر للغزل والنسج لاستعمالها في أغراض الهجرة الآن ثم تخصيصها لسكنى عمال الشركة بعد الحرب، ولان الشركة بعد أن صدر الأمر للمقاول بالعمل طلبت ادخال تعديلات رئيسية تكفلت بتكاليفها سواء في موقع القرية أو في مساحتها أو في تصميم بعض أجزائها أو تغيير في بعض المواد ليتفق كل ذلك مع أغراض التخصيص المشار اليها ، فقد ترتب على كل ذلك تأخير في البدء في العمل وبطء فيه لأسباب لاترجع كلها لتصرفات المقاول مما حمله على أن يتقدم في 77 مايو سنة ١٩٤٢ مطالبا بتعويض مستندا في ذلك الى الأسباب الآتية :

١ \_ تأخير الوزارة السابقة في تسليم الرسومات التنفيذية لامكان البدء في العمل في الموعد المحدد له في الأمر ٠

٢ ــ تعديل الموقع نظرا لما رأته شركة مصر للغزل والنسبج من التوسيم في المساحات المخصصة للقرية .

٣ \_ التفكير في نغيير بعض المواد الأولية ثم العدول عن ذلك ٠

عدم تمكين المقاول من الحصيول على الحديد والخشيب
 والأسمنت في الوقت المناسب •

٥ \_ ارتفاع أثمان المهمات ومصاريف النقل وأجور العمال .

وقد أخذت الوزارة في بحث هذا الطلب ودراسة الأسباب التي استند اليها المقاول ورجعت الى قسم القضايا فيما هو من خصائصه فافتى بتاريخ ١٣ يناير سنة ١٩٤٣ بأن سياسة الحكومة التي أقرتها لجنة القضايا ووزارة المالية وجرت عليها الوزارات المختلفة في تسوية هذه المسائل منذ قيام الحرب وتصاعد الاسعار مده السياسة قد جرت على تعويض المقاولين بما يجعل أعباء العقود محتملة فلا ينفسرد المقاول بالخسارة وحده ، بل تشاطر الوزارة في قدر منها يعيد الى عقد المقاول توازنه .

وأشار القسم بالنسبة لدعوى المقاول الخاصية بعدم تمكينه من الحضول على الحديد والخشب والأسمنت فى الوقت المناسب بالسعر الجبرى المقرر الى « ان المقاول كان معذورا فيما فهمه من صيغة التحفظ الذي أرفق به عطاءه لأن سعى الوزارة أو وساطتها لتمكينه من المواد التي يتعذر وجودها في السوق بالسعر المناسب لايمكن أن يؤخذ على أنه سعى ووساطة عادية ، وانما يغلب في تقدير المقاول أن يكون متسعيا ووساطة مما تملكه الحكومة من وسائل الاسمتيلاء بسعر التسعيرة ، ويكون معذورا

كذلك اذا رتب فئات عطائه على هذا التقدير وأشار القسم الى رأيه فى أن يلحظ فى تفدير التعويض عن الحديد والخشب والأسمنت هذه الاعتبارات حميعها » •

هذه هى الأسباب التى استند اليها المقاول فى طلب التعويض ورأى فسم القضايا فيها ومع ذلك فلا تزال موضع الدراسة والفحص الدقيق ولم تصل الوزارة الى رأى نهائى فيها الى الآن ، كما انها بالطبع لم تصرف أى تعويض للمقاول .

ويظهر بكل جلاء مما تقدم:

أولا : أن التصرفات الخاصية باسيناد هذه العملية للمقاول فريد بك المصرى وقعت جميعها في عهد الوزارة السابقة •

ثانيا: أن ملاحظات معالى عتمان محرم باشا وزير الأشغال والوفايه ، وهي منبتة في مذكرة مؤرخة ٤ مايو سينة ١٩٤٢ ( أودعها بمكتب المجلس ) ، لم تكن ترمى الى اتخاذ أى اجراء استننائي ضد المقاول أو سعب العمل منه حنى يمكن أن يفال ان اتجاه الوزارة نحو هذا المعاول فد انهلب من النقيض الى النقيض كما يدعى صاحب الكتاب الكاذب ، وانما كانت تلك الملاحظات تشير الى نقص في الاجراءات المصلحية الماخلية التي مرت بها هذه المناقصة في عهد الوزارة السابقة ( أى وزارة دولة حسن سرى باشا ) •

ثاثنا: أن بحث الوزارة الحاضرة لطلبات المقاول وهى لاتزال موضع الدراسة يجرى طبقا للمعاملة العادية التى يعامل بها غيره من المقاولين الذين تصادفهم ظروف مشابهة وهى مستناة الى دأى لجنة قضايا الحكومة والقواعد التى وضعتها فى هذا الشأن واتبعت بالنسسبة لجميع المقاولين الذين ارتبطوا مع الحكومة وتأثرت عقودهم بظروف الحرب الحاضرة وبالفعل فإن الوزارة تنظر الآن فى سكاوى عدد من مقاولى القرى الأخرى والمخابى؛ العامة لتنظر فى تعويضهم عن بعض خسائرهم الحقيقية تمشيا مع المبدأ المتقدم .

وإذن فان فريد بك المصرى لم يعامل من هذه الوزارة معاملة استثنائية فلا هي التي بجثت عطاءه ، ولا هي التي أسندت اليه العمليسة ، ولا هي التي اتخذت نحوه اجراءات نم عدلت عنها ، ولا هي التي عوضيته ، اذ لا يزال أمر التعويض قيد البحث بالوزارة · فأين كل هذا مما يدعيه صاحب الكتاب الأسود الذي يعلم هذه الوقائع تمام العلم وانما يأبي عليه حقده الا أن يشبوه حقائقها ويقلب أوضاعها امعانا في تضليله واطفيساء لجذوة غليله ،

## والقى صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزداء كلمة قال فيها:

لعل حضراتكم بعد أن تلى عليكم هذا ، لسمتم فى حاجة الى أن أدلكم على مبلغ افتراء المفترى ، وادعاء المنجنى المدعى ، ولكمى أتلو عليكم بعض فقرات من خطاب وصل الى فى أول مايو الحالى من المقاول فريد المصرى بك قال ٠٠٠

« تعلمون رفعتكم ويعلم الجميع ، آنه لم يحصل بينى وبينكم أى خلاف فى مقاولة بناء سرايكم بسمنود ، لا فى أثناء عملية البناء ولا بعد انتهائها ، ولا فى أنماء المحاسبة ولا بعدها ، وأنكم سلدتم لى جميع مطلوبى ، ولم يبنى لى الا القسط الأخير المستحن سلداده فى أبريل سنة ١٩٤٤ ، ومن نم لم يحصل أنى رفعت دعوى على رفعتكم أطالبكم فيها بنكاليف بناء السراى ، حنى ولا شرعت فى رفع دعوى على رفعتكم لأى سبب كان ، ولم يكن اذن لتقريز وزارة الوقاية مبلغا لى كتعويض عن عملية مقاولة قريه المهاجرين والعمال بالمحلة الكبرى أية صلة بتكاليف بناء سراى سمنود ، مع ملاحظة أن بناء سراى رفعنكم قد انتهى العمل منه والمحاسبة على تكاليمه فى ابريل سنة ١٩٤١ .

أما مقاولة بناء المستعمرة فقد رسا عطاؤها على بتاريخ ١٦ أغسطس سينة ١٩٤١ فلا ارتباط اذن بين المشروعين ولا صلة بين العملين فضلا عن أن ذلك جديعه قد تم في عهد وزارة صاحب الدولة حسين سرى باشا قبل أن تسند لرفعتكم مقاليد الحكم .

وبعد أن سرد تفصيلات النزاع الواقع بينه وبين وزارة الوقاية قال ٠٠ « ويؤسفني أن أقرر أنه حتى الآن لم يصرف الينا التعويض الذي طالبنا به مع فداحة الخسائر التي ألمت بنا ولا نزال نسير بالعمل على أكمل وجه ٠٠٠ ٠٠

هــذا هو بعض ما جــاء بكتاب المفــاول خاصا بالقضية ومقـــاولة قرية المهاجرين ، وقد اكتفيت بأن أسرد عليكم الوقائع لأنها عنية عن كل تخريج أو تعليق •

الآن وقد سردت عليكم تفاصيل هذا الادعاء وملابساته ، وفندت بالدلائل المادية كذب الكذاب ومفترياته ، فماذا عساى أن أقول في مخلوق أصبحتم الآن أعلم به منى ، فلا أزيدكم عنه علما ٠٠ وانتهى من الأفق السياسى ، فأصبح لا يقيم أحد له وزنا ٠٠٠ وعما قريب ستسمعون حديث انتهائه من الوجود الانسانى ، فلا يدرى هل هو من بين أهل القصور ، أو من سكان القبور !!!

قتل المسكين جحوده ، وقضى عليه كنوده ، فقال على وعلى أعداثي يارب •

أما هو فقه أصبح معزولا ، مرذولا ، لايملك لنفسه نفعها ، ولا يستطيع لمكروهه دفعا ٠٠ يرثى له حتى الشامتون فيه ، ويتحسر عليه حتى الساخرون منه ٠٠٠ لم يبق منه الا نفس خافت ، وعقليه تفكيرها ياهت ٠٠٠

ترثی له أعداؤه رحمة یا ویح من یرثی له الشامت اصبح عبرة لمن یعتبر ، فهل من مدکر ۱۱۹ « وأملی لهم ان کیدی متین » صدق الله العظیم •

الباب الخامس

## اسنغلال رخيص ، اقفاص سمك ، وسمان وتأجير منازل حكومية بأسعار رخيصة ومتاجرة في الرتب ، والنياشين

لم يكن الكتاب الأسود يستهدف \_ كما سبق أن ذكرنا \_ الهجــوم على رئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس باشا \_ وانما كان يستهدف الهجوم على بعض الوزراء ، الذين كان مكرم باشا يعتقد أن لهم اضلعا في اخراجه من الوفد أو الذين كانـوا يشنون عليــه حملات عنيفة ومن أولئك الوزراء الذين قسا مكرم عبيد باشا عليهم حمدى سيف النصر باشـا وزير الدفاع الوظنى فقد اتهمه مكرم عبيد باشا في ذمتــه وكان اتهاما مضحكا لقد تسلم وزير الدفاع قفصا من السمك وآخر من السمان رشوة ليقبل طالبا في الكلية الحربية وقد رد وزير الدفاع علىسؤال للاستاذ احمد أبو الفتوح عن هذا الموضوع فقال:

لقد نزل المفترى الى الدرك الأسفل عندما قال فى كتابه الأسسود ما يأتى :

« عثرت بمحض المصادفة على ( بوليصتين ) من مصلحة السكك الحديدية ( أتشرف بضمهما الى مجموعة الوثائق ) احداهما مؤرخة فى ١٩٤٢/١٠/٤ وهى خاصة بقفص من السمان مرسل من دميساط الى حضرة صاحب المعالى حمدى سيف النصر باشا وزير الدفاع ، والأخرى مؤرخة فى ١٩٤٢/١٠/١٣ وهى خاصة بقفص من السمك وهو مرسل كذلك الى معاليه ، أما مصدر القفصين فهو شخص واحد اسمه الدكتور

محمود فكرى كان شقيق زوجته ( فكرى افندى حامد زاهر ) من سعداء الطلبة الذين قبلوا بالكلية الحربية هذا العام •

ومعاذ الله يا مولاى ، أن أذهب الى أن قفصا من السمك الطازج أو السمان الفاخر يعتبر ضربا من الرشوة لقبول أحد الطلاب فى الكلية ولكنها على كل حال مصادفة طريفة أن يكون صاحب الهديتين قريبا لأحد الطلبة المحظوظين بالقبول وأن يكون تاريخ ارسال الهديتين قريبا جدا من تاريخ القبول فى هذا العام •

« وهل هناك ما يمنع المجاملة كمظهر من مظاهر المعاملة » • هذا ما نضم به اناء المفترى •

ولايمكن لعاقل ان يتصور أن أمر القبول بالكلية قد هان الى هذا الحد ، والواقع ياحضرات النواب أن الدكتور فكرى صديق قديم ومن أهل دمياط وقد تعودت أن أكلفه شراه بعض ما احتاج اليه من منتجات المدينة \_ واعتاد هو أن يلبى طلبى مشكورا وأن يقبض منى ثمن المشتريات \_ ولا أزال أكلفه مثل ذلك الى الآن \_ ولكن صاحب القلب الأسود والكتاب الأسلود لم يتورع من النزول الى هذا الحضيض من الكذب وقلة الأدب .

وحقيقة الحال في موضوع هذا الطالب بالذات أن الدكتور فكرى لم يكلمني في شأنه ولم يكتب لى شيئا عنه ولم أكن أعلم الصلة التي بينه وبين الدكتور ، وقد فبل بالكليسة لأنه ابن ضلاط مايزال في الخدمة العاملة حتى الآن والأولوية في القبول طبقا للقواعد المقررة لأبناء الضباط، وأؤكد لحضراتكم أن الدكتور محمود فكرى ليس هو الذي اهتم بشأن الطالب أو تولى اتخاذ الإجراءات لالحاقه بالكلية ، أما الذي اهتم بشأنه وتولى هذه الإجراءات لدى الكلية فهو ابن عمه ومراسله الرسمى حضرة البكباشي محمد توفيق زاهر أفندى الضابط العامل بالجيش وهو في الوقت ذاته باور حضرة صاحب الجلالة الملك .

وها هي استمارة دخول الطالب في الكلية تثبت صحة ما أقول ، وأودعها مكتب المجلس » •

ويوجه النائب المحترم خليل بك الجزار سؤالا عن استئجار لوزير الدفاع وكذلك زميله وزير المواصلات مسكنين من مبانى وزارة الزراعة المعدة للسكنى دغم مخالفة ذلك للدستور ويوجه السؤال الى وزير الزراعة الذي يرد بما يلى:

لقد تعرض مكرم باشا فى كتابه الى واقعة خاصة بتأجير مسكن متحف فؤاد الأول لمعالى وزير الدفاع ولم يتعرض لواقعة مماثلة لها بل سابقة عليها وهى تأجير مسكن قسم البساتين لمعالى وزير المواصلات وانى سأتطوع بسردها أيضا على حضراتكم ، فقد وردت فى سؤال حضرة النائب المحترم ، ولعل فى اغفاله هذه الواقعة ، مع أنها ثابتة ولها ملفات كأختها وسابقة على تأجير متحف فؤاد الأول ، حكمة ستتبينونها بعد قليسل ، وسأذكر لحضراتكم كلمة موجزة عن كل مسكن من هذين المسكنين ، ثم أعرض لمناقشة الوقائع التى وردت فى كتابع مكرم باشا ، بعد أن أتلوها كاملة كما وعدت حضرة النائب المحترم الأستاذ فريد زعلوك .

لوزارة الزراعة مسكن ملحق بقسم البساتين وهو مخصص أصلا لسكنى مدير قسم البساتين ، وهو نظام قديم اتبع في الوقت الذي كان فيه مديرو هذا القسم من الأجانب ، وقد سكنه مستر براون المدير السابق للقسم حتى فبراير سنة ١٩٣٩ حيث ترك خدمة الحكومة المعرية، وبعد ذلك بقى المنزل المذكور خاليا ولم ينتقل اليه مدير القسم الجديد الذي خلف المستر براون مع ثبوت هذا الحق له ، لأنه استكثر الايجار الشهرى الذي كان لابد أن يخصم بنسبة ١٠٪ من مرتبه ، ثم ظل المسكن خاليا بعد ذلك حتى ١٩٢١/١١٤١ اذ سكنه الأستاذ حامد جودة وزير المالية في التاريخ الذي ذكرته وحرر كتابا الى سعادة محمد راغب عطية بك وزير الزراعة اذ ذاك لتأجير هذا المسكن الأستاذ حامد جودة فسكنه عزته حوالي تسسعة أشهر ثم أخلاه في وزارة التبوين ،

ثم سكنه معالى وزير المواصلات الحالى في ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢، وقد قدرت له لجنة الايجارات الحكومية ايجارا قدر، ١٠ جنيهات و ٢٥٠ مليما في ٤ أغسطس سنة ١٩٤٢ أى قبل أن يسكنه معالى وزير المواصلات وقبل أن يخليه الأستاذ حامد جودة ٠

ولا زال معاليه يسكن هذا المسكن الى الآن ويدفع الايجار الذى كان يدفعه سلفه •

لما فكر فى انشاء متحف فؤاد الأول رثى تخصيص الطابق العلوى المبنى الادارة ليكون سكنا لمديره وكان فى ذلك الوقت أجنبيا ، فشغله مسيو « الاجوس دى بنيكرت » من ينساير سنة ١٩٣١ الى أواخر سسنة ١٩٣٢ ثم شغله مسيو « ايفان ناجى » من فبراير سنة ١٩٣٣ الى فبراير

سنة ١٩٣٦ ، وبعد ذلك عين صاحب العزة محمد بك ذو الفقار مديرا لهذا المتحف في سنة ١٩٣٦ وطلبت وزارة الزراعة بتاريخ ٢٦ فبراير سنة ١٩٣٦ أى قبل تأليف الوزارة الوفدية موافقة اللجنة المالية ومجلس الوزراء على ترقية مدير المتحف الى الدرجة الثانية ومنحه حق السكنى بالمجان في هذا المسكن ، ولكن اللجنة المالية رفضت هذا الطلب ، وأقر مجلس الوزراء هذا الرفض وبنى الرفض على أن حق السكنى بالمجان فاصر على المديرين الأجانب وبعد موافقة مجلس الوزراء .

أما الموظفون المصريون أذا أرادوا التمتع بالسكنى في مساكن حكومية فيجب أن يدفعوا ايجارا يعادل ١٠٪ من مرتباتهم ٠

وفى ١١ ـ ٥ ـ ١٩٣٨ وافق مجاس الوزراء على اعفاء ذو الفقار بك من دفع الايجار ومنحه حق السكنى مجانا ، كما قرر أن ترد اليه قيمة الايجار والمصروفات الخاصة بالمياه والنور والكسح التى دفعها منذ أن سكن هذا المسكن الى تاريخ القرار ٠

وصدر قرار وزیر الزراعة بتنفیذ ذلك فی ۲۱ ـ ٥ ـ ۱۹۳۸ و بعد أن سكن ذو الفقار بك قدرت لجنة الایجارات سـبعة جنیهات و نصف ایجارا شهریا لهذا المسكن ، وذكرت أن هذا التقدیر یسری لمدة ۸ سنوات، أی أن یعمل بهذا التقدیر حتی سنة ۱۹۶۶ و كان فی استطاعتنا أن ینتفع معالی حمدی باشا بالتقدیر الذی ربط فی ذلك الوقت والذی یستمر أجله الی أغسطی سنة ۱۹۶۶ .

وقد جاء في كتاب مكوم صراحة أن هذا المنزل أجر لحمدي باشا بنفس الايجار وهو سبعة جنيهات ونصف ولهذا قصة طريفة •

بتاریخ ۱۹۳۸/۱۲/۸ شغل حسامه سری بك مه بر المتحف الحالی المسكن معتقدا أنه سیفیه من الامتیاز الذی منح لسلفه ذو الفقار بك ، ولكن مالبت أن تبین له ، بعد حوالی ۲۰ یوما من سكنه ، أن هذا الامتیاز شخصی لمحمه ذو الفقار بك ، اذ أن قرار مجلس الوزراء قله عین اسسمه بالذات وعندما أبلغته وزارة الزراعة صراحة أنه لا یفید من ذلك الامتیاز بل سیطالب بالایجار أخلی عزته المسكن فی ۱۹۳۸/۱۲/۲۱ و كان قد سكنه فی ۱۹۳۸/۱۲/۸۱ أی أنه مكن به ۱۸ یوما حوسب عن ایجارها ، فدفعه ، وأثبت هذا فی الخطاب الذی أخطر به الوزارة عن اخلاء المسكن ، وبعد ذلك التاریخ لم یشغله أحد حتی رغب معالی حمدی باشها سیف النصر فی استئجاره ، فقدم طلبا بذلك الی معالی وزیر المالیة فی دیسمبر النصر فی استئجاره ، فقدم طلبا بذلك الی معالی وزیر المالیة فی دیسمبر سینم المناز ۱۹۶۲ فرأیت أن أتبح الفرصة من جدید لمدیر المتحف الحالی لشغل

المسكن اذا أراد ، فأصدرت قرارا اداريا بمنح مدير المتحف حق سكنى هذا المسكن وأن الوزارة لا تمانع في سكناه اذا شساء ، فاعتذر عزته عن قبول ذلك لنفس الأسباب التي من أجلها أخلى المسكن في سسنة ١٩٣٨ فوافقت على تأجيره لمعالى وزير الدفاع .

يقول مكرم باسا ان هذه الأوامر صهورية وان مدير المتحف لم يستغن عن السكنى وان كل هذا تحايل يقصد من ورائه اعتبار وزير الدعاع فى مركز مدير المتحف حتى يسكن بنفس الايجار ١٧٧ جنيهات وسيتبين لحضراتكم أن شيئا من هذا لم يقع ، وأن وزير الدفاع لم يعتبر فى مركز مدير المتحف ، وأن الأوامسر الادارية لم تكن صهورية ، وأن المدير لو كان راغبا فى السكنى لما ظل صامتا من ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨ لى لا ديسمبر سنة ١٩٤٦ أى أربع سنوات ، ومدير المتحف كما ذكرت لحضراتكم هو حامد سرى بك شقيق دولة حسين سرى باشا وهو موظف بالدرجه الأولى أى أنه من كبار الموظفين الذين يجرءون على ابداء آرائهم بكل صراحة ،

وعندما وافقت على أن يؤجر المسكن لحمدى باشا لم أقتصر على هذا ، بل أصدرت في الحال أمرا باخطار وزارة المالية ومصلحة الأملاك لاعادة تقدير الايجار ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ، كما أصلدت أمرا اداريا بفصل عدادى النور والمياه عن العدادات الخاصة بالمتحف وجعلهما مستقلين خلافا لما كان عليه الحال في عهد سكنى المدير السابق ، اذ كانت الوزارة تحاسبه على قيمة مئوية ثمنا لما يستهلك من النسور . بلغت هر من المرتب أى بضعة قروش بينما بلغت نسبة ما يدفعه معالى حمدى سيف النصر باشا في الشهر الواحد ثمنا للنور ۱۲٪ ، علاوة على قيمة الايجار وها هي ذي الفاتورة المثبتة لذلك تحت يدى .

فنحن ـ كما تبينتم ـ لم نبتدع هذا الأمر ، ولم نكن أول من أجر أو استأجر من الوزراء ، فالسوابق متعددة ، والعرف قائم ، والتقليه متبعمن قديم ، ولم نفعل نحن أكثر من أن جئنا فاتبعنا ما كان متبعا على أنه ينبغى أن تلاحظوا حضراتكم أن الظروف لم تكن كما هى الآن ، من حيث أزمة المساكن ، وارتفاع الأجور ، وقلة مواد البنهاء ، وتعذر الحصول على الأماكن الخالية مهما عرض على أصحابها من أجور ، ولو كان العرض من الوزراء • فماذا يفعل وزير المواصلات ، وقد جيء به من الاسكندرية ليتقلد منصبه ؟ ان سكن في باخرة اتهم بعدم النزاهة ! وان سكن في دار اتهم بعدم النزاهة ، ايراد أن يسكن في عرض الطريق ؟!!

على أن الأستاذ حامه جـودة لم يكن هو وحده الذي ســكن هذا المنزل ، ومع ذلك فاني اذكر لكم كيف استأجره حضرته : لقد طلب ،

قبل سكناه ، اجراء تعديلات وترميمات بلغت تكاليفها حوالى ٥٠٠ جنيه ، فأجرتها الوزارة وتحملتها حزانة الدولة • وسأسمعكم هذا الخطاب ، ثم أسأل الأستاذ تصير بعد أن أتلوه : ماذا يظنه لو أننا اتبعنا القاعدة التي جاءت فيه :

« حضرة صاحب المعالى وزير الزراعة

بناء على الحديث الشفوى الذى تم بيننا ، أتشرف بابلاغ معاليكم أن وزارة المالية لاترى مانعا من تأجير منزل الحكومة بالجيزة الذى كان يشعله مدير قسم البساتين الى حضرة صاحب المعالى محمد حامد جودة بك وزير التموين منظير تحصيل ايجار المثل منه بحيث لايزيد ما يحصل على ١٥٪ من ماهيته ٠

وتفضُّلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام •

وزير الماليــة

1981/10/17

عبد الحميد بدوى \_ امضاء

ولقد كان سعادة عبد الحميد بدوى باشا فى ذلك الوقت محتفظا لنفسه برياسة لجنة قضايا الحكومة ، فكان مستشارها الأول ، ورئيس لجنة قضاياها ، فى ذات الوقت الذى كان فيه وزيرا للمالية •

ح**ضرة النائب المحتوم الأستاذ سبيد سليم ــ ولكن الخطأ لا يبور** الخطـــا .

حضرة صاحب المعالى وزير الزراعة ـ نعم أن الخطأ لا يبرر الخطأ ، ولكنكم لم تتهموا واحدا من هؤلاء بعدم النزاهة حين اسميتأجروا وحين أجسروا .

قلت ان هذا الخطاب أرسل من بدوى باشا الى وزير الزراعة فى ١٦ أكتوبر سسنة ١٩٤١ ـ وأعدود فأذكركم بأنه كان مستشار الحكومة الأولى ومفتيها الأكبر ـ وكان وزير الزراعة اذ ذاك هو سسعادة الأستاذ محمد راغب عطية بك ، فكتب سعادته فى ٢ نوفمبر سنة ١٩٤١ الى وزير الأشغال فى ذلك الوقت ـ الأستاذ ابراهيم عبد الهادى ـ كتابا نصه :

د حضرة صاحب المعالى وزير الأشغال العمومية

أتشرف بأن أنهى الى معاليكم أنه ورد لنا من وزارة المالية الكتاب رقم م ١٠٣ – ١٨/٨ المؤرخ ١٦ أكتوبر الحالى بالموافقة على أن نؤجــــر

لمالى وزير التموين منزل الحكومة الكائن بالجيزة الذى كان يشسفه حضرة مدير قسم البساتين ، فأرجو التكرم بالتنبيه الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقدير القيمة الايجارية للمنزل المسار اليه .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام •

وزير الزراعة د محمد راغب عطية ،

وقد أشر وزير الأشغال على هذا الكتاب بعبارة « سعادة الوكيل » وأمضى « ابراهيم عبد الهادى » وفى الوقت داته أبلغ وزير الزراعة راغب عطية بك وزير التموين ما يأتى :

« حضرة صاحب المعالى وزير التموين

أتشرف بأن أحيط معاليكم علما أنه ورد لنا من وزارة المالية الكتاب رقم ١٠٣ - ٨/٦ المؤرخ ١٦ أكتوبر الحالى بالموافقة على أن تؤجر لماليكم منزل الحكومة بالجيزة الذى كان يشغله حضرة مدير قسم البساتين نظير تحصيل ايجار المثل منكم •

وقد حررت اليوم لوزارة الأشغال رجاء التنبيه الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن •

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام .

وزير الزراعة « محمد راغب عطية »

فلعلكم أدركتم الآن السر في أن يغفل مكرم باشا ذكر شيء عن عذا المنزل ، مكتفيا بالكلام عن منزل متحف فؤاد الأول ، ومع ذلك فان الأستاذ حامد جودة لم يكن – كما قلت – الوزير الوحيد الذي شعفل مسكنا حكوميا ، فقد كان توفيق الحفناوي بك يسكن منزلا حكوميا ظل فيه طوال مدة توليه الوزاة ، بل أكثر من هذا أن دولة حسين سرى باشا وقت أن كان رئيسا لمجلس الوزراء كان مستأجرا منزلا حكوميا في الزمالك وساكنا في الوقت ذاته الباخرة الحكومية « محاسن » كما ذكر لكم معالي وزير الأشغال ، ومما يذكر هنا أن دولة حسين سرى باشا طلب اجراء تعديلات وترميمات في المسكن الذي يستأجره من الحكومة ـ ولعل هذا هو سبب انتقاله الى الباخرة محاسن ـ وقد بلغت نفقات تلك الإصلاحات هو سبب انتقاله الى الباخرة محاسن ـ وقد بلغت نفقات تلك الإصلاحات عو سبب انتقاله الى الباخرة محاسن ـ وقد بلغت نفقات تلك الإصلاحات عليه معايل من مستشفى حكومي بحلوان

ورضعه في منزل دولته ، وعمل سلم خلفي من الرخام ، وتغيير الباب العمومي من خسب الى حديد مزخرف وبلور ، واقامة بوابتين جديدتين عند المدخل الخارجي للسور ، احداهما للمدخل العمومي والأخرى للخدم ، وتغيير ( دفايات ) الصالون ، الى آخر ما جاء بكشف طويل لا أرى داعيا لاكمال تلاوته ، ولكني أحب أن أبين لحضراتكم أن القاعدة الحكومية في مثل هذه الأحوال تقضى بأن يضاف الى الأجر المقدر مبلغ يعادل ٦٪ من قيمة التعديلات التي تجريها الحكومة بناء على طلب الساكن ، وعلى ذلك تيمة الأجر الذي كان يدفعه دولته من ٣٩٦ جنيها سنويا الى ٢٢٢ جنيها و ٠٠٠ مليم في السنة ، أي بزيادة قدرها ٢٦ جنيها في السنة ، ويظهر من هذا أن الحكومة قدرت التعديلات التي أجرتها بمبلغ يقل عن ٠٠٠ من هذا أن الحكومة قدرت التعديلات التي أجرتها بمبلغ يقل عن ٠٠٠ من هذا أن الحكومة قدرت التعديلات التي أجرتها بمبلغ يقل عن ٠٠٠ من هذا أن الحكومة قدرت التعديلات التي بلغت كما ذكرت ٣٩٠٠ جنيه ، من حنيه ، واعتبرت باقي النفقات التي بلغت كما ذكرت ٣٩٠٠ جنيه ، من حنيه الترميمات ، كيلا تدخل في تقدير زيادة الأجر .

وأحب أن أذكر أيضا أن معالى حمدى سيف النصر باشا استاجر منزل متحف فؤاد الأول في سنة ١٩٣٦ أثناء توليه وزارة الزراعة ، وكان مكرم باشا حين ذاك وزير للمالية ، ولكنه لم يحتج في ذلك الوقت ، ولم ير في هذا المسلك ما يمس نزاهة الوزير أو نزاهة الحكم .

على أننى لا أريه أن أجرح سرى باشا أو أحدا ممن ذكرت في هذه الأمثلة ، ولا أن أتهم أحدا منهم في نزاهته ... فكلهم أصد قائي أجلهم وأوقرهم ... ولكننى سقت هذه الأمثلة الأبين أننا لسسنا أول من أجر أو استأجر ، وأن غيرنا قد أجر واستأجر في ظروف غير ظروفنا لم تكن فيها أزمة مساكن ، ولا أوامر عسكرية متعلقة بها ، ومع ذلك لم يتهم أحد منهم بعد النزاهة ، ولم يجرو ... بل لن يجرو ... مكرم باشا أن يتهم أحدا منهم بعدم النزاهة ،

ليس ذلك فقط ، ياحضرات النـــواب المحترمين ، بل اســـمعوا واحكموا .

كان حمدى باشا سيف النصر وزيرا للزراعة في سنة ١٩٣٦ ومكرم باشا وزيرا للمالية ، وقد سكن حمدى باشا في مسكن متحف فؤاد الأول فلم ير مكرم باشا في ذلك ما يمس نزاهة الوزير أو نزاهة الحكم ، فما الذي حدث بعد ذلك ، حتى تغيرت مقاييس النزاهة عند مكرم باشا ؟ لم يحدث الا ان مكرما كان وزيرا سنة ١٩٣٦ ، وهو اليوم غير وزير ، ومن أجل هذا تغير كل شيء في نظره فأصبح الأبيض أسود ،

لقد تبينتم من اجابة معالى عثمان محرم باشا أن دولة عبد الفتاح يحيى باشا ورفعة ماهر باشا ودولة صدقى باشا والأساماذ ابراهيم

عبد الهادى كل هؤلاء سكنوا بواخر حكومية ، وهي من أملاك الدولة الني ينطبق عليها نص المادة ٦٤ من الدستور ·

حضرة النائب المحترم الأستاذ عبد الرحمن نصير - هؤلاء لم يكونوا مستأجرين .

حضرة صاحب المعالى وزير الزراعة ما لقد أوجد تمونا في حدة ، فاذا أجزنا الايجار قلتم مخالفة دستورية ، واذا منعناه قلتم أن هذا تهرب من الايجار •

حضرة النائب المحترم يوسف الشريعي لم كان حضرة الزميسل الأستاذ نصير معارضا في العهود الماضية فلم يعترض على هذه التصرفات . فما باله يعترض عليها اليوم ؟

حضرة صاحب المعالى وزير الزراعة مديقول صديقى الأستاذ نصير ان هؤلاء الذين ذكرتهم وذكرهم معالى محرم باشا سيكنوا البواخسر الحكومية •

حضرة النائب المحترم الأسستاذ عبد الرحمن نصير - أقول انهم استعملوا هذه البواخر مددا قصيرة للمصلحة العامة ·

حضرة صاحب المعالى وزير الزراعة - هم لم يسكنوها مددا فصيرة بل أشهرا وسنين •

الغريب أن وزارة الأشغال اذا عملت برأى لجنة قضايا الحكومة وقالت ان الايجار غير جائز طبقا لنصوص الدستور وان العقد لا وجود له من الناحية القانونية قال مكرم باشا أن هذه الفتوى صدرت خدمة لمعالى عبد الفتاح الطويل باشيا ، واذا أردنا تحصيل مقابل لما تتكلفيه هذه البواخر اعتبر هذا تحايلا ، فمن الناحية الدستورية يرى مكرم باشا أن الاجراءات التي اتبعت كانت مخالفات صريحة لنصوص الدستور .

لا أريد أن أشغل وقتكم ببحث دستورى طويل انتهى فيه آخر الأمر الى رأى مكرم باشا ، ولا أريد أن أذكر لحضراتكم تفصيل المناقشات التى دارت فى لجنة وضع الدستور بصدد المادة ٦٤ ، وان هذه المادة ليس لها نظير فى جميع دساتير العالم عدا الدستور البولونى ( المادة ٦٩ ) .

ترددت لجنة وضع الدستور طويلا في شأن المادة ٦٤ فأثبتها ، ثم حذفتها ، ثم عادت فأثبتتها ، وقد كان الحظر مقصورا أول الأمر على شراء الاطيان واستثجارها ، كما هي الحال في النص البولوني ، ولكن اللجنة الاستشارية التشريعية استبدلت بلفظ أطيان كلمة أملاك ، وهذا يشمل

فى رأى مكرم باشا الأطيان والمبانى ، وانى أسسلم معه ومع أنصار ذلك الرآى بأن العبارة عامة نسمل الأطيان والمبانى ، وأديد أن أربين الآن لحضراتكم ماذا حدث عندما طلب معالى وزير المواصلات استئجار مسكن قسم البساتين ،

طلبت الملف الخاص بهذا المسكن فوجدت أنه كان مؤجرا للاستاذ حامد جودة بناء على رأى صريح أبداه عبد الحميد بدوى باشا ـ وقد ذكرت لحضراتكم أن كثيرين من الوزراء ورؤساء الوزارات كانوا يستأجرون أماكن حكومية \_ فهل رغم كل هذه السوابق فى السنوات الطويلة الماضية ورغم الفتوى التى أصدرها رئيس لجنــة قضايا الحكومة ومستشارها الأول آكون قد خالفت الدستور ؟!

لمن أرجع اذن اذا أشكل على الأمر وأردت أن أتبين حقيقته ؟!!

ان أمامى خطابا صريحا من سعادة عبد الحميد بدوى باشا ، الذى كان عضوا فى لجنة وضع الدستور واشترك فى المناقشات الطويلة التى دارت حول نص المادة ٦٤ ، وهو يجيز تأجير هذه المساكن ، فكيف أكون اذا ابعت هذا الرأى مخالفا للدستور ويكون هذا التصرف عدم نزاهة منى ومن الساكنين فنستحق الصحائف العشر التى كلها طعن وتجريح وأخف مافيها عدم النزاهة ١٠ الغ ؟!

وانى أودع مكتب المجلس كتاب سعادة بدوى باشا وكتابين من ودير الزراعة السابق لوزيرى التموين والأشغال المتضمنين الموافقة على التأجير ليطلع عليها من يشاء من حضراتكم وهذا نصها:

« حضرة صاحبُ المعالى وزير الزراعة

بناء على الحديث الشفوى الذى تم بيننا ـ أتشرف بابلاغ معاليكم أن وزارة المالية لا ترى مانعا من تأجير منزل الحكومة بالجيزة الذى يشغله مدير قسم البساتين الى حضرة صاحب المعالى محمد حامد جودة بك وزير التموين ـ نظير تحصيل ايجار المثل منه بحيث لايزيد ما يحصل على ١٥٠٪ من ماهيته .

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام · ١٩٤١/١٠/١٦

وزیر المالیـــة « عبد الحمید بدوی »

#### « حضرة صاحب المعالي وزير الأشغال العمومية

أتشرف بأن أنهى الى معاليكم أنه ورد لنا من وزارة المالية الكتساب رقم م ١٠٣ ـ ٨/٦ المؤرخ ١٦ أكتوبر الحالى بالموافقة على أن تؤجر لمعالى وزير التموين منزل الحكومة الكائين بالجيزة الذى كان يشغله حضرة مدير قسسم البساتين •

فأرجو التكرم بالتنبيه الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقدير القيمة الاسعارية للمنزل المشار اليه ٠

وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الاحترام .

وزير الزراعة ( محمد راغب عطية ) ·

سعادة الوكيل ٢

( ابراهيم عبد الهادي )

1981/11/4

« حضرة صاحب المعالى وزير التموين

أتشرف بأن أحيط معاليكم علما أنه ورد لنا من وزارة المالية كتاب رقم م ١٠٢ ـ ٨/٦ المؤرخ ١٦ أكتوبر الحالى بالموافقة أن تؤجر لمعاليكم منزل الحكومة بالجيزة الذى كان يشغله حضرة مدير قسم البساتين نظير تحصيل ايجار المنزل منكم .

وقد حررت اليوم لوزارة الأشغال رجاء التنبيه الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن ·

وتفصلوا معاليكم بفبول فائق الاحترام ٠

وزير الزراعة ( محمد راغب عطية )

ونحن اذا كنا قد قبلنا أن نؤجر لوزيرى الدفاع والمواصلات فقد كان ذلك بناء على تلك الفتوى ولكنى علمت أخيرا وقد يكون الفضل في ذلك (للكتاب الأسود) وأن فتوى أخرى صدرت من أحد المستشارين الملكيين مناقضة لفتوى بدوى باشا مؤداها أن حضرة المستشار يرى أن الحظر ينصب على البواخر وغيرها ، فلا يجوز بحكم الدستور أن تؤجر ،

فأرسلت كتابا الى حضرة صاحب المعالى رئيس لجنة قضايا الحكومة لأتبين حقيقة الأمر ، نصه :

« حضرة صاحب المعالى رئيس لجنة قضايا الحكومة

نظرا للأزمة الشديدة في المساكن وصدور أوامر عسكرية تحد من حرية الملاك في تأجير أملاكهم وافقت الوزارة على تأجير المبنى المخصص للسكن بمتحف فؤاد الأول الزراءي الى معالى وزير الدفاع الوطنى ، وكذلك المبنى المخصص للسكن بقسم البساتين الى معالى وزير المواصلات ، وقد استرشدت الوزارة في موافقتها المذكورة بموافقة صريحة سابقة بتاريخ ١٦ أكتوبر سنة ١٩٤١ لوزير المالية الأسبق عبد الحميد بدوى باشا ، وصورتها مرافقة لهذا \_ وكان محتفظا لنفسه في نفس الوقت برياسة لجنة قضايا الحكومة \_ بخصوص تأجير مسكن قسم البساتين الى وزير التموين وقت ذاك الأستاذ حامد جودة بك .

وقد علمت أخيرا بصدور فتوى من أحد حضرات المستثمارين الملكيين بعدم جواز تأجير مثل هذه المساكن للوزراء عملا بالمادة ٦٤ من الدستور ·

ولما كانت هذه الفتوى تناقض الرأى الصريح السابق الاشارة اليه الصادر من سعادة عبد الحميد بدوى باشا رئيس لجنة قضايا الحكومة السابق •

لذلك أرجو معاليكم التفضل بعرض هذا الموضوع على لجنة قضايا الحكومة لتعرف الرأى الصحيح لاتباعه ·

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام · ٢٩ أبريل سهنة ١٩٤٣

وزير الزراعة

وبناء على هذا الكتاب أفتت لجنة قضايا الحكومة مجتمعة بأن رأى. المستشار الملكى المناقض لرأى بدوى باشا هو الرأى الصحيح وانه من الممكن \_ نظرا للظروف الحاضرة \_ أن يحصل من وزيرى الدفاع والمواصلات أجر المثل حتى يتيسر لهما الحصول على منزلين للسكنى وحين علمت ذلك لم أتأخر لحظة واحدة في تصحيح الموقف رأخطرت وزيرى الدفاع والمواصلات بحقيقة الوضع بناء على الفتوى الأخيرة وبأن عقد الايجار يعد ملغى فقبلا ذلك كتابة .

واذا كنا ياحضرات النواب المحترمين قد وقعنا في خطأ من الناحية الدستورية فما ذلك الا لأنسا أخذنا برأى كبير مستشسارى الحسكومة

بدوى باسا ، ولكن حين تبينا أن فتواه غير صحيحة لم نتردد لحظه واحدة في العدول عنها والرجوع الى الحق .

ان مكرم باشا لا يكتفى بذكر الوقائع ، بل أنه يعرض وقائع عير صحيحة وهو يفعل ذلك متعمدا ، لأنه يعلم أن ذكر ما حدث ، وهو أن وزير الزراعة وافق على سكئى وزيرى الدفاع والمواصلات بناء على فتوى سعادة عبد الحميد بدوى باشا ، يسهل الرد عليه ، فضلا عن أن الوقائع الصحيحة لاتخلق القصة التي يريد مكرم باشا أن يؤلفها ، ولا الحالة التي يريد أن يصورها ، فيستنتج منها ما يشاء ، ويحكم علينا كما بشاء له استنتاجاته وأدبه وكرامته ، والى حضراتكم ما يقوله في كتسابه صفحة ٢٠٢ :

« وتنتهى المهزلة الجريئة بأن يؤجر وزير الزراعة منذ أول يناير سينة ١٩٤٣ هذا المسكن ( بأثاثه ومفروشاته ) الى زميله وزير الدفاع بايجار شهرى مؤقت يذهب فى التواضع الى حد لا يكاد يتصوره العقل . • • وهو سبعة جنيهات وخمسون قرشا شهريا •

وعلى أى أساس بني هذا التقدير ؟

على أساس طريف يشهد لواضعيه بحسن التفكير والتدبير ، فقد قالوا ان الدار كانت مخصصة لسكنى مدير المتحف • وهذا صحيح وان مدير المتحف الذي سكنها كان يحاسب على ايجار بواقع جزء من عشرة من راتبه وهذا أيضا صحيح ، ولما كان راتب مدير المتحف الحالي يسمح له اذا أراد أن يسكن الدار بأن يدفع ايجسارها على أسساس عشر المرتب فليسكن اذن حمدى سيف النصر باشا هذه الدار على الأساس الذي كان يدفعه معاليه لو كان اسمه حامد سرى ووظيفته مدير المتحف الزراعي وراتبه راتب المدير لا الوزير •

وهنا قامت صعوبة فنية فان حسين سرى باشا كان قد ألغى بقرار منه بعض هذا المبنى لسكن مدير المتحف ، فلم يجد وزير الزراعة بدا من اصدار أمر منه بالغاء هذا الالغاء وتلاه بعد قليل أمر آخر بمنح السكن لوزير الدفاع على اعتبار أنه وزير فى حكم المدير » •

معنى ذلك أن الأمر الذى صدر فى ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢ باعادة حق السكنى لمدير متحف فؤاد الأول والأمر الآخر الذى وافقت فيه على سكنى معالى وزير الدفاع بناء على استغناء مدير المتحف عن السكنى ، كل ذلك لم يكن الا ليتقمص حمدى باشا سيف النصر شخصية حامد سرى فيسكن المنزل ويدفع ما كان يدفعه حامد سرى وهو سبعة جنيهات ونصف

جنيه • فهل هذا صحيح ؟ وهل تعمد مكرم باشا ذكر هذه الواقعة ، والباسها هذه الصورة الروائية وهذه الألفاظ التهكمية ، وهو يجهل حقيقتها ، أم أن الوقائع الحفيقية كانت بين يديه ، وكان يعلمها ، لأن الملف كما هو ظاهر من ذكر الأرقام والتواريخ والنصوص الحرفية للأوامر الادارية كان في متناول يده ؟!! فما له ترك الحقيقة وتناسى الاجراءات التي اتبعت ، والايجار الذي يدفعه حمدي باشا ، وهو ضعف ما كان يدفعه حامد سرى بك ، وادعى أن حمدي باشا تقمص شخصية حامد سرى بك فاستاجر وهو وزير باعتباره مديرا ؟!!

واذا ثبت أن مكرم باشا كان يعلم هذا ، بل كان في امكانه أن يعلم هذا، لأن الملف كان في متناول من قدم له المعلومات ، ومع ذلك تعمد ذكر هذه الواقعة مكذوبة ومزورة في عريضة قدمها لجلالة الملك ، فاني أترك للضراتكم تقدير هذا التصرف والحكم عليه .

لقد كان في الامكان دون أن نتحايل ونصدر هذه الأوامر الصورية أن نؤجر هذا المنزل لمعالى وزير الدفاع بنفس الايجار الأول وهو ٧ جنيهات و ٠٠٠ مليم ، ذلك لأن اللجنة التي قدرت هذا الايجار في سنة ١٩٣٦ قالت « إن هذا التقدير يسرى مفعوله لمدة ثماني سنوات تنتهى في سنة علا ١٩٤٦ على وزارة المالية المبلغ الى وزارة المازراعة في سنة ١٩٣٦ حرفيا ، لما كنت في ذلك مخالفا للقانون ، ولما كنت في حاجة الى التحايل كما ذكر مكرم باشا ، ولكن الحقيقة أن حمدى باشيا لم يفكر في هذا ولا فكرت أنا فيه ، بل اننا قدرنا أن الظروف قد تغيرت من سنة ١٩٣٦ الى سنة ١٩٤٢ ، فرأينا من الواجب اعادة التقدير من جديد ، فكتبت الى وزارة المالية بهذا ، واجتمعت لجنة تقدير الايجارات في فبراير سنة ١٩٤٣ ـ بعد معاينة قام بها مندوبون من مصلحة المباني ووزارتي الزراعة والمالية ـ فقدرت مبلغ ١١ جنيها و ٥٠٠ مليم ايجارا شهر يا خلاف المياه والنور ٠

ولا يفوتنى أن أذكر لحضراتكم أن أول علم للحكومة بكتاب مكرم باشا كان فى ليلة ٢٢ مارس سنة ١٩٤٣ وهى الليلة التى ضبط فيها جورجى نجيب الراهب الموظف بالمتحف ومعه آلاف من الحوافظ ثابت بها بعض وثائق الكتاب ، أى أن تقدير اللجنة وتبليغه الى وزارة الزراعة كان سابفا لعلم الحكومة بالكتاب بشهر وعشرين يوما ، ولم نكتف باعادة تقدير الايجار ، بل أمرنا بفصل النور والمياه ( مع أنه كان فى الامكان أن نتبع نفس القاعدة التى اتبعت مع محمد ذو الفقار بك وهى احتساب نسبة

مئوية من المرتب) فكانت نتيجة ذلك أن حمدى باشا يدفع شهريا حوالى ١٢ جنيها لاستهلاك الكهرباء خلاف المياه ومصروفات الكسح · دفعنا الى هذا نزاعتنا التي يتجاهلها مكرم باشا ·

ومن ذلك يثبت رسميا أن مكرم باشا لم يكن صادقا فيما ادعام من أن حمدى باشا يدفع نفس الايجار الذى كان يدفعه مدير المتحف سنة ١٩٣٦ ٠

الادعاء الثاني \_ يقول مكرم باشا في كتابه ص ٢٠٤:

« وأضيف الى هذه الصفقة أمر بتعيين ثلاثة من خدم المتحف يتولون أعمال النظافة في مسكن الوزير على أن تدفع أجورهم وقدرها ٨٥ مليما لكل منهم في اليوم من ميزانية المتحف بطبيعة الحال » •

وهذا ادعاء مكذوب من أساسه لأن حمدى باشا في غنى عن هؤلاء الخدم الثلاثة بمقتضى ما له من حق في استخدام سبعة من رجال الجيش ، ولعلكم تذكرون أن معاليه سبق أن أعلن ترفعه عن هذا · فالذي له الحق في أن يستخدم سبعة من رجال وزارته ليس في حاجة الى أن يستخدم ثلاتة من رجال المتحف جهارا نهارا أمام الموظفين وأمام الناس · واذا كان هذا الادعاء صحيحا فما بال مكرم باشا لم يذكر أسماءهم ، مع أنه لا يشير الى موظف الا ويذكر اسمه ومرنبه ـ كما ذكر أسماء العربجي وسائق الموتوسيكل والجنايني في وافعة أخرى حتى يكون دلبله قويا ·

على أننى أو كد لحضراتكم أن حمدى باشا ليس فى حاجة الى استخدام موظفى المتحف ولا سعادته ، وانما الذى يستخدمهم هو شخص آخر يعلمه مكرم باشا لأنه هو مكرم ذاته ، وما قصة حورجى نجيب الراهب وموريس جرجس ببعيدة .

وأما الادعاء النالث الذي تعمد مكرم باشا ابرازه في كتابه ، فهو أنه أراد أن يشعر أن مدير المتحف لم يستغن فعلا عن سكني المتحف وانما كان الاستغناء صوريا قصد به خدمة حمدي باشا وتهيئة الفرصة له لسكني المتحف ، واني لن أذكر شيئا من عندي بل سأتلو عليكم بعض سطور من مذكرة رسمية من مدير المتحف في هذا الشأن :

« لما عينت مديرا للمتحف سنة ١٩٣٨ حررت خطابا للوزارة رقم ٣٣٥٨ بتاريخ ١٩٣٨/١٢/٨ بأننى سأشغل المنزل المخصص لسكن مدير المتحف ابتداء من يوم الحميس ٨ منه وأننى سأتقدم للوزارة بخطاب فيه تحفظات ورغبات خاصة بسكنى فى هذا المنزل وأن معالى الوزير نفسه

وافق على سكنى كالمديرين السابقين ، وكنت أعتقد أنه سيكون مجانا أسوة بحضراتهم ، ولكنى فهمت فيما بعد أن حق السكن المجانى لا ينطبق على لأن قرار مجلس الوزراء الذى منح هذا الحق لحضرة صاحب العزة محمد ذو الفقار بك نص على اسم عزته فيه ، وقررت الوزارة أننى اذا استمررت في السكن وجب على أن أقوم بدفع الأجرة وتوابعها التى كانت مطلوبة أصلا كما تقدم .

ولما كان منزلى الخاص يقع على مفربة من المتحف الأمر الذى لا يعوق دوام اتصالى به فى أى ساعة من ساعات النهار أو الليل فضلت اخلاء سكن المتحف والبقاء فى منزلى فوافقت الوزارة على ذلك وأخلى المنزل فعلا ابتداء من ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٣٨ ٠

وبتاريخ ١٩٤٢/١٢/٧ صدر أمر الوزارة رقم ٤٩٦ باعادة حق السكن بالمتحف الى وجعل الحق خاضعا للقواعد المقررة لمحاسبة الموظفين في أجرة السكن وتوابعها ونصه كالآتي :

« يعاد الى حضرة صاحب العزة مدير متحف فؤاد الأول الزراعى حق السكنى في المبنى المخصص لسكنى المدير بمبنى المتحف على أن تتبع مع عزته القواعد المقررة بمحاسبة الموظفين على أجرة السكنى وتوابعها » ·

وبذلك أعاد حقى لسكنى بالمتحف بالشروط التى ذكرت فى القرار فاعتذرت عن هذا السكن بهذه الشروط » •

بعد ذلك صدر أمر الوزارة رقم ٥١٥ فى ديسمبر سينة ١٩٤٢ ونصيب كالآتى : « الحاقا بالأمير رقم ٤٩٦ الصادر فى ٧ ديسمبر سنة ١٩٤٢ وبما أن صاحب العزة مدير متحف فؤاد الأول الزراعى مستغن عن السكن فى المنزل المخصيص له بالمتحف ، ونظرا لأن حضرة صاحب المعالى وزير الدفاع الوطنى ( معالى حمدى سيف النصر باشا ) قد طلب تأجير هذا المسكن فيعتمد تأجيره لماليه طبقا للقواعد المقررة » .

ثم شغله حضرة صاحب المعالى حمدى سيف النصر باشا اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٤٣ وأخطرت الوزارة بذلك بالخطاب رقم ٢ ـ ١/٢/١ بتاريخ ٣/١/٣٠) .

من هذا يتبين أن اعتذار مدير المتحف الحالى عن السكن كان حقيقيا مبنيا على أسباب ظاهرة وقائمة من سنة ١٩٣٨ وأنه لم يتقدم في خلال هذه السنوات الأربع بطلب السكني فيه مطلقاً .

ومن هذه الوقائع ينبين لحضرانكم :

اولا \_ أن التأجير لوزيرى الدفاع والمواصلات كان وفقا لتقليد متبع فى جميع الوزارات وجميع العهود وأجازه ووافق عليه صراحة رئيس لجنة قضايا الحكومة السابق عبد الحميد بدوى باشا وكان فى نفس الوقت وزيرا للمالية وترجع اليه الكلمة الأخيرة فى الموافقة على التأجير .

ثانيا \_ أن حسين سرى باشا وعبد الفتاح يحيى باشها والاستاذ ابراهيم عبد الهادى والأستاذ حامد جودة والحفنهاوى بك قد استأجروا وسكنوا وهم في كراسي الحكم منازل وبواخر حكومية ، ولم يطعن أحد في نزاهتهم ولا أنا أيضا .

ثالثا \_ ان ما ادعاه مكرم باشا بشأن قيمة الايجار الخاصة بحمدى باشا كذب وافتراء وتزوير للوقائع والأرقام الرسمية كما هو ثابت في الملفات التي كانت تحت اطلاعه .

رابعا ــ ان ما ادعاه مكرم باشا بشمان تعيين خدم من عمال المتحف لحدمة حمدى باشا كذب وافتراه •

خامسا ـ أن مكرم باشا حين رفع عريضة الى مقـام جلالة الملك منضمنة هذه الأكاذيب كان يعلم بافك ما افترى ، ومع ذلك فقد اجترأ على تقديمها الى مقامه السامى فى غير خجل ولا حياء · ولكن المثل يقول ( اذا لم تستح فاصنع ما شئت ) ·

والله لو أن رجلا غير مكرم قبل هــــذا لما تورع من آن يذكره بأنه سيطان أو دحال .

لقد ذكر مكرم باشيا في ختيام هيذا الفصيل من كتابه هيذه العبارة « فأية نزاهة هذه التي تنزل بالوزير الى هذا المستوى المتواضع الوضيع » وليسمح لى ، أن أسأله بدورى أى حقد هذا الذي ينزل بالرجل الى هذا المستوى المتواضع الوضيع ؟!

## ويوجه النائب المحترم عبد المجيد الرمالي الى رئيس الوزراء السؤال التالي :

« جاء في الكتاب الذي وزعه مكرم عبيد باشا في اكثر من موضع أن مشروع البر قصد من وراثه فرض ضرائب غير رسمية والانعام برتب ونياشين على أغنياء المتبرعين ومكافاة الدين اشتغلوا فيه من الوظفين • كما أشير اشارات غير مستحسنة يشتم من ورائها بعض الشك في هذا المشروع الخيري •

# فنرجو من رفعتكم أن تبينوا لنا هذه السالة بما يجلو وجه الحق فيها » ·

ويجيب النحاس باشا بما يلي :

لم يتورع مكرم عبيد باشا فيما سود من صفحاته ، واختلق من الكاذيبه وترهاته ، لتسوى سمعة مصطفى النحاس وآله ، وهدم الوقد والوزارة أن ينال باصبع الشر مجال الخير ، وبلسان السوء روح البر ، وقد أعوزه اختلاق البرهان والدليل ، فلجأ هذه المرة الى الغمز واللمز والتضايل .

فهنا وهناك فى كراسة مدجيله وأباظيله ، اشارات عابرة غادرة ، يقول فى بعضها ان مشروع البر لم يقصد به الا فتح الباب ، لخلع الرتب على الأحباب والأصحاب ، ويقول فى مواضع أخرى ان السر فى ترقية بعض الموظفين ، انما يرجع لما اضطلعوا به من أعباء فى أمانه صندوق أسبوع البر ، أو ما برهنوا عنه من كفاية استثنائية فى مراجعة حساباته وأن للهم شرع الاستثناء فوق الاستثناء .

وهكذا لم ينق الله ، فيما قصدنا به وجه الله ، ولم يتورع في ظلام ما ابتلى به من حقد وشنآن ، أن يتجرد حتى من حب فعل الخير لبنى الانسان .

لقد ببتت فكرة أسبوع البر عند السيدة حرمى فى أوائل قيام الوزارة سنة ١٩٤٢ بمناسبة عيد الجلوس الملكى وصادفت لدينا قبولا ، اذ رأينا أن وزارة الشعب كعهدها على الدوام جديرة بألا تقصر جهودها فى خدمة الشعب على الميدان الحكومي ، وأن من واجبها أن تدعو القادرين والموسرين أجانب ومصريين الى المساهمة فى عمل خيرى كبير ، يبقى ذكره ، ويدوم أثره ، ليخفف عن الطبقات الفقيرة ، بعض ما تقاسيه من شطف العيش وشدائد الحياة .

ومع استطاعتنا جعل ذلك المشروع وفديا لحما ودما ، فاننا لم نشأ كما لن نشاء ، ان نلبس الخير لباس الحزبية ، أو رداء الجنسية • فدعونا لرعايته ، ووضع خطته والاشراف على جمع تبرعاته واقامة حفلاته ، لجنة تنهيدية من كرائم السيدات وأفاضل الرجال ، فكان فيها من السيدات حضرات صاحبات العصمة حرم مصطفى النحاس باشا ، والليدى لامبسون ، ومدام كوتسيكا ، ومدام قطاوى باشا ، ومدام الفريدليان ، وحرم عبود باشا ، وحرم يوسف صيدناوى باشا ، ومن الرجال مصطفى النحاس باشا ، وأمين عثمان باشا ، وفؤاد سراج الدين باشسا ، والدكتور

عبه الواحد الوكيل بك ، وحافظ عفيفي باشما ، وأحمد عبود باشما ، والفريد ليان بك ، ومحمد السيد شاهين باشا ، وأحمد كامل باشما ، وعبد الخالق حسونة بك ·

وقد رحب حضراتهم جميعا بفكرة هذا البر متهللين متحمسين واتفقت الآراء على السبل التي تتبع للحصول على موارد هذا المقصد الانسساني الجليل ، وكانت تلك السبل هي ما يأتي :

- ١ ـ جمع التبرعات والاشتراكات ٠
- ٢ \_ توزيع طوابع باسم قرش البر ٠
- ۳ ـ اقامة حفلات تمثيلية وسينمائية وحفلات شاى بتذاكر ذات قيمة ٠

#### ٤ ـ بيم شارات وأزهار ٠

ألفت لتنفيذ هذا البرنامج لجان فرعية احداها في القاهرة والأخرى بالاسكندرية وثالثة في بورسعيد وما أن تمت الاستعدادات وبدأت هذه الحركة المباركة في يوم ٦ مايو سنة ١٩٤٦ حتى أقبل على المساهمة فيها سكان مصر أجمعون ، مصريون وغير مصريين ، موطفون وغير موطفين ، تحدوهم جميعا روح من التعاون الاجتماعي امتاز بهسا والحمد لله عهد وزارة الشعب أكثر من سواها ، بدليل ما وصل اليه مشروع ذلك البر من نجاح ، وما أقبل عليه الأغنياء من تبرعات كبيرة لمشروعات نافعة أخرى كالمجموعات الصحية القروية والمطاعم الشعبية وسواها .

ولما أن رأينا نجاح أسبوع البر منذ ولادته ، ومستهل طلعته ، كل عمل سداه الرأفة ، ولحمته العطف والاخلاص ، قررنا أن يمتد ويطول حتى بلغت موارده الصافية في حتى بلغ الأسبوع شهرا ثم شهرين ، وحتى بلغت موارده الصافية في ٢ يوليه سنة ١٩٤٢ مبلغ ١٩٠٤ مبلغ ١٩٠٤ مليما أودع في البنك ما عدا جنيها و ٥٦ مليما في الصندوق ـ بل لقد زادت بعد ذلك المتحصلات الى ٩٨٠٨٠ جنيها ثم الى ١٩٥٩ مليمات وهو رصيد حساب مشروع البر ذلك الى ١٠١٠/٥١ جنيها ٢٠٤ مليمات وهو رصيد حساب مشروع البر الى ١٠ أبريل سنة ١٩٤٣ طبقا لسجلات بنك مصر بالقاهرة الذي أودعت فيه تلك الأموال من أول الأمر وفوق ذلك ١٨٥ جنيها و ٣٤٠ مليما قيمة المصروفات التي صرفت على المطبوعات والحفلات وسواها ٠

غير أنه لم تكد تظهر بوادر نجاح تلك الفكرة الانسانية السامية ، واقبال جميع الطبقات عليها حتى روع من نجاحها الحاقدون والحاسدون ، ولكن لا عجب فكيف ترضي

نفوسهم ، أو تطمئن قلوبهم الى عمل خاله جليل كهذا العمل ، ندعو اليه حكومة الشعب ويقوم به مصطفى النحاس وحسرم مصطفى النحاس ( تصفيق ) .

وكيف تهدى، ثائرتهم لنجاحه نجاحا ماديا وأدبيا منفطع النظير ، وهم الذين يتشدقون بانقطاع الصلة بين الوفد ومن يسمونهم أصحاب المصالح الحقيقية ، بل بين الوفد والأمة جميعا ، ويرمونه بالعجز والتقصير في أعماله . حكومية كانت أو شعبية .

اذن فلتنطلق الألسنة الكاذبة ، ولتتحرك حزازات الصدور الموغرة . بالافتراء والادعاء والدس في الظلام ، وكيل التهم جزافا ذات اليمين وذات السمال ، فمن قائل ان هناك عزبة اشتريت من ذلك المال الحرام ، أو أن عمارة كبرى تنشأ في طريق الأهرام ، وغير ذلك مما أبرىء نفسى عن تكراره ، وارتفع بالآذان عن سماعه .

وحمى شنشنة عرفناها من خصومنا السياسيين ، اختصونا · دون سوانا من المصريين يحاولون بها بين حين وحين ، التشكيك في ذمتنا ، وهم في ذلك ، علم الله ، من المفترين الخاسرين ، يأخذ علينا المدعى في كتاب أباطيله أننا فكرنا في مطالبة الأغنياء بالتبرع بمبالغ كبيرة وانتهاز الفرصة لالتماس الانعام عليهم بالباشوية أو الرتب التي يستحقونها ، ويتهمنا كذلك بأننا فرضنا ضرائب غير رسمية على الأهلين باسم مشروع البر ، فبالله انظروا الى أي مدى سخيف من التعنت انحط هذا الجاحد لوطنه ، المتنكر لانسانيته في سبيل غوايته ،

نعم لقد فكرنا فى أن نلتمس الانعام على كرماء المحسنين لأسبوع البر وأى عيب أو ضير فى ذلك التفكير ، وقد تفضل من قبل جلالة الملك فاروق فأنعم بمثل تلك الألقاب على المحسنين فى مشروع مكافحة الحفاء وغيره من المناسبات الكريمة التى قصد بها الى خير الطبقات العاملة الفقيرة فى البلاد ، بل أى عجب فى ذلك ومنل تلك الانعامات كانت ولا تزال من خير تقاليد الأسرة العلوية من عهد محمد على الى اسماعيل الى فؤاد الى جلالة الملك فاروق ، كما هى من تقاليد الملوك والحكومات فى مختلف الأمم من أقدم العصور .

وكذلك أى عيب هناك في أن تساهم هذه الحكومة وأى حكومة أخرى ، في حركة الخير ، بأن تسمح بعرض تذاكر التبرعات والاشتراكات والحفلات ، وطوابع البر والشارات في كل مكان حكومي ، أو غير حكومي في العاصمة أو المدن أو الأقاليم ، أو تسمح بدعوة رواد الملاهي والمسافرين بالسكك الحديدية لدفع ملاليم فوق تذاكرهم دون ضغط أو اجبار ، ألم يكن هذا أمرا سبق له مثيل بل مائة مثيل ، لأعمال بر سابقة باهرة كجمعية

الهلال الأحمر التي كونت لها مالا كثيرا من ملاليم جباها لها أصحاب الملاهي ، وكجمعية المواساة بالاسكندرية التي كانت تبساع تذاكر يانصيبها في شبابيك مصلحة البريد ومصلحة السكك الحديدية ، وكالجمعية الخيرية الاسلامية وجمعية العروة الوثقي وسواها وسواها من الجمعيات النافعة التي ما كانت لتنشأ أو تعيش لولا مساعدة الحكومة وتشجيعها بهسذه الصفة وسواها ، وها أنتم أولاء ترون حضراتكم مشروع يوم المستشفيات كيف يطوف المتطوعون به على دور الحكومة وفي الطرقات فيحصلون التبرع له من كل من يصادفون .

ان العيب الحقيقى هو أن تتقاعس الحكومة عن مثل هذه المساعدة الأدبية فى مثل تلك الظروف ، ولكنه الحقد قد جعل صاحب العريضة والكتاب ومن على شاكلته يرون فى الخير شرا وفى النور ظلاما ، بل يتوهمون القذى فى عين جارهم ، ولا يرون الخشية فى عيونهم ومآقيهم ،

فلندعهم اذن في غيظهم يضلون ، وفي ضلالتهم يعمهون ، ولنعد الى ايرادات أسبوع البر ومصروفاته ونظمه وأعماله ٠

حرصت اللجنة من مبدأ الأمر على أن تفتح لاسبوع البر حسابا جاريا فى أحد المصارف المالية وهو بنك مصر بالقاهرة وأن تودع فيه أولا فأولا التبرعات وما يجمع من أموال الحفلات وغيرها من الموارد التى قررتها للجنة التمهيدية •

واختارت اللجنة لها سكرتيرا عاما هو حضرة صاحب المعالى أمين عثمان باشا للاشراف على حركة المسوارد المسار اليها يساعده فى ذلك حضرتا جورج دومانى بك ، والأستاذ عبد المقصود حمزة .

وحينما قفلت حسابات المشروع في ٢٠ يوليه سنية ١٩٤٢ دعت اللجنة لمراجعة الحسابات والمستندات أحد المحاسبين القانونيين وهيو المستر راء مور أحد شركاء الهيئة الحسابية المسماة برايس ووتر هاوس بيت وشركاهم ، فراجع تلك الحسابات ومستنداتها وقدم في ٣ أغسطس سنة ١٩٤٢ التقرير الآتي تعريبه :

« حضرات أصحاب المعالى والسعادة رئيسة وأعضاء لجنة أسبوع البر بالقاهرة » •

قد فحصت البيانات المرفقة عن ايرادات أسبوع البر في المدة المنتهية في ٢٠ يوليه سنة ١٩٤٢ كما فحصت المستندات والايصالات المتعلقة بذلك وكذلك البيان الممضى الذي وصلنا من رئيس لجنة الاسكندرية ب

وقد تأكدت شخصيا من أن الرصيد الصافى وهو ٩٨٠٤١ جنيها و٤٤٤ مليما مودع فعلا في بنك مصر كما تبينت من صحة التذاكر والطوابع ( مسئوات ماقبل الثورة ج٤ ) ـ ٣٣٧.

الباقية في أيدى الموزعين حتى ٢٠ يولية سنة ١٩٤٢ وتبلغ قيمتها ٢٦٤٣ جنيها ٠

واننى أشهد بأن البيانات المرفقة تبين بحق وصدق خلاصة اير ادات أسبوع البر الى نهاية ٢٠ يوليه سنة ١٩٤٢ ، ٠

٣ أغسطس سنة ١٩٤٢

ر۰۱۰ مـور مراقب فخری ومحاسب قانونی

وفي الوقت نفسه قدم حضرة الأستاذ عبد المقصدود حمزة تقريرا نصه كالآتي :

« الى حضرة صاحبة العصمة رئيسة لجنة أسبوع البر والى حضرات الأعضاء المحترمين

فحصت البيان الحسابى الموضح أعلاه عن المدة المنتهية فى ٢٠ يوليه سنة ١٩٤٢ مستقلا عن المستر ر٠ أ٠ مور وحلصت من فحصه الى نفس النتيجة التى وصل اليها جنابه من حيث صحة الحسابات وصدقها ٠ وهده شهادة منى بذلك ، ٠

٣ أغسطس سنة ١٩٤٢

عبد المقصود حمزة محاسب قانوني

وبعد أن قدم المحاسبان القانونيان المشار اليهما تقريريهما أعلنت حضرة صاحبة العصمة رئيسة لجنة مشروع البر البيان الآتى في الصحف بتاريخ ٩ أغسطس سنة ١٩٤٢ ٠

« حرم مصطفى النحاس باشا رئيسة لجنة مشروع البر ، يسرها أن تعلن أن عملية جمع التبرعات للمشروع قد انتهت وقام بفحصها حضرتا المستر رأ مور المحاسب القانونى بمكتب برايس ووترهوس وبيت وشركاهم ، والأستاذ عبد المقصود حمزة المحاسب القانونى بوزارة المالية كل منهما على حدة ، وبعد أن استوثقا من المبالغ المودعة فى بنك مصر لحساب المشروع وقارناها بالمستندات الموجودة تحت يد اللجنة قدم كل منهما تقريرا منفصلا مؤيدا لصحة الحساب ،

ورئيسة اللجنة تنتهز هذه الفرصة وتقدم وافر شكرها الى جميع حضرات أعضاء اللجنة الذين عاونوها معاونة قيمة فى القيام بهذا المشروع الخيرى الجليل وكان للمشقة التى تكبدوها والمجهودات التى بدلوها أكبر

فضل فيما صادفه من النجاح والتوفيق ، كما تقدم شكرها الجزيل الى جميع حضرات المتبرعين الكرام على كبير عطفهم ، وكريم اريحيتهم ، وعظيم برهم بالفقراء المعوزين وتدعو الله أن يجزى الكل عن الانسانية خير الجزاء .

هذا وقد بلغ المتحصل حتى الآن ٩٨ر٨٥ جنيها ، وهو كما سبق البيان مودع ببنك مصر باسم مشروع البر • وقد رأت رئيسة اللجنسة تكوين لجنة خاصة لفحص المقترحات المختلفة التى قدمت أو تقدم لاستخدام هذا المبلغ واختيار أصلحها للتنفيذ في القاهرة وفي الاسكندرية وغيرهما والاشراف على تنفيذه والصرف عليه من المبلغ المذكور •

وقد قبل عضوية هذه اللجنة كل من حضرات أصحاب المعالى والسعادة والعزة ، الليدى لا مبسون ، مدام جوزيف صيدناوى باشا ، عبد الواحد الوكيل بك ، أمين عثمان باشا ، حافظ عفيفى باشا ، محمد السيد شاهين باشا ، عبد الخالق حسونة بك ، أحمد كامل باشا ، أحمد عبود باشا ، محمد أحمد فرغلى باشا ، المسيو كوتسيكا ، صبحى بك الشوربجى ، محمد حسين الشامى بك ، جورج دومانى بك ، الاستاذ عبد المقصود حمزة ،

واختاروا من بينهم حضرة صاحب المعالى أمين عثمان باشا سكرتيرا وحضرة صاحب السعادة حافظ عفيفي باشا أمينا للصندوق ، وحضرة الأستاذ عبد المقصود حمزة مراقبا للحسابات •

وقد أخطر حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا بنك مصر بذلك وبأن يكون المبلغ المودع تحت تصرف هذه اللجنة ، على أن تكون شيكات وأوامر الصرف موقعا عليها من رئيسة اللجنة ومن أمين الصندوق ومراقب الحسابات ومؤشرا عليها بالاعتماد بتوقيع مقامه الرفيع ، •

ولم تكتف اللجنة في حرصها على سلامة أسبوع البر من كل تهمة أو عيب بهذه المراجعة القانونية بل أنها قامت في شهر أغسطس سنسة ١٩٤٢ بنشر تفاصيل الحساب الختامي وتقريرى المستر مور والأستاذ عبد المقصود حمزة المشار اليهما في الصحف عامة عربية وأجنبية بل نشرت كذلك قوائم كاملة بأسماء المتبرعين الذين لم يأخذوا تذاكر اشتراكات أو حفلات واحدا واحدا مع ذكر المبالغ التي تبرع بها كل من حضراتهم وقدمت اللجنة ذلك بنداء في الصحف من رئيسسة أسبوع البر في ١٦ أغسطس سنة ١٩٤٢ ، هذا نصه:

« حرم مصطفى النحاس باشا رئيسة لجنة أسبوع البسر بعد أن أعجزها المصاب الفادح ( تشير الى وفاة المغفور له والدها ) فترة عن اصدار بياناتها الخاصة بالشروع تتشرف بأن تعلن أنها ستنشر يوم الخميس

الموافق، ٢٠ أغسطس سنة ١٩٤٢ فى جميع الجرائد العربية والافرنجيسة التقريرين المقسدمين من حضرتى المحاسبين القانونيين المستر ١٠ مدور، والأستاذ عبد المقصود حمزة عن حساب المسروع لغاية ٢٠ يولية سسنة ١٩٤٢ مضافا اليهما ما جد من الحساب لغاية يوم النسر ومسعوعين بأسماء جميع حضرات المتبرعين للمشروع فى جميع نواحى البلاد ٠

وهى ترجو اذا رأى أحد حضراتهم أن اسمه لم يظهر فى القائمة أن يبادر الى ابلاغ ذلك لحضرة صاحب المعالى أمين عنمان باشا سكرتير اللجنة بعنوانه بديوان رياسة مجلس الوزراء للتحقق من الأمر واصلاح الخطأ أن كان •

هذا وستدعى اللجنة التنفيذية التي سبق الاعلان عنها عقب ذلك مباشرة للقيام بمهمتها » •

وقد وردت خطابات بعد ذلك من عشرين شخصا فقط لم يقرءوا أسماءهم بين مئات المتبرعين ، ومن أولئك العشرين تسعة من الاسكندرية تبرعوا بمبلغ ٠٠٠ جنيه واتضح وجود تبرعابهم في البنك وال شببه علم ذكر أسمائهم كان لعدم استيفائها في نشرة التبرعات الأولى والثانيسة المرسلة من لجنة الاسكندرية ، و١١ من جهات أخرى جملة تبرعاتهم ١٩٩ جنيها و٠٠٠ مليم وجد أن ستة منهم تبرعوا بتذاكر اشتراك أو حفلات مقدارها ٥٧ جنيها وثلاثة تبرعوا بمبلغ ٧٧ جنيها و٠٠٠ مليم وسقطت أسماؤهم سهوا مع وجود المبسالغ في البنك وواحد لم يذكر اسمه لأن الشيك الذي كتبه بمبلغ ٢٠ جنيها لم يقبض وواحد بمبلغ ٢٠ جنيها نشر التبرع تحت اسم الشبركة المتبرعة دون اسم أصحابها وواحد بمبلغ ٥٠ جنيها نشر التبرع باسم تلاميذ بدلا من كلمة معلمين في المدارس ٠

وفى ٢ سبتمبر سنة ١٩٤٦ دعيت اللجنة التنفيذية لعقد أول جلسة لها للنظر فى حالة المشروع من الوجهة المالية وما تقترحه من وجوه البر التى توجه لها تلك الأموال وفى تلك الجلسة قدم حضرة صاحب السعادة الدكتور حافظ عفيفى باشا أمين الصندوق بيانا عن مالية المشروع الى أول سبتمبر سنة ١٩٤٢ وقررت الهيئة بعد مناقشة عامة أن تشكل لجنة فرعية من حضرات أصحاب المعالى والسعادة والعزة: أمين عثمان باشا ، الدكتور عبد الواحد الوكيل بك ، محمد السيد شاهين باشا ، عبد الخالق حسونة بك ، أحمد كامل باشا ، أحمد عبود باشا ، جناب المسيو تيودكر كوتسيكا وذلك لبحث الاقتراحات العديدة التى قدمت من الهيئات المختلفة والأفراد وكذلك من أعضاء اللجنة التنفيذية لاختيار أصلحها للتنفيذ والأفراد وكذلك من أعضاء اللجنة التنفيذية لاختيار أصلحها للتنفيذ والافراد وكذلك من أعضاء اللجنة التنفيذية لاختيار أصلحها للتنفيذ والأفراد وكذلك من أعضاء اللجنة التنفيذية لاختيار أصلحها للتنفيذ والافراد وكذلك من أعضاء اللجنة التنفيذية لاختيار أصلحها للتنفيذ والمنحلة التنفيذية المناه المناء المناه المناء المناه الم

وقسم قامت تلك اللجنة الفرعية بدراسمة وافيمة وقدمت تقريرا

مستفيضًا • باقتراحاتها النهائية في ٧ نوفمبر سنة ١٩٤٢ واعتمد هـــذا التقرير في ٢ فبراير سنة ١٩٤٣ وتقرر فيه ما يأتي :

( أولا ) أن توجه أموال أسبوع البر الى خدمة الطفولة من الوجهات الصحية والاجتماعية والخلقية والمهنية بين الطبقات العاملة والفقيرة فى المدن على أن يشمل ذلك الطفولة فى مختلف أدوارها •

( ثانيا ) أن تنشأ لذلك الغرض ١٦ مؤسسة منها ٧ دور لكفالة الطفل ، أربعة في القاهرة و٢ باسكندرية و١ ببورسعيد و٧ مسرات اجتماعية للصبيان و٤ بالقاهرة و٢ باسكندرية و١ بطنطا ، وداران لكفالة الفتيات احداهما بالقاهرة والأخرى بالاسكندرية ٠

(ثالثا) أن يخصص من أموال أسبوع البر مبلغ ٤٠٠٠٠ جنيه للاستغلال بشراء أطيان زراعية من الحكومة توقف للانفاق على المشروعات ، وأن تطلب اللجنة الى الحكومة مساعدتها سنويا بمبلغ من المال وغير ذلك من المساعدات التي تقدمها للهيئات الحيرية والاجتماعية الأخرى .

وقد شرعت الهيئة فعلا في تنفيذ هذه المشروعات كما أنها قررت في النهاية تغيير صفتها الى جمعية دائمة باسم و الجمعية المصرية الأسبوع البر » مع وضع قانون لها صار تسجيله رسميا الاعطائها الشخصية المعنوية ، وصار مجلس ادارة الجمعية مكونا من ١٢ عضوا هم حضرات :

وئيسة سكرتيرا عاما سكرتيرا عاما مساعدا أمينا للصندوق

سىدر أمينا

أعضاء

خرم مصطفی النحاس باشا المین عثمان باشا الدکتور عبد الواحد الوکیل بك الدیتور حافظ عفیفی باشا اللیدی جاکلیین لامبسون حرم یوسف صیدناوی باشا فؤاد سراج الدین باشا محمد السید شاهین باشا احمد عبود باشا محمد أحمد فرغلی باشا السیو تیودور کوتسیکا جورج دومانی بك

وهكذا ترون أن مشروع البر ولد وشب ونهض برينا خالصا لوجه الله تعالى ، بعيدا عن السياسة والحزبية والعنصرية والجنسية • ولا غرو فهو ميدان خير للانسانية المعذبة ما كان أجدر أن ينأى المغرضون بجانبهم عن تناوله بالغمز واللمز والدس والتضليل •

وانى أودع فى مكتب المجلس ملفا عن هذا المشروع النبيل الكريم شاملا للمستندات المالية التى ذكرتها فى هذا البيان ومجموعة من الصحف العربية والافرنجية التى نسرت فيها نداءات رئيسة الأسبوع وحساباته الختامية وتقادير المحاميين القانونيين وشاملا كذلك لمحاضر جلسات اللجان وقانون الجمعية الخيرية التى كسبتها البلاد من هذه الحركة المباركة وهى الجمعية المصرية لأسبوع البر •

هذا هو أسبوع البر الذي غمز فيه الغماز ما شاء له حقده الدفين ، وغله الكمين ، وهذه هي تطوراته ، بل حساباته التي سئلنا عنها أكثر من مرة كأننا كنا لها من المختلسين ، أو بها من المنتفعين ٠٠٠٠ وهذه هي أعماله تنطق عنا بالحق ، هل نعمل لوجه الله وخدمة السعب الوفي ، أم نقصد التجارة ووجه الدعاية كما يأفك الأفاك الدعي !!

لقد قال فينا ما قال ، وعاب فينا بما أداد ، حتى بلغت سفاهت حد الفجر ، طعن في كل شريف وفي كل مشروع ، وخاض في الأطهار وفي جليل الأعمال ٠٠٠٠ وقام البرهان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، على كذبه وسفاهته ، بل على اجرامه وسوء نيته ٠

يقول بعض العلماء ان المنتفع بالجريمة أو محاول الانتفاع من وراء مجرم ٠٠٠ ولا شك في هذا القول ولا مراء ٠٠٠ اذن فمكرم عبيد الذي لم يسء الى شخص مصطفى النحاس وحده ولا الى وزراء مصطفى النحاس وحدهم ، ولا الى برلمان الأمة وحسده ، ولا الى مختلف الطبقات والرجال من قضاة ومحامين وموظفين ومهندسين وعمال ورجال ونساء فقط ، مكرم عبيد الذي اساء الى هؤلاء جميعا ٠٠٠ النج .

### استجوابان هامان والنتيجة كالعادة الانتقال الى جدول الأعمال

رأى الشيخ المحترم محمد حسين هيكل أن يستجوب الوزارة عن بيانها الخساص الذى ألقى بجلسة 1957/5/1۲ ردا على سؤال حضرة الشسيخ المحترم الأستاذ محمد عبد المجيد العبد وذلك على النحو التال:

« أرجو أن تتفضيلوا فتبلغوا حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء أننى سأسنجوب رفعته فى البيان الذى ألقياه بمجلس الشيوخ يوم الاثنين الماضى ١٢ أبريل سنة ١٩٤٣ ردا على سؤال حضرة الشيخ المحترم محمد عبد المجيد العبد وعن الخطة التى رسمها رفعته فى البيان المذكور بخصوص ما نسبه حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا اليه والى زملائه فى العريضة التى رفعها الى مقام جلالة الملك وأذاعها فى الناسى بعنوان « الكتاب الأسود فى العهد الأسود » •

وسيتناول استجوابى مناقشة البيان والخطة التى رسمها فيه من حيث مخالفتها للمبادىء والتقاليد الدستورية ·

ويجيب رئيس الوزراء ـ مصطفى النحاس ـ على استجواب الدكتور هيكل باشا ببيان جاء فيه :

عندما طلب منى تحديد موقف الحكومة بشأن مسئولية واضع الكتاب الأسود ، وتشرفت بالقاء الجواب عن ذلك بمجلسكم الموقر ، عنيت كل العناية ببيان خطة الحكومة وأوضحت مبلسغ انطباقها على المبادئ الدستورية ، وقد رأى سعادة الشيغ المحترم محمد حسين هيكل باشا مم

ذلك أن يستجوب الحكومة في دستورية هذه الخطة ، مدعيا أنها تخالف الدستور وتقاليده ، ومبدأ انفصال السلطات ·

وانه ليسرنى أن أعود الى مناقشة هذا الموضوع حتى لا أدع مجالا لقائل · فالأمر من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتمل أى مراء ·

فمن حق كل حكومة \_ بل من واجبها \_ أن تطمئن دائما الى رضا البرلمان عنها وعن سياستها ، والى ثقة مجلس النواب بها ، واطمئنانه الى تصرفاتها ، فاذا ما وجه اليها نقد أو اتهام بشأن تصرف من تصرفاتها فى شئون الدولة سواء كان ذلك فى صورة سؤال أو اسمستجواب أو غير ذلك ، كان حقا عليها أن تتقدم الى البرلمان فورا بحسابها ، فاذا رضى عن سياستها ووثق بها استمرت فى مباشرة شئون الدولة .

هذا هو الوضع الطبيعى الذى رسمنه مواد الدستور ، وهو الوضع المتفق مع روحه ، والحكم فى ذلك واحد ، مهما اختلفت الوسائل التى تهاجم بها الحكومة ، وسواء أكان ذلك داخل البرلمان أم خارجه .

قال حضرة المستجوب: لقد اتهمكم كاتب العريضة وموزع الكتاب بتهم ، فان كانت كاذبة فحاكموه وبلغوا القضاء المختص وحده بمحاكمة القاذفين ، فاذا فصل القضاء في موقفه منكم كان قوله فصل الخطاب .

ناقست هذا فى بيانى السابق منطقيا وسياسيا ، واليكم اليوم مناقشته من الوجهة الدستورية • فالمادة ٦٦ من الدستور المصرى تنص على « أن لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم فى تادية وظائفهم » •

فالدستور المصرى كالدساتير الأجنبية ، وبخاصة الدستور البلجيكى والفرنسى ، لا يبيح أن ينتقل الى القضاء العادى أمر النظر فيما يوجه الى الوزراء من اتهامات بشأن تصرفاتهم في أثناء تادية وطائفهم •

وبالرجوع الى محاضر لجنة الدستور ، عند ما تناقشت فى اتهام الوزراء ومحاكمتهم ومستوليتهم ، نجه أن حضرة محمد على بك اقترح أن يكون لمجلس النواب حق الاتهام ، ولمجلس الشيوخ حق المحاكمة .

وعلى أساس هذا الاقتراح جرت المناقشات التالية :

«حضرة توفيق رفعت بك ما انى أميل الى رأى حضرة محمد على بك لأن الجرائم التى تنسب الى الوزير فى هذه الحالة انما هى جرائم سياسية ورحال السياسة أقدر من رجال القضاء على وزنها وتحديد جهات المسئولية ، كما أنه يحسن ابعاد القضاء بقدر الإمكان عن الدخسول فى المسائل السياسية .

هذا الى أن المحاكم انما ترجع فى تعيين المسئولية وتوقيع العقوبة المجرائم المنصوص عليها فى القانون ، والجرائم السياسية ليس لها قانون يضبطها ويحدد أنواعها ، فالعقوبة على الجرائم الوزارية انما يعينها البرلمان طبقا للظروف وطوعا لمقدار المسئولية السياسية .

حضرة طلعت باشا \_ تريدون الجرائم التى تقع من الوزراء بسبب وظائفهم ؟

حضرة رفعت بك ـ لذلك أرى أن يكون القضاة قضاة سياسيين أى أعضاء مجلس الشيوخ لأنهم تمرنوا في الأمور السياسية وحذقوها وهم الذين يحسنون تقديرها وايقاع العقوبة المناسبة لها •

حضرة عبد الحميد بدوى بك ـ بدأت مسئولية الوزراء جنائية ولكن المسئولية السياسية نسختها تقريبا · ونظرا لما في المسئولية الوزارية من السهولة والمرونة والكفاية مع ذلك تدرج للعرف في أوربا الآن على عدم محاكمة الوزراء محاكمة جنائية اكتفاء بمسئوليتهم السياسية أمام البرلمان . والوزارة التي يكون في عملها ما يوقفها موقف المسئولية الجنائية تسقط ولا تحاكم » ·

( جلسة ٣ مايو سنة ١٩٢٢ )٠٠٠

هذه هي المباديء التي على أساسها وضعت المادة ٦٦ من الدستور وما بعدها ·

وقد كلفت سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة ببحث هذا الموضوع من جميع نواحيه ، فقدم الى مذكرة استخلص فيها من أحكام الدستور ما يلى :

« (أولا) أن لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم المشار اليها •

« ( ثانيا ) ان لمجلس الأحكام المخصوص فيما يتعلق بهذه الجرائم المختصاصا مطلقا من شأنه جعل السلطة القضائية العادية غير مختصـة بالنظر فيها •

« ( ثالثا ) أن مجلس الأحكام المخصوص يظل بالنسبة للوزراء السابقين الهيئة المختصة وحدما بالنظر في الجرائم التي تكون قد وقعت منهم في أثناء تأدية أعمال وظائفهم •

« ويستتبع تخويل مجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء أن قواعد الاجراءات الجنائية لا تتبع في هذا الصدد ، فلا يكون للنيابة العمومية

الحق فى مباشرة السعوى الجنائية من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى يتقدم بها أحد الأفراد · كذلك لا يكون لهؤلاء الحق فى رفع دعوى الجنحه المباشرة ·

« والحكمة في تقرير هذا النظام الخاص ايجاد الضمان الكافي للوزراء وصون المصلحة العامة وأعمال الدولة من الطعن والتسهير من أى فرد كان تحت تأثير الخصومات الحزبية والعداوات السخصية • كما أن التهم التي توجه الى الوزراء بسبب تأدية وظائفهم هي في الغسالب تهم سياسية ، ومجلس النواب بصفته هيئة سياسة أقدر من غيره على وزنها وتقدير النتائج المترتبة عليها •

« وفيما يتعلق بسلطة المحاكمة ينص الدستور في المسادة ٦٧ على تأليف مجلس الأحكام المخصوص الذي له وحده حق محاكمة الوزراء من رئيس المحكمة الأهلية العليا (محكمة النقض الآن) ومن أعضاء من الشيوخ ومن قضاة هذه المحكمة •

« ومما لا شك فيه أن توزيع الاختصاص بين الهيئات القضائية على الوجه المبين في القانون يعد من النظام العام ، ويكون الأمر كذلك من باب أولى اذا كان الاختصاص محددا بنص الدستور ذاته .

« ومما يترتب على ذلك أن عبارة الدسسور التى عنيت بتحديد اختصاص مجلس النواب وحده فى اتهام الوزراء واختصاص مجلس الاحكام المخصوص وحده بمحاكمتهم تنفى بطريقة قاطعة امكان اتخداذ الاجراءات الجنائية قبل الوزراء ومحاكمتهم بمعرفة أية هيئة أخرى .

« وبديهى أن للوزير الحق فى التقدم الى المحاكم العادية بطلب محاكمة أحد الأفراد عن جريمة تكون قد ألحقت بالوزير ضررا ، شأنه فى ذلك شأن باقى الأفراد • أما الوزير الذى أسندت اليه جرائم اتهم بارتكابها فى أثناء تأدية وظيفته فانه اذا آثر رفع الأمر الى المحاكم العادية فى صورة تهمسة قذف بدلا من الاتجاه الى البرلمان يكون قد خالف روح الدستور ، ذلك لأن دعوى القذف فى حق موظف عام تنطوى على مرحلتين متميزتين احداهما عن الأخرى • فالمتهم له الحق فى اقامة الدليل على صحة الوقائع موضوع الاتهام ، الأمر الذى يوجب على المحكمة تحقيق الوقائع المسندة الى الوزير قبل الوصول الى مرحلة البت فى تهمة القذف وتقرير العقوبة الملائمة لها ، ومما لا شك فيه أن تحقيق الوقائع فى جرائم القذف يعد أهم عنصر فى الدعسوى •

« ومن المسلم به أن الحكم على تصرفات الوزير لا يمكن أن تباشره الا الهيئة الخاصة المشار اليها في الدستور ، وأن تقديم القاذف الى النيابة

العمومية والسلطة القضائية العادية من شهائه سلب البرلمان حقه في الرقابة على أعمال الوزراء وتفويت الأغراض التي توخاها الدستور من تقرير نظام خاص لاتهامهم ومحاكمتهم » • ( انتهى رأى سعادة رئيس لجنة قضايا الحكومة ) •

وليس هذا القول بجديد · فقد ورد في مذكرة ايضاحية لمسروع خاص بمحاكمة الوزراء كانت وزارتي في سنة ١٩٣٠ قد شرعت في وضعه ما نصه ·

« اذا كان لابد من وضع القانون الذي يشير اليه الدستور يجب عند تنحديد هذه الأحوال « أي أحوال مسئولية الوزراء » الاكتفاء منها بما يعد ارتكابه عنوانا على سيادة الأمة وسلامتها ، أو ضارا بمصلحة عامة كبرى ، وأن يترك ما دون ذلك للمسئوليتين السياسية والمدنية يؤخذ بهما الوزراء على حسب الأحوال ، وهذه هي الغاية التي رأت الحكومة أن تحققها بوضع مشروع القانون المرافق » •

حتى صدقى باشا نفسه عندما نسخ دستور سنة ١٩٢٣ وضيق من اختصاص البرلمان فنقل الى القضاء ما نقل من اختصاصات المجلسين ، لم تبلغ به الجرأة أن ينقل الى القضاء اختصاص البرلمان بمحاكمة الوزراء (المادة ٢٧ وما بعدها) وعلل ذلك في مذكرته بأن « تطور الأنظمة البرلمانية أحل المسئولية البنائية ولم يعسد لها ذكر أو تطبيق في هذا العصر \* وجاء بالمذكرة أيضا « واذا قدر بالرغم مما تقدم أن هيئة تشريعية رأت أن ينص على جرائم خاصة بالوزراء فينبغي ألا تكون العقوبة غير سياسية ولا تتعدى الحرمان من الحقوق الوطنية حرمانا مؤقتا أو نهائيا ، وذلك للملاءمة بين العقوبة والجسرم الذي هو بطبيعة عمل سياسي \* •

ان النص الوارد في الدستور المصرى بالمادة (٦٦) أصرح النصوص من جميع دساتير العالم ، فهو يجعل لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء كما يجعل لمجلس الأحكام وحده حق مقاضاتهم ، ولعله في ذلك أقرب الى النظام البلجيكي •

أما النظام الفرنسى ، فان المادة ١٢ من المستور الفرنسى تنص على جواز اتهام الوزراء بالنسبة للجرائم التى يرتكبونها فى أثناء تأدية وظائفهم أمام مجلس الشيوخ ، ومع هذا فانه فى غضون العشرين سنة الأخيرة أثيرت فى فرنسا عدة حملات بالغة منتهى الشدة تنطوى على قذف موجه الى بعض الوزراء ، وبوجه خاص للمسيو فلاتدان ، والمسبو شوتان ، والمسيو بلوم ، والمسيو سالانجرو بشأن بعض تصرفات لهم ، وفى كل ذلك لم تتخذ أية اجراءات أمام المحاكم القضائية العادية بل رفع أمرها الى البرلمان حيث كانت موضوع مناقشات حادة دون أن تصل الى مرجلة طلب الاتهام ،

فاذا كان هذا يجرى في فرنسا مع الصيغة الجوازية بالمادة ١٢ . فهل يجوز أن يجرى في مصر غير ذلك والنص عندنا قاطع صريع ؟

وهل يجوز أن يطلب بطريقة ملتوية جواز تعليق الأمر في وقت واحد أمام القضاء بالنسبة للقاذف وأمام البرلمان بالنسبة للوزير في حين أن القول الفصل والأخير بالنسبة لتصرفات الوزراء في شئون الدولة هو البرلمان على النحو الذي تشرفت ببيانه ؟

أمام هذا كله ما كان لى ولا لغيرى أن يخرج على حكم الدستور فينقل اختصاص البرلمان الى القضاء • واذا كان صاحب الكتاب قد هرب من ساحة البرلمان ، فليس هذا بمضيع على البرلمان حقا ، ولا مضيق عليه اختصاصا ، فالقول هنا قول الدستور ، واذا قال الدستور وجب علينا احترام أحكامه لأنها من النظام العام •

هبوا حضراتكم أن التهم التى قذف بها صاحب الكتاب كانت بصدد تنفيذ مشروع عام هام كمشروع توليد الكهرباء من خزان أسوان مشلل ، فهل كنا ننتظر فصل القضاء فى مثل هذه التهم ، ويعطل اقرار الموضوع وتنفيذه مدة نظره أمام المحاكم وقد تمتد الى سنين ؟

يذكرون السوابق ، ولا أرى أية سابقة تنطبق على حالتنا -

لقد حرصت قبل تقرير خطتى باذاء العريضة التى رفعت الى جلالة الملك على أن أدرس الموضوع من جميع نواحيه وأن أرجسع الى السوابق البرلمانية فى البلاد العريقة فى النظام الدستورى ، وانتهيت من بحثى الى النطة التى قررتها •

اشار حضرة المستجوب الى سابقة فى النظام الدستورى البلجيكى ، وهى سابقة المسيو فان زيلانه • وردا عليه أدلى اليكم بالبيان الصحيح عنها •

كان المسيو فان زيلاند وكيلا لمحافظ البنك الوطنى ببلجيكا ، وفي أول سنة ١٩٣٥ أسندت اليه رياسة الحكومة لمعالجة الازمة المالية ٠

وفى سنة ١٩٣٧ ـ ولم يكن المسيو فان زيلانه أذ ذاك عضوا فى البرلمان ـ انتهز فرصة انتخابات جزئية فعرض على الناخبين سياست وكانت محل طعن شديد من أحزاب المعارضة ففاز على منافسه فى الانتخابات ، وهو زعيم المعارضة ، وانتخب بأغلبية كبرة جدا .

بدأت المعارضة بعد هذا الانتخاب حملة صحفية عنيفية على اعمال مجلس ادارة البنك الوطنى أيام كان المسيو فان زيلاند عضوا فيه ، وقيد الخذت على المسيو فان زيلاند أنه بقى يتسلم مكافأة من البنك لخسيون

جلساته بوصفه وكيلا لمحافظ البنك بعد أن كان قد استقال من هسذا المنصب ليتولى رياسة الوزارة · فأقام مجلس الادارة دعوى على أصحاب الحملة الصحفية غسير أن المسيو فان زيلاند طلب الى مجلس النواب في سبتمبر سنة ١٩٣٧ عقد جلسة غير اعتيادية للنظر فيما كان من تلك الأمور يتصل به سخصيا · فدفع عنه التهمة في هذه الجلسة وانتهى النقاش في ٧ سبتمبر سنة ١٩٣٧ بقرار من المجلس أولاه فيه الثقة بأغلبية النقاش في ٧ سبتمبر سنة ١٩٣٧ بقرار من المجلس أولاه فيه الثقة بأغلبية

من ذلك ترون حضراتكم أن الموضوع كله نظر فى البرلمان البلجيكى وأن البرلمان قد انتهى فيه الى الثقة بالوزارة بأغلبية ساحقة ولم يوكل للمحاكم أن تنظر فى هذا الموضوع ·

واليكم سابقة أخرى في النظام الدستورى الانجليزى أقوى وأصرح دلالة في هذا الموضوع:

فى سنة ١٩١٢ أثارت بعض الجرائد المعارضة للحكومة الانجليزية بصدد عرض مشروع اتفاق بين الحكومة الانجليزية وشركة ماركونى على البرلمان ، أثارت هذه الجرائد حملة على ثلاثة من الوزراء في وزارة المستر اسكويث اتهمتهم فيها بالرشوة وباستغلال النفووذ وباستغلال آسراد الدولة ، فلم يحول الموضوع الى المحاكم ، بل فحص في البرلمان (في مجلس العموم) وطلب أحد الوزراء وهو الوزير الذي أمضى مشروع العقد تأليف لجنة برلمانية لتقرير ما اذا كان الاتفاق مرضيا ويجب اقراره أم لا ، وأن يضاف الى مهمتها فحص الملابسات المتصلة بالاتفاق ،

فعينت لجنة لفحص ذلك ، وقد استبعدت اللجنة تهمة الرشوة وقدمت تقريرا عن مشروع العقد وملابسات التعاقد ٠

وقد أقر الوزراء الثلاثة أمام اللجنة البرلسانية وأمام المجلس بخطئهم في شركة ماركوني الأمريكية •

وبخطئهم في اخفاء هذه الواقعة عندما نوقش المشروع في المجلس قبل احالته على اللجنة ·

وكذلك تعهدوا بأنه لا يمكن أن يتكرر مثل ما وقع منهم .

وقد استغرقت مناقشة الموضوع يومين كاملين في مجلس العموم .

وفى أثناء المناقشة اقترح أحد أعضاء المعارضة أن يصدر المجلس قرارا بتسجيل الخطا والأسف والوعد •

فعارض في ذلك المستر اسكويث رئيس الوزارة ٠

ثم أخذ الرأى فكانت النتيجة ٣٤٦ صوتا مع الوزارة و٢٦٨ ضدها ، واعتبر الموضوع منتهيا بذلك ، وبقيت الوزارة في الحكم ·

و يلاحظ أن اللجنة التي عينت لفحص هذا الموضوع هي لجنة برلمانية مكونة من أعضاء مجلس العموم دون غيرهم • وهذه اللجنة هي ما تسمى باللجنة المختارة (Select Committee)

ويلاحظ أيضا أنه يوجد في النظام الانجليزى لجنتان أخريان احداهما تسمى باللجنة المستديمة Standing Committee وهي اللجنة التي تنتخب كل عام كما يحصل عندنا وتتألف من أعضاء برلمانيين دون غيرهم ، والثانية تسمى باللجنة المقررة بمقتضى قانون عنون Statutory committee وهذه اللجنة هي التي تعين بمقتضى قانون لاحوال خاصة ، ويجوز أن يعين فيها مع أعضاء البرلمان أعضاء من غير البرلمان ، وهده ليست بالحالة التي شرحناها في سابقة الاتفاق مع شركة ماركوني .

ان الكتاب يشمل مسائل سياسية مما يدخل في باب الجدل السياسي بين الأحزاب والهيئات ، كما يشمل مناقشة تصرفات منسوبة للوزراء في أثناء قيامهم بشئون الدولة .

فأما الجدل السياسي ، فلا شأن للمحاكم به ، ولا يصنح أن يقحم عليها وعلى ساحتها •

وأما مناقشة التصرفات المنسوبة للوزراء ــ سواء أكانت تهما جنائية أم ادارية ــ فالقول الفصل فيها للبرلمان ، يستوى في ذلك الأخذ بحكم القوانين أو بحكم الدستور ·

أما القوانين فلا تجعل للمحاكم اختصاصا في الأوامر الادارية والأعمال الحكومية •

وأما الدستور فنصه وروحه كما رأيتم يجعل البحث في تصرفات الوزراء من اختصاص البرلمان وحده الذي تسأل أمامه الوزارة المسئولية السياسية والمسئولية الجنائية ·

ان جاز أن ينقل الفصل فى هذا الى القضاء لكان معناه أن تصبيح ساحة القضاء ساحة سياسية وتصبح الوزارة مسئولة ، لا أمام ممثلى الأمة ، بل أمام القضاء ، وهذا منتهى الخلط بين السلطات ومنتهى التشويه لأحكام الدستور ومبادئه .

يقولون ان صاحب الكتاب اتهمكم ، فلماذا لا يحاسب \_ ان كان كاذبا \_ أمام القضاء ؟

ان الشأن الأول الذي يعنى البلد ويعنى البرلمان ، بل ويعنى الوزارة هو معرفة سلامة تصرفاتها ، أما محاسبة واضع الكتاب ، فتأتى في المرحلة الثانية ، وليس لأحد أن يحط من شأن البرلمان فيدعى أنه غير أهل للفصل في هذه الأمور .

ألم يجعل الدستور منه الهيئة القضائية التي تفصل في الطعسون الانتخابية ؟ ألم يجعل الدستور من مجلس النواب سلطة التحقيق والاتهام ، ومن مجلس الشيوخ سلطة الحكم بالاشتراك مع محكمة النقض والابرام ؟

أيضع الدستور هذه المسئولية ، بل هذه الأمانة في عنق البرلمان ، فيأتى من يشكك في هذا النظام ، ويشكك في صلاحية البرلمان لأداء هذه الأمانة ؟ أفيجوز أن يقال تلميحا أو تصريحا ان البرلمان لا يؤتمن على هذا الاختصاص ؟

أو يؤتمن البرلمان على شئون البلاد وتشريعها وماليتها وميزانيتها ، ثم يقال اليوم انه لا يؤتمن على بحث تصرفات الحكومة ؟

أيكون من حقه أن يقرر عدم الثقة بالوزارة حين يختلف معها على أمر من الأمور فتسقط ، ولا يكون له أن ينظر في تصرف من تصرفاتها لأنه على حد زعمهم من اختصاص القضاء ؟

اذن فعطلوا اختصاص البرلمان في الاستجوابات ٠

اذن فعطلوا اختصاصه في التحقيقات · ويتوجه النحاس باشا الى همكل باشا :

اذن فعطلوا البرلمان « ياسيدى » ٠

وأخيرا اذا جاز لمجرد اقدام كاتب \_ أيا كانت صفته \_ على اتهام وزارة في تصرف من تصرفاتها \_ اذا جاز رفع الأمر فورا الى القضاء ، توصلا الى القول بأنه متى رفع الأمر للقضاء وجب تنحى الوزارة الحائزة على ثقة البرلمان بمجلسيه \_ حتى لا يؤثر قيامها في سير التحقيق . . . . اليس معنى هذا أن تصبح الوزارة مسئولة ، لا أمام البرلمان ، ولا أمام القضاء ، بل أمام كل قاذف وطاعن حيث تهيأ له لمجرد أنه كتب أو كذب أو افترى أو قذف أن يصل الى تخلى ممثلى الأغلبية عن كراسى المسئولية ، وهذا هو بيت القصيد ياسيدى .

ماذا يكون مصير الحكم في البلاد ، اذا تم هذا وجاءت وزارة ثانية فاتهمها نفس الكاتب أو أي كاتب آخر ورماها بافك جديد ، ألا يجب عليها هي الأخرى أخذا بهذه الخطة تبليغ القضاء والاستقالة لترك القضاء حرا؟

وهكذا لا يكون الحكم في البلاد للأمة مصدر السلطات ، ولا للبرلمان الرقيب على الوزارات ، ولا للوزارات المسئولة أمام البرلمان ٠٠٠٠٠

وانما يكون الحكم للقاذفين والمفترين ، وأصحاب الأهواء من الكاذبين والطاعنين ، فهل هذا هو المصير الدستورى الذي تريد المعارضة أن تصل بالبلاد اليه ؟ انى لأربأ بوطنيتى أن أساهم فى الوصول بالبلاد الى مصير كهذا • فعلى من المسئوليات والواجبات لحاضر البلاد ومستقبلها ما يردنى عن الاشتراك فى العبث بالدستور أو تشويه أحكامه •

#### ياحضرات الشيوخ:

الحلال بين ، والحرام بين ، وما كنا عادين ولا مخطئين حين أعلنا فى الحلمة الريل سنة ١٩٤٣ أن الخطة التي سلكناها هي الخطة المثلي ، وهي الخطة التي لا أحيد عنها » •

ووافق المجلس على الانتقال الى جدول الأعمال •

ويتوجه الشيخ المحترم الأستاذ عباس الجمال الى وزير الأوقاف بالاستجواب التالى:

« لم تحسن وزارة الأوقاف تطبيق المادة ٣٤٧ من لاتحتها الداخلية المصدق عليها من مجلس الأوقاف الأعلى بتاريخ ٣ يناير سنة ١٩٢٢ وقد أخلت بأحكام هذه المادة في كتابيها المؤرخين ١٩٤٢/٣/٢١ – ١٩٤٢/٤/٨ – ١٩٤٢/٥/١١ وأيدت المطالبين بعزلها من النظر على وقف مشمول بنظرها ورضيت بما قالوه وبما سبجل عليها من أن غيرها أحسن ادارة منها وخير أمانة وكفاءة ونزاهة وأن قيامها في النظر على هذا الوقف ليس في مصلحة الوقف ولا مصلحة المستحقن فيه ٠

عن هــذه الوقائع التي لا تتصل باية قضية قائمة سأستجوب معالى وزير الأوقاف » •

٣ مايو سنة ١٩٤٣ ٠

#### ويلقى صاحب المعالى وزير الأوقاف البيان التالى:

قال حضرة المستجوب الأستاذ عباس الجمل في بدء استجوابه ان وزارة الأوقاف ليست لها صفة حكومية أو عمومية ولا لأموالها ولا لخزانتها صفة العمومية في نظر القانون • وهذا التعبير مخالف للواقع لأن كل من يختلس من أموال الوزارة يقدم لمحكمة الجنايات • كنت أود أن يعرف حضرة المستجوب هذا قبل أن يقوله •

هذا ولقد تقدم حضرة السيخ المحترم الأستاذ عباس الجمل الى وزارة الأوقاف يستوجبها لأنها لم تحسن تطبيق المادة ٣٤٧ من لائحتها الداخلية وأخلت بأحكامها في كتابين أحدهما بتاريخ ٢١ مارس سنة ١٩٤٢ والثاني بتاريخ ٨ أبريل سنة ١٩٤٢ ورضيت الوزارة بما سجل عليها من أن غيرها أحسن ادارة منها على وقف مشمول بنظرها الى آخر ما جاء في استجوابه •

والوقف الذي يشير اليه حضرة المستجوب هو وقف المرحوم أحمله باشا البدراوي وقبل الرد على الوقائع التي نسبت الى وزارة الأوقاف لا أرى بدا من ذكر نبذة عن هذا الوقف فقد وقف المرحوم أحمله باشا البدراوي بمقتضى اشهاد صادر من محكمة الدقهلية الشرعية في ١٧ يناير سنة ١٩٠٧ عقارات وأطيانا مقدارها ٢٧٣ر١ فدانا و ٢٣ قيراطا و ٢٢ سهما على جهات خبرية وعلى ذريته وشرط النظر عليه لنفسه مدة حياته ثم من بعده لحضرة السيد حسين القصبي ثم من بعده لحضرة محمد بك عتمان ثم من بعده لحضرة الشيخ محمد النحاس من بعده لحضرة الشيخ محمد النحاس وهو والد رفعة النحاس باشا ثم من بعده للشيخ يوسف سنبل ثم من بعده لحسن افندي خيري البدراوي ثم من بعده لن يقرره قاضي المسلمين الشرعي والشرعي والدرة قاضي المسلمين

وقد كان هذا الوقف مشمولا بمقتضى شرط الواقف بنظر حضرة على بك المنزلاوى ثم قررت محكمة طنطا الشرعية عزله عن النظر فى أول مارس سنة ١٩٣٦ بعد أن رفعت عليه عدة قضايا تتعلق بتصرفاته واهماله شمئون الوقف وتقصميره مع المستحقين واغفاله جهمات الحير المنصوص عليها •

وفى ٣١ مايو سينة ١٩٣٦ أقامت المحكمة المذكورة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باسا ناظرا مؤقتا الى أن يفصل فى دعوى العزل نهائيا •

وفى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧ قررت المحكمة العليا الشرعية تأييد قرار العزل ، فعرض الموضوع على محكمة طنطا الشرعية للنظر فى اقامته ناظرا على هذا الوقف بصفة دائمة فطلب المستحقون من ذرية الواقف اقامة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ناظرا وفوضت وزارة الأوقاف أولا الرأى الى المحكمة بخطابها المؤرخ فى ٢٣ يناير سنة ١٩٣٨ ، ولكنها عادت بعد ذلك فطلبت ثانيا اقامتها ناظرة وعارضت فى اقامة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشكا فى خطابها المؤرخ فبراير سنة ١٩٣٨ .

وفي ١٣ مارس سنة ١٩٣٨ أقامت المحكمة الوزارة ناظرة على هذا

الوقف وأيدت المحكمة العليا الشرعية هذا القسرار في أول أكتسوس سنة ١٩٣٨ ٠

وفى ١٦ مارس سنة ١٩٤٢ تقدمت السيدة عديلة بيومى البدراوى وآخرون الى محكمة طنطا الشرعية طالبين اقامة حضرة صحاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ناظرا على هذا الوقف بدلا من الوزارة لما فى ذلك من المصلحة لهم وللوقف ، فطلبت المحكمة الى الوزارة ابداء رأيها فى هذا الطلب ، فأجابتها فى كتابيها المساد اليهما فى الاستجواب بأنه لا مانع لديها من اقامة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا فى النظر على الوقف المذكور بدلا عنها ، وأن الذى دعاها الى تقرير ما ذكر هو رغبة المستحقين وعملا بشرط الواقف الذى نص على ما يأتى .

« ليس لديوان عموم الأوقاف أو فروعه أو أى مصلحة تابعـــة له أو حالة محله تسلط على ذلك الوقف بحال من الأحوال » •

على أن وزارة الأوقاف بعد النص الشديد الذي نصه البدراوي باشا لابعادها وابعاد فروعها عن التسلط على وقفه كانت خليقة بالا تقبل النظارة يوم عرضت عليها ولو الى أجل مسمى ولكي يلوح لى أنها انها قبلت القيام بهذا العمل احتسابا ، وتقديما لخدمة الله والمصلحة العامة على ما كان يدعوها اليه الاباء الطبيعي في الجماعات والأفراد من رفض الاشراف على وقفية مشترط فبها ضد الوزارة ذلك الشرط الذي هو غل موتور نفئته نفئة مصدور .

نعود بعد هذا الى المادة ٣٤٧ التى يقول حضرة المستجوب ان وزارة الأوقاف لم تحسن تطبيقها • فقد نصت هذه المادة على ما يأتى :

« الأوقاف التى تختص الوزارة بادارتها لاتخرج منها الا بأحكام واجبة التنفيذ ، وكذلك الأوقاف التى تديرها مؤقتا ، الا فى حالة ما اذا طلب مستحق النظر رد الوقف اليه فلا مانع من التنازل له عنه بشرط أن يكون الوقف قد أحيل على الوزارة بناء على طلبه وألا يكون قد طرأ على المستحق ما ينفى أهليته للنظر وأن توافق المحكمة الشرعية على التنازل ، و

والواقع الذى لا يحتمل المراء أن الوزارة لم تخالف أحسكام المادة المذكورة فى هذا الوقف اذ أنها لم تتنازل عن النظر على هذا الوقف وهذا التنازل وحده هو الذى منعته تلك المادة ، وانما الذى فعلته الوزارة هو أنها كتبت الى المحكمة ردا على خطابها تقول انها لا مانع لديها من اقامة حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشسا فى النظر على هذا الوقف بدلا عنها تنفيذا لرغبة المستحقين ، وعملا بشرط الواقف ولم ترد على ذلك شبئا ، وهذا لايدل على التنازل عن النظر لا من جهة اللغسة

ولا العرف ولا الشرع ، يدل على ذلك أن المحكمة نفسها سألت محسامى الوزارة عقب تقرير ما ذكر سر هل الوزارة متنسازلة عن النظر أو متمسكة به ؟ • • فأجاب بأن ليس لدى ما أزيده على خطاب الوزارة • فلو كان في كتابها أو في تقرير ممثلها ما يدل على التنازل لما كان ثمة محل لهذا السؤال •

ولا يمكن أن يقال بعد هذا ان الوزارة قد تنازلت عن النظر وأخلت بأحكام المادة المسار اليها • بل ان الذي وقع ليس الا تفويضا من الوزارة الرأى الى المحكمة التي لها الولاية العامة على الأوقاف والتي تعتبر الوزارة وكيلة عنها بتنصيبها ناظرة على هذا الوقف وتفويض الوكيل الرأى الى موكله ليس ممنوعا ولا محظورا لأن الموكل هو صاحب الشأن والأمر • وقد جررت الوزارة في كثير من قضرايا الأوقاف على أن تفوض الرأى للمحكمة متى لم يكن لديها بيانات أو أوراق تقتضي المعارضة • ومتى وثقت واطمأنت الى طالب النظر أو الى من طلب اقامته •

فضلا عن هذا فان وزارة الأوقاف لم تزد في تصرفها بازاء هذا الوقف الا أن أبدت بأن لا مانع لديها من تصحيح أمر مناف لشرط الواقف.

أما القول بأنها أيدت المطالبين بعزلها عن النظر على وقف مشمول بنظرها ررضيت بما قالوه وبما سجل عليها من أن غيرها أحسن ادارة منها وخير أهانة وكفاية ونزاهة ، وأن قيامها في النظر على هذا الوقف ليس في مصلحة الواقف ولا مصلحة المستحقين فيه ، فهو قول ليس بصحيح ولم يأت ذكره لا في محاضر القضية ولا في حيثيات حكم المحكمة ولا في كتب الوزارة أو مرافعة محاميها ولم نسمع به ، اللهم الا عندما ذكره حضرة المستجوب في استجوابه مما جعلنا نظن أنه من بنات أفكاره ونسبج خياله هو وحده وليس لنا أن نجرى وراء الخيال أو نتعلق بالأوهام .

على أننى لا يسعنى وأنا أرد على هذا الاسستجواب الذى يتبين لحضراتكم من ملابساته أنه لم يقصد من ورائه الا غرض واحد أنتم تعلمونه فلا حاجة بى الى ذكره ، لا يسعنى الا أن أقرر الحقائق مجردة عن كل ثوب ليعلم كل انسان ان لم يكن يعلم أن رفعة مصطفى النحاس باشا لم يقبل هذا الوقف من قبل فى سنة ١٩٣٦ كما لم يقبله فى هذا العام الا بعه طلب من المحكمة فى كتب رسمية وصلت الى رفعته من المحكمة .

وهذه صورة الكتب المتبادلة بين رفعته وبين المحكمة في هذا الشأن أتلوها عليكم م

لم يقبل رفعته نظارة هذا الوقف الا بعد تبادل كتب ورجاء شديد من المستحقين ، ذلك أنهم لمسوا اصلاحاته المتعددة وأمانته ونزاهته التى لا يتطرق اليها مطعن ولا ينال منها استجواب فقد أجرى رفعت فى المدة التى تولى فيها نظارة هذا الوقف مؤقتا اصلاحات عديدة منها أنه اتفق مع وزارة الصحة على مبلغ من المال نظير اقامة المستشفى الخيرى الذي أنشأه الواقف وسلمها ادارته فسارت على أحسن ما يكون وانتفع به المرضى والضعفاء وتحققت بذلك رغبة الواقف والغرض الذى أنشىء من أجسله المستشفى ، وكذلك فعل فى مدرسة البدراوى الابتدائية بسمنود ، وقد سلمها لوزارة المعارف نظير مبلغ من المال فسارت وفق نظمها وادارتها حتى عدت فى طليعة المدارس الابتدائية .

وظل المستحقون مدة تولى رفعته النظارة على الوقف يتقاضسون استحقاقاتهم كاملة غير منقوصة ، بل لقد كان استحقاقهم يزداد فى كل مرة عن سابقاتها طبقا للتحسينات التى ادخلت على الوقف وكان من نتيجتها أن تحسن الايراد • وكذلك الخيرات التى نص عليها الواقف كانت تصرف فى الجهات المخصصة لها مما جعل الجميع ينتفعون بها ويطمئنون الى القائم بادارتها •

وعندما تعينت الوزارة ناظرة على الوقف في سينة ١٩٣٨ تسلمته من ادارة رفعة النحاس باشا مليئا بالنقه والأعيان المهمات والزراعات والآلات المكانيكبة مما لم يكن لنظيره وجود قبل ادارة رفعته ٠

من هذا كله يتبين لكم ياحضرات الشيوخ المحترمين أن رفعة النحاس باشا حينما اقنطع من وقته النمين فترة لخدمة أهل بلده ومسقط رأسه لم يكن بذلك الا مضيفا خدمة عامة لأهله ومواطنيه الى خدماته الكبرى لمصر، وأن وزارة الأوقاف حينما وقفت موقفها الذى وقفت ه هذا الشأن لم تكن الا منفذة شرط الواقف عاملة على رغبة المستحقين مفوضة الرأى للمحكمة فيما تراه، وهي في ذلك كله لم تخالف المادة ٧٤٧ من لا تحتها الداخلية ولم تعتد على القانون، وانما هي رضيت أن تقف موقف ألحياد بازاء مظلب أصححابه على حق حينما طلبوه والقانون يؤيديهم وشرط الواقف يسندهم وشرط الواقف يسندهم

ويلقى حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس متجلس الوزراء بيانا يقول فيه :

أرى من حقى ــ وهذا الاستجواب خاص بوقف أتولى نظارته ــ أن أقول فيه كلمة لا أرمى من ورائها الى الكيل من أحد أو الانتقاص من وزارة الأوقاف ولا أقصد الى الدفاع عن تصرفاتي مدة كان الوقف المشار اليــه

مشمولا بنظارتی أو بعد أن عاد الی مرة أخری و لا أبتغی شیئا من اهذا فانی ما سعیت الی نظارة وقف البدراوی أو غیر وقف البدراوی وما یکون لی أن أسعی وراء شیء من ذلك ولكن أصحاب المصلحة فی الوقف وهیئة المحكمة الشرعیة وهی صاحبة الولایة العامة علی الأوقاف - رأوا أن يسندوا الی النظارة لأعطی لكل ذی حق حقه ولیعم النفع جهات البر التی قصه المرحوم الواقف حبس وففه علیها وهأننم أولاء قد استمعتم الی بیان زمیلی معالی وزیر الأوقاف ولم یتل علی حضرانکم نص الكتب المتبادلة بینی وبین هیئة المحكمة الشرعیة فی سسنة ۱۹۳۳ ، ولكنی أرجو أن بسمحوا لی بأن أتلو نص هذه الكتب التی تبودلت فی هذا الموضوع بینی وبین المحكمة الشرعیة و

هذه الكتب التى سأتلوها على حضراتكم يتبين منها أن مستحقى الوقف وهيئة المحكمة هم الذين سعوا الى ولم أسع الى أحد • فهذا خطاب وصلنى من حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الشرعية سنة ١٩٣٦:

#### « حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل

السلام عليكم ورحمة الله ، وبعد فأظن أنه قد وصل الى علمكم ما آل، اليه أمر وقف المرحوم البدراوى باشا وأن محكمة طنطا عزلت صاحب العزة على المنزلاوى بك من النظر عليه ، وأفيدكم أنه تقدم بطلب النظر ثمانية أشخاص ، من بينهنم أولاد ابن الواقف سيدتان ورجل ، وغير خاف على دولتكم أن الوقف كبير وكله خيرى عدا مرتبات لذرية الواقف ولا يصلح للنظر عليه الا متدين قدير ذو نفوذ ـ وقد تقدم للمحكمة أخيرا أحد علماء سمنود الذين لهم استحقاق في الوقف طالبا اسناد النظر الى دولتكم ، وقدم عرائض من علماء سمنود وأعيان أبو صير طلب فيها ، موفعوها اسناد النظر اليكم ، وأنا مع علمي بما تقومون به من المهام موفعوها اسناد النظر اليكم ، وأنا مع علمي بما تقومون به من المهام وما لديكم من الأعمال الهامة للأمة أرجوكم أن تفيدوني بقبولكم النظر على هذا الوقف ، وبذا تقدمون خدمة عظيمة لأهل بلدكم وللفقراء والينامي وطلبة العلم الذين حرموا استحقاقهم منذ سنوات ، وأرى أن ذلك لايعوقكم عما تؤدونه للأمة من جليل الأعمال لأنه يمكن انتظام حال الوقف باسناد أعماله الى وكيل تنفون به يدير شئونه تحت انسرافكم وكماله الى وكيل تنفون به يدير شئونه تحت انسرافكم .

ويكفينى أن أخطر دولتكم بأن لفقراء الحرمين سنويا مبلغ خمسين جنيها لم يرسله الناظر السابق من سنة ١٩٢٧ ، وقد ساءت حالة أهل المدينة في السنوات الأخيرة وتشتت أكثر فقرائها في الجهات وماتوا جميعا ولم يؤثر ذلك في الناظر فيرحم أولئك المساكين ويرسيل اليهم بعض

حقوقهم · فاذا تكرمتهم بقبول النظر أحييتم المستحفين واستوجبتم منبوبة الله وعظيم أجره والله لا يضيع أجر من أحسن عملا &

رئيس محكمة طنطا الابتدائية الشرعية

أحمد الجداوى ،

فرددت عليه بما نصه:

#### « حضرة صاحب الفضيلة الشبيخ أحمد الجداوي

رئيس محكمة طنطا الابتدائية السرعية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته · وبعد فقد وصلنى خطابكم الذى تطلبون منى فيه قبول نظارة وقف البدراوى باشا نزولا على رغبه علماء سمنود وأعيانها وأعيان أبى صير وانى بالرغم من المهام الكثيرة التى تشغلنى وأشرتم فضيلتكم اليها لا يسعنى الا تلبية هذه الرغبة وقبول نظارة هذا الوقف رعاية للمصلحة العامة التى أحرص عليها فى كل المناسبات وأقدمها على كل الاعتبارات الأخرى · والله أسال أن يوفقنا الى ما فيه خير الوقف وتحقيق صالح المستحقين من ذرية الواقف ومن الفقراء واليتامى والمساكن ·

وتفضلوا فضيلتكم بقبول فاثق الاحترام ٠٠

#### مصبطفى النحاس ،

هذان الكتابان عن الوقف تبودلا في أثناء النظر المؤقت ، ذلك النظر الذي طلبته منى المحكمة عند نظر القضية المرفوعة على حضرة المنزولاى بك الناظر السابق بطلب عزله من النظارة ولعلكم تبينتم منهما حضراتكم الحافز الذي دفعنى الى تولى نظارة هذا الوقف ، ولعلكم تبينتم أن خصومنا السياسيين اتخذوا منه ميدانا يصولون فيه ويجولون ، ولكن من أسف كانت صولاتهم في الهواء وجولاتهم هباء في هباء فانهم مع ما أتعبوا أنفسهم لم يجدوا منفذا ينفذون منه أو مطعنا ينالون به من شخص هذا الضعيف المتشرف بخطابكم •

اتخنت هذه المسألة ذريعة للنيل منى · ولكن لا يمكن لمخلوق أن ينال منى منالا لأنى أرعى الله والميتامي والمساكين في هذه البلاد والمحرومين الذين اشتد بهم الضنك والحرمان ·

حكم في قضية العزل نهائيا ، وانتهى النظر الموقت برفع طلب تعيين ناظر نهائي دائم •

لم آسم لهذا ولم أطلبه مطلقا ، ولكن تقدمت القضية بطلب من أناس آخرين ، والذى يهمنى أن أذكره أن القضية عرضت فى ديسمبر سنة ١٩٣٧ وفى مبدأ سنة ١٩٣٨ المتفق من تاريخ الانقلاب ، فما الذى حسرى ؟

جرى أن عرض الموضوع على محكمة طنطا الشرعية للنظر فى اقامة ناظر على هذا الوقف بصفة دائمة ، وطلب المستحقون من ذرية الواقف اقامتى ناظرا ففوضت وزارة الأوقاف الرأى للمحكمة ، وكان ذلك فى ٢٣ يناير سنة ١٩٣٨ ، ثم عادت بعد ذلك وطلبت ثانيسة أن تعين هى ناظرة على الوقف وعارضت فى اقامتى ناظرا وكان هذا العدول فى ٥ فبراير سنة ١٩٣٨ ٠

فمن هذا ترون حضراتكم أنها في ٢٣ يناير سينة ١٩٣٨ فوضت الرأى للمحكمة كما قلت لكم • ولكنها في فبراير سنة ١٩٣٨ عدلت عن رأيها وعارضت في اقامتي ناظرا •

وكان أن أقامت المحكمة الوزارة ناظرة على الوقف في ٢٣ مارس سنة ١٩٣٨ وأيدت المحكمة العليا هذا الحكم في أول ديسمبر سنة ١٩٣٨٠

هذه هى السلسلة التى جرت فى سنة ١٩٣٨ عقب الانقلاب ولقد استمر الحال على هذا المنوال الى أن ساءت حالة الوقف لدرجة لا يحسن السكوت عليها فجاء المستحقون الى وشكوا من سوء ما يعانون • فرثيت لحالهم وقدمت لهم المعونة من خيرات وقف السيد عبد العال الذى أتولى نظارته • لأنهم أهل بلدى وأنا أدرى بحالهم •

هناك نص صريح قد ضرب عنه صفحا في عهد الانقلاب ، فكانت النتيجة السيئة التي وصل اليها هؤلاء المستحقون •

ولقد أراد المعارضون حينداك بمعارضتهم فى تعيينى ناظرا على هذا الوقف أن ينالوا منى منالا ولكن أنى لهـم هذا ورأس مالى النزاهة والشرف وثروتى التى أفخر بها هى الأمانة وطهارة اليد والزهد فى حطام الدنيا الفانية ولو أننى عجزت فى يوم من الأيام عن أن أجلب لهذا الوقف مصلحة وللمستحقين فيه منفعة ورأيت غيرى أقدر منى على ذلك لبادرت الى النخلى عنه وتركه لمن هو أجدر به وأحق •

وانى لأسرد على مسامع حضراتكم مقارنة بين عهد نظارتى ونظارة غيرى مدعمة بالوقائع والأرقام لتكون سجلا مدونا فى مضبطة أكبر مجلس تشريعى فى البلاد حتى اذا ما حدثت أحد نفسه باتخاذ عمل خيرى كهذا ذريعة للنيل أو الطعن عاد الى ذلك السجل فأقلع عن غيه ورجع خاسى الطرف وهو حسير .

توليت نظارة الوقف مؤقتا في سنة ١٩٣٦ فقمت بأعمال الاصلاح الآتيات :

ا \_ ضم مدرسة الوقف الابتدائية الى وزارة المعارف العمومية نظير مبلغ ١٠٠٠ جنيه سنويا يدفعها الوقف للوزارة ، وكانت تكاليفها سنويا ٢٥٩٢ جنيها ، واشترطت في قرار الضم أن يتمتع ٢٠٠ تلميذ كل عام بالمجانية وسارت المدرسة على أحدث نظام وأحسنه ، تخرج كل عام نحو المائة تلميذ في طليعة الناجحين .

٢ ـ ضم مستشفى الوقف الى وزارة الصحة العمومية مقابل مبلغ معابل عبلغ يدفعها الوقف سنويا ، مع أن حضرة الناظر السابق كان قد طلب الى وزارة الصحة ضم المستشفى مقابل دفع ٣٠٠٠ جنيه سنويا ولم يتم الضم لأنه أخل بتعهده ووقف العمل فيها من سنة ١٩٢٤ الى أن توليت النظارة فسار العمل بعد أن سلمتها لوزارة الصحة فأنشأت بها عمارة بلغت تكاليفها نحو الف جنيه ٠ كما أنشأت قسما للرمه ٠ وكان يصرف على المستشفى قبل أن يسلم للصحة مبلغ ٣٨٥٤ جنيها سنويا ٠

٣ ــ اصلاح وترميم عقارات الوقف وصيانتها عن التلف ومنهــا منزل وقف عزبة الراهبين وقد كان آيلا للسقوط .

٤ ــ اصـــلاح أطيان الوقف البائرة والتي أخذت الحكومة منها ردما للمشروعات ثم تأجـيرها بعــه أن كانت بائرة بأجـير جلب للوقف مصلحة ركذلك أنشئت المصارف والمراوى ، وأصلحت الطرق ، وتم ردم البرك والمستنقعات .

نقل ماكينة المستشفى من موضعها بعد ضروارة السخة المسحة فتم بذلك رى أكنر من مائة فدان ريا جيدا أنتجت نتيجة حسنة .

٦ ــ اصـــلاح الآلات الزراعية وجعلهــا صالحة للعمل وقد كان
 معظمها معطلا لا ينتفع به عنام استلام ادارة الوقف

٧ ـ صرف استحقاقات المستحقين شهريا في مواعيدها بانتظام من غير ما حاجة الى مطالبة أو تنبيه ، وقد كان حضرة الناظر السابق يؤخر الصرف لهم حوالى أربعة الأشهر ، وكانوا يضطرون الى التنفيذ بواسطة المحضرين والحجز على منقولات الوقف وأثاثه ، وكان حضرته يناوئهم ويعمل استردادات ضدهم حتى اضطر أحد المستحقين الى عمل اختصاص على داد ضنيافة الوقف وعلى قطعة أرض غيرها ، وكان الناظر السابق لايصرف لهم بعد كل هذه المحاولات سوى مرتب نصف شهر فقط ،

وكذلك انتظم صرف مرتبات موظفى الوقف شهريا وكانت تؤخر لهم مدة أربعة أنمهر تقريبا •

۸ ـ تنفیذ جمیع الخیرات فی مواعیدها حسب نص کتاب الوقف ومنها صرف اعانة الحرمین الشریفین بعد أن ظلت معطلة من سنة ۱۹۲۶ کما سمعتم حضراتکم فی کتاب محکمة طنطا الشرعیة التی أرسلته الی فی سنة ۱۹۳٦ و ناشدتنی الله أن أقبل نظارة هذا الوقف رعایة للمصلحة ، وعلی الجملة نفذت جمع الخیرات و کانت معطلة کلهـا فی عهد الناظر السابق ٠

٩ \_ دفع اعانة الأزهر الشريف واحياء مولد النبى صلى الله عليه وسلم والموالد الأخرى التى نص عليها في كتاب الوقف \*

١٠ \_ سداد الأموال الأميرية والضرائب الحكومية في مواعيدها ، وكانت قبل ذلك تؤخر نحو الثلاث سنين فتوقع الحكومة الحجوزات وتؤجلها وتعيدها ، وتفصيل ذلك مدون في محاضر قضية نزاهة لكم ٠

۱۱ \_ تحصيل جميع الايجارات حسب المتفق عليه في العقود ، وكذلك تم تحصيل مبالغ كبيرة كانت متأخرة في عهد الناظر السابق •

۱۲ \_ عندما انتهت مدة الایجـارات التی عقدت فی عهد الناظر السابق وطرحت الأطیان للتأجیر فی عهدنا کانت النتیجة أن زاد المربوط السنوی ۲۷۰۰ جنیه ، فکان ما انتفع به الوقف فی مـدة الثلاث سنین التی حددت للایجار ۸۱۰۰ جنیه سنویا ، و کذلك عند اسـتلام هذا الوقف کان جزء من الأطیان تحت ید الغیر فاتخذت الاجراءات فورا لرد هذا الجزء الی الوقف وریعه منذ اغتصابه حتی تسلمه ۰

۱۳ ـ العمل على زيادة ثمن الأطيان التى أخذت للمنافع العامة فبعد أن كان الفدان تنزع ملكيته بمبلغ ۸۰ جنيها أصبح ثمنه ۱۳۰ جنيها ، وقد وضعت المبالغ التى تجمدت من هذه الصفقات فى خزانة المحكمــة الشرعية على ذمة شراء عين للوقف ، وكاد هذا الشراء يتم لولا أن وزارة الأوقاف عينت ناظرة فى سنة ۱۹۳۸ فلم تشتر عين للآن •

وهناك ياحضرات الشيوخ المحترمين اصلى وفيرة سعى لدى المجهات المختلفة من أجلها ، واتفق على الكتير منها ونفذ معظمها مما يطول بى سرده لو تعرضت الى تفصيله ، فلا حاجة الى هذا التفصيل •

أما ما قامت به وزارة الأوقاف مدة توليها النظارة زهاء أربع سنين فيكفى أن ألمح اليه في المامة بسيطة ، وأرجو أن يعمل زميلي معالى وزير الأوقاف وهو الجديد على الوزارة وغير مسئول عن تصرفاتها في الماضى ــ

أرجو أن يعمل على منع الشكوى ورد الحقوق الى أربابها سواء فى هـذا الوقف أو فى غيره ، فانا لانبغى الا الاصلاح ولا ننشد الا مصلحة الناس وقطع دابر الشكوى ٠

بدأت وزارة الأوقاف عملها بأن أبطلت الصرف على دار الضيافة ، فعطلت بذلك شرط الواقف ثم ألغت صرف مبلغ معين للذين يتلون القرآن الكريم في شمسهر المولد الشريف ، وأخرت صرف اسمتحقاقات المستحقين في المواعيد المحددة حتى لجأوا الى الشمسكوى بالبرق وعلى صفحات الصحف ولم تصرف لأحد أحفاد الواقف اسمتحقاقه ، وكذلك عينت موظفين جددا لهذا الوقف بغير ما حاجة اليهم فكلفت الوقف مبالغ طائلة بلا مبرر لهذا التصرف • ثم نقلت بعض موظفي الوقف للقيمام بأعمال عامة للوزارة لاصلة لها بالوقف ، وظلت مرتبانهم تصرف لهم على حساب وقف البدراوي •

ومما يؤسف له أنها كانت تؤخر الصدقة المخصصة لتجهيز الموتى وهي التي لاتحتمل التأخير ، وقع ذلك عدة مرات ، حتى كانت الجثث تؤخر عن مواراتها التراب الى أن يكتتب لتجهيزها من المحسنين • ولقد تسلمت الوزارة في ٢٣ مارس سينة ١٩٣٨ نحو ١١٧ فدانا وكسورا من الأراضي التي تم اصلاحها وكان بعضها منزرعا والبعض الآخر معدا لأن يزرع ، وكان لديها الوقت الكافي لاستغلالها ، ولكنها تركت حتى الآن بائرة ليس فيها أي زرع حتى عادت الى حالتها الأولى من الضعف وعدم الصلاحية • وكذلك تهاونت الوزارة مع المستأجرين تهاونا أدى الى ضرر بليغ بالوقف فلم تحصل في مدى الأربع سنين التي تولت فيها النظارة سوى مبلغ ٠٨٠ر٢ جنيها و ٤٦٥ مليما من أصل مبلغ ١٧٦٦٨٢ جنيها و ٤٠٨ مليمات ، بينما حصلنا نحن في مدة تقل عن السنتين ٥٦٨ر٨ جنيها و ١٢٦ مليما من أصل مبلغ ٢٦٥٥٧٧ جنيها و ٥٣٢ مليما • ولقد أجرت الوزارة في عهدها بايجار أقل مما كان في عهدنا فخسر الوقف بذلك ٤١٨ جنيها و ٦٩٣ مليما سنويا ٠ وعنه استلام الوقف من الوزارة هذا العام رأيناه مدينا بمبلغ ٠٠٠٠٠ جنيه ، منها ستة آلاف جنيه لوزارة المعارف وألف جنيه لوزارة الصحة ، وسننظر في هذا عند محاسبة الوزارة على مدة نظارتها •

والآن أعرض على حضراتكم الكتابين الآخرين اللذين أشار اليهما حضرة صاحب المعالى وزير الأوقاف في بيانه وهما المتبادلان بين حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الابتدائيسة الشرعية وبيني في هذا العام:

محكمة طنطا الابتدائية الشرعية

« حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه ، وبعد فقد طلب المستحقون في وقف المرحوم أحمد باشا البدراوى تعيين رفعمكم في النظر على هذا الوقف ولم تمانع وزارة الأوقاف في ذلك •

ونظرا لأن رفعنكم قد كرسنم حيانكم النافعة على خدمه هذا الباد الأمين ورعاية مصالحه والقيام بأعبائه .

ونظرا لما لرفعتكم من الأيادى البيضاء السابقة على هذا الوقف ومستحقيه ، نرجو من رفعتكم أن تضيفوا الى أعمالكم النافعة عملا آخر نجزون عليه من الله يوم تجزى كل نفس بما عملت وتقبلون النظر على هذا الوقف خدمة للفقراء والمستحقين ، وتفيدونا بالقبول قبل جلسة ٢٦ أبريل سينة ١٩٤٢ .

والله يجزيكم على أعمالكم خير الجزاء ويحفظكم ويبقيكم · وتفضلوا بقبول جليل الاحترام &

رئيس محكمة طنطا الشرعية محمد الجداوى »

السرد ٠٠

فندق مينا هاوس

فى يوم السبب ١١ ربيع الأول سنة ١٣٦١ هـ ( ٢٨ مارس سنه ١٩٤٢ ) ٠٠

« حضرة صاحب الفضيلة رئيس محكمة طنطا الابتدائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد فقد تسلمت خطابكم المؤرخ ٢٣ مارس سنة ١٩٤٢ رقم ٣٤٥٦ ، وردا عليه أفيد فضيلتكم أنى بالرغم من المهام العامة الوفيرة الملقاة على عاتقى والتى تستغرق معظم أوقاتى فضلا عن مهامى الخاصة لايسعنى ازاء طلب المستحقين فى وقف المرحوم أحمد باشسا البدراوى وما تفضلتم به من تأييدهم وذكرتموه مما سبق لى اسداؤه لهذا الوقف ومستحقيه ومناشستة في أن أضيف الى أعمالى النافعة عملا آخر أجزى عليه من الله يوم تجزى كل نفس بما عملت ازاء ذلك كله لا يسعنى الا أن أحمل نفسى على قبول نظارة هذا الوقف خدمة للفقراء واليتامى والمساكين وجميع المستحقين ، وفقنا الله الى ما فيه خدمة البلاد والعباد •

وتفضلوا فضيلتكم بقبول وافر الاحترام &

مصبطفى النحاس »

ولست في حاجة الى أي تعليق بعد هذا ٠

أدليت اليكم بهذا البيان المختصر لتكونوا على بينة من الأمر ، وليطلع الناس عليه • ولا أقصد من وراء ذلك \_ كما قلت \_ النيل من أحد أو الطعن في أحد ، كما لا أبتغى على عملى من الناس أجرا ، ولا أرتضى شكرا ، فعند الله الجزاء وعنده الوفاء •

ولم يقدم حضرة المستجوب اقتراحا كنتيجة لاستجوابه .

ووافق المجلس كما هي العادة على الانتقال الى جدول الأعمال. •

# استجوابان لمكرم عبيد باشا من أخطر الاستجوابات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية

وجه حضرة النائب المحترم الأستاذ مكرم عبيد باشا الى الحكومة الاستجواب الخاص بالنقاط التالية:

۱ ـ استناد رفعته في تصريح علني بمجلس النواب يوم ۲۹ يونيه سنة ۱۹٤۲ الى رسالة من وزير الخارجية البريطانية ٠

۲ ـ اجراءات الوزارة ازاء ســـياسـة تجنيب البلاد ويلات الحرب ٠

٣ ـ بقاء حكمدارى البوليس الانجليزى وغيرهم من الموظفين البريطانيين فى البوليس المصرى فى وظائفهم حتى الآن •

٤ ـ السماح الأستخاص معينين بتصدير بعض المواد الأولية والغذائية ، وعدم تقسديم بعض المهربين والمختزنين الى المحاكمة ، وفسرض ضرائب غير رسمية على الأهالى .

مراسة الوزارة الداخلية فيما يختص بالحريات العامة •

وأجابه مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء ببيسان ضاف قال فيه :

منذ شهر أبريل الماضى انطلقت ألسنة ، وترددت أصوات بمختلف الأراجيف والاشاعات عن مصطفى النحاس ، وقد اقترنت هذه الاشاعات بما حصل فى الوزارة من خلافات ، وكان مصدر الاشساعات معروفا ، والغرض منها ظاهرا مكشوفا ، وقد عمد أصحابها الى نشرها بين أصدقاء مصطفى النحاس وأنصاره ، فأذاعوا فيهم أخبارا كاذبة مختلفة لعل الأنصار يصدقون هذه الأخبار ، ويحلونها محل الاعتبار ، فينصرفون عن مصطفى النحاس ويخلو منه الجو السياسى ، أو تصبح سياسته وزعامته فى المحل الثانى ، ولم يكن شى أحب لمصطفى النحاس من أن يلقى النور على هذه الأراجيف فيظهر الناس أجمعين على فسادها وبطلانها وغرض المرجفين من اذاعتها واعلانها ، ولكنه نزل على ادارة اخوانه الذين كانت لديهم بقية من رجاء فى تنقية الجو ، وعودة الصفاء فصبر عما يحب ، لابيم بقية من رجاء فى تنقية الجو ، وعودة الصفاء فصبر عما يحب ، اخوانى وأنصارى ، فكشفت لهم حقبقة الحال ، وكذب هذه الأقوال ،

واكتفيت بذلك جريا على ما عودنيه العلى القدير من الصبر الجميل على كل قال وقيل ، واطمئنانا الى ما تفضل به على من محبة هذه الأمة وثقتها بشخصى محبة تزيد على مر السنين ، وثقة بلغت حد اليقين ، ولم يكن فيما أرجف المرجفون أن مصطفى النحاس قبل اعلان الحماية على مصر ، أو رضى بعدم تجنيبها ويلات الحرب ، أو فرط فى سهسيادتها الخارجية ، أو أهدر حقوقها النظامية والدستورية ، لأنها اقتصرت على الطعن فى أمانة مصطفى النحاس ، وأصهده مصطفى النحاس ولكن شيطان الغضب له وثبات ، ولتطوراته مضاعفات ، ولذلك امتدت الهمة الى وطنية مصطفى النحاس ، فبعد أن كان يعلو فى الوطنية على كل غاية ، وصل فى التفريط الى النهاية ، وبعد أن كانت المطاعن الموجهسة لأمانة مصطفى النحاس تذاع بالعشرات فى المحافل والمنتديات ، تضاءلت فى وزارة مصطفى النحاس ، فقد شغلت من الاستجواب الى بنسد واحد ، أما التهم المتعلقة بوطنية مصطفى النحاس ، فقد شغلت من الاستجواب أربعة بنود كاملة ،

## \*\*\*

أما البند الأول ، فقد جاء فيه أن مصطفى النحاس استند فى تصريح علنى له فى مجلس النواب الى رسالة تجعل مصر فى موضع البلاد المحمية وقله سبق أن احتج على منلها مجلس الشيوخ ، والوفد المصرى نفسه وغيره من الأحزاب المصرية وبذلك يكون مصطفى النحاس بعد طول الجهاد والتضحيات ، قد أهدر ماضيه ، ووقع فيما لم يقع غيره فيه ، فارتضى لبلاده وضع الحماية ، وهو الوضع الذى قامت الحركة الوطنية وقام الوفد المعرى لمناهضته ، ونجحت البلاد فى التخلص منسه وحقيقة الأمر فى

هذا كله أننى ألقيت بيانا فى مجلس النواب فى يوم ٢٤ يونيه سنة ١٩٤٢ جاء فيه أن حضرة صاحب السعادة السفير البريطانى أبلغنى تصريحاً أصدرته الحكومة البريطانية تؤكد فيه بشكل حاسم أنها عند تصميمها الأكيد على مقاومة كل اعتداء على الأراضى المصرية الى آخر مدى • والنص الذى أبلغته يطابق العبارة التى وردت فى ببانى ، وأصل هذا النص بالانجليزية كما يأتى :

To resist attacks against Egyptian Territory

والترجمة الحرفية لهذا النص هي : تقاوم كل الهجمات الموجهة الى الأراضي المصرية ، ولا أحسب أحدا يقول ان هذا التصريح الذي يعبر عن حقيقة الحال يتضمن أي معنى بالحماية •

وظاهر أن هذا التصريح لم يكن يقصد به الاساءة الى مصر بحال من الأحوال وانما قصد به مجرد الاشارة الى مقاومة القوات الزاحفة على مصر اذ لا يعقل أن تقصد الحليفة الى معنى الحماية ، وأن تثير مع مصر ، حكومة وشعبا ، مشكلا خطرا من غير أسباب ، وقوات المحور على الأبواب ، مع أنها تعلن في كل مناسبة على لسان ممثليها السياسيين والعسكريين أنها تحترم استقلال مصر ، ومع أنها تسلم تسليما كاملا بما رسمته هذه الوزارة لنفسها من سياسة عليا ، هي أن مصر ليست بلدا محاربا وأن سياسة الوزارة تقوم على تجنيبها ويلات الحرب ، ومع أننا في محادثاتنا مع ممثليها العسكريين والسياسين انما نتحادث على هذا الأساس وبروح مع ممثليها العسكريين والسياسين انما نتحادث على هذا الأساس وبروح المودة وعلى مقتضى نصوص المعاهدة وروحها •

هذه هى أولى التهم الوطنية التى رأى حضرة النائب المستجوب أن يسندها الى مصطفى النحاس ·

#### \*\*\*

أما البند الثانى من بنود الاستجواب ، فهو اتهام الحكومة بأنها ، وقد التزمت تجنيب البلاد ويلات الحرب ، لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بذلك وقد كان موضوع هذا البند محل مناقشة فى جلسات سرية فى مجلسكم الموقر وفى مجلس الشيوخ كذلك ، وقد ألقيت فى المجلسين بيانات وافية لاتدع مجالا للشك فى أن الحكومة أمينة للسياسة التى قامت عليها ، حريصة على حقوق البلاد حرصا كاملا ، ومع أنها كانت أمام أمر واقع فى مسائل كثيرة ، فقد تحللت من هذا الأمر الواقع ، ولم يكن له غير وزارتنا من دافع ، ومحادثاتنا مع ممثلى الحليفة السياسيين والعسكريين تجرى كما بينت لكم ، على هذا الأساس ، وتلقى منهم تقديرا تاما ، وتأكيدا حاسما بأن الحليفة ستراعى وجهة النظر المصرية ، والمسالح ولمن منكم المصرية بكل ما يدخل من ذلك فى طاقة البشر ، ولقد لقيت بياناتى منكم ومن مجلس الشيوخ رضاء واطمئنانا زادنا قوة وإيمانا ،

وكأنى بحضرة النائب المستجوب يريد منى ومنكم أن نعرض لهذه المسائل الدقيقة وما فيها من أسرار عسكرية ، فى جلسة علنية ، أو يعاود المناقشة فى أمر فرغ منه فى الجلسات السرية ، وهو أمر يدعو للعجب حقا • لأن الحكومة يحق لها ، بل يجب عليها أن تحافظ على الأسرار العسكرية حتى فى الجلسات السرية ، فلا تدلى اليكم الا بما يمكن الادلاء به من غير ما خطر أو ضرر • وانه وان كانت مصلحة الوزارة فى الاعلان عن جهودها ومفاخرها فى مواقفها ، الا أننى وأنا الحريص على واجبى ، وعلى مصلحة البلاد ، لا يمكن أن أجارى حضرة المستجوب فى هذا الضمار ، حتى لا تتعرض البلاد للأخطار •

...

أما البند الثالث من بنود الاستجواب ، فيتعلق ببقاء حكمدارى البوليس وبعض من الموظفين البريطانيين في البوليس المصرى بالاستمرار حتى الآن في وظائفهم رغم انبهاء مدة خمس السموات المتفق عليها في المعاهدة •

وحقيقة الحال في هذا الموضوع أنه على عهد وزارة المغفور له محمد محميود باشا قدمت مذكرة من دولته لمجلس الوزراء بتساريخ ٤ مارس سنة ١٩٣٩ جاء فيها أنه تنفيذا للمعاهدة اعتزل خدمة البوليس في سنتي ١٩٣٧ و ١٩٣٨ من العنصر الأوروبي ١٩ ضابطًا و ١٦٧ كو نستبلاً ، وبذلك أصبح عدد وظائف الأوربيين في مشروع ميزانية البوليس المعروضة على البرلمان في سنة ١٩٣٩ : ٣٥ وظيفة لضباط و ١٥٧ وظيفة لكونستبلات ، وتقضى ضرورات الأمن العام باستخدام عنصر أجنبي للأعمال التي تتصل بالأجانب ولمقاومة التجسس والعناصر الخطرة منها ٠ وقد رأت وزارة الداخلية لذلك أن الأفضل كنيرا أن تستبقى في البوليس بعض الكونستبلات الذين يعتزلون الخدمة وفقا لأحكام المعاهدة ، بدلا من أن تلجأ الى استخدام أشخاص جدد لاتتوافر فيهم الخبرة والدراية وان كانت عندهم المؤهلات المطلوبة وفي مقدمتها الالمام باللغسات الأجنبية المختلفة ، وقد وافق مجلس الوزراء في ٢٤ ابريل سينة ١٩٣٩ على هذا الرأى ، وعلى استبقاء عشرة من الكونستبلات بعد اعتزالهم المخدمة على أن تحسب ماهياتهم من ربط وظائف الكونستبلات المصريين من الدرجية الممتازة ، وعلى أن يكونوا خاضعين لشروط استخدام الأجانب بالحكومة المصرية ٠

وكذلك قدم المغفور له محمد محمود باشيا مذكرة في ١٩ فبراير سنة ١٩٣١ لمجلس الوزراء، بأن الوزارة لايمكنها الاستغناء عن خدمات الموظفين الأجانب الذين يشغلون الوظائف الرئيسيية في قرقة مطافئ،

القاهرة والذين كان قد تقرر الاستغناء عنهم وفقا لنصوص المعاهدة في سينني ١٩٣٩ و ١٩٤٠ واسيتند في هذا الطلب الى أن اعتزال هؤلاء الموظفين سيعود على خدمة المطافيء بضرر كبير ليس فقط لتعذر وجود من يشرف على أعمال فرقة المطافيء ، بل ولمباشرة المهمة الجديدة الملقاة على عادق مصلحة الوقاية في مسائل الحرائق التي تحدثها القنابل المحرقة ، واقترح على مجلس الوزراء الموافقة على استبقاء هولا الموظفين كحبراء لا كموظفين ، وقد وافق المجلس على ذلك في ٢٤ ابريل سنة ١٩٣٩ ٠

وعلى عهد وزارة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا ، تقدم رفعته يمذكرة لمجلس الوزراء جاء فيها أن عدد وظائف الضباط والكونستبلات الأوربيين في مشروع ميزانية البوليس لسنة ١٩٤٠ - ١٩٤١ المعروض على البرلمان أصبح مقصورا على ٢٦ ضابطا و ١٠٥ كونستبلا ، وقد طلب رفعته في مذكرة الموافقة على استبقاء ١٠ من الكونستبلات المقرر الاستغناء عنهم في سنة ١٩٤٠ وفقا لنصوص المعاهدة وذلك بعقود لخدمة الأمن العام المتصلة بالقضاء المختلط أسوة بما قرره مجلس الوزراء في ٢٤ ابريل سنة ١٩٣٩ وقد وافق المجلس على استبقاء سنة من هؤلاء الكونستبلات لمدة خمس سنوات أي لغاية سنة ١٩٤٥ ، وفي ٢٠ مايو سنة ١٩٤٠ أي على عهد وزارة رفعة على ماهر باشا كذلك قرر مجلس الوزراء أنه نظرا للحالة الدولية الحاضرة ، يرخص لوزارة الداخلية في أن تستخدم بصفة مؤقتة خصما على اعتماد الطوارىء وبصفة ادارية دون حاجة الى العرض على لجنة الموظفين الأجانب ، بعضب من موظفي البوليس الأجانب الذين اعتزلوا الخدمة فعلا في سنة ١٩٣٩ ، أو يعتزلونها في أول يونيه سنة ١٩٤٠ ، وذلك للقيام بأعمال الاتصال بين السلطات المصرية والبريطانية في أمر مراقبة بعض الهيئات والأفراد ، ومراقبة الدخول إلى المواني مما تدعو الحاجة اليه مدة قيام الحرب •

وفى ٧ أبريل سنة ١٩٤١ على عهمه وزارة دولة حسين سرى باشا قرر مجلس الوزراء استبقاء بعض ضباط المطافىء البريطانيين للأسباب المتقدمة وفى ٥ أكتوبر سنة ١٩٤١، قدم دولة حسين سرى باشا مذكرة لمجلس الوزراء جاء فيها أن الحكومة سيبق أن قررت فى أبريل مايو سنة ١٩٤٨ استبقاء بعض الضباط والكونستبلات البريطانيين بعد حلول ميعاد اعتزالهم الخدمة طبقا لنصوص المعاهدة ، كما قررت الترخيص باستخدام بعض منهم على اعتمادات الطوارىء ، وكان ذلك بناء على طلب السفارة البريطانية للقيام بأعمال الاتصال بين السلطات المصرية والبريطانية فى أمر مراقبة بعض الهيئات والأفراد ، ومراقبة المدخول الى الموانى مما تدعمو الحاجة اليه مدة قيام الحرب ،

ثم جاء في مذكرة سرى باشا ، انه نظرا لقرب الاستغناء عن الباقين من هؤلاء الشباط في اللّـدن في ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٤١ ، قدمت السفارة البريطانية اقتراحات في هذا الشأن للضرورات الحربية التي قضت بوجدود عدد كبير من الجيوش البريطانيسة في مصر ، ومضمون هذه الاقتراحات أن يستبقى أكبر عدد من من الضحباط والكونسستبلات الأوروبين الذين يحل موعد الاستغناء عنهم في ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٤١ لمدة أخرى تنتهى في ٣١ مايو سنة ١٩٤٦ على حساب الحكومة المصرية ، على أن يستمروا مباشرين لما كانوا يباشرونه من الأعمال والاختصاصات ، وعلى أن توافق الحكومة المصرية على أن باقى العدد يعمل في نفس المدة بصفة ضباط اتصال لدى السلطات البريطانية الحربيسة التي ستدفع ماهياتهم ، وأنه في حالة الموافقة على ذلك فان هذه الترتيب ات تتجدد سنويا بطريقة آلية حتى نهاية الحرب .

ثم جاء في مذكرة سرى باشا لمجلس الوزراء أن الظروف التي أبدتها السفارة البريطانية تدءو كما دعت في الماضى الى الموافقة على ملاءمة استبقاء بعض هؤلاء الضباط، وقد رأت وزارة الداخلية الاكتفاء باستبقاء حكمدار ووكيل حكمدار، ومسساعد الحكمسدار لكل من القاهرة والاسكندرية، وحكمدار، ووكيل حكمدار في بور سعيد، وحكمدار في السويس، أما باقي الضباط والكونسستبلات وعددهم آ ضسباط و ٥٣ كونستبلا فليس لدى الحكومة مانع من استبقائهم كلهم أو بعضهم بما كانوا يقومون به من الأعمسال لتحقيق مأمورية الاتصال بالساطات الحربية البريطانية، على أن تدفع تلك الحكومة ماهياتهم، وقد عرض الأمر على قسم القضايا فوافق على ملاءمة اسستبقاء بعض الضباط نظرا للظروف التي أبداها سعادة السفير البريطاني وجهز كتابا يرسل للسفارة بالأسس التي تتم بها الموافقة، وقد وافق مجلس الوزراء ني جلسة باكتوبر سنة ١٩٤١ على رأى وزارة الداخلية المبين في المذكرة المقدمة من دولة سرى باشا ،

وفى ٨ ديسبمر سنة ١٩٤١ كتب حضرة صاحب السعادة السفير البريطانى الى دولة حسين سرى باشا كتابا جاء فيه أنه أخذ علما بما قررته المحكومة المصرية فى قرارها المتقدم ، وأنه يقدر هذا القرار أعظم النقدير وأن الحكومة البريطانية توافق على تحمل مرتبات الموظفين البريطانيين فى البوليس المصرى فيما عدا تسعة الرؤساء الذين قررت الحكومة المصرية الستبقاءهم على حسابها ثم جاء فى كتاب سعادة السفير ما يأتى :

« ومن المفهوم جيدا أن الحكومة المصرية في موافقتها على استبقاء العنصر الأجنبي في البوليس المضرى بعد ميعاد اعتزالهم المنصوض عليه

فى المعاهدة انما نوافق على ذلك نظرا لظروف الحرب الاستثنائية ، وأنه عند انتهاء هذه الظروف سيعاد النظر طبعا فى الموقف • ونظرا لذلك تقدر الحكومة البريطانية وجهة النظر المصرية فى أن العقود لا تنجهد الا لمدة سنة فى كل مرة ، ومع ذلك فقد طلبت الى الحكومة البريطانية أن أطلب نأكيدا بان هده النرتيبات سيظل معمولا بها طول مدة الحرب ، وأنها لن تكون محلا لاعادة النظر فى كل عام ، ولى كبير الأمل فى أن دولتكم تستطيعون اعطائى هذا التأكيد الذى تعلق عليه الحكومة البريطانية أهمية كبرى » •

وفى ٤ يناير سنة ١٩٤٢ رد دولة سرى باشا على سعادة السغير البريطانى بخطاب جاء فيه ما يأتى : « رمع أن الحكومة المصرية لا تستطيع الانحراف عن القاعدة العامة السارية على جميع الموظفين الأجانب من حيث استخدامهم ، أو بجديد عقودهم لوقت محدود ، فاننى أعتبر أن استبقاء الضباط الأجانب بعقود لمدة سنة لا يمنع من استمرارهم فى خدمة المحربة الى أن ننتهى الحرب ، وذلك بسبب الحقيقة الواقعة وهى أن ظروف الحرب نفسها هى التى دعت الى بقائهم ، على أن الحكومة المصرية المنشط لنفسها بالحق فى اعادة النظر فى كل عام فى شأن هؤلاء الضباط أو الضباط الآخرين الذين سبق استستبقاؤهم ، ولو أن المتوقع أنهم سيبقون فى الحدمة مادامت الظروف الحاضرة مستمرة .

فيما تقدم بيان دقبق لما جرى من المحادثات والاتفاقات و ولما صدر من القرارات بشأن الضباط والموظفين الأجانب في البوليس المصرى على عهد الحكومات السابقة المتعددة و وما أن توليت الحكم حتى بادرت الى اثارة هذا الموضوع مع سعادة السفير البريطاني ، وقد باحثته فيه أكثر من مرة وكان من وجهة نظره أن استبقاء هؤلاء الضباط والموظفين قد تم بناء على اتفاق بين الحكومتين المصرية والبريطانية و وأنه ليس ثمة ما يمنع أي طرف من الطرفين الموقعين على المعاهدة من أن ينزل على حق تقرر له فيها وقد تم هذا الاستبقاء بموافقة المكومة المصرية ، ولكنني شرحت له ، وكتبت اليه بأن الحكومة المصرية السابقة ودار السفارة البريطانية قد أغفلتا عند الاتفاق السابق ما كان يجب مراعاته ، وهو أن أي تعديل في المعاهدة لا يمكن أن يكون صحيحا الا بعد عرضه على البرلمان المصري والانجليزي والتصديق عليه منهما والانجليزي والتصديق عليه منهما والانجليزي والتصديق عليه منهما

وكذلك كتبت اليه بأننى متمسك بوجهــة نظرى التى أبديتها له مرارا ، وهى أن الاتفاق الذى تم مع حكومة سرى باشا باطل من كل وجهة ، لأنه لم يصدق عليــه من البرلمان المصرى ، وأنه ما من حكومة

مصرية تملك الانحراف عن نصوص المعاهدة الدقيقة بغير نصديق من البرلمان ، وأن كل اتفاف لا يصدق عليه البرلمان لا يمكن أن يكون لازما على مصر ، وبصرف النظر عما اذا كان بقاء بعض الموظفين البريطانيين في البوليس المصرى لازما في مدة الحرب ، أود أن تسلموا بالمبدأ العام ، وهو أنه لا يمكن التعديل في نصوص المعاهدة باجراء من السلماة التنفيدية وحدها ، فاذا ما سلمتم بهذا المبدأ ، أمكن أن ننتقل الى البحث الآخر الذي لا يجيء الا في المرتبة التانية وهو لزوم استبقاء بعض هؤلاء الموظفين في مدة الحرب ، وما اذا كانت ضرورات الحرب تستلزم حتما الانتفاع بتجارب هؤلاء الموظفين بشكل أو بآخر ، وعلى أي أساس يجوز أن ينتفع بخدماتهم عقلاء الموظفين بشكل أو بآخر ، وعلى أي أساس يجوز أن ينتفع بخدماتهم حتى لا يكون في هذا الانتفاع اخلال ما بنص المعاهدة أو بروحها .

مذه وجهة نظرى التى كررتها لسعادة السهيفير البريطاني محادثة وكتابة ، وهى الوجهة الني لا أزال أتمسك بها وأواصل مباحثاني معه على أساسها •

مما تقدم تتبينون أن هذا الموضوع بدأ منذ سنة ١٩٣٩ على الوجه الذى شرحته واشتركت فيه حكومات متعساقبة حتى انتهى الى المرحلة المتقدمة ، وليس لى أن أضيف الى ما تقدم شيئا لأن الحقائق التى أبدتها ناطقة بنفسها ، مبينة أجلى بيان عن مقدار حرص هذه الوزارة على حقوق البلاد ، وحقوق البرلمان ، كما أنها شاهدة شهادة قاطعة على من يتجنون علينا ويتهموننا بالتفريط باطلا •

#### \*\*\*

وأما البند الرابع من بنود الاستجواب فهذا نصه :

« سماح الوزارة لأشخاص معينين بتصدير بعض المواد الأولية والغذائية رغم حظر تصديرها وامتناعها من أن تقدم للمحاكمة بعض المهربين والمختزنين والى جانب ذلك استمر التهريب مما أضر بالاقتصاد القومى » •

اتهام لا تنقصه الجرأة وان كانت تنفصه الوقائع ، اتهام بنيت عليه دعاية بدأت سرية بقصد النيل من كرامتي ونزاهتي ، ولقد رحبت به حين خرج من ظلام الدعاية السرية الى نور المناقشة الكفيلة بتبديد كل ظلام ، والقضاء على كل اتهام ، يقوم على الافك والبهتان •

اتهام روج له ذات اليمين وذات الشمال في عبارات ظاهرها الغموض والابهام ، وحقيقتها توجيه المطاعن الى شخص بقصد اثارة الشكوك التي

يعلم نفس المستجوب أنها لن ترتقى الى يد لم تعرف غير النزاهة ، ولم تعرف يغير الطهر •

واتهام لم يتورع المستجوب من أن يبدر بدرته وهو وزير متضامن معى فى وزارتى ، فقد وقف فى يوم ١٩ مايو سنة ١٩٤٢ فوق هذا المنبر يعلن أنه كانت هناك محاولات ، ومحساولات دنيئة لتصسدير الزيت اما بموافقة الحكومة او بغير علمها وقد منع ذلك كله تم قال « على انى أخذت على عاتقى الغاء جميع الرخص ( الخاصة بتصدير الزيت ), حتى تلك التى تم بمقتضاها التصدير فعلا وأمرت الجمارك بمنع التصدير ، وكانت هناك كميات قد أعدت فعلا للتصدير وحملت على السفن فأمرت باحراجها منها » .

رمية مبهمة قصد منها انارة السكوك حول أشخاص معينين بيتت لتتلقفها المعارضة ، ولقد تلقفتها وقال قائلها اذ ذاك « سمعنم تصريح وزير المالية وفيه كلام خطير عن محاولات دنيئة جرت في سبيل تصدير الزيت ، ولا أكتم المجلس بل أصارحه بأن في البلد اشساعات كنيرة عن أن هذه المحاولات قد وقعت فعلا وأنها قد بجعل مركز وزير المالية في خطر » ، كشفت المعارضة بكلامها هذا مكرم باشا ، فرأى أنها تتعجل الموادث فسارع الى تعطية موقفه قائلا « لا ، لا ، ن ان هذا كلام لا يصح أن يقال ، ن ، رئو صح لى ذكر أسماء الشركات والتجار والافراد الذين حاولوا هذه المحاولات لذكرتها » ،

لو أن وزبر المالية اذ ذاك كان يريد ذكر الحقائق مجردة عن النشهير المغامض لذكر الشركات والأفراد المقصودة بكلامه ، ولعلم النساس أن صبحى الشوربجى أو أحمد الوكيل ليسا من بين هذه الشركات والأفراد التى كانت لها محاولات دنيئة لتصدير الزيت أو أنها كان لها كميات قتد أعدت فعلا للتصدير وحملت على السفن وأمر معالبه باخراجها منها .

ولكنه مع ذلك أطلق الاشاعات في الجو تسعى خلف الأبرياء ، وتحلق فوق رءوسهم ، وحمى المقصودين بقوله • اذ الواقع أن أحدا من أقاربي أو أصهاري لم يسلع الى تصدير الزيت عن غير طريقه المشروع واذا كان أحد منهم قد طلب التصريح له بتصدير الزيت في وقت كان التصليب جائزا فلم يكن عمله هذا جرما واذا كان أحد منهم قد طلب هذا الطلب فقد كان الرد على طلبه أن أصدر وزبر المالية قرارا في ٩ أبريل سلنة المعدر الزيت •

ونذكر حضراتكم أنه قبل مجىء وزارتنا للحكم كان هناك اتفاق بين الحكومة السابقة وغرفة صناعة الزيوت المصرية بالاسكندرية على تصدير

كميات من الزيت على ثلات دفع كل فترة منها في ٤٥ يوما ، وكانت الفترة الأولى تنتهى فى ٥١ فبراير والتانيه فى أواخر أبريل ، وقرار المنع صدر فى ٩ أبريل ، أى أن تصريح نصدير الزيت كان مباحا فى مدة وزارتي من ٦ فبراير الى ٩ أبريل ، أى خلال أكتر من شهرين ، وصدر كثير من المصدرين زيوتا فى خلال هذه الفترة ، ومع ذلك حرم على اصهارى لا لسبب الا لصاتهم بى حق التصدير ، فحرموا مما أبيح لكل الأفراد الذين تظلهم سماء مصر ، واختصوا بعد الحرمان بالامعان فى التشهير بهم فى كل مكان .

هذه حكاية الزيت ، كل ما يدعيه حضرة المستجوب أنه طلب منه التصريح بالتصدير في وقت كان التصدير فيه جائزا وجاريا ، فرفض التصريح •

أما عن السكر ، فمن من حضراتكم لم يسمع أن بعض أصهارى ربحوا ثمانية آلاف من الجنيهات من تصدير السكر ، وأن صلتهم بى قد استغلت على أوسع مدى ولقد أطلق حضرة المستجوب فى الجو سهم الاشاعات حول ما سماه قصة المائتى طن التى قال مرة فى هذا المجلس الموقر انه لا يرى الخوض فيها الآن ، فاسمعوا قصة المائتى طن من بدايتها الى نهايتها لتروا هل استغل أصهما مصطفى النحاس صلتهم به فربحوا حراما ، أم أنهم لصلتهم به شهر عليهم حضرة المستجوب حربا عوانا ، وأوقع بهم الخسارة عمدا ،

يصدر من مصر السكر المستورد من الخارج لأنه يدخل البلاد بقصه تكريره واعادة تصديره • أما السكر المصرى فان الاتفاق المبرم بين شركة السكر والحكومة يبيح للشركة تصدير مقادير منه بشرط مصدادقة الحكومة •

ويرد النحاس باشا · باستفاضة ـ عن موضوعات ، الســكر ، والغزل والجلود والأحذية بما سبق أن رد به على الأسئلة الخاصة بهــذه الموضوعات ، وهو ما سبق أن ذكرناه بالتفصيل الى أن يقول :



هذه هي سياسة الحكومة الخاصة بالتموين والتصدير .

هل ترون فيها تفريطا في حقوق البلاد أو مصالح البلاد ؟ والآن فاسمعوا المضمحك والمبكى معا · بل اسمعوا عن جهودنا التي بدلناها لتوفير الأقوات لمصر في وقت كان شبح المجاعة فاغرا فاه بسبب سياسة التموين السابقة على ١٥ مايو سنة ١٩٤٢ .

فى ١٤ مايو سنة ١٩٤٢ خرج معالى مكرم باشا من وزارة التموين فى الظروف التى تعلمونها ، وكان وهو وزير التموين يحيط نفسه بهالة من النجاح والتوفيق فى اطعام البلاد واشباعها ، وطرد أشباح المجاعة عنسا .

وفى ١,٥ مايو سنة ١٩٤٢ تولى وزير التموين الجديد أعمال وزارنه ، فماذا وجد ؟ وجد مذكرة تنتظره من وكيل الوزارة المنتدب ، يعلن فيها أن مصر والاسكندرية والسويس ليس فيها من الدقيق ما يكفى لاطعام أهلها أكثر من أربعة أيام ، وأنه لا ينتظر أن يرد من الأقاليم قبل هذا الموعد قمح من المحصول الجديد الذى لا بمكن الاعتماد على وصوله للمدن المذكورة قبل نهاية شهر مايو •

لعل وزيرا لم يستقبل تركة كالتي استقبلها زميلي أحمد حمزة حين نولى الوزارة ، ولكنها على كل حال كانت تحية الاستقبال التي أعدها وزير التموين القديم للوزير الجديد •

كان على ، وعلى زملائى أن نواجه هـذه الحالة المروعة ، وأن ندبر القوت لمصر والاسكندرية والسـويس فى ظرف ثلاثة أيام والا فغرت المجاعة فاها لتلتهم سكانها .

ولم يبهظنى الحمل ، ولم يقعدنى مقعد العجز والاسبتسلام ، بل حفزنى الى أن أستجمع كل جهودى وقوتى لأدبر للبلاد القوت اللازم ، ولأجنبها شر المجاعة والقحط ، ولقد أمدنى الله بعونه وتأييده ، ووقفت بمساعدة الدولة الحليفة وحسن استعدادها الى اتقاء هذا الخطر ، ولا أكتم عنكم أننى حين كاشفت ممثلى الدولة الحليفة واتصلت بهم ذهلوا لعدم اكتراث المسئولين عن شئون التموين فى ذلك التاريخ وسكوتهم الى أن وصلت الحالة الى هذا الحد وعدم تنبيههم الى المقسدار اللازم فى الوقيت

لبت الحليفة ندائى ، وفى هذه الظروف سمح بتصدير ٨٠٠٠ طن أرز مقابل ما وصلنا من قمح الحليفة بعد أن ثبت من الوزارات المختصة أن تصديرها لا يؤثر فى حالة التموين المحلية •

 ولعل حضرة المستجوب يشير الى طوابع أسسبوع البر التى دأت مصلحة السكك الحديدية أن يقوم بعض عمالها بتوزيعها من شبابيك بيع التذاكر وما كان فى الأمر اكراه ولا اجبار ، ولقد تولت المصلحة الاستراك فى هذا العمل الخيرى جريا على عادتها من المسلمة فى توزيع أوراق الجمعيات الخيرية المختلفة كجمعية المواساة وغيرها من الجمعيات ، ولذلك سوابق كثيرة التخذت شكلا أوسع وأقوى ، حتى أن مجلس الوزراء فى عهود ماضية قرر بشان معاونة جمعية خيرية كالهلال الأحمر بطريقة منظمة ، وذلك باضافة رسم معين على بعض التذاكر والأوراق .

فهل أصبح حراما على القائمين بأسبوع البر ما أحل أكثر منه لكثير من المشروعات الخبرية الأخرى ؟ •

ان المشروع خيرى محض وقد أحيط بجميع الضمانات ، ورحب به الجمهور أيما ترحيب ، وتؤكد مصلحة السكك الحديدية أنها لم تتلق آية شكوى في هذا الموضوع .

وعن سياسة الوزارة الداخلية فيما يختص بالحريات العسامة وفي تحقيق المساواة بن الموظفين ، يقول النحاس باشا :

تقدمت استجوابات بشأن الرقابة الصحفية ستناقشها الحكومة في ميعادها ولا أريد هنا أن أتناولها ·

ولقد سبق لمجلسكم الموقر أن تناقش في أثر اعلان الأحكام العرفية في الحريات العامة ، وفي الحصانة النيابية • وقدمت الحكومة اذ ذاك للمجلس بيانا عن سياستها في هذا الشأن ، بتلخص في أن اعلان الأحكام العرفية يجيز تعطيل أحكام الدستور على الوجه المبين في قانون الأحكام العرفية وذلك فيما عدا انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بالدستور • وأبنت لحضراتكم الضرورات التي تقضى بذلك ، وكان حضرة المستجوب من أعضاء الحكومة اذ ذاك ، فليس له أن يناقش في هذا المبدأ ولا فيما يستتبعه من تفصيلات سواء بالنسبة للحريات العامة اطلاقا أو للضمانات التي يتمتع بها النائب •

وأرى من نافلة القول وضياع الوقت أن أعيد عليكم ما قلته اذ ذاك ، ويكفينى أن أقرر هنا أنكم أقررتم هذه السياسة ، بل أقرها البرلمان بمجلسيه .

أما المساواة بين المؤظفين ، فلعل في ألحديث فيها عودة الى مناقشة حق مجلس الوزراء في الاستثناءات ، وفي فصل الموظفين وترقيتهم ، وهي

إنهور. سبق لى كذلك أن حددت طركزنا بشنانها فى بيان واف بجلسة ٢١ يونيه سنة ١٩٤٢ ، وهى متصلة باسستجوابين مؤجلين بقراد سن المجلس ، فلا أرى محلا للبحت فيها الآن ٠

#### حضرات النواب المحترمين :

الآن ، وقد ألقيت نور الحق على كل ما قيل هنا وهناك ، الآن وقد وقفتم على الحقائق مؤيدة بأسانيدها الرسمية ، وأبنت لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من كل ما أرجف به المرجفون ، فانى أغادر هذا المنبر مستريح الضمير ، فرير النفس ، مطمئنا الى أننى قد بلغت من نفوسكم وقلوبكم موضع الرضا والاعتقاد بأننى لم أفرط فى حق من حقوق البلاد ولم أضيع مصلحة من مصالحها ، وانما كنت كما عهدتنى البلاد ، الأمين على مصالحها ، الحفيظ على حاضرها ومستقبلها ، فذلك عهد قطعته لها قديما ، وأجدد اليوم ، والله على ما أقول شهيد والله من ورائهم محيط » •

قرار المجلس : بأزوافقة على الاقتراح القدم ونصه :

« شكر حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء تقديرا لجهوده في سبيل البلاد ورعاية مصالحها واعلان اغتباطه بالحقائق التي أدلى بها مؤيدة بالمستندات الحاسمة الكفيلة بالقضاء على الدعايات المغرضة » •

أما الاستخواب الخطير الذي أودى بمقعد الأستاذ مكرم عبيد باسا في مجلس النواب فقد كان نصه كما يلي :

« أريد أن أستجوب رفعة رئيس الوزراء في الموضوعات والأبواب التالية التي رأشارت اليها العريضة المرفوعة منى باسم الكتابلة الوفدية المستقلة الى مقام جلالة الملك المعظم بتاريخ ٢٩ مارس سنة ١٩٤٣ والمحالة على رفعته بتاريخ ١٠ أبريل الماضي ٠

ويتضمن الاستجواب على وجه التحديد ما يلي :

أولا \_ استجواب الحكومة عن البيانات التى ألقتها فى البرلمان ردا على الأسئلة المتعلقة بالكتاب الأسود وعما ورد فى:هذه البيانات من وقائع غير صحيحة أو مشوهة أو مستورة فضلا عما انتهت اليه من اعترافات خطيرة أما الشيئائم الكريمة التى ازدانت بها تلك البيانات فسيأكتفى فى الرد عليها، بمجرد الاشارة اليها وابراز المعنى المقصود منها مع تبيان أسسباب وملايسات رفع العريضة الى مقام حلالة الملك المعظم من

ثانيا ب استجواب رئيس الحكومة في الأبؤاب والموضيوعات أأتي

وردت في العريضة متهلقة باستغلال النفوذ والانتفاع الشسسخمى على حساب الدولة ونزاهة الحكم عامة -

وقد عدد الاستجواب في الباب الأول: ما جاء بالكتاب الأسود من استغلال النفوذ للحصول على الثراء عن طريق التنظر على الأوقاف وبيع منزل رفعة النحاس باشا بسمنود الى وقف عبد العال ، وغيرها من الأمور التي سببق أن رد عليها رئيس الوزراء والوزراء في مجلس النواب والشيوخ .

وكان الباب النانى من الاستجواب قد خصص للانتفاع الشخصى من الملاك الدولة ضد المصلحة العامة والقانون كاخلاء دار معهد التربية الفنية للمعلمات بحاردن سيتى من تلميذاته ، ليكون مسكنا خاصا لرفعة رئيس الوزداء وانتفاع أنسبائه بالسكنى فى الباخرة الحكومية ( محاسن ) بضعة شهور من غير أجر ، وكذا انتفاع وزير المواصلات بالسكنى فى الهاخرة ( كريم ) عدة شهور والتحايل على اعفائه من دفع الأجرة المتفق عليها وخصص الباب الثالث فى الاستجواب للتستر على التهم المنسوبة لبعض الأصهار والألصاد .

وكان الباب الرابع من الاستجواب عن رخص التصدير ، وصفقات التموين والباب الخامس عن تفشى الوساطات وتفشى الرشسوة معها مى الصفقات التجارية والوظائف الحكومية وغيرها ، والغاء الاحكام العسكرية وتعيين العمد وفصلهم وقبول الطلبسة في المدارس وتعيين المقربين في وظائف البنوك والشركات .

أما الباب السادس فقد خصص للاستغلال الصغير مثل منح وزيرى المواصلات ورئيس مجلس الشيوخ بمسفته وزيرا سبابقا للمواصلات المدالية النهبية وارسال الورود والزهود دوريا الى منزل وزير الزراعة وتحمليها على بكسفورد حكومى معد لهذا الغرض ، وارسال الزهور يوميا لرفعة رئيس الوزراء ، في سرايه بحاردن سيتى برفقة موتوسيكل من مستخدمي المتحف الزراعي .

وخصص الباب السابع من الاستحواب لفضائح المحسوبيات والاستثناءات وقد بين مكرم باشا في هذا الباب أن أساس الاستثناءات وقد بين مكرم باشا في هذا الباب أن أساس الاستثناءات والاحتساب يرجع الى القرابة أو الانتساب لرئيس الحكومة ووزرائها المحسوبين عليها كما سيبين ما لجأت اليه الحكومة من وسائل التحايل على هذه الاستثناءات الخطيرة بنقل المحسوبين من مصلحة الى آخرى وتعيينهم أو ترقيتهم الى وظائف لا صلة لها بأعسالهم أو مؤهلاتهم أو بمنحهم

درجات مخصصة لغيرهم أو مكافأتهم على خدمات خاصسة أو اعادتهم الى وظائف فصلوا منها لأسباب تمس الأخلاق أو الكفاية في العمل أو السماح البعضهم بالاشتغال في السياسة والتهجم على خصوم الحكومة السياسيين بل دفعهم الى هذا دفعا في مقابل الاغداق عليهم بالدرجات والعلاوات كما سنبين أن هذه الاستثناءات قد امتدت الى حرم القضاء فعين المحسوبون في وظائف قضائية مقابل خدمات خاصة أدوها لوزير العدل أو لغيره من أعضاء الحكومة رغم صدور الأحكام التأديبية ضد بعض من عينوا في القضاء والوظائف الأخرى .

وسيتناول هذا الباب بوجه عام جميع مظاهر الاستغلال من طريق الاستثناء والمحسوبية وما لابسها من تصرفات الحكومة واجراءاتها وكذلك ما أقدمت عليه الوزارة من فصل واضطهاد الموظفيين الحكومين وغيرهم لاسباب ترجع الى السياسة التى انتهجتها الحكومة ولا يبررها مسوغ من العدل والقانون .

« مکرم عبید »

١٢ مايو سنة ١٩٤٣

نائب قنا

## النحاس يرد بالوثائق على مكرم

# ويقول مصطفى النحاس باشـــا ردا عل مكرم

من وقت أن طالبنا مكرم باشا وغيره في ١٢ أبريل الماضي علانية في مجلسي البرلمان أن يتفدموا باستجواب أو بسؤال عما ورد في العريضة المقدمة منه الى جلالة الملك وفي كتابه الأسود وفتحنا الباب على مصراعيه لحضرات أعضاء البرلمان جميعا ، منذ هذا الوقت لم يتحرك هو ولا أحد ممن يؤيدونه بشيء الى أن تقدم بهذا الاستجواب ، فرحبنا به كل الترحاب وأعلنا استعدادنا لمناقشته في الحال ، وقد أقررتم حضراتكم ما عرضه عليكم سعادة رئيس المجلس بوجوب الفراغ من هذا الاستجواب وكل ما يتعلق به من أسئلة ومناقشات في مدة ثلاثة أيام نهايتها يوم الخميس الماضي ، وقد أعطى لمكرم باشا بناء على طلبه جلستان كاملتان ، هما جلستا النلاثاء والأربعاء .

ولكن مكرم باشا بدلا من أن يستفيد من هذا الوقت الطويل ويشرح استجوابه بكل ما جاء فيه من تهم وتفصيلات لجأ ألى طريقة اختطها لنفسه ظهر لكم بجلاء أنها مبيتة من قبل وقوفه على منبركم ٠٠ تلك هى أنه جعل من هذا الموقف أداة لا لشرح استجوابه ، بل للتشهير برئيس الوزارة والوزراء وأعضاء البرلمان ، يعيد ويكرر ذلك في غير مناسبة لا جريا وراء توضيح تهمة بعينها ، بل تمثيل قصة مسرحية سبابة شتامة بعيدة كل البعد عن موضوع أية تهمة في ذانها ٠ فلقد كانت مرة واحسدة تكفى لم يريد تفصيله وتببانه من غير حاجة الى الاعادة والتكرار ، ولكنه مع ذلك

لم يفعل ، بل آخذ يعيد ويكرر مرة ومرات ، بل عسرات المرات فلا يزيد السامعين شيئا عما سمعوه معه أول مرة ولا يأنى اليهم بجديد ، وعلى هذه الطريقه منست الجلسة الأولى وانفضت التانية رغم تنبيهه الى أن في هذا في آخر الجلسة النانيه الى أن أرجو الرئيس والمجلس السماح له بجلسة على آخر الجلسة النانيه الى أن أرجو الرئيس والمجلس السماح له بجلسة الوقت ما يكفى للاقلاع عن خطته التي اختطها في الجلسستين الماضيتين الموقت ما يكفى للاقلاع عن خطته التي اختطها في الجلسستين الماضيتين الماشيتين الماشيتين الماشية عما كان في اليومين السابقين فاستغرق كل الوقت في تكرار ممل الثالم معاد غير عابىء بما وجه اليه أكثر من مرة سواء من الرئيس أو من يريد أن يقولها في يوم آخر وما كان للرئيس ولا للاعضاء أن يسترسلوا يريد أن يقولها في يوم آخر وما كان للرئيس ولا للاعضاء أن يسترسلوا معه في هذا التمثيل المضيع للوقت المعطل للاعمال وكان لزاما على الحكومة مترها وانكشف للعيان !!

لقد مهد مكرم باشا لشرح استجوابه بمقدمة طويلة خرج فيها عن المعروف والمألوف ، بل تجاوز القواعد التي قررها سعادة رئيس المجلس وأقررتموه عليها ٠٠٠ ٠٠٠ ففعل هذا سعادة المستجوب لحاجة في نفس يعقوب أحسسناها ثم لمسناها ٠٠ ثم تبيناها صريحة جلية حينما ساقته اللحماسة أو اضطرته السياسة أو أرغمته ظروف موقفه بعد أن لم يستطع مجابهتكم زمنا طويلا فخاطبكم بقوله « انها لمأساة قاسية تلك التي تمثل على المسرح السياسي » ٠٠٠ ٠٠٠ ثم عاد يكرر هذا المعنى مرة أخرى فيقول ان هذا الاستجواب مأساة قاسية لأنها مبكية ومحزنة معا الى آخر ما ذكر أكثر من مرة في أكثر من موضع مما لا يزال عالقا بأذهانكم ٠٠٠٠٠٠ فما هي يا ترى تلك الحاجة التي يبتغيها أو ذلك الغرض الذي يضمره ٠٠٠ أقوله لكم ببساطة ووضوح ، ذلك أن هناك نية بيتت ، وتدبيرات دبرت لمهاجمة حكومة الوفه بكل الطرق والوسائل ابتغاء زحزحتها عن مراكزها من غير الطريق الدستوري ، وهو انما تقدم بهذا الاستجواب بعد فوات وقت طويل على ظهور عريضته وكتابه لا بغبة الفصل فبه من الناحيــــة الدستورية ولكن رغبة في التشهير والتجريح وتسوييء سمعتنا والنبل من شرفنا ونزاهتنا ، ولست هنا متجنيا ولا مدعيا ولكني أتخذ من كلامه الصريح المكشوف دليلا على ما أقول ٠٠٠ ٠٠٠ ألم يقل لكم ان المسمالة آكس من هذا ٠٠٠ وان لهذا الاستستجواب نتيجة ستعرف عاجلا أو آجلا ، وإن له موقفا ستعرفه الأمة فيما بعد ، وكلما رده سعادة الرئيس الى الكلام فى القواعد المقررة سخط وغضب ، وأعاد فى هذه المعانى وكرد وخرج من الموضوع وتكلم فى أن ردودنا على الاسئلة التى وجهت اليسلا بصدد كتابه اشتملت على أوصاف جارحة له ويتخذ من هذا تكأة للاصرار على شتائمه ، والاستزادة من مطاعنه مع أن هذا فصل فيه قبل البت فى الاستجواب واتفق على ألا يخرج عن الموضوع ولا يتكلم بالفاظ نابية ، لأنه شتان بين استجواب محددة وقائعه وبين الرد على سؤال موجه من صلب كتابه يحمل بين سطوره ألفاظا نابية جارحة وشتائم قاسية طاعنة فينا وفى أهلنا بل وفى معظم طبقات الأمة .

ولقد كنا مضطرين بازاء الاجابة على تلك الأسئلة أن نرد على عباراتها. ونفند اتهاماتها ، ونصف الألفاظ التي رمانا بها ، وما تدل عليه النفسية التي سمحت بتوجيهها ٠٠٠٠ أما الاستجواب فغير هذا قطعا ٠٠٠٠

ولقد هون سعادته هنا من شأن ما رمانا به في عريضته وكتابه وقال. انه لا يشمل سبا ولا شتما ولا تعرضا للسمسيدات ولا لكرامات الأسر ولا للشخصيات ، ولكنه تعرض للعمل العام ، فاذا لم يكن ما سمعتموه حضراتكم من كلمات نليت عليكم في حينها ـ وما كنا لنقتضب شيئا من الموضوع بل نعرضه بحذافيره ـ اذا لم يكن ما قاله ولوغا في الأعراض والكرامات وفي شرف الأسر وكل شيء خاص وداخلي فأنتم وحمدكم الذين تقدرون هذا وتحكمون عليه ، وتفصلون فيما اذا كان ما وصغنا به من هذه المطاعن والمثالب خارجا عن الحد أو متواضعا عن الحد مدر

ولقد قال ان كلامنا مملوء بالشتائم ، والشتائم دليل العجز ، ولكنا لم نتعرض لوصف شتماته الا بعد أن فندنا بالأدلة والمستندات ادعاءاته ثم يقول اننا لسنا في مجال حرية الرأى ، ولذلك بأ الى تحرير كتابه وطبعه في الظلام مع ان كل الحريات مكفولة الا فيما ببنت في الخفاء من منشورات ودعايات ضارة بأمن البلاد ، مخالفة لقوانينها ، ماسة بالطروف التي تجتازها .

وكان طبيعيا أن نتخذ الاجراءات الشديدة ضد كتابه الأسود عند طهوره صيانة للنظام ، ولكن لما أحيلت الينا العريضة من ديوان جلالة الماك حثنا الى الميدان الرسمى الذى لا رقابة عليه ولا حذف لما يقال فيه منقولا عن مضابطه وسرنا في الطريق الدستورى المرتفع عن كل تقييد الى ما يقضى به الدستور نفسه والقوانين المرعبة ذاتها ٠٠٠٠٠٠

" يقول سعادة المستجوب انه لم يرد التشنهيز ، بل التطهير ، ويرى ان في السكوت على الفساد جريمة ، فليكن ما يدعيه صحيحا في نظره ولكن

ليس له الاطريق واحد هو هذا المنبر المقدس ، فلماذا لم يلجأ اليه من أول يوم ؟ ولماذا لم يقدم بهذا الاستجواب بعد احالة العريضة علينا وظهور الكياب ؟ تم يفول في كلامه ما يستم منه أن أحسدا اعترض على تقديمه العريضة الى جلالة الملك • لا يا سيدى ، لم يؤخذ عليك هذا ولكن الذي أخذ عليك هو أنك تقدمت الى جلالته بعبارات نابية ، خالية من الذوق ، بعيدة عن الكياسة واللياقة التي تليق بمقام جلالته الأسمى ، لأنه لا نصم أن يخاطب بمثل ما خاطبته به ، ولا أن تتقسم الى جلالته بشيء لا تملك الدليل عليه ، بل تتصيد الكلام عنه اصطيادا ٠٠٠ ٠٠٠ ثم لا تكتفى بهذه السقطة الكبرى ، بل تأتى اليوم بعد ما ألَّفنا عليك وعلى غيرك في نقديم هذا الاستجواب أكثر من شهر \_ تأتى اليوم لا لتتكلم في صلب الاستجواب ولكن لنكرر هذه السقطة .: أستغفر الله ، بل لتعيد المأساة مرة ومرارا ، وتقحم اسم جلالة الملك بشكل غير لائق في صدد حديثك رغم تنبيه الرئيس عليك أكدر من مرة ورغم ضجة الأعضاء أكثر من مرة ، والاتفاف على ألا تقحم ذاته الكربمة في هذا الموضوع ٠٠٠ ٠٠٠ نعم قلت رغم كل هذا « قيل ان موظفا كبيرا وجارا لحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ، وأعنى به سعادة مراد محسن باشا تد أجر بيته ، ولكني تأكدت من مصادر سامية عالية أن الخبر غير صحيح » · ولما صددت وقامت الضبجة في وجهك استدركت وقلت الك سمعت من هذا المصدر السامي ، وما كان يجوز لك حتى أن تقول سمعت عنه ، لأن في هذا اقتحاما لاسم جلالة الماك لا يصمح ولا يليق !! •

ثم لم تلبث بعد هذا حينما طولبت بتقديم الأدلة على ما تدعيه فى مسألة الفراء أنك قلت انك أفضيت باسم المصدر الموثوق به الى معالى أحمد محمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى ، وادعيت أنك وصلت الى حل الشفرة ، وأن حسنين باشا على علم بهذا فأشركته معك فى التستر على عمل غاية فى الخطورة ، ذلك لأن الشفرة عند الحكومات اصطلاح خاص بين المرسل والمرسل اليه وحدهما لا يعرفه غيرهما ، فاذا ما ذاع هذا الاصطلاح وشاع بين الناس وعرفه غير المختصين فلا يمكن بعد هذا أن يكون للدولة سر يظل بمامن عن الذيوع والانتشار ، ولا يختلف أحد مطلقا فى أن الاباحة بمفتاح الشفرة جريمة من الجرائم الكبرى التى تتعلق بسلامة الدولة العليا ، فضلا عن أن الدولة التى لا تستطيع كتمان أسرارها تصبح فى نظس الدول كلها دولة لا يؤثق بها ولا تؤتمن على سر من الأسرار ، وفى هذا ما فيه من الضرر والأخطار!

فكيف يضع مكرم باشا رئيس ديوان جلالة الملك في هذا الموضع الشاذ الخطر ، وقد زاده خطرا ما أجاب به عندما سئل هل لا يزال حسنين

باشا مضرا على أن المصدر الذي أسر به اليه صادق فيما يقول حتى يعد، أن عرف من الأجابة أن ما جاء بالبرقية لا يستمل على ما قاله عنه ؟ أذ كانم جوابه بنعم! •

لقدا قال حضرة المستجوب ان العريضة التي قلمها الى جلالة الملك وكررها في كتابه الأسود انما تنطوى على قسمين ، نم تنطوى على أدلته الحاسمة القاطعة وهي التي سيعرضها على المجلس وليس في حاجة الى تدليل جديد عليها - آما القسم الماني فتنقصه الأدلة ، ولكن عنده مصادره ويطلب التحقيق فيه ، ولكنه لا يطلب التحقيق أمامكم لأنكم غبر مؤتمنين عليه ، اذ أنه يستدعي الاباحة بأسماء أشخاص منهم من يمتون اليه بصنلة النسب ، ومنهم من يشغلون وظائف حكومية ويخشي عليهم من عهدتا وعهدكم أن تتخذ معهم اجراءات تعسفية من جانب حكومتنا ، ولكنه طلب الى جلالة الملك بصفته رئيس الدولة ورئيس الهيئة التنفيذية أن يأمر باجراء التحقيق على يد هيئة تحقيق أخرى بعيدة عن الوزارة وعن البرلمان وفي غير بقاء هذه الحكومة في كراسي الحكم .

حسبى أن أقول لكم هذا من غير تعليق عليه ٠

ويتولى النحاس بأشا ـ وبالتفصيل وبما لا يكاد يخرج عما سبق لنا ذكره فى الفصول السابقة ـ الرد على كل الموضـوعات الوارد ذكرها فى الاستجواب: القراء، منزل سمنود، وقف البـــداوى، سيارة كوتسيكا الغ، الخ ٠

ويرد وزير الزراعة على بعض الموضدوعات الواردة في الاستجواب برد من الذاكرة كما قال ويجيء في رده :

يريد مكرم باشا أن يقنع سامعيه وقارئيه بأن فكرة مشترى الأطياف لم تطرأ لرفعة النحاس باشا الا بعد توليه مقاليد الحكم ، وأن رفعنه رأى أنه بازاء فرصة أخيرة لشغل منصب الوزارة ، فلابد اذن من أن ينتهزها فيثرى خلالها من أى طريق كان •

هذا ما قاله في عريضته باصرح الألفاظ · فلقد قال ان النحاس باشا ـ وقد تزايدت عليه تكاليف الحياة ـ لابد له من مورد يسد منه هذه التكاليف ، ولابد له أن يثرى من أى طريق مشروعا كان أو غير مشروع · وقال ان النحاس ، ذلك الرجل الفقير الذى نشأ فقيرا ـ على حد قوله ـ ان أعوزه المال يدفعه ثمنا للأطيان، فلن تعوزه الرتب والنياشين يدفعها للبائعين ثمنا لما يبيعون ـ ولو كان منهم فؤاد سراج الدين ذلك الذى يعلم مكرم

باشا من هو ويعرفه حق المعرفة ـ فان طمع الباثعون في زيادة الثمن فلم تكفهم الرتب ولو كانت الباشوية ، فلتقدم لهم المناصــب الكبيرة ثمنا للأطيان ولو كانت منصب الوزير الخطير ·

لقد اشترت صاحبة العصمة حرم النحاس باشا صفقتى أطيان ، احمداهما منى أنا وسأتناولها بالتفصيل بعد قليل ، والأخرى من عدس .

فأما عن هذه الصفقة الأخره فقد ذال لكم مكرم باشا ان النحاس قد استغل نفوذه الحكومى فضغط على امبل عدس واشترى منه ٧٤ فدانا فى المرج بثمن بخس لا يتناسب مع قيمة الأطيان ، وأن فى ذلك بلا جدال استغلالا لنفوذه فى الحكم ، وان فيه دليلا على رغبة رفعته فى الوصول الى المراء عن أى طريق ولو كان غير طريق الشرف .

ثم قال أن فؤاد سراج الدين قد باع للنحاس باشا قطعة من الأرض قبل دخول الوزارة ، ولكن أما كان يحسن بالنحاس أن يبتعد عن هده الشبهة فلا يدخل فؤاد الوزارة ؟ هذا ما قاله في شرح استجوابه هنا فوازنوا بينه وبين ما جاء في عريضته من عبارات ٠

والآن نتساءل : هل الحق ان فكرة شراء الأطيان هى فكرة جديدة لم تطرأ لرفعة النحاس باشا الا بعد توليه الحكم ، ثم من أين للنحاس باشا المال الذى يدفعه ثمنا لما يشتريه من أطيان .

والحق أن الفكرة قديمة عند رفعة الباشا أو عند صاحبة العصمة السيدة حرمه ، فلقد طرأت لهما منذ أوائل سنة ١٩٤١ وبذلت مساع عدة في سبيل تحقيقها ٠

والذى وقع انه فى سنة ١٩٤١ ارتفع ــ كما تعلمون ــ ثمن الحلى والمجوهرات نظراً لظروف الحرب ، ففكر كنير من المصريين ــ وانا منهم ــ فى بيع ما لديهم من هذه الأشياء التمينة والافادة بتمنها فى شراء أطيان، وكانت حضرة صاحبة العصمة حرم الرئيس ممن فكرن هذا التفكير السليم، فباعت الكثير من مجوهراتها ، ويعلم ذلك مكرم باشا وتعلمه حرم سعادته علم اليقين فلما باعت هذه المجوهرات كلف رفعة النحاس باشا ــ وهو ليس ذا خبرة بشئون الأطيان ــ أقول كلف رفعته كثيرين من أصدقائه وأنصاره ورجاله أن يبحثوا له عن أطيان ليشتريها .

وحدث فى سنة ١٩٤١ أن عرض مسيو دلبران مدير بنك الأراضى المصرى بالاسكندرية ، على رفعة النحاس باشا أرضا ليشتريها ـ ولاحظوا أن رفعته لم يكن اذ ذاك فى الحكم ، ولا كان يؤمل أن يجىء فيه فى ذلك

الوقت ـ وكانت الأرض المعروضة فى مديرية البحيرة ، فكلف رفعة الباسا سعادة محمد الوكيل باشا بمعاينتها وابداء رأيه فيها ، فعاينها سعادته وأشار على الباشا بعدم شرائها لصعوبة ريها ، فأخذ النحاس باشا باشارته وصرف النظر عن الصفقة •

## الى أن يقول وزير الزراعة:

في سنة ١٩٤١ رسا مزاد أطيان لمصلحة الأملاك قدرها ٥٠٠ فدان تقريبا على حضرة النائب المحترم أحمد أبو الفتوح ـ وكان ذلك قبل تولى النحاس باشا الحكم أيضا ـ فلما علم حضرته برغبة النحاس باشا تقدم اليه بعرض بيع الأطيان التي رسا مزادها عليه ، وكان ثمنها عشرين جنيها للفدان الواحد ، أي أن مجموع الثمن عشرة آلاف جنيه ، يدفع منه الثلث فورا وقدره ٢٥٠٠ جنيه ـ وأذكر هذا الرقم جيدا لأن له أهمية عظمى ـ فكلف رفعة النحاس باشا خليل بك الجزار بمعاينة الأطيان فعاد حضرته بعد معاينتها وأشار على الباشا بعدم شرائها لأنها أرض بور بعيدة عن العمران في كفر سعد ، فلما علمت بذلك خالفت خليل بك الرأى لأني كنت أعرف هذه الأرض وأشرت على الباشا بشرائها لأن لها مستقبلا مضمونا طيبا ، فوافقني رفعته وعدل عن قراره بشأنها وقبل أن نشرع في مفاوضة الأستاذ أحمد أبو الفتوح ،

غير أن حضرته كان قد اتفق مع عبد العزيز البدراوى بك على أن يبيعه هذه الأطيان ، فلم يكن بد من فسخ هذا الاتفاق ، ولقد اشترك فى هذه المفاوضات أشخاص عديدون كلهم أحياء يرزقون ، منهم حضرة النائب المحترم أحمد أبو الفتوح ، وخليل الجزار بك ، وعبد العزيز البدراوى بك ، والسيد البدراوى باشا وهو رجل مستقل لا صلة له بالوقد ، فاسألوهم جميعا أن يكذبوا كلمة مما أقول ،

بل لعلكم تدهشسون اذا علمتم أن مكرم باشا نفسه قد اشترك بشخصه فى هذه المفاوضة ، غير أنه يجى اليوم ناسيا هذا يتساءل من أين للنحاس باشا هذا المال يشترى به ، ويقول أن فكرة اقتناء الأطيان أنما طرأت بعد توليه الحكم ، نعم لقد اشترك مكرم بنفسه فى هذه المفاوضات ، وانى لأعلن هذا وأتحداه صراحة أن ينكر هذه الواقعة \_ أن استطاع ،

ووجه تدخله في هذه المفاوضات أن عبد العزيز بك البدراوي وأحمد بك أبو الفتوح كانا محرجين ازاه رغبة رفعة مصطفي النحاس باشا، فوسطا مكرم باشا لينوب عنهما في ابلاغ رفعته هذا الأمر • فلما أبلغ رفعته ذلك نزل عن الصفقة فورا، وترك الكلام فيها • هذا هو وجه تدخل مكرم باشا سنة ١٩٤١ أو في أوائل تلك السنة • اذن فقد كان مكرم باشا يعلم أنه كان لدى رفعة النحاس باشا في ذلك الوقت مبلغ لا يقل عن

۳۵۰۰ جنیه ثمنا لتلك الصفقة التى تكلمت عنها ویعلم هذا أیضا سید بدراوى باشا ویستطیع مكرم باشا أو غیره أن یسأله ٠

كذلك حدثت محاولة ثالثة قبل تولى رفعة النحاس باشا الحكم فقد عاد مدير بنك الأراضى يعرض على رفعة الرئيس من جديد أرضا قريبة من التى اشتريتها لمكرم باشا فوكل الى رفعته أن أباشر المفاوضة والاجراءات فأرسل بنك الأراضى لمحاميه بالمنصورة ( مكتب الأستاذ مقصود باشا) خطابا صريحا في هذا المعنى وها هى ذى ترجمة ذلك الخطاب الذي أودعه مكتب المجلس:

« جلسة المزاد العلنى فى ٢٩ يناير سنة ١٩٤٢ ، فى حالة ما اذا رسا المزاد على الأستاذ فؤاد بك سراج الدين ــ للقطع رقم ٢ و٣ المعروضة للبيع العام بثمن اجمالى قدره ٤٨٣٥ جنيها للقطعة رقم ٢ وهى ٦٠ فدانا و٢١ قيراطا و١٩ سهما و٥٨٣٥ جنيهــا للقطعة رقم ٣ وهى ٥٩ فدانا وك قراريط و٦ أسهم ، بما فى ذلك المصروفات والرسوم ــ نرجو تمكينه من الخصول على الاعفاءات الثلاثة ٠

ويلاحظ أن الأستاذ سراج الدين سيدفع لكم ٤٠٠٠ جنيه قبل المزاد مخصم من ثمن الصفقة •

كما يلاحظ أن الأستاذ سراج الدين يشترى لحساب السيدة حرم رفعة النحاس باشا » •

في ٢٦ يناير سنة ١٩٤٢٠٠٠

كان ذلك يا حضرات الزملاء في ٢٦ يناير سنة ١٩٤٢ ، وما كان يدور بخلد أحد اذ ذاك أن رفعة النحاس باشا سيتولى الحكم في ٦ فبراير سنة ١٩٤٢ .

هناك محاولة رابعة تتعلق بأطيان عدس التى اشتراها رفعة النحاس باشا سنة ١٩٤٦ ، فقد عرضت تلك الأرض على رفعته فى سنة ١٩٤١ بواسطة عثمان محرم باشا وصديق آخر هو عزيز بحرى على ما أذكر ولكن الصفقة لم تتم وسأتحدث عنها تفصيلا ، فى موضع آخر .

ويكفى أن أقول هنا انكم يا حضرات النواب المحترمين تتبينون من هذه المحاولات الأربع التى يسهد بصحتها قوم أحياء معروفون ــ لا أشخاص مجهولون ــ وخطابات رسمية لها أصـــول فى ملفات القضايا بالمحاكم المختلطة ، أن رفعة النحاس باشا كان فى سنة ١٩٤١ يستطيع أن يدفع 2005 جنيه وأن أربع صفقات عرضت عليه ولم يتسن له شراؤها ، وأن

فكرة مشترى الأطيان لم تعرض له بعد توليه الحكم رغبة فى الاستغلال والشراء ، وانما هى فكرة قديمة بذلت محاولات عديدة لتحفيقها ، وأن مكرم عبيد نفسه يعلم أمر نلك المحاولات ، وقد اشترك فى احداها فعرف أن رفعة الرئيس كان سيدفع ٣٥٠٠ جنيه عير نفقات التسجيل .

فاذا جاء مصطفى النحاس باسا فى يناير أو مارس سنة ١٩٤٢ واشنرى من فؤاد سراج الدين نمانين فدانا ودفع ١٤٧٠ جيها مفدم الثمن على أن يقسط الباقى على مدة خمس عشرة سنة بفائدة فدرها ٣٪ أفيكون ذلك محلا لتساؤل مكرم باشا من أين لمصطفى النحاس بهذا المبلغ ، ولقوله أن رفعته لم يدفع الثمن كله لأنه دفع نمنا معنويا أغلى من المال ، دفع الرتب والنياشين والمناصب ٠٠٠ ؟! أرأيتم التهم وخطورتها يا حضرات الواب المحترمين فمصطفى النحاس يتجر فى سبيل الثراء لا بالرتب والنياشين فحسب بل فى أهم مناصب الدولة الخطيرة وهى مناصب الوزراء !

أية نهمة تعادل هذه التهمة ؟ ولكن مكرما لم يجرؤ ولن يجرؤ أن يواجه البائع والمشترى هنا فى مجلسكم الموقر، بل انه اتهم فيما كتب وسطر فى الظلام فى كتابه الأسود · لقد قال لكم أما كان الأولى برفعة النحاس ان يبتعد عن السبهة ، فانظروا يا حضرات النواب الى الفرق الكبير بين نعبيره هنا وتعبيره هناك : ألم يقل أن الطريق الى الباشوية سهل ميسور وأن جلالة الملك قد أنعم بالرتب والنياشين على كبار المتبرعين فى مشروع الحفاء ؟ فليكن مشروع أسبوع البر وطبعا سيتبرع فؤاد سراج الدين باشا بمبلغ كبير ، وسيكون ذلك سبيلا للانعام عليه برتبة الباشوية !

اليس معنى هذا أن رفعة النحاس باشا يتجر في الرتب والنياشين باسم الله تعالى وباسم الفقراء والمساكين ؟ انظروا الى خطورة هذه التهم الفذة الخطيرة ، ومع ذلك فانكم تعلمون أنه قد أنعم على بالباشوية في يوم ١٣ مايو ومشروع أسبوع البر لم يبدأ فيه الا في ١٩ مايو • فاذا كان الأمل المنشود قد تحقق فما كان الداعي لهذه الجهود الجبارة التي بذلتها حضرة صاحبة العصمة حرم رفعة الرئيس وتلك النخبة المختارة من سيداتنا المصريات ، وبذلها الرجال من جميع الألوان والجنسيات حتى استطاعوا أن يجمعوا أكثر من ٠٠٠٠٠ جنيه أقول لماذا خرجت هؤلاء السيدات المصدونات من خدورهن الى الطرقات يجمعن المبالغ قلت أو السيدات المصدونات من خدورهن الى الطرقات يجمعن المبالغ قلت أو السيدات المصدونات من خدورهن الى الطرقات يجمعن المبالغ قلت أو السيدات في عروضن ماء وجوههن لهذا أو ذاك ؟ ألا انها خرافة ، بل انها السخائف والصغائر هي التي جعلت مكرم باشا يقول ان مشروع البر السخائف والصغائر هي التي جعلت مكرم باشا يقول ان مشروع البر ينشأ ولم يفكر فيه الا بمناسبة صفقة الأطيان ، يقول هذا في عريضة مرفعها الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك ، ويتساءل أية جرأة وأي رفعها الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك ، ويتساءل أية جرأة وأي

اجرام أشنع من هذا ؟ فاذا جاء حضرات أصحاب المعالى الوزراء وكذبوا تهمه من فوق منبركم هذا أخذ عليهم أنهم يصفونه بالكذب • أفكان يريد أن نقول ان مكرما صادق فيما ادعاه علينا ، لأن لفظ كاذب كلمة نابية لا يصبح أن تقال ؟

وما هى تلك الصفقة الهائلة الكبيرة التى استغرقت عدة صفحات فى الكتاب والعريضة ؟ هى أقل من ثمانين فدانا من أملاك مصلحة الأملاك رسا مزادها على الدكتور الزينى الأستاذ بكلية الزراعة وباعها لى بتاريخ ٢٩ يوليه سنة ١٩٤١ بالثمن والمصروفات التى دفعها ولاحطوا يا حضرات النواب المحرمين أن هذه الأرض لا تقع فى بلدى أو البلد المجاورة لها بل تفصلها عن بلدنا ثلاثة بلاد وحوالى ٢٥ كيلو مترا وليست من ملكى الموروث ، وهى الى الأطيان البور أفرب منها الى المعمور وفى نفس الوقت الذى اشتريتها فيه سنحت لى فرصة شراء أطيان مجاورة لأطيانى ، فرأيت أن أبيع تلك الأرض ، ولكن مكرم باشا لا يريد أن يصدق أن العقد الابتدائى صحيح ، بل يصر على ان البيع كان فى مارس سنة ١٩٤٢ وهبوا أن ذلك هو الواقع فما قيمته ؟ لقد دفع لى رفعة النحاس باشا الثمن كاملا بل أصر على أن يدفع كل مليم أنفقته ، سواء أكان ذلك فى اصلاح الأرض أم فى التسجيل .

وانى لاتساءل يا حضرات النواب المحترمين هل كنت الوحيد الذى انعم عليه برتبة الباشوية ؟ لقد أنعم بهذه الرتبة على خمسة من الوذواء، وأنعم على باقيهم بالنياشين الرفيعة ومنهم مكرم باشا ، فما الذى باعه هو أو باعه هؤلاء جميعا لرفعة النحاس باشا ؟ أتراهم منحوا ما منحوا بالتبعية لشخصى الضعيف ؟ وكيف يقبل مكرم باشا هذا الوضع على نفسه ؟ انها لخرافة ، بل أكفوبة لا تستحق التكذيب .

قلت لحضراتكم ان رفعة النحاس باشسا لم يدفع من ثمن الثمانين فدانا الا ١٤٢٧ جنيها وسأثبت بالدليل القاطع ، ومكرم باشا يعلم ذلك ، أن رفعة النحاس باشا في سنة ١٩٤١ قبل تأليف الوزارة كان يفاوص في شراء أطيان وكان سيدفع ثمنا لها مبلغ ٤٠٠٠ جنيه ، وأعنى بذلك تلك الصفقة التي قرأت لكم خطاب البنك عنها ، وصفقة أخرى هي التي بلغ مكرم باشا رفعة النحاس باشا أن ينزل عنها ، لأن أحمد أبو الفتوح ارتبط فيها مع عبد العزيز بدراوي .

اذن لم يكن الثراء دخيلا على رفعة النحاس باشا بعد توليه الحكم، ان كنتم تعتبرون أن ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف جنيه ثراء يستحق التساؤل أو يستحق اقتراحات بقوانين كما ستسمعون •

ألا ترون حتى الرتب والنياشين ، تلك الانعامات الملكية السامية ، لم تسلم من لسان مكرم باشا وتشهيره وتجريحه ، مع أنها واجبة التقدير والاحترام والتقديس ؟

كتب مكرم باشا عن صفقة هذه الأطيان البالغة ٧٤ فدانا عدة صفحات في عريضة استنتج منها:

**اولا:** أن النحساس باشا اشتراها بشمن بخس ، فیه ربح کبیر للمشتری ، اذ کان تمن الفدان ۱۲۰ جنیها ۰

ثانيا: أن النحاس باشا كان فد قبل في بادى الأمر ١٤٠ جنيها سعرا للفدان ، ولكن لما عاد الوسيط من فلسطين يحمل قبول البائع ، طمع رفعته في تخفيض جديد فوصل تحت تأثير الضغط واستغلال النفوذ الحكومي بالسعر ١٢٠ جنيها بدلا من ١٤٠ جنيها للفدان ، لأن آل عدس من أصحاب الملاين وهم لا يبيعون بهذا السعر الا خوفا من سطوة النحاس باشا ونقمته أو طمعا في محاباته ونعمته .

ثالثا: أن هذه الأطيان بالذات عرض فيها لآل عدس ٢٥٠ جنيها ثمنا للفدان ، فرفضوا في الوقت الذي باعوها الى النحاس باشا بثمن قدره ١٢٠ جنيها للفدان ٠

ويكفى أن تثبت صحة هذه الواقعة ليصدق كل ما جاء بالكتاب ، اذ كيف يتصور أن انسانا عاقلا يعرض عليه مبلغ ٢٥٠ جنيها ثمنا للفدان فيرفضه ، ثم يبيع بعد ذلك بمبلغ ١٢٠ جنيها فقط ، اللهم إلا اذا كان في مقابل ذلك منافع ومصالح يحققها على حساب الدولة ؟!

اذا صبح هذا كان هناك استغلال للنفوذ ، ولكن ما هو الدليل على ذلك ؟ هل استطاع مكرم باشا ذكر اسم الشخص أو التاريخ الذى عرض فيه هذا الثمن ؟ وقد سألته عن ذلك فلم يجب ، لأنه لا يوجد شخص أحمق يتصرف مثل هذا التصرف الا في خيال مكرم باشا ، وهذا نوع جديد من طرق الاثبات لم نتعلمه في كلية الحقوق .

وأخيرا يتساءل مكرم باشا عن السبب الذى حمل آل عدس \_ وهم على حد قوله من اخواننا الاسرائيليين الكبار المشهورين بالمهارة في التجارة \_ على أن يبيعوا أطيانهم للنحاس باشا بهذا الثمن البخس ، ولكن هل كان هذا حقا ثمنا بخسا ، أم أنهم كانوا هم الرابحين ؟

قلت لحضراتكم ان فكرة شراء أطيان عدس لم تطرأ لرفعة النحاس باشا فى سنة ١٩٤٢ ولكنها كانت المحاولة الرابعة ، لأن رفعته كان قد كلف المرحوم عبد الواحد الوكيل باشا بمعاينة هذه الأطيان فقرر \_ بعد أن عاينها ـ أن الغدان يساوى ٦٠ جنيها وذلك فى سنة ١٩٤١ فكان الأطيان التى قدر سعرها فى سنة ١٩٤١ ورفعة النحاس باشا خارج الحكم بمبلغ ٦٠ جنيها اشتراها رفعته فى سنة ١٩٤٢ وهو داخل الحكم بسعر ١٢٠ جنيها للفدان فهل هذا هو الاستغلال الذى يقول به مكرم باشا ؟!!

ويسهد بهذا التقدير وهذه الواقعة معالى عشمان محرم باشا اذ كان كما فلت لحضراتكم الوسيط سنة ١٩٤١ ٠

ان معظمكم يا حضرات النواب المحترمين من كبار الزراع ، ولكم مهياس خاص لمعرفة قيمة الثمن وهو القيمة الايجارية ، فاذا عرفتم بكم يؤجر الفدان منها حكمتم هل ال ١٢٠ جنيها ثمن بخس أم لا ٠ عندما اشترى رفعة النحاس باشا الأطيان في أكتوبر سنة ١٩٤٢ وجدها مؤجرة، اذ كان صاحبها الأصلي اميل عدس قد أجرها من يونيه سنة ١٩٤٢ لمدة سنة وثلث سنة بايجار قدره ١٦ جنيها في تلك المدة ، أي بسعر ١٢ جنيها في السنة · ولكن هل الايجار حقيقة ١٢ جنيها ؟ لا بل الواقع أنه أقل ون ذلك بكثير جدا • ذلك لأنه عند كتابة العقد اشترط المستأجر ألا يدفع الايجار الا على المساحة المنزرعة فعلا أو كما يقولون « الأرض اللحم ، فلا يدخل في ذلك المصارف ولا الأرض البور ، وكانت نتيجة منفيذ هذا الشرط أن قيمة الإيجار كله وقدرها ٨٩٧ جنيها في السنة والثلث كانت تدفع في الواقع عن ٥٦ فدانا من ال ٧٤ فدانا ٠ وباجراء عملية حسابية بسيطة يكون ايجار الفدان الواحد عن كل المساحة في السنة ٨ جنيهات ٠ وسيتضح لكم بعملية حسابية أخرى ثابتة ثبوت البديهيات أن قيمة ايجار الفدان كانت في الواقع ٤ جنيهات • وذلك لأن المستأجر اشترط على المؤجر الأربعة الشروط الآتية أنقلها بحرفها من عقد الايجار:

اولا: الحرث يكون لكل زرعة تزرع حرثة واحدة على مواشى التفتيش ٠

ثانيا: السباخ اللازم للأطيان يدفع ثمنه المستأجر بواقع ثمن الغبيط عشرة مللبمات تسليم الاسطبل •

ثالثا: يشترط أن يقدم المالك لكل فدان عدد ٢٠٠ غبيط سباخ بلدى يدفع ثمنها المستأجر فورا ، كذا الرى على حساب التفتيش تصل المياه أول الأطيان استئجار المستأجر ،

وابعا: تطهير المصارف على حساب المصلحة ، والمياه التي تلزم للرى مدة الجفاف تعطى دفعة واحدة من مياه الماكينة .

وهذا هو عقد الايجار أودعه المجلس ليطلع عليه من يشاء ٠

والطريف أنه بعد أن ست عملية البيع أرسل محامى المستأجر الى المالك الأصلى ــ اميل عدس ــ اندارا يعلنه فيه بتمسكه بسريان مدة عقد الإيجار رغم أنه باع الأطيان الى حرم النحاس باشا وهذا بدوره أرسله الينا واضطررنا طبعا الى تنفيذ الاشتراطات الواردة بعقد الإيجار .

وأريد أن أوجه النظر الى أن هذه الأطيان رمليه وضعيفه ، ومكرم باشا له العذر ــ لأنه فلاح جديد ــ اذ اعتقد أنها لقربها من القاهرة نعتبر كأطيان شبرا يباع فيها الفدان بمبلغ ٣٠٠ جنيه وفي عريضته الىي رفعها الى جلالة الملك أبدى دهسته من أن ارض المرج القريبة من القاهرة يباع فيها الفدان بمبلغ ١٢٠ جنيها بينما يباع الفدان في افاصي الصعيد بمبلع ٢٠٠ جنيه ، وقال انه ليس من المعقول أن يقبل البائع هذا الثمن من النحاس باشا الا بحت الضغط وسطوة الحكم وارهابه ٠

كنت أنهنى أن يكون مكرم باشا حاضرا معنا لأفول له \_ وقد أصبح مخنصا فى الاطلاع على العقود واستخراج صورها \_ أنه فى استطاعته أن يطلع على عقد البيع المؤرخ ٢٣ فبراير سنة ١٩٤٢ المصدق عليه بمحكمة مصر المختلطة والمسجل تحت نمرة ١٢٢٣ عليوبية عن ٣٠٣ من الأفدنة و٦ قراريط ولا أسهم بزمام البركة والبائعان هما سُركة بيل وشركاه وشركة كوم أرشولاند والمشترون هم اخوان توتونجى (المياس وجوزيف وجورج وسامى) وأن ثمن البيع للفدان الواحد هو ٣٠ جنيها فى نفس المبلدة والمنطقة التى فيها أرض اميل عدس وعلى بعد خطوات منها وهذا الثمن يشمل الآلات والمبانى وجميع الملحقات التى بها ، واميل عدس هذا الثمن يشمل الآلات والمبانى وجميع الملحقات التى بها ، واميل عدس هذا لليتقدم مكرم باشا لشرائها وأنا كفيل \_ رغم ما قاله \_ بمساعدته فى فليتقدم مكرم باشا لشرائها وأنا كفيل \_ رغم ما قاله \_ بمساعدته فى شرائها .

أداد مكرم باشا في عريضته أن يقدم دليلا حاسما على أن اميل عدس قد حابي رفعة النحاس باشا في ثمن هذه الأطيان وما دليله على هذا ؟ قال أن صبحى الشوربجي اشترى من سعادة بهى الدين بركات باشا قبل أن يشترى النحاس باشا ببضعة شهور ، بسعر ١٦٠ جنيها للفدان و فكيف يبيع اميل عدس للنحاس باشا الفدان بسعر ١٢٠ جنيها تأذى مكرم باشا حينما قلت في اجابتي عن السؤال الخاص بالزهور أنه قدم للمليك مستندات ووقائع مكذوبة وهو يعلم أنها مكذوبة و الشوربجي للمرة الثانية والدليل رسمي لا شك فيه حدو يقول أن صبحى الشوربجي اشترى قبل النحاس باشا ببضعة شهور حوقد حددها في الجلسة بسته شهور حوما قولكم أذا ما ثبت أن شراء صبحى الشوربجي لاحق لشراء حرم رفعة النحاس باشا ، وأن الذي اشترى أولا حقبل فترة الرواج

الاستثنائي \_ انها كان حرم رفعية النحياس باشيا وليس صبحى السوريجي » •

لست ألقى القول على عواهنه فان بيدى العقدين الرسميين ، عفد صبحى الشوربجى ، وعقد حرم النحاس باشا ، وأولهما تاريخه ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٤٢ ، والبائع فيه سعادة محمد بهى الدين بركات باشا ، والثانى تاريخه ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٢ والبائع فيه اميل عدس ، فعلى أساس كلام مكرم باشا كان يجب أن يكون عقد الشوربجى قبل أكتوبر بستة أشهر ، أى في مايو أو يونيه ، وانه يقول ان الأسعار بعد عفد الشوربجى بدأت تثب كل يوم وثبة ، فاين هى الوثبة وعقد حرم النحاس باشا سابق على فترة الرواج الاستثنائي التي يقول عنها ؟ وها هما العقدان الرسميان مصدق عليهما من المحكمة ؟!! ومع ذلك يقول مكرم باشا ان عقد حرم النحاس باشا ان عقد حرم النحاس باشا ان عقد حرم النحاس باشا ان عقد حرم مصدق عليهما من المحكمة ؟!!

ولو فرضنا جدلا أن عقد حرم النحاس باشا لاحق لعقد الشوربجى فلا تسنعيم دعواه ، ذلك لأن أطيان حرم النحاس باشا أرض قاحلة جرداء لا دار فيها ولا ماشية ، أما أرض الشوربجى فيتبعها ـ ضمن الثمن ما كينتان أو ثلات ارتوازية ، وماكينتان أو ثلاث بخارية ، وعشرات الدور للفلاحين ، ومخازن بالطوب الأحمر ، ومواش للعمل وأخرى للتربية عددها مع عجلا يقدر ثمنها ب ٢٠٠٠ جنيه ومخازن ومصارف مغطاة ، الى آخر ما هو ثابت بالكشف الطويل العريض الثابت في عقد الشوربجي ، كل هـنه المنقولات والمواشى والمخازن دخلت ضمن ثمن الفدان أى ضمن الله ١٦٠ جنيها ، أما عقد حرم النحاس باشا فانه يشمل أرضا فقط ، لا شيء فيها من مخازن آو مساكن أو ماشية ، فاذا قدرتم حضراتكم قيمة هذه المباني والملكينات وكم هو ثمن المواشى في هذه الأيام لوجدتم أن الثمن يهبط الى ١٢٠ جنيها ، بل الى أقل ،

وهكذا ترون حضراتكم أننا حتى لو سلمنا جدلا ، وأغمضنا عيوننا ، وطلقنا عقولنا ، وقلنا أن عقد حرم النحاس باشا لاحق لعقد الشوربجى حتى مع هذا الغرض الذى حرر عنه مكرم باشا عشرات الصفحات للاستنتاج لل استقامت هذه الدعوى ، ومن الطريف أن مكرم باشا ذكر في عريضته تاريخ عقد حرم النحاس باشا ، ولم يذكر تاريخ عقد الشوربجى ، في حين أنه يقول أن تاريخ عقد الشوربجى سابق لعقد حرم النحاس باشا ببضعة أشهر وهو الدقيق في ذكر التواريخ على ما نعلم عنه بنا أذا لم يكن مكرم باشا سيى النية ، فلم لم يذكر لنا تاريخ عقد الشوربجى ، فاكتفى فقط بقوله أنه سابق ببضعة أشهر ؟؟ .

والى حصراتكم بيان عما كان بعزبة بهى الدين بركات باشا المبيعة للشوربجى بك وذلك بخلاف ما ورد بعقد البيع نفسه ·

عـدد

- ۲ أتومبيل ديرنج كل واحد قوة ٤٠ حصانا ٠
- ۱ ماکینة دراس اوفر (قلادة أنطون) ۲ فدم ۰
  - ١٦ مواشي للشعفل ( ثيران ) ٠
    - ۵۰ غنــم ۰
- ٩٦ عجول تربية ( بيعت فيما بعد بألفين واربعمائه جنيه ) ٠

وقدرت كل هذه الملحقات بعشرين ألفا من الجنيهات ، يخص صبحى السوربجى منها عشرة آلاف جنيه ، فاذا قسمنا هذا المبلغ على ٢٥٠ فدانا كانت النتيجة اربعين جنيها للفدان ، فاذا استبعدناها من التمن الأصلى وهو ١٦٠ جنيها كان الباقى ١٢٠ جنيها ، وهو ما يعتبر ثمنا للفدان الواحد المجرد ، هذا اذا فرضنا أن الأرض التى اشتراها الشوربجى معادله فى درجة الحصب للأرض التى اشتراها رفعة النحاس باشا ، وهذا هو غير الواقع ، اذ أن أرض الشوربجى كانت مزروعة من زمن بعيد ، وجرت فيها الواقع ، اذ أن أرض السوربجى كانت مزروعة من زمن بعيد ، وجرت فيها يد الاصلاح حتى أصبحت سهلة الاستغلال .

يتسساءل مكرم باشسا لمساذا يبيع آل عدس وهسم من أثرياء الاسرائيلين عده الأرض ؟ ويقول : أهم في حاجة الى المال مع أنهم من أصحاب الملايين ؟ هل يستنتج من هذا انهم باعوها تحت ضغط رفعة النحاس باشسا رئيس الوزراء والحاكم العسكرى ، وما باعوها الا وهم مغلوبون على أمرهم • فكيف يقول مكرم باشا هذا مع أن آل عدس لم يتركوا وسيلة للاعلان عن بيع هذه الأرض الاسلكوها ، فأن قلت لحضراتكم ان هناك سماسرة كانوا يعرضونها ، تقولون ما هو الدليل ؟ وأن قلت ان هال سمو الأمير عمر طوسون عاينتها سسنة ١٩٤٢ بقصد الشراء ، طالبتموني بتقديم الدليل أيضا ، لذلك لن أذكر شيئا من هذا ، ولن أتمسك به ، بل سأقدم الدليل وهو ، اعلان من دائرة آل عدس ، منسور بجريدة الإهرام بتاريخ ٢ سبتمبر سنة ١٩٤٢ ، يعرضون فيه بيع هذه الأرض ، حتى تتبينوا أنهم الراغبون في البيع ولم يرغمهم عليه أحد ، ولم يستعمل رفعة النحاس باشا نفوذه في اقناعهم ، وهذا هو نص الاعلان الذكور :

للبيع: مساحات أطيان زراعية جيدة جدا و ٣٠ فدانا موالح وقشطة بالألبج ، المخابرة رأسا لاشكنازى ، المرج ٦٢٣٥٥ ، .

واشكنازى المذكور اسمه في هذا الاعلان هو الوكيل الرسمي لآل عدس وهو الذي يدير هذه الأطيان ويوقع على عقد ايجارها ·

يدعى مكرم باشسا أيضا ... وله في كل خطبوة أكذوبة لأن دعواه لا تستقيم الا بهذه الأكاذيب ... ان رفعة النحاس باشا أرسل رسوله الى فلسطين ليقنع آل عدس بسعر ١٤٠ جنيها للفدان ، فلما قبل آل عدس مذا السعر لاعتبارات لا تخفى ... أقنعهم بها الوسيط ... وعاد هذا مسرورا يحمل القبول بالسعر المعروض ، طمع رفعة النحاس باشا في تخفيض آخر واستعمل ضغطا جديدا وصل به الى السعر الجديد ، وهو ١٢٠ جنيه...ا

وهذا استغلال لنفوذه لأنه لو لم يكن في الحكم لما استطاع الحصول على هذا السعر •

فهل هذا الادعاء صحيح ؟! كلا ـ لأنى أنا الذى كنت أباسر هذه الصفعة وآفاوض السمسار فيها والدليل على كذب هذه الواقعة تلغرافات رسمية : ذلك أن السمسار لما ذهب الى فلسطين ، أراد أن يأخذ منى قبولا، فأرسل لى فى ١٣ سبتمبر ١٩٤٢ التلغراف الآتى نصه : « قابلت اميل بك عدس ويرحب بسعر مائة وأربعين جنيها للفدان الباشوات حسب تقديركم ونزولا على ادادتكم وتحقيقا لرغبته وسيحرو عقد البيع بحضوره مبروك ، والامضاء رسماحة ، ويظهر أن نبأ هذا التلغراف وصل لمكرم عبيد باشا ، وهو يقول انه يرحب بسعر ١٤٠ جنيها ، ففهم من ذلك أننا عرضنا عليه سعر الد ١٤٠ جنيها وهو قبله ، فكيف يرجم ويقبل سعر عرضنا عليه سعر الد ١٤٠ جنيها وهو قبله ، فكيف يرجم ويقبل سعر التلغراف لم يبلغه نبأ هذا الرد أو لعله أبلغه اياه وتجاهله و واليكم التلغراف لم يبلغه نبأ هذا الرد أو لعله أبلغه اياه وتجاهله و واليكم نصه : « الأستاذ سماحة ٠٠ بنسبون كريتا بالقدس ٠٠

هذا السعر معروض قبل سعركم ولم نقبله ٠٠

٥ / ١٩٤٢ مراج الدين »

ومن محاسن المصادفات أن يكون هذا التلغراف مرسلا من مكتب البرلمان •

ليس هناك اذن اتفاق على السعر ، فبينما كان يطلب البائع ١٤٠ جنيها ثمنا للفدان ، كنا نعرض ١٢٠ جنيها وقد اقتنع اميل عدس بناء على الأسباب التى أوردتها ، فمكرم باشا قد كذب عندما ادعى أن رفعة النحاس باشا عرض ١٤٠ جنيها وطمع في تخفيض جديد ، فضغط على آل عدس حتى قبلوا ١٢٠ جنيها ، حتى لو صح هذا يا حضرات النواب أليس مصطفى النحاس بشرا ، له أن يسعى حتى يشترى بأقل سعر ؟

ثم لكى تدعى أن النحاس باشا ضغط على آل عدس ، فلابد أن يكون هذا الضط بأحد طريقين: اما الترغيب واما التهديد ، فهل يستطيع مكرم باشا أن يذكر لنا واقعة واحدة تدل على الترغيب أو التهديد ؟ ليذكر لنا خدمة واحدة أداها رفعة النحاس باشا لآل عدس قبل هذا، العقد أو بعده ؟ انه لن يستطيع .

اذن فما هو الترغيب أو التهديد يا حضرات النواب ؟ انما هي مجرد تهم تكال جزافا ، ومن غير حساب ٠

وأخيرا يتساءل مكرم باشا في عريضته تحت عنوان « من أين لك هذا » فيقول « لو أن لدينا يا مولاى قانونا يجيز سؤال الوزير أو الموظف من أين لك هذا ؟ \_ كما هو الحال في بعض البلاد الأجنبية ، لهان الأمر أكثر من هونه وافتضح أكثر من افتضاحه ٠٠٠ ويظهر أن النحاس باشا فد تخيل الناس وعلامات الاستفهام مرسومة على وجوههم ٠٠٠ فأراد أن يجيب أمام الصحفيين الذين دعاهم الى حفل بمنزله على هذا التساؤل الذي لم يسأله أحد ٠٠٠ فقال:

ان حرمى قد اشترت ما اشترت من الأطيان بالثمن الذى باعت به مجوهراتها ، ثم استدرك فقال انه لم يزل لدى عصمتها بقية باقية من العجواهر وهى تنوى بيعها لشراء عقار من العقارات ، ولا عيب فى ذلك ولا مأخذ أليس كذلك ؟ قال المسكين هذا وهو ينظر اليهم متسائلا فأجابوه مؤمنين مصادقين وقد يكونون غير مصدقين ! » ·

هذا ما قاله مكرم عبيد باشا ، ثم يقول بعد ذلك هل شتمت أو استعملت ألفاظا نابية ؟ كلا !! ان هذا مدح وثناء !!

ان الوفديين وعلى رأسهم مصطفى النحاس باشا هم أول من يرحب بالقانون الذى يقترحه مكرم باشا وهو قانون « من أين لك هذا » بشرط أن يكون له أثر رجعى على الماضى •

فليذهب اذن مكرم باشا الى حلفائه الجدد ليسألهم عن رأيهم فى هذا القانون ، فان وافقوه عليه ، فليتقدم باقتراح بقانون وهو نائب له حق اقتراح القوانين ، وسيكون الوفديون ورئيسهم أول من يرحب بهذا القانون ٠٠٠

ليت هذا القانون كان موجودا حتى كنا نسأل أحد الوزراء السابقين: من أين لك هذه الدار الفخمة في مصر ، ومثيلتها في الاسكندرية ؟ ومن أين لك بمئات الأفدنة التي تشتريها وتدفع ثمنها نقدا وعدا ؟ ان قال من ايراد مكتبى ومن عملى ، أجبناه انك تحيا حياة البذخ والترف ، وتنفق على معيشتك أكثر مما تكسب · ليت هذا القانون كان موجودا لنسأله الحساب ، ولنسأل شقيق ذلك الوزير ، وهو حضرة النائب المحترم جورج مكرم عبيد : من أين لك هذه « الفيلا » الجديدة التى بنيتها في القاهرة وأنت لا تملك الا ٦٤ فدانا في أقاصى الصعيد موزعة على أربع قطع أو خمس ! وهي أرض ضعيفة بدليل أن مجموع ما يدفع عنها من الأموال هو ٢٧ جنيها و٢٤ مليما أى بحساب ٤٠ قرشا عن الفدان ، وأنا أعلم من أخيك أن أرضه المماتلة لأرضك لا تدر عليه أكثر من أربعة جنيهات للفدان ،

ليت هذا القانون كان موجودا لنسأل حضرة النائب المحترم هذا الحساب، فان قال النبى بنيت الفيلا من مال زوجتى، كذبناه، وقلنا له: ان زوجتك صرف لها مجلس الوزراء في أغسطس سنة ١٩٣٧ اعانة لزواجها قدرها ٢٧٥ جنيها • فان كانت في حاجة الى الاعانة، فهي فقيرة لا تستطيع أن تبنى فيلا تتكلف الآلاف من الجنيهات، وان كانت غنية فهي في غير حاجة الى الاعانة • فكيف يجاملها الوزير ؟ كلا الأمرين مر، فان كانت وزارة المالية ـ وأنت تعلم من كان وزيرها وقتئذ ـ قد جاملت زوجتك ، فهذا بلا شبك هو عين الاستغلال الحكومي ، وان كانت لم تجاملها وصرفت لها هذه النقود عن استحقاق ، فمن أين لها اذن المال الذي تشيد به هذه الفيلا ! » •

يمنعنى الحياء يا حضرات النواب المحترمين أن أذكر لكم شيئا عن حالة هذه السيدة المصونة ، مما هو مبين في مذكرة اللجنة المالية سنة ١٩٣٧ التي اقترحت فيها هذه الاعانة ، أو أن أذكر شيئا عما تركه لها والدها أو ما تملكه حتى لا يقال عنا اننا نجرح الأسر ونقع في المحظور الذي وقعوا فيه ، ولكن ثقوا أن حالتها كانت تستدعى منحها هذه الاعانة بحق ، فاذن لا أنت ولا زوجتك من الأثرياء ، فمن أين لك المال الذي بنيت به هذه الفيلا ؟ نعم ليت هذا القانون كان موجودا لنسأله هذا السؤال ٠٠

نعود فنقول لمكرم باشا ان رفعة مصطفى النحاس باشا لم يشتر مثات الأفدنة كما اشتريت ، ولم يشيد له قصرا فى مصر ولا فى رمل الاسكندرية كما شيدت ، وانما هو لا يشترى الا اذا باع ، ولا يستأجر الا اذا أجى •

انك تعلم علم اليقين أن ثمن اله ٧٨ فدانا الأولى دوم من ثمن بيع مجوهرات، ولقد أثبتنا لك ذلك بأدلة لا تقبل الشك ، أما الصفقة الأخيرة ، فانك تعترف بنفسك بأن مصطفى النحاس باشا قد باع بيته في سمنود بعشرة آلاف جنيه قبل أن يشتريها ، فعلام اذن الاستنكار والاندهاش والتساؤل من أين لمصطفى النحاس هذا المال ؟ انك تعلم أن

مصطفى النخاس لا يستغل نفوذه للاثراء ، لأن له من الأنصار من لو علموا أنه يقبل ، لقدموا له المهج والأرواح قبل المال والأطياب ، ان لمصطفى النحاس باشا نفوذا شعبيا أقرى وأعظم من نفوذه الحكومى ، فلو كان ممن يستغلون النفوذ ، لكان أسهل عليه وأجدى أن يستغل نفوذه الشعبى ، قبل أن يستغل نفوذه الحكومى .

لقد فكر نواب البلاد في سنة ١٩٣٦ أن يقدموا لمصطفى النحاس باشا تذكارا ، دارا يقيم فيها ، فرفض ورفض باباء ، بل بكى ، وكلكم تعرفون ذلك • فليس مصطفى النحاس اذن هو الشخص الذي يستغل نفوذه الحكومي للثراء عن غير طريق الشرف ؟

اننى أذكر لحضراتكم ، وأنا خجول ، أن مصطفى النحاس باشسا عندما نزل ضيفا على بمنزلى أبى الا أن يتحمل جميع مصروفات البيت من مأكل ومشرب فكان يتولى الانفاق على وعلى أولادى وأسرتى ، وحضرات زملائى الوزراء يعلمون هذه الواقعة ، فلقد أبت عليه عفته ، وأبت عليه نفسه الكريمة أن يحملنى مليما واحدا • لقد كنت بين نارين ، وحضراتكم فلاحون تقدرون مثل هذه المواقف وحرجها ، فاما أن أرفض فيهددنى بالعودة الى منزله بمصر الجديدة ، حيث كانت تتساقط القنابل ليل نهار ، وتتطاير شظاياها الى نوافذ داره ، وإما أن أقبل هذا الوضع وما كان أقساه على نفسى •

دعونا يا حضرات النواب المحترمين نتكلم عن الاستغلال الحقيقى ، وكيف يكون ١٤٠ كان مكرم باشا يريد أن يعرف صورا لهذا الاستغلال ، فانى أرسم له بعض هذه الصور ، وليته كان هنا الآن ليسمع ما أقول : أو أن مصطفى النحاس باشا كان وزيرا للمالية وفرض أحد أشقائه فرضا على بنك من البنوك الوثيقة الاتصال بوزارة المالية ، ليتقاضى مرتبا كبيرا يبلغ ٣٠ جنيها شهريا ، في عمل لا يدرى عنه شيئا ، فماذا كان يقول مكرم النزيه في هذا التصرف ؟ ! لقد ألحق هو أخاه جورج مكرم عبيد بشركة الدخان التابعة لبنك مصر في سنة ١٩٣٧ ، بأجر شهرى قدره ثلاثون جنيها ، وإنى أتساءل ما خبرته في الدخان حتى يعين بهذا الأجر الكبير ؟ إذا كنتم تزيدون الدليل على أن مكرم باشا فرض أخاه فرضا على هذه الشركة ، فهاكم أدلة ثلاثة على ذلك :

الأول: أنه كان موظفا عاديا حديث التعيين بالشركة ، فلا بجوز تعيينه بمثل هذا المرتب الكبير ، لأن وكيل الشركة نفسه لم يكن يتقاضى مثل هذا المبلغ • ولسبت أقول الا أن هذا المرتب هو الدليل الباطني على حد تعبير مكرم باشا •

الثاني : أن وضعه في الشركة كان يشعر بأنه لا عمل له ، فشركة

الدخان لها مدير ووكيل ومدير للمستخدمين ، فماذا بقى ليعمله بعد ذلك ؟ انها وظيفة بغير عمل ٠٠٠٠

والدليل الثالث: هو مبادرة الشركة الى فصله بعد استقالة الوزارة الوفدية بأسابيع ، ومعنى هذا يا حضرات النواب المحترمين أنه عين لغرض خاص ، فلما ذال السبب ٠٠٠

وبديهى انه لم يكن يؤدى أى عمل بشركة الدخان ، الأنه كان فى الوقت نفسه موظفا بشركة شل ، ولهذه الشركة مواعيد محددة صباحا وبعد الظهر ، فلا يستطيع جورج مكرم أن يؤدى عمله فى الشركتين فى وقت واحد ، وقد كان يتقاضى من شركة شل مرتبا قدره ٤٥ جنيها شهريا ، وتعلمون حضراتكم صلة هذه الشركة بوزارة المالية ، فلعلكم تتساءلون : متى عين فى هذه الشركة ؟ قد يقول مكرم باشا ان أخاه عين فى فيها قبل تولى الوزارة الدفوية الحكم ، ولكنى أقول : لا ، فانه عين فى البلاد ، وقد نجع الى ذلك الحين م ١٩٣٦ ، وكانت الانتخابات يومئذ تجرى فى البلاد ، وقد نجع الى ذلك الحين م ١٩٣٨ ، وكانت الانتخابات يومئذ تجرى فى باسمائهم \_ وكان مفهوما أن الوزارة الوفدية فى طريقها الى الحكم ، كما كان مفهوما أيضا أن كرسى وزارة المالية ينتظر الوزير الوفدى العتيد !!

كذلك لو أن مصطفى النحاس باشا يا حضرات النواب المحترمين اشترى أطيانا تبعد، عن محطة السكة الحديدية بكيلو متر ونصف الكيلو وقام بانشاء محطة جديدة أخرى لهذه الأطيان ، ألا يكون هذا هو عين الاستغلال للنفوذ ؟ ! ماذا كان يقول مكرم النزيه لو أن مصطفى النحاس عمل هذا العمل ؟ ! لقب أنشأ مكرم باشا محطة جديدة في سنة ١٩٤٢ في كفر الحطبة ، عند الكيلو ٥٠٠ مترا و ٧١ كيلو حيث توجد أطيان له ، ولا تبعد هذه المحطة عن المحطة القديمة التي تقع عند كفر الدبوس ، عند الكيلو ١٩٤٠ مترا ، واحد و ١٥٠ مترا ، أفليس هذا استغلالا للنفوذ ؟ !

ولا يفوتنى أن أذكر أن هذه المحطة أنشئت سنة ١٩٤٢ ، قبل أن يتولى معالى عبد الفتاح الطويل باشا شئون وزارة المواصلات ٠

اليست هذه الصورة ملموسة لاستغلال النفوذ ؟! ان القطار لا يكاد يقف حتى يمشى بهدوء ، ثم لا يكاد يسير سيره العادى حتى يقف فى المحطة الجديدة ، التي لها ناظر وعامل محطة وخفير ، وكل ذلك يتطلب نفقات ندفعها الخزانة ، أليس هذا استغلالا للنفوذ ؟!

لقد اتهم مكرم باشا عثمان مخرم باشا بعدم النزاهة لأنه شق مصرفا في المنيا تستفيد منه آلاف الأفدنة ، وينتفع منه آلاف الزراع •

أتهم عثمان محرم باشا بانشاء هذا المصرف ، لمجرد أن من بين المنتفعين به صديقا له هو ذكى عبله الرازق باشا ، فكتب عن ذلك صفحات فى الكتاب الأسود • فاسمعوا اذن واحكموا :

لو أن لمصطفى النحاس وهو فى الوزارة شقيقا رشيح نفسه فى الانتخاب ، وأراد أحد موظفى الحكومة منافسته ، فوعده مصطفى النحاس بمد مدة خدمته قبيل بلوغه سن المعاش ، وخدعه بذلك ، بل نصب عليه فصدق الرجل ونزل عن ترشيح نفسه فى اليوم الأخير ، ففاز الشقيق \_ أقول لو أن مصطفى النحاس فعل ذلك فماذا كان يقول مكرم النزيه ؟!

هذا ما حدث فعلا في دائرة أولاد عمرو التي نجح فيها جورج مكرم شقيق مكرم باشا ، وقد سمعتم ذلك من معالى نجيب الهلال باشا .

هل كان يستطيع مكرم باشا أن يقنع ذلك المفتش الذى كان ضحية هذا التصرف الذي عرفتموه ، لو لم يكن مكرم باشا اذ ذاك وزيرا للمالية ؟!

اذن لقد استغل مكرم نفوذه ومركزه في الحصول على المنفعة الشخصية ، بل في النصب والتحايل •

اسمعوا ما هو أدهى من ذلك وأنكى: لو أن مصطفى النحاس أقام عرسا لأحد أشقائه وهو فى كرسى الوزارة ، واستقبل مئات الهدايا التى قدرت بعدة آلاف من الجنيهات ، وشغلت عدة غرف وعشرات الفترينات .

لو أن مصطفى النحاس فعل ذلك وكان وزيرا للمالية ، وقبل هــذه الهدايا ، وكان معظمها من رجال الأعمال وأصحاب البنوك والشركات ممن تربطهم بوزارته أوثق الصلات ٠٠٠ فماذا كان يقول مكرم النزيه في هــذا ؟ !!

ولو أن بعض مقدمى هذه الهدايا من رجال الأعمال كانت بينهم وبين وزارة المالية قضايا واشكالات تتعلق بآلاف الجنيهات ، ومصطفى النحاس وزيرا للمالية ، وقبل هذه الهدايا الفخمة ، التى لم يجر العرف بتقديم مثلها ، وكان هذا بعد صلح تم فى احدى القضايا ـ ذات آلاف الجنيهات ـ بأيام معدودات ـ أقول لو أن هذا حدث من مصطفى النحاس ، مفاذا كان يقول فيه مكرم النزيه ؟؟

قال مكرم باشا : أما كان يجب يا مصطفى النحاس ، وقد باع لك فؤاد سراج الدين عزبة قبل دخول الوزارة ، أن تبتعد عن الشبهات فلا تدخله الوزارة ؟

وأنت يا مكرم باشا ما قولك في هذه الواقعة الحاصة : النبي ساذكر نبأها الآن ، وسأتلو عليكم مذكرة المحامي الذي كان في القضية ، وساذكر اسمه ، وهو رجل يعرفون فيه الصدق ، ولا يستطيع مكرم باشا أن يقول الا أنه صادق • وعندما تعرفون اسمه ستحكمون بصدقه • ولن أذكر وقائم مجردة ، بل سأذكر الواقعة والدليل عليها •

اسمعوا يا حضرات النواب همذه المذكرة وهي مذيلة بتوقيع صاحبها ٠٠٠

« أقام مكرم عبيد باشا ـ وهو وزير المالية ـ بعض حفلات عرس الأقاربه أو أصهاره ولا ضبر عليه ولا على غيره من الوزراء أن يفعل ذلك · ومما تجرى به العادة أن يهدى الأقارب والأصهار والأصدقاء ما يشاءون من الهدايا للعروسين · وليس فى ذلك أى مأخذ على الاطلاق ، وانما المأخذ فى أن يقيم الوزير الأفراح ويقبل الهدايا ممن تنصيل أعمالهم بشئون وزارته · وهذا ما لم يرعه مكرم باشا فى أفراحه · فقد حدث أن أقام \_ وهو وزير للمالية حفلة عرس فخمة الأخيه جورج مكرم عبيد أفندى فى وغيراير سنة ١٩٣٧ بفندق هليوبوليس بمصر الجديدة وقد خصص لعرض الهدايا \_ كما ورد بجريدة ( المصور ) الصادرة فى ١٢ فبراير سنة ١٩٣٧ \_ صالونا كبيرا حيث شيغلت أكثر من عشر موائد كبيرة قسمت الى أقسام وريونات ·

وليس يهمنا من أمر هذه الهدايا ولا من أمر مهديها الا أن من بينها بعض هدايا من أصحاب أعمال لهم بعض مسائل منظورة بوزارة المالية التي يقوم على شئونها صاحب هذا العرس العظيم • وهأنذا أروى مسألتين من هذه المسائل على سبيل التمتيل لا الحصر •

۱ — اتهم شخصان من الهنود أحدهما يدعي لاندجو بال نهرا والآخر ستياران بأنهما هربا مجوهرات ثمينة اختلف في تقدير قيمتها بين ٢٠٠٠ جنيه و ١٤٠٠٠ جنيه مملوكة لتاجر هندى كبير اسمه مسنر جانيشي لال وذلك دون أن يقوما بدفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وضبطت لذلك واقعة قيدت تحت رقم ١٢٤٣٣ وفي اليوم التالي لضبط هذه الواقعة أصدرت اللجنة الجمركية ببورسعيد قرارا يقضي بمصادرة هذه المجوهرات مع الزام المتهمين سالفي الذكر متضامنين بغرامة قدرها ١٩٧٦ جنيها و ٢٦٦ مليما وقعد عرض على ذلك التاجر قضيته كمحام يبيح له قانون الجمارك صراحة قبول مثلها فدرستها وحررت فيها مذكرة بدفاعي عنه في موضوعها ثم تحدثت بشأن الصلح فيها وهو أمر يبيحه بلدفاعي عنه في موضوعها ثم تحدثت بشأن الصلح فيها وهو أمر يبيحه أي أمر يتعلق بهذه القضية مع صلتي الوثيقة به عبر أن هؤلاء الموظفين استمسكوا بقرار اللجنة الجمركية و فانتهت مهمتي عند هذا الحد وترك الأمر للقضاء يفصل فيه بما يراه ، اذ أن قانون الجمارك يبيح حق المعارضة في قرارات اللجان الجمركية أمام المحاكم العادية المخنصة و

وكم كان عجبى شديدا ودهشى عظيما أن رأيت ضمن هدايا حفلة العرس سالفة الذكر والتى أقامها مكرم باشا وزير الماليه لأخيه \_ هدايا ثمينة مختلفة مصحوبة باسم ذلك التأجر الهندى الكبير · فافتت نظرى هذه الهدية العظيمة واستقصيت خبرها فعلمت أن ما اسنعصى على حله \_ لا لشىء الا لأنى لم أرد كما هى خطتى أن أستغل مركزى النيابى في عملى القضائي \_ قد حله محام آخر غيرى · وان هذا النزاع قد انتهى صلحا بين هذا المحامى ومدير مصلحة الجمارك في ٢٧ يناير سنة ١٩٣٧ مؤداه رد المجوهرات المصادرة الى صاحبها وقد حصل الخلاف على تقدير قيمتها بين ١٠٠٠ جنيه و تعريم المتهمين مبلغ ٢٥٨٤ جنيها دفع منه وقت تحرير محضر الصلح ١٤٠٠ جنيه وتأجل دفع الباقى وقدره دفع منه وقت تحرير محضر الصلح ١٤٠٠ جنيه وتأجل دفع الباقى وقدره

والمهم أن وزارة المالية صدقت على هذا الصلح .

ولما كنت بطبيعة الحال لا أذكر تفاصيل هذه الهدية الآن فقد استعنت بمن لهم صلة وثيقة بهذا التاجر في أن يتحرى تفاصيلها وقد وافاني بتقرير بين فيه انها مكونة من:

(أ) دواة كبيرة من جلد النمر الهندى مرصعة بالأحجار الكريمة مع أدوات المكتب من جلد النمر الموشى بالذهب الخالص .

(ب) زهريتين من جلد النمر الهندى صنع ولاية أجرا بالهند مزينتين بالذهب الخالص مع رسوم مختلفة •

( ج) سوار من ماس وأحجار كريمة أخرى صنع فابريقة لال في أجرا ·

ولم يقف وفاء مكرم باشا الأخيه عند هذا الحد من فتح بابه على مصراعيه بقبول كل هدية دون أى تحرز أو تحفظ ، وانما سارع بعد حفلة العرس بقليل ـ على لسان العروس ـ يشكو سوء حالتها ومن ثم تقررت لها اعانة زواج قدرها ٣٧٥ جنيها على ما هو ثابت فى مذكرة اللجنة المالية المؤرخة ١٨ مايو سنة ١٩٣٧ .

٢ ـ أما المسألة الثانية قلا أستند فيها على الرؤيا والمشاهدة كما حدث في المسألة الأولى وانما أستند فيها الى ما كتبته مجلة صديقة لمكرم باشا الآن ـ وهي مجلة روز اليوسف ـ في عددها الصادر في ٢٢ فبراير سية ١٩٣٧ حيث قالت بعد أن وصفت حفلة العرس سالفة الذكر ما يأتى : « وتقدم المدعوون بهداياهم الفخمة من مجوهرات وغيرها بلغت ٣٠ ألف

جنيه من الأصفر الرنان ٠٠٠ وكانت آخر هدية قدمت هي « سولتير » من المسيو سورناجا الوجيه الكبير » •

ومن المعلوم أن المسيو سورناجا هو من كبار رجال الأعمال المعروفين وصاحب مصنع كبير للخزف والفخار ·

هاتان واقعتان أذكرهما على سبيل التمثيل لا الحصر كما قلت ، وبديهى أننى لا أرمى بهما مكرم باشا بالرشوة وانما أرميه باستغلال مركزه فى أفراحه وعدم تعرزه فى قبول أية هدية يهدى بها ولو كانت ممن لا تربطه بهم قرابة أو مصاهرة أو صداقة أو ممن تربطه بشئون وزارته أوثق الصلات .

وقد كان من جراء تهاونه فى هذا السبيل واستغلاله منصبه ان عير فى احدى المناسبات بهدية أهداها له فى ذلك العرس عبود باشا •

أما المناسبة التى أثير فيها ذلك التعبير فكانت خاصة بالاعانة التى طلبت لشركة البواخر التى كان يملكها ويديرها عبود باشا .

وقد قدرت بعض الصمحف التي أثارت هـذا التعيير تلك الهدية بالفي جنيه وقدرها البعض الآخر ببضعة آلاف ·

ومما قالته جريدة البلاغ فى هذا الصدد فى عددها الصادر فى ٢٦ يونية سنة ١٩٣٩ : وقد قبل مكرم باشا هذه الهدايا الأخيه وهو يعلم أنها ليست مقدمة لهذا الأخ فى الواقع بل مقدمة لمكرم باشا نفسه وسيلة لكسب رضاه وميله •

وقد اضطر العريس بعد ذلك أن ينازع في قيمة هذه الهدية وأن يردها الى مهديها •

وليقارن بعد ذلك من يشاء ممن يلهم أبو مسيلمة هذا الزمان ومن بؤيده بين هذه الهدايا الثمينة الغالية وبين قفص من السمك الطازج أو السمان الفاخر يهدى من صديق الى صديق

۱۸۸ مايو سنة ۱۹٤۳ · « محمود غنام »

سمعتم حضرات النواب هذه المذكرة ، وليت مكرم عبيد باشا كان موجودا بيننا الآن لأسأله في أى قسم من أقسام الفضائح التي ذكرها توضع هذه الواقعة • أفي قسم الفضيحة الوضاعة ، أم في قسم الفضيحة الفضاحة ! ؟

لاحظتم أن معالى الأستاذ غيسام أورد في مذكرته وصف مجلة روزاليوسف لحفلة العرس وقيمة الهدايا التي قدمت • وما دام مكرم

باشا قد استشهد بما ورد في مجلة آخر ساعة وقدمه دليلا في عريضه مرفوعة الى مقام جلالة الملك عن مسئلة الأرض التي اشتراها صبحي الشدوربجي تحت عنوان « وشهد شاهد من أهله · ومع أن آخر ساعة مجلة لها قيمتها ، الا أن ما ورد بها في هذا الشأن ليس الا رواية ذكرها أحد محرري المجلة أو أول مادام مكرم بائسا قد فعل ذلك في عريضة مرفوعة الى جلالة الملك ، فليكن ما أوردته مجلة روز اليوسف عن قيمة الهدايا التي قدمت في عرس أخيه دليلا آخر من نوع دليله ·

رأيت يا مكرم باشا أن في مسألة بيع منزل سمنود ، والتنظر على الوقف ، استغلالا للنفوذ ومساسا بنزاهة الحكم ونزاهة النحاس باشا ، وقد تم بيع المنزل والتنظر على الوقف في ١٢ و ١٦ ابريل سنة ١٩٤٢ كما تعترف ، فلماذا قبلت أن تبقى في الوزارة تحت رياسة النحاس باشا حتى يوم ٢٦ مايو سنة ١٩٤٢ ؟! ولماذا بعثت بالرسل والشفعاء ليشفعوا لك لدى النحاس باشا حتى يبقيك في الوزارة !؟ ولم لم تفكر في الخروج منها ؟ ولو أبقاك النحاس باشا لبقيت فيها الى اليوم!!

تعم · لماذا لم تر فى هذا التصرف أو ذاك ما يمس نزاهة الحكم الا بعد، أن خرجت من الوزارة ؟!

ما الذى جرى أو تغير حتى رأيت اليوم قبيحا ما كنت تراه بالأمس حسنا ؟!

ان الذى جرى هو أنك فى شهر أبريل سنة ١٩٤٢ كنت وزيرا يحبوه النحاس باشا بحبه واخلاصه ، واليوم أصبحت خارج الحكم ، وصرت منبوذا من مصطفى النحاس ومن الأمة جميعا .

الست أنت الذي أقسمت في مجلس الوزراء ، قبل خروجك من الوزارة بأيام ، وبعد أن تنظر رفعة النحاس باشا على الوقف ، وبعد أن باع بيته بسمنود للوقف ، بأنك لا تشك في نزاهة النحاس باشا ؟! • لا سبيل الى انكارك فهذا ثابت في محضر مجلس الوزراء !! أو لست أنت الذي وقفت هنا وفي هذا المكان بجلسة ١٩ مايو سنة ١٩٤٢ أي بعد انقضاء شهر ويزيد على بيع منزل سمنود ، وقلت بأعلى صوتك : « أن مركز كل وزير في هذه الوزارة يستند الى النزاهة المطلقة ، واذن فأنت الشاهد لنا بالنزاهة والشرف قبل سواك •

لم یکنف مکرم باشا فی سبیل، الوصول الی ما یرید من استنتاجات أن یشوه فی الوقائع الثابتة فیغیر من حقائقها ویمسخها مسخا ، بل شاء له خیاله أن یختلق الوقائع اختلاقا تاما ، فقد ذکر لحضراتکم أمس أن آل صیدناوی کانت لهم مصلحة فی الحکومة یریدون قضاءها فلما فکروا فی

اسهل الطرق لانهائها لم يجدوا خيرا من أن يعرضوا على رفعه النحاس باشا بيع أرض لهم فى شبرا تبلغ مساحتها مائة فدان ، وقد وضعوا للفدان الواحد من هذه الأرض الجيدة مائة جنيه ، وبعلا أن قبل رفعته هذا العرض عادوا فى اليوم التالى قائلين لرفعته ان الأرض عزت عليهم وأنهم يريدون استردادها ثم عرضوا فرقا مائة جنيه للفدان الواحد ، أى يريدون استردادها ثم عرضوا فرقا مائة جنيه للفدان الواحد ، أى فيها مليما ولم يحرر عنها عقدا !! هكذا شاء خياله أن يختلق الوقائع اختلاقا ، فلما طولب بالدليل على ما يقول أجاب بأن هذا الذى يقوله مستمد من مصدر يثق به .

الرئيس - أظن أنه لم يقل ذلك بالدقة وانما قال انها رواية يذكرها على علاتها •

حضرة صاحب المعالى وزير الزراعة مد كذلك ، وقد ورد على السان مكرم باشا فى مضبطة ١٩ مايو سنة ١٩٤٣ : « لعل لنا حكمة فى توجيه هذه الأسئلة انتظارا للرد عليها » فلما سأله معالى وزير المعارف ، أتعنى أنك تحجز المستند حتى تكذب » ؟

أجاب سعادته « عندما تكذب هذه الوقائع ويعلم ذلك العارفون بحقيقتها ، وهم أناس لهم مكانتهم ، يومئذ يقدرون قيمة بيانات الحكومة » ·

فها هى ذى الحكومة تكذب هذه الواقعة تكذيبا قاطعا ، فليتكلم اذن مكرم باشا ان استطاع أن يتكلم ، ولتتول مصادره الدفاع عنه ، فالحكومة تتحداه وتتحدى هؤلاء الذين ينعتهم بأن لهم مكانتهم عنده ٠

وتشاء المصادفات أن تقف أسرة صيدناوى باشا من أحد حضرات النواب غير الوفديين على حكاية هذه الواقعة المنسوبة اليهم ، فيبادر حضرة الأستاذ ميشيل صيدناوى بارسال الخطاب الآتى نصه الى رفعة النحاس باشا : « حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء .

أتشرف بأن أرسل الى رفعتكم صورة من خطاب بعثت به اليوم الى حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا تقريرا للحقيقة فيما ذكر بمجلس النواب يوم ٢٠ مايو عن واقعة موهومة وماسة بشرف أسرتنا تتعلق ببيع أطيان أو شرائها بيننا وبين رفعتكم ٠

« میشیل صیدناوی »

۲۲ مايو سنة ۱۹۶۳ ·

وهذه صورة الخطاب :

القاهرة في ٢٢ مايو سنة ١٩٤٣

« حضرة صاحب السعادة مكرم عبيد باشا »:

بعد التحية ، أطلعنى اليوم آل صيدناوى الذين أنوب عنهم على ما اتصل بهم من حضرة صاحب العزة النائب المحترم محمد شعراوى بك وآخرين من أقوال قلتموها في استجوابكم بمجلس النواب يوم المخميس ٢٠ مايو الحالى فيما يتعلق بمعاملة بيع أطيان وشرائها بين حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا وبين آل صيدناوى حيث ذكرتم أن هناك مسائلة أديد بها خدمة آل صيدناوى فذهبوا يعرضون على رفعة مصطفى النحاس باشا شراء أطيان لهم في شبرا قدرها يعرضون على رفعة مصطفى النحاس باشا شراء أطيان لهم في شبرا قدرها (١٠٠) أو (١٢٠) فدانا بسعر (١٠٠ جنيه) للفدان ، وبعد إيام عادوا لهم الأطيان ثانية بفرق (١٠٠ جنيه) لكل فدان وقبض رفعة النحاس باشا الفرق وقدره ٢٠٠٠ جنيه ،

ومن حيث انه لم تكن قط لآل صيدناوى مصالح يريدون قضاءها في الحكومة .

ومن حيث أيضا أن آل صيدناوى لا يملكون ولم يملكوا أطيانا فى شبرا ، وأذن فلم يكن فى الامكان المادى بيعها أو شراؤها ، فالواقعة التى وجهتم بشأنها استفهاما ألى رفعة مصطفى النحاس بأشا لا أساس لها من الصحة ، كما أستطيع التأكيد بأنه لم تجر معاملة بيع أطيان أو شرائها فى أى مكان آخر من القطر المصرى بين رفعته وبين آل صيدناوى .

فقد كتبت هذا الى سعادتكم لتقرير الحقيقة آملا أن تصححوا ما ذكر تموه لدى مجلس النواب ·

وقد بعثت كذلك بصورة من هذا الخطاب لرفعة مصطفى النحاس باشا للعلم ·

« میشیل صیدناوی ،

وتلاحظون حضراتكم أن محامى آل صيدناوى طالب سعادته بأن يصمح الواقعة المنسوبة اليهم ·

حضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية \_ مل صحح الواقعة كما طلب اليه ، أم أنه هرب من مواجهة الحقائق ؟!

الأستاذ أحمد أبو الفتوح مله انسحب الليلة حتى لا يتلو هذا التكذيب ·

حضرة صاحب المعالى وزير الزراعة - نعم ، ولقد صدق حضرة النائب المحترم الأستاذ أحمد أبو الفتوح حين قال لى : انه لم يكن من السبهل على مكرم باشا أن يتلو هذا الخطاب لأن فيه تكذيبا له ، ولهذا آثر الانسحاب الليلة من الجلسة .

أنتقل بعد ذلك الى الواقعة الأخرى التى اختلقها أيضا مكرم باشا وهى الخاصة بأطيان توفيق الوكيل بك وتلك أيضا واقعة خيالية ·

وللتدليل على أن هذه الواقعة مكذوبة ولا أساس لها من الصحة أذكر لحضراتكم أن لا خليل بك الجزار ولا رفعة النحاس باشا ولا السيدة حرمه المصون رغبوا أو قدموا طلبا لشراء أطيان توفيق الوكيل بك مراعاة منهم للشعور العائلي • واذا سلمنا جدلا بصحة هذه الوافعة فأى ضير فيها ؟ على أننى شخصيا أعلم أن البنك باع ثلاثين فدانا لابن توفيق بك الوكيل لأنهم أحجموا عن شرائها مراعاة للعلاقة العائلية •

أما وقد انتهيت من هاتين الواقعنين ، فاننى أننقل الى موضوح الأرز ، ومسألته جد خطيرة فى نظر مكرم باشا فقد شبهها بحوادث الاختلاسات فى فرنسا ، وهو فى ذلك النشبيه يقصد الى القول بأن ( فؤاد سراج الدين ) ان هو الا « ستافسكى » مصر : قال ان الحكومة تعمدت نأجيل اعلان سعر الأرز فى عام ١٩٤٢ حتى تتيح الفرصه لأحمد الوكيل ليشترى ما يشاء من الأرز بأسعار تقل عن تلك التى حددنها الحكومة • كما قال ان السعر الذى حدد كان معروفا قبل اعلانه رسميا بأسبوعين لأفراد من الأمة ، ودعم قوله بشهادة دولة حسين سرى باشا • كما قال أيضا ان الحكومة لم تلغ العقود القديمة التى أبرمت بين التجار والفلاحين قبل صدور التسعيرة الجديدة وذلك خدمة منها لأحمد الوكيل حتى يستفيد من فرق ثمن ما اشتراه ثم انتهى الى القول بأن الحكومة لم تنبع ما اتبعه هو فيما يختص بالقمح وسعره ، وأنه أعلنه قبل ظهور المحصول بشهر أو يزيد • فهل حقا تعمدت الوزارة التأخير فى اذاعة الأسعار التى حددت للأرز ؟

لا · لم تتعمد الوزارة ذلك ولكن هكذا شاء أن يقول مكرم باشا ، وهو ليس بالرجل الفلاح وليست له خبرة بشئون الزراعة ، فأخطأ أولا حين قال الن ضم الأرز يبدأ في شهر سبتمبر ثم أخطأ ثانيا حين تدارك نفسه وقال انه يضم في أوائل شهر أكتوبر \_ وكل زارع يعلم أن لا هذا ولا ذاك صحيح · وقد أعلنت الحكومة الأسعار الجديدة للأرز في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٤٢ وسعادته يرى أن هذا التاريخ جاء متأخرا عن موعد ظهور المحصول · ولتسمحوا لي حضراتكم ، قبل أن أرد على ذلك ، أن

أبين لكم كيف تحدد الحكومة أسعار المحصولات الزراعية : خطة الحكومه في تحديد الأسعار هي أن تقدر المحصول أولا وعلى أساسه تقدر متوسط محصول الفدان ثم تحسب تكاليف الانتاج وتضيف اليها ربحا معقولا للمنتج وبعملية حسابية بسيطة تصل الى السعر الذي تعتزم تحديده فهل كان من المستطاع معرفة منوسط انتاج الأرز قبل أكتربر الماضي قبل أن يم نضيح المحصول ؟ لا ٠٠٠ لم يكن هذا ميسورا اذ تعذر في ذلك الوقت على رجال وزارة الزراعة اجراء المعاينات اللازمة للتقدير وذلك بسبب السيل الذي غمر المناطق الشمالية للدلتا ولعلكم لم تنسوا بعد نلك الأمطار التي اكتسحتها وأضرت بزراعتها ضررا بليغا ، والتي كان من نتيجنها أن انهالت على الوزارة الشكاوي التلغرافية و ولهذا اضطرت الوزارة الى اعادة المعاينات لتتحقق من الضرر الذي حاف بالزراعة وليتسنى الها تقدير المحصول تقديرا سليما .

وبين يدى ثلاث أو أربع شكاوى من سعادة شكرى باشا وجندى عبد، الملك بك وآخرين طلبوا فيها اعادة المعاينة • فاعيدت فى أوائل اكتوبر وطبيعى أنه لا يمكن معاينة عشرات آلاف الأفدنة فى يوم أو يومين ، فلما تمت المعاينات وكونت الوزارة رأيها ، عرضته على مجلس التموين الأعلى ثم على مجلس الوزراء فأقره فى ١٩٨ أكتوبر سنة ١٩٤٢ ـ كل هذا قد استغرق بضعة أيام فلم يكن مستطاعا اعلان سعر الأرز قبل هذا التاريخ ، من ذلك يتضح لحضراتكم أن الوزارة لم تتعمد هذا التأخير كما يدعى مكرم باشا ، أما القول بأنه وهو وزير المالية كان يعلن أسعار الحاصلات قبل حصادها بشهر أو أكثر ، فهذا أيضا غير صحيح ، فالسعر الوحيد الذى أعلنه هو سعر القمح فى ساة ١٩٤٢ أتعلمون عضراتكم متى أعلنه ؟ انه أعلنه فى ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٢ فهل كان هذا التاريخ سابقا حقيقة على حصاد القمح الجديد بشهر أو أكثر كما يقول وبدعى ؟ الجواب لا ٠

فالاحصاءات الرسمية بوزارة الزراعة تناقض ما قاله ، اذ في هذا التاريخ الذي أعلن فيه سعر القمح وهو ٢٠ أبريل تنطق هذه الاحصاءات الرسمية بأنه كان قد حصد ٧٥٪ من محصول القمح في مديرية أسوان ، و٨٨٪ في مديرية جرجا و٢٢٪ في مديرية أسيوط ، و٣٠٪ في مديرية الفيوم ، وهكذا فان النسبة تقل كلما صعدنا الى الوجه البحرى ، واذن يكون مكرم باشا قد قدر سعر القمح بعد ظهور المحصول و بعد أن كانت مديريات بأسرها قد حصدت الجزء الأكبر من محصولها ، فهل تعلمون حضراتكم السر في تأخر مكرم باشا في اعلان هذا السعر ؟! السر في هذا التأخر هو في ذاته فضيحة فضاحة وضاحة :

علمت من مصدر أبق به كل النقة أن السبب فى تأخير اعلان سعر انقمح يرجع الى أن أناسا كانوا يرغبون فى مشترى كميات كبيرة من القمح بأسعار تقل عن السعر الرسمى ، فدفعوا ٦٠٠ جنيه لأخيه جورج مكرم عبيد ليحمله على تأخير اعلان سعر القمح ، حتى يتسنى لهؤلاء التجار أن يشتروا أكبر كمية من القمح ، فلما عرضت اسم هذا المصدر على معالى عبد الفتاح الطويل باشا وثق به كل الثقة وقدره كل التقدير ٠٠٠

لا شبك أن هذا دليل من نوع الأدلة التي سمعتموها في التلاثة أيام الماضية ، فقد ذكر مكرم باشا أن أحمد الوكيل أخذ ٢٠٠ جنيه لتصدير ٢٠٠ جوال كيماوى ، فلما سئل عن المصدر قال انه شخص يثق به ويحرص على عدم ذكر اسمه ، وذكر أيضا أن ثمن الفرو ٣٠٠٠ جنيه فلما سئل عن المصدر قال اننى عرضت اسمه على أحمد حسنين باشا فقال اننى أثق به كل الثقة ٠٠٠

ان كنتم تعتبرون هذا دليلا ، فليعتبر مكرم باشا اذن كلامه دليلا كذلك •

يتساءل مكرم باشا لماذا لم تلغ الحكومة أسعار العقود المبرمة قبل اعلان السعر الجديد اقتداء بما فعلته في القمح والقطن و وجوابي عن ذلك أن السعر المعلن للقطن هو الحد الأدني له بحيث يستطيع البائع أن يبيع بأكثر منه و وأما الأرز فالسعر المقرر له وهو ١٣ جنيها يعتبر حدا أقصى ، فتستطيع أن تبيع بأقل من ١٣ جنيها كما يستطيع التاجر أن يشترى منك بسعر أقل من ذلك ولا عقاب عليك أو عليه و فالفرق واضح بين حالة القطن وحالة الأرز ، فماذا يحصل لو صدر قرار بالغاء العقود المبرمة قبل تحديد السعر وهب أن تاجرا باع لآخر أرزا بسعر الضريبة يُر١٢ جنيها ثم ألغى التعاقد وعرض أرزه للبيع فلم يجد مشتريا ، فأين يذهب به أللحكومة وكميات الأرز التي تستولي عليها من كل القطر بمقتضى قراد الاستيلاء هي ١٥٠ ألف ضريبة من مليون ضريبة ؟ انها اذن غير ملزمة بالشراء الا في حدود القدر المحدد بهذا القرار و

أما في حالة القطن فان الحكومة عند الغاء التعاقد ، تشتريه بالسعر المحدد ، فهي اذن تضمن عدم نزول سعر القطن عن المحدد الأدنى و ولقد سلم مكرم باشا بهذا فيما يختص بالقطن ولكنه قال و وما قولكم في القمح وقد تحدد له سعر أقصى كالأرز ، والرد أن سعره كان سعرا ثابتا وجنيهات للاردب لا حدا أقصى كسعر الأرز ، فضلا عن أن الحكومة ترحب بكل ما يعرض عليها من القمح فاذا فرض أن منتجا تعاقد على توريد كمية منه بسعر جنيهين ونصف جنيه للاردب ، فإن الغاء هذا التعاقد ، لا يضم المنتج ، بل هو يستفيد نصف جنيه من تسليم قمحه للحكومة ، بعكس

حالة الأرز ، فما من جهة رسمية واحدة يمكن أن يباع لها الأرز بالسعر الرسمى على سبيل الالزام كما هو الحال في حالة القمح . لم يفطن مكرم باشا لهذه القاعدة الاقتصادية وقد بحثها مجلس الوزراء في جلستين متعاقبتين ، قلبنا فيهما الأمر على جميع وجوهه ، وأخيرا وصلنا الى هذا الرأى ورأينا أنه الرأى الاقتصادى الصحيح . لكن مكرم باشا يقول الكم لم تقرروا الغاء العقود المبرمة قبل التحديد الاليستفيد أحمد الوكيل مما اشتراه فماذا اشترى أحمد الوكيل ؟ اشترى باعتراف مكرم باشا فرض أن كان مكسبه جنيها واحدا في الضريبة ، لكانت جملة المكسب فرض أن كان مكسبه جنيها واحدا في الضريبة ، لكانت جملة المكسب

فهل يعقل أن تضع الحكومة قاعدة عامة لتحديد السعر بالنسبة للقطر كله ليكسب أحمد الوكيل ألف جنيه !! ؟ انه لو كان محتاجا الى هذا المبلغ لكان أهون على نفسى أن أعطيه اياه ، من أن أغر ذمتى ، باعتباره أخا لى · وهل يعقل كذلك أن تسخر الحكومة نفسها من أجل أن يأخذ أحمد الوكيل ألف جنيه ؟! ولو كانت الحكومة تريد أن يستغل مسألة الأرز لما اقتصر كسبه على ألف جنيه بل لكسب أربعين ألفا أو خمسين ألفًا بل مائة ألف من الجنيهات • ولو كان يعلم حقيقة سعر الأرز قبل تحديده بأسبوعين ، لما طاف القرى ليجمع مائتي ضريبة من هنا ومائة من هناك وشراء كمية من السعيد وهبه ، وأخرى من حسون ، وثالثة من اسماعيل عوض الغ • ويعرض نفسه أذا ما حان وقت الاستلام الى امتناع هذا وتحايل ذاك تهربًا من التسليم • لا ، لا ، هذا ما لا يفعله الأستاذ أحمد الوكيل ولو أنه كان يعرف السعر مقدما وأراد أن يستفيد من ذلك ، لكان أسهل عليه وأجدى أن يشتري كنتراتات من شركات كبيرة مثل بهرنج وكوهين وغيرهما كثيرون بآلاف الأرادب أو الأشولة من الأرز الأبيض ، وكل ذلك يتم على الورق كما هو الحال في كنتراتات القطن •• وحسبه ربحاً ما يجنيه من فروق الأسعار مما يتجاوز الألوف من الجنيهات وهو جالس في مكتبه أمام تليفونه دون أن يكلف نفسه أي مشقة ٠

وأغرب من ذلك أنكم ستسسمعون غدا من معالى صبرى باشدا أن الأستاذ أحمد الوكيل باع كميات من الأرز في أكتوبر سنة ١٩٤٢ بسعر ١١٪ جنيها للضريبة الواحدة ، أي أنه كان يشترى ويبيع أرزا بهذا السعر في ذلك التاريخ الذي يقول حسين سرى باشا أن السعر الرسمي للأرز كان معروفا فيه ، وستقدم لكم العقود التي تنبت صحة ما أقول والتي تقطع بتكذيب مكرم باشا وغيره في هذه المسألة والواقع أن أصحاب المعالى الوزراء أنفسهم لم يكونوا قبل تحديد السعر على علم بحقيقته أو كان لكل منا رأى خاص بشأنه ، فكان أحدنا يرى منلا أن بحقيقته أو كان لكل منا رأى خاص بشأنه ، فكان أحدنا يرى منلا أن

يكون السعر ١٢ جنيها للضريبة ويرى زميله الآخر ١٣ جنيها وهكذا ونحن كما تعلمون ١٤ وزيرا، فلم يكن أحد منا يعلم ما تسفر عنه المناقشة وأى سعر سيستقر عليه الرأى • فكيف أمكن الأستاذ أحمد الوكيل أن يعرف حقيقة السعر قبل تحديده بأسبوعين ؟ افرضوا أن أحد الوزراء أخبره أن السعر المحتمل تحديده هو ١٤ جنيها منلا، وبناء على ذلك اشترى أحمد الوكيل بسعر ١٣٧٠ جنيها أو ١٣ جنيها ثم استقر رأى مجلس الوزراء كما رأيتم على ١٣ جنيها • لا شك أن خسارة محققة ستلحق بالأستاذ أحمد الوكيل من وراء ذلك •

والناحية الظريفة في هذا الموضوع أنه كان لابد من ايجاد الحبكة لهذه الرواية و تلمس الحيلة في سبكها فعمد الى الخيال وذكر أن الأستاذ أحمد الوكيل اتصل تليفونيا من المنصورة بوزير الزراعة وطلب أن يصدر تصريحا في الصحف يعلن فيه أن السعر الرسمي الجديد لا يسرى على العقود التي أبرمت قبل اعلانه و فاذا سألناه أن يقدم لنا دليلا واحدا على صحة ما يقول ، أو يذكر اسم شاهد واحد سمع هذا الحديث التليفوني أعوزه الدليل ولم يستطع أن يتقدم بشيء مما طلبناه رغم ما ادعاه من أن هذا الحديث جرى حلى حد تعبيره و في وسط زبائنه هاى زبائن الأستاذ أحمد الوكيل ٠٠٠ ما هذا ؟!

هل مجرد رواية يذكرها على لسانه دون أن يقدم أى دليل عليها تكفى لاتهامنا ؟ أين الدليل ، أين البرهان ؟ !! وهل يعقل أن يبلغ الطيش بالأستاذ أحمد الوكيل وبوزير الزراعة الى حد تبادل منل هذه المحادثة التليفونية على مسمع من « الزبائن » وعلى مسمع من ( الترنك ) ومن عمال مصلحة التليفونات · واذا كان وزير الزراعة قد أدلى بتصريحه لجريدة الأهرام خدمة للأستاذ أحمد الوكيل ، فما قول مكرم باشا فيما كتبته جريدة البلاغ في اليوم السابق عما علمته من وزارة التجارة والصناعة من أن السعر لن يسرى على العقود المبرمة قبل اعلانه ؟ اذن وزير التجارة والصناعة متواطئ أيضا مع الأستاذ أحمد الوكيل وأوعز الى مندوب البلاغ أن يذكر ذلك خدمة له!

وهل أكون متجاوزا حدود اختصاصى اذا ما صرحت بدشل هـــذا التصريح فى اليـوم الثانى وأنا وزير للزراعة ولست وزيرا للخارجية ولا للشئون الاجتماعية ولا للدفاع الوطنى ؟؟ والى من يتجه الزراع فى مثل هذا الأمر اذا لم يتجهوا لوزير الزراعة وهو ذو الصلة الوثيقة بهم ؟ بل يكفى أن أكون أحد الوزراء المسئولين لأصرح بتصريح أفسر به قرارا أصدره مجلس الوزراء أضع به الأمور فى نصابها ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان هذا التصريح لم يغير شيئا من الواقع فهو لم يقرر حكما

جدیدا ، وانما هو تفسیر لقرار مجلس الوزراء · وقد قدم مکرم باشا نفسه الدلیل علی أن الحاجة کانت تقتضی صدور مثل هذا التصریح فقد ذکر أن الناس اذ ذاك کانوا فی حیرة من أمرهم یتساءلون عما اذا کان هذا السعر الجدید سیسری علی العقود التی سبق ابرامها قبل اعلانه أم لا ؟ فلهذا السبب نشرت جریدة البلاغ ذلك الخبر ولهذا السبب أیضا أدلیت بتصریحی لجریدة الأهرام ، فلم یکن الدافع الیه اذن محادث تلیفونیة أو غیرها ، وانما کان الرد علی تساؤل الوفود التی انهالت علی الوزارة من کل ناحیة ، واننی أتحدی مکرم باشا أن یقدم دلیلا واحدا علی صحة ما یقول ·

يقول مكرم باشا ان السعر الذى حدده قرار مجلس الوزراء كان مرتفعا جدا ، وهذه المسائل م كما ذكرت لحضراتكم م لا نقرر فيها شيئا الا بعد الاسترشاد بآراء الدوائر الكبيرة والدوائر الرسمية كالجمعية الزراعية والخاصة الملكية ومصلحة الأملاك وأمامى رأى الخاصة الملكية وقد قدرت تكاليف انتاج الضريبة الواحدة بمبلغ أربعة عشر جنيها وكسورا واذا أضيف الى هذا التقدير ١٠٪ كربح للمنتج وصل السعر الى ستة عشر جنيها ، وهذا هو السعر الذى اقترحته الخاصة الملكية ولقد انتهينا م كما ذكرت لحضراتكم م بعد مناقشة طويلة الى وضع سعر معقول وعادل وهو ثلاثة عشر جنيها للضريبة الواحدة ، فهل بعد هذا يصح أن يقال اننا قررنا هذا السعر ليكسب الأستاذ أحمد الوكيل الفرق بين هذا السعر وسعر الشراء أى ليكسب جنيها واحدا في الضريبة ؟

أما عن مسألة الزهور: فالواقع ان مكرم باشا اهتم بهذه المسألة اهتماما خاصا وقدم لنا صورة فوتوغرافية لمستند قال عنه انه قاطع وقد يكون من دواعى الأسف أو حسن الحظ أن هذه الصورة الفوتوغرافية التى قدمها مكرم باشا للأوامر الادارية المزعومة يثبت ما قلته من ان هذه الأوامر غير حقيقية وقد اصطنعت خصيصا لتقدم مع العريضة المرفوعة الى جلالة الملك باعتبارها مستندا له قيمته •

قدم مكرم باشا خمس صور الأوامر ادارية لها مضمون واحد ، فهى تتضمن كلها أمرا للسواق أو الساعى ، بأن يمال البوكسفورد بنزينا ويحمل فيه الورد الى منزل وزير الزراعة !! والغريب أنه لا يوجد أمر واحد عليه امضاء مدير المتحف ، وهو المختص الأول بالتوقيع أو وكيله الذي يقوم مقامه عند غيابه ، أو رئيس السكرتيرية ، أو أى موظف يشغل مركزا رئيسيا و والمعقول أنه اذا غاب المدير فلا يغيب الوكيل ، واذا غاب الاثنان معا فلا يعقل أن يستمر غيابهما من ٩ أغسطس الى اسبتمبر حتى لا يكون هناك أثر لتوقيعهما على الأوامر التى يقول مكرم باشا انها تصدر كل أمبوع .

ومما يستوقف النظر أن كل أمر عليه توقيعات تختلف عن منيلاتها في الأمر الآخر و لكن هناك توقيع مشترك في هذه الأوامر كلها ، هو توقيع جورج الراهب الذي حدثتكم عنه عنه الاجابة عن السؤال الخاص بالزهور ، وقلت لكم انه ضبط مساء ٢٢ مارس بوثائق الكتاب الأسود أما باقي التوقيعات فهي للخدم والسعاة ومن اليهم ، أما امضاء مدير المتحف فغير ظاهرة حتى لم يتمكن مكرم باشا نفسه من قراءتها وهذا يدل على أن جورج الراهب هو الذي كتب هذه الأوامر بخط يده و ثم الم قدمها للسعاة أو السواقين وقعوا عليها لأنهم أميون ويكفيهم أن يعلموا أن الراهب سكرتير المدير قلا وقع عليها من حتى لا يمانعوا في وضع امضاءاتهم أيضا و ويدل اختلاف هؤلاء الأشخاص في كل أمر على أن الراهب كان يتصيدهم في كل مرة ليوقعوا ، ولم يكن هناك أشخاص مختصون بالتوقيع دائما في كل الأوامر ، بل لا يوجد امضاء واحد لمؤظف كبر معروف كما سبق أن ذكرت ،

وقد كان أول أمر من غير توقيع أصلا ، وكان يقضى بأن ترسل الزهور غدا الخميس ١٠ أغسطس الى منزل معالى الوزير كالمعتاد • فهل كانت ترسل هذه الزهور قبل هذا الأمر المزعوم بأمر أو من غير أمر فأن كانت ترسل من غير أمر فما الداعى لهذا الأمر الأخير وما تلاه ؟ وان كانت بأمر فأين هذا الأمر السابق على ١٠ أغسطس ؟

ثم يقول ان هذا الورد يرسل الى قبر المرحوم عبد الواحد الوكيل باشا ، فلماذا لا يفرض أن هذا الورد يرسل الى منزلى ، وما دليله على أنه يرسل من منزلى الى قبر المغفور له عبد الواحد الوكيل باشا • لا دليل عنده الا أنه يرسل كل يوم خميس !!

قد يكون لدى ضيوف ، أو وليمة ، أو استقبال فى هذا اليوم ، فهل ارسال الورد فى هذا اليوم الخاص يدل على أنه انما يرسل الى قبر المرحوم عبد الواحد باشا الوكيل ؟ ثم هذا يقول انه يجل عبد الواحد باشا الوكيل و يحفظ له أحسن الذكرى · هـذه هى الذكرى التى محفظها له ؟!!

ولعل أظرف شيء أن الأمر الادارى الخاص بتاريخ ٨/١٩ منذيل بعشرة توقيعات ، فهل يعقل أن أمرا اداريا بارسال كمية من الورد الى الوزير يستوجب التوقيع عليه بعشرة توقيعات منها سبعة أو ثمانية لا يمكن قراءتها ؟؟ ان الفكرة هي تسجيل كل توقيع ، فهذا للسائق ، وهذا للجنايني الخ ٠٠٠ فلو كان هذا الأمر باعلان حرب لما احتاج الى كل تلك التوقيعات !! كل هذا من أجل باقة ورد لا تساوى قيمتها أكثر من

خمسة قروش أو عشرة ، كما قال مكرم باشا نفسه فى الجلسة حين تساءل : أمن أجل هذه الأوامر يتكلف المبالغ الكبيرة فى طبع صور لها ؟ • لقلا صنع جورج الراهب كل هذه الأوراق ، وها هو يعترف بجرمه فى كتاب وجهه الى معالى وزير المعارف العمومية يحاول أن يثبت فيه براءته ويزعم أنه « كبش الفداء » وقد قرر فى صدا الكتاب أنه منذ اشتغاله بالمتحف فى سنة ١٩٣٨ لم ير أمرا كتابيا بارسال الأزهار الى جهة من الجهات المعناد ارسالها اليها • ولم نجر العادة باصدار مثل هذه الأوامر ، يقرر جورج الراهب هذه الحقيقة ولكنه ينسى أن امضاءه يزيف كل هذه الأوامر المصطنعة •

والسواقع أن الزهسور ترسسسل للجمعيسات الخيرية والملاجئ والمستشفيات ، ولكل من يطلبها ، واذا أراد مكرم باشا أرسلت اليه . لا تباع ولا تشترى ، وانما تستعمل للزينة ، ويقصد من توزيعها النشر وحث الناس وتشجيعهم على زراعة الزهور .

كما يرد وزير الزراعة على موضوع مسكن وزير الدفاع بالنزل الملحق بمتحف فؤاد الأول الزراعى ، ويرد وزير المواصلات عن اقتراح تعيين فؤاد سراج الدين وكيلا للداخلية ويكون من بين رده ، انه هو الذى اقترح حقيقة تعيين معالى فؤاد باشا وكيلا للداخلية ، كما اقترح وزير المواصلات تعيين أصد كبسار الموظفين الحاليين في المنصب الذي يشغله ، وكان ذلك في جلسة مجلس الوزراء لا قبلها ، وأظن أن رواية مكرم باشا في كتابه الأسود من أنني اقترحت ذلك على رفعة رئيس الوزراء وباقي الوزراء قد تؤدى الى هذا المعنى لولا المقدمة التي وضعت قصدا ، وهي التي قال فيها مكرم باشا « فقبل انعقاد مجلس الوزراء اقترح أحد الوزراء من الخ » ليتفادى بوضعها معبة افشاء أسرار ومرقفا سجله له علماء الفقه الدستورى وساذكر سعادته بما قال في هذا الشأن ان نفعت الذكرى ،

ولكننى قبل أن أتلو عليه بيانه فى افشاء أسرار المداولات ألفت المنظر الى غرضه من العدول عما فى الكتاب الأبدود ونسبة ذلك الاقتراح الى صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء كما فى بيانه فى هذا المجلس الموقر \_ والغرض ظاهر وهو الوصيول الى ربط عملية شراء الأرض التى تمت فى يناير سنة ١٩٤٢ باقتراح تعيين فؤاد سراج الدين باشا وكيلا للداخلية واننى أعلن فى هندا المجلس أننى اذ تقدمت باشا وكيلا للداخلية واننى أعلن فى هندا المجلس أننى اذ تقدمت باقتراحى لم يكن لا رئيس الوزراء ولا مكرم باشا ولا أى وزير من وزراء الدولة ولا من غيرهم يعلم شيئا عنه ، وانما تقدمت به مقتنعا بأنه يحقق

هذا المجلس الموقر أنتى اذ تقدمت بهذا الاقتراح ما كنت أعلم شيئا عن بيع الأطيان الذى أشار مكرم باشا اليه ولو علمته ما تغير موقفى ولا عدلت عن اقتراحى ، لأننى أردت تحقيق المصلحة العامة وما أردت ولا أريد أن أشتهر عند مكرم باشا بالنزاهة لأننى فى غنى عن هذه الشهرة ولأنها لا تعنى شيئا اذا تعارضت مع اقتناع الضمير ، كما يسرنى أن أفاخر بأننى اقترحت تعيين فيؤاد سراج الدين باشيا فقد عرفتموه وزيرا شرف المصرين ، وشرف المنصب الوزارى وشرف الوزارة التى ينتمى اليها المصرين ، وشرف المنصب الوزارى وشرف الوزارة التى ينتمى اليها

أما ما قاله سعادة المستجوب في افشساء أسرار مداولات مجلس الوزراء فكلام يستحق أن يدون في مضابط هذا المجلس .

قال سعادته يوم ١٢ أغسطس سنة ١٩٣٧ يلوم سعادة محمود غالب بانسا « أما الكبيرة الأولى فهي أنه سمم لنفسه بأن يذيع على الملأ المداولات السرية لمجلس الوزراء من غير استئذان هذا المجلس فخان الأمانة التي عهدت اليه كوزير وكرجل مسئول ولو أن وزيرا فعـــل ذلك في بعض البلاد الغربية لاعتبر عمله جناية يحاكم عليه بمقتضى قانون العقويات وكذلك في بلانه العالم أجمع فان افشاء مثل هذه الأسرار محرم اما بحكم القانون أو بحكم الآداب العامة » وقال سعادته « وأخبرا فما الذي دفع بغالب باشا الى نشر بيانه رغما عن كل الكبائر التي ارتكبها في حق الزمالة ، والحقيقة \_ يقول سعادة غالب باشا أن من حقه أن يدافع عن كرامته ، والمفهوم من ذلك بداهة أنه يرى أن كرامته قد مست لأنه خرج أو أخرج من الوزارة ـ والمعروف عنه العارفين أن سعادة غالب باسا عندما كاشفه الرئيس بنيته استمسك بشدة مؤلمة بوجوب بقائه في الوزارة فلما يئس من هذا الطلب استفزه الغضب واستمر به الغضب الى يومنا هذا حتى أنه راح يعرض بالوزارة التي كان يتشبث بأهدابها ويرجو ملحاً أن يبقى مستمتعاً بمنصبه فيها ٠٠٠ رحمة بنفسك يا سيدى الباشا من ثورة الغضب ولقد أنساك انك بالأمس كنت توجو أن تكون في زمرة أولئك الذين تقول عنهم اليوم انهم ليسوا من خدام الأمة وانهم يعرضون مصالحها الى الخطر ــ نريد أن نعرف ما استقر عليه رأيك فهل الخطر على مصالح الأمة في دخولك الوزارة أم في خروجك منها ، وهل من المساس بالكرامة أن يخرج الوزير من الوزارة أو أن يغضب لهذا الخروج ؟ تلك أسئلة أرجو أن تتدبرها في خلوة وفي غير نزوة ، انتهى كلام ساءادة المستجوب

أما علماء الفقه الدسبتورى فقد سجلوا لسعادة المستجوب ما يأتى : « لا يصبح للوزراء الحاضرين والسابقين أن يصرحوا بما دار في مجلس الوزراء ولا أن يدلوا ببيانات عن كيفية التصويت على قرار من القرارات او في موضوع من الموضوعات ، وسرية المداولات قاعدة محترمة في انجلترا من قديم ومتبعة في فرنسا وغيرها ولو أن بعض الوزراء يخالفها أحيانا وقد خالف هذه القاعدة عندنا وزير المالية في الوزارة النحاسية النائنة مكرم عبيد باشا في بيانه الذي أدل به الى الجرائد عن مسالة كادر المعلمين ، كما خالفها صراحة محمود غالب باشا وزير الحقانية السابق في الوزارة النحاسية الثالثة عندما ذكر أسباب عدم اشراكه في الوزارة الجديدة التي تالفت في ١ اغسطس سنه ١٩٢٧ ، وأشار المؤلفان الى أن مكرم عبيد باشا أخذ على غالب باشا افشاءه المداولات السرية لمجلس الوزراء من غير استئذان هذا المجلس قائلا عن غالب باشا ه انه خان الأمانة التي عهدت اليه كوزير وكرجل مسئول » .

وهكذا يتضع لكم يا حضرات النواب سبب وضع المقدمة التي أشرت اليها نقلا عن الكتاب الأسود وهي قول مكرم باشا « فقبل انعقاد مجلس الوزراء ٠٠٠ » لأن مكرم باشا يريد في سنة ١٩٤٣ أن يفر من كلام مكرم باشا في ١٢ أغسطس سنة ١٩٣٧ ·

. .

## نجیب الهلائی الأدیب والسیاسی یرد علی مگرم عبید السیاسی والادیب وصل مکرم عبید من مجلس النواب فی اول سابقه من نوعها فی التاریخ البرلمانی

ونستأذن فى أن نطيل فى نقل رد نجيب الهلال على مكرم عبيد فقد كان الرد أدبا وسياسسة اتسم بالحدة والعنف على نحو غير مألوف كثيرا فى مجلس البرلمان: قال نجيب الهلال •

ينعى علينا بعض الناعين أننا اهتممنا للكتاب الأسود أكثر ممساينبغى ، وأننا أضعنا ردحا من الزمن فى مناقشته ، وأن دولاب الأعمال فى البرلمان وفى الحكومة فد تعطل بسببه مع أنه كتاب تافه ، وفى الحق أنه كتاب تافه ، بل انه لتافه نجس ، ولكن لا شىء يعطل أكبر الأعمال وأهمها مثل التافه النجس .

ففى سنة ١٩٣٨ تعطل فى لندن أكبر مركز لتوليد الكهرباء ، فخيم الظلام الدامس على المدينة الكبيرة ، وانقطعت فيها الحركة ، ووقفت القطر فى الأنفاق ، وتساءل أهل المدينة فى خوف وفزع ماذا حدث ، وانصرف المتخصصون والمهندسون للبحث عن المجرم الأثيم الذى شل حركة لندن ، فاذا بالمجرم الأثيم فأر ضخم أسود ، فلا تعجبوا اذن من أن يشل حركتنا الى حين كتاب أسود ، وسننتهى منه هذه الليلة ويعود دولاب الأعمال الى حركته ، وكما احترق الفأر الأسود الى جانب الأسلاك ، سينتهى الكتاب الأسود ، من أستغفر الله! بل سيبقى وراء مكرم عبيد فى حياته ، وسيلاحقه وراء ظهره بعد مماته ، مصداقا لقوله تعالى فى سورة الانشقاق \_ ومكرم زعيم حركة الانشاسيقاق \_ « وأما من أوتى كتابه وراء ظهر، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا » •

عجبت لحال هذا المستجوب ، فلقد اتهمناه فى ردودنا بتهم معينة ، وسقنا عليها أدلة قاطعة مانعة ساطعة لامعة ، وكان الأولى به أن يبدأ بتطهير نفسه من هذه التهم قبل أن يندفع فى تبار الاتهام لغيره ، ولكنه صمت صمتا بالغا ، ولم يرد على شىء مما اتهمته به ، وهذا اقرار منسه يصحته وعجز كامل عن الدفاع ، نعم ما كان أولاه وهو المنصف بكل هذه المساوى أن يسكت عن عيوب الناس ، وألا يبشر بالفضائل وهو عار منها ، وما كان أولاه له وهو صاحب الكتاب الأسود له أن يتمثل بقول أبى الأسود :

## يا أيها الرجل المسلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعاليم تصف الدواء لذى السفام وذى الضنى كانت سلميم

لقد انهمته في قضية الياس بانما عوض بأنه استحل الأتعاب دون أن يفعل شيئا ، بل ضيع الأوراق والجهود التي بذلتها ، ثم لم يقبل أن يرد ما قبض من أنعاب ، علم ينبس ببنت شفه ردا على ما اتهمنه به ، واتهمته بأنه تقاضى أجرا عن الدفاع في قضية الوفد من زميك له في الوفد ، هو المففور له محمود باشا الاتربي ، فلم يرد على ذلك بكلمة ، واتهمته بأنه أول يوم لتأليف الوزارة طلب منى مد مدة خدمة أحد أقاربه على أن يتم ذلك في أيام ، فلم يحر جوابا ، واتهمته بأنه ألح على ـ بل بالغ في الالحام \_ لأعين زوج سقيقته الدكتور لبيب بولس وكيلا لمستشفى قصر العيني ، فرفضت ورفضت الجامعة ، فلم يجب عن هذا بشيء ، واتهمته بأنه أعاد الكرة في مسألة الدكتور لبيب بولس ، اذ طلب منى أن أنقل مدير مستشفى الحميات للجامعة ليخلو المكان لزوج شقيقته ، فلم يرد على هذا أيضًا ، واتهمته أنه هو وأخوه رجواني أن أرجو معـالي عبد الفتاح الطويل باشا في تعيين جورج عضوا في مجلس السكة الحديد الأعلى ، لأن هذا يخدمه في شركة شل ، فلم يجب بغير السكوت ، ثم ذكرت له فضيحة كبرى هي كبرى الفضائح في استغلال النفوذ ، تلك أنه وشقيقه قد احتالا على مفتش النعليم الأولى في قنا ليعدل عن ترشيسيح نفسه ، وتلوت عليكم كتابا من هذا المفتش كتبه آبان الانتخابات ـ في فبراير سنة ١٩٤٢ ــ وفيه يذكر لمراقب التعليم الأولى ما حدث بينه وبين جورج ، وأن هذا الأخير قد ألح عليه بمختلف الوسائل كي ينزل عن الترشيم ، ووعده وعدا صريحا بأن يمد له مدة خدمته ، وقال له انه سيرجو في ذلك وزير المعارف وان وزير المالية يعد بهذا أيضا ، ورجواني فعلا ، وذكرت أسماء أعضاء الكتاة الذين رجونى أيضا في هذا الشأن • كل هذا يمر به مكرم دون أن يجيب بكلمة !! فما هذا السكوت يا ترى ؟ •

عندما تسكت الحكومة عن واقعة تافهة لا تستحق الذكر في ردها على سؤال من الأسئلة ، يقول ان هذا السكوت مريب !! فتعسال أنت يا سيد مكرم وفسر لنا دلالة هذا السكوت : أهو اقرار ، أم عجز ، أم استهتار ؟ أم انه يحق لك أن تتهم الناس ، ويجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم ، وأما أنت فتتهم وليس عليك الدفاع !؟ ٠

الواقع أن كل الوقائع التى ذكرتها صحيحة وعليها شهود أحياء من كبار القوم: فعندما أذكر الداس باسا عوض فانما أذكر رجلا على قيد الحياة له مكانته ، وعندما أذكر نجيب باسا محفوظ فانما أتحدث عن رجل على قيد الحياة يعرف مسألته على ابراهيم باسا وغيره من رجال الجامعة ، وعندما أتكلم عن لبيب بولس فانما أنكلم عن قصة عرفها رجال الجامعة جميعا ، ويعرفها الدكتور الدمرداش مدير مستشفى الحميات ، وعندما أقول جورج مكرم فانما أسير الى مسألة يعرفها ويستطيع أن يرويها لكم معالى عبد الفتاح باشا الطويل ، أما مسألة الانتخابات فقد أدليت لكم فيها بالتفاصيل ، وتلوت عليكم الكتب الرسمية التى أرسلها المرشح لمراقب التعليم الأولى ، وأرسلها المراقب الى الوزارة .

ما كان مكرم باشا بمستطيع أن يرد علينا برد ما ، فكان حقا عليه وهو المهلهل الى هذا الحد أن يتخذ من مساوئه عبرة فلا يختلق على الناس المساوى، ، بل لفد كان واجبا عليه أن يسمكت عنهم ، ولو كانت فيهم مساوى، ليسكتوا عنه أيضا .

لقد كان على مكرم أن يطهر نفسه قبل أن يطهر الحكم ، وأن يفكر فيما دمغناه به من الأدلة القاطعة المانعة الساطعة اللامعة ·

اتهمنى مكرم بالاشتغال بالمحاماة وأنا وزير ، فرددت عليه بوقائع اليجابية ، وبشبهود أحياء مثل صليب سامى باشا والأستاذ سابا حبشى بك والأستاذ زكى عريبى والأستاذ عمر عمر والبندارى باشا ٠٠ الخ ، فلم يرد على هذا بأكثر من أنه في استجوابه المكتوب الذي قدمه للمجلس تملص من ذكر هذه التهمة ٠

ادعى مكرم باشا كذلك أنى حرصت فى تعيينات الجامعة ، وتعيينات كلمة الطب ، على وجه الخصوص ، على أن أرضى ( محاسيب ) رفعة رئيس الحكومة ( ومحاسيبي ) وانى هبطت بمستوى التعليم الى حد السقوط

الى آخر الأبد! « وهكذا يكون الطفيليون السياسيون نكبة على بلادهم وعلى الحكم كما كانوا نكبة على مصطفى النحاس فوق نكبته! » •

هكذا يقول مكرم باشا ، وقد بينت لحضراتكم كيف نمت التعيينات في الجامعة وكلية الطب ، وكيف أن وزير المعارف نزل عن اختصاصه وعن ابداء أي رأى بهذا الصدد ، فلم يفعل أكثر من المصادقة على ما فعله الفنيون • فماذا كان رد مكرم باشا على هذا ؟ واذا كان سعادة الرئيس لا يسمح بأن أصفه بأوصاف التي يستحقها فاني أقول : ماذا قال الملاك القديس الطاهر ردا على بياني ، لم يقل شيئا واذن تبخرت هذه التهمة أيضا ، والمنطق بقول بعد هذا انه كان مفتريا لا محالة حين اتهمني تهمة استحققت من أجلها أن أكون نكبة على الوطن ، بل كان هو النكبة •

لقد قال عن المجانية انها توزع ذات اليمين وذات الشمال ، حسب رغبات الشيوخ والنواب والأصدقاء والأقارب ، وقد رددت على ذلك أمام حضراتكم ، فلم يجبنى ، بل خرج بالصمت عن لا ونعم ، فلم يبق فى حقيبته الا البيت الذى يسكنه رفعة النحاس باشا · ومادام حقده على مصطفى النحاس لا يتركه أبدا ، بل يستعر فى قلبه ، فلابد له أن يتشبث بهذه المسألة دون غيرها · فلأعرضها على حضراتكم ، ولا أريد أن أكرر ما قلته فى الرد على السؤال ، وانها أرد على ما قاله أثناء نظر استجوابه ·

لقد هلل وكبر ، واستعجب واستغرب ، وقرر أن بيت جاردن سيق هو آية فنية وبناء نموذجي لدور التعليم •

فاسمحوا لى يا حضرات النواب أن أرد عليه كما يرد على الأطفال لأنه فى معلوماته عن المعارف كالأطفال ٠٠ ألم يقلل ان ذلك المعهلة نموذجى ، وان الحكومة أنفقت عليه الألوف المؤلفة من الجنيهات ؟ وأو كلا لكم أنى حين قرأت عبارة الألوف المؤلفة فى الكتاب الأسود وسمعتها فى الاستجواب لعب فى عبى الفار ، كما يقول المتل ٠

والواقع أنى لم أنشىء هذا المعهد ، ولست مسئولا عن فكرة انشائه فقد تم انشاؤه فى سنة ١٩٣٩ فى عهد غيرنا ، ولذلك طلبت من "فتيش « مبانى قبلى القاهرة » أن يمدنى بكشف يبين تفصيلات النفقات التى صرفت لاعداد هذا المنزل معهدا للتدبير المنزلى ــ وها هو الكشف بين يدى يتبين منه أن كل ما أنفق على هذا المنزل فى سنة ١٩٣٩ هو مبلغ ٥٥٥ جنيها و ١٩٢١ مليما فقط ، فأين هى الألوف المؤلفة ؟ اتضح أنها فرية بلا نزاع ، كما اتضح أن مكرم باشا يرسل الكلام على عواهنه ولا يتحرى الصدق والحق فيما يقول ، فاسمعوا تفصيلات هذه النفقات !

اشنريت « أحواص » ليغسل فيها اللميذات أيديهن « ووابور مكوى ووابور مطبخ » فكان ثمن هذه الأشياء ٢٤٢ جنيها و ٣٨٥ مليما ، وهي ملك للمعهد انتقلت معه الى بولاق ، كذلك اشترى « منشر » للمسلابس المغسولة ثمنه ١٧ جنيها و ٧٧٥ مليما ، وقد نقل أيضا مع المعهد ، كذلك اشترى حوض لغسل الأوانى ثمنه ٢٠ جنيها و ٣٢٦ مليمسا ثم رخام للمناضد ثمنه ١٧ جنيها و ٧٤٧ مليما ، وكل هذه الأشياء نقلت الى مفر المعهد الجديد ، ومجموع ثمنها ٨٩٨ جنيها و ١٤٠ مليما فام يبق من المبلغ الأصلى الا مبلغ ١٣٧ جنيها و ١٧٧ مليمسا أنفق في نقسل المدرجات الأصلى الا مبلغ ١٣٧ جنيها و ١٧٧ مليمسا أنفق في نقسل المدرجات وتركيبها النح ، وهذا المبلغ الأخير هو الذي يمكن أن نقول انه قد صرف اعسدادا للبيت ليكون مدرسسة ، انظروا يا حضرات النواب المحترمين : اعسدادا للبيت ليكون مدرسسة ، انظروا يا حضرات النواب المحترمين : مؤلفة ! ثم هو بعد ذلك يقول : صدقوني ، ويشكو من الأوصاف التي وصفته بها .

لقد اعتبر مكرم باشا نقل هذا المعهد نكبة وخرابا على مصر ، لأنها كانت تفاخر به الشرق كله ونباهى به أوروبا !! ولماذا كل هذا يا حضرات النواب المحترمين ؟ يجيبكم مكرم باشا بأن مجموعة من الصور « ألبوم » أخذت للمعهد وأرسلت الى مؤتمر التربية في جنيف ، ولا يعقل أن تفعل الحكومة ذلك الا اذا كان المعهد مما تفاخر به مصر جميع الأمم .

هذه الواقعة مكذوبة من ألفها الى يائها ، وأراني الآن مضطرا الى أن أفعل ما فعله رفعة الرئيس أمس حين عرض عليكم الفرو فها هو ذلكم « الألبوم » فانظروا •

ثم ان المعرض الدونى الذى حدثكم عنه مكرم باشا أقيم فى يوليه سنة ١٩٣٩ والمدرسة أنشئت فى سبتمبر سنة ١٩٣٩ ، وبدأت فيها الدراسة فى أكتوبر سنة ١٩٣٩ ، ولكن الملاك والقديس الطاهر الصادق الأمين يأبى الا أن يجعل من الحبة قبة !! ويظهر أن موظفا حدثه فى هذا الشأن فعلق عليه بقدر ما يسمح له ذهنه لأن أفكاره فى التربية والتعليم لسبت شيئا مذكورا ،

وحقيقة المسألة يا حضرات النواب المحترمين أن لدينا متحفا نجمع فيه كل الصور الخاصة بالنعليم ، سواء أكانت حسنة أم رديئة ، ان لم تكن للمباهاة فللتاريخ • فأخذت صورا لمعهد التربية لتوضع في ها المتحف استكمالا لتاريخ التعليم في مصر ، حتى يستطيع المؤرخ بمشاهدة الصور أن يكون فكرنه في الموضوع الذي يعالجه • وقد جرت العادة عني أن وزارات المعارف تتبادل هذه الصور مع البسلاد الأخرى على طريفة

الاهدا، ، فارسلنا سنة ١٩٤٠ ـ ١٩٤١ صورة من « ألبوم » المعهد الى متحف جنيف جريا على هذه العادة ، فلا معرض دولى ! ولا مباهاة اولا أكبر معجزة في الشرق ! وانما هي مجموعة من الصور أرسات الى منحف ، كما يرسل كتاب من مكتبة الى أخرى .

لقد ألح مكرم باشا في الكلام عن هذه المسألة وأفرغ جهده فيها ولما كان جو الجلسة وقتئد مضطربا لم أستطع متابعته ، فرجعت الى كلامه في المضبطة فوجدته غزلا وتشبيبا بالمعهد واشادة بالفخامة والجمال والذوف والمن !! وهو لا يستمد وحي هذه الأوصاف الخلابة الا مما دنب عليه الصور من أفران وتماثيل وصور وقد صرح بذلك تصريحا ! فهل اخد رفعة مصطفى النحاس باشا فرنا أو تمثالا أو صورة ؟ كلا ! فجميع بالك الأشياء لا نزال بالمعهد ، ولم يفقد المعهد والحمد لله شيئا مما يدل على الفخامة وجمال الذوق والفن ، ولا يعقل أن يكون مكرم باشا قد تعسق بالجدران والحيطان !

لقد نقل المعهد مع ثلاثة معاهد أخرى الى مكانه الجديد ، فليذهب مكرم باشا الى هناك ليراها مجتمعة كالكواكب تزداد وهى مجنمعة اسرانا وجمالا ، ويقوى بعضها بعضا ، ولكن مكرم باشا لا يريد شيئا من هذا ، لأن المعهد في مكانه القديم كان في زعمه مضرب الأمثال ، وقد عز على أولياء أمور التلاميذ أن ينقل ، لأن مكانه كان فخما مستكملا كل معدات البذخ والترف ، ألا فلتعلموا يا حضرات النواب المحترمين أن البذخ والترف كانا من أهم الأسباب ، بل لعلهما كانا السبب الوحيد الذي أقنعني في نقل المعهد .

نعم كان الأسلوب الذي اتخذه هذا المعهد من البذخ والاسراف والتغالى في الاعداد لا يناسب الروح المطلوبة في تخريج المعلمات اللاتي لا يزيد مرتب الواحدة منهن بعد تخرجهن على سبعة جنيهات أو ثمانية ، ووالله لو أراد ابني أو ابن لأحدكم الزواج باحداهن لما استطاع أن ينفق عليها كما كان ينفق عليها في هذا العهد ، ولقد وجد المراقب العام لتعليم البنات أن الاستمرار على هذا النظام مفسدة لأخلاق المعلمات ومبعد لهن عن البيئة التي تلائمهن ، انظروا كيف يسمى هذا المعهد معهد التدبير بينما لا تدل حالته الا على أنه معهد للتبذير ؟! ولكي تتبينوا هذا المعنى تماما أقول لحضراتكم انه وقع في يدى مصادفة قصاصة من جريدة الصباح الصادرة في ٨ أكتوبر سنة ١٩٤٢ فاسترعت نظرى كلمة جاءت فيها عن وزارة المعارف أتلوها على حضراتكم :

« فى حى قصر الدوبارة ، قصر فخم ، كنت ألاحظ كلما مررت به فى طريقى الى منزلى ، صباحا أو ظهرا ، أو غروبا ، أن روائح المأكولات

السهية تنبعث منه ، والدخان يتناثر من مطبخ هذا القصر الى حديقته ، فالى الشارع ، فالى أنوف الجيران ، ونحن منهم لحسن الحظ ، وكنت وكان الجيران معى ، نظن أن أحد أثرياء الريف يسكن هذا القصر ، وأن المطبخ يواصل الليل بالنهار في طهى ( المشويات ) و ( الحلويات ) للضيوف الذين يتوافدون على القصر لتحية الساكن العظيم !! ٠٠٠ وأخيرا ظهر لنا أن هذا القصر يسكنه ( معهد التدبير المنزلي ) وأن وزاره المعارف هى التى تديره وأن المطابخ التى كنا نستمتع بالروائح الزكية المبعتة منها صباحا وظهرا وعصرا لم تكن على حساب أحد أثرياء الريف كما ظننا فل وبعض الظن اثم في النما كانت على حساب وزارة المعارف العمومية ٠٠٠

قلت لمحدى \_ وهو عظيم من العظماء الذين يبعنون بعتياتهم الى هذا المعهد العظيم \_ ان طالبات المعهد كلهن من بنات العظماء ولسن فى حاجة الى طعام من المعهد أو شراب ، ووقت الدراسة فى المعهد لا يزيد على تلاث او أربع ساعات فى اليوم ، فلماذا هذه النفقات للمطابخ أو لمن تطبخ المطابخ ؟!

قال ــ ان كل الحصص في هذا المعهد عبارة عن تمرينات للفتيات على طبخ الخضر واللحوم والطيور والحلوى والتطريز والكي ، فكل مسريات المطبخ اليومية لصنع الطعام والحلوى على نفقة المعارف وكذلك أنهان الأقمشة التي تستعمل للتمرين على الكي والتطريز ٠٠٠

ومن هذا يتبين لنا أن وزارة المعارف ربما بلغت نفقاتها على هذا المعهد حوالى المائتى الجنيه شهريا تدفعها ثمنا للطيور واللحوم والخضر في هذا المطبخ ، فهل كانت المأكولات التي تطبخها الطالبات وكانت تتكلف هذه النفقات الطائلة درسيل الى المستشفيات والملاجئ يوميا ، أو الى أين كانت تذهب ؟؟ » •

فكتبت عليها في ١٤ أكتوبر «حضرة حسن بك فائق أرجو التكلم معى في الموضوع بصفة مستعجلة » أى قبل ظهور الكتاب الأسود ، ولقد بحث المراقب هذه المسألة ، فرأى ان الوزارة تنفق على البذخ والتبذير في هذا المعهد آلاف الجنيهات ، مع وجوب أن يكون اعداد المعلمات متمشيا مع الحالة الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية لطبقة الشعب المتوسط على الأكثر ، ووجوب اتباع نظم وتطبيق طرق التدريس مناسبة للبيوت المصرية العادية ولميزانيتها الخاصة •

لهذا قلت لحضراتكم أن الرجال الفنيين في وزارة المعارف رأوا أنه لا يصبح تعويد المعلمات معيشة الاسراف والترف ، بل يجب تعويدهن التدبير والاقتصاد ، وقد طلبت بيانا بالنفقات التي تنفق على هذا المعهد

فوجدت أن ايراده يبلغ ٢٨٠ جنيها ، وأن نفقاته تبلغ ٧٨٠٤ جنيهات ، وأن عدد الطالبات ١٢٠ طالبة ، ١٤ منهن تدفعن المصروفات وقدرها عسرون جنيها للطالبة ، وباقيهن يتعلمن بالمجان ، فهالني هذا المبلغ الكبير .

ولقد بينت لكم فى اجابتى السابقة أنه بضم المعاهد بعضها لبعس أمكننا أن ننتى، أربعة معاهد جديدة دون أن نحمل الميزانية شيئا ، وهى روضة أطفال بحى الجيزة ، ومدرسة ابتدائية للبنات بحى سيدنا الحسين ، ومدرسة ثقافة نسوية ثالثة فى القاهرة ، ومدرسة للفنون الطرزية الراقية بعد فصلها عن القسم الابتدائى ، فبهذا الضم أمكن انشاء هذه المحاهد الأربعة التى كانت ستكلف خزانة الدولة ما لا يقل عن عشرين ألف جنيسه .

أبعد هذا يقول مكرم باشا ان نقل المعهد كان نكبة على مصر ؟! ولو كان مكرم باشا يريد أن ينتقد حقا لكان واجبا عليه أن يدقق قليلا ، فقد علمتم أن رفعة النحاس باشا هو الذى حرض المعلمات على تقديم عريضة احتجاج على هذا النقل تقع فى ثلاث صفحات ، وكلها أسباب فنية ، ولو أتيح لمكرم باشا أن يطلع على هذه العريضة لخطب فيها ثلاثة أيام ، ولكنها كانت فى مكتبى ، أما استشهادى بهذه العريضة فلأقول لمكرم باشا ان الأحرى به أن يقلل من المباهاة بنفسه الى حد ما ، فلو اطلع عليها لعلم أن هؤلاء السيدات أقدر كثيرا من كبير المحامين ٠

وقد خلص مكرم باشا من هاتين النقطتين الى نقطة ثالثة ، وهى شكوى مرة من وزير المعارف الذى وصفه بالمفترى والكيذبان !! قال عنى « يخطى، وهو الخاطى، » وظل يعيدها مع أننى أفهمته أن الخاطى، هو المجرم .

قال مكرم باشا ليس صحيحا « اننى قلت فى نوبة حازمة حاسمة أخلى المعهد » بل النوبة الحازمة الحاسمة كانت فى موضع آخر غير الاخلاء ، وهو قرار التشتيت وتنقلات المعاهد ، اذ استغرق الاخلاء شهرا من الزمان ويعجب كيف ذكرنا ان قوله هذا كان منصبا على الاخلاء ولو كان الأمر كما يدعى لحق أن يكون وزير المعارف هو الكيذبان ولكن أمامنا مضبطة المجلسة ثابتا فيها قوله « واذا بالبنات تطرد بين يوم وليلة » وليس فى شهر من الزمان ، ولو تجاوزنا عن المضبطة لاحتمال أن يكون ما بها زلة لسان ، لوجدنا أنه ـ فى الكتاب الأسود يقول « فماذا لو أخرج البنات فى الحال وبلا امهال » فهل بعد هذا أكون قد افتريت عليه كذبا ؟!

ولنصدقه جدلا أنه قصد بالنوبة الحازمة الحاسمة القرار لا الاخلاء ، ولننظر أينا الكيدبان ، انه نقل في الكتاب الأسود قرارا صدر من وزير

المعارف وبه ثمانية بنود ، ووفع عليه من جميع الموظفين المختصين بما فيهم الوزير في يوم واحد ، بل في صبيحة يوم واحد بل في ساعات معدودات والمحقيقة أن كل موضوع من هذه الموضوعات التي ورد ذكرها في البنود النمانية بحن على حدة وانقضت شهور وأيام في درسه وتمحيصه ، وبعد أن عرض وفصل فيه وفي امناله جمعت كلها في قرار واحد ، ومن المعقول والحالة هذه ان يمضى الفرار في يوم واحد ،

لقد سبق أن قلت لكم عن المعهد ان حضرة مراقب تعليم البنات فدم مذكرة قال فيها انه فكر في ضم معاهد التربية الأربعة للبنات من سنة ١٩٤١ ، وانه عرض الفكرة على المستنسار الفنى في أغسطس سنه ١٩٤٢ عقب انتهاء السنة الدراسية ، وانه اجتمع هو وسعادة المستشار بسعادة وكيل الوزارة المساعد عدة جلسات ولما انتهوا الى قرار كتبوا به محضرا ووقعوه في ١٤ سبتمبر سنة ١٩٤٢ ثم عرض هذا القرار على الوزير فوقعه في ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٤٢ فهذه مسألة واحدة من الثمانية ، فانظروا الأدوار العديدة التي مرت بها حتى تحققت ، وهاكم الأوراق الرسمية ـ مذكرة المراقب ، والمحضر ، وقرار ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٤٢ ـ لتتبينوا صحة ما نقول ،

وجميع المسائل الأخرى مثلها مثل مسالة المعهد ، أخذت كل منها طريقها في الدرس والتمحيص ، وأبدى فيها المختصون آداءهم ، ثم جمعت كلها ليكون التبليغ تبليغا واحدا · ولكن مكرم باشا يرى أنه ما دام القرار قد أمضى في يوم واحد فتكون كل هذه الأدوار قد مرت كذلك في يوم واحد !!!

والعجيب في الأمر أن مكرم باشا فسر القرار تفسيرا سمجا ، اذ يقول ان ثماني مدارس قد شتتت · فاسمعوا ما ذكره في كتابه الأسود من صورة القرار :

أولا: فتح روضة أطفال بحى الجيزة ، فهل الفتح تشتيت ؟! •

ثانيا: انشاء مدرسة ابتدائية للبنات في حي سيدنا الحسين فكيف يمكن أن يكون الإنشاء تشتيتا ؟!

ثالثا: أن تبقى مدرسة الفنون الطرزية فى مكانها ، ومتى كان البقاء فى نفس المكان تشتيتا ؟!!!

رابعا: مدرسة مصر الجديدة للبنات بقسميها الابتدائي والثانوى . فقد ازداد اقبال الطالبات على المدرسة حتى ضاقت بهن وكان من أنر ذلك أن حول كثير منهن الى العباسية ففصلت الوزارة القسم الابتدائي

عن الثانوى ، وأصبحت المدرسة كلها مخصصة للقسم الثانوى ، ونفل القسم الابتدائى الى مكان آخر ، فهل يعتبر هذا تشتيتا مع أن فيه داحة الأهالى والطالبات .

هذه أربعة من ثمانية بنود ، أما الأربعة الأخرى فهى خاصة بالمعاهد الأربعة التى جمعت فى مكان واحد ، فهل ايجاد مكان جديد لمدرسك جديدة لم تخلق بعد ، أو بقاء مدرسة فى مكانها يعتبر نستيتا ؟ أليس هذا دليلا على نية الافتراء وتعمده ؟ وهذا هو القرار الذى يهول فيه مرم باشا ويقول : يا مولاى انظروا كيف قلفلوا التعليم ، والى أى حد أصابه الاضطراب ؟

لقد ظهر لكم يا حضرات النواب المحترمين أن الحركة التى أجريت ان هى الاحركة عامة قامت بها مراقبة البنات خاصة بمدارس القاهرة جميعها ، وهى عبارة عن السياسة العامة لحضرة الكردانى بك الذى عين مراقبا للبنات فى سنة ١٩٤١ ويلاحظ أن حضرته عين مراقبا فى العهد الماضى ، وقد أمضى سنة فى مراقبة البنات ، فكانت هذه السياسة زبدة نجاربه ، فلما استقر رأيه على اجراء هذا الاصلاح تعدم بسياسة عامة اقترحها ، ولذلك جاء فى مذكرته « أنه بمناسبة ضم المعاهد وانشاء مدارس جديدة ومنهامدرسة الحسينية وغيرها ٠٠٠ الغ » ولكن مكرم بانما يغفل ذكر هذا كله ويقول ان السبب كله هو سكن النحاس باشا للمنزل !

تكلم مكرم باندا فى الجلسة الماضية عن مدرسة الحسينية وقال انهم يدعون على الأهالى المساكين أنهم طلبوها ، ونحن نحمه الله أن النائب المحترم السيد أمين حسين الصياد حاضر معنا الآن ، فقد قابلنى وتكلم معى بخصوص انساء مدرسة جديدة بحى الحسينية ، ولكن مكرم باندا يفول ان الأهالى مساكين كما قال عن الوزراء انهم مساكين ، فكأن الكل مساكين ما عداه ، يخربها ويقعد على تلها .

فهل أنا المفترى ؟ يطلب الأهالى انشاء مدرسة فيقول أنهم لم يطلبوها مع أن السيد أمين الصياد جاءنى وقال لى أنى أعرض عليك رغبة أهالى قسم الجمالية وقدم لى عريضة مؤرخة ٥ سبتمبر سنة ١٩٤٢ ، ومكتوبة على الآلة الكاتبة ، ومذيلة بامضاء السيد أمين حسين الصياد نائب الحمالية ٠

حولت هذا الموضوع على الكرداني بك لبحثه وعرض ما يراه على في هذا الشأن · وفي يوم ١٤ سبتمبر كتب الى أنه فحص الموضوع فتبين له أن مدارس البنين الثلاث بباب الشعرية والجمالية والسلحدار تسم

بسهولة تلاميذ مدرسة النحاسين التي هي بجوارها ، فيمكن بذلك تحويل مدرسة النحاسين الابتدائية للبنين الى مدرسة بنات ، وذلك في حدود الميزانية الحالية للوزارة • وقد أشرت على الطلب بالموافقة في الناريخ ذاته •

نسأل مكرم باشا: ما علاقة مدرسة الحسينية التي هي في قسم الجماليه ، وهو يسميه حي سيدنا الحسين ، بمعهد التدبير المنزلي للبنات بجاردن سيتي ، وهو يدعى أننا قلقلنا تلاميذ مدرسة النحاسين وأنشأنا مدرسة للبنات لا لشيء الا لاخلاء سكن للنحاس باشا في جاردن سيتي ، وما هي العلاقة بين الانتين ؟ لا أفهم وأعوذ بالله من هذا العقل السخيف .

أنتقل الآن الى مدرسة مصر الجديدة •

تكلم أيضا مكرم باشا عن مدرسة مصر الجديدة فقال انظروا للبند ٨ وهو خطير حيث ينص على أن المدرسة التى تحتوى على قسم ابتدائى وقسم ثانوى يجب أن يفصل فيها القسم الابتدائى عن الثانوى ويدبر له مكان لكثرة الطلبات فى تلك المدرسة وانى كوزير للمعارف أعلم أن الاطفال أو البنات أو الأولاد بالمدارس يجب أن يكونوا من أعمار متقاربة ، فلا سسمح بالجمع بين الأولاد الكبار والصغار ، أو بنت صغيرة مع أخرى كبيرة فى فصل واحد ، وعدم الجمع هذا ، ان لم يكن لضيق المكان وعدم اتساعه ، يجب أن يتم لدواع فنية و فبدأنا من أجل هذا بايجاد مبنى للمدرسة يجب أن يتم لدواع فنية و فبدأنا من أجل هذا بايجاد مبنى للمدرسة تستأجرون ، ولديكم بيت قد أخلى بجاردن سيتى ١٤ نصوروا حضراتكم هذا الكلام الذي يلقى على عواهنه دون تبصر و

كيف أطلب من رجل عنده بنت ، ويقيم بمصر الجديدة أن يرسل ابنته الى جاردن سيتى ؟ ان مكرم لم يقصد بكلامه هذا الا أن يقول ان منزل النحاس باشا كان يغنى عن مدرسة مصر الجديدة وفى هذا كان سخيفا أضا .

لم يقتصر على ما تقدم بل قال ان الوزارة \_ رغم امكانها استعمال منزل جاردن سيتى مدرسة نموذجية للبنين \_ استولت بمقتضى أمر عسكرى على منزل بحدائق القبة وان الاستيلاء تم بتاريخ ١٠ أكتوبر ، وتدرج من ذلك الى القول بأن الغرض من كل هذا هو تمكين رفعة النحاس باشا من الانتفاع بسكنى منزل جاردن سيتى .

اسمعوا حضراتكم شيئا عن المدرسة النموذجية : أنشأنا منذ عسر سنوات مدرسة نموذجية بحداثق القبة لليس كذلك يا تكلا بك للدرسة كانت تدعى أولا بالمدرسة التجريبية ، وقصدنا بذلك أن نجعلها

تابعة لمعهد التربية للرجال ، تجرى فيها تجارب فى مختلف طرق التعليم وتبتكر الطرق الحديثة للموازنة بين هذه الطرق وبين الطرق المتبعة بالفعل، حنى اذا ما تبين انها أسلم وأصلح وجب اتباعها دون سواها .

ولكن الأهالى لم ترق فى نظرهم تلك التسمية لأن اسم المدرسة فى ذاته يتضمن معنى التجربة • فرفضوا الاقبال عليها • وكان لسان حالهم يردد المثل البلدى « حتتعلموا الحلاقة فى رؤوس الينامى » فازاء هذا الامتناع لم تجد وزارة المعارف أمامها الا أن تعمل على ترغيب الأهالى فى هذا الموع من التعلم ، فغيرت اسم المدرسة من « تجريبيه » الى « نموذجية » لكى يفهم معناها على أنها أنموذجية لباقى المدارس أى أحسنها ، وفد تجحت الوزارة فى ذلك اذ أفبل الأهالى على ارسال أولادهم الى المدرسه النموذجية •

وبعد أن أتموا الدراسة الابتدائية وحصلوا على شهادتها كان ضروريا وطبيعيا أن نهيى، لهم تعليما نموذجيا ثانويا .

بناء على ذلك أنشئت فرقة للسنة الأولى بمدرسة فاروق الأول الثانوية بالعباسية واشترط ألا يقبل فيها الا الأولاد الذين حصلوا على شهادة الدراسة الابتدائيه من المدرسة النجريبية بحدائق القبة ·

ولكن نظرا لأن المدرسة قائمة بالقرب من مدرسة الفنون التطبيقية بالعباسية فالمسافة بعيدة جدا على أولاد صغار ــ تتراوح سنهم بين احدى عضرة واثنتى عشرة سنة ــ يسكنون فى حدائق القبة ، اذ فضلا عن صعوبة المواصلات فان فى انتقالهم كل يوم من حدائق القبة الى العباسية تعريضا لهم لأخطار الطريق ــ الأمر الذى شكا منه أولياء أمورهم مر الشكوى ، وعندما وليت أمر وزارة المعارف قدمت الى شكاوى عديدة بهذا الخصوص ، ولذلك صممت على انشاء مدرسة نموذجية ثانوية فى حدائق القبة ابتداء من السنة الدراسية ١٩٤٣/١٩٤٢ حتى اذا انتهى التلميذ من المدرسة الابتدائية انتقل الى المدرسة التانوية دون أدنى متىقة وفى نفس الحى .

هذا ما فكرت فيه وما وعدت بعمله ولكن الأهالى بالرغم من ذلك قالوا ان هذا وزير قد يسهو عن الوفاء لكثرة مشاغله فقابلنى وفد كبير منهم قبيل افتتاح الدراسة راجين سرعة البت في هذا الموضوع ٠

وان لم أستطع ذكر أسماء جميع من تقدموا من الأهالى الذين يطلبون انشاء قسم ثانوى بحدائق القبة فانى أذكر أسماء بعض العظماء ومنهم سعادة حافظ عفيفى فقد أمضى عريضة مع بعض الأشخاص لهذا الغرض وكذلك تقدم الى سعادة حسين السيوفى باشا وحضرة محمود بك السيوفى يرجوان فيها فتح مدرسة ثانوية بحدائق القبة ، ليس هذا فقط ، بل تقدم

إلى بعض الموظفين في دار السفارة البريطانية ومنهم شكر الله ميخائيل افندى بعريضه يعول فيها ان عنده أولاد سيحصلون على الشهادة الابتدائية من مدرسة حدائق القبة النموذجية ومن الصعب تكليفهم الذهاب كل صباح ومساء لمدرسة العباسية ولقد أرفقت هذه العريضة الأخيرة بتوصية من السير سمارت يفول فيها انه ما قبل التوصية في هذا الموضوع ، الالأن المسألة مسألة انسانية ، أما العرائض التي أشرت اليها والدالة على صحة ما ذكرته لحضراتكم فموجودة عند محمد بك رفعت الذي كان متغيبا في السودان ولكني علمت اليوم من الصحف أنه حضر ، وسأستحضر منه هذه الأوراق وأودعها مكتب المجلس ، وها هي أوراق من الموظفين المختصين تنست صحة تقديم هذه العرائض .

يقول مكرم كيف تستأجرون مكانا في حداثق القبة رغم وجود مكان خال في جاردن سيتى ؟ ان الرد على ذلك بسيط وهو أنه ليس من المعقول أن أنقل الى جاردن سيتى مدرسة يشكو أولياء أمور التلاميذ من وجودها في العباسية بعيدة عن حدائق القبة · انى لو فعلت كما أراد مكرم لرمانى الناس بالجنون وكذلك يعيب على مكرم أننى أصدرت أمرا عسكريا بالاستيلاء على المنزل وهول بأننى أخرجت منه بالقوة كرام الناس · والواقع أنه لو علم أن بين هؤلاء السكان أقرباء لحضرة النائب المحترم ابراهيم الغنيمي بك وأنسباء رفعة الرئيس لما وصفهم بهذا الوصف ، ولسر بنقلهم ·

صحيح أننى استصدرت أمرا عسكريا باخلاء المنزل ، وهو الأول من نوعه للذن الثانى لم ينفذ وقد استصدرناه بسبب الضرورة القصوى لا يجاد مكان لهذه المدرسة بعد أن بحثنا عن مكان لها طوال شهر ونصف والى حضرا كم نفصيل ما اضطرنا الى الاستيلاء على المنزل المشار اليه :

وفقنا الى استئجار منزل بايجار شهرى قدره ٦٠ جنيها وما زال معالى كامل صدفى باشا ـ رغم اتفاقى مع المالك على الايجار ـ مصرا على أن يكون الايجار ٥٠ جنيها فقط ٠

بعد ذلك جاءت مشكلة السكان ، فكلفت صاحب الملك بأن يتفق معهم ، وهم عديدون ، ولكن بعض السكان ـ وليسوا نسايب النحاس باشا ـ لما وجدوا أن الحكومة قد استأجرت المنزل ، أدادوا استغلال الموقف الى أقصى حد حتى ان أحد السكان على الرغم من ايجاد مسكن آخر له ، رفض الاخلاء الا اذا أعطى ٢٠٠ جنيه بصفة « خلو رجل » معتقدا أن هذه فرصة يجب انتهازها .

لما علمت بهذه الواقعة ، عهدت الى اسماعيل القبانى بك ناظر معهد التربية للبنين بتحقيقها فحققها واتضحت صحتها وكتب تقريرا بذلك ،

ولقد اتصلت تليفونيا بسعادة المحافظ وشرحت لهالموضوع وأعلمته بأن السماعيل القبانى بك آت اليه ومعه تقرير ، وأخبرته بأن المقصود من الأمر العسكرى هم السكان لا المالك ، لأن بعض السكان بعدما اتفقوا مع المالك على الاخلاء عدلوا وطمعوا فى أن يأخذوا عوضا مقابل الاخلاء على الرغم من ايجاد مساكن لهم — مع أننا فى حاجة شديدة الى المبنى لجعله مدرسة ، وبناء على ذلك تم الاخلاء ·

اعترض علينا مكرم وقال ما هذا العمل السيى، الذى يعمله وزير المعارف ؛ ولماذا لا تنقل المدرسة الى منزل جاردن سيتى بدلا من اخراج السكان من مساكنهم ؟ ثم قال ان هناك جريمة أخطر وهى نقل المدرسة وقلقلة التلاميذ فى شهر أكتوبر أى فى ابان الدراسة مع آن الواجب كان يقضى باجراء النقل فى العطلة الصيفية ، مهلا يا مكرم فأنت ـ وعقلينك عقلية أطفال فى التعليم ـ كان يجب ـ قبل أن توجه النقد ـ أن تعلم أنه بسبب شهر رمضان ابتدأت الدراسة فى ١٧ أكتوبر فى جميع مدارس وزارة المعارف العمومية على مختلف أنواعها بما فيها الجامعه ، وكان ذلك بمقتضى قرار وزارى صادر فى ٤ يونيه سنة ١٩٤٢ ، وكان المعهد موجودا وقتها فى المكان الجديد وابتدأت الدراسة فى ميعادها ، فلم ينتج عن عمل الوزير أى ضرر وانما أنت الذى تفترى عليه .

أنا لا أريد أن أكرر ما قلته في ردى على سسؤال سسابق وشرحته بالتفصيل ، وتناوله النحاس باشا في بيانه ولكن لكى أثبت أن عقلية مكرم غير منتظمة فاني أفرض جدلا أني متواطئ مع النحاس باشا في أن أسكنه هذا المنزل وان الموظفين كلهم منواطئون معى \_ وما كنت أريد التعرض لهؤلاء الموظفين \_ غير أن خبئه هو الذي دفعني الى ذلك لأنه يقول انه لما قرأ امضاء شفيق غبريال ظنه شفيق غربال وهذا الاسم الذي زعم أنه لم يتبين حقيقته اسم معروف مشهور عندنا نحن المحامين في قضية البنك التجاري وبخاصة عند مكرم باشا الذي طنطن فيه ، وبني عليه أهم سبب من أسباب الرد لأنه شقيق عبد اللطيف غربال بك القاضي في القضية ، وقد بني سبب من أسباب الرد على ترقيته الى وكيل وزارة مساعد ( يكاد المريب أن يقول خذوني ) .

مل معقول يا مكرم باشا أنى اذا أردت التواطؤ لمصلحة النحاس باشا اتواطأ مم شفيق غربال المونور المسترك معى فى هذه الفضيحة ؟! ولو كان هذا صحيحا فكيف أعمل على ابعاده عن مركزه وارجاعه أستاذا فى الجامعة ، وأحرمه من أن يكون وكيلا مساعدا للوزارة ؟! أظن أنه لم يصل بى الخبل الى هذا الحد ، وانما هو الخبل الذى وصل بمكرم الى هذا الاعساء .

ولو كنت متواطئا معه لما نقلنه الى وظيفة أقل من وظيفته بعد هذا التواطؤ بأيام ·

اننا نعمل في وضبح النهار ولا نخشى عدوا أو صديقا ، ولا نحابي رئيس الوزراء ·

قال مكرم بعد ذلك ان هناك جريمة من أكبر الجرائم · هناك جريمة الثلاجة التي استولى عليها رفعة النحاس باشا · شيء بارد · ثم انتقل حضرته من محام الى رجل فني في الثلاجات والتحويل والكهرباء والفولماج ومر على الدكاكين وعلى المصريين والأجانب وقال ان الناس اعتبروا ردي على مسألة الثلاجة فضيحة الفضائح وكان شأنه في ذلك شأنه في كل شيء عندما يريد التهويش · قلت قد يكون مكرم على حق ففوق كل ذي علم عليم واسندعيت اخصائيا في مسائل الثلاجات والكهرباء وقلت له اكتب لى تقريرا عن هذا الموضوع ـ وها هو أودعه مكتب المجلس لاطلاع حضراتكم عليه ـ والى حضرائكم حلاصه ما ورد به : ان نقل الفريجيدير من جهة الى عمل تحويل لا تقل تكاليفه عن عشرة جنيهات اذا كان الموتور صالحا ( وقد حهست من أن مكرم لم يغالط في تكاليف التحويل كعادته فقدرها بنصف دهشت من أن مكرم لم يغالط في تكاليف التحويل كعادته فقدرها بنصف وحده ثلابي جنيها على الأقل فكأن تكاليف الانتفاع بالفريجيدير في مكانها الأصلى قد تصل الى قيمة ثمنها الأصلى ·

انه من الخبل يا حضرات النواب أن يقال انه كان من جراء هـذا الاستبقاء خسارة على الحكومة لليس هذا فقط ، بل انظروا الى الأدلة المتهافتة المائعة التى أراد مكرم أن يدلل بها على صحة ما ذكره أتى حضرته بفاتورة بثلاثين قرشا ذكر فيها أنها أجرة نقل الثلاجة من الدور الأول الى الدور الثانى ، وقال ان هذا المبلغ ربما يكون أجرة نقل الثلاجة من بولاق الى جاردن سيتى •

## يعنى أنها من أهل الخطوة ٠

فالذى قاله الحبير هو ما قالنه لى ناظرة المعهد بعد نفله الى بولاق سينة ١٩٤١ ، فقد شكت لى من أن العرن الكهربائي فسد نهائيا بعسد نقله ، عند عمل التحويل اللازم بسبب اختلاف الفولت • وقالت ليتنا تركناه مكانه بمسكن رفعة رئيس الوزراء • ولا يزال هذا الفرن معطلا الى اليوم ، ويمكن مكرم باشا أن يعاينه ادا أراد • فهل خدمنا الحكومة بهذا النقل ؟! •

بقیت مسألة الثریتین \_ وهما لیسنا من ثریات السماء \_ فقد أدرج ثمنهما بكشف الحساب المطلوب من رفعة النحاس باشهها ، واحداهما بمبلغ ٥ر٢ جنیه وهما أقل بكثیر من دریات منزل مكرم باشا ٠

ولما أريد نقل هاتين التريتين تبين أنهما ستحتاجان الى لمباب جديدة ، وقد ارتفعت أسعارها ارتفاعا كبيرا وقد لا يوجد النوع الملائم ، فضللا عن أن المعهد في غنى عنهما لأن به أثاثات كثيرة وفيرة وغير مستعملة وتزيد على الحاجة بعد أن ضمت المعاهد الأربعة بأثاتاتها بعضها الى بعض في مبنى واحد • ولا اخال رفعة النحاس باسا اذا طمع في شيء أن يطمع في ثريتين لا يزيد ثمنهما على ثمانية جنيهات •

قال مكرم باشا بعد هذا ، ان وزير المعارف أجرم لأنه سكت سكوتا مريبا عما أنفقته الحكومة على الاصلاح والترميم فلم يذكر مقدار ما خص الحكومة وما خص رفعة النحاس باشا في هذا الترميم والاصلاح .

وقد كان أصل السؤال الموجه الينا في هذا الشأن هو: هل قام رفعة النحاس باشا بدفع ما يخصه في تلك التكاليف أولا ؟ فكان ردى هو أن رفعته قد دفع قيمة ما يخصه في تلك التكاليف بشيك في ١٨ مارس سنة ١٩٤٣ بمبلغ ٨٧٠ جنيها مصريا ٠

ومع أن السؤال لم يكن يقتضى أن أبين حساب الحكومة فيما عمل على نفقتها ، فقد قلت فى الرد ان الحكومة قامت بعمل الاصلاحات التى كانت ملزمة باجرائها بمقتضى العقد ، وأودعت المجلس كشفا بما أنفقته الحكومة وما يخص رفعة الباشا فى هذه النفقات ، فلم أسكت سكوتا مريبا كما قال حضرته ، وانما هو الذى يتصيد التهم وما علم بالمبلغ الا من الكشف الذى أودعته وكان سببا فى أن يكشف لعينيه كل ما جاء فيه ،

قال بعد ذلك ان ما تحملته الحكومة هو مبلغ جسيم جدا ، وانى أقول سواء أكان المبلغ كبيرا أم صغيرا فهو انما صرف تنفيذا لشروط العقد في أن نعيد البيت ، في حالة اخلائه ، الى ما كان عليه أى ليكون مسكنا ، وعندما زرنا المعهد وكان معنا معالى عثمان محرم باشا وجدنا في بعض الغرف أحواضا كثيرة لغسسل الملابس ، وغرفا أخرى مخصصة للطبخ ، وحمامات ، ولابد من رفع هذه الأشياء واعسداد الغرف ليكون المنزل صالحا للسكنى ، سواء أسكنه رفعة النحاس باشا أم غيره ، أما ما تكبدته الحكومة في هذا العمل فهو مبلغ ١١٤٤ جنيها إنفقته ويستكثر مكرم باشا هذا المبلغ ولا يستكثر مبلغ ٤٣٧٥ جنيها أنفقته

المحكومة على منزل فى سنة ١٩٤١ دون أن تكون مضطرة الى ذلك تنفيذا لشروط عفد أو التزام ، ولو كانت الحكومة قامت بنقل المعهد فى سنة ١٩٤١ لما تكبدت فى سبيل اصلاح المنزل نصف هذه المصاريف أو أقل . ومن هذا يتبين أن نسبة ما صرف على منزل نبلغ حوالى تسعة أضعاف ما صرف على منزل المدرسة .

فهل من العدل أن يتعاضى مكرم باشا عن ذلك المبلغ الجسيم الذي صرفته الحكومة في سنه ١٩٤١ دون أن تكون ملزمة بذلك ، ثم يستنكر المبلغ الذي صرف تنفيذا للعقد ؟! ليس هذا فقط ، بل يقول مكرم عبيد انه وقعت حوادث هي داهية الدواهي وهي أن النحاس باشها لم يمض الشبيك بالمبلغ المستحق الا في ١٨ مارس ، ثم أخذ يخبط خبطا عشوائيا . ويتكلم عن ناريخ امضاء هذا الشبيك ، وتاريخ ضبط حافظة مستندات العريضة التي كانت تطبع ، وتاريخ تحويل العريضة من السراي الى رفعة رئيس الوزراء ويربط هذه التواريخ بعضها ببعض تهويشا للأفكار، فيبعمل من ضبط الحافظة تارة ، ومن تحويل العريضة من السراى تارة أخرى ، سببا في كتابة السيك مع أن الشيك كتب في ١٨ مارس أى فبل و فوع هاتين الحادثتين فقد ضبطت الحافظة في ٢٢ مارس ، وكان تحويل العريضة في ١٠ أبريل فكيف يكون السبب في امضاء الشبيك هو ضبط الحافظة أو تحويل العريضة ، الا اذا قلنا أن المعلول يوجد قبل العلة وان الأثر يوجد قبل السبب · وهو قول لا يصدر الا عن محام كبير كمكرم عبيد باشا ٠ ولقد قلت له كما قال له أيضا عثمان محرم باشا ان كشوف الاستلام المؤقت مؤرخة في ٢٥ نوفمبر سنة ١٩٤٢ وليست في مارس أو أبريل ، وان هذه الكشوف مبين بها توزيع ما هو مستحق على رفعة النحاس باشا من النفقات ، وما هو مستحق على المالكة وما هو مستحق على الوزارة ، ولقد أبلغت مصلحة المبانى هذه التفاصيل الى وزارة الأشغال حقى أول فبراير سنة ١٩٤٣ أى قبل ١٨ مارس وقبل ٢٢ مارس وقبل ١٠ أبريل فكبف بمكن القول بأن النحاس باشا كان ينوى عدم دفعها ، منم أن الوزارة قد احتسبتها عليه في أوراق رسمية من يوم ٢٥ نوفمبر مسنة ١٩٤٢ .

كذلك قلت له في ردى انني حررت خطابا الى عثمان محرم باشا في ١٦٠ فبراير سنة ١٩٤٣ هذا نصه :

« عزيزي معالى وزير الأشخال

اتشرف بأن ارسل لمعاليكم الملف الخاص باخلاء المبنى الذى كانت تقيم به مدرسة التدبير المنزلي بجاردن سيتى رجاء توزيع المبلغ الذى أنفق

فى الاصلاحات على المالكة والوزارة ورفعة المستأجر طبقا لنصوص العقد مع تدبير المبلغ اللازم على الحكومة بمقتضى العقد من ميزانية وزارة الأشغال لأن وزارة المعارف لبس فى ميزانبتها ما يسمح بخصم المبلغ المذكور •

١٦ فبراير سنة ١٩٤٣

فكيف يقال بعد ذلك ان النحاس باشا أخر الشيك لأنه كان ينوى عدم تسديد هذا المبلغ ؟ لقد صدم مكرم باشا بهذه الحجج طبعا ، فأخذ يتهافت ويتخاذل ويتمايع ويستنكر أنه يتهم النحاس باشا بالمماطلة ، فبماذا يتهمه اذن ؟ لقد رأينم أن الحكومة لم تسكت عما يستحق لها قبل النحاس باشا كما هو ظاهر من الكشسوف المحررة في نوفمبر · واذن فالأمر ان هو الا مماحكة من مكرم باشا ·

حضرات النواب المحترمين :

هذه هي جميع التهم التي كالها لى مكرم ، وها هي ردودى · وفد نزل عن معظمها ، ولم يتشبث في استجوابه الا بتهمة واحدة تمسك فيها بالفتات البسيط ونسى ، الطبخة الأصلية » ·

وانى لازلت أرى أن مكرم قد هرب من الميدان هروبا مخزيا ، وكان الاولى به أن يدافع عن نفسه فيما وجهناه اليه من تهم صريحة ، قدمنا عليها الأدلة القاطعة ، ومن عجب أن يفر من هذه التهم فيكون فراره تسليما واعترافا منه بما فيه من عيوب ، ثم يظل ثلاثة أيام كاملة يبشر بيننا بالفضائل ، وبما يجب وما ينبغى أن تكون عليه الحكومة ، حتى انه لم يتورع عن اتهام مصطفى النحاس باشا ، بأنه أعطى رخصة للخمر · وقد ذكرنى موقفه هذا بقول أبى العلاء المعرى فى الحمر ، وهو قول ينطبق على مكرم باشا تماما · ولذلك لم أرد أن أحرم المجلس من سسسماع هذين السيتن وهما :

« يحرم فيهم الصهباء صبحا ويشربها على عمد مساء » « اذا فعسل الفتي ما عنه ينهي فمن جهتين لا جهسسة أساء »

ویکون رد وزیر العدل آخر الردود علی مکرم عبید باشا وتکون العبارات التالیة آخر ما جاء فی رد وزیر العدل ما آنکر مکرم باشا من النحاس الا آنه تغیر علیه نعم لم یتغیر فی قلب النحاس باشا وفی فی نفسه شیء من مقاییس النزاهة ، وانما تغیر شیء واحد هو مقیاس النحاس لنزاهة مکرم و کفاءته و بقائه فی الوزارة ، هذا هو الذی تغیر ، فاذا کان مکرم قد آنکر من کان یترنم به ، فلا عیب أن تنکر العین ضوء الشمس ،

أنكر مكرم باشا على النحاس باشا أنه أقام بالباخرة محاسن ردحا من الزمن ، وتكلم زملائي فذهبوا الى عهد سرى باشا والأستاذ ابراهيم عبد الهادى وعبد العتاح يحيى باشا وغيرهم • لا يا سادة ، وقفة هنا ، فما كان لرفعة النحاس باشا أن يقلد هؤلاء ، أو أن يتخذ مقاييس النزاهة وتقاليد النزاهة من أحد هؤلاء •

النحاس خليفه سعد ، وقد اسمه هذه التقاليد من سعد نفسه ، واليكم البيان •

بتاريخ ١٩٢٦/٩/١٧ الى ١٩٢٦/١١/٨ كانت الباخرة دندرة تحت أمر المغفور له سعد باشا بمسجد وصيف ، وكانت الباخرة محاسن من امر المغفور له سعد باشا بمسجد وصيف وعادت بالمغفور له سعد زغلول باسا الى القاهرة ، هذه البيانات طلبتها اليصوم من وزارة الأشغال لأننى صحبت سعدا في الأشهر الأخيرة قبل وفانه ، وكنت مقيما أنا والدكتور أحمد ماهر باشا والنقراشي باشا وعبد الرحمن عزام بك والدكتور نجيب اسكندر حينا من الزمن في ضيافة المغفور له سعد باشا في هذه الباخرة ،

وما كان لسعد ، وأنتم تعلمون مبلغ حرصه على مبسادى النزاهة والكرامة والشرف ، ما كان له أن يستعملها الا لأنه كان يعلم أن له حقا في استعمالها والانتفاع بها • فالمقياس الذي اتخذه النحاس باشا للشرف. والنزاهة كان مستمدا من سعد لا من غير سعد • فاذا حاول مكرم اليوم أن يطعن في رفعة النحاس باشا فهو انها ينبش القبور ويطعن في سعد •

اذا انتهینا من كل ذلك فماذا بقی من الكتاب وصاحبه ؟ ان كان لصاحبه أثر هنا فی البرلمان فلكتابه أثر ، وانی لأفتح عینی فلا أجد له هنا آثرا ، ولا لكتابه ذكرا ! •

فليبق الكتاب الأسرود ، عنوانا لليل اذا عسعس ، وللكذاب اذا تدنس ، وللسيطان اذا وسوس ، وللسياسي اذا أفلس ·

### ونعرض على مجلس النواب مشروع القرار التالي :

« بعد سماع ما القاه حضرة المستجوب عرضا وتعليقا على الموضوعات التي أثارها في استجوابه المبنى على كتابه الأسود · وبعد سماع الردود والاجابات التي أدلى بها حضرات الوزراء عامة ، وحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا خاصة : شرحا وتعليقا وبيانا وتعديدا لما ورد على لسان المستجوب في استجوابه ، وعلى قلم المستجوب في كتابه .

وبعد الاطللاع على المستندات والمكاتبات والوثائق الخاصلة بهذه الموضوعات الني سبق أن سارعت الحكومة الى ايداعها مكتب المجلس حتى يطلع عليها من يشاء ·

يسجل المجلس ما تبين له من الحقائق والملاحظات الآتية :

أولا - ان الحكومة قد سارعت الى مناقشة الاستجواب فورا بمجرد تقديمه ، وكان رفعة رئيس الحكومة قد صرح قبل ذلك فى المجلسين عقب أن أبلغت اليه العريضة من دبوان جلالة الملك أى منذ أكتر من شهر ، عدم نزاهة الحكم ، وما فرعه عليهما من جميع التهم الأخرى الواردة فى الاستجواب أو العريضة أو الكناب الأسود .

ويقرر المجلس عدم صحة هذه التهم جميعها .

ثانيا \_ يعلن المجلس من جديد ثقته التامة بحضرة صاحب المقسام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء ، وحضرات أصحاب المعالى الوزراء ، هيئة وأفرادا ·

كما يعلن المجلس أسفه السُديد لما نالهم على يد مكرم عبيد باشا من بغى ظالم وتجن أثيم: وهم خدام الشعب المخلصون، والوطنيون الأمناء الصادةون.

وبعد اخد الراى بالمناداة بالاسهم أجمع ١٧٦ نائبا وهم جميع النواب الحاضرين بالجلسة ( جلسة ٢٣ مايو ١٩٤٣) على الثقة بالوزارة ما علما عشرة وزراء من النواب لم يعطوا أصواتهم ويلقى مصطفى النحاس باشا كلمة بمناسبة اعلان الثقة بالوزارة قال فيها :

اخوانى المحترمين ، فى ختسسام كلمتى أمس قلب لكم : ان الأمر أمركم ، والحكم لكم ، فقولوا كلمتكم ، وعندما تقولونها يفرح المؤمنسون بنصر الله ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم .

قلتم الآن كلمتكم ، ونطقتم بالحق ، بل أنطقكم الله به ، فالله هو الحق ، ولا ينطقكم الا بالحق ، لأن في عنقكم أمانة لاخوانكم ، أمانة لبسلادكم ، أمانة لأمتكم ، وعلى الحصوص في هذه الظروف القاسية ، وتلك المحنقة الشديدة .

نعم نطقتم بالحق ، فحق لنا أن نفرح ، ونحن المؤمنون بنصر الله ، هذا النصر المبين · نصر الحق على الباطل ، نصر الحق الوضاح على الباطل . الفضاح ·

نرجو الله سبحانه وتعالى \_ وقد أعجزنا عن شكركم \_ أن يوففنا جميعا الى ما فيه خيرنا وخيركم ، وخير بلادنا على النهج الذى اســـتناه لأنفسنا ، نهج الحق ، نهج الوضوح ، نهج النور ، نهج العمل لحدمة البلاد ، وخدمة الحرية ، وخدمة الديمقراطية الصـــحيحة لوجه الله دون سواه ، والسلام عليكم ورحمة الله .

### وبتاريخ ١٩٤٣/٧/١٦ يعقد مجلس النواب جلسة يفتتحها الرئيس بقوله :

بعد أن صدر قرار ٢٣ مايو الماضى الذى فصل فى استجواب مكرم باشا وما تضمنه كتابه الأسود كان لزاما على مكتب المجلس أن ينظر فى أمره على ضوء هذا القرار فعقد ثلاث جلسات وتباحث فى القرار من جميع النواحى طبقا لروح الدستور وما تقتضيه صيانة الحياة النيابية من العبن ، والمحافظة على كرامة العضوية ، تلك الكرامة التى تأبى الاساءة الى سمعة البلاد ومصالحها العليا بسوء قصد وبغير وجه حتى ، وانتهى الأمر بالمكتب الى اتخاذ قرار باقتراح يقضى بغصل حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا نائب قنا من عضوية المجلس وها هو ذا القرار سيعرضه النائب المحترم الأستاذ عمر عمر وكيل المجلس على حضراتكم ،

### ويتلو الأستاذ عمر عمر مشروع القرار التالي :

« بما أن المجلس قد سجل في قراره الذي أصدره بتاريخ ٢٣ مايو سينة ١٩٤٣ على حضرة النائب مكرم عبيد باشا أنه سلك مسلكا يتنافى مع الصدق والنزاهة والأمانة وصبحة الحكم على الناس والأشياء ، والتجأ الى سلاح الاختلاق ومسخ الوقائع وتشويهها .

وبما أن المجلس قد قرر استنكاره الشديد لهذا المسلك الشسائن واعتبر أن مكرم عبيد باشا أسوأ مثل للنائب منذ قامت في البلاد الحياة النيابية في سنة ١٩٢٤ اذ استسلم للأحقاد وشهوة الانتقام واعتدى على سمعة الأبرياء على حساب سمعة البلاد ومصلحتها العليا ·

وبما أنه كان منتظرا بعد هذا القرار أن يفكر مكرم عبيد باشا فى المعائى التى تستخلص منه وأهمها أن وجوده بالمجلس أصبح وضعا غبر طبيعى لكنه لزم الصمت فوجب أن يتخذ المجلس قرارا فى هذا الشأن وأن يعرض مكتب المجلس عليه وجهة نظره فى الأمر •

وبما أن مكرم عبيد باشا لم يصبح بعد قرار ٢٣ مايو سنة ١٩٤٣ حديرا بشرف النيابة عن الأمة ويتعين فصله من عضوية المجلس بالتطبيق للمادة (١١٢) من الدستور .

لذلك:

يقترح المكتب على هبئة المجلس فصل نائب قنا مكرم عبيد باشسا من عضويته ، ٠

الرئيس - أسفر أخذ الرأى عن الموافقة على فصل سعادة مكرم عبيد باشا من عضوية المجلس بأغلببه ٢٠٨ أصوات ضد ١٧ صوتا ٠

وبما أن العدد الواجب توافره هو ثلاثة أرباع أعضاه المجلس أى العدد ، فيقرر المجلس فصل ١٩٨ صوتا ، وقد زادت الأصوات عن هذا العدد ، فيقرر المجلس فصل حضرة نائب قنا مكرم عبيد باشا ويعلن خلو الدائرة .

وكانت أول سابقة في حياتنا النيابية اذ تم فصل أحد النواب لآنه تجرأ فقدم استجوابا عنيفا ضد الوزارة القائمة بالحكم .

. سه

البـاب السادس

# من تقرير لجنة التحقيق الوزارية في الوقائع والتصرفات الماسة

بنزاهة الحكم في عهد وزارة النحاس باشا ع فبراير ١٩٤٤ ، ٣ أكتوبر ١٩٤٤

ولم يبق أمامنا لكى ننهى الحسديث في الكتاب الأبيض ، والكتاب الأسود وما أثير فيهما من موضوعات خاصة بسياسة حكومة الوفد التي شكلت في ٤ فبراير ١٩٤٤ والتي أقيلت في ٨ أكتوبر ١٩٤٤ ٠

لم يبق لنا الا تناول تقرير لجنسية التحقيق الوزارية في الوقائم والتصرفات الماسة بنزاهة الحكم في عهد الوزارة النحاسية الأخيرة ·

وكانت وزارة أحمد ماهر باشسا التي شكلت في ٨ فبراير ١٩٤٤ قد اهتمت بهذا الموضوع بناء على الحاح شديد من مكرم عبيد باشا وزير المالية في تلك الوزارة وأحد أقطاب العهد الجديد الذي جاء بعد اقالة وزارة النحاس باشا على أن يرد موضوع تأليف لجنة التحقيق هذه ضمن خطساب العرش الذي القاه ماهر باشا ونيابة عن الملك في بداية تشكيل مجلس النواب الجديد .

وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة مساء يوم ٢٨ أكتوبر ١٩٤٤ على تأليف لجنة التحقيق نلك برئاسة وزير المالية وعضوية وزير المالية والمستشار الملكى المساعد باقسام قضايا الحكومة .

وقد نص قرار تشكيل اللجنة على « أنه بعد الاطلاع على مذكرة معالى وزير المالية التى ذكر فيها وقائع محددة وتصرفات خطيرة صحدت من الوزارة الماضية أو وقعت في عهدها مما له مساس بنزاهة الحكم وبما أن

هذه المذكرة قد أشارت الى وقائع أخرى وتصرفات لا تقل عنهـــا خطرا مما يدعو الى اجراء تحقيق دقيق فيها جميعا حنى يتضم وجه الحق فيها وتتحدد المسئولية ويتعين المسئولون عنها ·

ونص القرار أيضا على أن مهمة هذه اللجنة فحص وتحقيق ما ورد فى مذكرة وزير المالية وغيرها من التصرفات التى وقعت فى عهد الوزارة السابقة وتمس نزاهة الحكم وقد وقع قرار تشكيل اللجنة رئيس مجلس الوزراء أحمد ماهر ، وقد انتدبت اللجنة الأستاذ محمود حسنين مخلوف المحامى باقسام قضايا الحكومة سكرتيرا خاصا لها ، وقد قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى ١٢ يونيو ١٩٤٥ احالة تقرير لجنة التحقيق الوزارية تلك الى مجلس النواب تطبيقا لنص المادة ٦٦ من الدستور .

وبناء على ما ورد في خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانيــة وقد جاء في بداية تقرير اللجنة وتحت عنوان نظرة تمهيدية ·

وقد وقع هذه « النظرة التمهيدية » كل من مكرم عبيد روزير المالية ) ، طه السباعي ( وزير التموين ) عبد الرحمن الطويل ( النائب العام ) ، طه السيد نصر ( المستشار الملكي المساعد ) .

« تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢٨ أكتوبر سينة ١٩٤٤ بتشكيل لجنة وزارية لتحقيق ما أسند الى الوزارة النحاسيية الأخيرة من تصرفات تتنافى مع نزامة الحكم ٠

عقدت اللجنة عدة جلسات خلال الشهور الأربعة الماضية ، فعضنت فيها ما عرض عليها ـ أو ما وقفت عليه ـ من وقائع ومستندات ، كمسا استدعت من اقنضى التحقيق سماع أقوالهم من مصريين وأجانب ، وكان من بين هؤلاء كثيرون من الموظفين ، فتبين للجنة من تسلسل الوقائع ، ومن تنوعها وتشعبها ، أن المساوى التي عهد الى اللجنة القيام بتحقيقها نكاد تنبو عن الحصر ـ فاذا ما تيسر حصرها على اختلاف وتعدد أنواعها ، تعذر تحقيقها جميعها في الوقت الضيق ، والنطاق الضيق ، اللذين عملت اللجنة في حدودهما .

والواقع الذى لا يسع اللجنة الا تسجيله مع بالغ الحزن والأسف من فضائح العهسه الماضى ، لفرط جرأة أصحابها واسسمتهتارهم بكل مسئولية ، لم تكن مقصورة على الحاكمين ومن اليهم من المحسوبين عليهم من الأقرباء والأنسباء ، بل تعدتهم الى محيط أوسع شمل الكثيرين من أعضاء الهيئات النيابية والموظفين والأهلين موقد ساهموا جميعا في هذه العمليات مكل بسهمه اما كشريك ، أو كعميل ، أو كوسيط .

ولقد كانت النتيجة المحتومة لذلك النشاط المشئوم أن العهد نفسه صبع بطابع الاستغلال المعيب لتلك الفرص العابرة ، والنسادرة ـ التى أناحتها الحرب وساعدت الأحوال الاستتنائية على اقتناصها ، فاقتنصها القناصون توفيرا للثراء من غير أبوابه ، وللجاه من غير أسبابه .

ومن ثم راجت في ذلك العهد الاستثنائي الاستثناءات على اختلاف انواعها ، فتطرقت بادى و ذي بدء الى مناصب الموظفين على نحو شاذ من المحسوبية المستهترة كالتي قطع فيها قانون الاستثناءات بالغائها ، ثم امتدت عقلية الاستثناء ووليدتها شهوة الاستغلال الى بعض الوزراء والشيوخ والنواب ، أو أصحاب الحظوة ممن يمتون اليهم بنسسب او بسبب ، على صورة بغيضة من الاتجار بالحكم وبالمصلحة العامة في سبيل ثرائهم الخاص وأخيرا بلغت الحالة أقصاها خارج الحكم بين افراد الشعب حتى ألف الناس الاتجار بالغذاء والكساء في السوق السوداء ، مطمئنين الى انهم في منجاة من العقاب ، مادام السبيل الى المال ميسرا ، ومادام في مقدورهم أن يجزلوا منه العطاء أو الجزاء لأصحاب النفوذ ، على اختسلاف أنواعهم وأطماعهم ، الذين ضربوا للناس أسوأ الأمثلة على الاتجار بسلطان الوظيفة و نزاهة الحكم .

ولذلك لم تكد اللجنة تشرع في عملها ، حتى انهالت عليها شتى التبليغات عن الكبائر والصغائر من المساوى، والتصرفات الشادة المريبة ، فما كانت لتنتهى من فحص واقعة واحدة حتى تعقبها وقائع غيرها من مثلها مدا الى أن دراسة الملفات الخاصة ببعض الفضائح كانت تكشف عن فضائح تشابهها ، وتنبر السبيل الى غيرها ، فتضمطر اللجنة الى تحقيقها هي أيضا ، وهكذا تتابعت المخازى وتلاحقت المساوى، حتى أصبحت اللجنة وإذا هي أمام وقائع متكاثرة ، متغايرة ، وأصبح همها الأكبر هو الحيدة في الاختيار ، لا الحاجة الى الاختيار . . .

ازاء ذلك رأت اللجنة أن تحصر عنايتها في تحقيق بعض النماذج البارزة من هذه المساوى، وتمحيص الأدلة الفائمة عليها عليها حتى اذا ما ثبتت الادانة بالأدلة القاطعة وقد كان بعضها بخط المتهمين وتوقيعهم تحددت المسئولية وتحدد المسئولون .

تلك الصعوبة الأولى التى واجهت اللجنة ـ ونعنى بها صعوبة الحصر فيما كاد أن ينبو عن الحصر ـ غير أن اللجنت قد اعترضتها صعوبة أخرى ـ هى صعوبة تتبع بعض الأدلة حتى نهايتها في جرائم ارتكبها قوم من أولى الأمر وأصحاب النفوذ ـ وما من شك في أن هذه الصعوبة ترجع الى أن أصحاب النفوذ المشار اليهم كانت تحميهم حصانة مثلثة الجوانب:

أولاً - حصانة الحكم: التي مكنتهم من استخدام نفوذهم لا للثراء فحسب ، بل لتغطية وسائلهم المعيبة الى هذا الثراء •

ثانيا حصانة الخبرة القسانونية: فان أكثر الوزراء وغيرهم من أصحاب النفوذ كانوا وياللأسف من رجال القانون يستخدمون خبرتهم به للتحايل عليه ، فكانوا يلبسون تصرفاتهم غير المشروعة ، لباس القانون والشريعة ، في غير ما اكتراث بالعبرة الأزلية التي تجعل من باطلهم ومن كل باطل سبيلا الى الحق ، ومن الزور سببلا الى النور .

ثالثاً \_ حصانة الاحكام العرفية : فقد استخدموا الأوامر العسكرية والأحكام العرفية وسيلة فعالة لا لتيسير مآربهم فحسب بل لاخفاء معايبهم عن أعين الأمة ، فكانوا يستخدمون الرقابة على النشر ليخلعوا على الحرام ثوب الحلال ، وعلى الوزراء رداء الفخر ، حتى يكسبوا في وقت واحد حرام المتعة ، وحلال السمعة ! ٠٠٠

وأخيرا ، فقد واجهت اللجنة صعوبة عملية أخرى فى تحقيقاتها ضد المتهمين ـ هى آن بعض الموظفين أنفسهم الذين عاونوهم أو يسروا لهم السبيل كرها أو طوعا ، كانوا يتحاشون الافضاء الى اللجنة بتفصيل ما وقع منهم أو مر عليهم من تصرفات شاذة محوطة بالريب والشكوك ، دفعا للمسئولية ومظنة العقاب •

وكذلك كان الحال فيما يختص ببعض الشهود الذين اتصلت مصالحهم الخاصة من قريب أو من بعيد بهذه المساوى، ، فقسد كان الكثيرون منهم بعجمون عن الادلاء بمعلوماتهم الصريحة عما اقترفه ذو النفوذ من جرائم أو ما ارتكبوه من آثام ضد نزاهة الحكم أو نزاهة التعامل ، خسسسية الاضرار بمصالحهم الحاصة أو التعرض للأذى ، أيا كان مصدره .

غير أنه بالرغم مما اعترض اللجنة من مختلف الصحيعوبات التى أوجزنا الاشارة اليها ، وبالرغم مما أبا اليه الحاكمون وشركاؤهم من احكام في الندبير ، وفي التصدير حفقه وفقت اللجنة الى تحقيق واثبات وقائع عديدة ذات مساس خطير بنزاهة أولئك الحاكمين ومن اليهم من المقربين ، الذين شاء الله أن يفلت من أيديهم زمام تصرفاتهم فيثبت عليهم وزرها من الناحية الأدبية ، كما شاء أن يعمى بصائرهم في البعض القليل منها فيقعوا غير مبصرين في مسئوليات جنائية ، بالرغم من كل ما تذرعوا به من تحايل على نصوص القانون ، وتحوط ضد أحكام القانون .

وسنرى فيما يلى أن الأوزار التى نعتناها بأنها أدبية ان لم تزد خطورة عن الأوزار الجنائية ، فمن الناحية الانسانية ... شخصية كانت

أو نظامية ، وبغض النظر عن كل مسئولية قانونية ـ ليس أشد اجراما من حاكم ارتضت ذمته أن ينتهب غناء الشعب أو كساءه استنادا الى رخصة قانونية يستبيحها لنفسه أو يصدرها لأهله فلا يجد سسبيلا الى الثراء والتزيد من الثراء الا من حطام الفقراء أو المحرومين ٠٠٠٠ والى الشسبع والمنهم في الشبع الا من قوت الجائمين ، والى الكساء والبذخ في الكسساء الا من لباس العرايا والمعدمين ٠٠٠

نعم ، ليس أشه اجراما من ذلك الحاكم الذى يستغل الحكم لمصلحة الحاكمين دون المحكومين ـ حتى ولو لم ينص القانون على عقوبة لهذا الاجرام ـ فما كان النقص فى القانون ليخفف من وزر النقيصة بل لعله يزيدها وزرا على وزر .

بناء على ذلك ، وبناء على ما تبينته اللجنة من الخطورة البالغة التي تحوط وقائع استغلال النفوذ وتمس نزاهة الحكم في الصميم للاجنة أن تسجل في تقريرها لله جانب الأوزار الجنائية التي يعاقب عليها قانون العقوبات لله تلك الأوزار الأدبيلة الخطيرة عسى أن يلقى أصحابها القصاص الأدبى والسياسي الذي تستحقه جرائمهم لكما رأت أن تطلب في تقريرها استصدار تشريع يعاقب جنائيا على استغلال النفوذ ، أيا كانت صورة هذا الاستغلال ، ويحاسب الوزراء والموظفين عن مصادر ثرائهم ابان تولى وظائفهم .

ولما كان « الكتاب الأسود في العهد الأسود » أول نذير بفضائح ذلك العهد ـ وكانت الوزارة السابقة قد عمدت الى تكذيب الفضائح المسندة اليها في أجوبتها التي جمعتها في « كتاب أبيض » ، فقد رأت اللجنة أن تحقق هذه الوقائع المخطيرة على ضوء الاثبات والتكذيب ورجعت في ذلك الى المستندات التي استند اليها الكتاب الأسود ، ولم تكتف بها بل استحضرت الملفات الحكومية المتصلة بهذه الموضوعات ودرستها دراسة دقيقة في تقرير مرفق مع هذا ، فتبين لها أن جميع الوقائع الماسة بنزاهة الحكم والتي حققتها اللجنة كانت صحيحة وصادقة جملة وتفصيلا و وانه اذا كان هناك نقص في بعض وقائعها ، فهو انها لم تلم بجميع المساوى المحيطة بها كما دلت على ذلك الملفات المكومية التي اطلعت عليها اللجنة ولم يكن ميسورا لواضع الكتاب الأسود في ذلك الموقت أن يطلع عليها ٠٠ وسنبين ذلك تفصيلا في القسم التفصيل من هذا التقرير ٠

ولقد ثبت للجنة بعد استبعاد كل الوقائع التى يحوطها أى شك فى تكييفها الجنائى أو الموضوعى أن هناك تهمتين جناثيتين لا نزاع في ثبوتهما قانونا وموضوعا ـ احداهما تهمة رشوة ثبتت ضد رفعة مصطفى

النحاس باشا رئيس الوزراء ووزير الداخلية سابقا وصساحبة العصمة السيدة حرمه زينب هانم الوكيل ، والأخرى تهمة اختلاس أموال أميرية ضد سنعادة أحمد حمدى سيف النصر باشا وزير الدفاع الوطنى السابق وكلتا التهمتين تقعان نحت طائلة قانون العقوبات ومعاقب عليهما بعقوبة الجناية ، طبقا للمواد ١٠٣ و ١٠٨ و ١٠٨ و ١١٨ و ١١٨ و ٣٤١

وقد وجدت اللجنة أمثلة مختلفة على اختلاس المنفعة أو استغلال النفوذ بالاسنيلاء على أموال أميرية بغير وجه حق - وقد ارتكب بعضها رفعة النحاس باشا والبعض الآخر سعادة عنمان محرم باشا وعبد الفتاح الطويل باشا وغيرهما من المشتركين معهما - ولكن اللجنة رأت استبعاد بعضها مما يعتبر اختلاس منفعة ، لأن قانون العقوبات المصرى - على خسلاف بعض القوانين الأجنبية - لا يعاقب على اختلاس المنفعة ، كما استبعدت اللجنة البعض الآخر مما قد يختلف الرأى على تكييفه من الناحية الجنائية - رغم ثبوت المسئولية المدنية .

ولذلك قصرت اللجنة الاتهام الجنائى على التهمتين سالفتى الذكر اللتين أجمع الرأى على ثبوتهما ضه مرتكبيهما حدم فضلا عن التهم المجنائية الأخرى التى ثبتت للجنة ضد بعض المسئولين من غير الوزراء، وقد أحالتها اللجنة على النيابة العمومية •

وقد جاء في التقرير تحت « بيان مجمل للوقائع الثابتة » : قبول رَّشُوة ، بيانات غير صحيحة في ورقة رسمية ، سترا لجريمة رشوة . توزيع الجانيونا، قبض ٤٠٠٠ جنيه والتعاقد على ثلث الأرباح للترخيص بكازينو - هرزاد ، تدخل معيب بصدد منزل دعادة ( وقف أمر عسكري من سعادة المحافظ ـ الحاكم العسكري للقـاهرة ، بالاستيلاء على شقة أديرت للدعادة وضبطها البوليس وفيها نسسوة ورجال يرتكبون الفحشاء وكان هذا التدخل لصالح امرأة كانت ذات صلة باحسد اقارب حرم رفعة النحاس باشا وكان التدخل فعلا لحسابها ) أمر عسكري خاص لمصلحة الخواجة سرياكس وافراج عن فلين مستورد بدون ترخيص وتهريب ذهب وماس وتعاقد مقابل استخراج فتر الأجنبي والاتجسار في ورق الصحف واختلاسات في وزارة الدفاع الوطني والتصرف في اطارات سيارات الجيش واخفاء مساهمة ابن عثمان باشا في شركة تجارية وايجار شركة أبن عثمان في رخص التصدير واحتكار محلات كاسترو المكاوتش المستولى عليه والتحايل على منح الجنسية المصرية واستغلال السيادات الحكومية واستغلال توزيع الأسمنت وغير ذلك من الأمور التي جاءت في الكتاب الأسود •

ولاننا سبق ان أشرنا الى معظم هذه الأمور فيما نقلناه عن الكتاب الأسود والكتاب الأبيض فاننا سنكتفى هنا بالاشارة الى ما جاء متعلقا بالتكييف القانوني لبعض الأمور التي ورد ذكرها في تقرير لجنة التحقيق الوزارية .

فيما يتعلق - مثلا بالقول بأن « النحاس باشا وحسرمه يقبلان الرشوة للشراء عن طريق الترخيص بالخمر والميسر في منزلهما وفي ناد آخر للقمار جاء عن التطبيق القانوني كما ارتأته لجنة التحقيق ما يل:

■ اذا أردنا النظر في تصرفات رفعة النحاس باشسا على ضوء ما تقضى به أحكام قانون العقوبات فيلاحظ أن واقعة تأجير هذا المنزل بظروفها المينة فيما تقلم اذا صبح وصفها بأنها استغلال للنفوذ فانها مكونة بذاتها لصورة أحرى هي الرشوة كاملة بوصفها القانوني .

واستغلال النفوذ هو الاتجار به مهما يكن قوامه ، وقد يكون النفوذ مستمدا من الوظيفة أو الصغة النيابية أو المركز الاجتماعي أو قائما على غير ذلك من عناصر ومقومات ، ويتناول بالعقاب بعض صسور استغلال النفوذ دون الأخرى .

واتجار صاحب النفوذ بنفوذه المستمد من وظیفته هو تسخیره فی سبیل أغراضه الشخصیة أو لحدمة مصلحة فردیة ، طالما كان الاستغلال قائما على الاتجار بالنفوذ الذی تسبغه الوظیفة على صاحبها دون الاتجار بالوظیفة نفسها ، ومن قبیل ذلك ما تناوله التقریر من استغلال النفوذ لدی شركة هلیوبولیس ووزارة الأوقاف .

أما أن يؤدى الموظف عملا من أعمال وظيفنه مقابل أجر أو فائدة فان أمره ينقاب مباشرة الى الرشوة بعينها فلهى اتجار الموظف بوظيفته دائما لا بما تفيضه عليه من نفوذ ٠٠٠ وهي جريمة وظيفة أكثر من كونها جريمة موظف ( جارو جزء ٤ نبذة ١٥٢٦) ٠

وقد وضع القانون المصرى بنفسه قاعدة العقاب على الرشوة المستترة في صورة عقد آخر في المادة ١٠٥ من قانون العقوبات التي نصت على أنه « تعد من قبيل العطية والوعد الفائدة الخصيصوصية التي تحصل للموظف من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته أو شرائه بثمن أنقص منها أو من عقد آخر حصل بين الراشي والمأمور المرتشى) .

فالرشوة \_ فى نظر القانون نفسه بنصه الصريح \_ عقد قد يستتر فى صورة عقد آخر \_ وهذا شأنها فى أغلب الأحيان عندما تقدم الى موظف كبر \_ فهى قد ترد على صورة عقد بيع أو ايجار أو غيرهما من صور العقود

الأخرى • فمن يسترى من موظف شيئا بأكثر من قيمته ـ أو يبيعه شيئا بأقل منها ـ مقابل أن يؤدى له عملا من أعمال وظيفته هما راش ومرتش • ومن يستأجر من موظف أرضا أو منزلا أو ما اليهما بأجرة تزيد على أجرة المثل • أو أجر له شيئا من ذلك بأقل من هذا الأجر ـ وجعل الفرق مقابل أن يقوم الموظف بعمل من اختصاص وظيفته ، انمـا يرتكبان جريمسة الرشوة •

وايراد هذين المثلين لم يقع عفوا ولا هو من قبيل تقريب الواقعسة المعروضة للذهن وتيسير تطبيق القانون عليها ، وانما نص القانون نغسه على المثل الأول ، أما الثانى فقد شاءت الظروف أن يورده كتاب شرح قانون العقوبات لأحمد أمين بك في طبعته الأولى منذ أكثر من عسرين سسئة ونقلته عنه الموسوعة الجنائية لجندى عبد الملك بك ( الجزء الرابع الصادر في سنة ١٩٤١) .

وقد تناول التقرير تفصيل واقعة تأجير هذا المنزل بأضعاف قيمت الايجارية \_ وبما يوازى أضعاف أضعاف تلك القيمة \_ وانه كان لابد من تحقيق الربح للمستأجر كما تحقق للمؤجر وذلك بتنفيذ ما تضمئته الفقرة الواردة بعقد الايجار وهى (استغلال المنزل في أغراض تجارية حسبما شماء المستأجر) .

والواقع أن هذه الفقرة كاشفة وحدها عن جريمة الرشوة في أجلى صورها ـ ذلك أن تفكير المستأجرين بادىء الرأى كان منصرفا الى استئجار المنزل لادارته فندقا ومطعما وبارا ، فهذه هي الأغراض التجارية التي قـــه يتصور أن يستغلا فيها منزلا كان معدا أصلا للسكني ، وهما ما كانا ليستأجراه لسكناه حتى ولو كان ايجاره عسر ما قدراه وانما يقبلان على استئجاره من أجل تلك الأغراض التجارية ، كما أنهما بحكم مهنتهما خبيران بأحياء المدينة ومناطقها عالمان بأن ذلك المنزل يقع في منطقة خالية من المحال العامة وبأنه غير مصرح بادارة هذا النوع من المحال فيهـــا ــ ولكنهما يتعاقدان مع وزير الداخلية ( بل مع رئيس الوزارة ووزير الداخلية ) فهو المؤجر الحقيقي للمنزل رغم أنه ممثل في العقد بالسيدة حرمه ، وهو من بيده التصريح بادارة المحال العامة والمختص بتحديد مناطقها ، وهــــو قد علم بتلك العقبات القائمة في سبيل تخصيص المنزل لتلك الأغراض وراعاها ، وقد أجر المنزل غاليا على أساس تذليلها على حساب وظيفته ، وكان من مصلحة الطرفين أن يتم النعاقد : فأحدهما وهسسو المؤجر يريد اقتضاء ذلك الأجر الزائد وهو قادر على أداء ما يقابل الزيادة فيه بما تخوله له وظيفته من سلطة ازالة تلك العقبات واختصاص باصدار الترخيصات المطلوبة فانها جميعا تقع في اختصاص وزارته ـ والطرف الثاني وهما المستاجران يرتضيان ذلك كله ويقبلان أن يدفعا الفرق بين الايجار المطلوب والقيمة الايجارية الحقيقية للمنزل لقاء تيسير استغلاله بالطريقة التى رسماها ومن هنا جاء النص فى البند الأول من العقد على استغلال المنزل فى أعراض تجارية حسبما يشاء المستأجران ، وكان مقدرا أن يتناول النص بيان هذه الأغراض فسبق الفلم وخط عبارة (فندق أو ناد) ولكن عدل عن ذلك ورئى شطبها بعد أن كتبت اكتفاء بالتلميح دون النصريح وانقاء للفضيحة السائنة ، غير أن القدر شاء أن يسفر وأن يفصح .

وقد أراد المستأجران بذلك النص على الاستعلال التجارى أخذ المؤجر بموجبه ، ليصدر قراراته المنفذة له وهى الترخيصات اللازمة لتخصيص المنزل للأغراض التى استؤجر من أجلها ـ وهى ادارته فندقا ومطعما وبارا وناديا للفمار ، وليتخذ على حساب وظيفته الاجراءات الرسمية المؤدية الى ناك .

وقد فعل ـ فقــد صدرت القرارات والترخيصات تباعا وسارت في طريقها المرسوم ، كما قام المستأجران بنصيبهما من اجراءاتهما فأرسلا بتاريخ ٢٧ مارس سنة ١٩٤٣ أى بعد أسبوع واحد من تاريخ عقد الايجار الكتاب الوارد نصه بالتقرير طالبين الترخيص في ادارة المنزل كفنــدق ومطعم وبار ٠

ولا شك أن الأمر كان متفاهما عليه ، فكان يسير فى خطة موضوعة ، اذ كتبت المحافظة فى اليوم التالى مباشرة لتقديم الطلب أى بتاريخ ٢٨ مارس سنة ١٩٤٣ الى ادارة اللوائح والرخص بوزارة الداخلية بطلب الموافقة على جعل شارع عباس بأكمله من الأحياء الجائز فيها فتح محال عامة وذلك ليشمل المنطقة التى يقع فيها المنزل بل أنها وضعت مشروع قرار بذلك وأرسلته مع كتابها الى وزارة الداخلية ٠

وبعد يوم واحد من وصول كتاب المحافظة الى الداخلية احالته هذه الوزارة مع مشروع القرار بتاريخ أول أبريل سنة ١٩٤٣ على قسم قضاياها « بأمل التنبيه باعطائه الشكل القانوني » •

وفى ١٦ أبريل سنة ١٩٤٣ نشر فى الجريدة الرسمية قرار بتعديل جدول الأحياء التى يجوز فيها فتح محال عامة وقد جاء فى مادته الأولى والوحيدة ما يأتى •

« تستبدل بعبارة ( شارع عباس من أول تقاطعه بشارعى القبة ومصر لغاية شارع اسماعيل ) الوارد ضمن الأحياء التي يجوز فيها فتح محال عمومية من النوع الأول بقسم مصر الجديدة ـ العبارة الآتية ( شارع عباس بأكمله ) » •

وبهذا أصبح شارع عباس بأكمله مباحا فيه فتح محال عامة ، وهذه الاباحة هي الخطوة الأولى في سبيل ادارة المنزل للاغراض التجارية المتفق عليها والواردة في العقد ، وتبعتها الاجراءات المبينة بالتقرير من اخطار المحافظة بافتتاح ( بافيون جران أوتيل ) بالمنزل المؤجد ، تم صحدود الرخصة رقم ٨٠٠ بالترخيص للمستأجرين في بيع المسروبات الروحيدة فيه ، وما كان من ادارته بعد ذلك فعلا لألعاب القمار .

ومما يثبت صلة رفعة المؤجر الوثيفة بذلك القرار المنشور بالجريدة الرسمية وأنه من صنعه أن شركة هليوبوليس لم يرق لها صدوره وساورها القلق لاباحة فتح محال عامة فى حى عائل بحت ، فاستفسرت من المحافظة عن موضوع هذا القرار ، فأرسل سعادة محافظ العاهرة بتاريخ ٢٩ أبريل سنة ١٩٤٣ خطابا الى حضرة صاحب المقام الرفيع وزير الداخلية ـ وكان ما زال هو رفعة مصطفى النحاس باشا ـ يتسير فيه الى (استفسار من سَركة مصر الجديدة عن موضوع القرار الذى جعل شارع عباس بأكمله من الأحياء الجائز فيها فتح محال عامة ) ويسير فيه على رفعته (بمخابرة الشركة بأنه العمل بهذا القرار الجديد سيكون بصفة مؤقتة وسوف تعساد الحالة الى ما كانت عليه بمجرد عقد الهدئة بين الدول المحاربة ) .

فأرسل رفعته على وجه السرعة بوصفه وزيرا للداخلية الى سعـــادة. المحافظ الكتاب التالى بتاريخ أول مايو سنة ١٩٤٣ ·

« ردا على خطاب سعادتكم المؤرخ ٢٩ أبريل سنة ١٩٤٣ بسكن. استفسار شركة مصر الجديدة عن الموضوع المنتبور في الجريدة الرسمية بالعدد ٤٥ بتاريخ ٢٢ أبريل سنة ١٩٤٣ بجعل شارع عباس بأكمله من الأحياء الجائز فتع محال عمومية فيها وما تقترحونه سعادتكم للأسبباب الموضحة بكتابكم المذكور من اعتبار هسنا القرار مؤقتا وباعادة الحالة الى ما كانت عليه بمجرد عقد الهدئة بين الدول المتحاربة ومخابرة الشركة بذلك تفيد بأننا نوافق على اقتراحكم ولا مانع لدينا من ابلاغ الشركة هسندا. التفسر »

وتنفيذا لهذا الكتاب أرسل سعادة المحافظ كتابا الى الشركة بتساريخ. ٣ مايو سنة ١٩٤٣ يخطرها فيه بقرار التعديل الخساص بسسارع عباس. وبالتفسير الذي وافق عليه رفعة النحاس باشا .

ويتبين من ذلك في وضوح أن رفعة مصطفى باشا النحاس وزيسر الداخلية انما كان مأجورا على صدور ذلك القرار الخاص بتعديل احياء المحال العامة ، وأن المستأجرين قد اشترياه منه بما ارتضيا دفعه من أجو زائد على قيمة المنزل الايجارية ، وكذلك الحال فيما نلاه من التصريح بادارة المنزل فندقا والترخيص في بيع المشروبات الروحية فيه وغيرهما مما اتخسد

من اجراءات رسمية جاءت نتيجة هذا القرار ، فكلها قد اشتريت منه بذلك النمن ·

وهكذا قام رفعة وزير الداخلية بتنفيذ عقصه الايجار على حساب وظيفته، فهو قد انجر بهده الوظيفة اذ قبل من المستأجرين التعافد على تلك الأجرة المرتفعة نظير آن يؤدى لهما نلك الأعمال التي نفع في اختصاص وظيفته أو وزارته وقد أداها بالفعل على أنه ليس من اللازم قانونا أن يقوم الموظف بهذه الأعمال بنفسه ويكون هو وحده المختص بها أو أن تكون داخلة في حدود وظيفته مباشرة بل يكفى أن يكون له نصيب من الاختصاص فيها ولو بابداء رأى استشارى أو أن يكون له علاقة بها الختصاص فيها ولو بابداء رأى استشارى أو أن يكون له علاقة بها الجنائية الجزء الرابع صفحة ٢٢ نبذة ٥٥ و ٥٣ م٠٠

ثم تتلو ذلك النصرفات التى روعى فيها جانب الخواجه طراب فى منازعته مع وزارة الأوقاف التى يسرف عليها أحاد أعضاء مجلس الوزراء الذى يرأسه رفعة النحاس باشا ، ثم ما كان من معاونة الحكومة وعلى رأسها رفعة المؤجر للخواجه طراب فى التصرفات الخاصة بملاعب القمار التى حلت محل المنزل المؤجر .

ويتبين من مجموع ما تقدم أن تأجير هذا المنزل بذلك الايجار هـــو اتجار من موظف عام بوظيفته ـ فهو قد قبل رشوة مستترة في صورة عقد الايجار ليؤدى عملا من مقتضيات وظيفته ، بينما هي في حقيقتها سافرة كشف عنها غطاءها البند الأول من العقـد نفسـه وما صدر تنفيذا له من قرارات رسمية واجراءات ادارية .

هذا هو التكييف القانوني لواقعة التأجير في ذاتها ٠٠٠ أما قيام السيدة حرم رفعة وزير الداخلية بالتوقيع على العقد فانه لا يغير من الوضع شيئا بل يزيده رسوخا ودلالة على التحايل والرغبة في الاستخفاء من هول الأمر حوان كان يضيف طرفا نالثا لجريمة الرشوة ان لم يكن باعتباره وسبطا فيها تحت طائلة العقاب طبقا للمادة ١٠٨ عقوبات فانه يعتبسر شعريكا فيها ، وكما اشترك في الغنم يشترك في الجرم ٠

77 \_ ثم يلحق بجريمة الرشوة السالفة الذكر الغش والتدليس الذى قام به الخواجه طراب بانبات بيانات كاذبة تتعلق بقيمة الايجار وما ترتب عليها من تقديرات وتأشيرات رسمية ألحقت ضررا بخزينة الدولة ، ويتضح من أقوال الخواجه طراب أن رفعة النحاس باشا وحرمه انما كانا محرضين له في ذلك ( يراجع تقرير رقم ٢ ) .

17 ـ أما فيما يتعلق بتصرفات رفعة النحاس باشا مع شركة مصر البحديدة فادما هي استغلال للنفوذ المستمد من صفته كحاكم عسكرى عام ورئيس لمجلس الوزراء له سلطة تتعلق بالاشراف والمحافظة على ما يتصل بتلك السركه من علاقات منظمة بالحكومة وبوزاراتها ، ولولا صفة رفعة النحاس باشسا العمومية كحاكم عسكرى وكرئيس لمجلس الوزراء اللذين تتصل أعمالهما أسسله الانصال بها لما كان الانتفاع من شركة مصر الجديدة . وقد بجدر الانسارة هنا الى أن اسراف رفعته كحاكم عسكرى انما يتناول تلك الشركة التي يخضع جزء كبير من أموالها لاحكام الأمر العسكرى رقم ١٥٩ والى اشراف وزارتي الأشغسال والمالية على جزء من أعمالهسا ونشاطها .

أما عن مسئولية حرم رفعة النحاس باشا في ذلك فانه فضلا عما ذكرناه من اعتبارها شريكة في جريمة الرشوة ، فانه يلاحظ فيما يتعلق بجريمة استغلال النفوذ أن البحث الفقهي قد انتهى في تحديد المسئولية الجنائية للوسيط أو النسخص الذي يستتر وراءه الموظف عند ارتكابه لجريمة الانتفاع من صفته العمومية الى اعتبار هذا الوسيط الذي استتر وراءه الموظف المنتفع شريكا في الجريمة وتنطبق عليه أيضا نصوصها وراءه الموظف المنتفع شريكا في الجريمة وتنطبق عليه أيضا نصوصها و

وفيما يتعلق بموضوع الجانيوتا أو حصيلة الثمار انتهت لجنــة التحقيق الوذارية الى ما يلى بالحرف الواحد .

وهكذا أيدت هذه الادلة الكتابية صحة أقوال لم يكن هناك محل للتشكك فيها لصدورها من شركاء مختلفين ومن طراب نفسه الدى ربطته بالنحاس باشا وبحرمه وبسقيق حرمه صلة التجارة ، وابئس بها من تجارة .

وهـكذا تعاقبت حوادث الرشوة والاستغلال وتفرعت عن فضـيحة الرشوة فضائح الاستغلال تأخذ بعضها برقاب بعض ·

وفى موضّوع الرخصة الخاصة بكازينو شهرزاد ، انتهى التقرير رقم على تقارير بنسة التحقيق الوزارية الى النهساية التالية : وبالحرف الواحد أيضا •

تلك هى الوقائع المجردة التى تظهر كيف توصلت احدى العاهرات الى الوقوف فى وجه القانون عن طريق اشراكها فى رذائلها واحدا من المتصلين برفعة الحاكم العسكرى العام فيعترض القرارات النهائية ويوقف تنفيذها •

والى هذا الحضيض هوت نزاهة الحكم ... بل طهارة الحكم ... في عهد حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ٠٠٠

وعن واقعة تهريب حرم النحاس باشا وشقيقها أحمد الوكيل الذهب والماس الى سورية وفلسطين في صالون رفعة رئيس الوزراء جاء في التقرير رقم ٩ من تقرير لجنة التحقيق الوزاري ما يلي:

أولا \_ لقد نم التهريب فعلا ، وفي صالون رفعة رئيس الوزراء الذي اقل حرم النحاس باشا ومن معها ، وكان الاعفاء من التفتيش الجمركي سواء في مصر أو فلسطين والرعاية التي أحيط بها المسافرون به \_ سببا في عدم اكتشاف الواقعة في حينها .

ثانيا \_ تبين من التحريات لدى التجار المختلفين أن ما هرب من الماس بيع هناك بمبلغ خمسين ألف جنيه عدا الذهب الذى بلغت قيمته حوالى عشرين ألف جنيه ، بيد أن اللجنة لم ترد الأخذ بمجرد الأقسوال فأخذت الاقرارات من بعض التجار \_ ويستفاد من الاقرار الذى قدمه المسيو موسايوف أن الماس الذى عرض عليه لمستراه كانت قيمته حوالى عشرة آلاف جنيه ، بخلاف ما عرض عليه من حلى وسبائك ذهبية .

ثالثا ... ان أحمد الوكيل شخصيا قد تولى البيع فعلا فى صفقتين وأن احداهما تمت بعد زيارة من السيدة شقيقته ... وهذا مستفاد من الاقراد المقدم من المسيو موسايوف .

تلك هى الوقائع الخطيرة التى وقفت عليها اللجنة ، والتى أسات لمصر والمصريين ، حاكمين ومحكومين فى تلك البلاد الشقيقة ، فقد تناقلت الألسن هناك حديث هذا التهريب باسهاب وتدليل ، وكانوا يذكرونه متألمين آسفين ، لما جنته هذه الفعلة النكراء على سمعة المصريين .

ولم يقف الأمر عند حد التهريب والبيع بفلسطين ، بل تبين من التحقيق أن كمية من الذهب الذي هرب بيع في سوريا أيضا ·

ومما هو جدير بالذكر فى هذه الواقعة أن المسيو جورج باتينو ، وهو من الأشخاص الذين تربطهم به رابطة تجارية قديمة منذ السماح له بتصدير السردين ( التى أشير اليها فى تقرير خاص ) ـ كان مرافقا لهم فى رحلتهم هذه ، وفى زيارة تل أبيب وقد حصلت اللجنة على عدة صور فوتوغرافية له ولهم أثناء تنقلاتهم فى أنحاء فلسطين •

ولما كان التهريب أو محاولة التهريب جريمة يعاقب عليها القانون ، فقد أرجأت اللجنة البت في هذه الواقعة الى أن تستكمل جميع الأدلة عليها ٠٠٠ ولو أن ما فيها من أدلة قد دمغ الحكم النحاسي في مصر ٠٠٠ بوصمة مزرية تعدت مع الأسف حدود مصر ٠

وينتهى التقرير الخاص بواقعة تحميل خزانة الدولة مصاديف سفر حرم رفعة النحاس باشسا الى فلسطين وقدرها ١٦٠/٠٠٠ جنيها صرف النظر عن تكييف الواقعة جنائيا والاكتفاء بمطالبة رفعته مدنيا بما أدخله في ذمته من نفوذ الحكومة وفي واقعة استغلال النفوذ في الاتجار بالمولاس بتصديره الى فلسطين ترى لجنة التحقيق الوزارية أن الواقعة ـ فضلا عما

فيها من استغلال خطير للنفوذ ـ فان فيها مخالفات صريحة لقانون الضرائب يعاقب عليها » ·

وقد رأت اللجنة احالة الأوراق للنيابة العمومية كما هو الحال بالنسبة لموافقة استغلال النفوذ للحصول على تصريحات للمسيو ارتين موتافيان الاحالت اللجنة أيضا الى النيابة الأوراق الخاصة باستغلال النفسوذ في التصدير والاستيراد ( الاتجار ببيع الرخص ) •

أما فيما يتعلق بالوقائع التى نسبت الى أحمد حمدى سيف النصر باشنا من اختلاس للأموال الاميرية وتصرفات فى شأن الاعتمادات الحقيقية للمصاريف السرية واعتماد مصلحة الحدود واعتماد الصحراء العربية واعتماد الناطق الصحراوية • فقد كان التطبيق القانونى كمسا يلى بالحرف الواحد:

أولا \_ من الوجهة المدنية :

تقضى المادة ١٤٥ من القانون المدنى ، بأن من أخسف شيئا بغير استحفاف وجب عليه رده ، وتابت من جميع ما تفدم أن المبالغ التى استلمها وزير الدفاع السابق انما هى مبالغ مخصصة لغرض معين وطالما أنه لم يفدم الدليل اللازم لانبات انفاقها فى الغرض الذى خصصت من أجله ، فانه يعتبر مازما بردها لاستيلائه عليها فى هذه الحالة بدون وجه حق .

ثانيا - من الوجهة الجنائية:

تقضى المادة ١١٢ من قانون العقوبات بأن كل من تجارى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة على اختلاس أو اخفاء شيء من الأموال الأميرية أو الخصوصية التي في عهدته أو من الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها من الأوراف والسندات والعقود أو اختلس شيئا من الامتعة المسلمة اليه بسبب وظيفته يحكم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك ويعاقب بالسجن ٠

ولا يشترط فى تطبيق المادة ١١٢ من قانون العقوبات الخاصية بالاختلاس الذى يقع من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة أن تكون وظيفة المختلس الأصلية هى التحصيل أو حفظ الودائع أو القيام بأعمال الصيرفة بل يكفى أن يكون ذلك جزءا من وظيفته أو يكون من مقتضيات أعمال وظيفته ( أحمد أمين صفحة ٤٤ و ٤٥ والباذيكريزى بلج ١٨٦١ – ٢٧/٢ ) .

والصراف طبقا لنص تلك المادة أو الشخص المنوط به حساب نقود أو أمتعة وهو كل شخص مكلف بمقتضى وظيفته تسلم نقود أو أشياء أخرى لحفظها وانفاقها أو توزيعها في الوجوه المقررة لها (جارسون مادة ١٦٩ نبذة ١٠) •

فاذا كان من مقتضيات الوظيفة أن يتسلم الموظف ( أو الشخص ذو الصفة العامه ) نقودا لانفافها في سنون معينة أو توزيعها في وجوه مقررت لها ، فلم ينفقها في تلك الشئون أو لم يوزعها في تلك الوجوه التي قررت لها وأرصدت عليها بل استولى عليها لنفسه أو لغيره ، فانه يعد مختلسا لها في حكم المادة ١١٢ عفوبات باعتبار أنه بوصفه شاغلا لتلك الوظيفة وبسببها يتسلم هذه النقود التي تصرف باسمه دائما طبقا لما قضي به النظام المالي أو جرى به العرف المالي ، وذلك لينفقها بعدئذ في شمسئون أو وجوه معينة ، فهو بذلك يؤدى عملية صيرفية هي من مقتضيات وظيفته وتقع في اختصاصها بالفعل أو على الأقل يؤديها بسبب تلك الوظيفة وان لم يكن هو في الأصل صرافا .

وانه وان كان الأصل أنه يجب لاعتبار التسليم بمقتضى الوظيفة أن يكون الأمين مختصا بتسلم النقود طبقا للقوانين واللوائح ، الا أنه ليس من الضرورى أن يكون قد صددر قانون خاص أو وضعت لائحة ادارية بذلك بل يكفى أن يجرى به العمل تطبيقا لقانون عام مظم لصارف المال كالميزانية ، أو تنفيذا لقرارات الاعتمادات الاضافية ، متى كان من شأن هذا التطبيق أو التنفيذ أن أصبح ذلك الموظف هو المتولى بالفعل أمر هذه الأموال .

وقد قضى بأنه يكفى أن يكون الموظف قائما بعملية تسلم الأموال طبقا لما جرى به العمل وبحسب ترتيب توزيعه وبموجب الصفة الفعلية وطبيعة الأعمال المنوطة بالموظف ( يراجع في هذا المعنى نقض ٢٥ مايو سنة ١٩٢٧ قضية رقم ١٩٥١ سنة ٤٤ قضائية ) •

وهذا النظر لا يقوم على مجرد اعتباره صرافا بالفعل لأن الصراف بالفعل قد لا يكون موظفا بل من أتباع الصراف الموظف كابنه أو سكرتيره الخاص أو قد يكون موظفا ولكن وظيفته لا تقتضى أن يقوم بتسلم نقود لانفاقها أو توزيعها ففى مثل هذه الصور قد لا يعتبر صرافا فى حكم تلك المادة (جارسون مادة ١٦٩ نبذة ١١ ـ ١٢ ـ ١٣) .

أما اذا كان من شأن وظيفته أن يكون هو الذى يتسلم تلك الأموال ويصرفها باسمه وبوصفه وجرى بذلك العرف المالى ونظام العمل كما فضت طبيعة تلك الأموال والعلة في تخصيصها بالميزانية أن توضع في

يد الموظف الأعلى ليتولى انفاقها بنفسه فهو يعتبر في شأنها صرافا في حكم المادة ١١٢ من قانون العقوبات \_ ولو لم يكن كذلك في الأصل \_ متى كان قد تسلمها لينفقها في شئون معينة أو يوزعها في وجوه مقررة لها \_ فاذا هو لم يفعل وأضافها لنفسه أو لغيره واختلسها فانه يفع تحت طائلة العقاب طبقا لتلك المادة بوصفه « منوطا بحساب نلك الأموال » .

وبتطبيق ما تقدم على الوقائع السابق ذكرها ، يتضم أن وزير الدفاع السابق قد ارتكب ما يأتي :

أولا: اختلس مبلغ ٢٣٩٨٦٣ جنيها و١٠٤ مليمات من قيمة الاعتمادات التي خصصت لمصاريف الوزارة السرية في المدة من ٦ فبراير سنة ١٩٤٢ الى ١٩٤٨ الله المتولى عليها لنفسه ولم يثبت مراعاته العرف والقواعد المتبعة بشأنها ٠

ثانيا: اختلس مبلغ ٤٠٠ جنيه من اعتمادات المصاريف السرية بمصلحة الحدود في ١٥ نوفمبر سنة ١٩٤٢ و ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٤ الالستولى عليها لنفسه ولم يثبت مراعاته العرف والقواعد المتبعة بشأنها ٠

ثالثا: اختلس مبلغ ٥٠٠٠ جنيه قيمة اعتماد اءانة المهاجرين بالصحراء الغربية اذ استلمه على دفعات ابتداء من ٨ سبتمبر سنة ١٩٤٢ الى ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٣ ولم يقدم للوزارة عنه أى مستند يثبت أوجه الصرف في هذا الاعتماد طبقا للقواعد المالية المقررة ٠

رابعا: اختلس مبلغ ۱۹۱۱ جنيها و ٣٦٤ مليما باقى قيمة اعتمادات قررها مجلس الوزراء فى ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٤٢ و ٢٤ فبراير سنة ١٩٤٣ و ٢٧ مايو سنة ١٩٤٣ و ٢٠ أبريل سنة ١٩٤٣ و ٢٥ يوليه سنة ١٩٤٤ و مجموعها ١١ ألف جنيه لمصاريف معتقلات السرو والعياط ولم تقدم مستندات الا عن مبلغ ١٨١٨ جنيها و ٢٣٦ مليما ٠

خامسا: اختلس مبلغ ۷۰۰۰ جنیه من قیمة الاعنماد الذی صدر به القانون رقم ۳۵ فی ۲ أبریل سنة ۱۹۶۶ وذلك فی ۸ أبریل سنة ۱۹۶۶ وذلك فی ۸ أبریل سنة ۱۹۶۶ بالنسبة ۱۹۶۸ بالنسبة لمبلغ ۲۰۰۰ جنیه وفی ۲۷ أبریل سنة ۱۹۶۸ بالنسبة لمبلغ ۲۰۰۰ جنیه ولم تقدم أی مستندات تدل علی صرف ما تسلمه طبقا للقواعد المالیة فی الغرض الذی طلب من أجله الاعتماد ۰

فتكون جملة المبالغ التي أدخلها في ذمته ٢٥٦٤٤٤ جنيها و ٤٦٨ مليما .

والأفعال سالفة الذكر ينطبق عليها حكم المادة ١١٢ من قانون العقوبات كما أنه ينطبق عليها أيضا حكم المادة ١١٨ التي تنص على أن كل موظف أدخل في ذمته بأى كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع .

الا أن المادة ١١٢ كفيلة برد المبالغ المختلسة فضلكا عن الغرامة والعقاوبة المشددة التي وضعتها لجريمة الاختلاس ٠٠٠

وقد رأت لجنة التحقيق الوزارية احانة موضوع اتجار يسن سراج الدين في الكسب وبيعه بسعر يزيد عن التسعيرة العبرية الى النيابة العسكرية لأن هذه الواقعة \_ بعد التحقيق فيها \_ تشكل جنحة عسكرية كما قررت اللجنة أيضا أن يحيل وزير التموين ( الحالي ) موضوع المخالفات المنسوبة لاخوان « سباهي » الى النيابة العسكرية لتتخذ بشأنه ما تراه أما التقارير المناصة بما هو وارد في الكتاب الأسود والخاصة بنزاهة الحكم وهي التقارير التي حملت أرقام من ٧٧ الى ٩٦ فقه سبق الاشارة الى ما اتخذ بشأن الوقائع الواردة فيها من اجراءات .

وأخيرا وليس آخس يتبقى الحديث عن التقرير رقسم ٩٧ والخاص بأموال التبرعات العامة لاعانة فقراء مديريتى قنا وأسوان وهذه التبرعات تبلغ قيمتها ١٧٠٠٠٠٠ جنيه وقد قرر مجلس الوزراء ان هذه التبرعات أموال عامة يجب ردها في الحال الى خزيئة الدولة وقد أرسسل وذير المالية الى رفعة النحاس باشا في ١٨ ديسمبر كتابا قال فيه :

حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا ٠

بعد التحية ويحزننى ولا يهمشنى أن يبلغ الأمر برفعتكم ما بلغ فأرانى مضطرا كوزير للمالية الى مطالبة رفعتكم برد مبلغ جسيم من مال الدولة استوليتم عليه خلسة وراء ستار من حكمكم فى غير ما تورع حتى عن الأغراض الرحيمة التى رصد لها وفى غير مبالاة بما يقضى به القانون وينبته الواقع من أن المال الذى انتزعتموه من خزائن الدولة لم يكن ملكا لكم ولا لحزبكم بل هو مال من صميم الأموال العامة استخدمت الحكومة رجالها ووسائلها لتحصيله اسعافا لمرضى الملاريا ومنكوبيها فى الصعيد الأعلى حولكأنكم لم نكنفوا بما جنته ذوضى عهدكم على أولئك البائسين بل ارتضيتم أن تردفوا الجناية بشر منها فساجتموها منهم كساء وللمريان منهم غذاء وللعريان

ولعلكم تذكرون من غير ما حاجة الى تذكير أن المال الذى جمع بلغ مبلغا جسيما يربى على ١٧٠٠٠٠٠ ألف جنيها وقد استوليتم منه على

معظمه وقدره ۱٤٠٠٠٠ ألف و ٥٠٠ جنيه ( مائة وأربعون ألفا وخمسمائة جنيه مصرى ) حسب الثابت رسميا من كشوفات بنك مصر \_ وما كنتم لتبخلوا على نفسكم بالمبلغ الباقي وهو يناهز الثلاثين ألفا من الجنيهات لولا أن الاقالة فاجأتكم في وقت اطمئنانكم الى الدنيا وأحوالها ، وفاتكم أن الأحوال تتحول \_ وقد شاء الله فعلا أن تتحول فجأة لبمكننا من انقاذ المبلغ الباقي وتحويله من حسابكم الى حساب الخزينة .

وليس أدل على وزر تصرفكم في هذا المال الطائل من أن مجرد الشكل في سحبه ينهض دليلا عليه ٠٠ فلقد تحايلتم على سحب المبلغ الذي تجمع أولا ومقداره ١٢٧٠٠ جنيه ، ثم تحايلتم بمثل تحايلكم الأول على المبلغ المنجمع ثانيا ومقداره ١٣٥٠٠ جنيه ، فسلكتم في سبيل الاستيلاء على هذين المبلغين ( ومجموعهما الضخم ١٤٠٥٠٠ جنيه كما أسلفنا ) مسلكا معيبا مريبا دل على أنكم تعلمون حق العلم أن الأموال التي جمعتموها ، ثم انتزعتموها أنما هي أموال عامة لا سبيل لكم عليها الا بأن تسلكوا الطريق ملتوية اليها بل دل فوق دلالة على أنكم كنتم مبيتين النية على اغتيال هذا القدر الجسيم من المال ٠٠٠ فآثرتم أن تسلكوا اليه طريق التكتم ، والتحايل والتواطؤ ٠

لست أتجنى عليك فى وصف ما ارتكبت ، بل لعلى أتجنى على الجناية اذ لا أصفها بأوصافها ، وأسميها بمسمياتها ، ولقد كانت جنايتك مزدوجة الوزر فجمعت بين اغتيال المال والاحتيال عليه ، أو بين شر الفعلة وشر الحيلة .

فأما عن الكتمان: فقد أبقيت رفعتك أمر سحب هذا المبلغ من بنك مصر سرا مكتوما حتى بعد خروجك من الوزارة الى ان اكتشف سره، وافنضح أمره، فبدأت تعترف بالحق والواقع، وأخذت تتصيد المبررات وأنت في موقف المدافع غير الدافع .

وأما النواطؤ فهو ثابت من كيفية السمحب وظروفه: فقد أحيطت هذه العملية محاولات وتصرفات تصل فى مجموعها الى مرتبة التواطؤ والائتمار امعانا فى التستر والتضليل، ويظهر أن رفعتكم خشيتم السحب العلنى ومحتملاته، والغد ومخبآته، فبدلا من أن تتقدموا باسمكم للبنك وتحسبوا المبالغ التى أودعت لحساب التبرعات تحايلتم على سحمهابطريقة توهم موظفى البنك وغيرهم أنها عملية رسمية، فحولتم الشبك الأول (وتاريخه ١٥ أبريل سنة ١٩٤٤ وقيمته ١٢٧٠٠٠ جنيه) الى سعادة فؤاد سراج الدين باشا الذى حذا حذوكم فى التهرب والتحايل فحوله بدوره الى حضرة عبد اللطيف بك محمسود وكيسل وزارة الشسئون

الاجتماعية ، وهذا الأخير سبحب المبلغ بنفسه كما هو ثابت في أوراق البنك ثم نفل المبلغ بأكمله في حقيبة وسسلمه لفؤاد باشسا في مجلس الوزراء كما اعترف حضرته لى بذلك حينما سألته .

ولكن الأمر لم يقف عند الشيك الأول ، فبين ١٥ أبريل و ١٩٥ أبريل تجمع من التبرعات مبلغ ليس بالهين ولا بالقليل ـ بلغ ١٣٥٠٠ جنيه \_ ولما كانت الأزمة السياسية لا تزال مستحكمة وضاربة أطنابها ، وكان من غير المعمول عندكم \_ طبقا للعقلية الجديدة التي ابتليتم بها \_ أن نصبحوا هدفا لأزمة سياسية وأزمة مالية معا فتخرجوا من الحكم صفر اليدين \_ سمعة وبضاعة \_ لما لم يكن هذا المصير مستساغا لكم ، ولمن حولكم أعدتم الكرة للاستيلاء على المبلغ الآخر فسلكتم في طريقة سحبه نفس الطريقة المريبة التي اتبعت في صرف الشيك الأول أذ حرزتم شحبيكا ثانيا تاريخه ١٩ أبريل سينة ١٩٤٤ بمبلغ ال ١٣٥٠٠ جنيه وحولتموه الى سعادة سراج الدين باشا الذي تحايل هو أيضا على تحويله الى حضرة عبد اللطيف بك محمود وهذا الأخير قام بعملية الاسميتلام والتسليم .

وها هى ذى أساليبك تتكرر اليوم ، وما كان أغناك عنها لو أنك كنت تؤمن بما تدعى من أن هذا المال هو لحزبكم ، وأن سحبه من البنك لا ينطوى على شبهات مريبة تفضحكم - والا فهل لرفعتكم أن تنبئونا لماذا لم تستخدموا أى سكرتير من سكرتيريكم لسحب هذا المبلغ من البنك في المرة الأولى وفي المرة الثانية ، أو في كلتيهما معا ، واذا انعدم لديك السكرتيرون وقد كانوا كالقافلة السيارة لكل منهم سيارة ٠٠٠ فهل انعدموا أيضا لدى وزير الوزارتين فؤاد سراج الدين باشا تم هل لك أن تتفضل فتوضح للناس الداعي - وما أدراك ما المداعي - الذي جعلك مختار وكيل وزارة معين لمهمة الساعي - يسعى الى البنك ثم بسعى اليك ، ويحمل الحقيبة الثمينة بين يديه ليضعها بين يديك ٠

وأخيرا فما هى حكمة السحب فى هذا التاريخ من شهر أبريل ؟؟ لا شك أن هذا أيضا حلقة مكملة لحلقات الاغتيال والاحتيال ، التى دبرت للاستيلاء على هذا المال وذاك المال ٠٠٠ ولقد وفرتم رفعتكم علينا مشقة التدليل والاستنتاج بما ذكرتموه فى بيانكم للصحف ( الذى سموحت الحكومة أن تنشره لكم بحروفه مع هذا الخطاب ، شاكرة لكم ما تضمنه من اعترافات ومن مغالطات ) \_ فقد أشرتم فيه الى أن « لشهر أبريل من هذا العام حوادث لا يزال يذكرها الناس » واتخذتم من هذه الحوادث مبررا لسحب المبلغ من البنك ليكون كما زعمتم « بعيدا عن أيدى الحانقين المتربصين ٠٠٠ وفى حرز حريز » ٠

حقا انك لمكشوف حتى فى مغالطاتك ٠٠٠ فهل الحرز الحريز هو خزانة الحكومة التى يشرف عليها المراقبون والمحاسبون ، أم هى خزانة الوفد التى لا رقيب عليها ولا حسيب ؟ ٠٠٠ وهل الحانقون المتربصون هم الذين يستولون على الأموال الحكومية والتبرعات المخيرية لمصلحة خاصة شخصية كانت أو حزبية أم هم الذين يحافظون على المصلحة العامة فأرجعوا مال الحكومة للحكومة ، ومال المنكوبين للمنكوبين ، أو ما لقيصر وما لله لله •

ألا فاعترف انك أنت دون غيرك المتربص المقتنص ، وأن الدافع المحقيقي لكم في التعجيل بسنحب هذه المبالغ انسا كن نتيجة للفزع وللجزع اللذين استوليا عليكم من جراء صدمة الحوادث التي كادت تودى بحكمكم فسارعتم الى سلب المبلغ حتى يتحقق لكم الغنم بل زوال الحكم .

ومها يلفت النظر ، ويؤكد فوق تأكيد أن تيتكم المبيتة نحو هذا المبلغ كانت نية استلامه لمصلحة أنتم بها أدرى ، انكم لم تعيدوا ايداعه في البنك ثانية بالرغم من زوال حوادث شهر أبريل واطمئنانكم الى البقاء في الحكم ولو الى حين ٠٠٠ وبالرغم من أن التبرعات الجديدة ظلت تتوالى وتودع في البنك حتى بلغت ما ينيف عن الثلاثين ألفا من الجنبهات ٠

لاذا اذن وقد اطمأنت نفسكم الى استبقاء ثلاثين ألفا من الجنيهات فى خزينة البنك للذا لم تعيدوا الى البنك مبلغ الد ١٤٠٥٠٠ جنيه الذى سمعبتموه عند الفزع لـ وقد زال الفزع لـ ورجع ما رجع .

وهل من المعقول أن يستبقى انسان فى خزائنه مائة وأربعين الفا من الجنيهات، ولا يبادر الى ايداعها البنك، خشية الضياع أو السرقة ·

أو هل لنا أن نفهم من هذا أنكم قد تصرفتم فى هذا المبلغ الجسيم فى أوجه لم يخصص لها ـ وعلمها عند الله والراسخين فى العلم ـ ولذلك لم تردوه للبنك ـ وهو الحرز الحريز حقا ٠٠٠ ـ بل اقتصر السحب عليه دون ما استجد ايداعه من التبرعات بعد تاريخ السحب •

أفلا ترون رفعتكم مما بيناه من الوجهة الشكلية المحضة ، وما لازم تصرفاتكم من كتمان لسحب المبلغ واحتيال في طريقة صرفه ، واختيار تاريخ معين لسحبه ، ثم الاحتفاظ به وعدم رده ، انكم كنتم على يقين في فرارة نفسكم أن هذا المال ليس ملكا لكم ، ولذلك لجأتم الى هدف الطرق الملتوية والأساليب المعوجة للاستيلاء عليه آثيين ، غير نادمين .

هـ ذا عن الشكل ، وأسوأ منه الفعل ٠٠٠ فان بين أيدينا فوق ما قدمنا من أدلة مستفادة من الوجهة الشكلية ، أقطع الأدلة والأسانيد

الموضوعية والرسمية ، وكلها تنطق بأن هذه الأموال أموال حكومية وليست كما ادعيتم أموالا وفدية ، من الوفد والى الوفد .

ولما كنتم رفعتكم قد استندتم فى بيانكم على أربعة أمور تبررون بها ما أقدمتم عليه من الاسميتيلاء على أموال البؤساء ، فانا نوردها هنا وندحضها واحدة فواحدة بأدلة قاطعة دامغة .

وها نحن أولاء نجعل لكم أدلتكم انصافا لكم ... بل انصافا لنا ... فلقد قلتم في بيانكم ما يأتى :

أولا – أن هذه الأموال ليست بأموال حكومية ، وانسا هي أموال شعبية بحتة اكتتب بها أفراد الشعب لا تلبية لدعوة الحكومة بل اجابة لدعوة الوفد ·

ثانياً : أن المقصود من تدخل الصيارف ورجال الادارة في عمليـــه الاكتتاب هو ضبط العملية وابعاد كل شبهة عن القائمين بها •

النبرعات المحمعية الهلال الأحمر ومستشفى المؤاساة والجمعية الهلال الأحمر ومستشفى المؤاساة والجمعية الخيرية الاسلمية ولم يفل أحد فى كل هذه الأحوال أن هذه الأموال أموال حكومية ولا يجوز التصرف فيها الا بمعرفة الحكومة •

رابعا: ان الوفد قرر \_ بعد انتهاء الاكتتاب وحصر المبالغ المتجمعة \_ أن ينشىء بهذه الأموال مؤسستين باسم مصطفى النحاس لايواء أيتام منكوبي قنا وأسوان وتعليمهم بعض الحرف والصناعات .

هذه هى أسانيدكم الأربعة ، أو بالأحرى مغالطاتكم المتجمعة \_ وانها وان كانت لاتستحق ردا جديا الا أننا نردها عليكم ، لنخفف عنسكم أثر استرداد المال منكم .

## هل هذه الأموال حكومية ؟

لاشك أن هذه الأموال أموال حكومية وقد اكتتب بها المكتتبون لغرض انسانى ساهمت فيه البلاد حكومة وشعبا ، وليس أدل على أن هذه الأموال حكومية ، وإن الدافع على الاكتتاب بها حكومي بحت ، مما يأتي من أسانيد جامعة مانعة بي بعضها يرجع إلى مشروعات قوانين وتقارير وتعليمات رسمية وقرارات لمجلس الوزراء به والبعض الآخر الى تلغرافات منكم أنتم ، وتتلخص جميعها فيما يلى :

۱ س تضمن مشروع القانون الخاص بانشاء « مال » لاعانة فقراء
 مدیریتی قنا وأسوان نصوصا تشمل الموارد التی یتکون منها هذا المال

فنصت المادة الأولى منه على أن يخصص لاعانة فقراء قنا وأسوان بالأغذية والملابس والأغطية والأدوية رأس مال يتكون من الموارد المحددة في هذه المادة ومن بينها « التبرعات والهبات والوصسايا التي تخصص لهذا الغرض » •

اذن فمشروع القانون نفسه قد اعتبر التبرعات موردا من موارد « المال » الذي أعد لتنفيذ المشروع الحكومي •

ويشير خطاب مكرم باشا الى تقرير للجنسة المالية لمجلس النواب بتاديخ ١٨ مايو ١٩٤٤ كما يشير الى خطاب أدسله مدير الفيوم الى وكيل وزارة الداخلية يفيده فيه بأن المبالغ المتبرع بهسا قد أدسلت على خمس دفعات باذن صرف على خزينة الدولة باسم وزير المالية ومع كل دفعسة اسماء حضرات المتبرعين موضحا به الاسم، والمبلغ والبلدة وصفة المتبرع ويطلب مكرم باشا من النحاس أن يقرأ خطاب مدير الفيسوم اسسبوعية استيعابا الى أن يقول:

راجع قول المدير « هذا وقد استخرجت فسيمة تحصيل رقيم ٧ بكل تبرع في يوم تقديمه أسوة بالمستحقات الأميرية » ٠٠ راجع ثم دافع اذا أمكنك ــ ولن يمكنك ــ الدفاع ٠٠

ويجدر بى هنا أن أشير الى واقعة خطيرة تدل على أن نية اغتيال هذه التبرعات قد توافرت لديكم منذ أن توافر المبلخ فبلغ حوالى ال ١٥٠٠٠٠ من الجنيهات ففى ٤ يوليو سنة ١٩٤٤ أرسلتم رفعتكم كتابا دوريا طلبتم فيه ارسال التبرعات الى رئاسة مجلس الوزراء باسمكم شخصيا لايداعها في بنك مصر دون سدادها لحساب وزارة التموين » .

ومع أن قرار الوفد كان يفضى بجمع التبرعات فقط • فان الوفد اجتمع بعد جمع التبرعات وبلوغها عشرات الالوف من الجنيهات ، وقرر انشاء مؤسسات باسم مصطفى النحاس بدلا من اغاثة المرضى والمنكوبين بانفاق المال عليهم • • ولما كانت المؤسسات تحتاج الى زمن تؤسس فيه فقد سحبتم المبلغ من حساب وزارة التموين لحسابكم الخاص لتتصرفوا فيه حسب رأيكم الخاص • فلا حكومة هناك ولا اسعاف للبؤساء من الناس ، بل هناك مؤسسات تنشأ عند سينوح الفرصية باسمم مصطفى النحاس •

وفاتكم على اى حال أن هذا الكتاب الدورى لا يغير من طبيعة هذه الأموال من أنها حكومية بحتة ، ولو أنه يدل على نيتكم المبيتة اغتيالها •

### ثم يتساءل مكرم عبيد باشا:

هل هناك شبه بين الطريقية التي اتبعت في جمع هذه الاكتتابات وبين ما يتبع في جمع تبرعات الجمعيات ؟ ويجيب على تساؤله

تراءى لرفعتكم أن قيام موظفى الحكومة بجمع التبرعات لا بمنع من أن تكون هذه التبرعات شعبية وحاولتم أن تبرروا ذلك بأن شابهتم ما بين هذه الحالة والطريقة النى تجمع بها التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية (الهلال الأحمر مستشفى المواساة ما الجمعية الخيرية الاسلامية) ، وتجاهلتم أن تبرعات مشروع الاغانة كانت لها الصيغة الحكومية البحتة بدليل جمعها طبقا لتعليمات مالية وبطريقة خاصة روعيت فيها النظم التي تتبع عند تحصيل أى مال أميرى .

على أن المقارنة في حد ذاتها غير جائزة لأن قيام رجال الحكومة في بعض الأحيان بجمع التبرعات من الأهالي لحساب بعض الجمعيات انما يكون بدافع من المروءة والانسانية لا بتكليف رسمي حكومي ، وفضللا عن ذلك فان هذه الجمعيات خاضعة لرقابة فعلية على شئونها المالية من وزارة الشئون الاجتماعية وديوان المحاسبة في حين أن الوفد الذي ترأسونه هو هيئة سياسية بحتة بحكم تكوينه وطبيعة عمله ، فلا هو جمعية خيرية ، ولا هو خاضم لرقابة مالية رسمية .

أما عن جمعية الهلال الأحمر فقد ذكرتم رفعتكم فى بيانكم أن مصلحة السكك الحديدية تجمع أموالا تحصلها مع تذاكر السفر لحساب هذه الجمعية واردتم أن تستنتجوا من ذلك أن تدخل الحكومة فى جمع التبرعات لا يعنى أنها أموال حكومية -

ولقد شاء لرفعتكم الحظ العاثر أن تقدموا دليلا تخيلتموه سندا لكم وحسبتموه مبررا لتصرفاتكم ، فاذا به يكشف عن فساد زعمكم ، ووهن حجتكم .

وحقيقة الأمر أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسة أول نوفمبر سنة ١٩٣٩ على تحصيل اعانة لأسبوع الهلال الأحمر وأيام الأعياد الرسمية ثم عاد مجلس الوزراء فوافق بجلسة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٣٩ على تخصيص ٢٠٪ مما يجمع من هذه التبرعات لجمعية الاسعاف بالقاهرة • وفي ٢ يونيو سنة ١٩٤٦ وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية باسستمرار تحصيل هذه الاعانات لتوجيهها لأعمال البر المختلفة وتنظيم التحصيل باستصدار قانون نصت المذكرة على ما يأتي :

يضاف ما يحصل الى باب خاص من الايرادات تلرج فيه أيضا

متحصلات الراهنات ويوزع ما يحصل بأكمله كل سنة على جهات البر المختلفة بموافقة مجلس الوزراء ·

وأضافت المذكرة بأن « هذا التحصيل سيكون طبعا لحساب الحكومة لتوزعه بمعرفتها على الهيئات الخيرية وفقا للطريقة المقترحة » •

فانظر يارفعة الباشا الى هذه القرارات وكيف جاء فيها بصريح اللفظ « أن هذا التحصيل سيكون طبعا لحساب الحسكومة » رغم أن التحصيل كان لحساب جمعيات خيرية كالهلال الأحمر وغيرها ٠٠ وليس لحساب هيئة سياسية كهيئتكم لل فاستنادكم الى التبرعات التي كانت تحصلها الحكومة لحساب الهلال الأحمر انما هو دليل ضدكم وليس لكم ، وليس يجديكم استتاركم وراء الجمعيات الخيرية لتحقيق أغراض هي أبعد ما تكون عن الأغراض الخيرية ٠

# ويتساءل أيضا هل التبرعات جمعت لاغاثة الأسر والعائلات أم لانشساء مؤسسات؟ ثم يجيب مكرم باشا

وضع المشروع الأصلى على أساس اغاثة منكوبى الأهالى من مديريتى قنا وأسوان وكان المقرر أن تضاف الأموال المجمسوعة من الاكتنابات الى الاغاثة الحكومية التى فتح بها الاعتماد الاضافى على أن تصرف هذه الأموال فى اغاثة المنكوبين \_ ولكن رفعتكم قلبتم الأوضاع واستوليتم على هذه الأموال بحجة أنها أموال شعبية وآن الوفد قرر أن ينشى بهسا مؤسستين باسم رفعتكم فى مديريتى قنا وأسوان لايواء أيتسام المنكوبين وتعليمهم بعض الحرف والصناعات •

ويالها من جرأة على قلب الحقائق والأوضاع يلوح لنا أنكم تجهلون أو تتجاهلون ما عرض على مجلس الوزراء من مذكرات ، وما أصدره من قرارات فاذا كنتم قد نسيتم فانما نذكركم بما قد قررتم وما سلطرته أيديكم ، مما رفع الى مجلس الوزراء من مذكرات بخصصوص هذا الموضوص و د

۱ \_ مذكرة وزيرى التموين والصحة المرفوعة لمجلس الوزراء فى ٢٠ يناير سنة ١٩٤٣ بشأن مشروع التغذية المجانية للفقراء بمه يريتي قنا وأسوان ، وفيها الكنير مما يؤكد أن الغرض الأول والاخير من جمع هذه التبرعات لم يكن لانشاء مؤسسات لايواء أيتام المنكوبين بل لاغاثة المنكوبين أنفسهم حتى لايتيتم أبناؤهم .

وفيما يلي بعض فقرات المذكرة .

دلت التجربة على أن مقاومة المرض لايجدى فيها العلاج الطبي وحده

لأن غالبية السكان بتلك المناطق في حالة شديدة من الفقر المدقع بحيث أصبح ما يجب مكافحته وعلاجه هما الجوع والعرى ·

وحرص معالى وزير الصحة على أن تكون الاغاثة عاجلة لتكون مجدية :

وبعد أن نبهت المذكرة الى خطورة الحالة على الوجه السابق أشارت الى أن عدد الفقراء من أهالى المديريتين بلغ نحو المليون وأن تكاليف التغذية لهذا العدد من السكان وما يلزمهم من الكساء وما تتطلبه مصاريف المقاومة الطببة يقدر بنحو مليون ونصف مليون جنيه منها مليون للغذاء و ٣٠٠ ألف للكساء و ٢٠٠٠ ألف للمقاومة الطبية ٠

ولقد خشى مقدما المذكرة أن يقف المال فى سبيل تنفيذ هذا المسروع الانسانى فاذا بالمذكرة تتضمن الوسائل اللازمة للحصول على هذا الاعتماد الكبير، ومن بين هذه الوسائل الارتكان على هذه التبرعات التى تسابق اليهسا أفراد الشعب على اختسلاف طبقاته لاغاثة مواطنيهم المنكوبين وفيما يلى ما جاء بالمذكرة:

ويبحث الوسيلة اللازمة للحصول على هذا المبلغ تراءى لنا مبدئيا أنه قد يكون في الامكان الحصول على جزء منه خصوصا وقد أبدى كبار الممولين في هاتين المديريتين وفي مقدمتهم خاصة جلالة الملك من الأريحية والرغبة في الاغاثة ما نسجله بخالص الشكر والتقدير •

 $\Upsilon$  \_ مذكرة وزيرى التموين والصحة المرفوعة لمجلس الوزراء عن خطة تنفيذ مشروع الحكومة لاغاثة فقراء مديريتي قنا وأسوان وقد وافق عليها مجلس الوزراء \_ برياسة رفعتكم في  $\Lambda$  مارس سنة 1982 وجاء فيها ما يأتي :

وأن يكون للمشروع صفة التوقيت لاصفة الاستمرار لأن الغرض منه الاغاثة ، والاغاثة بطبيعتها عمل مؤقت يراد به أن تعود الأسر المنكوبة الى حالتها العادية •

اذن فمجلس الوزراء قد وافق على تخصيص مايجمــع مـن هذه التبرعات لمواجهـة حالني الجوع والمرض اللتين أشــارت اليهما مذكرة ٢٠ يناير سنة ١٩٤٤ كما وافق المجلس أيضا على أن تكون المواجهة للاغاثة وأن يكون للمشروع صفة التوقيت لاصفة الاسـتمرار كما جاء بمذكرة ٢٧ فبراير سنة ١٩٤٤ ٠

فهل بعد هذا يمكن أن يقال ان هذه الاكتتابات انما جمعت لغرض انشياء مؤسسات ؟

طبعا هذا غير معقول ، لأن للمؤسسات صسفة الدوام ولأن المجال لم يكن مجال انشاء مؤسسيات وتخليد ذكريات ٠٠ وتعليم حسرف وصناعات ٠٠ بل كان المشروع غوثا لأسر وعائلات ٠٠ وتفادى تيتم أطفال وترمل أمهات ٠

٣ ـ واذا تبشينا مع رفعتكم وافترضينا جدلا أن هذه الأموال انما جمعت لانشاء مؤسسات فان هذه يجب أن تتولى الحكومة انشائها ومراقبتها والاشراف عليها ، وقد تولت بنفسيها جمع التبرعات التي تحاولون انفاقها عليهمم ، وليس أصرح في ذلك من الدليلين القاطعين التالين .

أولا: تسليم رفعتكم بهذا الوضع يوم قمتم برحلتكم الى مديريتى قنا وأسوان لوضع الحجر الأساسى لهاتين المؤسستين ، فانكم احتسبتم مصاريف الانتقال وما تم من أعمال ( بلغت حوالى ١٢٠٠ جنيك ) على ميزانية وزارة الأشغال كما يستفاد من الخطاب الرسمى الآتى :

وزارة الأشغال العمومية

ديوان العموم

رقم ۱۶ \_ ۲/۱۷ \_ ۱۹۳۹ رقم

حضرة صاحب العزة سكرتبر مالى وزارة الأشغال العمومية

نتشرف باحاطة عزتكم علما أن مصلحة المبانى الأميرية قد طلبت من الوزارة قبول الخصم بمبلغ ١٢٠٠ جنيمه تقريبا قيمة أجور منقولات بالركاب والبضاعة خاصة بالمؤسستين الخيريتين بقنا وأسهوان وفاتورة بناء الحجر الأساسى بمديرية قنا ٠

وبما أن الأعمال المتعلقة بالمؤسستين المذكورتين قد تمت أخيرا فاننا نرجو من عزتكم التفضل بالموافقة على نقل مبلغ ١٢٠٠ جنيه من الاعتماد المدرج لبند صيانة أعمال الرى ضمن التجاوزات التى وافق عليها البرلمان للباب الثانى من ميزانية مصلحة الرى للسنة المالية ١٩٤٣ \_ ١٩٤٤ الى الاعتماد الوارد لبند ٥٢ فى التجاوزات المذكورة وذلك ليتسمنى لتفتيش عام رى أقاليم مصر العليا قبول الخصم بالمبلغ المذكور

سكرتير عام وزارة الأشغال العمومية

ثانيا: اخترتم رفعتكم لاقامة هاتين المؤسستين في بندر قنا قطعة أرض تدخل ضمن أراض اتخدت وزارتكم الاجراءات الرسمية لنزع ملكيتها للمنافع العامة ـ فهل لرفعتكم أن تفسروا لنا كيف يتفق الخاص والعام

فتنشأ مؤسستان لا شأن للدولة بهما على أرض مخصصة للمنافع العامة ؟ اللهم الا اذا كانت هاتان المؤسستان تعتبران من المنشآت العامة التي ينفق عليها من الأموال العامة ؟؟

والخلاصة أن هذه التبرعات التى عنيت الحكومة بجمعها مستخدمة لهذا الغرض رجالها الرسميين ووسائلها الرسمية انما هى أموال حكومية بحتة لا شبهة فيها ، وأما الأسسباب التى تذرعتم بها تبريرا للاستيلاء على المبلغ الجسيم الذى أمكنكم الاستيلاء عليه فلا قيمة لها ، ولا طائل تحتها اللهم الا أنها تزيد هذا الاستيلاء بطلانا على بطلان ، ووزرا على وزر • وانى لأجمل لرفعتكم فى ايجساز الأسانيد التى فصلتها فيما تقدم ، وهى تتلخص فيما يلى :

ا \_ قام رجال الادارة وصيارف البلاد بجمع هذه الأموال بناء على تعليمات رسمية أرسلت اليهم من مصلحة الأموال المقسررة ، وبمقتضى الاستمارات رقم ٧ أموال مقررة · وقد استخرجت فعلا قسيمة تحصيل رقم ٧ بكل تبرع في يوم تقديمه أسوة بالمستحقات الأميرية وأعطت صورة القسيمة للمتبرع وحفظت الصورة الثانية مع كشوف التبرعات الأصلية بالمديرية للرجوع اليها كما جاء في خطاب مدير الفيوم المتقدم ذكره ·

وكان بعض القسائم بالجنيهات والملاليم حتى أن الصيادف كان كل يحصل التبرعات على أساس تقدير عرفى بواقع عشرة قروش للفدان •

٢ ــ كانت التبرعات تودع فى خزائن المديريات بناء على تعليمات الأموال المقررة بأن يورد الصيارف المبالغ للمديرية بنفس الطريقة المتبعة فى توريد متحصلاتهم ثم نودع باذن صرف على خزينة وزارة المالية ، وقد صدر كتابان دوريان من وزارة المالية فى ٢٨ مايو و ٢٤ يونيه سنة ١٩٤٤ بتكليف وزارات الحكومة ومصالحها بسداد كل ما تتلقاه من هذه التبرعات لحساب وزارة التموين .

وفى عبارة أخرى ، فان هذه التبرعات كانت تجمع كما تجمع الأموال الأميرية بواسطة الصيارف والرجال الرسميين ويعطى عنها للمتبرعين قسائم رقم ٧ أموال مقررة وتودع خزائن المديريات ثم تودع خزينة وزارة المالية لحساب وزارة التموين لتقوم الأخيرة بانفاقها تحت اشراف وزارة المالية ٠٠ فاذا لم تكن هذه أموال أميرية جوهرا ومظهرا من حيث المحصلين الرسميين وطريقة التحصيل وقسائم الايصالات ، والانهاع في خزائن الجكومة ، والانهاق بواسطة الحكومة تحت اشراف

المالبة ـ اذا لم تكن هذه أموالا حكوهبـة بكل معانيهـا ومبانيهـا فماذا تكون ؟

٣ صدر مرسوم بمشروع قانون بانشاء رأس مال لاعانة منكوبى
 قنا وأسوان ونص فيه صراحة على أن « النبرعات والهبات والوصايا التى
 تخصص لهذا الغرض » تدخل ضمن الموارد المخصصة لاعانة فقراء قنا
 وأسوان بالأغذية والملابس والأغطية والأدوية •

وجاء فى تقرير اللجنة المالية لمجلس النواب اشارة صريحة الى التبرعات التى جمعت لمنكوبى الملاريا وبلغت ١٥٠ جنيه حتى ذلك الوقت، واعتبرت اللجنة هذه التبرعات ضمن الاعتماد المنصوص عليه فى مشروع القانون فقالت حرفيا: « انه بجانب مبلغ المليسون جنيه الذى دبر لهذا المشروع يرجى أن يغطى باقى الاعتماد المطلوب من التبرعات ، ويسر اللجنة أن تشير بهذه المناسسبة الى أن ما جمع من التبرعات الى الآن بلغ حوالى أن تشير بهذه المناسسبة الى أن ما جمع من التبرعات الى الآن بلغ حوالى التبرع جنيه ، وهى واثقة من أن جميع سكان البلاد سيتبارون فى التبرع لهذا المشروع الانسانى » :

وأيد ذلك الوضع تقرير مجلس الشبيوخ الذي سبقت الاشارة اليه .

وأبلغ من ذلك فقد أصدر مجلس الوزراء برياسة رفعتكم قرارين ينطويان على اعتراف صريح بأن هذه التبرعات تدخل ضسمن الأموال العامة مما يقطع عليكم كل سميل وينهض دليلا أقطع الدليل ، كما بينا .

٤ ـ أما القول بأن الوفد هو الذى قرر جمع هذه التبرعات ، فهذا لا يغير شيئا من الواقع وهو أن رجال الحكومة هم الذين قاموا بجمعها بالوسائل الرسمية المتبعة فى تحصبل الأموال الأميرية وإيداعها خزائن الحكومة ـ ولايخرج قرار الوفد عن قرار أية هيئة غير حكومية تقترح على الحكومة جمع أموال لغرض ما ، فان متل هذا الاقتراح الصادر من هيئة أهلية إذا أخذت به الحكومة لانقلبت بطبيعة الحال الأموال الحكومية الى أهلية فما بالكم إذا كانت الهيئة المقترحة هى هيئة سياسية تكونت منها هيئة الوزارة الحاكمة ٠٠٠؟

م الما تشبيه الوفد بجمعية الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية فهو مع وضوح تفاهته ووجه الفكاهة فيه لا يفيدكم في شيء الاأنه يستجل عليكم دليلا آخر ضلحكم، وذلك لأن ما تجمعه الحكومة لهذه الجمعيات قد صدر في شانه قرار من مجلس الوزراء في أول نوفمبر سنة ١٩٣٩ بالمواففة على مذكرة اللجنة الماليسة جاء فيها باصرح اللغظ

« أن هذا التحصيل سيكون طبعا لحساب الحكومة لتوزعه بمعرفتها على الهيئات الخرية » •

٦ ـ بقى أخيرا قولكم أن هذا المبلغ فد جمع لانشاء مؤسستين
 باسم مصطفى النحاس ـ وهو لعمرى تجديد فى النقليد ، وفى التخليد .

وللرد على ذلك ، يكفيني الدليل الفعلي ، بل والتسليم الجدلي •

أما الدليل الفعلى ـ والرسمى ـ الذى ينهض حجة على عدم صحة دعواك فهو دليل ينفرع الى عدة أدلة ذكرناها من قبل ، وهي :

الفسائم الرسمية التى ذكر فيها صراحة أن التبرعات جمعت لاعانة منكوبى الملاديا ، وكذلك مشروع القانون وتقريرا لجنتى المالية بالبرلمان ، بل وقرادات مجلس الوزراء نفسه ـ وكلها مجمعة على أن هذه التبرعات مخصصة لاغائة المرضى والمنكوبين ـ وليست لانشاء مؤسسات لتخليد الذكريات ، وتعليم الحرف والصناعات .

بقى الفرض الجدلى ، فهو أيضا لا يشفى غليلا ٠٠ فمع التسليم جدلا بأن المبلغ جمع لمؤسسات وتخليد ذكريات ، فان هذه المؤسسات يجب أن نتولى الحكومة انساءها وهى التى جمعت لها التبرعات ٠٠٠ هذا من ناحية أولى ، ومن ناحية أخرى فانى أعترف لرفعتكم ، بأنكم أقدر الناس على الرد على رفعتكم ، اذ أنكم طالبتم بمصاريف وضعع الحجر الأساسى لهاتين المؤسستين وقد بلغت ١٢٠٠ جنيه قيمة أجور منقولات بالركاب والبضاعة خاصة بالمؤسستين الخيريتين بقنا وأسهوان وفاتورة بناء بالحجر الأساسى بمديرية قنا كما جاء فى الخطاب الرسمى المشهار الهه آنفا ٠

وهكذا أجهزت جهيزة على كل تدليل ، وكل تضليل ٠

وبما أن سعادة فؤاد سراج الدين باسا وزيز الداخلية والشئون الاجتماعية سابقا مسئول معكم بالتضامن عن الاستيلاء على هذه الأموال اذ أنه بصفة كونه وزير الداخلية والشئون الاجتماعية سابقا مسئول معكم بالتضامن عن الاستيلاء على هذه الأموال ، اذ أنه بصفة كونه وزيرا للداخلية ، المهيمن على عملية الاكتتاب للتبرعات قد مكنكم من الاستيلاء على هذه الأموال ، وسهل لرفعتكم سمحبها بالطريقة التى اتفق معكم عليها كوزير للشئون الاجتماعية باسستخدام وكيل الوزارة المذكورة لهدا الفرض •

فبناء على هذه الأسباب جميعا .

وعلى ما قسره مجلس الوزراء من أن هذه التبرعات هي أموال حكومية يجب ردها في الحال الى خزينة الدولة والعمل بكل الوسائل على استردادها ، مع تحميلكم وشريككم سعادة فؤاد سراج الدين باشا مسئولية الامتناع عن ردها فاني باسم الحكومة أطالب رفعتكم برد مبلغ المائة وأربعين ألفا وخمسمائة جنيه مصرى الذي استوليتم عليه بسحبه من بنك مصر في يومي ١٥ أبريل و ١٩ أبريل سنة ١٩٤٤ بواسطة حضرة عبد اللطيف بك محمود \_ فاذا لم ترد هذه المبالغ الى وزارة المالية في طرف أسبوع من تاريخ هذا الخطاب فستضطر الحكومة الى اتخاذ الاجراءات العاجلة باسترداد هذا المال من أموال رفعتكم وأموال زميلكم بالتضامن بينكما \_ هذا مع عدم الاخلال بأية اجراءات يكفلها الدستور ضدكما في حالة امتناعكما عن رد هذا المال واصراركما على اغتياله .

وتفضلوا رفعتكم بقبول تحياتي ٠

(مكرم عبيد)

غير أن رفعة النحاس باشا لم يقم يرد المبلغ الى خزينة الحكومة رغما من مطالبت بذلك بل عمد الى ايداع المبلغ المتجمد من التبرعات السالفة الذكر والبالغ قدره ١٤٠٥٠٠ جنيك في البنك الأهلى المصرى بتاريخ ٢٢ ديسمبر سنة ١٩٤٤ بمقتضى ايصال رقم ١٦٨٤٧ باسم رفعته ولحساب مشروع مؤسستى قنا وأساوان بعد أن استقطع منه مبلغ ولحساب مشروع مؤسستى قنا وأسوان بعد أن استقطع منه مبلغ مراحل تنفيذ المشروع ٠

ولما كان الغرض من التبرعات انما هو اعانة ومساعدة فقراء مديريتى قنا وأسوان وذلك يستدعى سرعة الحصول على المبلغ لتنفيذ الأغراض التي من أجلها تبرع المتبرعون فقد أصسدر دولة الحاكم العسكرى أمرا في ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٤٤ بالاستيلاء على هذا المبلغ ووضعه تحت تصرف وزارة المالية •

# على هامش لجنة التحقيق الوزارية التى شكلتها وزارة د • أحمد ماهر باشا برئاسة مكرم عبيد باشا •

فى الغصبل السابق ، تناولنا بعض ما جاء فى لجنة التحقيق الوزارية التى شكلها مجلس الوزراء برئاسة د · أحمد ماهر باشا فى ٢٨ أكتوبر ١٩٤٤ ـ أى بعد تشكيل الوزارة بعشرة أيام تقريبا \_ وذلك للتحقيق فى تصرفات الوزارة النحاسية الأخيرة ( من ٤ فبراير ١٩٤٢ حتى ٨ أكتوبر ١٩٤٤ ) والماسة بنزاهة الحكم ·

ونذكر اليوم جوانب أخرى من هذا التقرير الهام •

ولا أعتقد أن هناك سابقة في تاريخنا السياسي مثل هذه السابقة ، سابقة تشكيل لجنة تحقيق وزارية تتناول كل أعمال الوزارة السابقة وتشكلها الوزارة القائمة بالحكم: قد يكون قد حدث أن شكلت لجنة تحقيق ما قد تكون وزارية ، وقد لاتكون وزارية للتحقق من حقيقة أمر ما وقعت فيه أو اتهمت بالوقوع فيه احدى الوزارات السابقة أما أن يشمل التحقيق كل أعمال الوزارة السابقة في كل فترة توليها الحكم فهو من ناحية محديد في بابه ، كمسا أعتقد وكمسا تسعفني به معلوماتي التاريخية ،

وهو \_ أى أمر تشكيل لجنة تحقيق وزارية عامة وشاملة لكل أعمال الوزارة السابقة \_ أمر خطير للغاية يمكن أن يؤدى الى عدم الاستقرار فى الحكم ، والى زيادة حدة الخلافات والاختلافات بين الأحزاب التى تلى الحكم وبين الشخصيات غير الجزبية التى يمكن أن تكون قد ابتليت بالحكم •

و باطلاعق على بعض الوثائق البريطانية وباستماعى الى أقرال من مكرم عبيد باشها ، وبعض أعضاء وزارتي أحمد هاهر بافتا ومحمود فهمى

النفراشى باشا تبين لى أن الحكومة البريطانية وممثلها فى مصر لورد كيلرن السفير البريطانى فى مصر كانوا ينظرون الى تشكيل تلك اللجنة نظرة عدائمية •

وفى أكنر من مرة ألح تشرشل \_ رئيس الوزارة البريطانية \_ على سفيره فى الفاهرة أن يحصـل على وعد من الملك فاروق ومن وزارته ، بعدم تقديم النحاس باشا للمحاكمة لأنه خدم بريطانيا فى الحرب العالمية النانية « ومستحيل أن توافق بريطانيا على محاكمة صديق وحليف لها .٠

ولم تكن الحكومة المصرية ولم يكن الملك فاروق بطبيعة الحال ، لتجرؤ ، أو ليجرؤ على مخالفة رغبات تشرشل أو كيلرن ، التى هى ــ تأدبا ، من جانبنا ــ بمثابة أوامر لاتقبل المناقشـــة ، وربما كانت تلك الرعبات ــ الآوامر يعنى ــ هى التى حالت دون تنفيذ ما رأته اللجنة بعد أن قرر مجلس الوزراء فى جلسته المعقودة فى ١٢ يونيـو ١٩٤٥ احالة نقرير لجنة التحقيق الوزارية الى مجلس النواب ، وذلك طبقا لنص المادة ٩٦ من الدستور ٠

● مما يؤخذ على أعمال اللجنة ـ دون تعرض لتسخصيات أعضائها ـ أنها كانت متأثرة الى حد كبير بآراء مكرم عبيد باشا ، وقد تجلى ذلك جليا في صياغة التقرير الذي اتسمت عباراته بالحدة والأسلوب الأدبى في نفس الوقت ، الذي يتميز بهما مكرم عبيد باشا .

وكان تشكيل اللجنة ذاته مؤديا الى ذلك فوزير المالية ـ مكرم باشا \_ هو رئيس اللجنة ، وطه السباعى باشا ، وزير التموين هو أحد أقطاب حزب الكنلة الوفدية المستقلة الذى يتزعمه مكرم عبيد باشا حتى سكرتير اللجنة الحاص الأستاذ محمد حسين مخلوف المحامى \_ وقتئذ \_ بأقسام قضايا الحكومة فمن غلاة المؤيدين لمكرم عبيد باشا وقد وقعت اللجنة فى أخطاء كبيرة ، من بينها – مشلا ، وعلى سببيل المثال لا الحصر \_ اهتمامها بالأمور الصغيرة ، التي ما كان يجب أبدا للجنة تحقيق وزارية بها وزيران ، والنائب العام ، لدى المحاكم الأهلية ، وأحد المستشارين المكين المساعدين بأقسام قضايا الحكومة \_ أن نهتم بها \_ وذلك على المنحو التائي:

● من تلك الأمور الصغيرة ـ مثلا ـ واقعة سفر حرم النحاس باسا ومن معها الى فلسطين وكان المبلغ ، مائة وستين جنيها وستمائة مليم واستغلال عثمان محرم باشا ، وزير الأسخال لوظيفته بشراء اطارات لسيارته الخاصة من الاطارات المخصصة لوزارة الدفاع دون أن يدفع ثمنها الا بعد النشر عنها .

وسكن عبد الفتاح الطويل ـ وهو أصلا من الإسكندرية وربما لم يكن له سكن خاص في الفاهرة - في حلوان على حساب السكة الحديد \_ وهو في ذات الوقت وزير المواصلات وكذلك سكناه بالباخرة كريم، ومن الأمور التافهة في رأيي ٠ والتي ما كان على اللجنة أن تهتم بها كل هذا الاهنمام وكان يجب عليها اذا ما رأت أهمية لتلك الأمور أن تدع النحقيني فيها للجان فرعيه : اسسلاء عباس أبو علم ، ومحمد زيد مندوية \_ من أقارب صبرى أبو علم باشا على أقمشة شعبية كانت مفررة أصلا لمركز منوف وكذلك محاباة بعض أنصاره \_ صبرى باشا \_ في مقررات السكر وكذلك محاباة بعض أنصاره \_ صبرى باشا يا فؤاد أفندى حمدى سيف النصر بورش سسلاح الصيانة الملكي باذن فؤاد أفندى حمدى سيف النصر بورش سسلاح الصيانة الملكي باذن كنيل ٤ عاسات عجل لسيارة خاصة مائنان وخمسون مليما لاغير ، وكذلك تنكيل ٤ طاسات عجل لسيارة خاصة مملوكة للوزير وقيمة الننكيل ٢٤٣ مليما لاغير ٠

وقد يكون لتلك الأمور دلالات خاصة رأت اللجنة اتخاذها وسيلة لاثبات تهم جسيمة ، الا أننا كنا نود لو لم تقم اللجنة بتحقيق تلك المسائل وبتسجيلها في تقريرها النهائي ونستأذن في الوقوف عند بعض أمور جاءت في التقرير لم نركز عليها في الفصل السابق الخاص بذلك النقرير : من بين تلك الأمور ما تعلق بأحمد حمدي سيف النصر ، وزير الدفاع وما نسب اليه من تجاوزات واتهامات .

## • اختلاس مبلغ ٢٤٠٧٦٣ جنيها و١٠٤٤ مليمات

جسرت وزارة الدفاع الوطنى على ادراج مسلغ ١٠٠٠٠ جنيه فى ميزانيتها ابتداء من سسنة ١٩٣٩ ــ ١٩٤٠، واسستمرت على ذلك فى السنوات النالية للصرف منها فى شئون المخابرات السرية ٠٠

وقد جرى العرف على أن يصرف من هذا الاعتماد المبالغ التي تحتاج اليها المخابرات الحربية ، وذلك بأن يتقبدم مدير المخابرات الى الوزير بغسه ، بطلب ما يلزمه منها ، فيحرر شيك بالمبلغ المطلوب باسم الوزير بغسه ، وهو بدوره اما أن يحوله باسم مدير المخابرات ، أو يصرفه بمعرفت ويسلمه اليه نقدا ،

وقد احتفظ مدير المخابرات منذ فتح اعتبادات المصاريف السرية بوزارة الدفاع الوطني بدفتر خاص في مكتبه يدون به كل مبلغ يسلم اليه وكذلك المصاريف التي يقوم بصرفها بمعرفته من المبلغ المشار اليه ،

وبذلك يمكنه في أي وقت أن يحصر المبالغ التي صرفت له لحساب المخابرات والجهات التي صرفت اليها •

كما جرى العرف على ايداع مبالغ الاعتمادات السرية في حسابات الوزارة والصرف منها على دفعات عديدة في الشهر الواحد تبعا لدواعي المصلحة العامة وهو عرف مستقر توجبه الأمانة ويقضى به الاحتياط •

والمصاريف السرية ، وان كانت لاتخضع للقواعد المالية العامة ، الا أن التصرف فيها يخضع دائما لرقابة معينة ، اذ ليس معنى كونها سرية أن لاتخضع لأية رقابة ، فهى في الواقع جزء من نفقات الدولة العامة ، مخصص لغرض معين ويجب أن تنفق في الغرض الذي خصصت من أجله لا أن يترك التصرف فيها بدون محاسبة أو رقابة .

والمصاريف السرية لوزارة الدفاع الوطنى لم تتقور لها الا أخيرا لصرفها في شئون المخابرات السرية •

وفى فرنسا ، يلتزم كل وزير مخصص لوزارته مصاريف سرية أن يقدم حسابا عن تلك المصاريف لرئيس الدولة ، ويجب على الوزراء فى نهاية السنة المالية أو عند تركهم مقاعد الحكم أن يقدموا لرئيس الجمهورية كشفا بالمبالغ المنصرفة فى الوجوه التى خصصت لها المصاريف السرية ويعتمد رئيس الدولة الكشف المذكور بعد مراجعته ويكلفهم تسليم المتبقى من هذه الأموال ان وجد لمن يخلفهم فى الحكم .

وقد كان الاعتماد المخصص لوزارة الدفاع الوطنى لاسستعماله فى المصروفات السرية المتعلقة بتلك الوزارة عن السنة المالية ١٩٤١ - ١٩٤٢ مبلغ عشرة آلاف جنيه وهو نفس الاعتماد الذى كان يخصص سسنويا للمصروفات السرية ، وقد صرف منه منذ ابتداء السنة المالية المذكورة فى أول مايو سنة ١٩٤١ ، أى فى خلال مدة أكثر من ٩ شهور مبلغ ١٩٤٧ جنيها و ٨٠٠ مليم بأذون صرف وشسيكات عسدها ٣٢ ٠

أى أن الوزير السبابق استنفه في يوم واحه هذا المبلغ المفروض أنه انما تقرر لتكملة باقى السبنة المالية • • • •

ويلاحظ أن الوزير السسابق كان في هذا التاريخ ( ١ يوليسو سنة ١٩٤٣) وقبله لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مريضا ومتغيبا عن عمله ، أي أن جميع الاعتمادات التي صرفت له منذ ابتداء تلك السنة المالية في ١ مايو سنة ١٩٤٣ ، انما صرفت له في وقت لم يكن فيسه قائمسا بعمله بالوزارة •

## • تجاوز ثان بمبلغ ١٠٠٠٠ جنيه :

وفى ٣٠ أغسطس سنة ١٩٤٣ ، تقدم الوزير السابق بطلب تجاوز فى حده المصاريف السرية بمبلغ عشرة آلاف جنيه ، وذكر فى الطلب الذى تقدم منه أن مبررات هذا الاقتراح انما هى امكان صرف المكافأة المقترحة لتشجيع الجنود على مقاومة التهريب ٠

وقد وافقت اللجنة المالية على هذا الطلب في ٥ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ووافق مجلس الوزراء عليه في نفس اليــوم ( ٥ سبتمبر سينة ١٩٤٣ ) .

وتسلمه الوزير السابق بأكمله في ٨ سبتمبر سنة ١٩٤٣ ، بشيك واحد رقم ١٩٤١

## • تجاوز ثالث بمبلغ ١٥٠٠٠٥ جنيه:

كما تقدم الوزير السابق في ٢١ ديسمبر سنة ١٩٤٣ بطلب تجاوز ثالث في تلك السنة المالية بمبلغ ٢٠٠٠ره جنيه •

ووافقت عليه اللجنة المالية في ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٣. ٠

ووافق عليه مجلس الوزراء في نفس اليوم(٣٠ ديسمبر سنة ١٩٤٣) وتسلمه الوزير السابق مباشرة في ٢ يناير سنة ١٩٤٤ باذن صرف واحد رقم ٧٢٧٧١

## • تجاوز رابع بمبلغ ٠٠٠٠ه جنيه:

ولما كان الوزير السابق تسلم هذه الاعتمادات بأكملها عقب نقريرها ، ولم تكن السنة المالية قد انتهت بعد ، فانه تقدم في ٨ فبراير سنة ١٩٤٤ بطلب تجاوز رابع بمبلغ ٠٠٠٠٥ جنيه علاوة على التجاوزات السابقة ، مبررا هذا الطلب بلزومه لصرفه مكافآت تشجيعية لجنسود الجيش ومصلحتي الحدود وخفر السواحل لتعقب المهربين ٠

وقد وافقت اللجنة المالية على هذا الطلب في ١٤ فبراير سنة ١٩٤٤ كما وافق عليه مجلس الوزراء في ١٦ فبراير سنة ١٩٤٤ .

ولم يتأخر الوزير السابق عن تسلمه باجمعه في اليسوم التسالي ( ١٧ فبراير سنة ١٩٤٤ باذن صرف واحد رقم ١٩٣٧ ) .

. . فيتضم من ذلك أن الموزير السبايق حصل في تلك السنة المالية على

. ;

نجاورات فى المصروفات السرية يبلغ مجموعها ١٠٢٠٠٠٠ جنيه ، أى النمى عشر متلا لما كان مقررا لها من اعتماد أصلى ، فكأنه يستنفد من التجاوزات فى شهر واحد مبلغا يساوى ما خصص لوزارة الدفاع الوطنى فى السنة بأكملها ، وكان تسلم مبالغ تلك التجاوزات فورا عقب تقريرها .

مليم جنيه

وقد بلغت جملة ما تسلمه مديرو المخابرات والشنئون العامة فيكون الباقى فى ذمة الوزير السابق ١٦٩ ١٢٨٧١٩

وتتبین جسامة مسئولیة وزیر الدفاع السابق (حصدی باشا سیف النصر) وخطورة تصرفاته فی اعتمادات المصاریف السریة من استعراض ما تم بشأنها فی فترة تولیسه تلك الوزارة وما أدخله فی ذمته منها •

## مبلغ ٢٧٤٢٦ جنيها و ١٣٠ مليما من اعتمادات السياة المالية المال

الاعتماد الأصلى : كان الاعتماد المخصص للمصاريف السرية في تلك السنة مبلغ عشرة آلاف جنيه كالمعتاد ادراجه لها في السنوات السابقة •

بجاوز: ولم يمض على ابتداء السنة المالية شهر ونصف شهر ، ومع أنه لم يكن صرف من الاعتماد الأصلى المخصص للمصاريف السرية سوى ١٥٨٠ جنيها ، فقد تقدم الوزير السابق في ١٨ يونية سنة ١٩٤٢ بطلب تجاوز هذا الربط بمبلغ ٠٠٠٠٠ جنيه أى أربعة أمثال الاعتماد الأصلى المخصص للسنة كلها ٠

وقد وافقت اللجنة المالية على هذا الطلب في ٢٠ يونية سنة ١٩٤٢ · كما وافق عليه مجلس الوزراء في ٢١ يونية سنة ١٩٤٢ ·

وقد تسلمه الوزير السابق بأكمله في ٢٢ يونية سنة ١٩٤٢ · . أى في اليوم التالي مباشرة ، باذن صرف رقم ٢٥٠٦١

ولعل ما تجدر الاسسارة اليه ، أنه بصرف النظر عن هذا الاعتماد الاضافى بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه الذى تسلمه الوزير بأكمله مرة واحدة ، فقد تبين من مراجعة حسابات الوزارة أن المبلغ الأصلى للاعتماد ومقداره فقد تبين من كان كافيتا لتلبية طلبات الوزارة طول السانة المالية المذكورة ، فقد تسلم منه الوزير أيضها في شهر يونية سمنة ١٩٤٢ الذى

تسلم فيه قيمة التجاوز مبلغ ٢٢٠٠ جنيه ، وظل يسستلم من الاعتماد الأصلى للمصاريف السرية دفعات متعددة في تلك السنة المالية حتى انه استطاع في أبريل ١٩٤٣ وهو ختام السنة المالية أن يحصل منه على مبلغ ٢٤٠٦ جنيهات ٠

ولم يتسلم مديرو مصالح الوزارة من جملة هذه المبالغ سوى مبلغ ٢٥٥١ جنيها و ٧٧٠ مليما فيكون ما دخل في ذمة الوزير السابق من اعتمادات هذه السنة مبلغ ٤٧٤٢٦ جنيها و ١٣٠ مليما ٠

## مبلغ ١٢٨٧١٩ جنيها و ١٦٩ مليما من اعتمادات السيسنة المالية. ١٩٤٤/١٩٤٣ :

الاعتماد الأصلى : كان الاعتماد المخصص للمصروفات السرية في السينة المالية المبكورة مبلغ عشرة آلاف جنيه كالمعتاد .

وقد تسلمه الوزير بأكمله في بدء تلك السنة المالية ، اذ صرف له بشيكين ، أحدهما رقم ٨٩٦١ بمبلغ ١٠٠ ج بتاريخ ٥ مايو سنة ١٩٤٣ والناني بمبلغ ٩٩٠٠ جنيه بتاريخ ٩ مايو سهة ١٩٤٣ أي أن الوزير السابق ، في تسعة أيام ، قد استنفد الاعتماد المخصص للسنة المالية بأكملها ٠

## تجاوز أول بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه:

وتقدم الوزير بطلب تجـاوز في هذه المصاريف السرية بمبلغ .٠٠٠٠ ج في يوم ٣٠ يونيو سنة ١٩٤٣

وفى نفس اليوم ( ٣٠ يونيو سمنة ١٩٤٣ ) وافقت اللجنة الماليسة عليمه ٠

وفى نفس اليـوم أيضـا ( ٣٠ يونيو سـنة ١٩٤٣ ) وافق عليه محاس الوزراء ٠٠

وفى اليوم التالى (أول يوليو سنة ١٩٤٣) تسلم الوزير السابق. هذا المبلغ بأكمله أى بمجرد موافقة مجلس الوزراء ١٠٠ أذ صرف اليه باذن صرف زقم ١١١١٧ مؤرّخ في أول يوليو سنة ١٩٤٣ ٠٠

# • مبسلغ ٦٤٠٨٠ جنيها و ٨٠٥ مليمات من اعتماد السسنة المالية

وقد تسلمه الوزير بأكمله باذن صرف واحسه رقسم ١١٥٥٦٢ في ٢٠ مايو سنة ١٩٤٤

## تجاوز اول بمبلغ ٥٠٠٠ه ٤ جنيه :

ثم تقدم الوزير السابق في ٢٣ يوليو سنة ١٩٤٤ بطلب تجاوز في هذه المصاريف بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه .

ووافقت اللجنة المالية على ذلك في ٢٤ يوليو سنة ١٩٤٤

ووافق مجلس الوزراء في ٢٥ يوليو سنة ١٩٤٤

وقد تسلم الوزير السابق المبلغ بأكمله في ٢٦ يوليو سنة ١٩٤٤، أي في اليوم التالي لموافقة مجلس الوزراء بشبيك رقم ١٤٢٣٠٢

## تجاوز ثان بمبلغ ١٠٥٠٠٠ جنيه:

وقد تقدم الوزير السابق في ٢ سبتمبر سنة ١٩٤٤ بطلب تجاوز بمبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه بحجة توزيعه لمقاومة التهريب ٠

ووافقت اللجنة المالية على هذا الطلب في ١٠ سبتمبر سنة ١٩٤٤

كما وافق عليه مجلس الوزراء في ١٣ سبتمبر سنة ١٩٤٤ ٪

وتسلمه الوزير السابق بشيك واحمد رقمم ١٤٢٦٢٩ بتاريخ

وقد بلغت جملة ما تسلمه مديرو المخابرات والشرؤون العسامة ١٩٥ جنيها و ١٩٥٠ مليماً ٠

فيكون ما بقي في نممة الوزير السابق ٦٤٠٨٠ جنيها و ٨٠٥ مليماتين

| 1927_1921 | رز السنة المالية | من اعتماد أصلى وتجاو | جنیه<br>۷۰۰ | ملیــم<br>_ |
|-----------|------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1984-1984 | السنة المالية    | ))                   |             | ٠٣٠         |
| 1982_1984 | السنة المالية    | »                    | 174719      | ١٦٩         |
| 1980_1988 | السنة المالية    | n                    | 78.9.       | ۸۰۰         |
|           |                  |                      | 72.977      | ۱۰٤         |

وعقب اقالة الوزارة ، لم يوجد بخزينة وزارة الدفاع من المصروفات السرية سوى ١٦٣ جنيها ، فيكون ما دخل ذمة وزير الدفاع السابق من هذه المصروفات مبلغ ٢٤٠٧٦٣ جنيها و ١٠٤ مليمات ٠

وعن اعتمادات مصلحة الحدود يقول التقرير :

كان لمصلحة الحدود اعتماد خاص بالمصروفات السرية ، استلم الوزير السابق منه مبلغ ٤٠٠ جنيه بشيكين :

أولهما بمبلغ ۲۰۰ جنیه رقم ۱۹۲۳/۱۱/۱۰ بتاریخ ۱۹۶۳/۱۱/۱۰ ثانیهما بمبلغ ۲۰۰ جنیه رقـم ۱۹۶۶/۳ بتاریخ ۱۹۶۶/۲۷

ويلاحظ بشيأن التجاوزات التى طلبت للمصاريف السرية أنه لا يوجد فى الأوراق ما يدل اطلاقا على أن هناك طلبا تقدم من الوزارة من أية جهة تابعة لها يبرر طلب التجاوزات المتعددة التى كان يتقدم بها الوزير السابق ، مع أنه كان يشبر صراحة فى كنير من هذه الطلبات الى أنها مطلوبة كمكافآت تسجيعية لجنود الجيش ومصلحتى خفر السواحل والخدود ، وكان الواجب أن يكون هناك طلب من احدى المصالح والادارات التابعة للوزارة يشير الى الظروف التى استجدت أو التى تبرر طلب هذه التجاوزات ،

ومما يلاحظ أيضا أن اعتماد المصاريف السرية انمسا يقصد به تخصيصه للسنة المالية بأكملها ، وأنه اذا كانت هنساك حاجة حقيقية لنقرير تجاوز ، فانه انما يقصد منه أن يكون في هذا التجاوز ما يكمل حاجة الوزارة طوال السنة المالية ، بينما كان الواقع أن الوزير يقوم بتسسليم كل مبالغ التجاوز دفعة واحسدة ، وهو تصرف ينفى ما كان يتقدم به من مبررات •

كما يلاحظ أيضا أنه لم تنبين الأوجه الحقيقية لصرف هذه الاعتمادات والنابت كما سبن ايضاحه أن أغلب التجاوزات المطلوبة انما كان بحجة توزيعه كمكافآت تشجيعية لجنود الجيش ومصلحتى خفر السواحل والحدود ، نظير قيامهم بمكافحة المهربين ولم يعثر على ما يدل على صرفها لاحدى المصالح التابع لها هؤلاء الجنود ، مما قد يستفاد منه أن تلك الحجة كانت ظاهرية فقط ٠٠٠ ويؤيد ذلك ما جاء بكتاب مراقبة الميزانية العامة بوزارة المالية في ٤ سبتمبر سنة ١٩٤٧ عند طلب تجاوز مبلغ ٠٠٠٠٠ جنيه في أغسطس سنة ١٩٤٣ عند طلب تجاوز بأن ذلك المبلغ انما كان مفهوما دخوله ضمن التجاوز السابق الذي تقرر في ٣٠ يونية سنة ١٩٤٣ بمبلغ ٠٠٠٠٠ جنيه أي لم يصرف من مبلغ في ٠٣ يونية سنة ١٩٤٣ بمبلغ ٠٠٠٠٠ جنيه أي لم يصرف من مبلغ المحدود على السنواحل ظلت شهورا طويلة بعد الحصول على تجاوز المكافآت تطالب بنصيب فيه وكان مصير كل استعجالاتها الحفظ ، كما هو ثابت في ملفات الوزارة ٠

وفضلا عن مسئولية وزير الدفاع السابق عن الوقائع السابق ايضاحها سواء من الناحيتين المدنية والجنائية ، التي تستوجب استرداد المبالغ التي أدخلها في ذمته بدون وجه حق ، وتطبيق قانون أحكام العقوبات بسأنها ، فانه تجدر الاشارة الى مسئولية كل من اللجنة المالية ومجلس الوزراء فيما يتعلق بتجاوز اعتماد المصاريف السرية ، فالثابت أن الاعتماد الأصلى الذي كان يخصص كل سنة لم يطرأ عليه تغيير وهو مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيه ، ولو كانت هناك حاجة حقيقية تدعو لتجاوزه لكان هذا الاعتماد قد تعدل من الوجهة الأصلية في السنة التالية له ٠

فضلا عما يلاحظ من قصدور بعن كل من اللجنة المالية ومجلس الوزراء بشئ ما يبرر تقرير هذه التجاوزات ، اذ انه ثابت أن طلب وزير الدفاع السابق انما كان يمر في أسرع وقت ، بل وتتم موافقة اللجنة المالبة ومجلس الوزراء عليه في أغلب الأحوال في نفس اليوم الذي يتقدم فيه طلبه ، وهو دليل على سوء القصد ومثير للريبة ويؤيد ذلكِ ما جاء

فى مذكرة معالى وزير الدفاع الوطنى المرفوعة الى لجنة التحقيق من أنه٠٠ علم من أحد حضرات أصحاب المعالى الوزراء أن محمد صلاح الدين بك السكرنير العام الأسبق لمجلس الوزراء كان فى غيره مرة من المرات التى وافق فيها المجلس على هذه النجاوزات الضخمة لوزارة الدفاع ، ينهد لها السبيل فى وزارة المالية ، كما اتصل بعلمه أن مبلغ الـ ١٩٤٠ قد أرسلت التى صرفت للوزير السابق فى أول يونية سنة ١٩٤٣ قد أرسلت الى منزله بالدقى فى أثناء مرضمه الطويل ، وهو فى حالة لاتسمح له بمباشرة أى عمصل ، ومن هنا يتبين مبلغ خطورة تلك التصرفات ، وقد اتضح من الرجوع الى مضابط مجلس النواب أن الوزير السابق تغيب عن حضور الجلسات مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل ذلك التاريخ ، وأنه طل متغيبا بعد ذلك نظرا لمرضه الذى لم يمنح من أجله أجازة ولم يقرر مجلس الوزراء فى خلال تلك الغيبة الطويلة انابة أحد من الوزراء بدله ، بل انه عندما شفى وعاد الى مباشرة عمله كان أول ما اتجهه اليه هو الحصول على تجاوز جديد هو مبلغ عشرة آلاف جنيه ، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى ٥سبتمبر سنة ١٩٤٣ .

ولذلك فان أقل ما يمكن أن توصف به مسئولية اللجنة المالية ومجلس الوزراء في هذا العبن الخطير بأموال الدولة أنها مسئولية أدبية وأخلاقية جسيمة ، بل ان مسئولية مجلس الوزراء في ذلك قد ترتفع الى حد الاشتراك مع وزير الدفاع السابق في المسئولية المترتبة على ما قام به من تصرفات في هذه الاعتمادات .

● وعن الاعتمادات الخاصـــة والوزير بدأ التقرير يتحــدث عن
 اعتماد الصحراء الغربية •

وافق مجلس الوزراء في ٢١ يولية سنة ١٩٤٢ على اعتماد مبلغ ٥٠٠٠ جنيه يؤخذ من اعتماد الطوارى، الخاص بالميزانية ويحول الى وزارة الدفاع للصرف منه في تموين واعانة المهاجرين بالصحراء الغربية ، وقد تسلمه وزير الدفاع السابق على دفعات ابتداء من ٨ سبتمبر سنة ١٩٤٢ الى ١٧ أبريل سنة ١٩٤٣ .

ومما يجدر ذكره بشأن هذا الاعتماد الاشارة الى تاريخ رحلات الوزير السابق فى الصحراء الغربية ، اذ انه سافر الى برج العرب فى ١٦ سبتمبر سنة ١٩٤٢ ، والى الحمام فى ١٧ سبتمبر سنة ١٩٤٢ ، والى جانكليس فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٤٢ ، ومن مقارنة تاريخ هذه الرحلات بتاريخ استلام المبالغ ، يتضع جليا أن الوزير السابق تسلم مبلغ

١٠٠٠ جنيـ فقط قبل هذه الرحلات ، أما الباقى وقدره ٤٠٠٠ ج فانه قد تسلمه بعد الانتهاء من الرحلات المتقدم ذكرها .

والاعتماد السالف الذكر اعتماد خاص لغرض معين وطبقا للتعليمات المالية يجب تقديم المستندات المؤيدة للصرف في السئون المرصد لها الاعتماد مع وجوب اتباع القواعد المالية في الصرف وذلك بعمل مناقصات في حالة المشترى ومحاضر لجان في حالة صرف اعانات مالية أو مهمات .

ولكن وزير الدفاع السابق بعـــد تســـلمه هذا الاعتماد بأكمله ، لم يقدم للوزارة أى مستند يدل على الجهة التي صرف فيها .

## • وعن اعتماد معتقلات السرو والعياط:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد جملة مبالغ فى تواريخ مختلفية للصرف منها على معتقلات السرو والعياط ، والمبالغ لم تتجاوز أحد عشر الف جنيه .

وهذه المبالغ بأكملهــا قد صرفت بشـيكات وأذون لوزير الدفاع. السابق بناء على طلبه عقب تقريرها مباشرة ·

والمبالغ المذكورة يجب أن يتبع في صرفها النظم المالية ، وتقدم عنها المستندات الدالة على الصرف طبقا لما سبق ايضاحه .

ولكن لم تقدم للوزارة مستندات الا عن مبلغ ٦٨١٨ جنيها و ٦٣٦ مليما ، لم يقدم وزير ١٣٦٥ مليما ، لم يقدم وزير الدفاع السابق عنه أى مستند يدل على أوجه صرفه ٠

## • اعتمالا اعانة المناطق الصحراوية:

صدر قانون رقم ٣٥ في ٢٦ أبريل سنة ١٩٤٤ بفتح اعتماد خاص بميزانيـة مصلحة الحدود مبلغ ٢٠٠٠٥ جنيـه لاعانة أهالى المناطق. الصحراوية ٠

وقد جاء في تقرير اللجنة المالية لمجلس الشيوخ عند مناقشة مشروع هذا القانون ما يأتي :

« وقد استفسرت اللجنة المالية عن مفردات هذا الاعتماد ، فأدلى حضرة صاحب العرة وكيل وزارة الدفاع الوطنى بالبيانات الآتية : « سيخصيص الاعتماد لشراء نحو ٣٥٠٠ أردب من الحبوب و ٤٠٠٠٠ متر من الأقمشية و ٣٠ طنيا من السيكر والباقى احتياطى لمصياريف النقل

والنوزيع وشراء شاى وغيره من الضروريات • وقد وافقت اللجنة على فتح هذا الاعتماد على أن يكون الشراء بواسطة وزارة الدفاع الوطني والتوزيع بواسطة موظفيها بحيث تشمل الواحات الداخلة والخارجة والبحرية والفرافرة ومنطقة البحر الأحمر وسيناء والصحراء الغربيسة وغيرها من المناطق الأخرى التابعة لمصلحة الحدود » •

وقد قامت الوزارة بشراء أقمشة وحبوب وسكر ٠٠٠ النع ٠٠٠ خصما من الاعتماد المقرر ٠

غير أن وزير الدفاع السابق طلب مبلغ سبعة آلاف جنيه من هذا الاعتماد وقد صرف اليه بناء على أمره مبلغ ٥٠٠٠ جنيه في ٨ أبريل سنة ١٩٤٤ ومبلغ ٢٠٠٠ جنيه في ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٤ ولم يقدم الوزير السابق للوزارة أي مستند يدل على التصرف في المبلغ الذي استلمه في الغرض الذي طلب من أجله الاعتماد ٠

وتجدر الاشارة هنا أيضا آلى تاريخ سفر الوزير السابق فى رحلات الواحات الجنوبية ومنطقة البحر الأحمر ، وكانت على الوجه الآتى :

من ٢٠/٢/٢٠ الى ١٩٤٤/٢/٢٥ واحتى المخارجة والداخلة · من ١٩٤٤/٣/١٥ الى ١٩٤٤/٣/١٨ واحتى البحرية والفرافرة · من ١٩٤٤/٨/١٤ الى ١٩٤٤/٨/١٩ منطقة البحر الأحمر ·

ويتضع من مقارنة تاريخ هذه الرحلات بتاريخ صرف المبالغ التي طلبها الوزير السابق من هذا الاعتماد أن تسلمه لها انما كان بعد انتهاء رحلتي الواحات الخارجة والداخلة والبحرية والغرافرة بأكثر من شهر وكان قبل ابتداء رحلة منطقة البحر الأحمر بنحو أربعة أشهر .

وعن التطبيق القانوني لكل تلك الأعمال :

أولا - من الوجهة المدنية :

تقضى المادة ١٤٥ من القانون المدنى ، بأن من أخذ شسيما بغير استحقاق وجب عليه رده ، وثابت من جميع ما تقلم أن المبالغ التى استلمها وزير الدفاع السابق انما هى مبالغ مخصصة لغرض معين ، وطالما أنه لم يقدم الدليل اللازم لاثبات انفاقها فى الغرض الذى خصصت من أجله ، فانه يعتبر ملزما بردها لاستيلائه عليها فى هذه الحالة بدون وجه حق •

## ثانيا ــ من الوجهة الجنائية :

تقضى المادة ١١٢ من قانون العقوبات بأن كل من تجارى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة على اختلاس أو اخفاء شيء من الأموال الأميرية أو الخصوصية التي في عهدته أو من الأوراق الجارية مجرى النقود أو غيرها من الأوراق والسندات والعقود أو اختلس شيئا من الامتعة المسلمة اليه بسبب وظيفته يحكم عليه فضلا عن رد ما اختلسه بدفع غـرامة مساوية لقيمة ذلك ويعاقب بالسجن .

ولا يشترط فى تطبيق المادة ١١٢ من قانون العقوبات الخاصية بالاختلاس الذى يقع من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة أن تكون وظيفة المختلس الأصيلية هى التحصيل أو حفظ الودائع أو القيام بأعمال الصيرفة بل يكفى أن يكون ذلك جزءا من وظيفته أو يكون من مقتضيات أعمال وظيفته •

والصراف طبقا لنص تلك المادة أو الشخص المنوط به حساب نقود أو أمتعة هو كل شخص مكلف بمقتضى وظيفته تسلم نقود أو أشياء أخرى لحفظها وانفاقها أو توزيعها في الوجوه المقررة لها •

فاذا كان من مقتضيات الوظيفة أن يتسلم الموظف (أو الشخص ذو الصفة العامة) نقودا لانفاقها في شئون معينة أو توزيعها في وجوه مقررة لها، فلم ينفقها في تلك الشئون أو لم يوزعها في تلك الوجوه التي قررت لها وأرصدت عليها بل استولى عليها لنفسه أو لغيره، فأنه يعد مختلسا لها في حكم المادة ١١٢ عقوبات باعتبار أنه بوصفه شاغلا لتلك الوظيفة وبسببها يتسلم هذه النقود التي تصرف باسمه دائما طبقا لما قضى به النظام المالى، وذلك لينفقها بعدئذ في شئون أو وجوه معينة، فهو بذلك يؤدى عملية صيرفة هي من مقتضيات وظيفته وتقع في اختصاصها بالفعل أو على الأقل يؤديها بسبب تلك الوظيفة وان لم يكن في الأصل صرافا .

وانه وان كان الأصل أنه يجب لاعتبار التسليم بمقتضى الوظبفة أن يكون الأمين مختصا بتسلم النقود طبقا للقوانين واللوائح ، الا أنه ليس من الضرورى أن يكون قد صدر قانون خاص أو وضعت لائحة ادارية بذلك بل يكفى أن يجرى به العمل تطبيقا لقانون عام منظم لمصارف المال كالميزانية ، أو تنفيذا لقرارات الاعتمادات الاضافية ، متى كان من شأن

هذا التطبيق أو التنفيذ أن أصبح ذلك الموظف هو المتولى بالفعل أمر هذه الأموال •

وقد قضى بأنه يكفى أن يكون الموظف قائما بعملية تسلم الأموال طبقا لما جرى به العمل بحسب ترتيب توزيعه وبموجب الصفة الفعلية وطبيعة الأعمال المنوطة بالموظف •

وهذا النظر لا يقوم على مجرد اعتباره صرافا بالفعل لأن الصراف بالفعل قد لا يكون موظفا بل من أتباع الصراف الموظف كابنه أو سكرتيره الخاص أو قد يكون موظفا ولكن وظيفته لا تقتضى أن يقوم بتسلم نقود لانفاقها أو توزيعها ففى مثل هذه الصور قد لا يعتبر صرافا فى حكم تلك المادة •

أما اذا كان من شأن وظيفته أن يكون هو الذي يتسلم تلك الأموال ويصرفها باسمه وبوصفه وجرى بذلك العرف المالى ونظام العمل كما قضت طبيعة تلك الأموال والعلة في تخصيصها بالميزانية أن توضع في يد الموظف الأعلى ليتولى انفاقها بنفسه فهو يعتبر في شأنها صرافا في حكم المادة ١١٢ من قانون العقوبات ـ ولو لم يكن كذلك في الأصل ـ متى كان قد تسلمها لينفقها في شئون معينة أو يوزعها في وجوه مقررة لها ـ فاذا هو لم يفعل وأضافها لنفسه أو لغيره واختلسها فانه يقع تحت طائلة العقاب طبقا لتلك المادة بوصفه « منوطا بحساب تلك الأموال » •

و بتطبيق ما تقدم على الوقائع السابق ذكرها ، يتضم أن وزير الدفاع السابق قد ارتكب ما يأتي :

**اولا:** اختلس مبلغ ۲۳۹۸٦۳ جنيها و١٠٤ مليمات من قيمة الاعتمادات التى خصصت لمصاريف الوزارة السرية فى المدة من ٦ فبراير سنة ١٩٤٢ الى ١٩٤٢ الى ١٩٤٨ الا استولى عليها لنفسه ولم يثبت مراعاته العرف والقواعد المتبعة بشائها ٠

ثانيا: اختلس مبلغ ٤٠٠ جنيه من اعتمادات المصاريف السرية بمصلحة الحدود في ١٥ نوفمبر سنة ١٩٤٣ و ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٤ اذ استولى عليها لنفسه ولم يثبت مراعاته العرف والقواعد المتبعة بشأنها ٠

ثانشا: اختلس مبلغ ٥٠٠٠ جنيه قيمسة اعتماد اعانة المهاجرين بالصحراء الغربية اذ استلمه على دفعات ابتداء من ٨ سبتمبر سنة ١٩٤٢ الى ٢٧ أبريل سنة ١٩٤٣ ولم يقدم للوزارة عنه أى مستند يثبت اوجه الصرف فى هذا الاعتماد طبقا للقواعد المالية المقررة ٠

رابعا: اختلس مبلغ ٤١٨١ جنيها و٣٦٤ مليما باقى قيمة اعتمادات قررها مجلس الوزراء فى ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٤٢ و٢٤ فبراير سنة ١٩٤٣ و ٢٧ مايو سنة ١٩٤٣ و ٢٦ أبريل سنة ١٩٤٤ و ٢٧ مايو سنة ١٩٤٤ و مجموعها ١١ ألف جنيه لمصاريف معتقلات السرو والعياط ولم تقدم مستندات الاعن مبلغ ٢٨١٨ جنيها و٣٦٦ مليما ٠

خامسا: اختلس مبلغ ۷۰۰۰ جنیه من قیمة الاعتماد الذی صدر به القانون رقم ۳۵ فی ۲ أبریل سنة ۱۹۶۶ وذلك فی ۸ أبریل سنة ۱۹۶۶ بالنسبة لبلغ ۵۰۰۰ جنیه وفی ۲۷ أبریل سنة ۱۹۶۶ بالنسبة لمبلغ ۲۰۰۰ جنیه ولم نقدم أیة مستندات تدل علی صرف ما تسلمه طبقا للقواعد المالیة فی الغرض الذی طلب من أجله الاعتماد ۰

فتكون جملة المبالغ التي أدخلها في ذمته ٢٥٦٤٤٤ جنيها و٢٦٨ مليما •

#### \*\*\*

والأفعال سالفة الذكر ينطبق عليها حكم المادة ١١٢ من قانون العقوبات كما أنه ينطبق عليها أيضا حكم المادة ١١٨ التي تنص على أن كل موظف أدخل في ذمته بأى كيفية كانت نقودا للحكومة أو سهل لغيره الرتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبح •

الا أن المادة ١١٢ كفيلة برد المبالغ المختلسة فضلا عن الغرامة والعقوبة المشددة التي وضعتها لجريمة الاختلاس ٠٠٠٠٠٠

وقد جاء في التقرير رقم ( ٢٧ ) عن المبالغ التي تسلمها وزير الدفاع السابق مما خصص للترفيه عن جنود الجيش :

تقوم ادارة الشئون العامة بوزارة الدفاع الوطنى بصرف بعض مبالغ للترفيه عن جنود الجيش المصرى ، وبعض هذه المسالغ مما يرد البها من تبرعات •

وكان ما خصص للترفيه عن الجنود المصريين من فبراير سنة ١٩٤٢ الى أكتوبر سنة ١٩٤٢ جنيها و٣٤٥ مليما ، وجملة ما صرف منه فعلا للترفيه عن الجنود مبلغ ١٨٤٩ جنيها و٢٦١ مليما ولكن الوزير السابق تسلم من هذا المبلغ ١٤١٦ جنيها و٢٩١ مليما ، وذلك بموجب ايصالين بتاريخ ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٤٢ موقعا عليهما من امام ساطان أفندى سكرتير وزير الدفاع الوطنى وموقعا منه عليهما أيضا بأنه « قد تسلم

هذا المبلغ حضرة صاحب المعالى الفريق أحمد حمدى سيف النصر باشا وزير الدفاع الوطني » •

وقد صرف من المبلغ الذي تسلمه وزير الدفاع السابق مبلغ ٨٠ جنيها لجنود السودان أما الباقي وقدره ١٣٣٦ جنيها و٢٩١ مليما فانه لدى وزير الدفاع السابق ، ولم يثبت أنه قد صرف في الأوجال المخصصة له ٠

ولما كانت المادة ١٤٥ من القانون تقضى بأن من أخف شيئا بغير استحقاق وجب عليه رده ، فان وزير الدفاع السابق يعتبر ملزما برد هذا المبلغ الذى استولى عليه بدون وجه حق .

ولما كانت المبالغ المخصصة للترفيه عن الجنود انما تعتبر نقودا مملوكة لوزارة الدفاع الوطنى بصرف النظر عن اعتبار أغلبها واردا بطريق النبرع اذ ان ذلك انما يقصد منه تخصيصها لغرض معين فقط ، ولما كان استيلاء الوزير السابق على المبلغ الذى قبضه بدون أن يثبت صرفه فى الأوجه التى خصص من أجلها يجعل ذمته ملتزمة به وتقضى المادة ١١٨ من قانون العقوبات بأن كل موظف أدخل فى ذمته بأى كيفية نقودا للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل يعاقب بالسجن من ثلاث سنين الى سبع ، فان ما قام به ينطبق عليه النص السالف الذكر .

وفضلا عن ذلك فان المادة ٣٤١ من قانون العقوبات تقضى بمعاقبة كل من اختلس أو بدد مالا سلم اليه بطريق الأمانة بالحبس ، والواضح أن هذا المبلغ اذا كان قبضه وزير الدفاع السابق لغرض الترفيه عن الجنود ، فان ذلك عن طريق الأمانة ويجب أن يثبت صرفه في هذه الأوجه ، والا انطبق عليه نص المادة المذكورة .

وقد اهتم التقرير بأمين عثمان باشا باعتباره الواسطة القوية بين النحاس باشا والسفارة البريطانية وقد جاء في التقرير عن استغلال أمين عثمان باشا:

كان لاستغلال أمين باشا عثمان لوظيفته مظاهر شاذة :

ا ـ تكوين شركة للاستيراد والتصدير المسماة ( السركة المصرية للتجارة ) وقد مر تكوين هذه الشركة بمراحل تنطوى على سلسلة فذة من استغلاله لسلطته في الوزارة النحاسية ، سواء كرئيس لديوان المحاسبة، أو كوزير للمسالية ـ وقد بلغ به هذا الاستغلال الى الجمع بين منصبه

الرسمى وبين الاتجار بنصيب يبلغ ٥٠٠ سهم في شركة تجارية لشئون الاستيراد والتصدير الخاضعين من الناحية الرسمية الاختصاص وزير المالية ·

۲ ــ التصريح لشركته بصفقات ضخمة من صفقات التصدير والاستيراد ، خصوصا وانه لم يكد يتم تكوين هذه الشركة حتى عين أمين باشا وزيرا للمالية وهي الوزارة المختصة بشئون التصدير والاستيراد .

٣ ـ تعيين المسيو كاسترو عضو مجلس ادارة هذه الشركة والمساهم فيها بخمسمائة وخمسين سهما عضوا بلجنة التصدير بوزارة المالية بقرار من وزير المالية (أمين عثمان باشا) ، وبهذا أصبح للشركة في الحكومة ممثلان مساهمان في ارباحها ٠٠٠ هما أمين عثمان باشا الوزير ٠٠٠ وجناب المسيو كاسترو عضو اللجنة الحكومية والتاجر ٠٠٠

٤ ــ اصطحاب أمين عثمان باشا لأعضاء مجلس ادارة شركته في رحلة رسمية قام بها الى فلسطين ، بصفته وزيرا للمالية ، لتنظيم العلاقات الاقتصادية وترويج التجارة بين البلدين ، حيث سافر معه المسيو كاسترو وفرغلى باشا والخواجة جورج دياب وغيرهم ، مما كان محل دهشة ولغط كثير من الأوساط والهيئات والتجار هنا وهناك .

مدور تعليمات الى مصلحة الجمارك بأمر من أمين عثمان باشا على لسان محسوبه الأستاذ محمد حسمت باعفاء المسيو كاسترو ومن معه من تفتيش عفشهم عند الذهاب الى فلسطين والعودة منها •

7 ـ احتكار شركة أمين عثمان باشا ، ممثلة فى شخص المسيو كاسترو ، لجميع اطارات الكاوتش المستولى عليها فى جميع الدوائر الجمركية ومخازن الاستيداع مما أدى الى احتجاج شركات الكاوتش والى تساؤل السفارة البريطانية عن حكمة تمييز كاسترو عن غيره من تجار الكاوتش .

٧ ـ تعايل أمين عثمان باشا على منح الجنسية المصرية للمسيو
 كاسترو متحديا في ذلك جميع الاعتبارات القومية ورأى الجهات الادارية
 ارضاء لشريكه وخدمة لشركته ٠

٨ ــ استئثار شركة أمين عثمان باشا بكميات هائلة من الأقمشة القطنية والصوفية من شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، وقد باخت

هذه الكميات في سنة ١٩٤٤ حدا كبيرا ، تجاوز ما حصلت عليه الشركات الأخرى ولهذا التمييز والتفضيل حكمته ، وهي أن شركة أمين باشا تتولى مد شركة الغزل والنسسيج بما تحتاجه من اطارات الكاوتش وقد بلغ ما تسلمته شركة الغزل من الاطارات في عام ١٩٤٤ ـ ٣٥٠ اطارا خارجيا و٠٠٠ اطارا داخليا ٠٠٠ هذا فضلا عن أن شركة أمين باشا هي شركة وزير المالية ٠٠٠

هذه هى مظاهر اتجار أمين عثمان باشا بوظيفته ، ومدى خدماته لشركائه وشركته ، وفيما يلى تفصيل لوقائع هذا الاستفلال والاتجار الحكومي:

وعن شركة أمين عثمان باشا (تريدكو) جاء في التقرير، ان فضيحة الشركة تتناول ثلاث مراحل وعن المرحلة الأولى جاء في التقرير:

وهى تنطوى على سلسلة فذة منقطعة النظير من أوزار استغلال أمين عثمان باشا الفاضح لسلطته فى الوزارة النحاسية ـ سواء كرئيس لديوان المحاسبة فى أول الأمر ، أو كوزير للمالية فيما بعد ـ وفى سبيل ماذا هذا الاستغلال ١٩٠٠!!! فى سبيل الحمع بين منصبه الرسمى وبين الاتجار بنصيب يبلغ ٥٠٠ سهم فى شركة تجارية صرفة للسئون الاستيراد والتصدير ١٠٠ الخاضعتين من الناحية الرسمية الحكومية لاختصاص وزير المالية بالوزارة ٠٠٠

بل تنطوى الفضيحة على ما هو أكثر من هذا ، وأخطر من هذا ، وهو التحايل الرسمى الشائن على اخفاء اشتراك أمين باشا بخمسمائة سهم فى الشركة المذكورة ـ كما يتضع هذا التحايل من الدوسيه الرسمى الخاص بالشركة والذى عرض على مجلس الوزراء النحاسى لاستصدار مرسوم تكوين الشركة المذكورة .

وتبدأ حلقة هذا الاخفاء في ١٣ يونية سنة ١٩٤٢ حين رفع اسم أمين عثمان باشا من الملف المقدم لمجلس الوزراء بأسماء أعضاء مجلس ادارة ( الشركة المصرية للتجارة ) مع استمرار عمله بالشركة ومساعدته لها بنفوذه من وراء الستار بصفته مساهما فيها ، فضلا عن مساهمة السيدة حرمه في الشركة بخمسين سهما أخرى · فلم تكد تمضى مدة على تقديم عقد تأسيس الشركة وقانونها النظامي الى وزارة المالية لتبحثها ادارة الشركات ولجنة قضايا الحكومة حتى نفد صبر المساهم الكبير (أمين باشا) ولم يطق بطء وتأخر زميله كامل صدقي باشا في اعداد العدة لاستصدار مرسوم تكوين الشركة ، فلم يكن من أمين باشا الا أن أرسل لكامل باشا بتاريخ ٢٣ يولية سنة ١٩٤٢ ورقة بخطه وتوقيعه يقول فيها \_ على طريقته الخاصة ٠٠ ما يأتي بالحرف الواحد :

« مرسـوم الشركة من فضـل معاليكم » ٠٠

٢٣ يوليو ١٩٤٢ أمسين عثمسان

وهكذا لم يتورع أمين باشا عن أن يستغل نفوذه على هذه الصورة الصدارخة وبهذه الجرأة الفذة ٠٠٠ يستغله لخدمة الشركة التجارية المحضة المؤلفة خصبصا للاستيراد والتصدير والتي يساهم فيها بذلك النصيب الكبير من الأسهم ٠

ولكن جرأة أمين باشا لا تعرف الحدود ، والقيود ، واستهتاره ـ الذى عرفه الناس فى تصريحاته وبياناته الرسمية ـ هو فى نظره موضع الفخر والتحدى ٠٠٠ وهكذا لم يكد يصل الى غرضه السابق ، ويجى ودو عرض أسر استصدار مرسوم تكوين الشركة على مجلس الوزراء ـ كسا أراد أمين باشا فكان له ما أراد ، حتى أعد العدة للخطوة التالية الأفضح من سابقتها ـ خطوة اخفاء مساهمته الفعلية فى أسهم الشركة ، الأفضح من سابقتها بهذه الشركة ، فى المرسوم الذى سيصدر وينشر حتما فى الوقائع الرسمية ، والذى يتضمن أسماء حضرات المساهمين ٠

ومن ثم أقدم على تحايل ، دون أن يكلف نفسه عناء اخفاء الورقة التى تحمل الدليل ٠٠٠ واذا بالدوسيه الذى عرض على مجلس الوزراء النحاسى وانتهى منه المجلس الى استصدار مرسوم الشركة فعلا فى ٢ أكتوبر سنة ١٩٤٢ ـ يضم فى باطنه الدليل فى صورة ورقة مطبوعة على الآلة الكاتبة الافرنجية قدمت الى مجلس الوزاراء منضمنة أسما، حضرات المساهمين ونصيب كل منهم من أسهم الشركة المحظوظة ٠٠٠

واذا بالورقة المذكورة - الباقية في الدوسيه حتى الآن - تتضمن بين الأسماء الواردة فيها اسمى كل من أمين عشمان باشا - وأمام اسمه ٠٠٠ سهم - ومحمد فرغلى باشا - وأمام اسمه ٥٠٠ سهما - ثم اذا بالقلم يجرى على اسم أمين باشا وأسهمه بالحذف ٠٠٠ ثم يجرى على رقم أسهم فرغلى باشا بالتعديل ، فيشطب ال ٥٠٠ سهما الخاصة به ويكتب فوقها ح وبدلا منها - بالخط الافرنجي الواضح رقم ١٠٥٠ سهما أي مجموع نصيب فرغلى باشا وصديقه الحميم المستتر أمين عثمان باشا وصديقه الحميم المستتر أمين عثمان باشا وصديقه الحميم المستتر أمين عثمان باشا

وخرجت الورقة الفذة من مجلس الوزراء ـ بعد الاقرار ـ بهيئتها هذه ، وبقيت في الدوسيه حتى الآن بهيئتها هذه ، • • • تحمل طابع فساد

العهد على وجه العموم ، ودليل هذه الفضيحة المالية الخطيرة على وجه التخصيص ٠٠٠٠

ثم صدر مرسوم تكوين الشركة وهو خلو في الظاهر من أية اشارة الى مساهمة أمين باشا بخمسمائة سهم أو حتى بسهم واحد ، ولم يبق فيه الا اسم السيدة المحترمة حرمه ونصيبها البالغ خمسين سهما فقط لا غسير .

ولعل من أبلغ دلائل التحايل والتضليل أن أسهم أمين باشا لم تضف حتى الى أسهم السيدة حرمه وانما أضيفت الى سخص آخر لا يحمل اسم الأسرة ـ هو فرغلى باشا ـ لكى لا يبقى فى وسع أى انسان لم تصل يده الى الدوسيه الوزارى ، أن يكشف الصللة التى بينهما ، وذلك التضليل الخطير •

## وعن المرحلة الثانية جاء في التقرير:

تكونت الشركة اذن ، وأصبح لها كيان رسمى ، فلم يبق الا أن يتابع أمين باشا سلسلة خدماته لها ، بل خدماته لنفسه باعتباره مساهما بنصيب كبر في أرباحها ٠

وفى تلك الأثناء تولى أمين باشا وزارة المالية (فى مايو سنة ١٩٤٣) وهى الوزارة المسرفة على شئون الاستيراد والتصدير ، فلم تكد تمضى أيام حتى بدأ ـ فى نفس الشهر ـ سيل التصريحات لشركته المحظوظة بصفقات ضخمة من صفقات التصدير ، منها تصدير عشرين ألف بطانية (صوف مع قطن) ومئات الأطنان من المواد الأخرى كالكتان والقطن الطبى والنخالة والبودرة والحناء وآلاف الأزرار الصدفية وأطنسان الدوبارة (فضلا عن الانجار الواسع فى الكاوتش ، الذى أوردناه فى تقرير آخر) .

ثم جاء ديسمبر سنة ١٩٤٣ ، فاذا بمعاليه لا يرى محظورا من أن يصدر قرارا بتعيين المسيو شارل كاسترو ــ عضو مجلس ادارة الشركة والمساهم فيها بخمسمائة وخمسين سهما ــ عضوا بلجنة التصدير الحكومية الرباعبة ، وهو العضو الوحيد من غير الموظفين في لجنة التصدير •

وهكذا أصببح للشركة فى الحكومة بدل الممثل الواحد ممثلان مساهمان فى أرباحها ، هما معالى أمين عثمان باشا الوزير وجناب المسيو كاسترو عضو اللجنة الحكومية الرباعية المختصة بهذه الأمور ٠٠٠ ولم يكد الأخير يعين فى اللجنة حتى صدر للشركة ـ فى نفس ديسمبر سنة ١٩٤٣ \_ ترخيص بتصدير ١٠ أطنان قطن طبى و٣٥ طن بودرة تلك ١٠٠٠ النح ٠٠٠ كما هو مبين بالكشف المرفق ٠

فلم يكن غريبا بعد هذا أن تتضاعف أسعار أسهم الشركة ويتوالى صعودها ·

المرحلة الثالثة:

ثم جاءت المرحلة الثالثة ٠٠ ويا لها من مرحلة ٠٠

فقد رأى أمين باشا بنشاطه المعهود أن يسافر الى فلسطين لتنظيم العلاقات الاقتصادية وترويج التجارة بين البلدين ، فلم ينردد فى أن « يستأنس » بآراء أعضاء مجلس ادارة شركته الموقرة فى مفاوضاته هناك مع القطر الشقيق ٠٠٠

فما أسرع أن سافر أيضا الى فلسطين حضرات ٠٠٠ المسيو كاسترو وفرغلى باشما والخواجا جورج دياب وغيرهم ٠٠٠ كى يزودوا شريكهم وزير المالية بنصائحهم الثمينة لنفعه ونفعهم ٠٠٠ فكان ذلك محل دهشة ولغط كثير من الأوساط والهيئات والتجار هنا ٠٠٠ وهناك ٠

وعن تحايل أمين عثمان باشا لمنح الجنسية المصرية للمسيو كاسترو وكان طلب المسيو كاسترو قد رفض من قبل الأسباب قومية جاء في التقرير «كان كاسترو ايطاليا ولم يسبق للدولة المصرية أن منحت جنسيتها الأحد أعدائها أو أعداء حلفائها في أثناء اشتباكها في حرب معها » •

ومن ملف شارل سلامون كاسترو نختار تلك المذكرة التي كتبها رئيس قلم الجنسية في وزارة الداخلية في ١٢ مايو ١٩٤٢ .

« استدعانى اليوم حضرة صاحب السعادة وكيل الوزارة وعرفنى أن ملف الجنسية الخاص بشارل سلامون كاسترو قد أعيد اليه من مجلس الوزراء ، وطلب اليه الأستاذ ثابت بك سكرتير عام مجلس الوزراء المساعد تحضير المذكرة ومشروع المرسوم بمنح الطالب المذكور الجنسية المصرية على اعتبار أن حضرة صاحب المقام الرفيع وزير الداخلية قد أمر بذلك .

ولما كانت لا توجد تأشيرة كتابية على مذكرة هذه الوزارة من حضرة صاحب المقام الرفيع الوزير بهذا ، فقد كلفنى سعادة وكيل الوزارة بالتوجه الى حضرة السكرتير العام المساعد لاستيفاء ذلك ، وعلى الأخص لأن المذكرة التى تكتب لمجلس الوزراء ستكون مشتملة على الأسباب التي ترر استنناء هذه الحالة بالذات وتجعل منح الطالب الجنسية المسرية أمرا واجبا تمليه المصلحة القومية (خلافا لما ورد في مذكرة الوزارة) .

وعلى ذلك انتقلت ومعى ملف الجنسية المذكور الى مكتب السكرتير العام المساعد لمجلس الوزراء وأبلغته ما طلبه سعادة الوكيل ففهمت من حضرته أن رفعة الوزير لم يصدر له أمرا بذلك وانما كلفه حضرة صاحب

الميال أمين عثمان باشا الاتصال بوزارة الداخلية لتحضير المدكرة ومشروع المرسوم على اعتباد أن رفعة الوزير موافق ثم ارسال الأوراق لمعاليه لتولى عرض الموضوع على حضرة صاحب المقام الرفيع .

وعدت فعرضت الأمر على صاحب السعادة الوكيل فأمر بتحرير مذكرة بكل ما حدث وعرضها مع الملف على حضرة صاحب العزة مدير ادارة الجوازات والجنسية » •

وهكذا يتضح من هذه المذكرة الرسمية:

اولا: أن أمين عثمان باشا لكى يتوصل الى تنفيذ غرضه لمصلحة صديقه كاسترو، لم يتورع عن اللجوء الى المداورة بافهام حضرة سكرتير عام مجلس الوزراء المساعد أن رفعة وزير الداخلية قد وافق على منح الجنسية للمسيو كاسترو – وذلك توصلا الى جعل السكرتير العام يعتمد على هذه الموافقة المزعومة – فينفذ الأمر الذي أصدره اليه أمين باشا في نفس الوقت، والذي كلفه فيه بالاتصال بوزارة الداخلية لتحضير المذكرة ومشروع مرسوم منح مسيو كاسترو الجنسية المصرية ٠٠٠ ثم ارسال الأوراق لمعاليه ليتولى عرض الموضوع على حضرة صاحب المقام الرفيم ٠

ثانيا: فلم يتردد السكرتير العام المساعد في تصديق رواية أمين باشا عن موافقة النحاس باشا، وبناء على هذا طلب حضرته من وكيل وزارة الداخلية تحضير المذكرة ومشروع المرسوم ٠٠٠ ولكن وكيل الوزارة كان حريصا فانتابه الشك في صحة موافقة رفعة وزير الداخلية ، نظرا الأنه «كانت لا توجد تأشيرة كتابية على مذكرة الوزارة من حضرة السكرتير المعام المساعد لاستيفاء ذلك ، وعلى الأخص لأن المذكرة التي تكتب لمجلس الوزراء ستكون مشتملة على الأسباب التي تبرر استثناء همذه الحالة بالمات ٠٠٠ الخ ٠٠٠

ثالثا: فانتقل حضرته فعلا الى السكرتير العلم · وهنا فقط انكشفت حقيقة الدور الذي لعبه أمين باشا بجرأته المعتادة · · · فعاد حضرته وعرض الأمر على سعادة الوكيل فأمر بتحرير مذكرة بكل ما حدث وعرضها مع الملف على حضرة صلحب العزة مدير ادارة الجوازات والجنسية ·

وهنا ٠٠٠ هنا فقط ، وبعد أن انكشفت أصبع أمين باشا سافرة كتب سعادة حسن فهمى رفعت باشا وكيل الداخلية على ذيل المذكرة السابقة التأشيرة البليغة التى نثبتها هنا بنصها :

« يعد مشروع مرسوم ويرسل الى معالى أمين عثمان باشا بناء على طلبه ، •

( وكيل الداخلية )

وهكذا أثبت وكيل الداخلية بخطه ... وفي مذكرة رسمية .. تدخل وتوسط ومداورة أمين عثمان باشا ٠٠٠ بل سعيه الحديث بكل الوسائل لخدمة صديقه كاسترو ٠٠٠ ولو رغم أنف الفتاوى والقوانين ٠٠٠ بل رغم أنف السوابق ٠٠٠ والاعتبارات القومية ٠٠٠ والضرر المحقق للدولة ٠٠٠ كما جاء بالحرف الواحد في مذكرة حضرة مدير ادارة الجنسية التي أثبتنا نصها فيما سبق ٠

وقد أمر سعادة وكيل الداخلية حضرة رئيس قلم الجنسية بتحرير مذكرة بكل ما حدث وعرضها مع الملف على حضرة صاحب العزة مدير ادارة الجوازات والجنسية ٠٠٠ فكتب حضرته المذكرة السابقة وعرضها مع ملف المسيو كاسترو مع على مدير الجنسية ٠٠٠

وفيما يلى رأى حضرة صاحب العزة مدير ادارة الجنسية نوضحه فى مذكرة كتبها على أثر ذلك بتاريخ اليوم التالى ( ١٣ مايو ) •

وفي المذكرة المرفوعة لحضرة صاحب السعادة وكيل الداخلية :

« ايماء الى ما أشرتم به سعادتكم على مذكرة رئيس قلم الجنسية المؤرخة ١٢ مايو سنة ١٩٤٢ باعداد مشروع مرسوم بمنح شارل سلامون كاسترو الجنسية المصرية وارساله الى أمين عثمان باشا بناء على طلبه ٠٠٠ أتشرف بافادة سعادتكم بأنه لا يتسنى اعداد مشروع مرسوم الآن قبل البت مبدئيا في مسألة ما اذا كان يرى عدم الأخذ بما ورد في مذكرتنا المؤرخة في ٣ مايو سنة ١٩٤٢ بالنسبة لشارل سلامون كاسترو الايطالي الجنسية اليهودي المذهب ٠

وتعلمون سعادتكم أنه قبل اعداد مشروع المرسوم يجب اعداد مذكرة من وزير الداخلية الى مجلس الوزراء بطلب منح الجنسية المصرية الى شخص معين بمقتضى مادة معينة وبعد ذلك يجب أن يذكر فى مشروع المرسوم أنه قد ثبت أن هذا الشخص المعين حائز للشروط المنصوص عليها فى احدى مواد المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٢٩، وفى حالة شارل كاسترو المذكور لا يتسنى الجزم الآن بتوافر الشروط القانونية فى حالته اذ أوقف النظر فى أمره منذ سسنوات بسبب أن حالته لم تكن تحتمل القبول بحسب السياسة المرسومة بمسائل التجنس على العموم والتى شرحناها فى مذكرة اطلع عليها وأقرها حضرة صاحب المقام الرفيع وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء ٠٠٠ وانى أرفق منها صورة مم هدا ٠

ولا حاجة لى بأن أضيف الى مذكرة ٣ مايو سنة ١٩٤٢ ما تعرفونه سعادتكم من أن حالة شارل كاسترو هذا لا تمتاز بشيء عن حالة كثير

غيره من الأجانب وعلى الأخص الذين هم فى خدمة مليك البلاد أو كانوا فى خدمة حكومته وكذلك الحال بالنسبة لبعض العلماء وكبار المالين وققد طلبوا الجنسية المصرية ولم تمنع لهم محافظة على القومية المصرية واحتراها للأغراض التى رمى اليها المشرع من سن قانون الجنسية المصرية، وقد عرض بعض الماليين على الحكومة مبائغ طائلة للحصول على الجنسية المصرية فلم يمنع ذلك من رفض طلبهم .

امضاء « أحمد زكى سعد » ١٣ مايو سنة ١٩٤٢

هذا هو رأى مدير الادارة المختصة ٠٠٠ بليغ في ألفاظه ومعانيه ٠٠٠ فماذا كان صداه ونتيجته ٠٠٠ ؟؟؟

كان أن اقتنع أمين عنمان باشا ومن يلوذ به من ذوى الأغراض أن ادارة الجنسية بوزارة الداخلية لن تنزل عن رأيها الذى تقتنع به ، وأن تشرع فى تحضير مشروع مرسوم منح الجنسية لكاسترو المحسوب المحظوظ ٠٠٠ فما هى الوسيلة أو الحيلة التى يتوسل بها أمين باشا وزعيمه النحاس باشا الى الخروج من هذا المأزق المنكود ، والتحايل على تخطى رأى مدير ادارة الجنسية المختص ، المدعم بالمبررات الوجيهة التى تحول دون منح كاسترو الجنسية المصرية ٠٠٠

الحيلة هي أن يعمد النحاس باشها الى طرقه المعهودة وتخريجاته الفذة التي أتقنها رفعته وأتقن الخروج بها من كل مأزق يقف في طريق رغماته وأمانيه ٠٠٠

وقد وفق رفعته الى استنباط حيلة للتحايل على العقبات التي تقوم في وجه منح الجنسية المصرية لكاسترو ٠٠ أما الحيلة الفذة فهي التحول من ( منح ) كاسترو الجنسية المصرية بادى دى بدء - وبمرسوم - الى استخراج شهادة تفيد ( ثبوت ) الجنسية المصرية للمسيو كاسترو مما سياتي تفصيله في موضعه مما يلى ٠

وهكذا ... ووفقا لهذه الخطة الموضوعة ... تفضل رفعة وزير الداخلية في اليوم التالى مباشرة لمذكرة أحمد زكى سعد بك ( مدير الادارة ) المؤرخة ١٣ مايو والتي لم تترك أملا أو منفذا ... تفضل رفعته فوقع التأشيرة التالية :

« يعرض على سعادة رئيس قسم القضايا لبحث ثبوت جنسيته المصرية » ( مصطفى النحاس )

۱۶ مایو سنة ۱۹۶۲

ولسنا في حاجة الى القول بأن أول ما يؤخذ على هذه التأشيرة \_ شكليا \_ هي أنها تخطت الجهة المختصة باصدار الفتوى المطلوبة \_ وهي في الأحوال الطبيعية سعادة مستشار ملكي وزارة الداخلية \_ الى سعادة رئيس قلم قضايا الحكومة نفسه .

ولم يكد رفعته يوقع هذه التأشيرة حتى سارع الأسناذ ابراهيم فرج - مدير مكتبه اذ ذاك - الى ( تفسير ) المادة التي يراد الاستناد اليها في الاعتراف بثبوت الجنسية المصرية لكاسترو • فكتب حضرته تأشيرة بذلك هذا نصها :

« يتبين من الاطلاع على هذا الملف ومن المستندات المقدمة أن المقصود منها التدليل على أنه (أى كاسترو) يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون طبقا للمادة الأولى فقرة ثانية التى تنص على أنه ( يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون كل من يعتبر من تاريخ نشر هذا القانون مصريا بحسب حكم المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى ٢٩ يونية سنة ١٩٠٠ » ٠

« والمادة الأولى من الدكريتو المشار اليه تنص على ما يأتى : عند اجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول مايو سنة ١٨٨٣ يعتبر حتما من المصرين الأشخاص الآتى بيانهم ( المتوطنون في القطر المصرى قبل يناير سنة ١٨٤٨ ( ١٢٦٤ هـ ) وكانوا محافظين على محل اقامتهم فه » • •

## « ابراهیم فسرج »

منه مى المادة التي أريد بها التحايل لاقرار ( ثبوت ) الجنسية المربة للمسيو كاسترو من قديم الزمن ·

فهل أقرت فتوى رئيس لجنة القضايا هذا التخريج والتدليل ؟؟؟ •

نترك سعادة رئيس لجنة القضايا يرد على ذلك الزعم ويناقشه في فتواه الرسمية فيقول بالحرف الواحد:

« أنه وأن كانت اقامة الطالب وتوطن أجداده في القطر المصرى يرجعان الى ما قبل أول يناير سنة ١٨٤٨ وفقا لما قضت به الفقرة الثانية من المادة الأولى من الأمر العالى المسار البه ، غير أن هذه الفقرة نفسها تضمنت استثناء الذين يكونون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها » •

« ويبدو لنا أنه كان في استطاعة الطالب وقت أن صدر قانون

الجنسية في سنة ١٩٢٩ أن يننفع من حكم المادة السابعة منه وهي التي خولت لكل من ولد لأجنبي في القطر المصرى وكانت اقامته العادية فيه قبل نشر هنذا القانون أن يتنازل عن جنسيته الأصلية ويقرر اختياره الجنسية المصرية في خلال السنة التالية لهذا النشر ، وواضح من ظروف الطالب أنه مستوف لشرطى المولد والاقامة المنصوص عليهما في هذه المادة وكان في ميسوره أن يستفيد من أحكامها غير أنه لم يفعل وهو يريد الآن أن يتدارك ما فاته عن طريق التجنس عملا بالمادة المانية من القانون ، وقدم طلبا بذلك بتاريخ ٩ مايو سنة ١٩٣٩ » •

هذا ما جاء في فتوى رئيس قلم القضايا تنفيذا للحيلة التي أراد النحاس باشا بها أن يصل الى جعل المسيو كاسترو يتمنع بالجنسبة المصرية ، ان لم يكن عن طريق (منحه) الجنسية بمرسوم ــ نظرا لاعنراض ادارة الجنسية وتبريراتها الوجهة ــ فليكن عن طريق اقرار (ثبوت) الجنسية له من قديم الزمن باعتباره وأحداده من المتوطنين بالقطر المصرى قبل سنة ١٨٤٨٠

تقول ان فتوى رئيس قلم القضايا قد سدت هذا السبسل الأخسر أيضا ، اذ يتضم منها:

**أولا:** أن المادة المراد تطبيقها لا يستفيد منها ـ من بين المتوطنبن القدماء في القطر المصرى ـ أى شخص يكون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها •

والمسيو كاسترو - كما هو ثابت رسميا - كان وقت طلبه الجنسية المصرية أحد رعايا ايطاليا واذن فلا يمكن بحال أن ينتفع بالمادة المراد تطبيقها ٠

ثانيا: يستطيع أن ينمتع بالجنسية المصرية في حالة واحدة وعمى حالة ما لو كان قد تنازل في خلال سنة ١٩٢٩ ـ ١٩٣٠ عن جنسيته الأصلية وقرر اختباره للجنسية المصرية ، غير أنه لم يفعل ٠٠٠ وبذلك ضاع حقه في التمتع بهذا السبيل نهائبا ٠

وهكذا قطعت جهيزة قول كل خطيب ٠٠٠ وقطعت فتوى رئيس لجنة القضايا سبيل التحايل على اقرار ( ثبوت ) جنسية المسبو كاسترو ٠٠٠

لم يبق مخرج غير العودة الى فكرة ( منح ) الجنسية المصرية للمسيو كاسترو ، ابتداء ، وبمقتضى مرسوم ، وهى الفكرة التي عارضتها مذكرات ادارة الجنسية وفندتها بالأدلة الدامغة والمبررات القوية الوجيهة • وهكذا

افتى رئيس قضايا الحكومة فى نهاية فتواه السابقة بأنه نظرا لأنه كان فى وسع الطالب عند صدور قانون الجنسية فى سنة ١٩٢٩ أن يفيد من أحكامه باستعمال حقة فى دخول الجنسية المصرية • أرى أن حالة الطالب جديرة بالرغاية من ناحية ( منحه ) الجنسية المصرية • وهو وان كان تابعاً لدولة الطالب غير أنه اسرائيلي المذهب وهو بهذه المتابة مسنشني من القيود الموضوعة لرعايا الدول التي قطعت مصر علاقاتها السياسية بها • • •

ولم تكد تمضى على صدور هذه الفتوى ٢٤ ساعة حتى استصدر النحاس باشا مرسوما نص فيه على أنه ( يمنح النجنس بالجنسبة المصرية الى شارل سلامون كاسترو) .

فكان للنجاس باشا ، وأمين عثمان باشا ، وللمسيو كاسترو ٠٠٠ ما أرادوا ·

نعم أرادوا ٠٠٠٠ فما هي الحكمة فيما أرادوا ٠٠٠ ؟؟؟

ما هي حكمة هذه الحماسة الهائلة والمداورات المتلاحقة والمناورات الخفية المكشوفة في سبيل منح المسيو كاسترو الجنسية المصرية ؟

ما هي الحكمة ان لم تكن هي حكمة المادة ٠٠٠ حكمة البارة والقرش والجنيه ٢٠٠٠ لا حكمة التمسك بوضع قانوني معين أو التفاخر بقومية معمنة ٠٠٠

ما هى الحكمة ان لم تكن أنه قد أريد للمسيو كاسترو هذا أن يجد السبل ميسرة أمامه للاتجار على نطاق واسع فى التصدير والاستيراد باعتباره مصريا ، لا تقوم فى سبيل حريته التجارية عقبة أو عائق ٠٠٠

ما هى الحكمة ان لم تكن أن أمين باشا لم ينردد فى منح شريكه منا التيسير تفاديا لكثير من التعقياءات فى الاجراءات المفروضة على تجارة غير المصريين •

ما هى الحكمة ان لم تكن انه في سبيل استئنار أمين باشا وشريكه بالربح الحرام، لا مانع من تجاهل كل ما تمسكت به ادارة الجنسبة من ( الاعتبارات القومية ) و ( مصلحة الدولة وسوابق السياسة المرسومة في مسائل التجنس ) و ( احترام الأغراض التي رمى اليها المشرع من سن قواني الجنسية المصرية ) ٠٠٠

" وعن تحميل امين عشمسان باشا نفقات منفره وعائلته الى فلسطين بالطائرة الثي استأجرها من شركة مصر للطبران يوم ٦ يوليو ١٩٤٢ هربا من أزمة العلمين ـ وكان وقتئذ رئيساً لديوان المحاسبة ـ يذكر التقرير أن

· -- \ 29A

شركة مصر للطران كتبت الى مصلحة الطيران المدنى مطالبة بغاتورة الطائرة وقدرها ١٣٧ جنيها ، ٢٦٠ مليما قيمة رحلة أمين عمان باشا من القاهرة الى الله وبالعكس وقد أجابت وزارة الدفاع باعتبار الرحلة مصلحية وأنه يجب أن تحسب على جانب الحكومة طبقا لخطاب وكبل وزارة الدفاع ، وينتهى التقرير بالكلام عن هذه الوافعة بالعبارة التالية :

وغنى عن البيان أن أمين عنمان باشا يوم سافر الى الله مع أسرته لم يكن مندوبا للتفتيش على حسابات فلسطين باعتباره رئيسا لديوان المحاسبة ، ولم تضم مصر سُئون فلسطين المالبة الى سُئونها حتى نصبح رحلات رئيس ديوان المحاسبة مع أسرته ذهابا وايابا «رحلات مصلحية» تحتسب على جانب الحكومة ٠٠٠ وتؤخذ نفقاتها من جيوب دافعى الضرائب المصريين ، لا من جيب رئيس ديوان المحاسبة ؟

وأخيرا ، فليست الدولة مكلفة أن تدفع من خزائنها ناهات الهروب ، اذا ما فزعت القلوب ٠٠٠

وعن تقرير مكافأة لأمين عشمان قدرها ١٤٠٠ جنيه لاخباريته عن ضبط ذهب أثناء تهريبه وتنازله عنها بعد حوالى شهر من تاريخ تقرير المكافأة بقول التقرير رقم ٤٤ من تقرير لجنة التحقيق الوزارية ما يلى:

امتازت الوزارة الماضية بأن من أعضائهسسا من كان لا يقنع بجاه المنصب ورانبه ، بل لا يتورع أن يحدث بدعا جديدا في الأداة الحكومية ، فيزج بنفسه بين مخبرى مصلحة الجمارك الداخلة تحت اشرافه ، ليتقاضى مكافأة عن عمل من صميم مهمته الرسمية ، فاذا تم ضبط المهربات وحانت ساعة توزيع المكافآت ، طالب بحصة منها ، ليكون له نصيب في الغنيمة وان لم تكن له يد في ضبط الجريمة ، . . .

القاهرة أبلغ فى أوائل مارس سنة ١٩٤٣ أن هناك من يستغل بتهريب القاهرة أبلغ فى أوائل مارس سنة ١٩٤٣ أن هناك من يستغل بتهريب الذهب بواسطة الطائرات الحربية الأمريكية ، فأخذ يتحرى الأمر وحين قويت لديه السببات أبلغ النبأ الى الادارة العامة للجمارك فى ١٠ أبريل سنة ١٩٤٣ و نظرا الى أهمية الموضوع بادر مدير عام الجمارك بايفاد مفتش المباحث بكتاب منه الى مستشار المفوضية الأمريكية بطلب معونتها .

وعلى أثر وصوله الى القاهرة نوجه ومعه مدير جمرك القاهرة الى المفوضية الأمريكية لتقديم الكتاب ، والمباحثة مع جناب المستشاد فى الموضوع وفيما يجب اتخاذه من التدابير وما يحسن فرضسه من الرقابة وعلى طريقة تبادل المعلومات توصلا الى القبض على المهربين .

وبعد أن تم وضع خطة المراقبة حرر بذلك محضر أرسل الى المدير العام في ١٧ أبريل سنة ١٩٤٣ ٠

٢ ـ وفى الساعة الثالثة من مساء ٢١ أكتوبر سنة ١٩٤٣ أبلغ حضرة أحمد عبد الرحمن بك رئيس المباحث بمحافظة القاهرة أمين وصفى أفندى ، أن السلطات الأمريكية ضبطت فرنسيا فى المطار الحربى الأمريكى وهو يحاول تهريب ذهب وبضائع على متن احدى الطائرات وقد ضبط بالفعل .

هــذا مجمل الواقعة ومنه يتضم أنه لم يكن لوزير المالية السابق ولا لأمين سره وموضع ثقته أى ارشاد أدى الى ضبط الذهب والبضائع المهربة .

اتخذت الاجراءات بعد ذلك لتوزيع المكافآت تبعا لما يقضى به النظام المعمول به فوضعت مصلحة الجمارك كشفا بتوزيع هذه المكافآت كانت حصة المخبرين فيه ٣٨٠٠ جنيه بواقع ٤٠٪ .

وفى ٣ أبريل سنة ١٩٤٤ زار مدير الجمارك الأستاذ محمد حشمت المراقب العام للايرادات بوزارة المالية وقتئذ ، بناء على تحديد سابق لهذا المعاد للقدم البكباشي محمد المام ابراهبم للمناقشة في ظروف ضبط الذهب ، فأبلغه الأستاذ محمد حشمت بأن ضبط الذهب كانت وردت عنه اخبارية لمعالى الوزير أبلغت الى السلطات المختصة في حينها فأجابه بأن هذا يترتب عليه اعتبار ثلاث جهات مصادر للاخبارية التي بني عليها الضبط ،

وعد مدير عام الجمارك بأنه سيدرس الأوراق للتوزيع عند عودته الى الاسكندرية لدرس أوراق التوزيع وانتهى الأمر بأن خصص مبلغ ١٤٠٠ جنيه لاخبارية معالى الوزير حرر به شيك رقم ٦٢٣٠٣ بتاريخ ٨ يونية سنة ١٩٤٤ .

ظل هـذا الشيك تحت يد الوزير من ٨ يونية سـنة ١٩٤٤ حتى ١٧ يولية سنة ١٩٤٤ حتى ١٧ يولية سنة ١٩٤٤ أى حوالى ٤٠ يوما ثم أعاده الى مصلحة الجمارك بكناب حاء فيه أن الأستاذ حشست لا يقبل هذه المكافأة ولا يقبلها الوزير له ، وأشار بتوزيع المبلغ على صناديق التوفير والاقنصـاد والاعانات المخاصة الجمارك ٠

وقد يتسماءل فضولى عن السر في أن يستدعى الأستاذ حشمت مدير الجمرك ليخبره بأن حادثة تهريب الذهب أبلغها

الى السلطات المختصة فيجيبه المدير العام للجمارك بأن مصادر الأخبار اصبحت ثلاثة بعد أن كان هناك مصدران ، وما السر فى أن يعاد التوزيع مرتين يخصص فى الأولى منها ١٠٠٠ جنيه لمصدر اخبارية الوزير ثم يعاد النظر بعد ذلك فى التوزيع فيرفع نصيب مصدر الوزير من ١٠٠٠ جنيه الى ١٤٠٠ جنيه ، وأخيرا ما السر فى أن تستيقظ كرامة الوزير وكرامة أمين سره وموضع ثقته بعد أربعين يوما من ارسال الشيك فيرده لمصلحة الجمارك لأن الأسناذ حسمت لا يقبل هذه المكافأة ، ولأن الوزير لا يقبلها له ويشمر بتوزيعها على وجوه البر والاحسان ٠٠٠٠

هذه الغاز لا ننولى نفسيرها لأن النفسير بسيط فقد ذاع أمر مكافأه الوزير فخشى أن تلوكه الألسن بما لا يحب ولا يشتهى ، فظل حائرا بين الرغبة في المكافأة الحرام ، وبين الخوف من اذاعة السر ، وافتضال الأمر ٠٠٠ وظل الشيك حائرا معه ، أربعين يوما كاملة ، وأخيرا أدرك الوزير أن المكافأة يجب أن توزع على صناديق التوفير والافتصاد والاعانان الخاصة بمصلحة الجمارك ٠٠٠

وأشد خطورة مما تقدم أن الوزير سجل في خطاب رسمى وقائع غبر صحيحة ، استند اليها للتهرب من وزر قبول المكافأة ، فقد قال في خطابه الى مدير الجمارك ما يأتى :

« ولما كان نبأ هذه المحاولة \_ أى محاولة تهريب الذهب \_ قد ابلغنا اياه الأستاذ محمد حدمت مدير عام مصلحة الاحصاء فانه لا يقبل هدد، المكافأة كما لا نقبلها له » •

ولقد أرادت اللجنة أن تتحرى صدق هذه الواقعة ولنبين مدى صحة الباعث على رد هذا المبلغ ، فتحققت أن الواقعة مكذوبة ٠٠٠ كما أن الباعث مكذوب ٠٠٠ اذ سألت البكباشي محمد امام ابراهيم أفندي السؤالين التاليين نثبتهما ونثبت اجابته عليهما :

- (س) هل كان للأسناذ حشمت صلة بهذه الواقعة ؟
- (ج) أنا أخبرته باعتباره صديقى عن واقعة التهريب بصفة عامة ، وباعتبار أن مصلحة الجمارك تابعة لوزارة المالية ٠٠٠ وكان ذلك قبل الحكم في القضية ٠
- (س) هل عندما أخبرت الأستاذ محمد حسمت بواقعة التهريب ، كان بعلم بها أم لم يكن يعلم عنها شيئا ؟
- . ( ج) كان أول معرفته بها مهنى ، ولم يكن يُعلم عنها شبيشا من قبل .٠٠

هذه الاجابة حاسمة ، تدمغ أمين عنمان باشما موزير المالية موصمة الكذب الصريح اذ ذكر واقعة غير صنحيحة في خطاب رسمى ، سترا لموقفه للعيب ، فادعى أن الاستاذ محمد حشمت قد وصله نبأ هذا النهريب وأبلغه اياه ٠٠٠ ولكنه لا يقبل له المكافأة كما لا يقبلها هو ، في حين أن الواقع المستمد من أقوال البكباشي محمد امام ابراهيم أفندي « أنه هو الذي وصلته الاخبارية وأنه قبل الحكم في القضية أخبر بها الاستاذ حشمت بصفته الرسمية كموظف في وزارة المالية لأن مصلحة الجمارك تابعة لها » •

و بعبارة أخرى ، لقد تلقى الأستاذ حسمت الببأ بصفنه موظفا ، ولم يكن هنأك محل للمفكير في مكافأته ، وانما الذي يستحق المكافأة هو البكباشي محمد امام ابراهيم وغيره من المخبرين الذين أرشدوا قبل الضبط ٠٠٠.

أما المبلغ الذى طالبت به اللجنة رفعة مصطفى النحاس باشا عن مصاريف السيدة حرمه عند سفرها الى فلسطين فقد خصص له تقرير فرعى رقم ١٠ جاء فيه : هدا نوع من الاستغلال الصغير والمحتبر ، اذ تكلفت خزانة الدولة بدفع نفقات سفر حرم رفعة النحاس باشا ومن معها من مرافقيها في رحلتها إلى فلسطين ٠٠٠

وتتلخص هذه الواقعة في أن حرم رفعة النحاس باشا قد سافرت في أواخر مايو سنة ١٩٤٣ الى فلسطين ورافقها في رحلتها شقيقها أحمد أفندى الوكيل وآخرون ثم لحق بها في أوائل يونية رفعة النحاس باشا وآخرون ، وبعد أن قضوا بضعة أيام في فلسطين عادوا جميعا الى القاهرة •

وبعد عودنهم ، طالبت سكة حديد فلسطين في ١٨ أغسطس سنة ١٩٤٣ بنفقات هذه الرحلة وقدرها ١٦٠ جنيها و ٦٠٠ مليم فلسطيني (١٥٦ جنيها و ٥٨٥ مليما مصريا ) ومفرداتها كالآتي :

المليسم الجنيسة المراسات المسادات المسا

۱۸۱ مالون ۱۸۱۱ يقل جزم رفعة النحاس باشا رمن معها من القاهرة للقدس ( 7 تذاكر درجة أولى ) بواقع ٣ جنيهات و ٤٠ مليما للسخص الواحد )

٩٨٥ ١٢ اجرة الصالون نفسه على خطوط السنكة الحديد الفلسطينية ·

۲۸ ۲۱ صالون ۱۸۱۶ یقل رفعة النحاس باشا نفسه للقدس ومن
 ۸۸ بجنهها ( ۱۸ تفاکر درجة أولی بواقع ۳ جنههان و ۲۰ مایما ) ۰

مليم جنيه

- ٩٨٥ ١٢ أجرة الصالون ٠
- ٨٨٠ ١ منقولات من القنطرة للقدس ٠
- ٧٤٠ ٢٧ نقل سيارة من القدس للقنطرة ٠
- ۳۹ الصالون ۱۸۱۱ والصالون ۱۸۱۶ يقلان النحاس باشا وحرمه ومن معهم من القدس للقنطرة ( ۱۳ تذكرة درجة أولى فئة ٣ جنيهات و ٤٠ ماييها ) ٠
  - ٩٧٠ ٢٥ أجرة الصالونين على خطوط سكة حديد فلسطين ٠

## 17. 7..

وبدلا من أن يدفع النحاس باشا نفقات هذه الرحلة كلف سكرتير عام مجلس الوزراء أن يطالب وزارة المالية بدفعها من المصاريف غير المنظورة لعدم وجود اعتماد لهذا الغرض في ميزانية الرئاسة ٠

وكان ذلك في ٢٧ يناير ١٩٤٤ ٠

ووافقت وزارة المالية على دلك في ٢٧ يناير ١٩٤٤ نفس التاريخ وتم الصرف الى سكة حديد فلسطين في ٣٠ مارس ١٩٤٤ ·

وقد رأت اللجنة صرف النظر عن تكييف الواقعة جنائيا ، والاكمفاء بمطالبة رفعته مدنيا بما أدخله في ذمته من نقود الحكومة ·

وتختم اللجنة تفريرها بملحق خاص بالاجابة على سؤال قدمه أحد أعضاء مجلس النواب الى وزير المالية وقد اعتبر التقرير الاجابة على هذا السؤال مرتبطة ارتباطا وثيقا بنزاهة الحكم ، وتكملة لبعض الوقائع التى تناولتها الاجابة خاصة وانها للاجابة للم تكن اللجنة قد وقعت عليها في التحقيق : وهذا نص السؤال الذى تقدم به النائب المخترم أحماد سليم جابر الى وزير المالية :

« هل صحيح أن سعادة أمين عنمان باشا سافر الى فلسطين مرتين فى رحلتين خاصة من شركة بنك مصر وكانت الحكومة تدفع نفقات الطائرة ؟ •

وهل صحيح أن رفعة النحاس باشا كان قد سافر في سنة ١٩٤٣ الى فلسطين في رحلة خاصة واصطحب معه السيدة حرمه وشقيقها وبعض الخدم والأتباع وأن نفقات سفرهم تكبدتها الحكومة المصرية ؟ •

وجل صحيح أن رفعة النجاس، باشيا أمن باستخدام طائرة حربية لنقل ممرضة اسرائيلية لخدمة السيدة حماته من بورسعيد إلى الاسكندرية ؟

واذا كان كل هذا صحيحا فما هي الاجراءات التي انخذتها الوزارة لاسترداد هذه المبالغ الى الخزانة لأنها أنفقت من مال المولة في غير الوجه السليم القانوني » •

وفيما يلى نص اجابة وزير المالية :

« يسألنى حضرة النائب المحترم أسئلة ثلاثة جمع بينها في سؤال واحد ، وهو على حق في هذا الجمع بين تصرفات هي في الواقع أجزاء من كل ، وفروع من أصل ، لأن الاصل فيها هو العبث الجرىء بأموال الدولة واستخدامها لأغراض خاصة لا تمت بصلة الى أية مصلحة عامة ،

فقد سألنى حضرة النائب المحنرم اذا كان صحيحا أن سعادة أمين باسًا عنمان سافر الى فلسطين مرتين فى رحلتين خاصتين ، وأنه كان فى كل منهما يستقل طائرة خاصة من شركة مصر وكانت الحكومة تدفع نففات الطائرة .

والجواب المبدئى على هذا السؤال أنه صحيح الى مدى أبعد مما يظنه حضرة السائل المحترم ، فان سعادة أمين عنمان باشا لم يرد أن يقصر خير الحكومة على شخصه ، بل مده الى أفراد أسرته التى عادت معه فى نفس الطائرة ودفعت الحكومة أجرتها .

وسأدلى لحضراتكم بالتفاصيل والأدلة الرسمية فهى لا تترك مجالا للشك لا في ارتكاب هذه المخالفة ، ولا في مسئولية من ارتكبها •

وكذلك سألنى حضرة النائب المحترم اذا كان صحيحا أن رفعة النحاس باسًا قد سافر في سنة ١٩٤٣ الى فلسطين في رحلة خاصة واصطحب معه السيدة حرمه وشقيقها وبعض الخدم والأتباع ، وأن نفقان سفرهم تكبدتها الحكومة ؟ ٠٠٠ والجواب المبدئي هنا أيضا هو أن الواقع أشنع وأقطع من الرواية ، فان رفعة النحاس باشا حين سافر الى فلسطين لم يصطحب معه حضرة صاحبة العصمة السيدة المحترمة وشقيقها ومن كان معهما ، بل سافر هؤلاء وحدهم الى فلسطين ، قبل أن يسافر رفعنه ، ورغم ذلك ارتضى رفعته لكرامنه ولذمته أن تتحمل الحكومة أجور السفر والنقل الخاصة بهم .

وأما السؤال الثالث عما اذا كان صحيحا أن رفعة النحاس باشا أمر باستخدام طائرة حربية لنقل معرضة اسرائيلية من بورسعيد الى الاسكندرية لخدمة السيدة المحترمة حماته ، فالجواب عليه هو الأسف المزدوج – أسف على كرامة الحكم وكرامة الحيش فضلا عن الأسف على أموال الخزانة المامة المدم.

وأما سؤال حضرة النائب المحترم عما انخذته الوزارة من اجراءات فالجواب عليه مترتب على نحديد المسئوليات وقد حددناها فيما يلى من بيانات ٠

رحلة أمين عشمان باشيا:

أما عن رحلة أمين عنمان باشا الى فلسطين فهي في الواقع رحلتان لا رحلة واحدة ، وفي كل مرة خصصت للرحلة طائرة خاصة ، قامت الحكومة بدفع نفقاتها ، وبلغت قيصة هذه النفقات في الرحلة الأولى ١٣٧ جنيها مصريا و٢٦٠ مليما وفي الرحلة الثانية ١١٣ جنيها مصريا و٤٠٠ مليم ٠

ويسرنى قبل أن أتهم أمين عنمان باشا أن أقرأ عليكم دفاعه . فقد كان من محاسن التوفيق أن عرضت على أخيرا خلال عملى الرسمى فى وزارة المالية أوراق بشأن الرحلة الأخيرة التى قام بها عنمان باشا ، فأرسلت اليه الخطاب المالى :

« حضرة صاحب السعادة أمين عنمان باشا

أتشرف بابلاغ سعادتكم أن وزارة المالية تلقت أخيرا كتابا من وزارة المدفاع تذكر فيه أنه سبق لها أن صرفت الى شركة مصر للطيران مبلغ ١١٣ جنيها و ٤٠٠ مليم قيمة مصاريف رحلة قمتم بها من القاهرة الى الله وبالعكس يوم ١٥ أغسطس سسنة ١٩٤٢ وقت أن كنتم سعادتكم رئيسا لديوان المحاسبة ، وأنها خصمت على حساب جارى الديوان بهذا المصروف ولكنه لم يقبل الخصم بهذا المبلغ وأشار بكنابه المؤرخ ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٤٢ أن هذه الرحلة لم تكن خاصة بل تمت في خصائص شئون الدولة وأنكم توليتموها بأوامر صدرت الى سعادتكم .

ولما كان يلزم وزارة المالية للتحديد الجهة التي تتحمل هذا المبلغ والاعتماد الذي يخصم عليه به لم معرفة نوع المهمة الرسمية التي استدعت قيام سعادتكم بهذه الرحلة والأواهر التي صدرت بشأنها ، فرجاؤنا الى سعادتكم التكرم بموافاتنا بهذه البيانات ، هذا اذا كانت المهمة رسمية ، فاذا لم تكن نرجو افادتنا على أي حال .

وتفضلوا سعادتكم بقبول فاثق الاحترام

وزير الممالية · مكرم عبيد

فن ۲۷ مايو سينة ۱۹٤٥

ورغم أنى توخيت فى كنابى الرسمى آداب المخاطبة فأكدت لسعادته مبلغ نشرفى بمخاطبته ، وتركت له الباب مفتوحاً ليجيبنى عما اذا كانت الرحلة رسدية أم خاصة ـ مع يقينى أنها رحلة خاصــة \_ فقد تفضل سعادته فرد على بالجواب العنيف التالى:

### د حضرة صاحب المعالى وزير المالية

تلقيت كتابكم المؤرخ في ٢٧ مايو سنة ١٩٤٥ بشأن الرحلة التي قمت بها من القاهرة الى الله وبالعكس يوم ١٥ أغسطس سنة ١٩٤٢ وقت ان كنت رئيسا له يوان المحاسبة وما تطلبونه من معرفة نوع المهمة الرسمية التي اسنه عت قيامي بهذه الرحلة والأوامر التي صدرت بشأنها •

وارى من حقى أولا أن أسالكم بدورى كيف سمحتم لصحيفتكم «الكتلة » أن تتخذ من موضوع هذه الرحلة مادة للتشهير بشخصى ومحاولة للطعن في نزاهة الوزارة الوفدية في الوقت الذي كانت تنقصكم فيه المعلومات الكافية والبيانات اللازمة للحكم على نوع هذه الرحلة ومعرفة المهمة الرسمية التي قمت بها كما يتبين ذلك بجلاء من كتابكم المشار اليه الذي تستفسرون فيه عن ذلك كله •

الم يكن من الأصوب أن نحجموا عن تغذية تلك الحملة الصحفية الطائشة وعن اثارة الغبار حول أشخاص أنتم أول من يعرف أن نزاهتهم فوف مستوى الشبهات حتى تتجمع لديكم هذه البيانات. التى اعترفتم بكتابكم المذكور أنكم كنتم. ولا زلتم في حاجة اليها •

على أننى فيما يختص باستفساركم الأخير اكتفى بأن أقرر لكم أن تلك المهمة انما قمت بها بناء على تعليمات حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأنها تتعلق بشؤون الدولة العامة وليس من حقكم ولا مما يتفق والمصلحة العسامة أن أطلعكم على موضوعها أو مفاصيلها وليو أنها كانت رحلة خاصة لما كان هناك محل لاحتساب تكاليفها على حسساب الدولة وما كنت ولا الحكومة الوفدية لتقبل ذلك بحال من الأحوال م

### ر أمين عثمان ) العريرا في ١٠ يونية سنة ١٩٤٥ ( أمين عثمان )

ويظهر أن سعادة أمين باشا قد أخذ ببلاغة هذا الخطاب بعد أن قرأه – أستغفر الله بل بعد أن كتبه إلى فراح وينشر هذا الجواب مع خطابي في احدى الصحف تحت عنوان ( درس في الواجب ) ، والحق أنى لا أدرى الى أى واجب يشير سعادته : هل هو إلواجن الشكلي الذي

يمنع من نشر المكاتبات الرسمية والرد عليها بمنل هده اللهجة التي لا تتفق مع التقاليد الرسمية ولا العرفية ، أم هل هو الواجب الأدبى الذي يمنع من مخالفة الآداب العامة بذكر وقائع غير صحيحة ...

وانى أدبأ بكرامة المجلس الموقر أن أعرض الى ما أشار اليه سعادته من حملة صحفية ضده لم يجترى، هو على الرد عليها فى الصحافة ـ وكانت الرقابة مرفوعة عن الصحف زمنا طويلا ـ ولا أمام القضاء ، ولا يصبح لى من ناحية أخرى أن أرد على منطق جوابه العجيب الذى يأخذ على أنى كوزير للمالية طالبته بالبيانات عن نوع هذه الرحلة وعن المهمة الرسسية التى قام بها ، فهو يرى فى ذلك دليلا على أن المعلومات كانت تنقصنى ٠٠٠ وقد نسى حشرته أو نناسى ما جاء فى خطابى بالحرف الواحد (هذا اذا كانت المهمة رسمية فاذا لم تكن أرجو افادتنا على كل حال) ٠٠

كلا ، انى انما سألته لأعطيه فرصة يدافع فيها عن نفسه قبل اتخاذ الاجراءات العضائية ضده ٠٠٠ فماذا كان دفاعه ؟ اليكم ما قاله حرفيا ( انى أكتفى بأن أقرر لكم أن نبك المهمة انما قمت بها بناء على تعليمات حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأنها نتعاق بشئون الدولة العامة وليس من حقكم ولا مما يتفق والمصلحة العامة أن أطلعكم على موضوعها أو تفاصيلها ) .

هل رأيتم منطقا أعجب من هذا المنطق ؟ ٠٠٠ وزير المالية يطلب المبررات التي قضت بصرف مبلخ معين من أمدوال الدولة العلنية و لا السرية د فيقال له « ليس من حقك معرفة هذه الأسباب » ٠٠٠ وهذه السباب » ١٠٠ وهاذا ؟؟ ١٠٠ لأنها تعلق بسئون الدولة العامة ! ١٠٠ وهذه السئون العامة يجب أن تبقى سرا على الحكومة القائمة ، ويحتفظ به أمين باشا عثمان ورئيسه الجليل ، بحيت لا يشار الى الموضوع ولا الى التفصيل ١٠٠ وبل ولا يصبح لوزير المالية أن يعرف الجهة التي تحتسب عليها عذه النفقات ، لا لسبب الا لأن رئيس الحكومة أمر رئيس ديوان المحاسبة ( المستقل عن الحكومة ) بالسفر في رحلة حكومية رفض ديوان المحاسبة في عهد الوزارة النخاسية نفسها أن تحتسب عليه ! ١٠٠٠

ولكن مالنا والمنطق الرسمي والمنطق العقلي ، وأمامنا منطق الوقائع وهو قاطع في تكذيب هؤلاء الناس واثبات الوزر عليهم كما يتبين مما بلي :

فقد رجعنا الى الملفات الرسمية ، والى شركة مصر للطيران ، وتبين لنا ما يلى محددا بوقائعه وتواديخه :
أولا: في ٢ يولية سينة ٢٤٨٤ إنقامت من مطار الملطة إلى الله طائرة

هبود باشا الخاصة (SUACO) وعليها أمين عتمان باشا وعاثلته (عدد الركاب ٤) .

كانيا: في ٦ يولية قامت من الماظة طائرة تابعة لشركة مصر للطيران وقامت فارغة وعادت في ٧ يولية (أى في اليوم النالي) وعليها أمين عثمان باشا وحده ـ وأجرة هذه الطائرة ١٣٧ جنيها و ٢٦٠ مليما وقد دفعتها الحكومة بأكملها ـ هذا عن الرحلة الأولى! ٠٠٠

ثالثا: أما الرحلة النانية الى دمعت الحكومة نفقاتها فكانت على طائرة من طائرات مصر أيضا قامت فارغة وعادت فى ١٥ أغسطس وعليها أمين عتمان باشا والسيدات المحترمات زوجنه وكريمته وأخت زوجته ٠

وتبين أنه سافر قبل ذلك باربعة أيام أى يوم ١١ أغسطس على طائرة عامة من شركة مصر - ثم عادت فى يوم ١٥ على الطائرة التى أرسلت له خصيصا فى ١٥ أغسطس وقامت من مصر فارغة وعادت ملأى بسعادته وأفراد أسرته ، وهذه هى الطائرة الثانية التى دفعت الحكومة أجرتها البالغة ١١٣ جنيها و ٤٠٠ مليم ، والتى يقول سيعادته انه استخدمها فى مهمة رسمية لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة .

رابعا: تبین أن سعادته استخرج جواز سفر عادیا رقم 7٤٤٤٧ بساریخ ۲ یولیة ، ولم یکن الباسبور دبلوماسیا ۰

خامسا: بالرجوع الى ملغات المصاريف غير المنظورة ، وملغات مجلس الوزراء وديوان المحاسبة ، لم نجد أنه قبض مليما واحدا بدل سفر عن الرحلتين ، مع أنه قضى في الرحلة الأولى أربعة أيام في فلسطين ، وفي الرحلة التانية أربعة أيام أيضا!

يؤخذ من حده البيانات الرسسمية الأدلة التالية القاطعة في أن الرحلتين خاصتان ولا صلة لهما بالصلحة العامة من قريب أو من بعيد:

١ ــ كانت الرحلة الأولى في الأسبوع الأول من يولية عند اشتداد أزمة العلمين ، والثانية في منتصف أغسطس عند انفراج الأزمة .

فما هى المصادفة السعيدة التى جعلت هاتين المناسبتين بالذات ــ مناسبة الهرب للخوف والعودة بعد زوال الخوف ـ جعلتهما تتفقان مع تكليف أمين عنمان باشا بمهمتين رسميتين للمصلحة العامة ؟

٢ - كانت الرحلة الأولى بمناسبة تسفير عائلة أمين عثمان باشسا
 والرحلة الثانية بمناسبة اعادتهما معه في الطائرة .

فما هى المصادفة السعيدة والمزدوجة التى جعلت سمف العمائلة لمصلحة خاصة يتفق مع سفر أمين عتمان باشا لمصلحة عامة ، وإذا اتفقت هذه مرة فكيف تتفق مرتين ، وفى فترتين متباعدتين !

٣ ـ اذا كانت الطائرة لم تستخدم الا فى الاياب فى المرتين · فلماذا لم تحتسب مصاريف الذهاب فى المرة الأخيرة وقد سافر سعادته على طائرة من طائرات مصر ـ ولماذا قام فى المرة الأولى على طائرة عبود باشا ، اذا كان مكلفا بمهمة رسمية ولم يكن الرحيل بسبب الغزع الذى جعله بطر على أول طيارة ؟

٤ ـ وكيف يعقل أن تكون مصاريف الطائرة في المرتين على حساب الدولة ثم لا يدفع لأمين باشما مليم واحد بدل سمفر مع أنه قضى في الرحلتين ثمانية أيام في فلسطين ؟ أليس ذلك دليلا على كذب دعواه أن الرحلة كانت رسمية ، والا فلماذا هذا التورع عن بدل السفر والاقامة وقد سبق أن اعتمد لزميله صبرى أبو علم باشا بدل سفر يومي ومبلغ اجمالي بهناسية سفره الى سوريا ولبنان في رحلة رسمية لا شك فيها .

٥ \_ كيف لا يستخرج جواز سفر دباوماسما أو اذنا خاصا اذا كانت رحلته في مهمة خاصة ، بل اقتصر على الباسبورت العادى ، بدلا من باسبورته الذي استخرجه في سنة ١٩٣٩ ؟

7 - اذا فرضنا لمجرد الجدل أن الرحلة كانت رسمية ، فبأى حق أو بمقتضى أى قانون أو عرف يسمح أمبن عثمان باشا لنفسه بأن يصطحب في عودته أفراد أسرته ، فيحمل الدولة نفقات نقلهم ويحرمها من أجور سيفرهم في مصر ؟!!

وحسنبى أن أقول ان هذا الدليل وحده قاطع فى كذب أمن باشيا الذى لا يستحى من القول فى خطابه ان نزاهته هو ورئيسه فوق مستوى الشبهات ٠٠٠ كلا يا سيدى ، بل هذه هى الأدلة على أنها لا ترقى حتى الى مستوى الشبهات ، بل هى بيانات دامغات ، جامعات مانعات!

وما كانت الدولة مكلفة أن تدفع من خزانتها نفقات الهروب حينما تفزع القاوب •

أما استشهاد أمين عثمان باشا برئيسه النحاس باشا فلا يزيده الا ادانة فوق ادانة ، لأن النحاس باشا نفسه لم يبخل هو أيضا على أسرته بأموال الدولة: ينفقها عليها في غبر ،تورع كما سنرى فيما بعد .

والمستفاد مما تقدم أن سفر سعادة أمين عنمان باشا أولا وثانيا

لا يتصل بعمله الرسمى فى شىء ، ومن ثم ينعين عليه دفع المبالغ التى فامت الحكومة بدفعها عنه • ونظرا لامتناعه عن دفع ما هو مطلوب منه للحكومة فمن واجبى أن أتخذ الاجراءات الموصلة لتحصيل هذا المبلغ طبقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ١٩١٨ باقتطاع ربع معاشمه الشهرى لاستيفاء دين الحكومة •

فلذلك فررت اتخاذ هذا الاجراء أو مقاضاته مدنيا ليقول القضاء كلمته الحاسمة •

### سفر حرم النحاس باشا:

تتلخص هذه الواقعة فى أن حضرة صاحبة العصمة حرم رفعة النحاس باندا قد سافرت فى أواخر مايو سنة ١٩٤٣ الى فلسطين ، ورافقها فى رحلتها شقيقها أحمد أفندى الوكيل وآخرون ، ثم لحق بها فى أوائل يونية رفعة النحاس باشا وآخرون ، وبعد أن قضوا بضعة أيام فى فلسطن عادوا جميعا الى القاهرة .

وبعد عودنهم طالبت سكة حديد فلسطين في ١٨ أغسطس سنة ١٩٤٣ بنفقات هذه الرحلة وقدرها ١٦٠ جنيها و٢٠٠ مابم فلسطيني (١٥٦ جنبها مصريا و ٥٨٠ مليما ) ومفرداتها كالآتي :

### مليم جنيه

- ۱۸۱ صالون ۱۸۱۱ يقل حرم رفعة النحاس باشا ومن معها من القاهرة للقدس ( ٦ تذاكر درجة أولى بواقع ٣ جنيهات و ٤٠ مليما للشخص الواحد ) ٠
- ٩٨٥ ١٢ أجرة الصالون نفسه على خطوط السكة العديد الفلسطينية.
- ۲۸ ۲۱ صالون ۱۸۱۶ يقل رفعة النحاس باشا نفسه للقدس ومن معه ( ۷ تذاكر درجة أولى بواقع ۳ جنيهات و ٤٠ مليما ) ٠
  - ٩٨٥ ١٢ أجرة الصالون ٠
  - ٠ ٨٨٠ منقولات من القنطرة للقدس ٠
  - ٧٤٠ ٢٧ نقل سيارة من القدس للقنطرة ٠
- ۲۰ الصالون ۱۸۱۱ والصــالون ۱۸۱۶ يقلان رفعة النحاس باشا وحرمه ومن معهم من القدس للقنطرة (۱۳ تذكرة درجة أولى فئة ٣ جنبهات و٤٠٠ مليما)
  - ٢٥ ٩٧٠ أجرة عن الصالونين علي خطوط سكة حديد فلسطين ١٦٠ ٦٠٠

ويبلغ الجزء الخاص بنفقات رحلة السيدة حرمه حوالي النصف . والباقي خاص برحلة رفعته .

وبدلا من أن يدفع رفعة النحاس باشا نفقات هذه الرحلة الخاصة كلف حضرة السكرنير العام لمجلس الوزراء بأن يطالب وزارة المالبة بدفعها ، فأرسل حضرته الخطاب الآني الى سعادة وكيل وزارة المالية !

« مضرة صاحب العزة وكمل وزارة المالبة:

أتشرف بأن أرسل مع هذا كناب سكة حديد فلسطين رقم ١٤٦٥ بناريخ ١٨ أغسطس سنة ١٩٤٣ بمبلغ ١٦٠ جنيها و١٠٠ مليم قيمة مصاريف رحلة حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء الى فلسطين في مايو \_ يونية سنة ١٩٤٣ رجاء التفضل باصدار الأمر بدفعها من المصاريف غير المنظورة لعدم وجود اعتماد لهذا الغرض بميزانبة الرياسة ٠

وتفضلوا عزتكم بقبول فائق الاحترام ك

٢٧ يناير سنة ١٩٤٤ السكرتير العام لمجلس الوذراء

وتنفيذا لأمر رفعة النحاس باشا: وافقت المالية في ٢٧ يناير سنة ١٩٤٤ على صرف هذا المبلغ من ربط المصروفات غير المنظورة وتم الصرف الى سكة حديد فلسطين في ٣٠ يناير سنة ١٩٤٤.

ومن المزرى أن يشار فى هذا الخطاب الى أن المبلغ يوازى قيمسه مصاريف زحلة رئيس مجلس الوزراء الى فلسطين فى مايو ويونبة ، ولا يفرق بين رئيس الوزراء وحرم رئيس الوزراء .

وهكذا أريد بذلك تسهيل الدفع على الدافعين ، وخدعهم عن الحقيقة الصارخة ، وهكذا دفع المبلغ بأكمله من خزانة الدولة ، في غير حتى ولا ذوق .

ولذلك أبلغنا قسم القضايا بمقاضاة رفعة النحاس باشا مدنبا ومطالبته بما حملت به الخزانة من نفقات رحلة أسرته الخاصة ·

### طائرة حربية لنقل الموضة:

أما هذه المسألة فصحيحة بحروفها نشرتها الصحافة منقولة عن التقارير الرسمية من وزارة الدفاع ، وملخصها أن وزير الدفاع السابق

بناء على طلب النحاس باشا أمر طائرة حربية أن تقوم من القاهرة الى بورسعيد لنقل المرضة « ربيكا » الى القاهرة ومنها الى اسكندرية فى نفس اليوم ، بناء على توعك السيدة المحنرمة حماته ، وكان فى مقدوره بطبيعة الحال أن يحصل على ممرضة من الاسكندرية الى أن تحضر الممرضة المسندكورة فى نفس اليوم ولو تأخرت بضم ساعات ، ولكنه الصلف والاستهتار بكرامة الدولة ومال الدولة ،

وقد اتخسلت الاجراءات لمقاضساة رفعته ومطالبته بما تكلفته هسده الرحلة من نفقات .

ومما يذكر فى هذا الصدد أن القاطرات المخاصة الى استعملها رئيس الوزراء والوزراء السابقون فى وزارته دون أن يدفعوا مقابلا عن أحرتها ودون أن يكون لهم حق فى استعمالها بلغت أجرتها حوالى ٢٨٨٤ جنيها

### حضرات النواب المعترمين

لو أن هذا العبن بأموال الدولة ارتكبه موظف صغير \_ أو ارتكب عشر معشاره \_ لفصل من وظيفته الى غير عودة ٠٠٠ أما هؤلاء السادة من الحكام \_ من رئيس وزراء الى وزير المالية النح فهم ينتهبون لصسالحهم الخاصة أموال الدولة المودعة أمانة بين أيديهم ويدعون رغم ذلك النزاهة والشرف ، ويصيحون ويتصايحون اذا ما طولبوا برد ما عليهم ، أو كشف الخطأ عن مساوئهم ٠

وفى رأيى أن هذه التصرفات المنافية للشرف لا تخرج عن كونها جنايات ولو لم يعاقب عليها قانون الجنايات المصرى ، وأنه من واجبنا أن تعدل القانون ليسرى على أولئك العابنين بالقانون . . . » .

وبذلك نكون مس فيما اعتقد مس قد أوفينا الحديث عن تقرير اللجنة الوزارية التي شكلتها وزارة الدكتور أحمد ماهر باشا للتحقيق في أعمال الوزارة السابقة على تلك الوزارة مس وزارة النحاس باشا و ونعتقد أننا فيما كتبناه عن هذا التقرير كنا سباقين اذ لم يسبق ان عولج أمر هذا النقرير فيما قرأت عن تلك الفترة من كتب ودراسات و كما انني أردت أن أكتب شيئا جديدا للغاية فاذا كانت مبالغة تافهة لا تستحق كل هذا اللت والعجن فعذري واضح وقصدي طيب و



### وكان للكتاب الأسود ملحق سرى لم يدر به الكثيرون

رغم أننى عايشت سنوات ما قبل الثورة وعشتها كواحد من العاملين في الحقل الوطني الذين أتيحت لهم الفرص لكي يعرفوا معرفة جيدة كل أحداث وحوادث تلك السنوات ، ما كبر منها وما صغر ، ورغم أننى كنت ولثماني سنوات كاملة تزيلا شبه دائم ، على المعتقلات والسجون كواحد من غلاة أبناء الحزب الوطني الذين وضعت أسماؤهم في أول كشوف المغضوب عليهم ، والمستب في أمسرهم ، الذين ينقلون الى السسجون والمعتقلات فور وقوع أي حادث سياسي حتى ولو كان ذلك الحادث يتعارض الى أبعبه الحدود مع آرائهم ومعنقداتهم • وفي تلك السجون والمعتقلات كنا نلتقى بالوفديين عندما تكون أحزاب الاقليات هي التي تحكم ، وبأعضاء أحزاب الاقليات عندما يكون الوفد في الحسكم ، وكمسا هسو معسروف فان المسجونين السياسيين الذين يقيمون في سجن واحد ، أو في معتقل واحد ، وخاصة عندما تزداد فترات الاعتقال أو السجن يتبادلون معرفة الأسرار السياسية التي قد تكون خافية على البعض ورغم أنني كنت على علاقات طيبة ووثيقة ببعض الزعماء والقادة الذين لعبوا أخطر الأدوار في سنوات ما قبل الثورة ، وكنت موضيع ثقة بعضهم ، رغم اختلافي واياهم في وجهات النظر السياسية ، ورغم أن «هوايتي» الوحيدة طوال الثلاثين عاما الماضية جمع الوثائق السياسية الخاصة بتلك السنوات ، رغم ذلك كله فانى لم أعرف أن مكرم عبيد باشا أعد ملحقا للكتاب الأسود، لأنه اعتقل قبل أن يقوم باستكمال طبعه وتوزيعه م لم أعرف شيئا ما عن ذلك الملحق ، إلا عندما بدأت أكتب عن سنوات ما قبل الثورة • وملحق الكتاب الأسود ، كان أساسه الخطبة التي ألقاها مكرم عبيد في عبد الجهاد الوطني « ١٣ نوفمبر ١٩٤٣ ، ولم تنشر تلك الخطبة بالطبع لأن الرقابة

على الصحف كانت وقتئذ، تشطب كل ما يقوله ، وكل ما يكتبه مكرم عبيله ، بل كانت سلطب كل أخباره ، وكل أخبار الهيئة السياسية التي كونها وأعنى بها الكتلة الوفدية المستقلة ، وأذكر أن الرقابه وقتئذ كانت تشطب كلمة الوفدية لأن الحكومة الوفدية لم تكن وفتللة تعترف بالكتلة الوفدية المستقلة ، وان كانت تعترف مضطرة بالكتلة السيقلة فقط ، وحتى أكون مؤرخا يحاول أن يكون منصفا وحتى تكتمل الصورة ، التي نحاول أن نرسمها لتلك السنوات لابد أن نسير الى ملحق الكتاب الاسود ، الذي لم ينشر ولم يوزع ، باعتباره وثيقة تاريخيلة : أدبية وسياسية ، فتلك أمانة نؤديها بلا زيادة ، ولا نقصان ، أمانة نؤديها للتاريخ ، الذي لا يعرف المحاباة ، ولا المجاملة ، ونبادر فنقول عن ملحق الكتاب الأسود ما سبق أن قلناه عن الكتاب الأسود ذاته من أن اشارتنا الى بعض الموضوعات ، التي جاءت به ، لا تعنى موافقتنا على ما جاء به من اتهام ، فنحن من هذه الزاوية مجرد ناقلين وناقلو الكفر ليسوا بكفار كما يقولون .

وملحق الكتاب الأسود مثل الكتاب الأسود قطعة أدبية ممتازة وخاصة في المقدمة ، حيث يتغلب مكرم عبيد الأديب على مكرم عبيد السياسي •

يقول مكرم عبيد في البداية:

عيد وجهاد ونهضة وثورة .. يا لها من معان طالما أذكت وطالما أبكت فاذا هي الآن مجرد ألفاظ تنبو عنها تقاليد هذا العهد وعقلية رجاله .. نعم هي لديهم ألفاظ يلفظها الفم فيلفظها الفهم حتى لكأنها أوهام يخلقها الوهم .

ولا تعجبوا مما تسمعون ، بل العجب أن لا يكون .. فما قيمة الألفاظ اذا لم تنظو على معنويات تنظوى في دورها على مرئيات أو في القليل على ذكريات ؟ • • وأى معنى للعيد لدى قوم لا يحسون له في النفس هدى ، ولا يسمعون له في القلب صدى ، بل يرون فيه يوما كسائر الأيام ، يعود دون أن يعيد ؟ • • وأية قيمة للذكريات الخاليات الغاليات ، اذا ما ذكرت دون أن تحيى أو تجدد ؟ • • وأى أثر للآمال الكبيرة الثائرة اذا ما تصاغرت وتضاءلت ، فاذا هي لا تعدو المطامع الصغيرة الحائرة التي تتأرجح بني الذلة واللذة .. ذلك الحكم المستضعف المسند ، ولذة الغنم المستوطف والثراء المههد • • •

أما الجهاد ، وأما الثورة ، فاين هما ؟ وماذا دهاهما ؟

ابحشوا عنهما بمصباح ديوجين في مخلفات الوفد ، بل في سوق

هذا العهد \_ والعهد كله سبوق كما تعلمون \_ فوالله لم تشبهد مصر فى حكمها تجارة رائجة ممقوتة كالتى تشبهدها اليوم فى سبوق الحكم أو سبوق الاستغلال ، وهى سبوق كسائر الأسبواق الا أن عملتها من المال وبضاعتها وباللعار ، من الرجال !!

تلكم هي السوق السوداء حقا ، فقد استبدلوا فيها بالثورة الثروة · وبالنخوة النسوة وبالحق القوة · ويتساءل مكرم عبيد :

هل انتهت ثورتنا المصرية المجيدة الى مصير الثورة الفرنسية ؟ وهل ابتلينا فى رجالنا كما ابتليت هى فى رجالها ؟ وهل ثار رجال النورة على الثورة ، فاستغلوها لحساب جيوبهم ، بعد أن دفعوا ثمنها من حبات قلوبهم ؟ وهل خطونا بها ـ أو خطت هى بنا ـ من دور الفعل الى رد الفعل ؟؟

تلك أسئلة خطيرة ، والجواب عليها مستمد من الواقع المسئوم الذى تحسونه ، بل تلمسونه ، فان النحاس باشا وزملاءه اذا لم يكونوا هم المسئولين الأولين ، فهم فى القليل أكبر المسئولين عن الروح النفعية المستهترة التى نشرت جراثيم الفساد ومساوىء الاستبداد فى بلادنا ، فأدت الى اهدار مبادىء الثورة المصرية ، لا فى انظمتنا فحسب ، ولا فى تقاليدنا فحسب ، بل فى نفوس الكثيرين منا أيضا ٠٠٠ ولكنه انهيار الى آجل ، ويأس الى أمل ، فما كان النحاس ولا أشياع النحاس ولا حلفاء النحاس \_ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا \_ ليقضوا على روح الاستقلال المصرية قضاء أخيرا ، وهى التى أنشأت فى الشرق مدرسة الجهاد الوطنى لقنت كما تلقنت فيها الدرس قاسيا مريرا ، وهو أن النصر لن يتاح للا لمستنصر بالله عرف أن يتخذ من نفسه نصرا ، وهو أن النصر لن يتاح

كان يجدر بى أن أحدثكم بمناسبة عيد الثورة عن الثورة المصرية كيف نشأت ، وكيف تطورت ، وكيف انتهت الى ما اليه انتهت ، لا سيما وأن من بيننا شبابا لم بدركها الا فى أخرياتها ، ومن حقهم علينا أن نرسم لهم صورة ، مهما تكن مبتورة ، عن بدايتها وتقلباتها ، ولكنى أظلم نفسى واطلم التاريخ اذا ما حاولت فى هذا المجال الضيق تحليل حالة روحية قد لا تحتمل التحليل أو التعليل ، وان تكن قابلة للتصوير والتسجيل .

ولقد نشأت أنا فى الثورة صغيرا ، وعشت فيها بل عشتها زمنا قد يكون بالقياس الى الأزمنة قصبرا · ولكنى أرجو الله أن تعيش الثورة فى ما عشت فأموت فيها قبل أن تموت فى ، فما من حياة جديرة بالانسان فى الحياة الدنيا ، الا فى ثورة الروح على المادة ، وثورة النفس على الحس · ولا تحسبوا أن الثورة حالة تعد لها العدة أو تكتسب اكتسابا ، كلا ، بل هي شعور جارف ينتهب النفس انتهابا ، بل ويكاد يغتصبها اغتصابا ، ٠٠٠ ولقد كانت الثورة المصرية مفاجئة حتى للثائرين أنفسهم ـ ومن ثم كانت الثورة ثورة ـ فلم تكن لها مقدمات وبوادر ، بل ثارت ثورتها كانت البركان المنفجر الثائر ٠٠٠ ولعل في عنصر المفاجأة الفارق وفارت فورنها كالبركان المنفجر الثائر ٠٠٠ ولعل في عنصر المفاجأة الفارق الأكبر بين الثورة والنهضة ، فالنهضة تقتضى نهوضا ، والثورة لا ترتضى الا وثوبا فانتفاضا ، والنهضة نور يضى فيتوهج ، والشورة نار تلتهب فتتاجج ٠٠٠٠

وعندى أن الناس يخطئون اذ يعتبرون عيد ١٣ نوفمبر عيد النهضة في حين أنه عيد الثورة ، فقد كانت زيارة سعد وزملائه للممثل البريطاني في ذلك اليوم بمثابة مستصغر الشرر للهيب الثورة الذي لم يلبث أن انفجير ٠٠٠٠

أما النهضة المصرية فلاحقة للثورة لا سباقة عليها ، واذا كان هناك مأخذ يؤخذ علينا نحن المصريين فهو أن نهضستنا لم ترتفع الى مستوى ثورتنا ــ كما سنرى فيما بعد •

ولقد سمعتم أن ليس للشورة عقل ـ وقد يكون ذلك صحيحا اذا فهمنا العقل بالمعنى المصطلح عليه ـ ولكن للثورة قلبا ، ولما كان القلب يصدر عن شعور ، فى حين أن العقيل يصدر عن تفكير ، فان القلب اذا ما أحب وهب ، بينما العقل اذا ما أحب كسب ٠٠

شعار القلب - وشعار الشورة - هو اذن البذل والتضحية ، لا الكسب ولا المنفعة - ومن ثم كان أبطال الثورة الأولون السباقون هم الشهداء لا « العقلاء » ، الأبناء لا الآباء ، الضعفاء لا الأقوياء ، الفقراء لا الأغنياء ، الى أن يقول مكرم عبيد :

ليس أروع من العاطفة اذا ما عصفت بها العاصفة ١٠٠ فلقد سرت الحماسة الثائرة أول ما سرت فى قلوب الشباب \_ وهل الشبيبة الاحماسة مشبوبة! \_ ثم ما لبثت أن امتد لهيبها منهم الى الرجال \_ رجال الدين والدنيا \_ ومنهم الى الفتيات والنساء المحجبات \_ ولا عجب ، فقد جرفت النسورة كل شىء فى طريقها ، متخطية كل صعاب ، ممزقة كل حجاب \_ فالعوائد والتقاليد ، والمراسم والطائفية والعنصرية والحزبية \_ كل شىء في سبيل ازدهار ذلك النبت وجب أن يبذل ، وكل عائق وجب أن يذلل ، فى سبيل ازدهار ذلك النبت الجديد الذى أنبتته ثورة المجاهدين ، وروته دماء المستشهدين \_ الجديد الذي أنبتته ثورة المجاهدين ، وروته دماء المستشهدين \_ نبت الحرية ، ولا شىء غير الحرية ، وكل الحرية \_ وما كان للثورة أن ترتفى

غير الحرية كاملة الى منتهاها ، وقد وهبتها الحياة كاملة الى منتهاها \_ ومن ثم كان شعارها الاستقلال التام أو الموت الزؤام \_ أو كمال في الحياة وفي المسات ! ٠٠٠

ولما كان شعار الثورة هو التضحية ، فقد كانت مصر ميدانا للمباراة بين طلاب التضحية ، فكنا نراهم دافعين متدافعين ، متسابقين متلاحقين ، ولكأنهم كانوا يتزاحمون متنافسين في سوق ما أعجبها من سوق ... في سوق المنايا ، لا مسوق الدنايا .. وكان التنافس على التضحية ملحوظا بين المصريين على اختلافهم ... شبانا وشيبا ، رجالا ونساء ، أهلين وموظفين ... فالوزراء أضربوا عن الحكم ، والموظفون عن الوظيفة ، والطلبة عن الدراسة ، والمحامون والأطباء والمهندسون والتجار والعمال والفلاحون ... الكل أضربوا عن الحمل ، وأخيرا وليس آخرا قد كان هناك مصريون أمجاد أضربوا عن الأمل ... هم الشهداء الذين ضحوا التضحية كلها بتضحية الحباة عن الأمل ... هم الشهداء الذين ضحوا التضحية كلها بتضحية الحباء

وهكا شقت الثورة لنفسها طريقا معبدا الى الهدف المنشود ، أثمرت ثمارها العاجلة ، وبقى على النهضة التي تلتها أن تستكمل ثمارها الآجاة .

### ويقول مكرم عبيد :

ولكن النهضة كانت مع الأسف أبطأ من رغبتنا ، وأضعف من قوتنا ـ وعلة ذلك ان بعض الناس بدأوا يستغلون الثورة ، فحلت روح الاستغلال محل روح الاستقلال ، والنفعية محسل التضحية ، ورأينا التكالب على الوزارة من المستوزدين ، وعلى الوظيفة من المستوظفين ، وعلى الكسب من المتكسبين وجاءت الانقلابات المتعددة من حكم الى حكم ، ومن نظام الى نظام ، فأدت الى تزاحم القناصين على القنص ، والنهازين على الفرص ٠٠٠ وما من شك أن يد المستعمرين كانت تعمل من وراء ستار لقلب الحكم أو تغييره عسى أن تلهينا عن مطلبنا الأسمى بما يتساقط من موائدهم من فتات أو بما ورثناه عن الثورة من مخلفات ٠٠٠٠

ومنذ ذلك الحين بدأت النهضة تتخاذل ، وبدأ الايمان بها يتضاءل ، فدب فى النفوس دبيب الشك والحيرة ، فكان ذلك ايذانا بانتهاء الثورة للأن الحيرة والثورة نقيضان لا يجتمعان ٠٠٠ ولكن الشعوب تتغذى من شعورها ، ومن نفثات صدورها ، قلا تفقد ايمانها بمثل السهولة التى تلحظها فى الأفراد ، ومن ثم ظل الشعب يستمسك باهداب النهضة مؤمنا بسعد وبالوفد كرمز للنهضة ، وكان الوفد المصرى منذ نشأته يمثل

لدى الغالبية من أنصاره فكرتين أساسيتين من مخلفات الثورة ٠٠ هما النزاهة والصلابة ، ولذلك ما أن تولينا الحكم فيما مضى وارتكبنا بعض الأخطاء في الاستثناءات والمحسوبيات ، حتى بدأت هيبة الوفد تسقط في عيون أنصاره وخصومه معا ، وذلك لأن الشعب كان ينظر الى رئيس الوفد وزملائه نظرته الى أنصاف الآلهة ، فاذا هم قد انغمست أقدامهم ، وان لم تنغمس أجسامهم ، في الطين ! ٠٠٠

بيد أن الناس اغتفروا لنا ما ارتكبناه من أخطاء ، اذ لم تكن أخطاؤنا خطايا ، ولم يبلغ ما تدانينا اليه مبلغ الدنايا فظللنا نحمل ثقة الشعب ونستمتع بمحبة النبعب ، وزاد في استمساك الناس بنا أن المعاهدة ، التي عقدناها لم تحقق عند تنفيذها كل آمالنا \_ بل ولا الجزء الأكبر من آمالنا \_ فاعتقدوا أن النزاهة والصلابة التي اشتهر بها النحاس واخوانه هما صخرة النجاة وركن الزاوية في بناء استقلالنا التام ، الذي لم يتم ٠٠٠٠

### الى أن يقول مكرم عبيد:

ولم يكن أحد يتوقع أن يشهد المرحلة الأخيرة من الثورة تدنو منا ، وتطغى علينا ، وأن يرى رجال الثورة يثورون على الثورة ، ولكن هـكذا قدر فكان ، فقد فقد المؤمنون الايمان ••• وجاءت الحرب بمغرياتها ومينساتها ، فكفر الشائرون الأولون بالثورة ، وثارت في نفسهم الشهوة الى الثروة فالسطوة •

وهكذا شاء الله ـ بل شاء النحاس واخوانه وأعوانه ـ آن تنتهى الثورة المصرية الى مصير الثورة الفرنسية ، وثورة جمعية الاتحاد والترقى التركية ـ وكان الهدامون لكل هذه الثورات نفر من بنائيها ، والمنتقضون على الأم الرءوم هم ويا للخزى بعض العاقين من بنيها ، وكان شأن النحاس شأن بعض البارزين من أتباع دانتون وروبسبير وغيرهم من رجال الشورة الفرنسية ـ وكذلك كان شأنه شأن رجال الاتحاد والترقى فى تركيا ، فقد أبوا جميعا الا أن يستغلوا الحرية الوطنية العامة التى ولدتها الشورة كوسيلة لتحرير أشخاصهم من كل مسئولية وتصرفاتهم من كل رقابة ، فأفلحوا وأيما افلاح فى تحرير نفوسهم من كل ايمان ، وسلطتهم من كل سلطان ، وفى قلب الثورة الشعبية الى ثورة دكتاتورية ، واستغلال الثراء العام لصلحة ثرائهم الخاص •

ألا هنيئًا لهم ما اغترفوا ، وما اقترفوا ! •••

وليت الأمر كان مقصورا على الثراء الشيخصى ، فقد امتدت الأيدى الى ثراثنا الوطنى ، وكياننا القومى ·

ويطلب مكرم عبيد من الجماهير أن تلقى بأنظارها يمنة ويسرة متسائلة أين حرية الأفراد من الاعتقال ، وأين حرية المنازل من التفتيش ، وأين حرية الاجتماع والخطابة ، بل وأين حرية العقل من السخافة ؟ ٠٠٠

أفهل سمعتم في أي عهد من العهود أنه يصبح أن يسمح بالخطابة ويحجر على الميكروفون ، وأن يكتب لمكرم عبيد خطاب رسمى يحظر عليه الخطابة في سرادق عام لأنه « لم يسبق لسعادته أن يخطب في سرادقات » وأن تصدر التعليمات الحكومية الى المطابع حتى الخاصة منها بأن تحذف من بطاقة الدعوة الموجهة من رئيس الكتلة الوفدية عبارة « الوفدية » فيسمى حزب سياسى كتلة أو هيئة دون أن تكون له صفة أو ميزة تميز كتلته عن سائر الكتل ٠٠٠ كمن يسمى أمة من الأمم دولة دون تخصيص يميزها من بن الدول! ٠٠٠

واذا قيل بالاقتصار على تسميتها الكتلة المستقلة فهذا أيضا خطل فوق خطل ٠٠٠ مستقلة عن من ؟ وكيف يجتمع المستقلون عن الأحسزاب جميعا في كتلة وهم مستقلون عن بعضهم بعضا ؟؟

كلا ، لا يفسر هذا الخبل الا أنه خبل! ٠٠٠

ان الميشاق الأطلنطى ينص على حسرية جديدة طريفة هي الحرية من الخوف، فهل للنحاس باشا أن يسمح لنا بحرية قيمة في هذا العهد هي الحرية من السخف!!

واذا أبت عليه عقليته العسكرية الجديدة أن يسوى بين المصريين فى الحرية ، أفلا يرى عدلا أن يسوى بينهم فى عدم الحرية ؟ • • فيحرم نفسه كما يحرم غيره من السرادقات ، والميكروفونات ، والاذاعات استغفر الله ، بل حرام أن يحرم رفعته نفسه ويحرمنا من اذاعاته ، فبجرد الراديو المصرى من بعض مسلياته ! • • •

ويقول مكرم عبيه باشا ان النحاس باشا قد هدم الاستقلال السياسى الذى كان هدف الثورة الأول ، هدمه النحاس باشا من أساسه واتخذ من هذا الهدم سبيلا الى بقائه فى الحكم ومن الاستسلام طريقا الى مؤتمسر السلم وهكذا اتخذ المسكين وأعوانه من حريات المصريين ، ومن أمانى المصريين ، ومن دماء المصريين تجارة يستغلونها ، فما ربحت تجارتهسم وما كانوا يكسبون •

أما المعاهدة فسلام عليها يوم أخذت ، ويوم حبذت ، ويوم نفذت !! حيث امتدت يد النحاس أحد عاقديها الى نصوصها فنقضها نقضا بل انتقض

عليهـــا انتقاضا ، فارتضى بل سعى الى تلاخل المستعمرين من الانجليز لاستبقائه في الحكم يوم أن هز الكتاب الأسود من تحته دعائم الحكم ...

ويقول مكرم عبيد باشا ان ثمن البقاء في الحكم كان تعيين خبير مالى بريطاني •

ومن دواعى الخبل والزراية أن النحاس باشا « الزعيم الوطنى » قد ارتضى ما لم يرتضه دولة حسين باشا سرى فقد اخبرنى دولته بما كان منه فى مسألة تعيين الخبير الاقتصادى وصرح لى بأن أعلن ما رواه الى ، وهو أن السير مايلز لامبسون طلب الى دولته حينما كان رئيسا للوزراء أن يقبل تعيين خبير بريطانى اقتصادى للحكومة المصرية فأبى دولته رغم الحال السفير عليه أن يعود عهد المستشارين البريطانيين على يديه ، ورفع مذكرة بحديثه الشفوى مع السفير الى السراى الملكية وأشار فيها الى رفضه تعيين الخبر الاقتصادى المطلوب •

هذة هي الرواية التي رويتها لصديقي النائب المحترم الأستاذ فكرى أباطة وأشار اليها حضرته في استجوابه اشارة لطيفة ، فثار النحاس على الراوى ولم يجترى، أن يشور على الرواية ، وهأنذا أذكرها بأسانيدها وأتحداه أن يكذبها ٠٠٠ ولئن ظن النحاس أنه قد نجح في اخفاء صوتي بفصلي من مجلس النواب وتشديد الرقابة على ما أكتب في الصحف ، فلن ينجح في اخفات صوت الحق ، والسنة الخلق ٠٠٠

وهل أنا في حاجة الى تعداد الحقوق المصرية التي أهدرت ونصوص المعاهدة التي نقضت ، كنصوص الجلاء ـ وهي روح المعاهدة ـ والنص على انقضاء خدمة البوليس البريطاني وغيرها من المسائل التي أشسارت اليها مذكرة الوفد الى السفارة البريطانية والتي صاح وناح عليها النحاس باشا في خطبته برأس البر وغيرها من التصريحات والبيانات ٠٠٠ ولكنه كان وقتئذ رجلا شعبيا ، ولم يكن حاكما عسكريا ، وصنيعة للاستبداد والاستعمار معا ٠

وأخيرا وليس آخرا ، فمن المظاهر التي يعدها النحاس باشا من المفاخر ، تعيين معالى السير أمين عثمان باشا وزيرا للمالية وما من شك أن في بقائه وزيرا للمال ، والى جانبه خبير بريطاني للمال ، أكبر ضمان وطنى ، لا يقل ان لم يزد عن ضمان القرض الوطنى . . .

ويتساءل مكرم عبيد باشا:

ما الذي أبقاه لنا النحاس باشاً من بقايا الثورة المصرية ؟ حكم فاسد ، وحكم عسكرى عرفى ، وتدخل بريطاني ، وانتهاك لكل الحريات الدستورية

والسياسية ، وهدم للحياة النيابية والضمانات الخلفية · كما أنه ... أى النحاس باشا .. في رأى مكرم باشا لم يبق على وحدتنا الوطنية التي لم تسلم من ايذائه ·

ويقول مكرم عبيد ان الكتلة الوفدية الوطنية الصحيحة يتصدرها كبار رجال الشرع الشريف وكبار المسلمين والمسيحيين بل ماذا أقول فمن مبادى الكتلة أن صغارها كبارها وكرامها خدامها واذا كان للكتلة أن تفخر بشيء فهي أنها قد أصبحت قبلة الشباب ، وطلبة الطلاب ، وعلم الله أن ليس للشباب الطاهر طلبة الا أن يهبوا الوطن ما في صدورهم من الطهارة ، فان لهم الصدور ولغيرهم الصدارة !!!

أى مصطفى النحاس لو انك نظرت لا بعيونك بل بعينيك ، لرأيت الأزهريين فى بيت مكرم ، وصحت معى الله أكرم ، الله أكرم !! فما كان الله ليرتضى للأزهر الشريف الا أن يؤيد الشرف ، وما كان الأزهريون ليرتضوا للوطن وللثروة الوطنية وللثروة الحلقية الضياع أو التلف ٠٠٠

بل ليته يرى الكتلة ممثلة في أبناء الجامع والجامعة ، اذن لشهد القارعة وما أدراك ما القارعة !! • • •

ويترحم مكرم عبيد على الثائر الأول ... فى نظره ... سعد زغلول فى ذكراه ثم يخاطب سعدا قائلا:

#### أي سعد:

لقد كان لنا فى ذكراك ألم يطـــــارده الأمل ، وسكون يعصف به العمل ، فكانت لأرواحنا فيها هجعة ثم دفعة ، وروعة ثم منعة ٠٠٠

أما الآن فأين نحن من ذكراك ؟ • • وأين الدمع الطهور الذكور الذي به بكيناك ، وأين وأين تلك المثل الوطنية والخلقية التي بها أحييتنا وبها أحييناك ؟؟ •

لقد حرمنا فى هذا العهد المشئوم حتى ذلك الألم الطاهر الذى اذا أبكى أذكى ، واذا أدمى أحيا ، وأصبح الألم الذى نعانيه من النوع المخجل المزرى ـ ألم كله سواد لا نور منه يشع ولا أمل يسرى ٠٠٠

وأى ألم أقتل للأمل ، وأدعى الى الخجل ، من أن نشكو الى سعد خليفة سعد ، وأن يبدد تراث سعد نفر من أبناء سعد ، وأن يأخذ الصلف الحاقد الجاحد مصطفى النحاس ومن اليه فيقاطع بيت الأمة ، بيت سعد ، وأم المصريين شريكة سعد ، وأن يستبد صريع الاستبداد بالأمس ـ وصنيعة الاستبداد اليوم ـ بحريات هذه الأمة الكريمة الأصل ، المنكوبة

المثل ، فيهدر البقية الباقية من حقوق استقلالها ، ويستعبد الأحراد من رجالها · محرما عليها أن تتنفس في الصحافة وفي المجتمعات وفي البرلمان ، وحتى على ضريح سعد ! •

دعونى أستمطر من عيونكم عبرة على مصطفى النحاس الذى عرفناه ففقدناه ٠٠٠ فالرجل الذى يحكم مصر اليوم حكما عسكريا ـ انجليزيا مصريا ـ ليس هو زميلنا فى المنفى وفى الجهساد بل هو رجل آخر فى الرجل ٠٠٠ ويالنكبة الرجل الواحد اذا تعددت فيه الرجال ، وتشتتت فبه الرجولة بتشتت المطامع والآمال !! ٠

انه لرجل آخر ذلك النحاس الجديد الذى أدركته شقوته ، فغلبته شهوته ، فلم يعد له مأرب يستهويه ، الا أن يقتنى المال الوفير ، فيجزى من جهاده المضنى ، بالمال المغنى ٠٠٠

وقد كان معروفا لعارفيه أن النحاس القديم كان هو أيضـــا محبا للمال والثراء ، بل انه معترف في اجاباته على الكتاب الأسود بأنه كان شغوفا بمعيشة الترف ، فلا يستأجر في الفنادق الا الفسيح ، والمليح من الغرف ٠٠٠

وحاشاى أن أطعن على نزاهة النحاس القديم ، فقد كان نزيها ولكنه لم يكن زاهدا ٠٠ وكنا نحن المقربين منه نغفر له هذه الناحية من ميوله لأنه مع حبه للترف كان لا يتعدى حدود الشرف ٠ ويروى مكرم عبيد باشا أنه فى عام ١٩٣٧ وكانت الوزارة الوفدية فى الحكم نبتت فكرة بناء منزل للنحاس باشا لسكنه الخاص وقام بعض أعضاء الوفد وفى مقدمتهم الأستاذ محمود بسيونى بجمع اكتتابات من أعضاء العصبة الوفدية وكيف أن أحد المصورين أحضر له صورا زيتية بديعة رسمت فيها أوضاع مختلفة لهذا القصر الموعود وما يحيط به من الجنائن ذات الورود ، فغضب مكرم عبيد لهذه الحركة الغريبة من أساليب الوفديين وعقليتهم وتحدث مع النحاس باشا فى وجوب وضع حد لها ، فيما بيننا أنه لا يصبح أن يستغل نفوذه باشاده من الشيوخ والنواب وهو رئيس للوزراء ٠

وانى وان كنت لا أزال أذكر للمسكين تردده فى الأمر وحيرته بين العوامل المتناقضة فى نفسه وفى محيطه ، فائى لازلت أذكر له مع الثناء قبوله النصح وتغلبه على الشهوة ، رغم سبق الهفوة ، وانى لأصارحكم الحق أن موقفه هذا زادنى تقديرا له ، فأوعزت الى جرائد الوقد أن تشيد بتنازله عن قبول هذه الهدية الثمينة ، ولو أنى كنت أعلم الناس بما فى نفس النحاس باشا من مواطن الضعف وما هى جديرة به من أسسباب العطف ،

ويعود مكرم عبيد باشا ـ مرة أخرى ـ الى الحديث عن بيع منزل النحاس باشا في سمنود والى سيارة كوتسيكا والى أحمه الوكيل صهر رئيس الحكومة ولكنه يشير هذه المرة الى قصة طريفة اسمها صهر الدولة أو قصة صهر وزير الدولة الفرنسي وهي وان كانت ـ كما قال مكرم عبيد ـ لا تنصرف من قريب أو من بعيد الى تصرفات صهر الدولة المصرى الا أنها توضيح خطر استغلال النفوذ على سمعة الحكم وسمعة الدولة .

ويقول مكرم عبيد باشا في مكان آخر من ملحق الكتاب ان النحاس باشا \_ كان في بادى الأمر يتستر وراء أمين عثمان باشا ليظفر بالتاييد البريطاني \_ أو بالأحرى تأييد المستعمرين من البريطانيين \_ ثم انتقل من دور التستر الى التظاهر حتى انه اصطحب بناء على طلب القائد الانجليزى أمين باشا عثمان رئيس ديوان المحاسبة في استعراض الجيش البريطاني وتلقى تحيته العسكرية \_ وأخيرا انتهى به الأمر الى تحدى الرأى العام الوطني بتعيين أمين باشا عثمان وزيرا للمالية بعهد تعيين الخبير المالي البريطاني \_ ولما ظهر الكتاب الأسود وكادت الأرض تميد من تحت أقدامه لم يلجأ الى التدخل البريطاني فحسب ، بل اتخذ هذا التدخل شكل التظاهر فالتحدى ، وكان أمين باشا عثمان في كل هذه الأدوار صلة الوصل ، وصاحب القول الفصل .

اذن ضاعت النزاهة \_ وضاعت معها الصلابة \_ والصفتان متلازمتان لا مفر للواحدة من الأخرى \_ لأن الرجل النزيه ليس نزيه اليد فحسب بل نزيه النفس ، نزيه الضمير ، نزيه الارادة ، ومن ثم نراه قوى الخلق قوى الشكيمة ، لا تنال من قوة نفسه لا قوة الحب ولا قوة السخيمة ، وبعبارة أخرى فالرجل النزيه هو الرجل الصلب الذي لا تضنيه مقاومة ، ولا تغريه مساومة \_ ولذلك قلنا أن النزاهة والصلابة صفتان متلازمتان متحدين \_ متحدتان ، أو هما بالأحرى وحدة في جزءين أكثر منهما جزءين متحدين \_ فلما فقد النحاس احداهما فقد الأخرى من حيث أراد أو لم يرد ! . . . . .

ويتهكم مكرم عبيد باشا وهو يتحدث عن المؤتمر الوفدى المزمع عقده أو المؤتمر النحاسى كما يحرص على تسميته بهذا الاسم ، فيقول انه يأمل أن يرحمنا خطباء هذا المؤتمر من السجع اياه : من نوع ما جاء فى خطبة النحاس باشا الأخيرة بالاسكندرية من أنه لم تطلق زمارة ولم تحصل غارة أو ما جاء فى خطبة سابقة لصبرى أبو علم باشا عن الآية الكبرى فى حى شدر ا .

ويسبق مكرم عبيد خطباء المؤتمر الوفدى فيعدد من وجهسة نظره الأعمال المجيدة التي قامت بها الحكومة النحاسية في السنتين الأخيرتين ١٩٤٢ ، ١٩٤٣ ويلخص مكرم عبيد باشا تلك الأعمال فيما يلي :

استخابات المحامين التى فيها ضرب البوليس حضرات الزملاء وطردهم من جمعيتهم، واختطفت صناديق الانتخاب، وأجل انتخاب النقيب الى أجل بعيد مكن الحكومة من اتخاذ وسائل أخرى للارهاب والتزييف، ولئن كان الطعن لم تثبت وقائعه قضائيا بدائرة محكمة النقض التى أحيل عليها الطعن، بعد أن رفضت المحكمة تحقيق الطعن بالتزوير، فهذا لا يمنع من ثبوت وقائعه لدى المحامين الذين شهدوا باعينهم ما لم تشهده محسكمة النقض.

٧ ـ تزييف انتخابات جرجا والالتجاء الى أحدث وسائل الارهاب من مدافع رشاشة ، وطيارات ، ودبابات ، وسيارات مدرعة واحاطة الناخبين بها ، وما صحب هذه الانتخابات من وسائل الارهاب والتزييف ب وقتل البعض وجرح الكثيرين \_ وكان نتيجة ذلك كله أن تنازل المرشحان المنافسان لمرشح الحكومة رغم ما لهما من عصبة ونفوذ كبيرين بجرجا .

٣ ـ معاولة تزييف انتخابات بردين ـ فقد حاولت الحكومة نقل صناديق الانتخابات الى مقر المديرية لتسهل عملية التزييف ، ولكن أفراد عائلة الأباظية رفضوا هذا مهددين باستعمال القوة ، وقد نقل المدير على أثر ذلك .

# ٤ ــ ظروف وملابسات ائتخاب الدكتور رمزى جرجس لعفسسوية مجلس النواب عن دائرة الأزبكية

فالدكتور رمزى جرجس عضو في الكتلة الوفدية المستقلة وقد شعرت الحكومة بأن الكتلة سترشحه لعضوية مجلس النواب عن هذه الدائرة ، فاستدعاء مأمور قسم الأزبكية واستعمل معه مختلف أنواع التهديد اذا هو رشح نفسه على مبادى الكتلة قائلا انه سيضطره الى بيع منزله الباقى له من ثروته ، وبذلك أرغم الدكتور رمزى على قبول ترشيح الوفد له عن هذه الدائرة ،

انتخابات السبويس الأخبيرة • وما حام حولها من أساليب
 وتصرفات علمت أنه قد رفعت عنها شكاوى الى جلالة الملك المعظم •

" - القبض على الأستاذ جلال الحمامصي عضو الكتـــلة ـ وابقاء الدكتور فهمى سليمان معتقلا للآن وقد حاولت الحكومة اغراءهما بالافراج عنهما على أن يحدًا من نشاطهما السياسي ولكنهما رفضا ذلك في بطولة وكرامة .

وهناك معتقلون آخرون من الطلبة والجنود المجهولين ٠

٧ ـ حوادث الأزهر الشريف ، والتنكيل بطلبته الأبرياء واطلاق النار عليهم حينما كانوا يهتفون لملك البلاد في طريقهم الى القصر العامر ، وقد قبض على بعض حضرات مشايخ المعاهد الدينية وأساتذتها وطللاب العلم ، ولم يفرج عن مشايخ المعاهد الا بعد تدخل جلالة الملك حفظه الله ،

۸ ـ تفتیش مکاتب ومنازل أعضاء الكتلة بدل المرة مرات وذلك بعد ظهور الكتاب الأسود ـ وكان آخرها تفتیش عشتی براس البر وانتقال ضباط القسم السیاسی ( الذین قاموا بالتفتیش ) بالطیارة ـ والأسالیب التی اتبخدوها فی قیامهم بالتفتیش .

التجاء النحاس للانجليز بعد ظهور الكتاب الأســـود وزيارة السفر لجلالة الملك ، وتأييده لبقاء النحاس .

۱۰ ـ كتاب معالى حسنين باشا باحالة عريضة الكتاب الأسود الى الوزارة واستقالة معاليه ونص الأمر الملكى بعدم قبول استقالته ٠

۱۱ ــ اهدار الحياة النيابية بعد ظهور الكتاب الأسود ، في تصرفات الحكومة ورئيس مجلس النواب معا •

۱۲ \_ تدخل الانجليز في اجراءات مجلس النواب \_ واتصال السفارة برئيس الوزارة ورئيس مجلس النواب في هذا الصدد •

١٣ \_ فصل مكرم عبيد من مجلس النواب ، ومخالفة هيه الكل دستور وكل عقل ، وفصل النواب الوفديين من هيئتهم الأنهم لم يوافقوا على فصله •

12 \_ فضائح التموين \_ الكاوتش \_ قرارات الأستاذ غنام ورجوعه فيها ، تصدير الأرز بكميات هائلة \_ ندرة الزيت والكبريت والسكر \_ واتفاقية خطرة بتصدير السكر بين النحاس باشا والسفير البريطاني .

ويفصل الأستاذ مكرم عبيد بعض ما جاء فى الكتاب الأسود ويكمل بعض ما حدث بعد صدور الكتاب الأسود من أحداث سياسية وداخلية ويذكر واقعة غريبة أو فضيحة جديدة كما أسماها فيقول ان أدواتها تبدأ بالخطاب التاريخى الذى أرسله الى النحاس باشا صاحب المعالى أحمد محمد حسنين باشا بوصفه رئيس الديوان الملكى وأرفق به صورة من العريضة التي تشرفت برفعها الى مقام جلالة الملك المعظم ونشرتها فى كتاب أسود ولو أن بعض أجزاء العريضة لم يتيسر طبعها مع الكتاب وقد عرف الناس يومئذ أن خطاب صاحب المعالى رئيس الديوان أشار الى العريضة قائلا انها

تحوى اتهامات خطيرة تمس نزاهة الوزارة وسمعة الحكم الوطنى ، وخاصة لأن مقدمها مكرم عبيد باشا الذى كان وزيرا للمالية فى هذه الوزارة ، وكان وزيرا عدة مرات ، ونقيبا للمحامين عدة مرات ، وقد قدمها بوصفه عضوا فى البرلمان ، ورئيسا للكتلة الوفدية المستقلة وأن له ماضيا طويلا فى العمل معكم ـ وان اتهامات كهذه لها خطورتها ، ، ،

ولقد عرف الناس أن خطاب معالى حسنين باشا أشار الى العريضة وصاحبها على هذا النحو ، وما فى معناه ، واذا بالجو الوزارى يضطرب ، ويهرولون الى الأسياد أو الأسناد ، يطلبون الغوث والأنجاد ، فيهرع سعادة السفير البريطانى الى جلالة الملك ، ويشاع ويذاع ، ويملأ الأسماع ، أن سعادته يفزع لحماية الوزارة النحاسية \_ وزارة الزعيم الوطنى الكبير \_ لا لأن التهم التى تضمنتها العريضــة باطلة أو زائفة ، بل لأنه ينبغى « التجاوز عن مبادىء الأخلاق فى أزمان الحروب » !!

وبهذا التدخل وبهذا الدفاع ، بقى النحاس ، ووزارة النحاس ، وبهذا النحاس ، وبهذا الدفاع ، بقية من السمعة الوطنية عند مصلفى النحاس ، والملتفين حول مصطفى النحاس ، والملتفين حول مصطفى النحاس ، والمتفين حول مصطفى النحاس ، ووزارة النحاس ، وزمين النحاس ، والمتفين حول مصطفى المتفين المتفين المتفين عبد المتفين المتفين والمتفين المتفين المتفين المتفين المتفين المتفين المتفين المتفين المتفين والمتفين المتفين المتفي

وفى وسط ذلك الجو الخانق ، جو الترامى الذليل ، والمساومة الحقيرة فى سبيل المناصب ، سرى بين الناس نبأ آخر ، من نوع آخر ، عن رجل آخر . . . .

لقد رفع صاحب المعالى حسنين باشا الى مليكه كتاب استقالته من منصبه الخطير ·

ما سبب الاستقالة ؟ ما نص الاستقالة ؟ ما هو مصير الاستقالة ؟ لم يكن أحد يدرى شيئا عن ذلك كله • ولعل أحدا لم يطلع حتى الآن على هذه الاستقالة التاريخية ونصها الخطير • ولكن ظروفها وملابساتها لم تدع مجالا للشك في أنها حادث وطنى ، مشرف ، له علاقته الوثيقة بما جرى من أحداث حسام • • •

وجاءت شهادة المليك المعظم متوجة لما رسنح فى اذهان النساس عن شرف الدوافع التى أدت الى استقالة رئيس الديوان فى تلك الطروف ، فقد رفض جلالته قبول الاستقالة بكتاب ملكى كريم نشر فى الصحف •

على أن الماساة لم تقف بالنحاس باشا عند ذلك الحد الذي أبقاه في الحكم بفضل تدخل الانجليز حينا آخر من الزمان ، بل دفعت به حفيظته على رئيس الديوان الملكى الى مرحلة جديدة من التحدى والتطاول المنقطع النظير ، فأوعز وزير المعارف الى صنيعة من صنائع العهد الحاضر وسفهاء

كتابه ، وهو الأستاذ ابراهيم مكاوى أن يقدم فى مجلس النواب سلسلة من الأسئلة عن أثاث منزلى كان صاحب المعالى حسنين باشا قد اشتراه من احدى المدارس الصناعية التابعة لوزارة المعارف ولم يسدد ثمنه حتى الآن لأن موعد سداده لم يحن بعد بمقتضى تسوية رسمية ، فلما نشر السؤال الأول وجواب وزير المعارف متضمنا وقائع مشوهة مبتورة ، بادر معالى حسنين باشا الى وضع الأمر فى نصابه ببيان نشرته الصحف ، أثبتت للناس فقر وفخر رئيس الديوان و فأوعز الى النائب تفسه بسؤال للناس فقر موفخر ما رئيس الديوان وأوعز الى النائب تفسه بسؤال استبعاده ، كما طلبت أنا استبعاد الكتاب الأول ولكن حامى حمى التقاليد الدستورية ( وهو بالطبع عبد السلام فهمى باشا رئيس مجلس النواب ) أمر باخراج الأستاذ فكرى أباظة من الجلسة والمضى فى السؤال والجواب ،

والقى نجيب الهلالى باشا ردا مهلهلا ومطولا على السؤال ثم مضى المجلس فى نظر الباقى من جدول الأعمال ٠٠ ولم يكد المجلس يمضى فى عمله طويلا حتى لاحظ الحاضرون حركة غير عادية أسفرت عن تسلل وزير المعارف ووزير العدل صبرى أبو علم باشا ووزير المالية أمين عنمان باشا ورئيس المجلس عبد السلام فهمى باشا ٠ وقدر العارفون أن حدثا قد حدث ٠

وقد حدث بالفعل شيء خطير ، هو الأول من نوعه في تاريخ الحياة النيابية في هذه البلاد أو في أي بلد من البلاد ٠٠٠

عاد رئيس المجلس بعد انسحابه ، فقال يخاطب النواب فى صوت رنان انه قد عن له \_ أى لحامى حمى الديمقراطية والدستور \_ أن يحذف من المضبطة كل ما يتعلق بالسؤال الخاص بمعالى حسنين باشا والجواب عنه ، والمناقشة التى دارت حوله والحادثة التى ترتبت عليه باخراج الاستاذ فكرى أباطة من الجلسة ، واعتبار هذا كله كأنه لم يكن ٠٠

هذا هو الذي سمعه النواب والحاضرون في الشرفات ، أما الحلقة المفقودة فقد تسامعت بها المحافل السياسية وعلمت بها علم اليقين ، لا التخمين • وذلك أن حضرات الاسناد ، سارعوا الى الاتصال بالوزارة في تلك الليلة الليلاء ، وأصدروا اليها أمرهم الذي لا يناقش ولا يرد بالتراجع الكامل بغير انتظام ، خشية العواقب المحتومة التي ينتظر أن تترتب على نشر السؤال والجواب • وصدمت الوزارة بالأمر ممن يملكون عليها النهى والأمر ، وجاء رئيس مجلس النواب ، المهاب ، يعلن ما (عن) له ويتعجل موافقة النواب!

وجاء الأستاذ فكرى أباظة في الجلسة التالية يعلن خطأ المضبطة ويطلب اثبات ما حدث فيها من اخراجه لاعتراضه على السؤال الذى (عن) للرئيس حذفه في نفس الجلسة ، فقيل للأستاذ المحترم انه واهم ، أو لعله حالم ، وان أحدا لم يقل شيئا مما يقول ، ولا هو أخرج من المجلس ولا هم ويزيد في فضيحة الوزارة وبرلمانها في هذا المقام أن تجيء مهزلة الفصل على أثر تقديم استجوابي الخاص بالانجليز وحقوقنا الضائعة عند حلفائنا الانجليز! • وقد كان النحاس باشا ونوابه جديرين أن يذكروني بالفضل لا بالفصل لو كانت الحال غير الحال ، وكانت نظرتهم الى الكرامة والاستقلال باقية على معناها القديم! •

ولكنهم أرادوه فصلا ، فأراده الله فضلا ٠٠ الحمد لله أولا وآخرا ٠

- ♦ مبدأ الكتلة الوفدية هو الجهاد حيثما وجد الى الجهاد سبيل ،
   لاتمام رسالة الوفد ٠٠٠ وهى الحصول على استقلال البــــلاد كاملا غير منقوص ولا مشوب ٠
- قرى الكتلة الوفدية أن الوضيع الدولى والديمقراطى لمصير يقتضى التعاون مع الديمقراطية العالمية على مبادى، الميناق الأطلنطى وحرياته الأربع التى تكفل للشعوب حق تقرير مصيرها ، وتأمينها من الاعتداء عليها .
- وترى التعاون مع الديمقراطية البريطانية على أساس التحالف الصادق الحر ، لما بين الديمقراطيتين من مصالح مشتركة •
- وترى كذلك وجوب التعاون مع البلاد العربية والشرقية الشقيقة على أساس التعاضد والتكاتف على استكمال الأماني القومية لكل منها ، وتمكين النهضة الشرقية ، ونشر الثقافة المصرية ، على ألا يكون هذا التعاون سبيلا الى وضع البلاد المتعاونة داخل الدائرة المرنة لأية منطقة نفوذ أجنبي وعلى ألا يكون من الناحية الاقتصادية على حساب مصر بل لحساب المصلحة المتبادلة ، وعلى ألا تدخر مصر من ناحيتها ، حكومة وشعبا أى جهد في مساعدة شقيقاتها العربية والشرقية للوصول الى أهدافها القومية ،

كما ترى الكتلة التعاون مع الديمقراطية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة \_ على مبادىء الميثاق الأطلنطى وطبقا للنظام الدولى الذي يستقر عليه الرأى بعد الصلح لضمان تنفيذ الحريات التي أعلنها الميشاق •

وترى الكتلة الوفدية تطبيقها لمبادئها الأساسية تقرير أن مصس

والسودان اسمان على مسمى واحد هو وادى النيل ، وليس لقوة فى الأرض أن تزعم لنفسها حقا فى تجزئته ، وأنه لا يصبح فى الوقت الذى يدور فيه الحديث عن الوحدة العربية أن نهمل شأن الوحدة الوطنية وحدة وادى النيل .

■ تقتضى تجربة الحرب المرة وتطور المبادى؛ الدولية كما أعلنها الميثاق الأطلنطى أن تعدل المعاهدة تعديلا يتفق مع مبادى؛ هذا الميثاق ومع تحقيق الاستقلال الصحيح للبلاد \_ سياسيا واقتصاديا \_ وترى الكتلة الوفدية أن ذلك يكون على النحو المبين في المواد التالية :

ـــ يجب جلاء الجنود الانجليز عن أرض الوطن بمجرد أن تضــع الحرب الحالية أوزارها ـ والغاء نصوص المعاهدة القاضية ببقاء القوات العسكرية البريطانية في منطقة القنال أو في أي جزء من الأراضي المصرية وما يتبع هذه النصوص من التزامات فرضتها المعاهدة على مصر •

ــ يجب الغاء المادة التي تقضى باعلان الأحكام العرفية في مصر بناء على طلب الحليفة ، اذا ما دخلت في حروب أو عند خطر الحرب ، اكتفاء بما تصدره الدولة المصرية من تشريع عادى يحمى مصالح الحليفة المحربية .

\_\_\_ يجب تنفيذ مواد المعاهدة التي عطلت حتى الآن تحت ستار الضرورة العسكرية أو غير ذلك من المعاذير ، وفي مقدمة تلك المواد ما يختص بانتها مدة الموظفين الأجانب في البوليس المصرى .

\_\_ يجب استرداد الحقوق التى أضاعتها وزارة النحاس باشا الأخيرة ثمنا للتأييد البريطانى ، ووضع حدد لتدخدل الدولة الحليفة أو أية دولة أخرى فى شئون مصر السياسية أو الاقتصادية مفل هذا التدخدل فى شئون مصر الداخلية يهدم الركن الأول من أركان الاستقلال الصحيح وهو السيادة .

سد يجب تحقيقا لمركز مصر الدولى ولمساهمتها في المجهود الدولى العسام لمصلحة الانسانية أن تمثل مصر في النظام الدولى الذي يسفر عنه التنازع الحيوى الخطير بين الدول المتحاربة ، ويجب تمهيدا لذلك أن تمثل مصر في مؤتمر الصلح تمثيلا ذاتيا مستقلا على قدم المساواة مع الأمم الحرة - كما تمثل في اللجان والتشكيلات الدولية الخاصسة بمسائل الشرق الأدنى وحوض البحر الأبيض المتوسط على وجه خاص •

وعن السياسة الداخلية ، جاء برنامج حزب الكتلة :

- ➡ ترى الكتلة وجوب توطيد دعائم النظام الدستورى الملكى فى مصر ، واستنكاد كل مساس بهذا النظام وكل مساس بالولاء للجالس على عرش مصر حلالة الملك فاروق الأول حولورثائه من بعده .
- يجب مقاومة عناصر الدكتاتورية والطغيان ، سيواء باسم الحياة النيابية الى الحياة النيابية الى الحياة النيابية الى المكانة الرفيعة الكريمة التي بلغتها في البيلاد الديمقراطية المعريقة بحيث تكون حرية الانتخابات وحرية الرأى والحرية الشخصية مكفولة كلها في جميع الظروف والأحوال ، وتكون الرقابة البرلمانية على الحكومات حقيقية ، لا صورية ،
- الحكم وسيلة لا غاية ويجب أن يكون نزيها ، وأن يكون الوصول اليه من طريقه الطبيعى ، وعلى يد السلطة الشرعية الوحيدة مى البلاد ، وهي سلطة العرش الدستورية ، أما اليد التي تتلقى الحكم من الأجنبي أو تستند في الحكم الى حسراب الأجنبي فهي يد مجسرمة ، وخائسة •
- الحكم الديمقراطى الصحيح هو « حكم الشعب ، بواسطة الشعب ، ولخير التبعب » فليس الحكم اذن غنيمة من الغنائم ، ولا نهبا مباحا للمحسوبين والأقارب والأصهار ، فضللا عن الوزراء وأهلهم الأقربين •
- يجب أن يصدر في مصر تشريع على نعط التشريع المعروف في بعض بلاد أوروبا باسم « من أين لك هذا ؟ » ويخضع للتحقيق والعقاب بمقتضاه الوزراء والموظفون وأقرباؤهم وغيرهم من الذين تدور الشبهات حول مصادر ثرائهم وحصولهم عليها بأساليب ملتوية سواء من طريق المناصب الحكومية مباشرة أو من طريق استغلال النفوذ •

وتطبيقا للمبدأين السالفين يجب تطهير سمعة الحكم المصرى مما أصابها على يد الوزارة النحاسية الحاضرة ، وذلك بمحاسبة وزراء العهد وأعوانه على ما اكتسبوا من ثراء غير مشروع ، والغاء آثار المحسوبية والاستثناء التي لم يسبق لها نظر في أي عهد من العهود .

● تطهير سمعة الحكم النيابي في مصر وتحقيق المبادى، الآتية ;
 أولا \_ حظر تدخل نواب الأمة ووساطتهم في الشرئون الإدارية المحضة التي لا تخضم لرقابتهم النيابية .

ثانبا ـ احتفاظا بكرامة المنسواب وحريتهم يعظم على أعضماء

البرلمان قبول الوظائف المحكومية ابان عضويتهم كما يحظر عليهم - وعلى الوزراء السابقين - استغلال نفوذهم لدى الشركات والبيوت المالية •

ثالثا م يحتم استقالة الموظف الذى ينتخب عضوا فى البرلمان بمجرد انتخابه على أن يحتفظ له بحق العودة الى وظيفته اذا لم تصعف عضويته مدي ويجب أن يتم النظر فى صحة عضويته أو فى الطعن على انتخابه فى مدى شهر على الآكثر من تاريخ بدء عمله البرلماني •

رابعا ـ الحد من سلطة رئيس المجلس والمكتب وبخاصة فيما يتعلق بحفوق الأعضاء في السيؤال والاستجواب والمناقشة ، تحقيقا لسلطة الأمة ممثلة في نوابها ، ومنعا لما عانته الحياة النيابية في العهد الأخير من تحكم رئيس المجلس والمكتب في الأعضاء بحيث انقلبت السلطة النيابية الى سلطة دكتاتورية في يد رئيس المجلس .

تعديل قانون استقلال القضاء تعديلا يكفل للقضاء استقلالا حقيقيا لا من ناحية العزل فحسب ، بل التعيين والترقية والنقل ، على أن يضمن حمايته التامة من أي تدخل حكومي ، ولا سيما بعد ان تبين في حادث تعيين رئيس محكمة النقض والابرام أن القيانون الحالى يسمح لوزير المعدل بتخطى حقوق المستشارين في أعلى محكمة في البلاد ، ويفرض محسوبية مرذولة على السلطة الدستورية النالثة ـ وهي القضاء ،

استصدار تشریع یکفل استقلال القضاء الشرعی ، علی نمط القضاء الأهلی . .

■ اعادة النظر فى قانون المحاماة والعمسل على رفع مستواها وتسهيل مزاولة المهنة مقابل أتعاب للمحامين تحت التمرين ، وتقرير قاعدة اختيار أعضاء النيابة من المحامين وحدهم حتى لا يصل الى منصب القضاء الا من يكون قد مارس المحاماة .

● وضع قانون لاستقلال الجامعتين ، وما ينشأ في المستقبل من جامعات آخرى ، استقلالا تاما لا شأن للسلطان الحكومي عليه ، وتحسين حالة الأساتذة الجامعيين وعدم السماح بنقلهم الى وظائف آخرى ليتفرغوا للعلم والتعليم .

● العناية بشئون جامعة مصر الاسلامية الكبرى \_ وهى الجامعة الأزهرية \_ وتقرير المساواة في المرتب والحقوق بين خريجيها والمعاهد الملحقة بها وخريجي الجامعة المصرية .

● انشاء مدن جامعية للجامعات المصرية وتشبجيع الروح الوطنية

والاجتماعية الحرة بتشجيع الاتحادات الجامعية ، والسماح للطلاب في الجامعات الجامعات بالاشتغال بالسياسة الوطنية ( كما هو الحال في الجامعات الأوروبية ) .

- العمل بكل الوسائل لمعالجة مشكلة المعلمين العاطلين .
- التعليم حق لكل مصرى ، بل واجب عليه ، ويجب أن يتدرج مستواه العام على أن يبدأ بجعل التعليم الابتدائى اجباريا مجانيا ، وانشاء مدارس ابتدائية في القرى على أن يعاد النظر في برنامج التعليم الأولى والابتدائى بحيث يتفق مع مصالح البلاد الزراعية ومطالبها الوطنية وعلى أن يحسن حالة المعلمين الأوليين والمعلمين عامة .
- وضع مشروع عملى اجبارى لتخليص البلاد من ربقة الأمية في
   مدى لا يتجاوز عشر سنوات ( للبنين والبنات ) ،

وعن العدالة الاجتماعية جاء في برنامج الكتلة الوفدية وكان استخدام تعبير العدالة الاجتماعية في برنامج حزب مصرى من الأمور التي لفتت الأنظار خاصة وقد بدا من البرنامج انحياز تام للفئات الكادحة .

- تحقيق العدالة الاجتماعية بين الطبقات بحيث يلغى تدريجا وفعلا كل نظام شبيه من بعيد أو من قريب بنظام الطبقات ·
- ولما كانت مصر من البلاد التي نكبت حتى الآن بوجود بون شاسع بين الطبقات الغنية والفقيرة \_ حتى لكأن هناك استعمارا من المصرى للمصرى \_ ولما كان فقر الطبقات الفقيرة من الفلاحين والعمال لا يدانيه فقر الطبقات الفقيرة في أى بلد من البلاد المتمدينة \_ فان جهاد الكتلة الاجتماعي يتجه أولا وقبل كل شيء الى تحقيق الحرية الاجتماعية الأولى ، وهي الحرية من الفقر •

ويرى برنامج الكتلة أنه تحقيقا للحرية من الفقر يجب العمـــل على تحقيق المبادىء المقررة في المواد التالية :

- يجب رفع مستوى العامل الصناعى والزراعى الى القدر الذى يلبق بصاحب الفضل الأول فى حياة البلاد ووضع حد أدنى الأجر هذا العامل ووضع نظام لتأمينهم ضد البطالة عن العمل .
- يجب تحقيق نظام للتأمين من المرض والاصابات ومنح معاش للعجزة وكذلك منح اعانة حكومية للفقير الذي يزيد عدد أولاده على عدد معين وتعميم الملاجيء للمرضى والعجزة والعاطلين عن العمل الخ ٠

ويجب اعفاء الطبقات الفقيرة من الضرائب اعفاء تاما والأخذ بمبدأ الضرائب التصاعدية فيما يتعلق بالعقارات فضللا عن الثروات الكبيرة والمتوسطة •

وضع مشروع عملى كبير لتجديد القرى المصرية في خلال مدة
 لاتزيد عن عشرين عاما

● وضع تشريع يسوى بين الموظفين في الحقوق بحيت تصبح وظائف الحكومة وغيرها من الوظائف العامة حقا مكفولا للمصريين جميعا بلا محاباة •

ونستطيع القول اجمسالا لا تفصيلا ان برناءج حسزب الكتلة كان يتميز بتقدميته وانحيسازه للشعب وخاصة الطبقات الكادحة منه كما أنه يتميز أيضا باتجاهه الى التفاصيل دون الاكتفاء بالخطوط الرئيسسسية العامة الني يمكن أن تلتقى فيها كل الأحزاب ونضع خطوطا تحت ما جاء في ذلك البرناهج عن المساواة بين الجنسين الرجال والنسساء فالنهضسة المصرية \_ كما يقول مكرم باشا \_ مدينة للمرأة كما أنها مدينة للرجل مناصفة واذا كان الرجل هو النصف الأقوى فالمرأة هى النصف الأحلى وترى الكتلة أن تستمتع المرأة المصرية بالعدالة الاجتماعية كالرجل على أن تتاح لكل منهما وظيفته الطبيعية السامية التي خلق لها ، وتحذر الكتلة المصريين من أن يقتبسوا من المهنية الحديثة بعض اتجاهاتها التي تؤدى الى تأنث الرجل وترجل المرأة .

وكذلك ترى الكتلة اباحة حق الانتخاب للمرأة على أن يتدرج في هذا الحق منعا للصدمة باباحته ـ أولا ٠٠ للمرأة المتعلمة ٠ لأن من التناقض الواضح أن يسمح بحق الانتخاب للخادم المصرى ولو كان أميا حين يحرم هذا الحق نفسه على مخدومته ولو كانت محامية أو حائزة لأرقى المؤهلات العلمية ٠

وكان برنامج حزب الكتلة من أوائل البرامج التي نادت باعدة النظر في الأحوال الشخصية والوقف الأهلى بما يكفل معالجة كل نقص كان مثارا للشكوى العادلة •

كما كان برنامج الكتلة من أوائل البرامج الحزبية التى نادت بتمصير السوق المصرية والبنوك المصرية والمرافق المصرية ولغة التعامل المصرية العربية .

وينهى مكرم عبيــد باشا كتابه ، أو ملحق الكتاب الأســود بمناشدة

الجماهير المصرية بأن تستن في جهادها الجديد سنة ذات شطرين: الأول احترام النفس والثاني تضحية النفس • ويكون هذا آخر كلمات ذلك الكتاب بل ذلك المنشور الذي لم يره الا قلة ضئيلة من الناس لأنه صودر بعد أن طبع على الآلة الكاتبة •

ويقول مكرم عبيد باشا ان النواب الذين ثاروا لفصله من مجلس النسواب فصلوا ـ وبسرعة من الهيئه البرلمانية الوفدية ، كما فصل زهير صبرى ووهبى أديب ومحمد حمد الباسل كما يقول انه قبض على أخى وصديقى جلال الحمامصى عضو الكتلة وأبقى زميلى الفاضل الدكتور فهمى سليمان في معتقله الى الأبد ، وقد عسرض عليهما الافراج على أن يعتزلا السياسة أو يحدا من نشاطهما السياسي فرفضا رفض الاباة الكرام كما يقول ان العديد من الطلبة والعمال والجنود المجهولين في الكتلة قد قبض عليهم وان مكاتب رئيس الكتلة وأعضائها قد فتشت ودهمت منازلهم مرات عديدة ،

ويتحدث مكرم عبيد عن حزب الكتلة الوفدية فيقول انها الوفد مطهرا وهي الوطن مصغرا وهي الحق منزها محررا: الكتلة الوفدية هي النهضة للصرية مجدد شبابها متصلة أسبابها • حربها وجهادها، وحرابها شبابها • الكتلة الوفدية هي الوحدة الوطنية ممثلة في شعب مصر وفي ملك مصر • ويقول مكرم عبيد عن الملك:

لعل أول ميزة للملك أن كل حزب ينتمى اليه وهو فوق الأحزاب و ولا عجب فكل مصـرى يملك نصـيبا في الملك رغم أنه المالك ذلك هو الدستور وذلكم هو الفاروق •

وليس سرا أن المصريين أحبوا الملك فيما مضى وأنهم ازدادوا حبا له فى الوقت الحاضر ، وليس السبب فى ذلك فقط أن الحب ينميه الزمن ، بل أيضا لأن الحب ينميه ما يضنيه من المحن !!!

ولقد أحببنا الفاروق في مجده ، لأننا أحببنا فيه مجدنا ، وأحببناه في نضارة شبابه لأنه أحيا الشباب في مشيبنا ، ولكن الفاروق وقد شاطر الشبعب الآلام ، وتحمل عنه ومعه قسوة الأيام ، فنضج شبابه قبل أوانه ، وبرزت رجولته في شجاعته وسياسته واتزانه \_ قد أصبح محببا الينا فوق كل محبة ، لأننا كنا من قبل منه ، فاذا هو الآن منا نذود عنه فيذود عنا ، ونرتفع اليه فيتنزل الينا ٠٠٠

الملك فاروق هو اذن ـ شرعا وطبعا ـ الديمقراطي الأول في مصر ، فليحى الملك ٠

ويلقى مكرم عبيد باشا الأضواء على برنامج حزبه - حزب الكتلة
 الوفدية وعن سياسته الخارجية يقول:

اذا كانت الوطنية من الايمان ، فالايمان مظهره التضحية والحرمان 

 وأول مرتبات التضحية هي تضحية الشهوة ، شهوة المال وشهوة 
السلطان ولست أعنى بالسلطان مجرد الحكم بل التحكم ـ تحكم الأقوياء 
في الضعفاء والأغنياء في الفقراء ، والعلماء والمتعلمين في عقول الجهسلاء 
وقلوب البسطاء ـ بل يا ويله الانسسان من تحكم شهوات النفس في 
النفس ، وتحكم العاطفة في العاطفة ١٠ فلو أنه راض نفسه على التضحبة 
في سبيل وطنه حاكما كان أو محكوما ، لرأيناه يقوى دون أن يستعبد ، 
ويغضب دون أن يحقد ، ويتمنى دون أن يحسد ، ويكسب أبرك الكسب 
مما يفقد ١٠ فوالله لو اننا ضحينا في سبيل مصر حتى الحيساة ، 
فلن تغيض في صدورنا ينابيع الحياة ، ولن تشيخ في أبصسارنا مصر 
الفتساة ١٠

لقد وددت لو نشرت تلك الصفحات التسعين التي صباغ فيها مكرم عبيد باشا صيحته الثانية بعد صيحته الأولى ( الكتاب الأسود ) خاصة وأنا أعرف ان أفرادا قليلين هم الذين أتيج لهم رؤية تلك الصفحات وأنا نفسى ، لم يتيسر لى الحصول على صورة من تلك الصفحات الا بعد مجهودات شاقة ومضنية كلفتنى الكثير لسنوات عديدة •

على أننى رأيت فى النهاية الاكتفاء بنشر ما نشرته من تلك الصفحات ، على أن أعود اذا ما كان فى العمر بقية الى نشر ملحق الكتاب الأسود بكامله ضمن الوثائق التى أنوى نشرها عن سنوات ما قبل الثورة كاملة غير منقوصة •

## واخيرا يبقى ـ بعد كل هذه الفصول ـ الرد على سؤالين هامين

١ ـ ١ــاذا كان هذا الاهتمام بالكتاب الأسسود ، وملحقه ، والكتاب الابيض ، وتقرير لجنة التحقيق الوزادية ؟ •

٢ .. ماذا كانت النتائج ، التي تركها ظهور الكتاب الأسود بالذات ؟ •

تعمدت الاطالة فى الكتابة عن الكتاب الأسود وملحق الكتاب الأسود وكذلك الكتاب الأبيض وتقرير لجنة التحقيق الوزارية التى شكلتها وزارة المرحوم الدكتور أحمد ماهر للتحقيق فى أعمال الوزارة السابقة ـ وزارة النحاس باشا ـ ( ٤ فبراير ١٩٤٢ ـ ٨ أكتوبر ١٩٤٤) .

وقد فكرت فعلا ، فى أن يكون كل ذلك جزءا مستقلا من أجزاء سنوات ما قبل الثورة : أما لماذا كان هذا الاهتمام « الزائد ، بالكتاب الأسود فلدى مبررات كثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر أهمها :

● أن الكتاب الأسود حظى بشسهرة هائلة فى بدايات الأربعينات الاعتبارات كثيرة من بينها ـ وأيضا على سبيل المثال لا الحصر ـ أن كاتبه هو الأستاذ مكرم عبيد السكرتير العام للوفد المصرى ، وأبرز شخصياته بل الشخص الذى كان يطغى على رئيسه فى بعض الأحيان ، بديناميكيته وحيويته ، ونشاطه وذكائه وعبقريته أيضا وأن الكتاب كان ضد حزب الوفد ورئيسه ووزارته وقد صدر بعد بضعة أشهر من خروج مكرم عبيد باشا من الوزارة ، ومن الوفد ، وبعد أن صار حربا عوانا على الوزارة والوفد : شخصية المؤلف الأسطورية أضفت على الكتاب أهمية بالغة ، وكونه ـ المؤلف ـ من أبرز شخصيات الوفد (سابقا) ومن أكثر بالناس اطلاعا على أسراره ، أضفى على الكتاب أهمية خاصة ، ثم أن الفضائح التى جاءت فى هذا الكتاب شملت ـ ولأول مرة رئيس الوفد

وحرمه ، وأقاربه ، وأنسبائه وكثيرا من المحيطين به كما شملت العمديد من الوزراء وأنصار الوفد •

ظهور هذا الكتاب والأحكام العرفية مسلطة على البلاد والرقابة الصارمة مفروضة على الصحف وظهور رأى واحد معارض أمر غير مألوف فجاء ظهور هذا الكتاب بتلك الصورة السرية ثم انتشاره سريعا بين طبقات الشعب سببا رئيسيا في لفت الأنظار اليه على أساس أن كل ممنوع متبوع وعلى أساس أنه الشعاع الأوحد الذي حمل أخطاء الوزارة النحاسية وزارة ٤ فبراير ١٩٤٢ التي جيء بها عن طريق غير مألوف ورغم أنف الملك رمز السلطة الشرعية ، فالجو العرفي الخانق اذن ، وانعدام الرأى الآخر ، وتسلط الرقابة العاتية على الصحافة المصرية وحرمان المواطنين من أية بيانات ، أو معلومات سياسية صادقة وصحيحة ، كان من بين الأسسباب التي أضفت شهرة وأهمية زائدتين على الكتاب الأسود .

● القصص الكثيرة المشيرة التي صاحبت، أن حقا، وأن خطأ ـ عن عمليات طبع الكتاب سطرا سطرا ، وصفحة صفحة ، وانتقال صفافي الحروف من مكان إلى آخر كل ليلة ، بل كل ساعة ، ومساهمة الشباب المثقف في عمليات الجمع والطباعة ثم القدرة الفائقة على اخفاء كل ذلك عن أعين البوليس ، ثم القدرة المذهلة التي أدت إلى توزيع الكتاب في جميع أنجهاء البلاد من أسوان إلى الاسكندرية في وقت واحد ، دون أن يقطن البوليس إلى واحد من موزعي الكتاب ، كل ذلك أيضا أضفى على الكتاب أهمية بالغة ، لقد كنا فعلا ننظر إلى هؤلاء المشاركين في عمليات جمع مواد الكتاب الأسود ، وكنابته ، وطباعته وتوزيعه نظرة تقــدير واجلال لأنهم أصحاب رأى يدافعون عنه ويذهبون للسجن من أجل عملية الدفاع عنه ،

● كانت نسخ الكتاب التى وزعت قليلة للغاية ، ولكن ما جاء فى الكتاب انتشر بسرعة مذهلة ، وأذكر أننى حصلت على نسخة من الكتاب الأسود لأربع وعشرين ساعة وكان على أن أجلس الى مكتبى طيلة تلك الساعات لكى أنقل بخطى الكتاب الأسود ، رغم أننى كنت على ثقة تامة من أن السجن ، أو الاعتقال اذا كانت الرأفة موجودة من نصيب من يوجد عبده نسخة من الكتاب الأسود مطبوعة ، أو منقولة ، ولا نقول مصورة فعمليات التصوير لم تكن وقتذاك شائعة ، وقد فعل مثلى الكثيرون ، الأمر الذى ساعد على نشر الكتاب الأسود ،

● وكان للأسلوب الأدبى الذى تميزت به طباعة الكتاب الأسود من أسباب رواج الكتاب وانى لأعرف كثيرين ــ من غير الممالئين لمكرم باشا ــ كانوا يحفظون فقرات كثيرة من فقرات الكتاب الأسود عن ظهر قلب •

- الفزع ، والجزع ، اللذان أصيبت بهما الوزارة وحزب الوفد من جراء ظهور هذا الكتاب ، والأوامر المسددة باعتقال كل من يوجد عنده نسخة من الكتاب ، ومطاردة الكتاب الأسود بعصبية بالغة والجرى وراء أية معلومات عن وجود نسخة من هذا الكتاب عند هذا الشخص ، أو ذاك ، كل ذلك أيضا كان من الأسباب التي أضفت على الكتاب أهمية بالغة ،
- € كانت صور الفساد التي شملها الكتاب الأسود جديدة في بابها وكانت كثيرة وكان بعضها كاشفا لجرائم ، ومخالفات كثيرة بل ولاستهتار بعض الوزراء والمسئولين بالتبعات الملقاة على أكتافهم وتهافتهم على المال غير الحلال يأتيهم من أى طريق ماداموا قد ضمنوا أن أحدا لن يستطيع التشهير بهم فالصحافة خاضعة لرقابة عاتية ، والسياسيون المعارضون لا يملكون أية وسيلة لمخاطبة الرأى العام •

● عبرت عن مشاعري تجاه ظهور الكتاب الأسود في كنابي مذكراتي في السجن وكان مما كتبته تحت عنسوان : الكتاب الأسسود للعهد الأسود ، أسرار ، وذكريات واعترافات : كان ظهور الكتاب حديث الجماهير كلها ١ الكل لا يتحدث عما جاء بهذا الكتاب وحسب وانما كانوا يتحدثون عن الجهد والدقة والسرية البالغة الني جعلت مكرم عبيد ورجاله ، يطبعون هذا الكتاب سرا ويوزعونه سرا ، بينما منزل مكرم عبيد باشـا ومنازل أنصاره وأعوانه محاصرة بقوات من البوليس وكذلك مكاتبهم ، أعجبنى في البداية أسلوب الكتاب الذي تميز بالأدب الرفيع قمكرم عبيد باشا أديب مطبوع كما أعجبني القدرة على جمع تلك المعلومات الغزيرة ، التي امتلاً بها الكتاب والتي أكدت أن كثيرين كانوا من داخل أجهزة الحكم يمدون مكرم باشا بها ، والا لما وصل الى ما وصل اليه • ولم يعجبني في الكتاب حقيقة احتواؤه على كتير من الأمور التافهة التي ما كان يجب أن يشتمل عليها الكتاب ، حتى لقد كاد التافه يذهب بأثر الخطير من الأمور • ولكم تمنيت لو أن مكرم عبيد باشا قد أسقط كل تلك الأمور من كتابه كما أننى أيضًا لم أستقبل العبارات العنيفة في الكتاب استقبالا طيبا ، وكنت أتمنى لو أن مكرم عبيد باشا ، كظم غيظه وكتم حقيقة مشاعره وألجم قلمه قليلا أو كثيرا من أجل أن يكون الكتاب موضوعيا وكنت فيما بعد قد صارحت مكرم باشا بآرائي تلك فقال: « لو أنني فعلت ما تطالبني به ما كنت في هذا الكتاب مكرم عبيد : مكرم عبيد لا يمكن أبدا الا أن يكون مكرم عبيد » وعرفت بسرعة ما يعنيه وهو أنه عندما يحب يسرف في حبه وعندما يبغض يسرف في بغضه ، لا يوجد وسط بين الحب والبغض عند مكرم عبيد ، وأقول اليوم : خلال الفترة من ظهور الكتاب الأسود حتى اقالة وزارة النحاس باشا في ٨ أكتوبر ١٩٤٤ كان الكتاب الأسود هو الذي يشغل بال

المصريين والسياسيين منهم على وجه الحصوص وكان للكتاب الأسود بعد ظهوره مباشرة أخطر الآثار السياسية داخل مصر وخارجها ، حتى لقد الجتمعت ذات مرة وزارة الحرب البريطانية ، لتبحث أمر هذا الكتاب والخطوات التى أزمع الملك فاروق اتخاذها تجاه مصطفى النحاس ـ رئيس مجلس الوزراء ـ الذى صدر هذا الكتاب ضده •

تقول الوثائق البريطانية التى حرص على الحصول عليها وترجمها الزميل الأستاذ محسن محمد عن الكتاب الأسود وما أعقبه من أحداث ، وتطورات : كان الكتاب الأسود قد ظهر أثناء غياب السفير البريطانى فى القاهرة • فى أجازة ، فى جنوب افريقية • وقد كتب السفير فى مذكراته : ٨ أبريل ١٩٤٣ :

« أثار أحمد حسنين مسألة هذا الكتاب الأسود الذي قدمه مكرم للملك ٠٠ وقصة هذا الكتاب كما يلي :

منذ وقت طويل كانت هناك تقساربر قوبة متتابعة تفيد أن مكرم يقوم بجمع عدد من القضايا مدعمة بالوثائق حول الرشوة والفساد وغيرهما من جانب النحاس وزملائه •

ومنذ وقت قريب نما لعلم الحكومة أن هذه الوثيقة يجرى طبعها · وقام البوليس بعدة حملات على عدد من المبانى لوقف هذا العمل ·

ولكنه ــ كالعادة ــ فشل فى ذلك وتم طبع الكتاب ، ويتم توزيعه الآن على نطاق واسم ·

وبالاضافة الى ذلك قام مكرم أخيرا بزيارة حسنين وقدم التماسا للملك متضمنا هذا الاتهام ضد الحكومة •

وطالب بالتدخل لمصلحة البلاد والتخلص من هذه الفئة من السياسيين غير العارفين بالجميل ·

وبالطبع أدى ذلك كله الى قدر كبير من الهياج ، لأن أكثر ما يبدو من هذا الكتاب المزعوم أنه يحتوى على شهادات ادانة ·

حدث کُل هذا قبل عودتی ٠

وباستثناء ابلاغ وزارة الحارجية البريطانية بهذا الموضوع في عبارات عامة فان السفارة لم توضع في الصورة عن هذا الكناب •

والليلة ـ كما توقعت ـ أثار حسنين المسألة برمتها ٠٠ وكان الملك فاروق متوترا بشدة ويفكر في اتخاذ اجراء حاد ضد رئيس الوزراء ٠ فاروق

وقد أبلغت حسنين \_ بحسم \_ أنه بجب أن يقوم بكبح حماح هذا

الملك الشاب ٠٠ ودون الزام نفسى بشىء فانى أرى على ضوء ما جاء فى الكتاب الأسود أن الملك ( فاروق ) يجب أن يدرك بالتأكيد خطورة الأمر من كل جانب لو حاول أن يكرر غلطته عسام ١٩٣٧ عندما اتخذ موقفا متعسفا باقالة حكومة تسيطر على أغلبية ضخمة فى البلاد ٠

وفى رأيى أن معظم النكبات الداخلية وعدم الاستقرار الذى حدث فى مصر منذ ذلك التاريخ أى منذ عام ١٩٣٧ يرجع الى هذا الخطأ الدستورى الضخم •

ان على أحمد حسنين أن يمنع الملك ( فاروق ) ـ بأى ثمن ـ من تكرار هذا الخطأ مرة أخرى ٠٠

ومن المؤكد أن على الملك فاروق أن يقتنع بأنه لا يجب أن يفعل شيئا يدمغ بأنه عمل متحيز ·

ان على فاروق بالتأكيد ألا يتصرف بناء على كتاب من عدو سافر للنحاس ولم يثبت حتى الآن صحته أو عدم صحته .

واعترف حسنين صراحة أنه كثيرا ما يتصرف على هذا النحو ، الا أن وضعه صعب للغاية وأنه ـ حتى الآن ـ منع الملك من استقبال أى من أعضاء المعارضة لهذا الشأن ٠٠ ونتيجة لذلك فانه يلقب من قبل هذه الدوائر بأنه « رئيس محلس الوزراء » السفير البريطاني ٠٠

قلت لحسنين :

ـ انی فخور لاحساسی بأن أی شخص علیه أن یقدم مثل هذا الاقتراح حتی ولو کان قائما علی أساس ضعیف ۰۰

ولكنى متأكد أن حسنين محق تماما فى منع سيده الشباب فاروق من أن تجره لعبة السياسة الحزبية •

وقلت من قبل مراوا بأن الملك الدستورى يملك ولكن لا يمارس السلطة ٠٠

وقلت لحسنين انه من الصعب معرفة ما الذي يجب اتباعه · ولا أزعم أنني أمثل سلطة في اطار الاجراءات الدستورية المصرية ·

ولكن المؤكد أن الأمر الطبيعى بالنسبة لجلالة الملك فاروق أن يعطى التعليمات لحسنين بأن يحيل الالتماس أى الكتاب الأسود - الى رئيس الوزراء للنظر •

وقال حسنين انه يحاول العمل في نفس الاتجاه ١٠٠ لكن كبع جماح الملك أمر غاية في الصعوبة ٢٠٠

وحدرته من أن نمائج لا يمكن التنبؤ بها قد تحدث اذا اتخذ الملك أي اجراء متهور بالنسبة لهذا الموضوع ·

وقلت انه على حسنين أن يفعل كل ما بوسعه لمنع حدوث مثل هذا الأمر ·

وقد غادرنی حسنین وهو یقول انه سیستمر فی عمل کل ما بوسعه ، ٠

د اننى أخشى أن يحمل هذا الموضوع بذور نزاع حقيقى بين الملك والحكومة ٠٠٠

وليس لدى شك في أن الملك سعيد بأنه وجـــد الأساس لطرد النحاس ٠

ولا أستبعد أن يكون جلالته حرض ـ أو على الأقل شجع ـ مكرم عبيد على ابراز هذه الوثيقة ـ أى الكتاب الأسود ـ وأعتقد أن الملك ( فاروق ) يشعر أنه بعد أن أقام ـ كما يظن ـ علاقات طيبة بالسفارة البريطانية أصبح بمقدوره ، وهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح العدورة ، دوهو آمن ، أن يدفع بالنحاس ليصبح ، دو مو آمن ، أن يدفع بالمراس ليصبح ، دو مو آمن ، أن يدفع بالمراس ليصبح ، دولاً بالمراس بالمراس ليصبح ، دولاً بالمراس ليصبح

واظن أن لدى جلالة الملك فاروف فكرة مؤداها أن تخلصه من عدو الشعب رقم واحد سيجعله فى موقف أفضل للتخلص منى أو ممن يراه ، العدو رقم ٢ للشعب الذى لا يمكن للشعب أن يغفر ما وقع منه يوم ٤ فبراير من العام الماضى » (أى عام ١٩٤٢) .

تفول برقية مرسلة من لامبسون الى وزارة الخارجية البريطانية :

النحاس ، بطريقة أو بأخرى ، بتفنيد التهم الواردة فى الكتاب الأسود ضده ، فاذا تم ذلك فان عملنا يصبح أكثر سهولة لأننا بحساجة ملحة في ظل ظروف الحرب \_ الى حكومة تقوم فى مصر بتنفيلة المعاهدة باخلاص تسندها فى ذلك أغلبية كافية فى البلاد تمكنها من المضى فى هذه السياسة على نحو فعال .

وقد استطاعت حكومة الوفد أن تؤدى هذا الغرض،

ولسنا الآن في وضع نبدو فيه وكاننا نغضي عن الفساد أو تحميه ٠

٢ ـ أثيرت خلال محادثاتنا فكرة الرجوع الى الشعب ، وهى فكرة لها جاذبيتها لكنه من المستحيل تقريبا أن تجىء حكومة محايدة لاجراء انتخابات حرة • وسيعارض الملك قيام النحاس باشا باجراء الانتخابات • •

وأية حكومة أخرى يعينها الملك سيتعمل بيغير شيك معلى تزييف الانتخابات .

٣ ــ أخيرا أكد أمين عثمان الرأى القائل بأن أفضل الطرق هو أن يقوم رئيس الوزراء بتفنيد الاتهامات أمام البرلمان ردا على أسسئلة أو استجوابات من الأعضاء ٠

وقال أمين عدمان أن رئيس الوزراء مصطفى النحاس نفسه م يميل الى هذه الطريقة •

٤ ــ استقر رأينا على أن أفضل اجراء في هذا الشأن هو أن يقوم حسنين باشا باحالة الالتماس الذي رفعه مكرم عبيد « الى الملك فاروق » في مقدمة الكتاب الأسود الى رئيس الوزراء « للنظر فيه » •

ورأينا أنه ليس من المستصوب أن أقدم بنفسى هذا الاقتراح بل يقترح حسنين على الملك أن يطلب ايضاحات من النحاس باشا •

ووافق أمين عثمان على أن من الأفضل أن يرى النحاس باشا بنفسه حسنين ويناقش معه هذا الاجراء ٠

وفي ١٤ أبريل يكتب لامبسون لحكومته :

ا - « رأیت الملك « فاروق » عصر هذا الیوم واستغرقت المقابلة أكثر من ساعة ، واتسمت بروح الود والطابع غیر الرسمی  $\cdot$ 

٢ ـ بدأت بالاشارة الى أن جلالته ربما يستشعر ما نستشعره نحن من حرج ازاء التطورات الراهنة •

وحددت سياستنا التي وافق عليها باعتبارها سياسة طبيعية وسليمة وليس بوسعنا اتباع سياسة أخرى بينما نحمل عبء الحرب على أكتافنا » •

« أبلغته بنص تعليماتكم الصادرة ببرقياتكم الى ، وتلقاها جلالته بقبول حسن وأعرب عن عدم اختلافه مع أى منها ٠٠

وأعربت لجلالته بشكل صريح عن ضرورة أن يمنح النحاس باشا رئيس الوزراء فرصة تبرئة ساحته وساحة حكومتك من الادعاءات الواردة فى « الكتاب الأسود » برغم أن جلالته كان لديه أمل ضئيل فى أن البرلمان ليس مناسبا ولا كافيا ولا مقنعا لأداء تلك المهمة •

وبعد ذلك سلمنى جلالته بشكل غير رسمى تماما ورقة مطبوعة على الآلة الكاتبة أقتطف منها ما يلى:

« تعلمون سعادتكم بتلك الاتهامات الخطيرة التى وجهت الى رئيس الوزراء وزملائه •

« وباعتبارى ملكا دستوريا لهذه البلاد فان من واجبى ـ تأمينـا وحفظا لكرامة واستقرار الحياة والمؤسسات السياسـية ومن ألزم الأمور التخاذ خطوات من شأنها تمكين رئيس الوزراء ووزرائه من الدفاع عن أنفسهم ضد هذه الادعاءات .

ولكن لا أرى أن من المكن تحقيق ذلك عن طريق طرح الثقة بالحكومة على البرلمان الحالى » •

٣ ـ فيما يتعلق بالمناقشات في البرلمان فقد اعترفت أنها ربما تكون متسمة بشيء من العنف برغم أن كتيرا من المسائل يتوقف على المناقشات القادمة وخط سيرها وكيفية تقبل الرأى العام لها ٠

ان الخطأ الأساسى يكمن في نظام الحركات البرلمانية في مصر من أساسه وتعمل كل حكومة في ظله بشكل أو بآخر على التدخل في سير الانتخابات ٠٠ ولكن البرلمان لا يزال موجودا ولا يمكن تجاهله في الأزمة الحالية ٠٠

- اذا كان بوسع النحاس باشا أن يعود الى البلاد فيطرح عليها الثقة به فان ذلك سيكون أفضل الحلول ، لكن هل في وسبع النحاس ذلك ؟

وكنت حريصا على ابلاغ الملك بانى لا أعرف موقف النحاس باشا في هذا الموضوع ·

أجاب جلالته أن ذلك غير جائز دستوريا ، ولكن حتى لو استطاع النحاس بأشا أن يفعل فأن الأمر يكون بمثابة وضع المتهم في موقع القاضي والحكم .

ثم طالت مناقشتنا في موضوع استشعار رأى البلاد وأحاسيسها الحقيقية ولم يذكر الملك أن تعليقنا الخاص بمكرم عبيد فيه كثير من الوجاهة الخاصة •

وهو يستصغر شان مكرم عبيد كثيرا •

٤ \_ لم تكن هناك اشارة الى حكومة بديلة •

ورأيت من الأحوط عدم تنفيذ تعليماتكم في هذا الشأن فقد يؤخذ الأمر على أنه تشبجيع للملك على استبدال النحاس باشا وهو أمر سابق لأوانه قطعا •

ه ـ فيما يتعلق بموضوع « المقاطعة » قال جلالته انه يحاول أن يناى عن اقحام نفسه مع الناس ، بل يود لو تمكن من القيام برحلات في الصحراء لمدة خمسة أيام ٠٠ لكن ذلك مستحيل ٠

٦ ــ الانجاز الأكبر الذى تحقق من محادثتنا هو نجاحى فى ازالة خطر طرد النحاس باشا بصورة مفاجئة انتظارا لما يتخصده البرلمان من اجراءات .

٧ ـ بالنسبة لحسنين باشا ٠٠ أبلغت جلالته أننى أعتقد أن حسنين لم يكن على ما يرام الليلة الماضية ، وانى أرجو ألا يتركه جـــلالته يذهب « يستقيل » ٠

رد الملك فاروق بأن حسنين يتحمل مسئولية كبيرة وشعر جلالته بكثير من القلق في هذا الصدد » •

يرقع الكسندر كادوجان وكيل وزارة الحارجية ( الدائم ) الى وزير الخارجية البريطانية مذكرة يقول فيها :

« تناقشت مع مستر سكريفنر ـ رئيس القسم المصرى في وزارة الخارجية ـ حول برقية السفير ، واتفقنا على رأى وزير الخارجية في أن مقابلة السفير مع فاروق لم تجر على مايرام ولكن أهم ما فيها أن النحاس لن بطرد » .

وكان لزاما على السفير أن يتخذ موقف الدفاع ، فليس بوسع أحد أن يدعى عدم وجود فساد في حكومة وفدية ٠٠

وبرغم أننا لم نتلق ولو ملخصا لكتاب مكرم عبيد الأسسود ولكن لا شهك في احتوائه على بعض القرائن الدامغة على وجود حالات صارخة من السلوك غير السليم ومن الانتهازية »

« منذ شهور عقبت على تعيين النحاس أحد أبناء اخوته ممن لا خلاق لهم في منصب قاض خاص ، ينفذ قوانين محاربة السوق السوداء ، الأمر الذي أطلق يد ذلك الشباب الوفدي \_ القاضي قريب النحاس \_ في أن يلهب ظهر كل تاجر لا يدفع له رشوة » •

ومن الصعب على أى انسان يدعى أن أعضاء مجلس النواب المصريين يرضون بالتخلى عن مكافآتهم البرلمانية اذا واجهوا حل المجلس وفيه أغلبية وفدية كاسحة » •

د ان النواب الوفديين ليسوا الساحة المثالية التي تطرأ عليها النهامات من هذا النوع كي تبت فيها ، ومع ذلك فان أية مناقشسة في

البرلمان المصرى من شأنها تخفيف حدة الاتهامات الحقيقية ضد النحاس بنسبة ما ·

واذا كان لنا أن نشجب الدرجة التى تمكن الملك بها من أن يشن هجومه فانى أنتهز الفرصة لأختلف مع تعليق وزير الخرجية الذى يحبذ ما فعله السفير من الاحجام عن دفع الملك حتى يصفح عن نواياه •

ولست أدرى كيف نأمل أن نضع الملك فى حالة دفاع بغير أن نحمله على الافصاح عن خططه • وهى خطط يفترض بداهة أنها غير مرضية لنا ، وأفضل منها استمرار الحكومة الوفدية الراهنة برغم كل ما يشن عليها من هجوم » •

« ومن السبهل معرفة هل لدى الملك خطة لأن يعود الى الحكم صديق مخلص لنا مثل حسين سرى •

ومن السهل في الوقت نفسه دحض أي اقتراح للمجيء بصنيعة من صنائع القصر مثل أحمد حسنين » •

« ونحن نشعر أنه ليس بوسعنا عمل أى شيء الا انتظار الاجراءات البرلمانية » •

وتحت عنوان ۲۷ أبريل كتب سير مايلز لامبسون :

« كنت آمل أن أبقى هنا فى الصحراء طيلة اليوم ، ولكن اتصلى كيزى لل يقصد اللورد كبزى وزير الدولة للله فى الصباح ، وطلب الى أن أحضر اجتماعا خاصا للجنة الدفاع فى الساعة الرابعة •

« ذهبت فى الموعد المحدد فوجدت ثلاثة من القادة العسكريين الى جانب كيزى ووالتر موين ( يقصد اللورد موين ) •

« بدأ جامبو ويلسون قائد القوات البريطانية الاجتماع فتقدم بتقرير حصل عليه من الجنرال ستون جاء فيه أنه يخشى أن تتحرك الأزمة بحيث يصبح هناك احتمال باستخدام القوة ٠

« أوضح القادة أن هذا الأمر مستبعد تماما على ضوء وجود قضايا معلقة أهم ·

أوضحت أننى لم أذكر في أي من برقياتي أنه يجب استخدام القوة برغم أن هذا الاحتمال لا يمكن تجنبه •

 وشرحت لهم بالتفصيل كل القضايا القائمة \_ وكان هناك اتفاق عام بينهم على أنه يجب علينا أن نفعل كل ما بوسمعنا \_ عدا استخدام القوة \_ حتى يبقى الوفد فى الحكم باعتبار أن هذا أفضل ضمان للابقاء على مصر كقاعدة عسكرية •

واذا كان علبهم أن يختاروا بين ذهاب الوفد وبين استخدام القوة فلا شك أن عليهم أن يختاروا استخدام القوة » •

يبعث تشرشل ببرقية الى جنرالاته فى القاهرة ويبعث بصورة منها الى السفير البريطانى ، يقول فيها :

« بالاشارة الى النتيجة التى توصلت اليها القيادة العامة بأن استخدام القوة فى الأزمة المصرية الحالية يفيد • فانه من واجبكم اتخاذ الاجراءات الضرورية لتأييد سفير ملك بريطانيا فى تنفيذ سياسة جلالة ملك بريطانيا العظمى ـ ويبدو لى أنه عير محتمل جدا وقوع أى شىء أكثر من المظاهرات ، ولديكم القوة الكافية تحت تصرفكم » •

ويعلق لامبسون على برقية تشرشل قائلا:

« هذا ما كنت آمله بصفة خاصة من العبارة التي وردت في برقيتي من أن الضعف لا يخدم شيئا •

انها نفس النوع من العبارات التي تجذب انتباه رئيس وزرائنا ٠

وعلى أية حال فان هذا التطور يؤيد كنيرا فكرة أن المشكلة ستبقى متعلقة بقدرتنا على استخدام القمع اذا لزم الأمر ·

وأرى أن هذا سيكون صعبا جدا ـ ولكن الأعظم من ذلك أننا نعرف الآن أنه أمر في أيدينا ويعزز قدرتنا على العمل » •

ويكتب لامبسون في مذكراته بعد ذلك:

اتصل بى حسنين فى الصباح وأبلغنى أن الملك ( فاروق ) يريد
 أن يرانى فى الساعة الخامسة بعد الظهر •

قلت للملك : انه لو أدى لعبته بطريقة سليمة فسيكون أمامه عمر طويل على العرش · ولكن المهم أن يثبت أنه يعمل معنا باخلاص · · ويمكن أن تأتى حكومات وتذهب حكومات ولكن بشرط أن يبقى هو ممسكا باللعبة في يده بحكمة ليبقى له العرش ·

وذكرت الملك (فاروق) بما قلته لحسنين في أرمنت في شهر مارس الماضي وبالانطباع المؤسف لدى بعض عناصر الشباب في العائلة المالكة ٠

وقلت له:

ان الأمر بيد جلالته ليتصرف بحكمة ، وأن عليه أن ينجب ولدا • قال : ان هناك أمرا أو أمرين ، يريد منى أن أساعده فيهمل وأهمهما سوء استعمال الاذاعة في السياسة الداخلية ، وأخيرا الغمزات التي تثار في البرلمان ضد العرش •

وبالنسبة لى شخصيا فلم الزم نفسى بأى شى · · رفضت أن أكون رجل بريد لأعمال القصر الحقرة ·

قال جلالته انه يأمل أن أكون الآن أكثر استعدادا كرجل بريد · ولكني لم أبد أي تعليق وان كنت أعتقد أن جلالته على حق تماما ·

وأما فيما يتعلق بالغمز داخل البرلمان قلت الحقيقة وهي أنني لا أعلم عنه شيئا ٠٠ وقد تحدثنا قليلا عن الهجوم على القصر ٠٠ في البرلمان ٠

قلت: ان الرجل الوحيد الذي تحدث معى بصورة رسمية أو اقترح شيئا من هذا القبيل هو مكرم نفسه عندما كان وزيرا في حكومة الوقد السابقة ٠

ضحك الملك • وقال انه يعرف كيف كان مكرم سيثا •

قلت : في هذه الأيام توجد قلة من الملوك باقية في العالم ، وعليه أن يتصور أننا لسنا بالطبيعة من محبذي انقاص عددهم •

أقر بأن هذا مؤكد -

وقبل كل شيء فاننى أعتقد أن الحديث كان حسنا · وأملى أن يفتح لنا طريقا للخروج من المازق السياسى الحالى ــ ولكن ورقة الملك بالطبع تضمع اللوم كله علينا ، وتظهر أنه يتصرف فقط لمصلحة الحرب ·

يبعث ايدن وزير خارجية بريطانيا خطابا شخصيا الى كيلرن يقول فيه : « شكرى الكثير لخطابك الذى وصل فى موعده تماما : أو كد لك أنه كان مفعما بالأمل : هناك تطورات منذ كتبت لى أنا واثق أننا ضمنا الآن وجود هدنة » •

ويعقب لامبسون على الخطاب الشخصى لايدن -لم يكن هناك كما أرجو أكثر من الهدنة · رأيت الملك مرتين في الأسبوع الماضي ، كان هادئا مطواعا ، وليس من شك في أن رؤية سوط معلقا على الحائط كان لها مفهومها تماما •

اننى سهلت عليه الأمر قدر استطاعتى » ·

« ومنذ ذلك الحين انشغلت بالطرف الآخر ، وضمتنى مساء أمس جلسة مصارحة مع النحـــاس • وكان في حالة من الانقباض فتقبل ما قلته • وكانت جرعة مفعولها أقوى مما توقعت » •

« أما الآن فتشىغلنى محاولة ترتيب مقابلة الملك فاروق للنحاس في الأيام القليلة القادمة •

وقد شغلت وقتى كله بالتحرك بين الطرفين ــ القصر ورثيس الوزراء ــ فى محاولة لضمان ألا يتململ الملك فى أثناء المقابلة من اقتراح النحاس اعادة تشكيل وزارته ، وأنا فى هذا الأمر كمن يسير على حبل مشدود » •

« أما ما أهدف اليه فهو احداث تغيير في وزارة المالية ( ربما يتولاها أمين عثمان ) ونقل وزير الشئون الاجتماعية الحالى ( عبد الحميد عبد الحق ) الذي ينظر اليه بشكل عام وخاصة أوساط الجالية البريطانية في مصر على أنه المصدر الرئيسي لتيار معاداة الأجانب ـ ذلك التيار الذي نمقته جميعا •

وآمل أن أحصل على هذين التغييرين اذا لعب الملك فاروق الدور الذي حددته له •

« فاذا تولى أمين عثمان وزارة المالية فأن ذلك كفيل بازالة خمسة وسبعين في المائة من متاعبنا اليومية ، وخاصة ما يتعلق بالمشاكل ذات الأهمية الحيوية في الحرب مثل التموين •

ان وزير المالية الحالى « كامل صدقى » شخص لا يحتمل أبدا ·

واذا عدنا ٠٠ الى مصطفى النحاس فقد أبلغتـــه مساء أمس أننى ساكون مسئولا ولا شك أمامك وأمام الرأى العام عن أية أخطاء يقترفها ٠

« وعلى ذلك فان عليه أن يتجنب أية مزالق أخرى وأن يستفيد من الدرس المرير الذي ناله •

وتنقى النحاس ذلك بقبول حسن •

وأرجو أن يلزم جانب الحذر ـ أما العبارة التى ظللت أشدد عليها أكثر من مرة فهى ، أن ينظف ساحته وأن يبقى عليها « نظيفة » وعلى ذلك فاننى أثق أن هذه العاصفة بالذات تم تخفيف حدتها » •

« ولكن متى يكون هبوبها فالله وحده يعلم ن

لدى تصور أن المستقبل ينطوى على فترة صعبة ودقيقة ٠

ولكننا حققنا هدفنا الأساسى وهو عدم احداث تغيير من شأنه أن يهز دعائم الاستقرار الداخلي في مصر ، وتهتز معه قاعدتنا في المستقبل القريب » •

« واذا عادت الأمور تسوه ـ وقد يحدث ـ فان بوسعنا دائما أن نلجأ الى وسيلة الانتخابات العامة برغم أن ذلك ينطوى ـ كما نعرف ـ على اجراء متشدد نتخذه حيال الملك ونحن قادرون على مواجهة هذا الموقف اذا لزم الأمر وفي اللحظة المطلوبة » •

« وأخيرا اسمح لى أن أقدم شكرى على التأييد المتين الذى أوليته لى في هذا الأمر ، فبدونه لم يكن بوسعنا احراز تلك النتائج وكما قلت في برقياتي : الضعف لا يجدى أبدا ٠

وفى برقية بعث بها لامبسون الى وزارة الخارجية بتاريخ ٣١ مايو ١٩٤٣ ما يل :

۱ ـ سيقدم مصطفى النحاس باشا الذى سيقابل الملك مساء هذا اليوم تعديلا جديدا في وزارته على النحو التالى :

٢ ــ سينقل فؤاد سراج الدين الى وزارة الداخلية ، وسيتولى مؤقتا أعمال وزارة الشئون الاجتماعية ، ثم يسير التعديل على النحو التالى :

مصطفى نصرت \_ وزيرا للزراعة ، عبد الحميـــد عبد الحق وزيرا للأوقاف ، أمين عثمان وزيرا للمالبة ، فهمى ويصا وزيرا للرقابة المدنية ، كامل صدقى باشا رئيسا لديوان المحاسبة ٠

٣ ـ السبب الأساسى للتعديل هو الرضوخ أمام اصرارى على أن يتقل عبد الحميد عبد الحق من الشيئون الاجتماعية ، وكامل صدقى من المالية ، ودمج الشيئون الداخلية بحيث يقوم بأعمالها وزير واحد متفرغ ٠

٤ ـ ظلت المساورات بشأن التعديل الوزارى قائمة لعدة أيام • وأطلعت حسنين باشا بناء على طلبه وبصورة غير رسمية على أفكار رئيس الوزراء في هذا الصدد •

استجاب النحاس باشا لاعتراضات الملك على عمر عمر وكيل مجلس النواب فاستبعده من الترشيح بسبب اتهام الملك له باستخدام لهجــة ينقصها الولاء للملك داخل مجلس النواب .

٥ ـ رغب الملك أيضا في انتهاز فرصة هذا التعديل لضمان استبعاد

حمدى سيف النصر ( من وزارة الدفاع ) الذى اتهمه بالحديث فى لهجة تتسم بالخيانة للملك مع ضباط الجيش ، وكذلك استبعاد نجيب الهلالي ( من وزارة المعارف ) بسبب دوره فى الهجوم على حسنين باشا فى مجلس النواب ١٠٠ اذ اتهم حسنين بالحصول على منفعة خاصة ، وتعمدت ابلاغ حسنين باشا بكل حزم مساء السبت بأن المسألة الوحيدة فى هذا الصدد هى مسألة تعيين وزراء جدد ، وأنه لايمكن استبعاد الوزراء الحالين ، ويمدو أن هذا الابلاغ كان له مفعوله » ٠

ويرسل ايدن برقية الى السفير البريطاني في القاهرة يقول فيها : « أشكرك على خطابك في ٢٦ مايو ٠

تتبعت باهتمام المراحل الختامية للكتاب الأسود وأهنئك على الهدوء الذي أنزل به السـتار على ما كان ينتظر أن يكون دراما صاخبة ، وعلى نجاحك في مسألة التعـديل الوزارى • وهذا يسهل ، كا تقول مسألة التموين التي اكتنفتها عقبات •

لذلك أعرب لك عن سرورى بأنك حادثت النحاس فى لهجة مشددة عن موضوع نظافة ساحنه  $\alpha$ 

وينعم على السفير البريطانى فى مصر ـ سير مايلز لامبسون بلقب لورد وهى أول مرة ينعم فيها على موظف بريطانى كبير بلقب وهو فى الحدمة ، ويكون الانعام بالحاح من ونستون تشرشـــل رئيس الوزارة البريطانية الذى كان معجبا الى أبعد حدود الاعجاب بسير مايلز لامبسون ، أو للك البريطانى غير المتوج فى مصر . . .

ورغبة منى فى اعطاء صورة أوضيع وأكمل كان لابد لى من الاعتماد على العديد من الآراء ومختلف الاتجاهات ، فالى جانب الترجمة الجيدة التى قام بها الزميل محسن محمد ، كان لابد من أن نعتمه على ترجمة أخرى قام بها الزميل كمال عبد الرءوف وهو يلخص مذكرات سير رونالد كامبل « لورد كيارن » يقول كمال عبد الرءوف نقلا عن مذكرات أورد كيارن :

عدت من هذه الرحلة أنا وزوجتى: كنت ضيفا أنا وزوجتى: عدت لأجد أن مكرم عبيد الذى كان من أقرب الناس الى النحاس باشا قد انفصل عنه ونشر كتابه المعروف باسم ( الكتاب الأسدود ) وقد عدد مكرم فى هذا الكتاب ما تفعله زوجة النحاس باشا وأسرتها من مساوى وانتهز فاروق الفرصة وحاول التخلص من النحاس وحكومته ولكن

السفير كان يرى أن افول نجم النحاس في ذلك الوقت لم يكن في مصلحة بريطانيا • وتدخل السفير مرة أخرى واضطر فاروق الى التراجع •

وتتحدث المذكرات عن قصة الكتاب الأسود فتقول:

فى أوائل أبريل قابلنى حسنين باشا كما نوقعت وأنار معى حكاية الكتاب الاسود الذى قدمه مكرم عبيد الى الملك • وكانت المعلومات التى تجمعت لدينا تشير الى أن مكرم باشا كان يجمع الوثائق والمستندات التى تؤكد فساد حكومة الوفد وانتشار الرشوة بينها • وعلم النحاس أن هذا الكتاب يتم طبعه • فأمر البوليس بالاغارة على عدد من الأماكن لضبطه • ولكن البوليس فشل فى وقف طبع الكتاب الذى انتشر بين الناس بشكل واسع •

ولم يكتف مكرم عبيد بذلك · فقد توجه الى قصر عابدين وقابل حسنين باشا رئيس الديوان وسلمه نسخة من الكتاب ومعها رجاء الى الملك فاروق أن يخلص البلد من هذه الحفنة من السياسيين الذين يسيئون الى مصر · كل هذا حدث أثناء غيابى فى الصعيد · ولم تفعل السفارة شيئا ولم تخطر وزارة الخارجية فى لندن · وكان الكتاب يتضمن أدلة تبدو قوية ضد النحاس وحكومته ·

وقال لى حسنين باشا ان الملك فاروق مستاء جدا مما جاء فى الكتاب الأسود وانه يفكر فى اتخاذ اجراء خطبر ضد النحاس · وقلت لحسنين باشا ان فاروق يجب أن يتريث قليلا وأن يتذكر ما جرى عندما أقدم سنة ١٩٣٧ على عمل تهورى وأقال حكومة كانت تتمتع بتأييد أغلبية الشعب · وقلت له انى لا ألزم نفسى بشىء ازاء ما جاء بالكتاب الأسود من فضائح ولكنى آمل ألا يكرر الملك فاروق خطأ تهوره وانى أعتقد أن معظم ما يجرى فى مصر الآن من قلق وشرور داخلية مرجعه الى الخطأ الدستورى الفاحش الذى وقع فيه الملك باقدامه على طرد الحكومة سنة الدستورى الفاحش الذى وقع فيه الملك باقدامه على طرد الحكومة سنة مراحة أنه عدو النحاس · كما أن محتويات الكتاب لم يجر أى تحقيق وسمى لاثبات صحتها من زيفها ·

ووافقنى حسنين باشا الرأى · ولكنه قال انه ظل أخيرا يحاول منع الملك من مقابلة زعماء العارضة الذين يحرضونه على طرد النحاس · وانهم لهذا يسمونه (حسنين باشا رئيس ديوان السفير البريطانى) · وقلت لحسنين باشا انه يجب أن يمنع الملك بأى ثمن من اتخاذ أى قرار قد يؤدى الى عواقب وخيمة وهناك احتمال كبير أن فاروق هو الذى أوحى

لمكرم عبيد باشا وشجعه على نشر ( الكتاب الأسود ) حتى يتخلص من عدوه رقم (١) النحاس باشا · وبعد ذلك يتفرغ للتخلص من عدوه رقم (١) الذي هو أنا · فاننى واثق أن فاروق لم ولن ينسى ما حدث يوم ٤ فبراير وسيحاول دائما أن ينتقم ·

وینقل کمال عبد الروف صفحات أخرى من مذکرات لورد کیلرن من بینها \_ علی سبیل المثال لا الحصر \_ ما یل:

تتحدث المذكرات بعد ذلك عن تدهور الموقف الداخلي في مصر وعن العلاقات التي لم يطرأ عليها أى تحسن بين الملك والنحاس وعن طهور وباء الملاريا في الصعيد الذي قضى على حياة الكثيرين هناك ويعنقد فاروق أن هذه فرصة أخرى للتخلص من حكومة الوفد ولكن السفير يقف مرة أخرى وراء النحاس وضد الملك ويقول السفير في المذكرات:

« أبلغنى حسنين باشا أن الملك يريد أن يرانى · وعندما وصلت الى القصر قابلنى فاروق وكله ترحيب وابتسامات وعلى الفور لعب فى صدرى الشك أنه يخفى قنبلة سوف يفجرها بعد ذلك · وسلمنى الملك مذكرة طويلة محتواها أنه لم يعد يطيق النحاس أكثر من ذلك · وتبين لى أن الذى أثار فاروق كثيرا تصرفات النحاس أثناء زيارته للصعيد للتفتيش على حملة مكافحة الملاريا · وقال فاروق أن النحاس كان يتصرف أثناء الرحلة وكأنه ملك · وعندما قال لى فاروق:

ـ « انك توافقنى طبعا أنه لا يمكن أن يكون هناك ملكان فى مصر » ٠ وأجبت قائلا بسرعة : لا قدر الله ٠٠ ان ما نعانيه من ملك واحد كفينا ٠

وضحك فاروق بقوة وقال انها ملاحظة لطيفة و بعد ذلك قال فاروق بطريقة ودية اننا في الماضي دخلنا في معارك كثيرة وان الوقت قد حان لابعاد النحاس وتشكيل حكومة أخرى مؤقتة وقال ان الرجل الذي اختاره صديق شخصي لي ومخلص للانجليز وأوضحت لفاروق أنه كان يجب أن يخطرني أولا حتى أسأل لندن قبل المقابلة وقلت أنه أن رأيي الشخصي أن الوقت غير مناسب لاجراء تغيير وزارى وقلت أيضا ان مصير العالم كله ومصير مصر أيضا يتقرر الآن في الحرب وان اجراء تغيير وزارى في هذا الوقت بالذات غير مناسب لمصر ولنا واننا مرتاحون للغاية لحكومة النحاس التي تطبق المعاهدة بروحها ونصها واننا مرتاحون للغاية لحكومة النحاس التي تطبق المعاهدة بروحها ونصها

وفى النهاية سيألت فاروق: وما هو اسسم الرجل الذى اخترته بدلا من النحاس والذى تقول انه صديقنا ؟

وأجاب فاروق بعد تردد : اليك قائمة بالأسماء التي كنت أفكر فيها :

وقدم لى قائمة بالاسماء على رأسها حسنين باشا كرثيس للوزراء وحسنى صادق كوزير للعربية وحسن رفعت كوزير للداخلية ود شوشة كوزير للصحة وسابا حبشى باشا كوزير للتجارة وعددا آخر من الأسماء غير المعروفة ولكن كان من بينهم عمرو باشا الشاب الثرى جدا وبطل الاسكواش راكيت وقال لى فاروق ان معظم الأسماء التى اختارها من رجال لا ينتمون للأحزاب وان المهمة الأولى للوزارة ستكون تنظيم عملية الانتخابات القادمة وستكون تنظيم عملية الانتخابات القادمة و

وقلت لفاروق اننى يجب أن أسأل لندن أولا وانه لمعلومانه المخاصة يجب أن يعرف أن الذى يتولى الشيئون الخارجية فى بريطانيا الآن ونستون تشرشل نفسه وانى أتوقع أن يكون الرد قصيرا وحاسما ووافق فاروق بحماس على أخذ رأى تشرشل الذى كان يعتقد انه صديقه ولكنى حذرته من الافراط فى التفاؤل وأخذت منه وعدا ألا يقدم على شىء قبل أن يصل رد تشرسل من لندن وسألته ماذا سيفعل اذا قال تشرشك : لا فأجاب بأن هذا لا يتفق مع تعهدات بريطانيا بعدم التدخل فى الشئون الداخلية عمر واعتقد انه سجل نقطة هامة ودعوت لجنة الدفاع البريطانية لبحث الموقف وأثناء الاجتماع ودعوت لجنة الدفاع البريطانية لبحث الموقف وأثناء الاجتماع تلقيت مكالمة تليفونية من حسنين باشا يقول فيها :

## - لقد وقع الملك فاروق قرارا بطرد النحاس من الحكم · تشرشل يهدد فاروق والنحاس:

وطلبت أن أقابل الملك فاروق فورا · وسألته لماذا أقال النحاس وخالف الاتفاق الذى وصلنا اليه أن ينتظر حتى يصلنى رد من لندن · وقال فاروق انه يستطيع أن يشرح ذلك · ولكنى طلبت أن أقرأ له نص رسالة تشرشل · · أولا · كانت الرسالة موجهة من رئيس وزراء بريطانيا (تشرشل) الى فاروق مباشرة وتقول:

« ان المشكلة التى نشات بين جلالتك وبين حكومة النحاس باشا مهمة جدا وخطيرة جدا لدرجة أنى دعوت مجاس الحرب البريطانى لبحنها فى الأسبوع القادم · وآمل ألا تتخذوا جلالتكم أى تصرف عنيف قبل ذلك الموء · كما أنى بعثت بتعليمات الى سفيرنا فى القاهرة لكى يتصرف النحاس باشا بنفس الروح · · وان حكومة جلالة ملك بريطانيا ستكون ضد من يضرب أولا · · ولما كانت مصر قد نجت من ويلات الغزو بفضل جهودنا ولم تتحول الى ميدان للمعارك وتعيش الآن فى سلام ورخاء فاننا نجد أن من حقنا أن نخاطبكم حول هذا الموضوع ·

ونصحت الملك فاروق ألا يتجاهل رسالة تشرشل · وخاصة الفقرة التي تتحدث عمن يضرب أولا · ولكن فاروق أخذ يشكو من تصرفات النحاس ويقول انه الآن في طريقه الى الاسكندرية · وسوف ينصرف بنفس الطريقة التي فعلها في الصعيد وكأنه يحكم مصر · وقلت للملك انه يتسرع في اصدار أحكامه على النحاس · وتمسكت أن أحصل منه على رد على رسالة تشرشل · ووعدني أن يصل الرد خلال ساعة ·

وفى طريقى الى خارج القصر تحدثت الى حسنين باشا وسألته كيف يترك فاروق يفاجئنا بمسدس مصوب الينا بدون اخطار سابق • وحاول حسنين باشا أن يبرر موقف الملك وأن يقول انه أخطرنا بما قد يحدث عن طريق الجنرال ستون • ولكنى رفضت كلامه وأعدت على مسامعه تحذيرات تشرشل الى الملك والنحاس وقلت اننى سوق أتصرف اذا جدشي في الموقف •

وعدت الى السفارة ثم استدعيت أمين عثمان باشا وأبلغته أن القصر ينوى اتخاذ اجراءات ما ضد الحكومة • ولم أشأ أن أذكر له صراحة أن الملك ينوى اقالة الحكومة • ولكنى أخبرته انى حذرت الملك من عواقب هذا التصرف • وطلبت منه أن ينقل تحذير تشرشل للنحاس أيضا ألا يضرب أولا • •

واقترح أمين عثمان باشا أن يستدعى النحاس باشا من الاسكندرية فودا • ولكنى لم أشأ أن أعلق على الاقتراح وتركت له حرية التصرف • وعندما توجهت لتناول طعام الغداء تلقيت مكالمة تليفونية من القصر يقول فيها حسنين باشا ان الملك قرر أن ينتظر حتى يصل رد تشرشل من لندن بعد اجتماع مجلس الحرب •

وفي اليوم التالي تلقيت رسالة من تشرشل تقول:

« سوف أعرض على مجلس الوزراء البريطاني غدا الموقف في مصر وهناك احتمال كبير في أن يؤيد المجلس الحكومة الديمةراطية ضد عصابة القصر التي يرأسها ملك شرقي مستبد كان يثبت دائما انه صديق غير مخلص لبريطانيا و وأرجو أن تتخذ مع رؤساء أركان الحرب البريطانيين الاجراءات اللازمة لتوفير القوات التي قد تحتاجون اليها لمواجهة أي متاعب من المصريين » •

وفهمنا رسالة تشرشل على أنها اندار آخر لفاروق أن يستمع الى ما نقوله أو يتنازل عن العرش • ولكنى لم أكن واثقا هذه المرة أن لدينا ،قوات كافية لمواجهة الموقف • كما أن عددا كبيرا من الذين حولى كانوا

يشكون في هذا التصرف والنتائج التي قد تترتب عليه اذا نحن أقدمنا مرة أخرى على عمل ضد الملك ·

وقررت استدعاء مجلس الدفاع البريطانى الى اجتماع عاجل يعقد فورا وفى الاجتماع قرأت رسالة تشرشل وقلت ان الأمر الآن فى أيدى العسكريين البريطانيين للتصرف كما يجب وبدأ النقاش حول موقف الجيش والبوليس المصرى اذا نحن أقدمنا هذه المرة على عزل فاروق وكان رأيى أن الجيش والبوليس المصرى قد يعارضان قلب العرش ولكنهما لن يعارضا بقوة تغيير الملك بملك آخر وذكرت لمجلس الدفاع حديثا دار بينى وبين الأمير محمد على الذى شكا الى بعد أحداث ٤ فبراير أن السفارة لم تفكر فيه بالمرة بسبب (صديقته الأجنبية) التى تقيم فى قصر المنيل معه وقال لى الأمير محمد على أنه لو أن بريطانيا وضعته على العرش يوم ٤ فبراير لضمن ولاء الجيش المصرى له وبالتالى لبريطانيا في ذلك الوقت و

و بعد ذلك بدأنا نناقش الموقف بالنسبة للحكومة • وقلت اننى يجب أن أرى النحاس باشا أولا لأعرف موقفه • فمن غير المعقول أن نفعل كل هذا لتأييد رئيس وزراء قد لا يريد منا أن نؤيده • واتفقنا على ضرورة عقد هذا الاجتماع فورا مع النحاس •

كما اتفقنا على أنه ليس من المعقول تكرار ما حدث يوم ٤ فبراير بالضبط وأن نتوجه مرة أخرى الى قصر عابدين ونحاصره بالدبابات أثناء تسليم اندارنا الى الملك و تقرر أن أذهب بنفسى وأقابل فاروق وأحاول اقناعه بكل الطرق المكنة لدى أن يسمح كلام لندن واذا لم يوافق أقابله مرة أخرى وأسلمه انذارا مكتوبا ومعى الجنرال باجيت فاذا صمم فاروق على موقفه أسلمه للجنرال باجيت ليتصرف معه وجلسنا في انتظار تعليمات تشرشل ونحن نتساءل : هل نتخلص من فاروق . . أو من النحاس ؟

ووصل تلغراف تشرشل يوم الجمعة ٢١ أبريل ١٩٤٤ . وكان مكتوبا عليه « عاجل جدا » وجاء فيه :

« لقد بحث مجلس الحرب الموقف في الشرق الأوسط · وقرر أنه ليس من الضروري استخدام القوة ضد الملك فاروق ولو أن ذلك محتمل في المستقبل · وذلك بسبب التمرد في اليونان وضرورة مواجهة ذلك أولا · ولهذا يجب أن نحاول كسب بعض الوقت في مصر حتى نرهق المتمردين في اليونان » ·

ومرفق رسالة أخرى من تشرشل لكى يقوم كيلرن بتسليمها الى الملك فاروق .

كانت محدويات رسالة تشرشل الثانية الى فاروق خلال ٤٨ ساعة تقول ان مجلس الحرب يعتقد أن رغبة الملك في اقالة حكومة يتمتع رئيسها النحاس باشا بأغلبية كبيرة في البرلمان الذي مازال أمامه ثلاث سنوات أخرى يعتبر عملا محفوفا بالمخاطر • ولكن اذا أراد الملك حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة فان لندن لن تتدخل بشرط ألا يتولى رئاسة الوزارة أحد رجال القصر أو زعيم لا يحصل على الأغلبية في البرلمان •

وكان معنى رسالة تشرشل أن يحتكم النحاس، باشا الى الشعب فاذا جدد الشعب نقته فيه يعود الى الحكم • وسألت فاروق اذا كان مستعدا لقبول ذلك • ولكن الملك اعترض بشدة على هذا الاقتراح • وقال ان لديه السؤال التالى الموجه الى الحكومة البريطانية :

هل أنتم مستعدون للاختيار نهائيا بين الملك فاروق أو النحاس باشا ؟

ــ اما النحاس ٠٠ واما أنا ؟ "

وسألت الملك مرة أخرى اذا كان مستعدا لاجراء ابتخابات جديدة فقال انه لا يستطيع ذلك • ثم سألته هل ينوى اتخاذ أى اجراء ضد حكومة النحاس فقال انه لن يجيب على هذا السؤال قبل أن تجيب لندن على سؤاله : النحاس أو أنا ؟

وبعد ذلك أخذ الملك فاروق ينعى حظه ويقول أن القدر هو الذى وضعه على عرش مصر وجعله يواجه كل هذه الشاكل وانتهزت الفرصة كى أقول له أن والده الملك فؤاد كان يستقبلنى مرة كل أسبوع وأننا كنا أصدقاء وقلت له أيضا أن والده كان متشائما للغاية من احتمالات نجاح ابنه الملك فاروق فى الجكم ولكنى كنت أطمئنة وأقول له أننا جميعا سوف نقف بجواره وبهذه النغمة الطيبة بيننا أنتهى اجتماعى مع الملك فاروق و

وكعادتى قابلت حسنين باشها رئيس الديوان قبل مغادرتي القصر ورويت له ما حرى وأبدى ارتياحه الشهدية لقراد لندن استبعاده من رئاسة الوزراء و وقال ان فاروق هو الذى ضغط عليه لقبول ذلك وحاول أن يوهمنى أن أحداث ١٩١٩ سوف تتكرد فرة أخرى أذا ظل الانجليز يؤيدون النخاس ضد الملك و وأكد لى أن فاروق لا يمكنه مطلقا أن يعهد للنحاس باشا باجراء الانتخابات كما طلب تشرشل و وانه نو

استمر النحاس في الحكم فان فاروق سوف يجد نفسه في وضع حرج للفاية •

وانشغلت في الأيام التالية بما كان يجرى في الاسكندرية من عمليات ضحد أسطول اليونان المتمرد وفي برج العرب ضحد الفرقة اليونانية ولحسن الحظ انتهت العملية بسلام واستسلم المتمرودن وبعد اجتماعي بالملك فاروق بثلاثة أيام زارني حسنين باشا وهو يحمل رسالة من فاروق تقول انه قرر أن تستمر حكومة النحاس في الحكم في الوقت الحاضر وطلبت من حسنين أن يشكر الملك على قراره الحكيم وأبلغت لندن على الفور بما جرى وتلقيت البرقية التالية من تشرشل: وبرافو ووقع للنحاس أن يحاول اصلاح ما بينه وبين الملك وو

ونستون تشرشل

وبعد ذلك جاءتنى من تشرشل رسالة ثانية أكثر تفصيلا تقول: شخصى جدا ٠٠

لا تقلق من محاولة خلط الزيت والخل · فأنا أفعل ذلك دائما في طبق السلطة · واذا كان النحاس هو الخل وفاروق هو الزيت فأنا واثق انك تستطيع أن تمزجهما معا · ولابد أن يفهم الناس اننا نؤيده لأن استقرار مصر مهم جدا لقضية الحلفاء · وانه اذا أثار المتاعب فاننا نستطيع بسهولة جدا أن نعتمد على الطرف الآخر لأن هدفنا دائما هو السلام والحرية · ·

وبعد أسبوع مما جرى سمعت أن الملك والنحاس لم يجتمعا لتصفية الخلافات بينهما • ولهذا بعنت برسالة الى الملك عن طريق حسنين باشا أقول فيها أن ما يفعلانه شيء سخيف واننى لم أقابله طوال اسبوع حتى يستدعى النحاس • وعلى الفور تلقيت رسالة من حسنين باشا تقول أن الملك سيقابل النحاس • وطلبت أن أقابل الملك بعد ظهر نفس اليوم المحرى بينهما •

ومضت ثلاثة أشهر هادئة • حتى جاء شهو أغسطس • وعلمت أن الملك فاروق عثر على لغم من النوع الخطير على شاطىء قصر المنتزه • وانه طلب من البحرية المصرية أن تنتزع المتفجرات من اللغم • وعندما تدخلت البحرية البريطانية للمساعدة ثار فاروق وأمر بشيحن اللغم فى لورى يسافر فورا بالطريق الصحراوى • ووصل اللغم الى قصر عابدين • ورجانى قائد أسيطولنا أن أتدخيل شخصيا خوفا من انفجار اللغم • وراحانى قائد أسيطولنا فى الاسكندرية وبعد أن أجرى اتصالات عديدة

علمت أن رجال البوليس المصرى نجحوا فى ابطال مفعول اللغم • ولما حكيت لوفد برلمانى بريطانى كان يزور القاهرة ما جرى ابتسموا وقال أحدهم:

## \_ ليت اللغم انفجر!

ولن أكتفى فى الحديث عن الكتاب الاسود ونتائجه على وجهات النظر الأجنبية ، ممثلا فى الوثائق البريطانية وفى مذكرات لورد كيلرن ، ولكن أشير مجرد اشارة الى بعض الشخصيات التى لها علاقة بهذا الكتاب أو التى شاركت فى عملية « طبخ » وطبع هذا الكتاب .

## عن الكتاب الأسود يقول د٠ محمد حسين هيكل باشا:

وانى لفى منزلى ذات صباح اذ دخل على مكرم عبيد ( باشا ) • ولم يلبث حين استقر به المجلس أن دفع الى كتابا ملفوفا فى ورق أزلته فاذا للكتاب غلاف أسود • فقلت : ما هذا ؟ قال : هذا هو الكتاب الأسود الذى جمع فضائح النحاس ووزارته ، قلت : ومتى طبعت هذا الكتاب ؟ قال : أتذكر اذكنا نتحدث فى الوسيلة لمطالعة الرأى العام بأعمال النحاس وزملائه ؟ من ذلك التاريخ استعنت بكل من استطعت الاستعانة بهم لجمع هذه البيانات ، وبكل من استطعت الاستعانة بهم لتبويبها وترتيبها ، وبكل من استطعت الاستعانة بهم لطبعها فى هذا الكتاب • وهؤلاء جميعا عدد قليل جدا • ولم أرد أن أظهر أحدا على ما نقوم به ليظل السر فى عدد قليل جدا • ولم يكن ذلك مخافة أن يفسيه أحد من اخواننا فى المعارضة ، ولكننى خشيت أن تسقط كلمة هنا أو هناك من غير عمد فتقف عليها الحكومة فتفسد علينا عملنا • والآن قد تم بحمد الله وبدأنا فوضترى حين تقرأها العجب العجاب •

وتوفرت على قراءتها فور انصرافه من عندى فوجدت فيها العجب العجاب فعلا و لقد كنت أعرف من قبل الشيء الكثير مما احتوته و لكننى ألفيت فيها الى ذلك ما لم أكن أعرف مما أثار دهشتى و صحيح أن الوفد درج ، فى جميع الفترات التى تولى فيها الوزارة ، على أن يجعل الحكومة وفدية لحما ودما ، فلا يسند المناصب الرئيسية الالمن يطمئن الى وفديتهم ، ولا يرى بأسا بأن يطفر الى هذه المناصب بأشخاص كل كفايتهم اخلاصهم لهذه الوفدية وصحيح أنه جعل للنواب والشيوخ الوفديين الكلمة النافذة والسلطان المطلق فى دوائرهم و لكن الأمر فى هذه المرة انتقل من الحزبية السياسية الى القرابة العائلية والمحسوبية الشخصية ،

كما انتقل الى استغلال الحكم فى الكبيرة والصغيرة استغلالا هوى فى بعض الأحيان الى الصغائر ، وضخم فى أحيان أخرى فتناول الضياع الواسعة · ذلك ما احتوى عليه الكتاب الأسود ، وذلك ما أنار دهشتى حين قرأته · فأما ما انطوى عليه من بطش الوفد بخصومه من طريق الأحكام العرفية فذلك ما لم يثر دهشتى لأننى كنت أعرف كل تفاصيله ·

لم تمض أيام على زيارة مكرم ( باشا ) حتى كان الكتاب الأسود قد أثار في البلاد كلها ضجة أى ضجة ، مع أن الرقابة على الصحف منعت الاشارة اليه ، وحتى كان الناس من كل الأحزاب يبذلون الجهد للحصول على نسخة منه • ولم يقف أمر هذا الكتاب في حدود مصر ، بل بدأت الصحف الانجليزية في انجلترا تتحدث عنه • واضطربت الوزارة للأمر وجعلت تفكر فيما يجب عليها أن تصنعه ازاء هذه الحملة العنيفة التي وجهت اليها ، والتي تشعر أن لبعض المقامات يدا فيها •

وكان رأينا نحن رجال المعارضة أن الوزارة في موضوع الكتاب الأسود بين أمرين: اما أن تبلغ النيابة لتحقيق ما احنواه ولترفع دعوى القذف على مكرم ( باشا ) اذا كان ما احتواه الكتاب غير صحيح ، واما أن تسكت فتقبل ما اتهمها به وتقر بصحته ، ولن يعترض على تحقيق النيابة بأن مكرم ( باشا ) نائب يتمتع بالحصانة البرلمانية ، فالأغلبية الوفدية الساحقة في مجلس النواب كفيلة بأن ترفع عنه هذه الحصانة في أقل من أربع وعشرين ساعة ،

سكتت الوزارة طويلا قبل أن تتخذ ازاء الكتاب وازاء صاحبه اجراء أيا كان نوعه ، مكتفية بمنع الصحف من الإشارة الى الموضوع ، وبعد أسابيع تقدم لمجلس الشيوخ سؤال من أحد أعضاء المجلس الوفديين عما تعتزم الحكومة اتخاذه من الاجراءات ازاء الكتاب وواضعه ، وتأجل الرد على السؤال أربعة أسابيع وضعت الوزارة أثناءها خطتها بأن أوحت الى رجال حزبها في كل من مجلسي البرلمان فقدموا أسئلة عن الوقائع التي وردت في الكتاب الأسود ، وأخذ الوزراء يجيبون على هذه الأسئلة بتفسير بعض الوقائع تصحيحا يلقى في الذهن أنها صورت في الكتاب وبتصحيح بعض الوقائع تصحيحا يلقى في الذهن أنها صورت في الكتاب الأسود بنية سيئة تصويرا قصد به الى التشهير ، وبنفي بعض الوقائع أو ابرازها في صورة تختلف تمام الاختلاف عن الصورة التي أوردها الكتاب ، ولا تجيز اللائحة في كلا المجلسين لغير النائب أو الشيخ صاحب السؤال أن يعلق على الاجابة ، وكثيرا ما كان التعليق بالشكر أو بتجريح واضع الكتاب الأسود .

كان الكثير منها براعة لا ريب · وكانت تتوخى مهاجمة نقط الضعف ، أو ما يبدو أنه نقط الضعف ، وتغفل مسائل هامة · فلما طال أمر الأسئلة ، ذكرنا لمكرم عبيد ( باشا ) أن السبيل الطبيعى والوحيد لاظهار الرأى العام على الحقيقة ، بعد أن بدأت الصحف تروى ما يجرى فى البرلمان ، انما يكون بأن يقدم هو استجوابا فى مجلس النواب يتيح له أن يشرح ما حاولت اجابات الوزراء على الاسئلة أن تشوهه ، ويدلى فيه بما لديه من حجج جديدة · وكان مكرم ( باشا ) مترددا بادىء الرأى ، اقتناعا منه بأن الأغلبية الوفدية فى مجلس النواب ستقاطعه ، ثم زال تردده بعد ذلك شيئا فشيئا ·

وقدم مكرم ( باشا ) استجوابه فأحدث تقديمه في الرأى العام انتعاشا عصبيا عجيبا شمل أنصار الوزارة ومعارضيها على الساواء ، وكأنما كان الناس يظنون أن الأحكام العرفية القاسية المفروضة على مصر تمنم من التعرض للحكومة بأى نقد .

وجاء موعد نظر الاستجواب فاكتظت شرفات مجلس النواب على نحو لم تشهده من قبل قط وبدأ مكرم ( باشا ) يشرح استجوابه وقد اتجهت الأنظار كلها اليه ، وقد أعد أنصاره الشبان المتعلمون في مجلس النواب عدتهم لمواجهة المقاطعات والمقاطعين واستغرق شرح الاستجواب جلسات كان حاضروها رجالا ونساء يزدادون في كل جلسة عما كانوا في الجلسة التي سبقتها وبح صوت مكرم ( باشا ) بعد هذه الجلسات لكئرة ما تكلم ولكثرة ما قوطع ، وان شهد الجميع بأن رئيس المجلس حرص على حماية المنبر في هذه المناسبة بدقة غاية الدقة .

ورد النحاس ( باشا ) على الاستجواب ، فبدأ يتناول النقط الضعيفة واستظهر تفاهتها بوضوح أشد الوضوح ، فصفق له أنصاره في المجلس تصفيقا حادا مهد لنصره السريع الحاسم ، ولم يكن مكرم ( باشا ) ولم يكن أحد منا في شك من أن نتيجة الاستجواب ستكون الانتقال لجدول الأعمال ، وأن الوزارة ستنال تصفيق البرلمان ، لكنا لم نكن في شك كذلك من أن هذا الاستجواب سيكون له من الأثر في الرأى العام وفي الحياة السياسية ما يبعث الى الجو الذي ترزح مصر تحته قبسا من نور يخفف من هذا الظلام الذي خيم عليها وخنق كل صور الحرية فيها ،

لم أذكر شيئًا مما احتواه الكتاب الأسود ضنا بهذه المذكرات عن أن تعلق بها شبهة الجدل الحزبى ، وانما يقتضينى المقام أن أذكر أن هذا الكتاب تناول عددا كبيرا جدا من وقائع استغلال النفوذ ، وبعضها

تافه كارسال شحنة من الفول من جهة الى أخرى بالسكة الحديد من غير أجر لأنها مرسلة باسم أحد الوزراء ، وأن ضخامة هذا العدد من الوقائم جنت على الكتاب الأسود أكثر مما أفادته • ذلك أن بعض هذه الوقائم أصابه بعض التحريف ، وبعضها لم يكن دقيقا كل الدقة • وليست مهاجمة وزارة لمجافاتها نزاهة الحكم بحاجة الى مثل هذا العدد الكبير من الوقائع ، بل يكفى فيها ذكر عدد محدود من وقائع تخالف النزاهة ، على أن تكون هذه الوقائم ثابتة ثبوتا قطعيا لا تتطرق اليه ريبة • هناك يوقن الرأى العام بأن الحكم ليس نزيها في مجموعه ، لأنه يعلم أن من الصعب ، أن لم يكن من المستحيل ، الوقوف على كل الوقائم التي تجافي فاذا ثبت بعض الوقائع ثبوتا قطعيا أيقن الرأى العام أن تصرفات القائمين بالأمر ليست في مجموعها فوقمستوى الشبهات ، لأن النزاهة صفة قائمة بضمير الحاكم • واذا أجاز ضمير الحاكم مخالفة النزاهة في أمر هان عليه أن يجيز هذه المخالفة في أمور ، بل أصبح هذا الضمير ولا ثقة. للرأى العام به ، ولا اطمئنان للرأى العام اليه ، وأصبح الحاكم الذي والقانون كلما دعاه الى مخالفتهما هوى أو منفعة ٠

والواقع أن ولاية الحكم تقتضى صاحبها من مراقبة النفس ومحاسبة الضمير ومراعاة العدل والتفيد بالقانون ما يضيق به الأكثرون ولا يقدرون عليه اذا تركوا لأنفسهم ولم يكن عليهم رقيب من ضميرهم ومخافتهم الله والرأى العام في الأمم المؤمنة بسلطاتها هو الرقيب الحسيب، وهو الذي يجعل من يخالف القانون أو العدل أو النزاهة عاجزا عن البقاء في منصبه مضطرا لترك هذا المنصب لأول ما تقع منه هفوة من الهفوات فقد علمت التجارب هذا الرأى العام أن الظلم الذي يعصف بطائفة من الأمة اليوم ، يعصف بالطائفة الأخرى غدا ، وأن قيام الحكم على أساس من محاباة الأنصار يفيد عددا محدودا من أبنياء الشعب ، لكنه يضر بمجموع الشعب ضررا بليغا ، ويدفع هذا الشعب ، وله من الحيوية بمجموع الشعب ضررا بليغا ، ويدفع هذا الشعب ، وله من الحيوية والوعى وقوة الادراك حظ عظيم ، الى التذمر والى الثورة .

أباحت التقاليد في الولايات المتحدة الأمريكية ، أول عهدها بالاستقلال ، أن يجيء الحزب الذي يتولى الحكم ـ سواء أكان الحزب الجمهوري أم الحزب الديمقراطي ـ بأنصاره الى مناصب الدولة ويقصى خصومه عن هذه المناصب ، ولاحظ الرأى العام أن الأمور لا تسكن الى قراد ، بل تظل مضطربة على نحو يهدد المرافق العامة بأشد الأخطار ، وأيقن أن مرجع ذلك الى هذا التقلقل الحزبي المستمر ، فثار بهذا التقليد

وأصر على أن تكون لموظفى الدولة ضمانات تحميهم حين انتقال الحكم من حزب الى حزب ، وكذلك كان • واستقرت الأمور وسارت المرافق العامة فى طريقها السوى ، وتقدمت الدولة سراعا ، فأصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة فى العالم ، وأشد الدول كفالة لحرية أبنائها ، وحرصا على تمتع كل فرد بحقه فى الحرية متاعا كاملا •

فأما الأمم التى يضعف رأيها عن محاسبة الحكم ، فتنبت فيها طائفة الوصولين والنفعين الذين يجرون لاهنين في مواكب الحكام ، ليفيدوا لأنفسهم من المنافع العاجلة ما يؤذى سمعة الحكم ويفسد القائمين به ، ويصرفهم عن التعلق بالأمور العامة الى محاباة هؤلاء النفعيين الذين يظهرون لهم من التعلق بأشخاصهم ومن تمجيدهم ما يزدريه الرجل ذو الهمة ، وما تنتفخ له أوداج العاجز الضعيف الذي لا يملك من القدرة على الحكم الا الجعجعة الفارغة والكلام الأجوف · ولذا ترى سير هذه الأمم بطيئا رغم حيوية طائفة عظيمة من أبنائها وقدرتهم على العمل والانتاج · لكن هذه الحيوية وهذه القدرة تظلان كامنتين لأن هذه الطائفة وحدها لا تكون الرأى العام · والرأى العام القوى المستنير ، والذي يزدري قطيع الهمل من المرتزقة ومن الجهال ، هو وحده الرقيب العتيد الذي يستطيم أن يبرز قبضة يده للظالم فيرده عن ظلمه ، وللمستبد الطاغية فيرده عن استبداده وعن طغيانه ·

## **Ø Ø**

لم يقف أمر الكتاب الأسود وصاحبه عند الاستجواب والرد عليه وانتقال مجلس النواب الى جدول الأعمال ، بل رأى النحاس ( باشا ) فيما أقدم عليه مكرم ( باشا ) هرطقة وتجديفا لا يجوز معهما أن يبقى عضوا بمجلس النواب ، لذلك تقدم الى المجلس طعن جاء فيه أن مكرم ( باشا ) قد اجترح بما صنع أمرا نكرا يتنافى مع كرامة النيابة عن الأمة ويجب لذلك فصله من مجلس النواب واسقاط صفة النيابة عنه منالك ذكرت الحديث الذى دار ، عقب حل مجلس النواب ، بين ابراهبم بك ( الطاهرى ) ومكرم ( باشا ) ، وكان يومئن لا يزال وزير المالية والسكرتير العام للوقد ، وكيف رفض مكرم ( باشا ) ما طلبه الطاهرى ( بك ) من ترك الثلث من عدد مقاعد المجلس للمعارضة بحجة أن النحاس ( باشا ) لا يرضى أن ينزل عن أكثر من الربع حتى تتوافر له جميع ( باشا ) لا يرضى أن ينزل عن أكثر من الربع حتى تتوافر له جميع الأغلبيات المستورية ، وبينها أغلبية فصل أعضاء المجلس الذين لا يرضى الوقد عنهم ، فقد كان مكرم ( باشا ) أول من طبقت هذه القاعدة عليه ،

ففصل من عضوية المجلس ، ثم فصل معظم أنصاره من هذه العضوية ، جزاء لهم عن تأييده وعن نشر الكتاب الأسود ·

ولم يقف أمر الكتاب الأسود وصاحبه عند فصل مكرم ( باشا ) وأكثر مؤيديه من عضوية البرلمان · فبعد زمن رأى النحاس ( باشا ) سافع من نفسه أو من سواه ـ أن لمكرم ( باشا ) نشاطا ضارا لا يجوز معه أن يتمتع بحريته ، ولذلك أمر ، بوصفه السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية ، باعتقاله كما أمر من قبل باعتقال على ماهر ( باشا ) وغيرهما من كبار المصريين · وأرسل مكرم ( باشا ) لل معتقل السرو وظل معتقلا الى يوم لا أكتوبر سنة ١٩٤٤ ·

وكان الأستاذ جلال الدين الحمامصى واحدا من كبار المؤيدين لمكرم عبيد باشا اثر انفصاله عن الوفد أو فصله منه · وقد فصل من عضوية مجلس النواب بدءوى صغر السن ، بعد ما آثر الانضمام الى مكرم عبيد باشا ، وكان للأستاذ جلال الدين الحمامصى دوره الكبير في اعداد وضع الكتاب الأسود وقد جاء فيما كتبه جلال الدين الحمامصى عن الكتاب الأسود:

كان مولد فكرة الكتاب الأسود في بداية الأحداث التي صدرت من السيدة زينب الوكيل ٠٠

ومن الذكريات التى لا تبرح ذهنى ، ذكرى اللحظات الأولى التى ولدت فيها فكرة « الكتاب الأسود » ، أو فكرة الوثيقة التى هزت أركان الفساد فى مصر ، ومهدت الطريق لحركة التطهير الشاملة التى اطاحت بالأحزاب السياسية ، ووضعت الأسس وأرست القواعد لبناء عهد جديد فى مصر .

لم تكن الفكرة عند مولدها فكرة كتاب ، بل كانت فكرة عريضة مفصلة « ترفع » الى ملك مصر ، وكان الملك السابق فاروق يرقب هذا الفساد ويمهد لمحاربنه ، أو هكذا على الأقل كنت أتصور الملك فى ختام عام ١٩٤٢ ، وفى خلال عام ١٩٤٣ ، يوم ولدت الفكرة ، ويوم كبرت ، حتى أصبحت كتابا ضخما طبع ووزع فى عهد الأحكام العرفية ، وفى خلال فترة من فترات الحرب الثانية كان الرئيس السابق مصطفى النحاس يحكم فيها مسنودا الى حراب بريطانيا ، وتأييد بريطاني مطلق ، ولم أكن أتصور أن الملك سيصبح فى خلال عشر سنين واحدا من الذين دمغ عهدهم بمجلدات سود تطفح بالمخازى والفضائح واستغلال النفوذ حتى صار « الكتاب الأسود » الى جانبها ضئيلا هزيلا ،

ومهما يكن من أمر هذا الانقلاب في تفكير فاروق ، واتجاهساته والأسباب التي دفعت اليه ، حتى تحول الى صسورة شائنة من صور الفساد ، فالذي لا شك فيه أنه كان في عام ١٩٤٣ متحمسا لفكرة الكتاب الأسود تحسسا كبيرا وكان يتابع أنباء اعداده ، ويسأل عما تم طبعه ، وعن الاحتياطات التي اتخذت لمنع الحاكم العسكري من افساد هذه الخطة ، حتى لقد قبل أن تودع صورة الكتاب وملحقاته من الوثائق في احدى خزائن سراى عابدين الى أن يحدد موعد تقديمه اليه واذاعته على الناس وخزائن سراى عابدين الى أن يحدد موعد تقديمه اليه واذاعته على الناس و

هل كان الأمر كراهية للنحاس ولعهد النحاس ، أم انه كان صادقا في نيته في مهاجمة العهد لأنه اتسم بالفساد ، ولأنه يسى الى سمعة الحكم اساءة لا تغتفر ، أم أن الملك السابق كان فاسدا كذلك ثم أراد التظاهر بالقضاء على فساد حكومته ليستر بذلك فساده ؟ الذي أستطيع أن أقوله على قدر ما أعرف هو أن تأييد فاروق للفكرة يرجع الى أنه كان لا يزال يعيش في خريف حكمه الطيب ، وأن فكرة محاربة فساد الحكم كانت هي الغالبة على تفكيره .

ويذكر جلال الدين الحمامصى انه كان بسبيله الى رحلة خارجية ، فقطعها ليعرف ماذا كانت ننائج الكتاب الاسود :

ولم أشأ أن أتم رحلتى بل قطعتها وعدت الى مصر ، لأنى كنت اعتبر الكتاب الأسود عاملا له أثره وخطره فى سياسة مصر الداخلية ، وكنت أتوقع أن تظهر نتائجه ولو بعد حين ، وكنت أعتبر نفسى جزءا من هذه السياسة ، فقد كنت اشتركت فى وضع الكتاب الأسدود ، وفى طبعه ، وفى تنظيم توزيعه ، بل وفى توزيعه بالفعل أيضا ، ثم اعتقلت بسببه ثمانية عشر شهرا عقب ذلك ، فلم يكن طبيعيا بعد هذا كله أن أرضى بأن يتحطم العمل العظيم على مذبح الأطماع الشخصية .

وعدت الى مصر وذهبت الى الاسكندرية لمقابلة الأستاذ مكرم عبيد، وطرقت فورا هذا الموضوع الخطير، وسألته كيف يقف هذا الموقف دون استشارة آحد من الذين ناصروه وضحوا معه ؟ •

وأجاب بأن هذا العمل يعتبر أحسن « أعماله » السياسية كلها ، لأنه ضرب به الملك ضربة لن ينساها ٠

قلت : « وماذا فعل الملك حتى تضربه هذه الضربة ؟ » •

قال : « ان الملك لم يعد يعنى بأمر الكتلة الوفدية عنايته السابقة ، وأنه أهملها ورفض أن ينصرها في مناسبات كثيرة » ·

وكان الملك في بداية عهد الوزارات الائتلافية التي شكلها الدكتور

أحمد ماهر عقب اقالة حكومة الوفد في أكتوبر عام ١٩٤٤ يناصر « مكرم » وحزبه مناصرة واضحة مكشوفة على أساس أنهما كافحا ضد عهد النحاس ومهدا لاسقاطه ، وكان هذا التأييد في حد ذاته سببا في أن قدم الدكتور أحمد ماهر استقالته أكثر من مرة ، وكان مكرم يعتقد أنه خسر كنيرا من الدوائر الانتخابية بسبب تدخل الدكتور ماهر في سير الانتخابات ، وأنه لولا هذا التدخل لحصل على أغلبية ، وهذا غير صحيح ، وأغلب الظن أن مكرم كان يعلم أنه يغالط نفسه ، فقد كان حزبه ما زال حديث التكوين لم تكن لديه هذه العصبيات القديمة التي تكفل له عددا محتر ما من المقاعد ، والواقع أن مكرم كان لا يزال حتى ذلك الوقت يتخيل نفسه سكرتير الوفد القديم وكان يتحدث كما لو كان صاحب أغلبة سلبت منه ، بل كان من الصعب أن تنزع من ذهنه هذه الفكرة ، لتحل محلها فكرة « الجهاد الجديد » بعدد بسيط من النواب والشيوخ .

وكانت طلبات مكرم لا تنتهى ، وكانت السراى تحاول اجابة الكثاير منها بقدر المستطاع حتى احست انها أوشكت أن تغضب الأحزاب المشتركة في الوزارة وكانت السراى تحس الى جانب ذلك أنها خدمت مكرم وحربه كثيرا ، وأن من حق الأحزاب الأخرى أن تنال حقها .

ومن هنا بدأت الحكومة تقف فى وجه مكرم ولا تجامله ، وبدأ الخصام ووجد مكرم ، أو خيل اليه ، أن السبيل الوحيد لضرب الملك ضربة « قاضية » هو أن يصالح النحاس أو يهادنه •

وكانت جريدة الكتلة في ذلك الوقت تحتل مكانا مرموقا بين صحف الصماح ، فما كاد مكرم يعلن عن سياسته الجديدة حتى انهارت أرقام توزيعها انهيارا وصل الى أربعة آلاف نسخة يوميا ، وكان هذا الانهيار هو المقياس لحساسية الرأى العام ، فقد كان يقبل على قراءة الكتلة لأن سياستها واضحة محددة معروفة ، فلما انهارت هذه السياسة وبدأت تنتهج سياسة أخرى ، انصرف الجمهور عن قراءة جريدة الحزب ، ولم يقتنع مكرم بهذه النتائج المحسوسة الملموسة ، وتمسك بأن هذا الانهيار راجع الى ضعف في التحرير ، ومحاربة الحكومة للجريدة في التوزيع . . وهذا ما أستطيع أن أؤكد أنه غير صحيح .

قال مكرم موجها حديثه الى وهو يصف سياسته الجديدة ، « الله كانت الهاما من السماء ، سترى أي أثر ستحدثه » •

وكنت أرجو لو أن مكرم خاصم الجميع ووقف موقف يعلن فيه الحرب على الجميع ، الحرب على المفسدين ، والحرب على سياسة السراى ، والأحزاب السياسية كلها ، ولست أعنى بالحرب « الهدم » بل الوقوف

الى جانب الشعب ، فيؤيد ما يستحق التأييد ويعارض ويهدم ما يستحق المعارضة والهدم ، ولو أن مكرم فعل ذلك ، وتحت يده جريدة يومية ناجحة ، لكان وضع حزبه فيما بعد غير الوضع الذى وصل اليه ، ولكانت الحسنات التي حققها هذا الحزب كافية لأن تجعله مع العهد الجديد الملاك الوحيد للقضاء على كل عناصر الفساد .

ولكنه لم يفعل ، لأن سياسة الأحزاب في ذلك الوقت لم تكن تفكر في العموميات بقدر ما كانت تفكر في الخصوصيات ، ولم تكن الخصومات خصومات من أجل المصلحة العامة بقدر ما كانت من أجل المسلحة العامة .

ومند ذلك التاريخ بدأت أنسحب من الكتلة تدريجيا ، ثم حاولت في مجلة الأسبوع أن أحفظ لكرم خط الرجعة ، فأعلنت « أن سياسة المهادنة التي رسمها مكرم بالنسبة للوفد والنحاس كانت تهدف الى فكرة سياسية ، وأن الواقع أن سياسة مكرم بالنسبة لزعيمه السابق ما زالت هي هي هي لم تتغير منذ فصل من الوفد وأصدر الكتاب الأسود ٠٠ » ،

وثار مكرم ثورة عنيفة عندما قرأ هدا المقال ، ودعا الحزب الى الاجتماع ، وكانت الفكرة أنه يجب أن أصدر بيانا أكذب فيه كل ما نشرت في هذا المقال ، وكنت أعرف هذا الاتجاه ، فلم أذهب الى الاجتماع ورفضت ما حمله الى رسل مكرم من اصدار هذا التكذيب ، وفي الساعة الواحدة من صباح هذا اليوم أصدر الحزب قرارا بفصلي لخروجي على مبادىء الكتلة ، ولكن على الرغم من هذا القرار لم أقطع علاقتي بمكرم ، مبادىء الكتلة ، ولكن على الرغم من هذا القرار لم أقطع علاقتي بمكرم ، لأني كنت أعتقد أنه ما زال هناك أمل في أن يعود الى سابق موقفه فيحارب الفساد في كل صوره ومصادره ، سواء أكان منسوبا الى فاروق أو منسوبا الى النحاس أو منسوبا الى الأحزاب الأخرى ، لقد كنت آمل أن يعود مكرم الى موقفه السابق فيتحقق بذلك حزب مثالي للأمة ، وقد أن يعود مكرم الى موقفه السابق فيتحقق بذلك حزب مثالي للأمة ، وقد عاد مكرم فعلا ، ولكن كانت هذه العودة بعد أن طرد فاروق وبعد أن حلت الأحزاب وبعد أن أصبح الوضع القائم في مصر غير الوضع القديم الكريه .

ولقد آثرت ان أدع للأستاذ جلال الدين الحمامصى هنا الفرصة لاعطاء صورة قلمية ممتازة للخلاف الذى نشب بينه وبين مكرم عبيد ولتبيان ما كان يتمتع به مكرم عبيد باشا من عصبية سياسية كانت تؤثر على بعض قراراته السياسية ٠

وأخيرا \_ عن الكتاب الأسود \_ يقول الأستاذ جلال الدين الحمامصى : وقصة الكتاب الأسود تبدأ في صيف عام ١٩٤٢ .

وكان مكرم يقضى الصيف في الاسكندرية ، وكنت في ذلك الوقت ممنسوعا من العمل ، تركت عمل في جريدة المصرى بخروج مكرم من الوفد ، وفصلت من مجلس النواب ، ولم يكن هناك مجال لأى عمل صحفى ، واجتمعت في ليلة من ليالي الصيف بأحمد حسنين رئيس الديوان الملكى ، وتحدثت عن فضائح الحكم وكيف بدأت تتراكم حتى أصبحت بحيث يراها ويحسها الجميع الا الشعب ، فقد كان يشكو من الغلاء ، وقلة مواد التموين ، ولكنه مع ذلك لم يكن يشك في أمانة الذين أحاطوا بمصطفى النحاس ويكذب الروايات التي تذكر عن ثراء الأقرباء والأنسباء على حساب قوته وقوت عياله ،

وكان الانجليز يرقبون كل هذه الفضائح ، ويفركون أيديهم سرورا ، ذلك لأن هذا الفساد كان لا يعنى الا أن يزداد النحاس اندفاعا في أحضانهم وفي استجابة رغباتهم ، وكلمسا حاولت السراى أن تلفت نظرهم الى هذه المخازى والفضائح كان ردهم الوحيد هو أنه في أوقات المحروب تنسى مبادى، النزاهة والشرف .

وقال أحمد حسنين انه لا سبيل الى وقف هذا النيار .

وقلت : « بل يجب أن تسجل هـذه المخازى في وثيقة ترفع الى الملك » •

ورد بأنه لن تكون لها قيمة في الوقت الحاضر ٠٠٠

وكان أحمد حسنين يعنى أن هذه الوثيقة أو العريضة سترفع الى الملك ثم لا يقوى الملك على تحريكها أو اثارتها ، ثم يكتفى الديوان الملكى بنحويلها الى الوزارة ،

على أنه مع هذا لم يكن أمام المعارضة ، أو بعبارة أصح ، أمام الكتلة الوفدية الا هذا السبيل ، ثم اتفق على أن لا تقدم العريضة الا بعد أن يكون الجو مرضيا لعمل ما من جانب السراى .

وذهبت الى رأس البر ، وبحثت الفكرة مع مكرم ، فلم يتردد فى الموافقة عليها ، وبادر فى اليوم التالى الى شرفة عشبته برأس البر ، ثم جلس يضع الأسس التى ستقوم عليها هذه العريضة •

وبدأ مكرم يكتب مقدمة العريضة ، فكانت قطعة من الأدب الرفيع وقد وضح فيها وضوحا لا شك فيه أن مكرم ما زال يحس نحو صديقه القديم بأحاسيس الألم لهذه القطيعة التي نجح خصوم مكرم والوفد معا في احداثها ، والواقع أن مكرم لم يكن يتصور أن هذه القطيعة يمكن أن تحدث في يوم من الأيام ولا زلت أذكر يوم جلست اليه في منزله وكان

لا يزال وزيرا لمالية حكومة الوفد وكان الخلاف على أشده ، ثم طلب من مكرم أن يستقيل من الوزارة فرفض ، وكان مكرم فى ثورة غضبه لا يتعرض للنحاس بكلمة واحدة ٠٠ ثم دق جرس التليفون وكان المتحدث رئيس تحرير الأهرام ٠٠ ونظرت الى وجه مكرم ٠٠ وهو يستمع الى ما يقرأ عليه ٠٠

کانت حرکاته وقسمات وجهه تدل علی آن شیئا ما قد حدت ، شیئا خطیرا أصاب قلب مکرم فحرك أحزانه ۰۰ لقد رأیت الدموع تتسافط من عینیه وکانت أول وآخر مرة رأیت فیها مکرم یبکی ۰۰

وعرفت عقب الحديث التليفونى مضمون ما كان يقرأه رئيس التحرير ، كان يقرأ دعوة موجهة الى الوزراء جميعا ، عدا وزير المالية ، للاجتماع فى اليوم التالى بدار رئاسة الوزارة .

ولم تزد الكلمات التي نطق بها مكرم ممتزجة بالدموع عن : « كده يا نحاس » • •

لقد كان مكرم ما زال يأمل فى أن يتحرك قلب صديقه مصطفى النحاس وتتحرك فيه ذكرى الماضى ، ذكريات النفى والاضطهاد ، كان يحرص كل الحرص على أن يستخرج صورا من وثائقها لتدعم كل ما يكتب ويسجل .

ولكن هدا التوسع في سرد الفضائح كان سببا فيما وقع في الكتاب من بعض الأخطاء ، ولقد كانت فكرة أحمد حسنين الاكتفاء بالقليل منها حتى لا يكون ثمة سبيل الى أخذ حقائقها بأى مأخذ مهما قل شأنه ، ولكن مكرم لم يوافق على ذلك لأنه كان مطمئنا الى صحة كل ما يكتب ،

وانتهى مكرم من اعداد الكتاب ، وانتهت المطبعة من طبعه ، وهنا طرأت لرئيس الكتلة الوفسدية « فكرة » أن يطبع فهرست يسهل على القارىء الرجوع الى محتويات الكتاب ، ولقد كان مكرم دقبقا فى عمله ، وأراد أن يكون الكتاب الأسود دقيقا ·

وعارضت فى هذه الفكرة بحجة أن طبع هذا الفهرست لن يتيسر بالمطبعة الموجودة عندنا لأسباب ذكرت فيها أننا لن نستطيع شراء كميات أخرى من الورق ، ولكن أحد الزملاء الذين كانوا يعلمون سر الكتاب تطوع فقال انه يستطيع أن يباشر تنفيذ هذه العملية فى مطبعة مضمونة ومأمونة من غير رجوع الى الرقابة ، وان الفهرست يمكن كتابته بحيث لا يفهم منه أنه فهرست لكتاب أسود ، وقبل مكرم هذا الاقتراح لأنه كان مقنعا

بضرورة هذا الفهرست ، ومتى اقتنع مكرم بفكرة يكون هو صاحبها ، فلا سبيل الى زحزحته عن هذا الرأى ·

وطبع الفهرست فعلا ، ولكنه سقط في يد البوليس •

وكانت الليلة التى ضبط فيها الفهرست ليلة ليلاء ، لم ينم فيها واحد ممن كانوا يعرفون السر ، لا خوفا من اجراءات الحاكم العسكرى وانما لأن هذا المجهود الجبار الذى ظل سرا مكتوما حوالى سبعة أشهر يوشك أن ينهار ويسقط غنيمة باردة فى يد مصطفى النحاس ١٠٠ المتهم فى الكتاب ٠٠

وكان يجب النخاذ اجراء سريع ٠٠

واتصلت بأحمد حسنين ، وأطلعته على هذه التطورات الخطيرة ، وكانت النسخة التى سترفع الى الملك مكتوبة بخط اليد فعلا ومعها حافظة بالوثائق الأصلية .

ورؤى في تلك الليلة أن يحدد موعد تقديم العريضة بعد أيام •

وأن تودع العريضة بوثائقها في احدى خزائن قصر عابدين ، وأن تسلم الى أحمد حسنين في اليوم التالى ، ثم يتولى نقلها الى عابدين .

أما الكتاب فقد رؤى نقل ملازمه من الأماكن التي كان مبعثرا فيها الى مكان مأمون ، لتضم بعضها الى بعض ثم يغلف الكتاب فورا .

وأما التوزيع فقد وضعت خطة بحيث ترسل نسخ الكتاب في « أقفاص الفاكهة » الى جهات القطر جميعها باسم أعضاء الكتلة ، وبداخل كل قفص تعليمات تقضى بألا تفتح النسخ الا في يوم ٣١ مارس سنة ١٩٤٣ ، وهو اليوم الذي حدد من قبل لتقديم العريضة وتوزيع الكتاب ٠

وفى تلك الليلة تم نقل ملازم الكتاب الى شقة سيدة من قريبات. مكرم فى مصر الجديدة تقع فوق شقق مكاتب يستخدمها الجيش الانجليزى ، وجمعت سيدات العائلة وكلفن بضم الملازم وتجليدها ٠

وفى اليوم التالى تسلمت العريضة المكتوبة بوثائقها ، ووضعتها فى. سيارتى ٠٠ وظللت أسير فى شوارع القاهرة أربع ساعات متواليات حتى أيقنت ألا رقابة من البوليس ، واتجهت رأسا الى منزل أحمد حسنين فى « الدقى » وسلمته العريضة ٠

وكانت السيدات قد بدأن العمل فورا ، وكن لا يغادرن المنزل ، وقد قسمن الوقت فيما بينهن بحيث تعمل كل مجموعة ١٢ ساعة . باستمرار ٠٠ ا

وفى مساء ٣٠ مارس ١٩٤٣ كانت أقفاص الفاكهة قد سلمت الى جميع أعضاء الكتلة الوفدية فى جميع أنحاء القطر ، وفى القاهرة دعى عدد كبير من أعضاء الحزب واطلعوا على السر ، ثم وزعت عليهم قوائم بأسماء الذين سيسلم اليهم الكتاب ، وطلب منهم أن يتسلموا نسخهم فى منتصف الليل من مصر الحديدة ٠٠ على ألا يبيتوا فى منازلهم ٠٠ وأن يبدأوا التوزيع فى الساعة الثامنة صباحا ، وأن يتوجهوا بعد ذلك الى سراى عابدين لانتظار مكرم عند الظهر ٠٠

وفى الساعة السابعة صباحا غادر مكرم منزله الى مكان مجهول ، على أن يقابل اخوانه فى قصر عابدين فى الموعد المحدد لتسليم العريضة ظهر يوم ٣١ مارس ١٩٤٣ .

وتمت العملية ، تمت بسرعة وبدقة لم تكن متوقعة ، ولم تقع نسخة واحدة في يد رجال البوليس ·

وكان مجلس الوزراء مجتمعاً في ذلك اليوم ، وعلم النحاس بهذه العملية فلم يتكلم ، ولم يش ، ولكنه استدعى مدير الأمن العام المرحوم محمود غزالي فلما حضر هجم عليه يوسعه ضربا .

وكان البوليس السرى لا يزال يدرس الفهرس الذى ضبطه ويحاول أن يفهم ما المقصود منه ، وعندما علم بنبا الكتاب • • حل اللغز ، ولكن بعد فوات الأوان ، وبعد أن كان مكرم يغادر قصر عابدين ، مطمئنا الى توزيم الكتاب والى تقديم العريضة •

كانت هذه العملية أضخم عملية سرية تمت في ظل الرقابة العسكرية ، وفي ظروف قاسية كانت الصحف فيها لا تجسر على أن تذكر اسم مكرم عبيد تلميحا أو تصريحا •

ولزمت الوزارة الصمت في الفترة التي بدأت بتوزيع الكتاب ، وانتهت به فا الخطاب المشهور الذي أحيلت به العريضة الى الوزارة ، وظنت انها بهذا الصمت تستطيع أن تقضى على الضحة التي أثارها الكتاب ، وكانت تظن أن السراى لن تجرؤ على تحويل العريضة المها الا بالخطابات العادية التي لا تتضمن توجيها أو لوما أو طلبا ، اللهم الا مجرد العلم .

فلما تلقت العريضة مصحوبة بهذا الخطاب المشهور والذى حاء فبه أن العريضة تحوى اتهامات خطيرة عن نزاهة الوزارة وسمعة الحكم الوطنى وخاصة لأن مقدمها مكرم عبيد ( باشا ) كان وزيرا في الوزارة الموفدية وكان وزيرا عدة مرات ونقيبا للمحامين عدة مرات وقد قدمها

بوصفه عضوا في البرلمان ورئيسا للكتلة الوفدية المستقلة وأن له ماضيا طويلا في العمل معكم وأن اتهامات كهذه لها خطورتها ، بدأت توعز الى نوابها بأن يتقدموا اليها بأسئلة تنطوى على ما في هذا الكتاب · · وتقدم النواب بالأسئلة ، ووقف الوزراء يردون بما يشاءون من الأكاذيب عليها ، وبهذا اتسم أثر العريضة وبدأ الناس يتداولون القصص ، ويتخاطفون الكتاب لقراءته سرا ومعرفة ما تضمن من فضائح وحقائق ·

وكان مكرم عبيد يرى أن هذا الكتاب يمكن أن يعيد ما كان بينه وبين النحاس ، حيث تأتى هذه الحقائق فتشجعه على مواجهة حرمه وأصهاره وأقاربه ، ومصارحتهم بأنه ليس هناك فوق الأرض من يقوى على الفصل بن مكرم والنحاس .

ولكن مكرم كان رجلا طيب القلب ، لقد نسى أن القوة التى كانت تواجهه كانت قوة امرأة سلبت زوجها كل عاطفة نحو غيرها ، لتقصرها عليها وحدها ، وأن الحكمة القديمة التى تقول « لو اراد الشيطان أن يفصل بين صديقين أوجد بينهما امرأة » هى حكمة اليوم ، وحكمة كل يوم .

ومع هــذا وبعد أن خـرج مكرم من الوزارة كان لا يزال يحن الى الرجل ويعطف عليه ويرثى له •

أعود الى قصة الكتاب الأسود فأقول أن مكرم بدأ يكتب مقدمة العريضة ، وظل يكتبها بقية الصيف يغير فيها حرفا ويزيد فيها سطرا ، وينمق في رثائه لزعيمه وصديقه القديم ، فلما عاد الى القاهرة بعد أن التهي الصيف كانت مقدمة العريضة هي كل ما كتب ٠٠٠

وفى القساهرة بدأت الفضائح تتجمع ، وأخذ موظفو الحكومة يختلسون لحظات من ساعات الليل يجتمعون فيها بمكرم ويمدونه بالوثائق والمستندات والمعلومات ٠

وبدأ مكرم المحامى يرى نفسه أمام قضية كبيرة ، قضية نزاهة الحكم ، فوضع قضايا مكتبه جانبا وبدأ يتفرغ لهذه القضية الكبرى .

قال لى ذات ليلة : « أن العريضة تتسم ٠٠ ،

قلت : « فلتكن كتابا » ·

قال : « وما رأيك في طبعه وتوزيعه في نفس الوقت الذي يقدم فيه الى الملك » ؟

وكانت فكرة عظيمة رائعة ، ذلك الآن الرقابة المفروضة على الصحف

لم تكن لتجعل للعريضة أية قيمسة ، الا اذا أمكن أن يقرأها الشعب ، وأن يسمع بها الجميع ، وهذا وحده هو السبيل لارغام الوزارة على الكلام ومواجهة الحقائق الصارخة التي يحملها الكتاب .

وكان علينا بعد هذه الخطوة أن نشترى المطبعة والورق وأن نختار عمالا يكتمون السر ٠٠

قال: أن العملية ليست سهلة وليست هناك مطبعة عامة تقبل أن تطبع الكتاب قبل أن يعرض على الرقابة والبوليس وكل هـذا معناه أن تسم العملية وأن يشترك فيها عدد كبر •

ودرست فكرة طبع الكتاب على أساس أن يشترك فيه عدد كبير من مؤيدى الكتلة وأنصارها دون أن يعلموا أنهم يشتركون في طبع «كتاب» لا تحبذه الرقابة ·

فكان يكلف البعض بشراء الورق ، من غير أن يعلم « فيم يستعمل هذا الورق » ، ويكلف البعض الآخر بشراء المطبعة ـ من غير أن يعلم فيم تستعمل هذه المطبعة ٠٠ أما العمال فرأينا أن نختار ثلاثة يرضون بأن يظلوا بعيدين عن ذويهم فترة غير محدودة ، ويقبلون عن طيب خاطر الا يغادروا المكان الذي سيعملون فيه ٠

وتمت العملية في فترة قصيرة وبدأ الطبع ٠

وكانت « الملازم » التي ينتهي طبعها تنقل في فترات معينة من الليل الى جهات مجهولة لتحفظ فيها • ولم تكن الكميات المطبوعة توضع في مكان واحد ، بل كانت توزع في أماكن متفرقة ، وكان مكان المطبعة يغير من وقت الى آخر ، يوما في الدور العلوى من شقة مهجورة ، ويوما في بدروم منزل من منازل السكاكيني ثم استقر بها المقام في عزبة مجاورة لمعتقل الزيتون ، وأخيرا اتخذت مقامها بجوار آلة من آلات الرى تعمل ليلا ونهارا ليغطى صوتها على صوت المطبعة وهي تعمل دون انقطاع •

وكان تقديرنا في البداية أن يكون الكتاب صغيرا ، ثم أخذ يتضخم أسبوعا بعد آخر بفضل ما كان يتلفاه مكرم يوما بعد يوم من فضائح . ويقول الأستاذ جلال الدين الحمامصي :

وكانت السراى قد بدأت تفكر في اتخاذ اجراء نحو الوزارة عقب تقديم الكتاب •

وبادر السفير البريطاني فاجتمع بالملك ليقول له انه ينبغي التجاوز عن مبادى، الأخلاق في وقت الحروب · وفي وسط هذا الجو المسموم

استقال أحمد حسنين رئيس الديوان الملكى استقالة مسببة رفضها الملك يخطاب آخر :

وتقدم كيلون بانذار حاسم « لاتغيير » ··

وفرح الوفديون بالاندار ٠٠ وبدأوا يحسون أن أيدى الانجليز وحرابهم ما ذالت تسندهم ، فانقلبوا الى الهجوم ، وبادروا الى استصدار قرار بفصل مكرم عبيد من مجلس النواب لأنه كان أسوأ مشل كنائب كما سأبين فيما بعد ٠

وأعقب ذلك فتح أبواب المعتقلات لتضم الذين عملوا على اخسراج الكتاب ، فاعتقلت في ابريل ١٩٤٣ واعتقل مكرم بعد فصله من مجلس النسواب •

هذا الكتاب الأسود كان أكبر حدث من الأحداث السياسية في هذه الفترة من تاريخ مصر ، وقد وضع للعالم مدى ما ارتكبه المستعمرون في حق مصر ، بالاصرار على أن تبقى فيها حكومة فاسدة مفسدة ، لأنه في أوقات الحروب لا يصبح اقامة أى اعتبار لأى مبدأ من مبادىء النزاهة والشرف!

لقد أدت المعارضة واجبها ، فأيدت الأحزاب الأخرى عريضة الكتلة الوفدية ، وفعلت السراى ما كان في استطاعتها أن تفعله ، ولكنها تفادت محاصرة عابدين بالدبابات مرة أخرى ، فقد كان الانجليز دون شك على استعداد لأن يكرروا العملية الوقحة ثانية ، أما مجلس النواب فقد كان الموقف في يده ، وكان يستطيع أن يلعب دورا هاما في هذه الأحداث ، وأن يغير مجرى التاريخ ، كان في الامكان أن ينقل الوفديون ، من أعضاء البرلمان ، الحكومة الى داخل الهيئة الوفدية ، وأن يناقشوا مصطفى النحاس رغم أنفه في هذه الفضائح ، بل كان في المكان أعضاء الوفد أن يضيقوا دائرة الحساب فيجعلوها قاصرة على أعضى خطتها للثراء ،

 ان مجاضر جلسات مجلس النواب التى سجلت مناقشات وقائع الكتاب الأسود، وهى ملك التاريخ الآن، حافلة بأسور أما مرت به الحياة النيابية من أكاذيب وقرارات، والذى يقرأ التاريخ الذى كشفت عنه محاكمات محكمة النورة، ويراجع محاضر مجلس النواب فى الفترة التى تلت صدور الكتاب الأسود، وانتهت بطرد مكرم عبيد من مجلس النواب، يحكم فورا بأن الحياة النيابية فى مصر، فى الفترة التى حكمت فيها الأغلبية، كانت صورة فاضحة لما كانت عليه هذه اللعبة النيابية التى أضعفت فى الشعب روح المقاومة وجعلته يفكر فى ذاته قبل أن يفكر فى بلاده .

هكذا كان زعيم البلاد ٠٠٠ وهكذا كان برلمان الأمة ٠٠ وهكذا كان رجالات مصر ٠٠

وكذلك كان الشعب يشبهد كل ذلك صامتا ، راضيا ، بل كان ينقد بسدة أولئك الذين يحاولون أن يكتشفوا الأسرار ، بحجة أن التعرض للسيدات لا يتفق مع العرف والتقاليد ، ومعنى ذلك أنه لا ضير أن تضيع سمعة الحكم ونزاهة الحكام في سبيل أن نبقى على عرف سخيف أو تقليد قديم ٠٠ وهو ألا نتعرض لسيدة انتقل اليها حكم البلاد ، وفتحت لها خزائن الدولة لتغترف منها ما تشاء ٠

### وهذا ما حدث فعلا 00

بل حدث أخطر من هذا ، حدث أن أصبح البرلمان يسير بوحى من الانجليز ، فقد أحست الوزارة أن أحسد حسنين وراء الكتاب الأسود وأنه كان أحد العاملين على اصداره وتوزيعه ، فبدأت تهاجمه ، وتوعز الى بعض النواب ان يتقدموا بأسئلة ليلوثوا بها سمعة الرجل .

وغضب الأستاذ فكرى أباطة من هذا الاتجاه ، وأنذر النواب بأنهم يشعلون نارا لابد أن تصليهم ويصيبهم شيئا من لظاها ، ورفض رئيس المجلس الأستاذ عبد السلام جمعة السماح للأستاذ فكرى أباطة أن يستمر في هذا الكلام ، وانتهى الأمر باخراجه من المجلس بالقوة .

وسمع الانجليز بهذا الذى يثار فى مجلس النواب ، وعلموا أن الملك يوشك أن يحمى رئيس ديوانه باتخاذ قرار حاسم ، فذهب سيير والتر سمارت ، السكرتير الشرقى بالسفارة البريطانية ، الى مجلس النيواب ، وأرسل يستدعى الأستاذ عبد السلام جمعة ، ثم نبهه الى الخطر الذى پترتب على استمرار المجلس فى محاولة تلويث سمعة رئيس ديوان الملك ،

وعاد الأستاذ عبد السلام جمعة الى قاعة المجلس ، وطلب من النواب أن يستمعوا اليه •

وصمت المجلس وساد السكون ٠٠

وانطلق الأستاذ عبه السلام جمعة بصيوته الجهروى يقول: «حضرات النواب المحترمين ، عنت لى فكرة ٠٠ هى أن توافقوا حضراتكم على رفع كل ما دار من مناقشية حول رئيس ديوان الملك من محضر المجلسة ، ٠

وصمت المجلس مرة أخسرى ، ولكن حضرات النواب قالوا بعد لحظات : « موافقون · · موافقون · ·

ومرت الأزمة ، ولكن بعد أن جرحت الحياة النيابية فى الصميم ، اذ لم يسبق أن دخل أحد ممثلى الاستعمار الى دار النيابة ٠٠ دار الشعب ــ ليشير على رئيس النواب باتخاذ اجراء معين ٠٠

ولقه خضم رئيس النواب ٠٠

وخضع النواب لرغبات الانجليز .

وكان في استطاعة النواب أن يطلبوا تأليف لجنة للتحقيق ، ولكنهم جبنوا ولم يفعلوا • •

وكانوا يستطيعون أن يطلبوا من النحاس احسالة مكرم بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه الى النيابة لتحقيق هذه الوقائع ومحاكمته ، ما دامت هذه الوقائع التى تضمنها الكتاب الأسود كاذبة كلها ، ولكنهم جبنوا ولم يفعلوا ٠٠

وكان أعضاء الوفد يستطيعون أن يناقشوا النحاس في هذه الوقائع ، وأن يطلبوا منه أن يزيح السيدة زينب الوكيل من ميدان الاتجار بقوت الشعب ، وأن يمنعها من التدخل في شئون الحكم ، ولكنهم جبنوا وخشوا أن يفصلوا من عضوية الوفد ، فيضيع نفوذهم وتضيع الفرص في الثراء السريم ٠٠!

لقد كانوا يعلمون قوة تأثير السيدة زينب الوكيل على رئيسهم ، وكانوا يعرفون أن كل محاولة من هذا القبيل لن تنجح ، ومن ثم آثـروا السكوت ، ورضوا بالذلة والهوان حتى لا يفقدوا عضوية الوفد ، وتناسوا أن المضى فى هذه السياسة الفاسدة لابد أن ينتهى بهم جميعا الى أســوأ نهـاية .

وقه حدث ٠٠ وأصبحوا بعد قيام الثورة سماسة قدماء لا قيمة لهم

ولا وزن ، في عهد قام للقضاء على الفساد بكل أنواعه ، وحل الوفد ٠٠ الحزب الذي كان يمثل الأمة والشعب ، لأنه لم يكن حزبا جديرا بالبقاء ، ولأن أعضاء أبوا أن يجعلوه قويا ٠٠ هؤلاء الأعضاء خرج منهم فيما بعد الاستاذ أحمد نجيب الهلالي ليصبح رئيسا للوزراء وليقود لجان التطهير ضد فساد الحكم ٠٠ ترى ماذا كان يمكن أن يكون عليه حال الوفد لو أن الأستاذ نجيب الهلالي وغيره من أعضهاء الوفد ضربوا ضربتهم الكبرى في عام ١٩٤٢ وأيدوا مكرم في دفاعه عن نزاهة الحكم ومهاجمة الفساد الذي تغلغل فيه ٠

ولكنهم تأخروا ٠٠ تأخروا عشر سنوات ٠٠ وكان نزولهم الى الميدان بعد فوات الأوان ٤٠

وكما قلت من قبل ، فقد بادرت الوزارة الوفدية فأوعزت الى نوابها بأن يوجهوا الى الوزراء أسئلة معينة تدور حول ما جاء فى الكتاب الأسود من اتهامات ، ووقف الوزراء فى المجلس يجيبون على هذه الأسئلة اجابات كانت تفابل بالتصفيق الحاد ، ثم ينقدم النائب السائل فيعلق على الاجابة بتعليق يكشف فيه عن الرضاء الكامل بهذه الاجابة التى أكدت « نزاهة الحكم الوفدى » •

وهكذا مضمت التمثيلية في طريقها ، وأفسحت الصحف صفحاتها للأسئلة والأجوبة دون أن يكون لصاحب الكتاب الأسود أي حق في الرد أو التوضيح • ولما كانت الأسئلة في مجلس النواب من حق السائل والمسئول فقط ، فلم يكن في استطاعة مكرم أو أي عضو من أعضاء الكتلة الوفدية أن يتكلم أو يتدخل فيما هو من حق السائل والمسئول وحدهما •

ووجـد مكرم أن الوضع يتطلب أن يتقـدم الى الميـدان باستجواب مفصــل ·

واستعدت الحكومة ونوابها ، لا لمناقشة الاستجواب فحسب ، بل اتخاذ الاجراء الأخير بالنسبة لمكرم بعد أن فصل من الوزارة وسكرتيرية الوفد ، وعضوية الحزب ٠٠٠ وهذا الاجراء هو الفصل من عضوية مجاس النسواب ٠٠٠

وبنفس الأسلوب الذى ردت به حكومة الوفد على أسئلة النواب ، نوقش استجواب مكرم • ثم اجتمع المجلس فى ٢٣ مايو عام ١٩٤٣ وأصدر قرارا أشار فيه الى أنه يعتبر مكرم عبيد أسوأ منل للنائب منذ قامت فى البلاد الحباة النيابية سنة ١٩٢٤ ، وجاء فى هذا القرار :

بعد سماع ما ألقاه حضرة المستجوب عرضا وتعليقا على الموضوعات التي أثارها في استجوابه المبنى على كتابه الأسود •

وبعد سماع الردود والاجابات التي أدلى بها حضرات الوزراء عامة وحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا خاصة : شرحا وتعليقا وبيانا وتحديدا لما ورد على لسان المستجوب في استجوابه وعلى كلام المستجوب في كتابه .

وبعد الاطلاع على المستندات والمكاتب الوثائق الخاصة بهذه الموضوعات التي سبق أن سارعت الحكومة الى ايداعها مكتب المجلس حتى يطلع عليها من يشاء •

يسجل المجلس ما تبين له من الحقائق والملاحظات الآتية :

أولا \_ أن الحكومة قد سارعت الى مناقشة الاستجواب فورا بمجرد تقديمه ، وكان رفعة رئيس الحكومة قد صرح قبل ذلك فى المجلسين عقب أن أبلغت اليه العريضة من ديوان جلالة الملك أى منذ أكثر من شهر ، بأن الوزارة ترحب بكل سؤال أو استجواب يوجه اليها عن أى موضوع وارد فى العريضة وفى ذلك الكتاب ، وانها مستعدة للادلاء بالبيانات القاطعة الحاسمة المؤيدة بالأدلة والمستندات ، بل زاد رفعته على ذلك بأن دعا المعارضين والانصار على السواء أن يدخلوا هذا الباب الذى فتحه لهم على مصراعيه ، رغبة منه فى تنقية الجو فى أقرب وقت مستطاع \_ ومنذ ذلك الوقت أجابت الحكومة على ما يقرب من أربعين سؤالا ومع ذلك فقد ظل مكرم باسًا ناكلا عن أداء واجبه البرلمانى فى ميدانه الأصلى ، وأخيرا ، وبعد أساليب عدة استجمع مكرم باشسا كل قوته وشهماته فتقدم باستجوابه بعد مطاولة ومماطلة ، وتلكؤ ظاهر وتردد عجيب ، شأن كل باستجوابه بعد مطاولة ومماطلة ، وتلكؤ ظاهر وتردد عجيب ، شأن كل من يشعر بحرج مركزه وفساد قضيته وضعف حجته .

ثانيا \_ ان مكرم باش\_\_ اقد التجأ « مع الأسف الش\_ديد » في استجوابه وفي عريضته وفي كتابه الأسود الى الزراية بالحكومة السعبية الوطنية وتجريحها بصفة عامة ورفعة رئيسها زعيم البلاد بصفة خاصة \_ تجريحا باغيا ظالما ، مستخدما في سبيل ذلك سلحين كلاهما شر من الآخر ، وهما سلاح الاختلاق ، وسلاح المسخ والتشويه .

ثالثا - ان الحكومة قد وضعت الأمور في نصابها فكشفت عن وجوه الزيف والفسهاد في شتى الدعاوى ، وبسطت الوقائع الصحيحة مؤيدة بالمستندات الحاسمة ، التي تبت اثباتا قاطعا سهامة تصرفاتها واستقامة نهجها في معالجة الشئون العامة والخاصة ،

رابعا \_ ان مكرم عبيد باشا الذى أصــبح يتهجم على زعيمه وعلى الوزارة الحاضرة فى جرأة معدومة النظير ، لم يترك زعيمه ولم يستقل من الوزارة بمحض اختياره ، بل انه ظل حريصا الحرص كله على البقاء فيها والدفاع عنها الى آخر وقت حتى أخرج منها اخراجا وأقصى عنها اقصاء ، وآية ذلك انه وقف فى المجلس فى ١٩ مايو ١٩٤٢ أى قبــل فصله من الوزارة بأيام وصرح فى جرأة وتبات وعقيدة وحماسة ظاهرة : « ان مسلك كل وزير فى هذه الوزارة انما يرتكز على النزاهة المطلقة » • فهل كان فى ذلك صادقا أو كاذبا وهو فى هذه الساحة الرسمية المقدسة ؟ ان المجلس في لسبجل أسفه اذ يرى رجلا قد تنكر لماضيه ، وتناقض حتى مع نفسه ، فسولت له أهواؤه أن ينقلب من النقيض الى النقيض ، ولا شك أن هذا مسلك أقل ما يقال فيه انه يتنافى مع الصدق والنزاهة والأمانة ، وصحة الحكم على الناس والأشياء •

ان الكناب الأسود لم يكن صالحا للعرض على البرلمان طبقا لأحكام الدستور واللائحة والتقاليد البرلمانية ، فاضطر صاحبه الى تعديله وتهذيبه حتى يصلح للظهور بشكل استجواب يطرح على المجلس ، وهو بالتالى لم يكن يصلح لأن يرفع الى مقام صاحب الجلالة الملك تحت اسمعريضة ، لأنه فضلا عن كونه مليئا بالألفاظ النابية الجارحة التى لا يليق أن ترفع الى مقام الملك ، فانه قد انطوى على أمور مكذوبة أو مشوهة وما كان يليق أن يرفع الى جلالة الملك الا الصسادق من البيانات والصسحيح من المعلومات والسليم من كل تحريف وتزييف .

# ولهذا كله يقرر المجلس القرارات الآتية :

أولا - يستنكر المجلس استنكارا شديدا المسلك الشائن الذى سلكه مكرم عبيد باشا سواء أكان ذلك فى طريقة تسويده كتابه وتلفيق ما فيه ، أم فى طريقة نشره بدل نقديم استجواب مهذب الى البرلمان الذى هو الجهة المختصة ما دام الأمر بين نائب والوزارة • وما دام النظام البرلمانى قائما فى البلاد وما دامت المسئولية الوزارية الصحيحة قائمة على أساس من للدستور : ويعتبر المجلس أن مكرم عبيد باشا أسوا مثال للنائب منذ قامت فى البلاد الحياة النيابية سنة ١٩٢٤ : ذلك لأن الواجب الأولى على كل نائب ألا يتحرك فى الشئون العامة الا والصدق المطلق رائده ، وحدمة المصلحة العامة وحدما قائده ، فلا يستسلم للأحفاد تغله ، ولا لشهوة الانتقام تسيره ، فيعتدى طائشا على الأبرياء ، ويلوث عابشا الأمناء ، شفاء للغل والحزازات الشخصية على حساب سمعة البلد ، ومصلحتها العليا •

ثانيا \_ يستهجن المجلس التهمتين الطائشتين اللتين جعلهما مكرم باشا محور دعايته ، وغاية القصد من استجوابه ، وهما تهمة استغلال النفوذ ، وتهمة عدم نزاهة الحكم ، وما فرعه عليهما من جميع التهم الآخرى الواردة في الاستجواب أو العريضة أو الكتاب الاسود •

ويقرر المجلس عدم صحة هذه التهم جميعها .

ثالثا \_ يعلن المجلس من جديد ثقته التامة بحضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء وحضرات أصحاب المعالى الوزراء ، هيئة وأفرادا •

كما يعلن المجلس أسفه الشدديد لما نالهم على يد مكرم عبيد باشا من بغي ظالم وتجن أثيم وهم خدام الشعب المخلصون •

وهكذا ظن مجلس النواب انه بهذا القرار قد « مسح » كل التهم التى وجهت الى حكومة الوفد ، ٠٠ بل انه حرص على أن يمسح عن « أعضائه » التهم الموجهة اليهم فخنم قراره بأن ألبسروا أنفسهم وسام الشرف اذا قالوا انهم هم خدام الشعب المخلصرون والوطنيون الأمناء الصادقون ٠

ومضت الأيام • •

والنحاس يفكر في الخطوة التالية ، الخطوة التي تريحه من رؤية مكرم في الميدان السياسي ٠٠٠

واجتمع مجلس النواب في ١٢ يونيــو من نفس العام وقرر فصل مكرم من عضوية المجلس ٠٠٠

فقد تكلم رئيس المجلس في بداية الجلسة فقال:

بعد أن صدر قرار ٢٣ مايو الماضى الذى فصل فى استجواب مكرم باشا وما تضمنه كتابه الاسود كان لزاما على مكتب المجلس أن ينظر فى أمره على ضوء هذا القرار فعقد ثلاث جلسات وتباحث فى القرار من جميع النواحى طبقاً لروح الدستور وما تقتضيه صيانة الحياة النيابية من العبث ، والمحافظة على كرامة العضوية ، تلك الكرامة التى تأبى الاساءة الى سمعة البلاد ومصالحها العليا بسوء قصد وبغير وجه حق ، وانتهى الأمر بالمكتب الى اتخصاذ قرار باقتراح يقضى بفصصل حضرة النائب المحترم مكرم عبيد باشا ئائب قنا من عضوية المجلس وها هو ذا القرار سيعرضه النائب المحترم عمر عمر عمر وكيل المجلس على حضراتكم .

حضرة النائب المعترم عمر عمو ... أتلو على حضراتكم نص الاقتسراح الذي وضعه مكتب المجلس لتصدروا ما ترونه بشأنه وهو:

« بما أن المجلس قد سبجل في قراره الذي أصدره بتاريخ ٢٣ مايو سنة ١٩٤٣ على حضرة النائب المحسرم مكرم عبيد باشا انه سلك مسلكا يتنافى مع الصدق والنزاهة والأمانة وصبحة الحكم على الناس والأشياء، والتجأ الى سلاح الاختلاق ومسخ الوقائم وتشويهها •

وبما أن المجلس قد قرر استنكاره الشديد لهذا المسلك الشائن واعتبر أن مكرم عبيد باشا أسوأ متل للنائب منذ قامت في البلاد الحياة النيابية في سنة ١٩٢٤ اذ استسلم للأحقاد وشهوة الانتقام واعتدى على سمعة الأبرياء على حساب سمعة البلاد ومصلحتها العليا •

وبما انه كان مننظرا بعد هذا القرار أن يفكر مكرم عبيد باشا فى المعانى التى تستخلص واهمها أن وجوده بالمجلس أصبح وضسعا غير طبيعى لكنه لزم الصمت فوجب أن يتخذ المجلس قرارا فى هذا الشأن وأن يعرض مكتب المجلس عليه وجهة نظره فى الأمر \*

وبما أن مكرم عبيد باشا لم يصبح بعد قرار ٢٣ مايو سنة ١٩٤٣ جـديرا بشرف النيـابة عن الأمة ويتعين فصله من عضـوية المجلس بالتطبيق للمادة ١١٢ من الدستور •

#### لذلك

يقترح المكتب على هيئة المجلس فصل نائب قنا مكرم عبيد باشك من عضويته ٠

الرئيس - أسفر أخذ الرأى عن الموافقة على فصل سعادة مكرم عبيد باشا من عضوية المجلس بأغلبية ٢٠٨ أصوات ضد ١٧ صوتا ٠

وبما أن العــدد الواجب توافــره هو ثلاثة أرباع المجلس أى ١٩٨ صوتا ، وقد زادت عن هذا العدد ، فيقرر المجلس فصـــــل حضرة نائب قنا مكرم عبيد باشا ويعلن خلو الدائرة ٠

أما الخطوة التالية والأخيرة ، فقد كانت اعتقدال مكرم عبيد في السرو ـ بالقرر من مدينة المنصورة - حيث انضمت اليه السيدة قرينته ٠٠٠

ومن الواضيح أن معركة الكتاب الأسود كانت أشد معارك نزاهة الحكم عنفا ، اذ امتلأت المعتقلات بالذين اشتركوا فى وضيع أو توزيع هذا الكتاب ، بل كان مجرد ذكر اسم الكتاب فى أى حديث بين اثنين كافيا لأن يدفعهما الى المعتقل ، كان الارهاب الوفدى بالغ العنف بحيث بدأ الشعب يحس بمدى الجريمة التى يرتكبها هذا الحزب السياسى الكبير ، . . ومن الطبيعى أن يحس الشعب بهذه المرارة وهو يشيه مصرع مثله الحزبية العليا ، ويراها وهى تنهار أمامه مثلا بعد الأخر!!

الباب الثامن

# • حرب الصحراء الغربية من الألف الى الياء

- كان مصير العالم كله محددا بمعركة العلمين في مصر •
- عندما كان بعض المعربين بهربون من مصر والقيدادة
   البريطانية العليا تعد لاغراق الدلتا في مواجهة روميل:

كانت القوات الايطالية في عام ١٩٤٠ بقيادة المارشال جرازياني قد بدأت الزحف على الحدود المصرية ، احتلت ـ أولا ـ السلوم ، ثم بقبق كما احتلت سيدى براني وفد توقف الزحف في سيدى براني لأن القــوات الايطالية ـ وقد اجتازت ٨٨ كيلومترا داخل الحــدود المصرية ـ وأت أن تتحصن وتسترد أنفاسها ولكن الجنرال ويفيل في ديسمبر من نفس السنة (عام ١٩٤٠) كان قد هاجم الجيش الايطالي واستولي على سيدى براني واستولي على ألوف من الأسرى الايطاليين وكميات كبيرة من الأسلحة ثم تابع انتصاراته فاجتاز بقبق والسلوم واحتلت قواته حصىن كابوتزو الحصين ثم استمرت القوات البريطانية مع بداية عام ١٩٤١ ـ على ما يقول أستاذنا عبد الرحمن الرافعي ـ في نحقيق انتصاراتهـا فاستولت على البردية وأسرت نحو عشرة آلاف جندى ايطالي واستولت على غنائم كنيرة وواصلت زحفها في ولاية برقة الى أن اخترقت استحكامات طبرق فاحتلتها بعد حصار دام سبعة عشر يوما .

وفى يناير ١٩٤١ احتلت القوات البريطانية درنة ، وفى فبراير احتلت بنى غازى عاصمة برقة وأكبر مدنها وتبلغ المسافة بين سيدى برانى وبنى غازى نحسو ٨٤٠ كيلومترا ثم استولت القوات البريطانية سفى مارس على جغبوب ، وتمت اقالة القائد الايطالي جرازيانى وتلقى الايطاليون مددا من الألمان وتولى الجنرال روميل سالذى لقب فيما بعد

بثعلب الصحراء ـ قيادة قوات المحور وقد تمكن روميـــل من اســـــرداد بني غازى ومعظم ولاية طبرق (عدا طبرق) •

وفى ١٨ نوفمبر ١٩٤١ بدأ الهجوم البريطانى النانى بقيادة الجنرال أوكلنك الذى خلف الجنرال ويفيل ، أى أن الايطاليين والألمان غيروا قيادتهم كما أن الحلفاء غيروا أيضا قيادتهم كما أن كلا من الألمان والايطاليين من ناحيهة قد دعموا المعركة باقصى ما لديهم من قوة وعتاد وكذلك الحلفاء ضاعفوا من دعمهم لقواتهم ، وقد كر البريطانيون على الألمان والايطاليين واحتلوا بنى غازى ثم جاء هجوم جديد قام به روميل أجبر البريطانيين على اخلاء بنى غازى فى يناير ١٩٤٢ وبدأ روميل يستعد للزحف شرقا ففى اخلاء بنى غازى فى يناير ١٩٤٢ وبدأ روميل يستعد للزحف شرقا ففى ريتشى ودارت معارك طاحنة انتهت باستيلاء قوات المحور المكونة من الايطاليين والألمان على بئر الحليم التى تقع على بعد ٢٥ ميلا جنوبي طبرق وكانت بئر الحليم يدافع عنها الفرنسيون الأحرار ولقد انسحب ريتشى من الفرسان فى ٢٦ يونيو ١٩٤٢ وكذلك من الغزالة ٠

وفي ٢١ يونيو ١٩٤٢ سقطت طبرق في أيدي قوات المحور ، وأسرت قوات المحور في طبرق نحو ثلاثين ألف جندي من البريطانيين ومن جنود جنوب افريقية واستولوا على كميات كبيرة من المعـــدات والذخائر وتولى الجنرال كلود أوكلنك قيادة الجيش النامن بدلا من الجنرال رينسي ومنحت ألمانيا الجنرال روميل رتبة فيله مارشال ودخلت قوات المارشال روميل الحدود المصرية واستولت على مرسى مطروح ثم فوكه ، والضبعة وتوقفت القوات البريطانية عند العلمين التي تبعد أربعة كيلومترات عن ساحل البحر ومنخفض الفطارة الذي تبلغ مساحته ١٩٥٥٠ كيلومتر مربع أي ما يقسارب مساحة الوجه البحرى والبحيرات ، ويبلغ عمقه ٦٠ مترا ولا تستطيع الجيوش أن تمر منه فهو سنه منيع في وجه أي زاحف على مصر من الغرب ، والعلمين أشبه ما تكون بعنق زجاجة تجعل الدفاع سيهلا ، والهجوم صعبا • وكانت أولى معارك الصحراء الكبرى بين القوات البريطانية وبين قوات المحور في أول يوليو ١٩٤٢ ونجم الجيش البريطاني في وقف الهجوم الألماني في ٦ يوليو وانسحبت قوات المحور من مراكزها الأمامية في العلمين ولكن روميل عاود الهجوم في أواخر أغسطس ١٩٤٢ وأوائل سبتمبر وكان هجومه قد بدأ من الساحة الجنوبية من ميدان القتال ولكن هجومه لم ينجح بل أكثر من ذلك ارتد جيش المحور عن بعض مواقعه ٠

وكانت القوات البريطانية ومركزها حرج للغياية ، قد فكرت في الانسحاب من ميدان العلمين الى الطريق الممتد بين الاسكندرية والقاهرة ، واتخسذت الاستعدادات لهذا الانسحاب ، ولكن في أغسطس ١٩٤٢ عين

الجنرال مونتجمرى قائدا للجيش النامن والجنرال السير هارولد الكسندر قائدا عاما للقوات البريطانية في السرق الأوسط خلفا للجنرال أوكلنك . كان هـذا يجرى في جبهة القتال فما الذي كان يجرى في القاهرة والاسكندرية ، ولندن ، والوضع هكذا حرج للغاية ؟

كان تشرشيل رئيس الوزارة البريطانية قد زار مصر بصفة سرية في ٣ أغسطس ١٩٤٢ وقابل مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء سرا ، وقابل الملك فاروق سرا ولم يعلم النحاس أن تشرشيل قابل الملك فاروق كما لم يعلم فاروق أن تشرشيل قابل النحاس •

وزار تشرشل قيادة الجيش البريطاني النامن في ١٩٤١ أغسطس ١٩٤٢ عقب عودته من موسكو ـ عن طريق القاهرة ـ ولقد سبق لي أن أشرت في الجزء الثالث من هذا الكتاب ـ نفلا عن د٠ محمد حسين هيكل ـ بعد أن انتقلت القوات الألمانية من الســـلوم الي مرسى مطروح ، وجعلت تطهر ما حولها من كل أثر للقوات البريطانية أو المصرية راح كثير من المصريين والأجانب الذين يقيمون بمصر يفكرون في المصير الذي ينتظرهم اذا دخلت القوات الألمانية البـلاد ، فمن المصريين من كانوا يتشيعون تشيعا ظاهرا للانجليز وحلفائهم ومن كانوا يقـــدرون أنهم يلاقون حتفهم اذا طفرت القوات الألمانية بهم ٠ فأما الأجانب أصحاب الأموال وأما اليهود خاصة فقد كانوا أشد جزعا وأكثر تفكيرا في المصر المحتوم الذي قدر لهم وظن بعض المصريين أنهم قد يجدون في السودان ملجأ اذا حزب الأمـر ، بل لقــ سافر بعضهم الى أقصى الوجه القبلي رغم تقدم الجو الى قيظ الصيف المحرق ، وفكر اليهود في التخلص من أموالهم بايداعها عند أصدقائهم وفكر الأجانب وفكر اليهود في التخلص من أموالهم بايداعها عند أصدقائهم المصريين أو بالنزول عنها بأبخس الأثمان ٠

وفكر الرسميون من رجال السفارة البريطانية في القاهرة فيما يجب عليهم عمله فأحرقوا أوراقهم الرسمية حتى لا يقع الألمان عليها ويفيدوا بما تحويه من أسرار سياسية وعسكرية • وقد جاء عن لسان اسماعيل صدقى باشا أنه علم بوصفه رئيسا لاحدى شركات البترول أن الانجليز يعتزمون الهاب النار بآبار البترول الموجودة بمصر اذا اضطرهم الألمان للانسحاب منها وان مثل هذا العمل ان تم فسيصيب الاقتصاد المصرى بكارثة فادحة لا يسهل الى عشرات السنين تعويضها •

ويقول سير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى القاهرة انه فى الوليو ١٩٤٢ قابل الملك فاروق فى قصر عابدين · وكم كانت دهشتى \_ لامبسون \_ أن اقتراب لامبسون \_ أن اقتراب الألمسان من أبواب مصر قد رفع روحه المعنوية وجعله يدرك معنى ذلك

بالنسبة له ، ولنا على أية حال ، فان مظهره وتصرفاته كانت شيئا مختلفا تماما مما عهدته فيه ·

وكان قائد منطقة القاهرة العسكرية قد أرسل خطابا الى وزير الدفاع يسأله عما يجب عمله في حالة دخول الألمان الاسكندرية ، ولم يرد وزير الدفاع لأن الحكومة المصرية لم تكن بعد قد حددت موقفها من هذا الموضوع .

وقد اجتمع مجلس الوزراء المصرى برئاسة النحاس وبحث الموقف، وقدر احتمالات المستقبل و وقرر تكليف الأستاذ نجيب الهلالى كنابة خطاب الى روميل ويقول الأستاذ التابعى ان الهلالى قد كتب الخطاب ولعله موجود اليوم فى سجلات رئاسة مجلس الوزراء ، وكانت خلاصة الخطاب ليوم فى سجلات رئاسة مصادر موثوق بها ، أن مصر دولة غير حالتى استقاها من مصادر موثوق بها ، أن مصر دولة غير محاربة وأن الإجراءات العسكرية التى اتخذتها السلطات البريطانية قد تمت كرها وعلى غير رغبة من الحكومة المصرية ، وان مصر حكومة وشعبا تحب السلام ، وتتمسك به ، وانها ... مصر ... قد اتخصفت الآن جميع الاجراءات لحفظ الأمن والحيلولة دون وقوع أية اضطرابات ، هذا وقد فوض مجلس الوزراء المهندس عنمان محرم باشا بوصفه أقدم الوزراء مهمة الاتصال بعبد الخالق حسونة باشا محافظ الاسكندرية وأنه ... عثمان محرم باشا ... قد أجرى هذا الاتصال فعلا وكانت المشكلة كيف يستطيع عبد الخالق حسونة باشا أن يقوم بتوصيل الخطاب ... فعلا ... الى روميل ؟! .

وتأكيدا لما ذكر من أن كبار المصريين المائين للسياسة البريطانية في مصر فكروا في المصير الذي ينتظرهم أذا دخلت القوات الألمانية أرض مصر ، نذكر أن أمين عثمان باشا وهو في مقدمة هؤلاء ، أو بمعنى أدق في مقدمة البريطانيين المقيمين بمصر سافر الى فلسطين بالفعسل هو وأسرته بطائرة خاصة مملوكة لشركة مصر للطيران وقد ورد ذكر هذه الواقعة في تقرير لجنة التحقيق الوزارية التي سبق الاشارة اليها والمؤلفة من مكرم عبيد (وزير المالية) وطه السباعي (وزير التموين) وعبد الرحمن الطوير رالنائب العام) وطه السيد نصر المستشار الملكي المساعد ، وقد وردت الواقعة تحت بند ـ تحميل الخزانة العامة نففات سفر أمين عثمان باشا وعائلته بالطائرة الى فلسطين ، هربا من أزمة العلمين ، عندما تأزمت أزمة العلمين واستحكمت حلقاتها ، اسنأجر أمين عنمان باشا ـ وكان أذ ذاك رئيسا لديوان المحاسبة ـ طائرة من طائرات شركة مصر للطيران سافرت به يوم ٦ يوليو ١٩٤٢ ومعه أسرته الكريمة الى اللد ( فلسطين ) ثم نرك العائلة في مستقرها الجديد بعيدا عن مصر ، وعاد الى القاهرة ، وفي العائلة في مستقرها الجديد بعيدا عن مصر ، وعاد الى القاهرة الطيران المدني المدني المعارات المعلية الطيران المعاهرة الطيران المائية المعارات المعلمية الطيران المعاهرة الطيران المعلمية الطيران الم مصلحة الطيران المعلمية الطيران المعلمة الطيران المعلمة الطيران المعلمية الطيران المعلمية الطيران المعلمية الطيران المعلمة الطيران المعلمية الطيران المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعراء المعلمة المعراء المعلمة المعراء المعلمة المعراء المعلمة المعراء المع

فاتورة بمبلغ ١٣٧ جنيها ، ٢٦٠ مليما قيمة رحلة خاصة لسعادة أمين عثمان باشا من القاهرة الى الله ، وبالعكس ، وأحالت مصلحة الطيران المدنى تلك الفاتورة الى وزارة الدفاع فجاءها الرد التالى :

1987/1/0

حضرة صاحب السعادة مدير عام مصلحة الطبران المدنى ٠٠

بالاشارة الى كتاب المصلحة رقم ١/٥/٥٦ بتاريخ ١٩٤٢/٧/٢٩ بشان ( رحلة سعادة أمين عثمان من القاهرة الى الله ، وبالعكس ، أرجو الاحاطة أن هذه الرحلة تعتبر مصلحية وتحسب على جانب الحكومة ، وبناء عليه نرجو موافاتنا باستمارة صرف رقم ٥٠ ع٠٠ ، بالمبلغ المستحق للشركة ، لاتخاذ اللازم لصرفه اليها وذلك بعد مراجعة القانون ، وتفضلوا ..

وكيل وزارة الدفاع عنه : محمد سالم

وغنى عن البيان ـ تقرير اللجنة الوزارية ـ أن أمين عثمان باشا يوم سافر الى الله مع أسرته ، لم يكن مندوبا للتفتيش على حسسابات فلسطين باعتباره رئيسا لديوان المحاسبة المصرى ، ولم تضم مصر شئون فلسطين المالية الى شئونها حتى تصبح رحلات رئيس ديوان المحاسبة مع أسرته ذهابا وايابا رحلات مصلحية ، تحتسب على جانب الحكومة وتؤخذ نفقاتها من جيوب دافعى الضرائب المصريين لا من جيب رئيس ديوان المحاسبة .

وأخيرا \_ ذات التقرير \_ فليست الدولة مكلفة أن تدفع من خزانتها نفقات الهروب اذا ما فزعتِ القلوب !!

ولأهمية موضوع العسلمين وأثره الخطير ، بل وآثاره الخطيرة في السياسة العالمية وفي تقرير مصير الحلفاء في الحرب العالمية الشانية نحاول أن نتقصى العديد من الآراء التي تتعلق بأزمة العلمين :

يقول عبد الرحمن الرافعى عن معركة العلمين: في هسندا الموقع، (العلمين) بدأت معركة كبيرة يوم أول يوليو ١٩٤٢ واستعرت نار القتال. بين الجيش البريطساني وجيش المحور وتحرج وقتسا ما مركز الجيش البريطاني حين اضطر الى الانسحاب من بعض خطوطه ، على اثر خسارته في الدبابات واضطربت الأحوال في مصر اذ كان من المتوقع استمرار تفوق جيش المحور ، وزحفه نحو الاسكندرية ، ولكن الجيش البريطاني ثبت لهجوم روميسل ووقف زحفه يوم ٦ يوليو وانسحبت قوات المحور

من مراكزها الأمامية في العلمين ، على أن المارشال روميل عاود الكرة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر سنة ٤٢ واستأنف هجومه في الساحة الجنوبية من ميدان القتال ولكن بعد قتال بضعة أيام اضطر إلى الانسحاب الى خطوطه السابقة ، وتبين من اخفاقه وانسحابه أن قواته التي حشدها لا تكفى لشن هجوم جديد ، ومع ذلك فقد ظل مركز الجيش البريطاني حرجا ، وفكرت قيادته وقتا ما في الانسحاب من ميدان العلمين إلى الطريق الممتد بين الاسكندرية والقاهرة ، واتخذت الاستعدادات لهذا الانسحاب .

وقد توقفت حدة القتال في الأسابيع التالية من شهر سبتمبر ، وعجز جيش المحور عن استئناف الزحف ، وارتد عن بعض مواقعه ، وساد الهدوء ميدان القتال في أواخر ذلك الشهر •

وفى أغسطس سنة ١٩٤٢ حدث تعديل فى القيسادة البريطانية فى الشرق الأوسط ، فعين ( المارشال ) مونتجمرى قائدا للجيش الشسامن ، والجنرال السير هارولد ألكسندر قائدا عاما للقوات البريطانية فى الشرق الأوسط خلفا للجنرال أوكلنك .

وعن معركة ٢٣ أكتوبر ١٩٤٢ ذاتها يقول عبد الرحمن الرافعي :

تلقى الانجليز الامداد والنجدات من مختلف النواحى ، من الولايات المتحدة ومن جنوب أفريقية ومن الهند وأخذ سيل المهمات والذخائر والدبابات والمدافع والسيارات يتدفق عدة أشهم من الولايات المتحدة وبريطانبا ، ومن ثم صار مركز الجيش الثامن أقوى مما كان ، واستطاع المنحول من الدفاع الى الهجوم بقيادة الجنرال مونتجمرى ، وكان هذا هو الهجوم البريطاني النالث ،

اختار الجنرال مونتجمرى منطقة العلمين ميدانا لهجـــومه ومنازلة المارشال روميل وجبشه في معركة فاصلة •

وتقع العلمين على الطريق الشمالى الواصل من الاسكندرية الى حدود برقة ، وعلى مسافة مائة وثمانية وعشرين كيلومتر من الاسكندرية غربا ، وموقعها على جانب كبير من الأهمية الحربية ( الاستراتيجية ) ، اذ تقع على مقربة من البحر ، ويليها جنوبا منخفض القطارة المتقدم ذكره ، ويبلغ عرض المنفذ بين العلمين وهذا المنخفض نحو ثلاثين ميلا ، وهو الميدان الذى صد فبه الجسس البريطانى زجع قوات المحور في يولية سنة ١٩٤٢ ، ثم نازلها في أكتوبر في المعركة الفاصلة التي سميت « معركة العلمين » .

في هذا الميدان ، في ليلة الجمعة ٢٣ أكتوبي سيسينة ١٩٤٢ ، وقفي

الجيش الألماني الايطالي والجيش البريطاني وجها لوجه ، وكان جيش المحور يتألف من ستين ألف جندي ألماني وثمانية وأربعين ألف جندي ايطالي •

أما الجيش البريطاني فكان أكثر عددا وعدة ، اذ يتألف من مائة وأربعة وسبعين ألف جندى من البريطانيين وحلفائهم ، وكان يمتاز على جيش المحور بدباباته ، فلديه ألف ومائة وأربع عشرة دبابة ، كان أقواها بلا مراء الدبابات الأمريكية وخاصة دبابات « جرانت » و « سُديمان » بحيت يمكن القول على وجه التحقيق انه لولا الدبابات الأمريكية لتغيرت نتيجة المعركة ، ولم يكن لدى المحور سوى ستمائة دبابة ، وكانت مدفعية الجيش البريطاني وقوته الجوية تفوق مدفعية المحور وطائراته •

هذا الى أن جيش المحور كان بعيدا عن قواعد تموينه وامداده ، على غير ما كان عليه الجيش البريطانى ، فان مواصلاته ومواد تموينه ميسرة متوافرة ، فمقدمات الوافعة كانت ولا ريب تنبئ بنتائجها .

وكان روميل قد نظم خطوطه بين العلمين ومنخفض القطارة فى مواجهة خطوط الجيش البريطانى وحلفائه ، وعززها بحقول محكمة من الألغام والنقط الحصينة ، على أنه لم يشهد المعركة من أولها ، فقد كان منذ أواخر سبتمبر طريح الفراش فى أحد المستشفيات بألمانيا ، ولم يصل الى ميدان المعركة الا يوم ٢٦ أكبوبر وتسلم القيادة فى الحال ، ولكن لم يكن فى استطاعته اصلاح الأخطاء التى وقعت فى غيابه .

بدأ الجيش البريطانى هجومه فى ٢٣ أكتوبر ، تؤيده قوة جوية كبيرة ، وبدأ الهجوم باطلاق قذائف قنابله من نحو ألف مدفع دفعة واحدة ، فى ضوء القمر ، وكان ستار النيران الذى أسدلته المدفعية شديدا عنيفا ، وقصف المدافع يصم الآذان وصوت الضرب يسمع على بعد ٦٠ ميلا خلف خط القتال ، وصار ميدان القتال من ساحل البحر الى منخفض القطارة شعلة من نيران القنابال المتفجرة والأنوار الكشافة والمركبات المستعلة ، وفتحت قوات الحلفاء ثغرة فى حقول الألغام التى للمحور أمام خطوطه الأمامية ، ونفذت القوات المديعة البريطانية تحميها المدفعية من هذه النغرة ، واخترقت خطوط المحور الرئيسية فى بعض مواقعها ، وكان ذلك فى فجر اليوم الثانى من المعركة ، واستمر القتال شديدا فى ذلك ذلك فى فجر اليوم الثانى من المعركة ، واستمر القتال شديدا فى ذلك قام بها المحور ، واشتركت بعض الوحدات البحرية الخفيفة البريطانية فى المعركة بضرب مواقع المحور على الساحل ،

استمرت المعركة عدة أيام ، فقد وقع أول هجوم من ٢٣ الى ٢٥ أكتوبر ، وكان من أثره أن تداعت من جرائه خطوط المحور الأمامية ، ثم

ابتدأت المرحلة التانية من المعركة في ٢٦ أكتوبر ، واستمرت حتى ٣١ منه، ظل الحلفاء خلالها في نقدمهم رغم الهجمات المضادة التي قام بها جيس روميل ، ثم سجل الحلفاء نصرهم النهائي في المرحلة الثالثة ، وقد دامت من أول نوفمبر الى اليوم الرابع منه ، أي أن المعركة دامت اثنى عشر يوما ، وانتهت بهزيمة المحور ، وأسر منهم الحلفاء عشرات الألوف ، منهم الجنرال ريتزفون توما قائد فيلق افريقية الألماني وعدد آخر من كبار الضباط الألمان والإيطاليين •

وعلى أثر الهزيمة تقهقرت قوات المحور غربا تقهقرا عاما ، بعد أن فقدت ثلثيها في ميدان القتال ، وتركت خمسمائة دبابة غنمها البريطانيون وحافاؤهم ، عدا كميات كبيرة من المهمات والبنادق والعتاد ، فكانت المعركة هزيمة ساحقة لقوات المحور .

وقد منح الجنرال مونتجمرى على أثر انتصاره فى هذه المعركة لقب فيلد مارشال وقرن اسمه باسم المعركة فصار يعرف بالفيللمون أوف علمين •

وعن آثار معركة العلمين يقول الرافعي :

تعد معركة العلمين من الوقائع الفاصلة في التاريخ ، لأنها كانت القاضية على الزحف الألماني الايطالي في شمال أفريقية .

كان هدف قوات المحور من هذا الزحف السيطرة على مصر وعلى قناة السويس ، ثم متابعة الزحف شرقا حتى تصل الى ايران للاستيلاء على منابع البترول فيها ، وقطع خطوط التموين الذى يصل الى روسيا من طريق الخليج الفارسى \_ هكذا فى الأصل \_ ، وفتح ميدان جديد لمهاجمة روسيا من الجنوب ، ثم الاتصال باليابان فى آسيا .

ولكن معركة العلمين قضت على هذه الآمال كلها •

وفتح انتصار الحلفاء في هذه المعركة طريق البحر الأبيض المتوسط للقواقل البحرية التي تنقل الجيوش والعتاد من هذا الطريق بعد أن كانت تجتاز الطريق الطويل عبر الاقيانوس الأطلسي •

وكانت معركة العلمين جـزا من خطة حربية واسعة المـدى وضعها أقطـاب الحلفاء لاجلاء قوات المحور عن شمال افريقبــة ، فلم تكد تنتهى المعركة حتى نزل جبش كبير معظمــه من الأمريكيين بقيـــادة الجنرال (أيزنهاور) الى سواحل مراكش والجزائر في ٨ نوفمبر سعنة ١٩٤٢ .

ويبدو من ملابسات الحوادث أن قيادة الحلفاء حددت معركة العلمين

بحيث تلائم نزول هذا الجبش الكبير ، لكى يطبق الحلفاء من الشرق والغرب على قوات المحور ·

وقد أبدى روميل فى انسحابه من المهارة والمقدرة المدهشة ما شهد به النقاد العسكريون جميعا ، ويعتبر انسحابه أعظم وأروع انسحاب فى تاريخ الحروب ، وأخذ الجيش البريطانى الثامن يتعقبه دون أن يحيط به ، واستولى على طرابلس عاصمة ليبيا فى ٢٣ يناير سنة ١٩٤٣ ، أى بعد ثلاثة أشهر من بدء معركة العلمين ، وكان سقوط هذه العاصمة ايذانا بانهيار الامبراطورية الايطالية فى شمال أفريقية ، وانسحب روميل الى تونس ، وهناك ثبت لقوات الحلفاء ، ولكنهم تغلبوا على مقاومته واخترقوا خطوطه فى مارس سنة ١٩٤٣ ، وتجدد القتال فى شهر أبريل ، ومرض روميل ثانية أثناء القتال وعاد الى ألمانيا ، واننهى القتال فى مايو باحتلال الخلفاء تونس وميناء بنزرت الحصين ، ولجأت فلول المحور الى رأس بون بالشمال الغربى من تونس ، ثم ما لبثت أن استسلمت ووقعت فى أسر الخلفاء ، وكان من بين الأسرى الجنرال فون أرنيم الذى خلف روميل فى القيادة ، وحميع القواد والضباط والجنود الذين تألفت منهم فلول المحور ، وبذلك تم للحلفاء القضاء على قوات ايطاليا وألمانيا فى شمال أفريقيسة وبذلك تم للحلفاء القضاء على قوات ايطاليا وألمانيا فى شمال أفريقيسة ومايو سنة ١٩٤٣ ) ، ودان لهم البحر الأبيض المتوسط شرقا وغربا ،

وكان انتصار الحلفاء في شمال أفريقية تمهيد لغزو ايطاليا من الجنوب ، فقد بدأت قوات الحلفاء بقيادة الجنرال أيزنهاور تنزل الى جزيرة صقلية في يولية سنة ١٩٤٣ ، وبعد أن استولت عليها نزلت الى ايطاليا ، وانتهى الغزو باستسلامها للحلفاء في سبتمبر سنة ١٩٤٣ .

وفى هذه الأثناء نزل الحلفاء على شواطئ افريقيا ( ٨ نوفمبر ١٩٤٢) وهكذا تلاشت قوة المحور العسكرية من على مسرح العمليات فى حوض البحر اللتوسط • وبعد ذلك بعدة أشهر انتهت الحرب فى افريقيا تماما بالاستيلاء على طرابلس وبنزرت وتونس ( مايو ١٩٤٣) • أما مصر فقد أصبحت آمنة من كل خطر وما لبثت المعارك السياسية الداخلية أن عادت من جديد الى أفق القاهرة •

ويقول الأستاذ محمد التابعي عن معركة العلمين في الصحراء الغربية ومعركة العلمين بين القصر والوزارة النحاسية وهذا في حد ذاته يدل على تفاهة ما كان يحدث في ذلك الوقت العصيب ·

وفى صباح السبت ٢٧ يونية ١٩٤٢ ــ وكانت الشائعات المزعجة تملأ البلد ــ زرت حسنين فى داره فلم أجده ٠٠ وقيل لى انه ذهب يعود ابنه هشام فى المستشفى فقد أجريت له عمليــة الزائدة الدودية ٠٠

وانتظرت حتى حضر حسنين وقلت له اننى سألت هذا الصباح وزير العدل صبرى باشا أبو علم عما اذا كان النحاس باشها قد أبلغ جلالة الملك تطورات الموقف فى الصحراء الغربية وأعطاه صورة صحيحة عن الحالة ، أم تركه يستقى الأخبار من الخارج كما حدث يوم اغلاق الحدود ، وهل هو مثلا أبلغ الملك تفاصيل ما دار فى الاجتماع الذى عقده « رفعته » فى يوم الاثنين الماضى ٢٢ يونية مع السفير مايلز لامبسون والجنرال سنون ؟ .. وأن صبرى أبو علم باشا قال لى : ان النحاس باشا قد أدى فى هذه المرة واجبه وأنه أبلغك ها أستان يا حسنين باشا ها كافة التفاصيل . .

قلت هذا لحسنين فابتسم بمرارة وقال : أبدا ! ٠٠٠

ثم مضى يقص على التفاصيل ٠٠ قال :

- عرفت أن النحاس باشا عقد اجتماعا مع من ذكرت واننظرت أن يتصل بى فور انتهاء الاجتماع ولكنه لم يفعل ومضى العصر ٠٠ ثم المغرب ٠٠ وأقبل الليل ورفعته لم يتصل بى ٠٠ وسألنى الملك « هل اتصل بك رئيس الوزراء ؟ فقلت كلا ٠٠ ولعله يجمع الأخبار والتفاصيل وكل ما يمكن جمعه لكى يعطينا صورة كاملة عن الموقف ، ٠٠

ولكن هذا كان فى الحقيقة اعتذارا منى عن النحاس باشا لأننى
 كنت أنتظر أن يتصل بى ويطلب مقابلة الملك لكى يبلغه ما حدث ولكن الذى حدث أن رفعته أصدر بلاغا رسميا عن الاجتماع المذكور ...
 ونشرت الصحف البلاغ ٠٠ وكان ذلك قبل أن يطلع الملك على شىء ما » .

وهكذا قرأ الملك البلاغ الرسمى فى الصحف مثل سائر الناس · ومضى حسنين باشا فى روايته يقول:

« وفي صباح اليوم التالى لم أستطع صبرا ٠٠ والواقع أننى أهملت أو تهاملت في أداء واجبى كرئيس للديوان لأنه كان يجب على أن أتصل بالنحاس باشا قبل ذلك وأسأله ٠٠ ولكننى راعيت الذوق الحسن فلم أفعل ٠٠ ولكننى وجدت أنه لم يبق موجب للذوق ٠٠ فكلمت بالتليفون أمين عثمان باشا وبسطت له وجهة نظرى ٠٠ وبعدها بقليل اتصل بي النحاس باشا وقال لى ٠٠ « انت فين ؟ أنا بافتش عليك » ٠٠ وكلمنى كلاما عموميا عن الحالة وأنها مطمئنة ٠ وسألنى ما اذا كنت أريد أن أقابله فقلت له نعم أحب أن أقابل رفعتك ٠٠ قال « بس أنا عند دى برلمان النهارده » قلت له « اذن ففى أى وقت يناسبك » ٠٠ ثم حدثنى عن البيان الذي سيلقيه في البرلمان وسألنى هل يرسل لى نسخة منه فقلت وأكون شاكرا لو فعل ٠ » ٠

« وهكذا انتهى حديث النحاس باشا معى بالتليفون ٠٠ وبعدها بقليل كلمنى أمين عثمان بالتليفون وقال لى ٠٠ « انت مش عايز تقابل النحاس باشا ٢٠٠ فقلت له « ازاى » بالعكس ١٠ أنا عاوز أقابله ٠٠ قال : « هو فهم كده » ٠٠ فقلت : « فهم غلط ٠٠ وأنا غايته أحببت أن لا أربطه بموعد أو ميعاد وتركت له اختيار الوقت المناسب » ٠

واتفقنا على موعد المقابلة ثم أبدى حسنين باشا رأيه فى البيان الذى ألقاه النحاس باشا فى البرلمان فقال انه فيما عدا ثلاث أو أربع نقط فان البيان المذكور يبدو كأنما قد كتب فى السفارة البريطانية وانها لعجيبة أن يقول النحاس باشا فى بيانه انه مطمئن بينما الانجليز أنفسهم يسمون ما حدث « كارثة » ويصفون الحالة بأنها خطيرة وجرائد اليوم تقول نقلا عن جرائد لنهدن أن الزحف الألماني لو أوقف يكون هبة من الله ٠٠ ومع ذلك فان النحاس باشا يقول انه مطمئن ٠

ولم يقل النحاس باشا فى أول الأمر لحسينين أكثر مما جاء فى البيان الذى القاه أمام مجلسى البرلمان وهو أن الحالة مطمئنة وأن الانجليز سوف يدافعون عن مصر ١٠ الى آخر مدى ١٠ ولقد حاول حسنين أن يعرف من النحاس باشا حدود « هذا المدى ، وهل هو يقف مثلا عنه مرسى مطروح ؟ أم أن الدفاع « الى آخر مدى » معناه أن الحرب سوف تجرى فى داخل البلاد ؟ ١٠٠

ولكن النحاس باشا رفض المناقشة في امكان وفوع هذا الاحتمال .. وهنا يقول حسنين رحمه الله ٠٠ « قلت له : « نفرض ٠٠ لا قدر الله ٠٠ لا سمح الله ٠٠ يعنى لو دخل الألمان مرسى مطروح أو ٠٠ لو زحفوا بعدها ! ٠٠ » ٠

ولكن النحاس باشا قال مش ممكن ٠٠٠

وعاد حسنين يقول « يعنى لا سمح الله ٠٠ لا قدر الله ٠٠ وربنا ما يقدر ١٠٠ انما يعنى لو حصل ٠٠٠ » ٠

فقال النحاس باشا « يمكن نخلي المدنيين ساعتها يتركون المدن الى القرى ٠٠ » ٠

يعنى الحرب تدخل مصر ٠٠ وهذا هو الخراب ٠

وكان لحسلنين يروى لى تفاصيل هذا الحديث وهو منفعل وحائر فى فهم عقلية النحاس باشا ٠٠ وكيف انه أصبح آلة فى يد الانجليز ٠٠ وقد تحدث حسنين طويلا فى هذا المعنى وكان مما قاله ٠٠ « النحاس باشا فى

يد الانجليز خالص » لانه يعرف أنه لو كان الأمر بيد البلد لما بقى فى رياسة الوزارة خمس دقائق ٠٠ » ٠

ثم انتقل حسنين بالحديث الى الشائعات التى تقسول بأن الجيش الانجليزى فى الصحراء الغربية لا يريد أن يحارب ٠٠ وقارن بين موقفهم اليوم وموقف الجنود الايطاليين أيام الجنرال ويفل أيام كانت جنود بريطانيا تحارب بشجاعة ٠٠ وجنود ايطاليسا يهربون ٠٠ وها هى ذى الآية قد انعكست ١٠ فأصبح الانجليز يهربون ١٠ وجنود ايطاليا وألمانيا وراءهم .. ثم قال ان طيارا انجليزيا كان زاره فى داره وورطه حسنين فى الحديث ثم قال ان طيارا انجليزيا كان زاره فى داره وورطه حسنين فى الحديث حتى اعترف له بأن هناك أمرا مريبا فى استسلام حصن طبرق الحصين فقد قال الشيء المريب سكما قال حسنين هو أن الجيش البريطانى رفض أن يقاوم وسلم للألمان من غير قتال ومضى حسنين يقول:

- فاذا كانت هذه هى الحالة فكيف يكون النحساس مطمئنا كما يقول . ٠٠ بل لعل روميل على علم بحقيقة الحالة وانهيار معنوية الجيش البريطانى ولهذا السبب نراه يسرع فى زحفه حتى لا يعطى الانجليز فرصة لجمع جموعهم ولم شملهم ٠٠ وقد لا يبعد أن يدخل على ـ فى أى وقت ـ فى مكتبى ضابط ألمانى يرفع يده بالتحيهة ويقول ٠٠ هيل هتها ؟ ٠٠

ومضى حسنين « باشا ، فى حديثه فقال فى معرض التدليل على خطورة الحالة التى يصر النحاس باشا على وصفها بأنها « مطمئنة » قال ان هناك خطا قد أنشىء بين أمريكا ومصر لنقل الصور الفوتوغرافية باللاسلكى وقد افتتحه مستر روزفلت بارسال صورة له مع محمود «بك» حسن وزير مصر المفوض فى واشنطون وقد نشرت الصحف المصرية الصورة المذكورة ٠٠

ويذكر التابعي أن حسنين علا صوته وهو يقول:

بأه دى بلد ٠٠ البلد كلها تهتز علشيان النحاس اختلف مع مكرم ٠٠ ومفيش حديث فى البلد كلها الا عن خلاف مكرم والنحاس ٠٠ بينما الألمان على أبواب البلد والبلد مهيدة بالحراب اذا قرر الانجليز المقاومة فى دلتا النيل وريف مصر ٠٠

ويذكر التابعى أن حسنين اتصل ببعض الزعماء ليجس نبضهم فتحدث معهم فى الموقف وخطورته وصواب الحصول على ضمانات بعدم تعريض البلد للخراب ولكن أحدا من الزعماء ـ ولا النحاس نفسه ـ يقبل

أن يخطو هذه الخطوة فيقابل السفير البريطانى ويحدثه فى هذا الموضوع لأنهم جميعا يخافون من غضب الانجليز وشكوكهم ، أو غضب الألمان وانتقامهم • ثم قال بانفعال:

ودينى وما أملك لقد تحققت من أن البلد دى كلها مفيش فيها راجل واحد ٠٠ وأقسم بربى لو الحالة صفيت وربنا أنقذ البلد وأعطانى الملك « كارت بلانس » فى ناليف الوزارة فاننى لن أختار ولا واحد من هذا الطقم أبدا ٠٠ بل سوف أعمل وزارة من الشباب ٠٠ وأنا متأكد أنهم لو غلطوا فان غلطاتهم تبقى أرحم بكثير من غلطهات حضرات الزعماء الكبار ٠٠٠

ثم قال بمرارة ٠٠

- زعماء ایه یا شـــیخ ؟ ۰۰ دول مفیش فیهم ولا راجل واحد ۰۰ الی أن یقول الأستاذ التابعی :

وانهارت تماما مقاومة الانجليز في الصحراء الغربية ٠٠ وسقطت خطوط دفاعهم الواحد بعد الآخر وكان الجنود الألمان يجهدون مشقة في اللحاق بالجنود البريطانيين بسبب سرعة انسحابهم ٠٠

وسقطت مرسى مطروح في أيدي الألمان ٠٠٠

وتقدمت بعدها قوات المحور ٠٠ ثم توقفت بسلب نفاد الوقود أو البترول الذي لا غنى عنه في حرب الدبابات ٠٠ وكان توقفها عنله « عنق الزجاجة » الذي اختاره البريطانيون خطا لدفاعهم الأخير قبل الاسكندرية ٠٠٠

وكان « عنق الزجاجة » هذا \_ أو خط الدفاع \_ يمتد ما بين البحر عند محطة العلمين ومنخفض القطارة ويبعد عن المكس \_ احدى ضواحى الاسكندرية \_ بنحو أربعين كيلومترا

وبدأ أهالى الاسكندرية يسمعون دوى المدافع وهى تطرق أبواب دلتا النيل ٠٠ وساد الذعر والرعب والفزع وخصوصا بين يهود مصر الذين أسرعوا الى بضائعهم المكدسة فى المخارن يعرضونها للبيع بأرخص الأسعار ٠٠ وكان المارة فى شارع جامع شركس بالقاهرة يشاهدون يومئذ عشرات منهم يحاصرون قنصلية بريطانيا ليحاولوا الحصول على « فيزا ، أو اذن بدخول فلسطين أو جنوب افريقيا ٠

كانت بحق أيام الذعر والفزع وكان من الصعب أن يصدق أحد أن شيئا ما سوف يوقف الزحف الألماني ويحول دون دخولهم الاسكندرية والقاهرة •

اللهم الا اذا وقعت معجزة ٠٠ ولكن سلطات الحلفاء أنفسهم لم تكن فيما يظهر تؤمن أو حتى ترجو يومئذ وقوع هذه المعجزة ٠٠ فقد كان المارة في ميدان قصر الدوبارة والشوارع المحيطة به يرون أعمدة الدخان تتصاعد من مداخن السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية وبعض المباني والدور والعمارات التي كانت تشغلها ادارات مختلفة تابعة لقيادة الجيش البريطاني ٠٠٠

وكانت أعمدة الدخان تتصاعد ليلا ونهارا ١٠٠ أياما متوالية ٠٠ وعرف سكان القاهرة أن رجال السفارتين والقيادة البريطانية يحرقون أوراقهم السرية استعدادا لمغادرة القاهرة ٠٠٠

وسافر بعض كبار الماليين والأدباء والصحفيين ممن كانوا يحملون يومئذ على هتلر والنـــازية ٠٠ أو كانت لهم علاقات بمجهود بريطانيا الحربي ٠٠ سافروا الى أسوان ومنها الى الحرطوم ٠٠

وقابلت ذات صباح الأستاذ محمود أبو الفتح وسألنى ٠٠

ـ راح تودى فلوسك فين ؟ ٠٠

قلت ٠٠ فلوسى كلها أحملها في جيبي ٠٠

وابتسم وقال انه أرسل « فلوسه » الى جنوب افريقيا · وفى مساء نفس اليوم وكنت فى جريدة الأهرام أسأل عن آخر الأخبار سألنى رئيس التحرير الأستاذ أنطون الجميل « باشا » ماذا يفعل بأمواله المودعة فى البنوك ؟ ٠٠٠

وقلت له ان محمود أبو الفتح أرسل أمواله الى جنوب افريقيا ٠٠٠ وابتسم رحمه الله بمرارة وقال ٠٠٠

ــ وهو يعنى جنوب أفريقيا اللي مأمون ومضمون ٠٠٠

وكان الأستاذ أنطون الجميل يعتقد أنه اذا سقطت مصر في أيدى الألمان فلن يقف بعدئذ شيء في طريقهم ٠٠٠ بل سوف يكتسحون وادى النيل الى جنوب افريقيا ٠٠ ويشقون طريقهم شرقا كما تشق السكين طريقها في قالب الزبد عبر فلسطين ولبنان وسوريا والعراق ٠

ويقول التابعى ان السلطات البريطانية فى مصر فكرت فى تهريب نحو خمسمائة فتاة من فتيات الانسا والمجندات البريطانيات الى الأقصر ، فليس من المرغوب فيه \_ كما يقول أحد المتحدثين معه من السفارة البريطانية أن نترك وراءنا فى القاهرة كل هذه النعمة وأسباب السرور غنيمة للجنود الألمان ، ويمضى التابعي قائلا:

وفتيات « الانسيا » فرقة كانت مخصصة للترفيه عن الجنود البريطانيين فكانت تقيم لهم في مختلف المعسكرات الغناء والموسيقى والتمثيل ٠٠

اذن فقد كان الخطر خطرا حقيقيا ١٠ لا مبالغة فيه ١٠ وها هى ذى السلطات العليا التى تعرف الحقائق تحرق أوراقها ١٠ وتسرع وترسل الفتيات البريطانيات المجندات بعيدا عن القاهرة ـ الميئوس من انقاذها ـ الى الاقصر منطقة الأمان ولو الى حين ١٠٠٠

ثم انتشرت اشاعة تبين فيما بعد أنها خبر صحيح ٠٠ وفحواها أن السلطات البريطانية العسكرية طلبت بالحاح من الحكومة المصرية اغراق غرب الدلتا أو مديرية البحيرة وما الى جنوبها ٠٠ لكى تحول هذه الأراضى الى بحر من الطين تغوص فيه دبابات الجيش الألماني وعربات النقل وسياراته ومدرعاته ومصفحاته ٠٠ وتعرقل زحف روميهل على دلتا النيل د٠٠٠

وبدأت ألوف من المهاجرين تفد على القاهرة من الاسكندرية والبحيرة وشمال الدلتا ٠٠ وأرسل الضابط المصرى قائد منطقة الاسكندرية خطابا سريا الى وزارة الحربية المصرية فى القاهرة ٠٠ يسألها فيه عما يجب عليه عمله فى حالة دخول قوات المحور من الألمان والايطاليين ٠٠ هل يجب عليه أن يقاوم هو وجنوده ٠٠ ؟ أم يستسلم ويسلم سلاحه وذخيرته ٠٠ ؟

وعرض الخطاب أو السؤال المذكور على وزير الحربية يومئذ المرحوم الفريق حمدى سيف النصر باشا فقال :

ــ ماتردوش عليه ٠٠

ولكن قائد الاسكندرية عاد وأرسل بعد يومين رسالة سرية أخرى كتب عليها ( مستعجل جدا ) ويكرر فيها نفس الساؤال ويلح في الجواب ٠٠٠

ولما عرضت هذه الرسالة الثانية على وزير الحربية صاح ٠٠

انقلوا ابن ۰۰۰ د، من اسكندرية وأرسلوه حتة تانية وابعتوا واحد تاني محله ۰۰ هو عاوز يوديني في داهية ۰۰

ذلك أن حمدى باشا رحمه الله كان يخشى اذا أمر قائد الاسكندرية بالمقاومة ثم دخل الألمان ٠٠ أن يحاكمه الألمان أمام مجلس عسكرى ٠٠ واذا أمره بالاستسلام للألمان ثم نجح الانجليز في صسد الألمان ٠٠ أن يحاكمه الانجليز بتهمة الحيانة ٠٠

ومن هنا رفض أن يرد على رسالة قائد منطقة الاسكندرية ٠٠

وفى هذا الجو من التوتر والفزع · · اجتمع مجلس الوزراء برياسة « صاحب المقام الرفيع » مصطفى النحاس باشا وقال رفعته فى بداية الاجتماع انه رأى بسبب خطورة الحالة وتطورها السريع أن يدعو المجلس للنظر فيما يجب عليه اتخاذه لتأمين سلامة البلاد · ·

ويقول الأستاذ التابعى انه ذهب مساء ٢٨ يونيو ١٩٤٢ حيث قصد الى مكتب رئيس تحرير الأهرام ليعرف آخر الأخبار الواردة من جبهة القتال ، وأنه قابل – فى مكتب رئيس التحرير الدكتور محمود عزمى والسيدة قرينته وأن السيدة قرينته سألته عما اذا كان قد سمع أن فلانا وهو من نجوم السينما وأبناء الذوات – قد طلق زوجته وانه قال لها انه لم يسمع عن هذا الكلام .

وقالت السيدة حرم الدكتور محمود عرْمى ان السيدة قلانة هذه هى الآن «صديقة » الجنرال ريتشى قائد الجيوش البريط النية فى الصحراء الغربية ٠٠ وأن الجنرال لم يسافر الى الميدان بل يدير المعركة بالتليفون والى جانبه صديقته فلانة المذكورة ٠٠٠

وقال المرحوم مجمود عزمي :

ے علی کل حال الثابت أن الجنرال ریتشی کان یزور الاسکندریة مرة فی کل أسبوع وینزل بفندق بوریفاج حیث کانت تقابله فلانة المذکورة ٠٠ فی

وقلت أنا ان الاشاعات كثيرة عن فلانة هذه ومعظمها غير صحيح .

ثم سألت الدكتور محمسود عزمى عن رأيه فى الحالة وفى دفاع الانجليز فقال ان الانجليز ينوون الدفاع عن مصر الى آخر رمق وان خطتهم وخطوط دفاعهم هى :

- ۱ ــ مرسی مطروح ۰
  - ٢ ـ الضبعة ٠
- ٣ الخطاطبة ( في مديرية البحيرة ) ٠
  - ٤ من الأهرام الى الزمالك
    - ٥ ـ قناة السويس ٠
- قلت : والاسكندرية ٠٠ والقاهرة ٠٠ ؟
  - قال لم يتخذ بشانهما بعد أي قرار ٠

فلت على أى حال اذا كانت هذه هي خطة الانجليز فانها تعنى خراب مصر ٠٠

قالت السيدة حرم محمود عزمي ٠٠

\_ نعم الدفاع شبرا شبرا كما فعل الروس في مدينة سباستبول .

ويقول الأستاذ النابعى : فى أول يولي و ١٩٤٢ : الذعر شهد والاشاعات كنيرة ومن اشاعات اليوم أن الانجليز طلبوا من الملك الانتقال الى فلسطين بل الى أسيوط بل الى السودان ومعه الوزارة •

وقد عقد البرلمان بمجلسيه جلسة سرية أعلن فيها النحاس باشا أن مصر حصلت على غطاء من الذهب ، وأن في البلد مؤونة تكفيها لمدة شهر واحد وأن الانجليز رفضوا أن تكون القاهرة مدينة مفتوحة •

وقيل ــ التابعي ــ ان الملك والنحاس اتفقا على البقاء في مصر وعدم مغادرتهم البلاد .

وعن يوم ٢ يوليو ١٩٤٢ قال التابعي ان الذعر قد خف في الصباح ثم عاد واستد في المساء وأن الجنود البريطانية هي التي تتولى حراسة القناطر الجيرية ابتداء من اليوم ·

وعن ٣ يوليو ١٩٤٢ قال التابعى ان وزير التموين قال له ، ان الحالة وحشة وربنا يلطف ، وانه \_ التابعى \_ قابل فؤاد سراج الدين فى نفس اليوم وأن النحاس باشا رفض تأليف وزارة قومية بل رفض دعوة الجبهة الوطنية وأنه \_ أى النحاس \_ رفض الاستقالة لأنه ربان السفينة ولا يجوز لربان السفينة أن يترك السفينة وسط الأنواء ويهرب .

ويذكر التابعى أن حسنتين باشا قال له انه لم يأت على مصر يوم كانت فيه محتلة احتلالا تاما كما هى الآن ، فقد كان الانجليز يحاولون منل شهور الحصول على نصيب فى حق حراسة بعض الطرق والمنشآت ولكن طلباتهم فى هذا الشأن كانت ترفض دائما ، ولكنهم الآن وبموافقة النحاس باشا قد تغلغلوا فى صميم الريف وأصبح كل شى، فى هصر فى قبضة يدهم فاذا أزفت الساعة التى يتبينون فيها أنهم خسروا المعركة فانهم سوف يدمرون كل شى، ، وكل شى، الآن تحت أيديهم وفى حراستهم ، وليس لمصر يومئذ أن تعترض لأنهم سوف يقولون ان ما تم قد تم بالاتفاق مع رئيس الحكومة ،

وقال حسنين انه تحدث مع بعض أصدقائه من الانجليز فى هـذا الموضوع فقال لهم ( ثقوا اذا دمرتم كل هذا فسوف أكون أنا أول من يهب لقتالكم لأنكم قد خربتم بلدى خرابا تاما • واذا دخل الألمان مصر فسوف

يهرع كل مصرى لاستقبالهم وليطلب منهم أن يسمحوا بالقتال فى صفوفهم ضدكم أنتم الذين دمرتم بلده ٠٠ واذا قدر لكم أن تعودوا الى مصر فسوف يهب المصريون لصدكم وقتالكم ) ٠

ومضى حسنين يقول انه اذا نفذ الانجليز خططهم فان النتيجة هي خراب الدلتا أى الوجه البحرى و ولقد قال لهم قائد من خيرة قواد الجيش الفرنسى وهو الجنرال كاترو ان كل ما يهمهم فى مصر هو قناة السويس و وان خط الدفاع عن قناة السويس ليس فى الصحراء و بل على ضفاف النيل وفى الدلتا و ذلك لأن الدلتا تعد من الوجهة الحربية هبة لا تقدر للقائد الذى يدافع عنها اذ انها بعشرات القنوات والمصارف التى تشقها و تخترقها طولا وعرضا و وبارضها الهشة الطرية وبقناطرها التى يمكن تدميرها عند الحاجة و عطل و تعوق سير الجيش الذى يهاجم ويحاول التقدم و وعكذا تصبح الدلتا ميدانا للمعارك و ويحل الحراب وويلات الحرب من كر وفر بكل بلدة و وكل قرية فيها و و

ويقول الأستاذ التابعي ان أحمد حسنين باشا قال له وهو يستكمل حديثه :

- اذن ليس هناك أمل الا فى ثورة تنفجر فى البرلمان ويقوم معها الشعب فيضطر النحاس باشا والانجليز أن يتمهلوا ويراجعوا موقفهم ويترددوا فى هذه الحطة ·

قال ٠٠ ربما كان هذا ممكنا منذ عشرة أيام قبل أن يضع الانجليز أيديهم على كل شيء ١٠ كان هناك أمل في أن يتمهل الانجليز وأن يحجموا عن التدمير، أو لو أن الجيش المصرى كان هو الذي تولى حراسة المنشآت٠٠ لأن الانجليز كانوا يفكرون ساعتها طويلا قبل تدمير هذه المنشآت والمجازفة بوقوع تصادم بينهم وبين الجيش المصرى ٠ أما الآن فقد ضاعت الفرصة ولم يبق هناك ما يخشاه الانجليز لأنهم هم الذين يحرسون ويتحكمون في جميع المنشآت ٠٠٠

ويقول حسنين باشا موجها كلامه الى التابعي :

- اذا قدر لك أن تكتب يوما عن هذه الأيام فاكتب وقل أن شيوخ البله ونوابها قيل لهم أن هناك خطرا يهدد بيوتهم بالحرق ويهدد أراضيهم بالغرق ويهدد ريف مصر وقرى مصر بالدمار ٠٠ ولكنهم سكتوا خوفا على الأربعين جنيها التى تصرف لهم من البرلمان ٠٠

ويذيع الأستاذ محمد التابعي سرا عرفه بعد انتهاء الحرب ، هذا السر هو أن القوات البريطانية في مصر ، بل والبريطانين وحلفاءهم حميعا كانوا ينوون فيما لو هزمهم روميل الانسحاب من مصر الى فلسطين والسودان .

وقد ألحت وزارة الاستعلامات البريطانية في ضرورة خروج أم كلثوم ، ومحمد عبد الوهاب بالرضا أو بالاكراه لأنها كانت تخشى أن تستغلهما الدعاية الألمانية الى أبعد حدود الاسستغلال • ولقد كان يكفى أن يعلن راديو القاهرة التي يحتلها الألمان • ان أم كلثوم أو عبد الوهاب سوف يغنى هذا المساء لكي ينصت العالم العربي كله الى اذاعة راديو القاهرة الذي يسيطر عليه الألمان • وهذا هو الحطر في حرب الدعاية •

وهذا وحده أبلغ دليل على ما كانت تعلقه أجهزة الدعاية في بريطانيا على الفن المصرى ، والفنانين المصريين وأذكر أن الفنان محمود شكوكو كان يلعب دورا هاما في الدعاية لقضية الحلفاء ، وفي السخرية من هتلر ، ومن موسوليني بمونولوجاته الفكاهية وهو لهذا السبب فكر فيما فكر فيما غيره من ضرورة الجلاء عن مصر ، اذا ما بدرت بوادر انتصار قوات المحور على قوات الحافاء .

وكذلك فعل الأستاذ عباس محمود العقاد ٠٠

# • عن معركة العلمين يقول مارسيل كولومب:

وقد حرص النحاس باشا منذ اليوم التالى لوصوله الى الحكم على أن يوضع للسفارة البريطانية أنه « لا المعاهدة البريطانية ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان بالتدخل فى شئون مصر وبخاصة فى تأليف الوزارات أو تغييرها » ورحب السير مايلز لامبسون عن طيب خاطر بهذه المناورة التى كانت تهدف الى تناسى عمل القوة الذى حدث بالأمس فى قصر عابدين • كما أوضع المندوب السامى فى نفس اليوم فى تصريح نشرته الصحف أن السياسة البريطانية بهدف الى « ضمان تعاون كامل مع حكومة مصر باعتبارها بلدا مستقلا وحليفا وذلك بتنفيذ بنود المعاهدة الانجليزية المصرية دون التدخل فى الشئون الداخلية لمصر أو فى تسكيل الوزارات أو تعديلها » •

ومع ذلك فقد كانت الشهور الأولى في عمر «حكومة الشعب» بالغة الصعوبة ، فقد سرى الهمس بأن السير مايلز لامبسون كان قد قدم الى الملك فاروق أثناء المقابلة التي تمت في ٤ فبراير وثيقة تنازل عن العرش وأنه كانت قد اتخذت كافة الاجراءات لنقسل الملك الى مكان مأمون اذا ما رفض دعوة مصطفى النحاس باشا الى تولى الحكم · وفي العاصمة نمت لدى الضباط مشاعر النقمة على بريطانيا العظمي · وفي ليبيسا كانت المعارك تدور بشراسة · وفي ٧٧ فبراير ١٩٤٢ كان روميل يواصل طريقه الى الأمام وفي ١١ يونية جلت قوات فرنسا الحرة بقيادة الجنرال كونج الدى وقع ٢٥ ألف من الموقة م ٢٥ ألف من الموقة وقع ٢٥ ألف من

الرجال أسرى في يد العمدو ، وفي ٢٥ يونيسة تم اجتيماز الحدود المصرية واحتلال السلوم . وفي اليوم التالي دخلت قوات المحور المدرعة سييدي براني وفي صباح ٢٩ سقط معسكر مرسى مطروح الحصين وفي أول يولية حوصرت العلمين وأصبحت القوات الألمانية الايطالية تبعد عن الاسكندرية بما لا يزيد عن مائة كيلومتر • وبعد ذلك بثلائة أيام أعلنت ألمانيا الهتلرية وايطاليا الفاشية التزامهما المشهور « باحترام ونأكيد وضمان استقلال وسيادة مصر » بل انهما أكلتا من جديد أن قواتهما لن تدخل مصر « كبلد معاد وإنما ستدخلها بهدف طرد الانجليز من الأراضي المصرية وحتى تواصل ضد انجلترا العمليات الحربية التي تهدف الى تحرير الشرق الأوسط من السيطرة البريط نية » • وبالاضافة الى ما سبق فقد تلقت مصر تأكيدا بأنها بعد أن تتحرر من قيودها ستتبوأ مكانها بين الدول المستقلة ذات السيادة • وشجعت هذه السياسة الماهرة كل خصوم بريطانيا العظمى على معاودة دعايتهم لصالح قوات المحور في الوقت الذي نجحت فيه بعض العناصر الألمانية في التسلل الى ضواحي الاسكندرية ٠ لقد كان وقتا عصيبا حقا ٠ وفي القاهرة هجم الناس بالطوابير على نوافذ البنوك وجرت حركه سحب جماعية للارصيدة ودب الفزع في فلوب الأجانب وفكر الكثيرون منهم في الهرب الى فلسطين ووضعت السلطات البريطانية تحت تصرفهم قطارا خاصا ، وكتب أحد شهود العيان يقول : « كانت أعمدة الدخان تشاهد وهي تعلو في سماء المدينة ، وأخذت البعثات الأجنبية تحرق وثائقها في حدائق مبانيها وملأت قوافل السيارات الطرق الصسحراوية وبدأت هجرة جماعية وغادر الناس من كل الجنسيات مصر وبالمثات وذهبوا يلوذون بفلسطين وسوريا ولبنان بل وبجنوبي أفريقيا ، •

وفى ظل هسنده الظروف المعزنة أبدى رئيس الوزراء من ضروب النشاط والهمة ما جعله يوجه المرة تلو المرة شكره العميق الى حكومة لندن وفى ٢٧ فبراير أعفى رئيس الجيش المرابط عبد الرحمن عزام باشا من مناصبه وفى ٨ ابريل اعتقل على ماهر باشا بعد أن طلب اليه أن يكف عن القيام بأى نشاط سياسى وحددت اقامته وزيدت اجراءات الأمن فى كل أنحاء مصر وأدان النحاس باشا « الطابور الخامس » الذى يبذر القلق فى النفوس ، وبقوة وحماس كذب الشمائمة التى راجت ومؤداها أن انجلترا طلبت الى مصر أن تمدها بمعونة عسكرية وأكد أنه مواصلة منه للسياسة التى سبق أن أعلنها قبل مجيئه الى الحكم لن يقدم على الاطلاق جنديا واحدا مهما كانت الظروف ، لكنه استطاع أن يفى بالتعهد الذى جنديا واحدا مهما كانت الظروف ، لكنه استطاع أن يفى بالتعهد الذى وحها وفى نصها » وبأنه لن يسسمح لمخلوق أيا كان بأن يخل بتكامل روحها وفى نصها » وبأنه لن يسسمح لمخلوق أيا كان بأن يخل بتكامل نصوص هذه المعاهدة التى من شانها أن تطمئن حليفتنا طمأنة تامة في

الوقت الذي تقاتل فيه دفاعا عن الديمقراطية والحرية وكانت الحملة ضد « المهيجين والجواسيس » مصحوبة بالعنف كما صدرت الأحكام ضد « مروجي الأخبار الكاذبة » بعقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة كما أغلق نادى السيارات الملكي بالقاهرة الذي أشيع عنه سواء بالحق أو بالباطل أنه مقر لغير المتعاطفين مع الحلفاء • كما اعتقل النبيل عباس حليم وكذلك رئيس اتحاد الرياضة المصرى محمد طاهر ، وكلف الجيش بالنعاون مع البوليس في حفظ النظام والهدوء في الشوارع وألقى القبض على آخرين ممن حامت حولهم الشسكوك ونشطت المحاكم والعسكرية •

وهـكذا انحازت مصر للمرة الأولى وبشـكل واضح ـ تحت قيادة مصطفى النحاس باشئ ـ الى جانب الحلفاء ، وذلك دون أن تشترك فى الحرب اشتراكا مباشرا • واستطاعت بريطانيا أن تعد لهجومها المضاد وان كان الأمر قد استلزم الانتظار حتى أكتوبر ١٩٤٢ .

« حتى تكسب نهائيا معركة العلمين ويزول الخطر عن مصر ، وفى نوفمبر وديسمبر أخذت تسقط كل من برقة وطبرق وبنغازى ثم اجدابيا على التوالى فى يد الجيش الثامن .

# و اسرار الحرب في الصحراء الغربية 'هما يرويها وستون تشرسل

من يوميات مونتجمري القائد العبقري عن الحرب في العلمين

لم تأسرنی مذکرات ما لسیاسی ما ، کما أسرتنی مذکرات ونستون سرشل . ومهما كانت عناية وعبقرية أولئك الذين نرجموا تلك المذكرات الى العربية فيبقى الأصل بالانجليزية أكنر روعة • وتتميز مذكرات تسرنسل الرجل الذي قاد الحلفاء إلى النصر من نقطة الصفر، أن الرجل كان صريحا للغاية في كل ما كتبه: لم يتورع أن يسجل أخطاءه الخاصة بدقة كما أنه لم يتورع أن يذكر مآبر خصومه وأعدائه • وفي كل صفحة من صفحات تسرشل عظة وعبرة ، لكل الناس ، ولكل الشعوب وكم وددت لو استطعت ان أقدم ما في تلك المذكرات من عظات وعبر في برشامات لأبناء وطني لعلهم يستفيدون منها ٠ وفي الصفحات الخاصة بالحرب في الصحراء الغربية \_ في بلدي \_ أفاض تسرشل ، فقد كانت نتائج تلك الحرب هي التى حددت بصفة خاصة النتيجة النهائية للحرب الثانية ولو لم يننصر الحلفاء في الصحراء الغربية ما انتصروا في أوروبا وآسيا وقد كنت أرى في كل كلمة كتبها عن تلك الحرب في الصحراء متعة أود أن أنقلها اليك قارئي العزيز ، وقارئتي العزيزة ، وقد كان أسهل لدى أن أتناول تلك الحرب بقلمي من أن أضع نفسي بوضع الناقل ، والناقد لما سبجله تشرشل عن تلك الحرب ولأن كل ما كتب عن الحرب في الصحراء الغربية، وما نقل عن تشرشل بالذات ليس الا القليل الذي لم يتوافر أبدا لشبابنا الاطلاع عليه ، ولذلك فاننى أستأذن في الاطالة في النقل عن مذكرات تشرشل ، لقد أردتها فرصة لا تعوض لشبابنا الذين يجب عليهم أن يقرأوا بتركيز وعناية ، كيف تحول الحلفاء من الهزيمة الى النصر ٠ وقد كان تشرشل رائعًا وهو يبدأ حديثه عن الحرب في الصحراء الغربية بتاك الأبيسات: « وبينما - عبثا - تتكسر الامواج الواهنة يائسة من الحصول على شبو من الشاطئ الهادئ بعيدا ٠٠ هناك ٠٠ عبر الخلجان والمداخل تأتى الموجة الغامرة ٠٠٠ فى هدوء وعبر النوافذ الشرقية ٠٠ وحدها ٠٠ لا يأتى الضوء

عندما يسرق نور الصبح · · وتنسل الأشعة من النوافد التي تصعد النسمس أمامها الى أجواء الفضاء ·

بطيئة وعلى مهل ٠٠٠

بل هناك ٠٠ الى الغرب ٠٠ لا تزال الشمس مشرقة ٠٠٠

ما كتبه تشرشل ـ عن خصمه اللدود ـ روميل تعلب الصحراء وكان منصفا له الى أبعد حدود الانصاف ، قال تشرشل انه ـ روميل ـ مقاتل ألمانى سيفرض نفسه كثيرا على أساطير قومه وبطولاتهم •

ولد ايروين روميل في هايد نهايم في دورتمبرج في نوفمبر ساة ١٨٩١ وفي الحرب العالمية الأولى اشترك في معارك الارغون ورومانيا وايطاليا ، وجرح مرتين واستحقق أرفسع الاوسسمة من الصليب الحديدي ومنح وسام الاستحقاق ، وتولى في بداية الحرب العالمية المانية قيادة مهر الفوهرد في الحملة على بولندا نم تولى قيادة الفرقة السابعة الملاوعة (البانزر) من الفيلق الخامس عشر ، وقد سميت هذه الفرقة باسم « الاشباح » وكانت خلال جبهة الموز بمثابة رأس الرمح للاختراق باسم « الاشباح » وكانت خلال جبهة الموز بمثابة رأس الرمح للاختراق اللماني ، ونجا من الاسر بما يشبه المعجزة عندما شن البريطانيون هجوما مضادا على أراس في ٢١ مايو سنة ١٩٤٠ ، وكانت فرقته ثانية رأس الرمح الذي اخترق السوم متقدما نحو السين في اتجاه روان مطوقا الجناح الفرنسي الأيسر ، وموقعا عددا كبيرا من الفرنسيين والبريطانيين حيول سان فاليري في أسره ، واحتلت فرقته شربورج ، بعد أن نم السحابنا ، واستسلمت له المدينة ، وما بها من القوات الفرنسية التي كان يبلغ تعدادها ثلاثن ألفا ،

وكانت هذه المهام الجسيمة هى الدافع الى اختيساره ، فى بداية عمام ١٩٤١ ، قائدا للقوات الألمانية المرسلة الى ليبيسا ، وكانت أمانى الايطاليين فى ذلك الحين تنحسر فى الابقاء على مقاطعة طرابلس ، ونولى روميل قبادة الفرق الألمانية النشسيطة تحت الاشراف العسام للقبادة الايطالية ، وحاول أثر وصسوله تدبير هجوم قوى وعندما طلب منه القائد الايطالي فى بداية شهر أبريل أن يتعهد له بعدم تحرك القوات

الالمانية الافريقية بدون أوامره قال له رومل محتجا: « بصهفتى قائدا ألمانيا يجب على اصدار التعليمات حسب ما يملى على الموقف » •

ولفد أبدى رومل في الحملة الافريقيه ضروبا من البراعة في قيادة التنظيمات ونوجيهها وخصوصا في ارجاع التجمع على الفور بعد أية عمليه ، والاستمرار في اكتسساب النصر والغلبة ، ولقد كان مغامرا عسكريا نادرا ، يسيطر بكل براعة على شتؤن التموين ويستخف بالدفاع ، وكانت القيادة العليا الالمانية قد ألفت له الزمام في بداية الأمر فأدهنمها بانتصارانه ، وجنحت الى نقييد تصرفانه ، وقد أنزلت بنا حيويمه أضرارا فادحة مؤلمة ، لكنه جدير بالتحية التي أرسلتها في مجلس العموم في يناير ١٩٤٥ ، مع ما جلبته الى من لوم الجماهير فقلت آنذاك ان أمامنا خصما جريئا بارعا ، بل اني لاجد من الجراة في نفسي ما أستطيع به أن أقول : اننا نواجه جنرالا عظيما ، خليقا بكل نقدير ، كانه على الرغم من كونه جنديا ألمانيا مخلصا ، بدأ يمقت هتلر ويكره كل أعماله ، واشترك في مؤامرة عام ١٩٤٤ لانقاذ ألمانيا من قبضة الدكتاتور المجنون ، وقد دفع حياته ثمنا لهذا العمل .

ويؤكد ونستون تشرشل أن رجاله نفذوا الى مقر قيادة رومل (المخابرات البريطانيه) وتولى عميلنا ارسال أدق الأخبار عما يواجهه رومل من مصاعب شتى فى موقفه المتجمد الغريب وكنا ندرك تماما الثغرة الوحيدة الني كان يأمل القائد الألماني فى الابقاء عليها ، كما كنا نقف على الأوامر الصارمة والنحذيرات السديدة التي كانت تصله من القيادة الالمانية العليا ، منذرة اياه بألا تهرب المكاسب التي حازها حتى هذه الآونة فى خضم اعتماده أكثر مما ينبغي على يمن الطالم .

ويقول تشرشل انه تناول العشاء في خيمة أحد الضباط حيث قدموا له عشاء غاليا من المحار النيوزلندى المحفوظ لم يستسغه وان كان قد تظاهر بابتلاعه ، ويقول ان مونتجمرى كان كنابليون بونابرت لا يقبل دعوة أحد من مرؤوسيه حفظا على النظام العام · كما يقول انه قضى مع الجيش ظهيرة ذلك اليوم كله ، وحينما رجعنا الى القافلة حيث أمواج الشاطىء الجميل كانت الساعة قد تجاوزت السابعة ، وقد ارتفعت روحى المعنوية الى حد تناست فيه كل متاعب اليوم ، وظللت أتحدث حتى ساعة متأخرة من الليل وقبل أن يأوى « مونتجومرى » الى فراشه في الساعة العاشرة حسب عادته ، طلب الى أن اكتب له شيئا في دفتر يومياته الشخصى ، وقد كنبت له في هذه المرة وفي مرات لاحقة طبلة الحرب ، وهذا ما كنبته في هذه المرة :

« آمل أن تكون الذكرى السنوية « لبلنهايم » التى تشير الى بداية القيادة الجديدة ـ بداية خير لقائد الجيش الثامن ورجاله ، وأن تؤدى بهم الى السهرة وذيوع الصيت والحط التى يستحقونها » •

وفى التانى والعشرين من أغسطس زرت «كهوف» طرة قرب القاهرة ، حيت كانت تجزى عمليات اصلاحيه واسعه النطاق ، ومن هذه الكهوف ، قطعت الاحجار التى بنيت منها الأهرامات قبل آلاف السنين ، وفد بدت الآن رائعة السكل كما بدا لى أن العمل يسمير سيرا نسيطا دقيقا فى المنطقة ، وان جماهير غفيرة من العمال العنيين تعمل ليل نهار فى عمليات الاصلاح الضرورية ، ولكن كانت لدى أرقامى وحمائقى ، وكنت باستمرار غير راض عن سير العمل ، لضيق المجال الذي يسير فيه ، ولعل العيب الوحيد هو أن الفراعنة لم يتسميدوا أهرامات أكتر عددا واضخم حجما ، وكان على أن انحمل مسئوليسات أخرى ، فقد قضيت بقية النهار أننقل بالطائرة من مسكان الى آخر افتنس المؤسسات وأخطب فى الجنود وقد رأيت فى المطارات بين ألفين وبلانة الأسسات وأخطب فى الجنود وقد رأيت فى المطارات بين ألفين وبلانة أثر الآخر ، كما زرت فرقة الجبايين التى كانت فد نزلت الى البر فى ذلك اليوم ، وعدنا الى السفارة فى ساعة متأخرة من المساء .

وفى الأيام الأخيرة من الزيارة تركزت كل افكارى على المعسركة المتوقعة : فقد يبدأ رومل هجومة فى أيه لحظة بفوة هائلة مدمرة ، من السلاح الساحق ومن المحتمل أن يصل الى الاهرامات دون ان يواجه أى دفاع حقيقى عدا قناة واحدة - نم يصل الى نهر النيل الذي يجرى عند نهاية المرج « الذي نقوم فيه دار السفارة ثم بدرت من طفل « الليدي لامبسون » ابتسامة عذبة نفتحت لها أسارير وجهة الصغير من عربته الوافقة تحت ظلال اشجار النخيل ، وتطلعت عبرالنهر الى الآفاق المستوية القائمة وراءه ، وبدا كل شيء سهلا وادعا ، لكنني اقترحت على الأم أن بمضى بطلفها الى بلد آخر غير القاهرة حيث ان جوها غير مناسب للأطفال ، اذ هو شديد الحرارة شديد الرطوبة ، وقلت لها : « لم لا تبعثين بالطفل الى لبنان ليستنشق هواءه العليل ؟ » لها تستمع الى نصيحتى ، وليس فى امكان انسان أن يقول انها لم تحكم على سلامة الوضع العسكرى حكما صائبا !

وقد اتخذت بالاتفاق مع الجنرال اليكسيندر ورئيس اركيان الامبراطورية البريطانية سلسلة من الاجراءات المتطرفة للدفياع عن القاهرة والخطوط المائية المتجهة شمالا واقمنا استحكامات للبنادق

ومراكز للمدافع الرشاشة وقد قمنا ببث الالغام في الجسور وأقمنها الأسلاك السائلة على مداخلها واطلقنا مياه السدود على الجبهة العريضة الواسعة وأعطينا كل الموظفين البريطانيين في القاهرة بنادف وقد كانوا يفوقون في تعدادهم الألوف من ضباط الاركان والكتبة الذين يرتدون الملابس العسكرية ، وأصدرنا اليهم الأوامر بأن يتخذوا مراكزهم حسين يحدث أي طارى، عند خط النهر المحصن • ولم تكن الفرقة الجبلية الحادية والخمسون حسى الآن نعد خليقة بالصحراء ، فعهدنا الى هـــؤلاء الجنود الممتازين ، بالدفاع عن جبهــة النيـل الجديدة ، وكان الموقع فويا للغايه بسبب ندرة المعابر والجسور الني نعبر منطقة الأقنية أو المنطقة التي يغمرها الفيضان في الدلتا وبدا لنا أن من الممكن ايقاف هجوم مدرع الجنرال البريطاني الذي يتدولي قيدادة الجيس المصرى الذي اصطفت كل فرقة أيضا للاشتراك في الدفاع وتراءى لي أن من الأفضل على أية حال أن يعهد بالمسئولية ـ اذا حدث أى طارى، ـ للجنرال « ميتلانه ويلسون جميو » الذي كان قد عين لقيادة العراق - وايران ، والذي كانت قيادته لا تزال \_ في هذه الاسابيع الحرجة \_ في مرحلة التشكيل في القاهرة ، وأصدرت نوجيها طالبا اليه أن يطلع على كل تفاصيل خطة الدفاع وأن يتحمل المسمئولية في اللحظة التي يبلغه فيها الجنرال المكسندر أن القاهرة أصبحت في خطر!

وكان على أن أرجع الى الوطن مساء يوم المعركة ، لأمارس تصريف أمور تتناول آفاقا أوسع \_ وان كانت لا تقل قطعا عن المعركة المتوقعة وكنت قد حصلت على موافقة وزارة الحرب على التوجيه الذى قررت اصداره الى الجنرال اليكسندر ، فقد غدا السلطة العليا التى أتعامل معها فى النبرق الأوسط ، وكان مونتجومرى وجيشه الثامن ، يعملان تحت قيادته ، وكذلك كان « ميتالاند ويلسون » وكان قائد الدفاع عن القاهرة ، حين تدعوه الضرورة اليه ، وكان « اليكس » \_ كما كنت ادعوه منذ أمد طويل \_ قد انتقل بقيادته الى الصحراء قرب الاهرامات وكان بوداعته ومرحه وتفهمه لكل شيء يوحى بالثقة المطلقة المتزنة لكل انسان ،

وفى الساعة السابعة والدقيقة الخامسة من مساء التالث والعشرين من أغسطس غادرت مطار الصحراء وقد نمت نوم من استراح ضلميه للهجه طريق العدل للله ما بعد بزوغ الشمس فى الصباح التالى ، وعن المحاولة التى قام بها روميل للهو وكانت آخر محاولاته للوصول الى القاهرة للوقل تشرشل: كانت أفكارى عالقة بالصحراء .

وقد كنت أثق (تمام الثقة) فى قادتنا الجدد كما كنت متيقنا أن تفوقنا فى العدة والعدد هو الآن أكثر منه فى أى وقت مضى، ولكن المفاجآت المزعجة التى حدثت فى العامين الماضيين كانت تجعل من العسير استبعاد القلق حتى النهاية •

ولما كنت قد زرت أخيرا الأرض الني سيدور فيها القتال ، وكانت صورة الصحراء بصخورها المتعرجة ، وبطاريات المدفعية ودباباتنا وقواننا المختبئ فيها نأهبا لوتبة مضادة لا نزال تخطر بفكرى فاني كنت أرقب المعركة الضارية بأفكارى تمام المراقبة ، ولا مرية في ان اية نكسة جديدة لن تحمل في حد ذاتها كارثة فقط ، بل ستؤدى أيضا الى القضاء على سمعة بريطانيا نهائيا ، فضلا عما يكون لها من تأنير واضاح على المحادثات التي نجريها حينئذ مع حلفائنا ، أما اذا صد رومل من الجبهة النائية فان الثقة النامية والاحساس المتزايد \_ بأن الميزان تكاد كفته سرجح الى جانبنا \_ سيساعدان على الوصول بمختلف القضايا الاحرى الى مرحلة الاتفاق ،

وقد وعد الجنرال أليكسندر أن يخبرنى ببداية المعركة بأن يبعث الى يكلمة « زيب » وهى اسم يطلق على الملابس التى كنت أرنديها وفى الثامن والعشرين من أغسطس أرسلت اليه أساله : « ما رأيك فى احتمال قيسام « زيب » حينما يكون القمر بدرا فى همذا النسمهر ؟ • • ان المخابرات العسكرية لا تعتقد أن الهجوم الألماني فعد أصبح وشميكا • • أطيب تمنياتي • وأتى الى رده يقول : ان « زيب » نسماوى كل يوم قيمتها من المال ، وتقوى احتمالات عدم قيامها حتى الثاني من سبتمبر عندما تصبح غير متوقعة ، وفى النلاثين من سبتمبر تلقيت برقية من كلمة واحدة هى : « زيب » فأبرقت الى روزفلت وستالين أقول : « لقد بدأ رومل هجمومه الذي كنا نتأهب له • • وقد تجرى معركة مهمة الآن » •

وكانت خطة رومل ـ كما توقعها مونتجومرى بالضبط ـ هى أن يجناز بسلاح المدرعات نطاق الألغام الذي يضعف دفاعــه فى الطرف المجنوبي من الجبهة البريطانية ، وأن يتجه بعد ذلك شمالا ليطوق مواقعنا فى الجناح والمؤخرة ، وكانت المسألة الحساسة الحرجة بالنسبة لنجاح هذه المناورة تفوم على احتلال روابي العلم ـ حلفا ، ولهذا فقد وزع مونتجومرى قواته ، بحيث يضمن ـ أولا ـ عدم سقوط الروابي في قبضة العدو .

وفى ليلة الثلاثين من أغسطس اخترقت الفرقتان المدرعتان الألمانيتان حقول الألغام وفى الصباح قصدتا « منخفض الرجيل » وأخذت فرقتنا المدرعة السابعة تتراجع ببطء بصفة مستمرة أمامها الى أن اتخاذت

مواقعها في الجناح الشرقي وقد حاولت فرقتان ايطاليتان مدرعتان وفرقة آليه أخرى اخنراق حقول الألغام شمال الفرفتين الألمانيتين ولكنهما لم تحرزا نجاحاً يذكر ، فقه كانت الحقول أعمق مما تتوقعه ، وسرعان ما وجدت نفسها تحت وطأة نيران مدفعية شديدة من الفرقة النيوزيلنديه ، لكن الفرقة الألمانية التسعين الخفيفة ، كللت جهودها لاختراق حفول الألغام بالنجاح حسى انها سكلت جناحين مدرعين اندفعا صوب السمال ، وقد شن الألمان في الوقت نفسه في الطرف الناني من الجبهة هجمات محكمة على الفرفة الهندية الخامسة والفرقة الاسترالية التاسعة ، في حن أنه فد أوقف تقدمها بعد قتال عنيف ، وقد كان على المدرعات الألمانية \_ الايطالية \_ بعد اجنياز « منخفض الرجيل » ان تزحف جهة السم\_ال صوب روابي العلم - حلف « أو السمال الشرقي « جهة الحمام » • وكان موسجومري يرجو ألا تتجه الى الحمام ، فقد آتر أن يخوض المعركة في الأرنى التي اختارها وهي « الروابي » وقد أمكننا أن نوصل إلى رومل خريطة زائفة توضيح سهولة الانطلاق الى الروابي وصعوبة الاتجاه الى الحمام ، وقد أقر الجنرال « فون نوما » الذي أسر بعد شهرين بأن هذه الحريطة الحادعة قد نجحت في تحقيق أهدافها ، وهكذا اتخذت المعركة الآن السكل الذي أراده مونتجومري ٠

وفى الحادى والنلانين استطاعت فواتنا أن تصد زحفا تحو السمال وفى الليل هدات مدرعات العدو هدوءا نسبيا بالرغم من أن المدفعية كانت تواصل ضربها بنيرانها فضلا عن قصف الطائرات لها وفى الصباح التالى تقدمت الى الحط البريطانى حيث كانت الفرفة العاشرة المدرعة فى انتظار لقائها ، وكان الرمل فى المنطقة اكنف مما كان متوقعا ، والمقاومه اعمد مما ارتقبوه ، وبعد الظهر استؤنف الهجوم ، ولكنه فنسل وقد وجد رومل نفسه فى مأزق ، فقد أنهك الاعياء حلفاءه الايطاليين ، ولم يمكن يأمل فى تعزيز وحداته المدرعة الامامية ، وكانت الاشتباكات العنيفة قد استنفدت ما لديه من وقود ، ولا شك فى أنه سمع أيضا باغراف بلاث ناقلات أخرى للزيت فى البحر المتوسط وهكذا تحولت مدرعاته فى الثامن من سبتمبر الى موقف الدفاع ، وأخذت تنتظر الهجوم الذى سيشن

ولم يقبل مو ننجومرى الدعوة ، فى حين لم يجد له مفرا من التراجع وفى الثالت من سبتمبر بدأت الحركة فى الوقت الذى اندفعت فيه الفرقة البريطانية السابعة لمضايقته من الجناح ملحقة بالعدو أفدح الحسائر فى سياراته غير المدرعة وفى تلك الليلة بدأ الهجوم البريطانى المضاد على غرقته الخفيفة التسعين وفرقة تريستا الآلية ، وقد قدر مونتجومرى أنه

اذا أمكنه تدمير هاتين الفرقتين فانه بذلك يكون قد سد الثغرة التي فتحها العدو في حقول الألغام قبل أن تنسحب منها المدرعات الألمانية الى الوراء، وقد قامت الفرقة النيوزيلندية ، بهجمات قوية صمد لها العدو ، وتمكن الفيلق الألماني من النجاة ، ونوقف مونتجومري الآن عن مواصلة المطاردة وقرر تسليم زمام المبادرة حينما سسنح الفرصة .

ولم تكن قد أضحت كذلك حتى الآن ، وقد اقتنع بصد آخر هجوم قام به رومل نحو مصر ملحقا به خسائر فادحة ، وفد نمكن الجيش النامن وسلاح الصحراء الجوى من نسديد ضربة قاصمة للعدو ، دون أن تلحق بهما خسائر فادحة ، أو نحدث له أزمة حادة فى خطوط مواصلته وقد أوضحت لنا الوثائق ـ التى صادرناها فيما بعد ـ أن رومل عندما وجد نفسه فى مأزق حرج أخذ يلح فى طلب العون والمساعدة ، وعلمنا أيضا أنه كان فى هذه الحالة قائدا منهكا لا يكف عن الشكوى وبعد شهرين اتضحت نتائج معركة « العلم ـ حلفا » •

وبالرغم من سير كل وسسائل الاستعدادات للعمليتين العظيمتين بسرعة في طرفى البحر المنوسط فان فترة الانتظار كانت تنطوى على القلق الكتير وكانت الحلقة الداخلية التي تعلم كل شيء تحس احساسا جارفا بالقلق مما قد يحدث ، أما الذين لا يعلمون فقد أفزعهم ذلك الهدوء الذي ساد الأمور ، وضايقهم اننا لا نؤدى عملا ما .

والآن ، وقد مرت ثمانية وعشرون شهرا في تصريف شئون البلاد - من الناحية القيادية منينا خلالها بسلسلة متواصلة من الهزائم العسكرية المنكرة ، وقد تحملنا هزيمة فرنسا وانهيارها ، والهجوم الجوى على بريطانيا ونجونا من الغزو وما برحنا نحتفظ بمصر · كما اننا أحياء نعف موقف التحدى · مذا هو كل ما في الأمر ، ومن جهة أخرى فقد منينا بسلسلة متلاحفة من الكوارت ، فهناك خيبة الأمل التي تجرعنا مرارتها في «داكار» وهناك أيضا خسارة كل ما كسبناه من الإيطاليين في الصحراء ومأساة اليونان وضياع جزيرة كريت ، ونكسات أخرى وأخرى مع اليابان ، وضياع «هونج كونج » واحتلال « الهند الهولندية » وكارثة سنغافورة ، وغزو اليابان لبورما وهزيمة أوكنلك في الصحراء واستسلام طبرق ، والفسل في « ديب » · · كلها حلقات في سلسلة منينا بالفشل فيها ، ورزئنا بها ، فضلا عن أنها لا متيل لها في التاريخ · على أن الحقيفة القائلة ورزئنا بها ، فضلا عن أنها لا متيل لها في العالم قد أصبحتا حليفتين لنا بأننا مازلنا وحيدين وان أعظم دولتين في العالم قد أصبحتا حليفتين لنا نادربان معنا محاربة يائسة · · هذه الحقيقة أضفت علينا بعض النقـة نالنصر النهـائي ، ولكن هذه النقـة صهرت النقـد والحرية وأطاقتهما من بالنصر النهـائي ، ولكن هذه النقـة صهرت النقـد والحرية وأطاقتهما من بالنصر النهـائي، ولكن هذه النقـة صهرت النقـد والحرية وأطاقتهما من بالنصر النهـائي ، ولكن هذه النقـة صهرت النقـد والحرية وأطاقتهما من

عقالهما وخاصة بعد أن تبددت الأخطار الساحقة · أو ليس من الغريب أن تتعرض طبيعة ادارة الحرب ونظامها الى مسل هسندا النحدى وهمسا في عهدتي ؟ • • •

ومن أبرز الأمور ، اننى فى هذه المرحلة من الجمود الغريب لم أبعد عن السلطة ولم تتعرض لى ازاء هذا رغبات لتغيير أسساليبى ، ولم أكن قطعا أرتضى هذه الأمور ولو غادرت الميدان فى هذا الوقت لناءت بكاهلى أعباء الكوارث ولنسبت قطوف الظفر التى كان سيتم جنيهسا الى نركى المسرح ، فقد كادت الحرب وأوضاعها فى هذا الوقت تتحول بصفة عامة ، فمنذ بدأ يحالفنا النجاح المطسرد ـ الذى لا يعسكر صفوه بين الفينسة والأخرى الا بعض النكسات البسيطة ورغم أن النضال سيكون طويلا ، ويمضى تشرشل قائلا:

استمرت التدريبات والاعداد التخطيطي دون توقف في الاسابيع التي تلت التغييرات التي حدثت في القيادة بكل من القاهرة والجبهة ، وقد عزز الجيس النامن بسكل لم يسهد التاريخ مثله من قبل ، ووصلت الفرقتان الحادية والخمسون والرابعة والأربعون قادمتين من الوطن ومتأهبتين لحرب الصحراء ، وزادت قوتنا في سلاح المدرعات الى سبعسة ألوية تسمل أكتر من ألف دبابة ، كان أكثر من نصفها من طراز «جوانب»، و « شيرمان » الأمريكينين ، وتضاعف نفوقنا في العدد في حين غدونا متكافئين في الكيف ، وقد حشدت للمرة الأولى في الصحراء الغربية قـوة مدفعية ضخمة ممدربة أحسن تدريب لتعزيز الهجموم المتوقع بين لعطة وأخرى - وأصبح السلاح الجوى في السرق الأوسط تابعا لمفاهيم القيادة البرية العليا واحنياجاتها العسكرية ، دون أن ترغم على اتخاذ اجراءات سابقة لأوانها ـ وتفرضها علينا ضرورات الطروف الحرجة بسبب وجود الماريشال الجوى العظيم على رأسه ، فقد كانت العلاقات بين القيادة الجوية « والجنرالات » الجـد أوثق ما تكون ، وغـدا السلاح الجوى الصحراوي الذى يتولى قيادته ماريشال الجو « كوننجهام » ـ قوة تربو على الخمسمائة والخمسين طائرة ، وكان ثمة مع الطائرات العاملة من مالطة مجموعتان تضم ما يقرب من ستمائة وخمسين طائرة مهمتها تحطيم موانى العسدو وطرق تموينه عبر البحر المتوسيط والصحراء ، واذا أضفنا الى المجميوع مائة طائرة أمريكية من المقاتلات والقاذفات المتوسطة يتضمسح أن مجموع الطائرات العاملة غدا ألفا وماثتي طائرة ٠

وقد أنبأنا اليكسندر « في مختلف البرقيات ، أن الرابع والعشرين من أكتوبر هو اليوم المختار لعملية الخطوة السريعة ـ وهو الاسم الذي

أطلفناه على الهجوم ـ وقال الجنرال في احدى برقياته : « ولما لم يكن هناك جناح مكتنبوف ، فإن المعرك سندور بحيث نفيح نغره في جبهب العسدو سينفذ الفيلق العاشر ـ الذي يضم أكتر دباباتنا ويكون رأس رمح هجومنا ـ من هذه النغرة ، نم يتفدم في وضح النهار ، ولن يستكمل هدا الفيلق سملحه وعتاده قبل الأول من أكتوبر ، وسيفتقر بعد ذلك الى أن يتدرب مدة شهر نقريبا على الدورُ الدى سيموم به » واستطود الجنرال يندول : وأرى من المحتم أن يسن الهجوم الرئيسي في منتصف السهر العربي حين يكون القمر بدرا وسيكون هذا الهجوم رئيسيا ضخما للعايه مما قهد يستمري بعض الوقت ، وحاصة فتح ثغرة مناسبه في خطوط العدو تنفيد منها قواتنا المدرعة في أكنر ساعات النهار حتى يضبح الهجــوم حاسمـا نماما ، • ومرت الأسابيع • ودنا الموعد ، وكان السلاح الجوى فد بدأ معركته مهاجما قوات العدو ومطاراته ومواصلاته وقد كان في عاراته التي يسنها يولى القوات المعادية اهتماما خاصا ، وقد أغرقنا في شهر سبتمبر تلاثين في المائة من سفن المحور التي تحمل المؤن الى افريقية السمالية ، وقد حققنا هدفنا هذا عن طريق الغارات الجوية • وقب ارتفع هذا الرقم في سُهِ آكتوبر الى ٤٠٪ أما خسارة ناقلات الزيت ، فقه بلغت ٦٦٪ وحطمنا في أشهر الخريف الأربعة ما يربو على مائتي ألف طــن من حمولة بواخر المحور ، وكانت هذه الضربات بالنسبة لجيش رومل ، فاصمة بل مميتة ، وأخِيرا وردت الكلمة المرتقبة فقد أبرق الينا الجنرال اليكسندر يقول « زيب » ٠

وفي الثالث والعشرين من أكتوبر انطلق الف مدفع « ليله البدر » حيث كان البدر تماما ، وقد ركزت هذه المدافع قذائفها على مدافع العدو مدة عشرين دقيقة ثم اتجهت الى مواقع مشانه تقصفها قصفا ٠٠ وتحت ستار هده النيران الرهيبه الهائله التي كان يعززها قذف شديد من الجو ، تقدم الفيلق النيلاثون بقيادة الجنرال « ليز » والفيلق النيالث عشر بقيادة الجنرال « هوروكس » وقد تقدمت وراءهما فرقتان مدرعتان من الفيلق الماشر بقيادة الجنرال « لومسون » لاحراز النصر ، وقد تمكنت الوحدات الماشر بقيادة الجنرال « لومسون » لاحراز النصر ، وقد تمكنت الوحدات المتقدمة من أن تحرز انتصارات ساحقة تحت ستار النيران الحامية وأن تشق لنفسها طرقا داخلية في صفوف العدو حينما أخذت خيوط الفجر الفضية تنتشر في الأفق ، وتدحر جيوش الظلام ٠ وقد قام المهندسون بتطاير الألغام خلف القوات الأمامية ولكننا لم نستطع أن نخترق حقول الألغام اخراقا كاملا على عوقها ، ولم يكن هناك أمل مبكر في أن تسنطيع مدرعاتنا اختراق جبهة العدو ، وقد شقت الفرقة الأفريقية الجنوبية طريقها في الجنوب الى الأمام لحماية الجناح الجنوبي المتقسدم على حين شنت القوق في الجنوب الى الأمام لحماية الجناح الجنوبي المتقسدم على حين شنت القوق

الهندية الرابعة هجمات من هضاب الرويسات واستطاعت الفرقة المدرعة السابعة والفرقة الرابعة والأربعون من الفيلق الثالث عسر أن تخترقا جبهة العدو الدفاعية المقابلة لهما وقد أرغم هذا الزحف العدو على أن يحتفظ بفرقنين مدرعتين ثلابة أيام خلف هذا الجزء من الجبهة على حين كانت المعركة الرئيسية تتطور في الشمال .

وبالرغم من ذلك لم تمكن حتى الآن من فتح ثغرة فى صفوف العدو المتوغل فى حقول الالغام والحطوط الدفاعية ، وفى الساعات الأولى المبكرة من صباح الخمامس والعشرين من شهر أغسطس عقد مو نتجمرى مؤتمرا حضره كبار قادته العسكريين وفيه أصدر أمره الى سلاحه المدرع بدواصلة ضغطه قبيل الفجر وفقا لتعليماته الأضلية .

وبعد قتال عنيف فى الناء النهار تم الاستيلاء على أراض جديدة ولكن الحصن الطبيعى الذى يعرف برابية « الكلى » ، أضحى محدور الصراع العنيف مع الفرقة الالمانية المدرعة الحامسة عشرة ، ولم يضاعف مو نتجومرى ضغطه الى مدى أبعد من جبهة الفيلق النالث عسر حتى يحتفظ بالفرقة المدرعة السابعة سليمة حتى نهاية المعركة .

وفى هذا الوقت حدثت اضطرابات خطيرة فى قيادة العدو فقد نقل رومل الى المستشفى فى المانيا فى آخر شهر سبتمبر ، وخلفه فى القيادة العامة الجنرال « شتوم » لكن الأخير أصيب بعد أربع وعشرين سلعة من بداية المعركة للموبة قلبية مفاجئة نوفى على الرها ، وغادر رومل مستشفاه بناء على طلب هتلر وعاد الى قيادته فى الخامس والعشرين من هذا الشهر .

وقد ظل القتال دائرا طيلة السادس والعشرين من أكتوبر على امتداد الشفرة السميقة التى تم فتحها فى خط العدو وخاصة فى جوار « رابية الكلى » وانطلقت قوة العدو الجوية من عقالها ــ وهى التى كانت هادئة فى اليومين الماضيين وأخذت تتحدى بشكل حاسم تفوقنا الجوى ، وجرت عدة معارك جوية كانت تنتهى دائما بانتصارنا ، وقد أفلحت جهود الفيلق الثالث عشر فى تأخير حركة سلاح المدرعات الالمانى ، وان لم تفلح فى منعه من الانتقال الى ما أصبح يؤلف الآن ٠٠ القطاع الفاصل فى الجبهة ، ولكن سلاحنا الجوى ، صب على هذه الحركة وابلا من قذائفه ٠

وفى هذه اللحظة انطلقت الفرقة الاسترالية التاسعة بقيادة الجنرال « مورسهيد » شمالا من هذه الثغرة فى اتجاه البحر ، وسارع مونتجمرى الى استغلال هذا النجاح الواضح ، فأمر القوات النيوزيلندية المتقدمــــة

نحو الغرب بالتوقف ، وأصدر أوامره الى الاستراليين بمواصلة التقدم صدوب السمال ، وفد هدد هذا التقدم مؤخرة فسدم من فرقة المساة الألمانية في الجماح الشمالي ، وفي الوقت نفسه أحس بأن قدة هجومه الرئيسي قد بدأت تضغط وسط حقول الالغام ومواقع المدفعية القدوية المضادة للدبابات ، ولهذا ، أعاد حسد قواته وقام بهجوم جديد نابض بالحيوية والقوة .

وقد دار قتال فعال طيلة السابع والنامن والعشرين للاستيلاء على « رابيه الكلى » تجهاه هجمات الفرقتين المدرعتين الألمانيين : الخامسة عسرة والحادية والعشرين اللتين قدمتا من القطاع الجنوبي ، وقد أرسل الجنرال اليكسندر يصور القتال بالعبارات التالية :

فى السابع والعسرين من أكتوبر بدأ هجوم مدرع مضاد كبير ، وقد كان على النمط العديم ، وقد هاجمنا الألمان خمس مرات بما كان لديهم من دبابات ألمانية وايطالية ، ولكنهم لم يحرزوا أي نسب بل منوا بخسائر بالغة لا توازى ما منينا به من خسائر ، اذ كنا نحارب ونحن في موقف الدفاع ، غير أنها كانت خسائر طفيفة ، وفي الثامن والعشرين فــام العدو بهجوم آخر بعد مناورات استطلاع طويلة بالغة الدقة بيدو أنها استغرقت كل ساعات النهار الباكر ـ لمعرفة المواقع الضعيفة وتحديد مواقع مدافعنا المضادة للدبابات وعد بدأ هذا الهجوم بعد الظهر بصورة مركزة ـ على حين كانت وراءهم السُمس تنحدر الى مغربهـ ولم تحمرر مناورات الاستكساف في هذه المرة نجاحا مثلما أحرزته فيما سلف من الأيام لأن دباباتنا ومدافعنا المضادة للدبابات كان يمكنها أن تستبك مع العدو على أبعد مدى ، وحينما حاول تركيز قواته للقيام بالهجوم النهائي ، تدخل السلاح الجوى الملكي تانية على نطاق واسع وبسكل مدمر ، وقد ألقت قاذفاتنا في خلال ساعتين ونصف الساعة ما يقرب من ثمانين طنا من القنابل على منطقة حسوده التي كانت تمتد مساحتها أمينالا طولا وميلين عرضـــا • وقد حالف الفنسل هجوم العدو قبل أن يستكمل تتسكيله، وكانت هذه هي المرة الأخرة الني حاول العدو فيها أن يتسام قيادة المادرة » ·

وفى الفترة التى تمتد بين السادس والثامن والعشرين من أكتوبر ، قدفت طائراتنا بقنابلها ثلاث ناقلات نفط للعدو كان لها أهمية حيوية فأغرقتها وبذلك جنبنا ثمرة طيبة لعملياتنا الجوية التى كانت جنزاً لا يتجزأ من المعركة البرية .

وفى هذا الوقت أعد مونتجومرى خططه ومواقعه للهجوم الحاسب ،

الذى أسميناه « الهجوم الأكبر » ، وقد أقصى عن الجبهة الفرقة النيوزيلندية والفرقة البريطانية المدرعة وقد كانت الأخيرة فى حاجة ملحة الى التنظيم بعد بلائها الرائع فى صد سلاح المدرعات الألماني فى روابى « الكلى » وقد حسدت الفرقتان البريطانينان المدرعتان السابعة والحادية والحمسون بالاضافة الى لواء من العرقة الرابعية والاربعين وأدمجت فى قوة احتياطية واحدة ، وقد قرر : أن يكون النيوزيلنديون فى مقدمة الهجوم ومعهم لواءا المسحاة البريطانيان : (١٥١) و (١٥٢) ، ولحواء المدرعات البريطاني التاسع •

وقد كان التقدم الاستنرالي الرائع نحو الأمام وهو الذي تحقق بعد قتال تميز بالضراوه والسده والعنف \_ هـو الدى حـول المعركـ كلهـا الى جانبنا منذ بدات ٠ وفي الساعة الواحدة من صباح الناسي من نوفمبر بدأت عملية « الهجوم الأكبر » وقد تمكنت الألويه البريطانية الملحقة بالفرقة النيوزيلندية في ظل ستار قوى من المدفعية من أن منفذ إلى المنطقة المحصنة ، وقد مضى اللواء المدرع التاسيع في زحف ولكنه أمكنه أن يحتفط بالرواف مفسوحا ، نم نحركت الفرفه البريطانية في المعركة فقد هاجم كل ما نبقى لدى العدو من الدبابات على جانبي المرتفع ، ولكنه أمكنه صدها · وهنا حانت « مرحلة القرار الأخير » ولكن تعارير طائراتنا الاستكسافية قد أتبتت أنه في النالث والعشرين من نوفمبر ـ وعلى الرغم من ان العدو بدأ ينقهقر صمدت قوات مؤخرته المستخدمة في النغطية على « طريق الرحمن » في وجه الزحف الرئيسي لسلاح مدرعاتنا ، كالسد المنيع الذي يحول دون تقدمها ، وقد وصل أمر هتلر يحذر من التقهقر ، لكن النتيجة أفلتت من أيدي الألمان ، وكان علينا أن نفتح ثغرة نانية في الجبهة ، وقد شن « اللواء الهندى الخامس » في الساعات المبكرة من صباح الرابع من نوفمبر ، هجوما خاطفا بالسيارات على بعد خمسية أميال جنوب تل العقاقير وقد أحرز هذا الهجوم نجاحا ملموسا منقطع النظير • • وهـكذا كسبنا المعركة وأصبح الطريق مفتوحـا أمـام ســلاح مدرعاتنا المطارد للعدو عبر الصحراء الغربية .

وقد بدأ رومل انسحابه الكامل السريع ، ولكن وسائل النقل لم تكن متوفرة لديه حتى يحمل كل ما لديه من قوات ، كما أن الوقود كان ينقصه ، وعلى الرغم من ان الألمان كانوا قد قاتلوا ببسالة ، فانهم كانوا يفاضلون بين أنفسهم وبين حلفائهم الايطاليين في السيارات ، وترك الألوف من ست فرق ايطالية هائمة في الصحراء دون غذاء أو ماء ، ولم يعد لديهم من الأمل سوى أن تقوم قواتنا بجمعهم للزج بهم في معسكرات الاسر ٠٠ وبعد ، فقد امنلات أرض المعركة بحسد كبير من الدبابات المعطمة والمدافع والسيارات ، وتقول مذكرات الألمان انه لم يبق مما لدى الفرقة الألمانية من مجموع ٢٤٠ دبابة صالحة للاستعمال عنصد بداية المعركة بالا ثمان وثلاتون دبابة في الخامس من نوفمبر ، وكان السلاح الجبوى الألماني قد تخلي عن محاولة الحصول على التفوق الجبوى في مجال الموازنة وأصبح في وسع سلاحنا الآن أن يعمل في حرية وانطلاق ، مجال الموازنة وأصبح في وسع سلاحنا الآن أن يعمل في حرية وانطلاق ، الغفيرة من الرجال والسيارات في اتجاه الغرب ، وقد أثنى رومل ثناه عاصرا على الدور البارز الذي لعبه السلم الجبوى الملكي في المعركة ، وعكذا هزم جيش رومل هزيمة منكرة ، وغدا الجنول « فون تومل م م تسعة جنرالات من الإيطاليين أسرى في أيدينا ،

وقد راودنا الأمل في تحويل الكارثة التي نزلت بالعدو الى « عملية ابادة » ، واتجه الهجموم النيوزيلندي الى الغوته ، ولكن حينما قدم النيوزيلنديون الى هناك في الخامس من نوفمبر كان العدو قد انسحب منها ، وقد راودنا هذا الأمل في طريق تقهقر العدو في مرسى مطروح التي كانت هدفا لهجوم الفرقتين البريطانيتين المدرعتين الأولى والسابعة • رعندما أسدل ليل السادس من نوفمبر سدوله على الكون ، كانت الفرقتان تقتربان من هدفهما على حين كان العدو لا يزال يحاول ـ جاهدا ـ الهرب من الفخ الدي يكاد يحصره ويبيده ٠٠ وفجأة هطل المطر ، وتضاءلت كميات الوقود لدى قواتنا الأمامية فتوقفت عمليات مطاردتنا طيلة السابع من نوفمبر ، وقد حال هذا التوقف ـ الذي استمر أربعا وعشرين ساعة ـ دون اتمام حركة الالنفاف لكن أربع فرق ألمانية وثماني فرق ايطالية لم تستطم أن تصبح تشكيلات مقاتلة ، وأسر ما يقرب من ثلاثين ألف جندى كما استولت قواننا على كميات كبرى من المعدات الحربية من مختلف الأنواع ، وقد سجل رومل رأيه في الدور الذي أدته مدفعيتنا في هزيمته فقال: « وقد أظهرت المدفعية البريطانية مرة أخرى تفوقها الرائع المشهور ، ولعل أبرز ما فيها هو ، قدرتها على الحركة وسرعتها على التكيف وفقا لمقتضيات الهجـــوم ، ٠

والخلاف بين معركة العلمين وبين المعارك الأخرى في الصحراء واضع، فالجبهة محدودة قوية التحصين فضلا عن أنها تضم قوات كبيرة ، ولم يكن هناك جناح يمكن الالتفاف حوله ، وكان على الفريق الأقوى الذي يود الهجوم أن يخترق الجبهة ، وتكاد « معركة العلمين » نذكرنا بمعارك الحرب العالمية الأولى في الجبهة الغربية وقد تكررت في مصر المظاهر التي سبق أن رايناها ، من أجل تجربة واختبار القوى التي شهدناها في «معركة كمبرية»

عى آخر عام ١٩١٧ وفي المعارك الكنيرة التي دارت في عام ١٩١٨ وأهم هذه المظاهر ، تمتع المهاجمين بطرق مواصلات قصيرة ، واستخدام المدفعية في أكبس تركيز ممكن والقصف الأجلوف وتوغل الدبابات في هجوم الى الأمام .

وكان الجنرال مونتجومرى ورئيسه الجنرال أليكسندر قد أجادا اجادة تامة هذا اللون من الحروب بفضل التجربة والدراسه وكان مو نتجومري نفسه مدفعيا عظيما كما كأن يؤمن \_ كما قال برنارد شو عن نابليون : « ان المدافع تقتل الرجال ، وسنراه دائما يحاول جمع ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ مدفع ثم يشركها في عمل تحت قيادة واحدة مركزة ، بدلا من اشتباكات البطاريات ـ وهي العمليات الني لا معر منها والتي برافق بعدم سلاح المدرعات في المجالات الصحراوية ـ وبطبيعة الأمر ، كان كل شيء في المعركة أضيق وأمل بكثير من معارك فرنسا « والفلاندرز » ، وقد فقدنا أكتر من ثلاثة عسر ألفا وخمسمائة رجل في العلمين في اتني عشر يوما ، وقد ففدنا في اليوم الأول من المعركة ستين ألفا ، وقد تضاعفت القوة النازية الدفاعية ـ من الناحية الثانية ـ عما كانت عليه في الحرب الماضية ، وفي هذه الأيام كان المفروض أن تكون القوات المحتشدة للهجوم ضعفي القوات المدافعة أو ثلاثة أضعافها لا من حيث عدد المدافع فحسب ، بل من حيث عدد الرجال كذلك لتستطيع اختراق الجبهبة المحصنة وتحطيمها برغم المدافعين عنها ، ولم يكن لدينا مثل هذا التفوق في العلمين ، وكانت جبهة العدو تنالف ــ فضلا عن سلسلة الخطوط المتعافية من المواقع الحصينة ، من مواقع المدافع الرشاشة العميقة للغاية بكاملها وهي تشكل جهازا دفاعيا كاملا وأمام هذه المنطقة كلها يمته درع هائل من حقول الألغام ، لم يسبق في تاريخ الحروب له مثيل في قوته وكثافته • ولهذه الأسباب كلها ، فان أ معركة العلمين ستحتل دائما صفحة مجيدة في التاريخ العسكري البريطاني ٠

وهناك سبب آخر لخلود هذه المعركة ، هو أنها نشير في الواقع الى انقلاب في « محور الخط » ، وقد يقال : ... وهو قول صحيح ... انتا لم نحقق أي ظفر قبل العلمين ، ولكننا بعد العلمين لم نمن بأية هزيمة .

وأستأذن في ترك حديث الحرب موقتا للاتوقف عند معركة من لون جديد ، معركة رائعة من الطراز الأول ، معركة تثبت ان انجلترا لم تكسب الحرب اعتباطا أو مصادفة وانما كسبتها لما لدى الشعب البريطاني من خصال عظيمة ،

فى الوقت الذى كانت فيه المعارك محتدمة فى جنيع الميادين وكانت الهزائم تنوالى على الحلفاء عرض فى البرلمان الانجليزى اقتراع بالثقة فى

حكومة ونستون تشرشل · وندع تشرشل يتحدث عن تلك المعركة البرلمانية الكبرى التي تؤكد أصالة الشعب البريطاني ·

لقد كان لشرترة الصحافة وانتقاداتها التي صدرت من أقلام لاذعة تكتب ومن أصدوات رفيعة تعلو ، بعض أصداء متسابهة في نساط عدة عشرات من أعضاء مجلس العموم ، وفي كآبة وعبوس ممثلي الأغلبية الكبيرة التي نتمتع بها ٠٠ ولن تبقى الحكومة في الحكم في هذه المرحلة اذا كانت حزبية ، وستسقط نتيجة خذلانها في الاقتراع على الثقة أو بتأثير هذه الأزمة العنيفة التي أثرت على الرأى العام كله والتي ضاهت تلك التي أجبرت المستر « تشميرلين » على الاستقالة في مايو عام ١٩٤٠ بيد أن الحكومة القومية الاثتلافية ، التي عززها ما جد عليها من تعديل في فبراير ، كانت متفوقة في قوتها ووحدتها ، وقد أخاط بي كل وزرائها دون أن يداخلهم أي ربب أو انتقاض ، وقد اتضح لي أنني احتفظت بثقة كل المراقبين لسير ربب أو انتقاض ، وقد اتضح لي أنني احتفظت بثقة كل المراقبين لسير وهن أو ضعف ، ولم تنبعث همسة واحدة توحي بالريب أو الوقيعة ، بل كنا كلنا حلقة متماسكة قوية لا تنفصم عراها نستطيع أن نقاوم أي هجوم سياسي يشن علينا من الخارج ، وأن نحافظ على وحدتنا تجاه القضية المشتركة برغم كل فشل وخيبة رجاء ،

وقد مررنا بسلسلة طويلة من المحن والهزائم في الملايو وسنغافورة وبورما ومعركة اوكنلك الخاسرة في الصحراء ، وطبرق التي لم ندركها بعد ، والتي ربما لا ندركها أبدا ، وتقهقر جيس الصحراء السريع ، وفقد كل ما سبق لنسا الاستيلاء عليه في ليبيا وبرقة ، أربعمائة ميسل من الانسحاب الى حدود مصر ، وقد قتل وأسر من رجالنا أكثر من خمسين ألفا ، وفقدنا كميات كبيرة من المدافع والذخائر والسيارات والمسنودعات المتعددة الأنواع ، وها نحن أولاء قد رجعنا الى مرسى مطروح ٠٠ وهو المكان الذي حللنا به قبل عامين مع فارق واحد هو : ان رومل وجنوده الألمان في أيديهم وبشرولنا الذي استولوا عليه ، ويقذفوننا أحيانا بذخائرنا ، ويغيبهم وبشرولنا الذي استولوا عليه ، ويقذفوننا أحيانا بذخائرنا ، ووسوليني ورومل سوف يدخلان القاهرة أو ما بقي من أنقاضها ٠٠٠ فكل موسوليني ورومل سوف يدخلان القاهرة أو ما بقي من أنقاضها ٠٠٠ فكل موسوليني ورومل سوف يدخلان القاهرة أو ما بقي من أنقاضها ٠٠٠ فكل موسوليني وازاء عوامل الغيب التي تقابلنا أن نتكهن بالصورة التي سيتحول فيها الميزان ؟ ٠٠

لقد استدعى الوضع البرلمانى تحديدا جليا ، وكان من العسير علينا أن نطلب من المجلس أن يقترع مرة أخرى على الثقة بحكومتنا ، بعد ذلك

الاقتراع الذى ظفرنا به قبيل سقوط سنغافورة ، لهذا كان من مصلحننا تقرير الأعضاء الناقمين فى الخامس والعشرين من يونيو فيما بينهم ، توجيه قرار باللوم الينا ، يضمنونه جدول الأعمال ، ويطلبون الاقتراع على هذا القرار ، وهذا هو نص القرار :

د يقرر المجلس برغم تقديره لما أظهرت قوات التاج المسلحة من بسالة ومقاومة في أوقات بالغة العنف والصعوبة مدم الثقمة بالجهاز المركزي الذي يدير دفة الحرب ، •

وقد وقع مشروع القرار السير « جون ووردلو - ميلن » وهو أحد الأعضاء الدين لهم للهود في حزب المحافظين ، ورئيس لجنه النسئون المالية التي تضم أعضاء يمثلون مختلف الأحزاب التي كنت أدرس بعناية كبيرة تقاريرها عن تبذير بعض الادارات ، وعدم كفايتها ، وكان للجنة الكثير من مصادر المعلومات التي في حوزتها ، كما كانت لها اتصالات كثيرة بالحلقة الخارجية لجهازنا الحربي ، وحين أعلن ثناء أميرال الأسطول «روجركيسي» على مشروع القراد وان وزير الحربية السابق المستر « هور ييشا » يعضده بان لنا على القور ال هنساك تحديا حقيقيا للحكومة ، ولعد كان الهمس يدور خلف الكواليس ، كما كانت الصحف تتكلم عن « أزمة سياسية منتظرة » قد تكون حاسمة ٠٠

وعد أعلن على الفور أن الحكومة مستعدة لأن تمنح المجلس الفرصة التامة لاجراء منافشة وحددت الأول من يوليو موعدا لها · واحسست أن واجبى أن أعلن شيئا واحدا على الأقل ، فأبرقت الى « أوكنلك » أقول : « أرى من اللازم حين أتحدث الى المجلس عند مناقشة قرار لوم الحكومة في الساعة الرابعة بعد ظهر الخميس ـ أن أعلن أنك تسلمت القيادة من « ريتشى » بعد أن نحيته عنها في الخامس والعشرين من يونيو » ·

وكانت أزمة المعركة في مصر تتفاقم وتزداد سوءا يوما اثر آخر ، حتى لقد انتشر الاعتقاد بأن القاهرة والاسكندرية سوف تسقطان عما قريب امام ، سيف رومل القهار ، وقد أعد موسوليني فعلا العدة ليطير الى مقر قيادة رومل وهو مصمم على أن يشترك في الدخول الظافر الى أي من هاتين المدينتين وظهر لى أننا سنبلغ القمة في معركتي البرلمان والصحراء في وقت واحد ، وحينما ظهر لأندادنا أنهم سيواجهون حكومتنا الائتلافية ـ وهي متحدة ـ تبخر معظم حماستهم وعرض صاحب الاقتراع سحبه ، اذا استدعى الوضع الحرج في مصر عدم اثارة مناقشة عامة في الموضوع ، ولكننا قررنا ألا نمكنهم من الفرار في يسر وسهولة ، ولما كنا نرى العالم كله يرقب في الأسابيع الثلاثة الأخيرة في قلق ، ازدياد التوتر في الموقفين السياسي والعسكرى : فقد رأينا من العسير علينا أن نمضي الى آخر الطريق •

لقد بدأ السير « جون ووردلو ــ ميلن » المناقشية بخطاب قوى ، بسط فيه القضية الرئيسية فقال: يجب ألا يعد الاقتراح هجوما على الضماط الذين يحاربون في الميدان ، وانما هو هجوم على « ادارة الحرب المركزية » هنا في لندن وأرجو أن أيدي أن عوامل فشلنا قائمة هنا ، لا في ليبيا ولا في غيرها ، وكان الخطأ الأول الذي ارتكبناه في هذه الحرب هو الجمع بين منصبى : رياسة الوزراء ووزارة الدفاع ، وقد ركز على ما يحمله من يتولى هذين المنصبين فوق كاهله من أعباء ضخمة ثم قال : « يجب أن يكون لنا قائد فوى متفرع يتفلد رياسة لجنه رؤساء الحرب اريد رجلا فويا يمكنه أن يطلب الأساحه التي يفتقر اليها لتحقيق النصر · أريد رجلا يتحمل مسئولية الفروع الثلاثة لقوات التاج المسلحة وأن يصمن تحرر جنرالاته وأمرالاته وماريسالات الجو في تنفيذ أعمالهم على الوجه الذي يرونه ، ولا يسمح للآخرين بالتدخل في سُئُونهم • وفضلا عن ذلك أريد رجلا يقبل على الاستفالة اذا لم يمكنه أن ينفذ ما يريد ٠٠ وقد عانينا من الاضطرار الى قيام رئيس الوزراء بتمحيص ما يجرى هنا حقا في الوطن ٠٠ ومن الاحتياج الى ما يجب أن نحصل عليه من توجيه من وزير الدفاع أو من أى ضابط مهماً كان اللقب الذي يمنحه بتولى مسئولية الفوات المسلحة ، ولا ذك في أنه فد ظهر للل مدنى أن سلسله الكوارث التي منينا بها في الأشهر القلائل الأخيرة بل في السنتين الأخيرتين ، انما هي نتيجة للعيوب الأساسية في الجهاز المركزي لادارة دفة الحرب في بلادنا » ·

لقد خلف كل ما قاله السير « جون » أثره وأصاب هدفه ، لكنه لم يلبث أن ارتكب جريرة كبيرة حينما قال : « أرجو أن تكون خطوة مرغوبا فيها ، موفقة اذا ما أقر جلالة الملك وصاحب السمو الملكى أن يتولى الدوق « جلوستر » القيادة العليا للجيش البريطانى على ألا تكون له صلاحيات ادارية » وقد كان هذا الاقتراح مضرا أفدح الضرر بالقضية الى عرضها ، كما أنه أدى الى الزج بالاسرة المالكة في خضم مسئوليات قابلة للمماقشات والمتناقضات و كان تعيين قائد أعلى للحرب ، يمنح صلاحيات غير محدودة ، وربط هذه الصلاحيات بدوق ملكى ، يعد أمرا يوحى بنيء من الدكتاتورية ، وهكذا بدا بيانه الطويل المطنب يفقد منذ ذلك الوقت تأثيره وقوته وأخيرا وصل السير جون الى القول بأنه « على المجلس أن يظهر افتقارنا الى شخص واحد يخصص وقته كله لقضية : « كسب الحرب » ويتقلد القيادة الكاملة لكل قوات التاج المسلحة ،

وحينما نظفر بهذا الرجل ، ينبغى على المجلس أن يمده بأسباب القوة ويدعمه وييسر له سبيل ممارسة واجباته الملقاة على عاتقه ، في قوة واستقلال وأضحن • أ

وقد اتنى السمير روجركيسي على الاقتراح في حين بالم من اقالته من مركزه كمدير للعمليات المشتركة ومن الحفيقة الواقعة أنني لم أستطع قبل مشورنه والاصاخه الى رأيه دائما حينما كان يسغل هذا المنصب ، بيد أن صداقته الشخصية الطويلة لي كانت نقطة ضعف في موقفه هذا ، لذا فقد ركز انتقاداته وحملته على مستشاري الخبراء وخاصة رؤساء أركان الحرب ، فقال : من المؤلم حقا أن يمنى رئيس الوزراء في حياته تلاث مرات بالفشل كما حدث له: « جاليبولي » و « النرويج » والبحر المتوسط وأن يعجز عن تسديد ضربات استراتيجية كان مقدرا لها أن تغير مجرى الحربين واتجاهاتهما: وذلك أن مستشاره البحري الدستوري د أبي في المرات الثلاث أن يتحمل معه المسئولية ويشاطره اياها ــ اذا كانت تحتوى أيه مجازفة · · » ولم يمر هذا التناقض العجيب بين رأى صاحب الاقتراع ورأى المننى عليه دون أن يلاحظه الجميع وقد تدخل نائب من حزب العمال المستقل هو: المستر ستيفن فأومأ الى أن صاحب الاقتراح ، أراد توجيه اللوم على أساس أن رئيس الوزراء جاوز حده في ادارة دفة الحرب ، في حين نرى من أثنى على الاقتراح يقول: أن الرئيس لم يتدخل تدخلا كافيا في توجيه هذه الدفة ٠٠ ولقد كانت هذه النقطة جلية لكل أعضاء المجلس ٠

وقال الاميرال كيسى : « اننا نرنو الى رئيس الوزراء طالبين اليه تنظيم وزارته أولا وأن يجمع كل الشعب خلفه ثانيا لأداء الواجب العظيم » · وهنا تدخل احد النواب الاشتراكيين تدخلا موفقا صائبا فقال : « ان الاقتراح موجه ضد « الادارة المركزية » لدفة الحرب ، فاذا أقر المجلس الاقتراح ، فعلى رئيس الوزراء أن يستقيل ، في حين نرى العضو الموقر النيجاع ، يناشد المجلس الابعاء على رئيس الوزراء ، فرد السير روجر قائلا : لا شك في أنها سنكون كارثة تثير كوامن الألم اذا اضطر رئيس الوزراء الى الاستقالة ، وهكذا تضعضعت المناقشة في بدايتها ·

وبالرغم من ذلك استمرت المناقسة وقبض الناقدون على زمام المبادرة وقام وزير الانتاج الجديد، الكابتن أوليفر ليتلنون حين قام يرد على ما وجه الى العتاد من انتقادات فذكر فقرة عاصفة من بيسسانه المسنفيض المفصل الذي تناول فيه هذه الناحية ، وقد لقيت الحكومة مؤازرة قوية من صفوف المؤيدين الخلفيين وقد ألقى المستر بوتبي بصورة خاصة خطابا قويا مؤيدا واسترد اللورد دينترتون وهو الملقب « بأبي المجلس » - زمام الهجوم العنيف ، وركز هجومه على فقال : من الوزير المسئول الذي أدار عملية «نارفك» وكان الرأس المحرك لكل عملياتها ؟ انه الرئيس الحالى للوزارة الذي كان وقتناك وزيرا المبحرية ، ولكن لن يجرؤ أي عضو من الأعضاء على القساء التبعة على الشخص الذي ينبغي القاؤها عليه من الناحية على القساء التبعة على الشخص الذي ينبغي القاؤها عليه من الناحية

الدستورية ، وهو : « رئيس الوزراء » • واذا كنا سنتلقى الرد نفسه باستمرار وهو : « عدم الانحاء باللائمة على رئيس الوزراء مهما حدث » ٠٠٠ فاننا نكون قد دنونا كثيرا فكريا ومعنويا من السُعب الألماني الذي يقول: « ان الفوهرر لا يخطى، ٠٠ » ولم أشهد طوال السبعة والنلانين عاما الني أمضيتها في هذا المجلس ، محاولات مثل ما شهدته اليوم من محاولات لتخليص رئيس الوزراء من المسئولية الوزارية ٠٠ ولم يحدث أن مرت بنا في الحرب السابقة سلسلة متلاحقة من النوائب كما مر بنا في هذه الفنرة ٠٠ وبالرغم من ذلك تنجو الحكومة لأن الفوهور لا يخطى ٢٠ ونحن جميعا متفقون على أن رئيس الوزراء كان هو القائد الموجه لبسالننا وصمودنا ابان عام ١٩٤٠ بيد أن أحداثا كثيرة وقعت منذ ذلك التاريخ ، واذا ظلت هذه النوازل تتوالى ، فأن من الأفضل - للسيد الموقر جدا - أن يقوم بعمل رائم من أعمال « انكار الذات » التي يقوى كل انسان على القيام بها ، وأن يذهب الى زملائه الوزراء ـ وبينهم كثيرون يصلحون لتولى رياسة الوزارة ـ ويقترح عليهم أن يقوم أحدهم بتأليف الوزارة « شريطة أن يتبوأ السيد الموقر هذا ، منصبا وزاريا معه ، ولعل من الأفضل له أن يأخذ منصب وزير الخارجية لأنه استطاع أن يدعم علاقاتنا الخارجية بروسيا وأمريكا ويصل بها الى درجة القوة والكمال ٠٠

ولم يكن في طاقتى أن أظل أنصت الى أكتر من نصف الخطب التى القيت خلال المناقشية الحامية التي استمرت حتى السياعة الشيالثة صباحا ، وكان على طبعا أن أجهز برنامجي لليوم التالى ، ولكن أفكارى كانت مركزة على المعركة التي ظهرت وكأنها معلقة في كف الأقدار في مسيد ..

وقد استؤنفت المناقشة ، ولم تمض ساعات قليلة على استثنافها حتى كانت قد استنفدت طاقتها ، وفي اليوم الثاني استؤنفت بحيوية متجددة وبطبيعة الحال ، لم يمنع أى نائب من أن يقول ما ينبغي ، فقد كانت حرية الكلام ، وقد أعرب أحد النواب في قوله :

عندنا في هذه البلاد خمسة أو ستة جنرالات ينتمون الى دول أخرى كالتشيكيين والبولنديين والفرنسيين ، وهمم مدربون على استعمال هذه الأسلحة الألماتية وعلى أساليب القتال التي ينهجها الألمان ، واني لأعلم أن اقتراحي قد يكون جارحا لكبريائنا لكن إلا يمكن أن نسند القيادة في الميدان الى بعض هؤلاء الجنرالات حتى يتوافر عندنا القادرون ، ان الأحداث هي الني توجه نقدها الى الحكومة وكل ما نسنعه هو : أن نعبر عنها ، وربما يكون تعبيرنا عنها غير واف ، ولكنا نحاول التعبير عنها على أية حال ، يكون تعبيرنا عنها غير واف ، ولكنا نحاول التعبير عنها على أية حال ، وقد لخص المستر هور \_ بليشاو ، : وزير الحربية السابق القضية

الرئيسية ضد الحكومة ، وفي النهاية قال : قد نفقد مصر أو لا نفقدها واني لأرجو الله ألا نفقدها ، ولكني حينما أقرأ قول رئيس الوزراء بأننا سنحمى مصر يتضاعف قلقي لأنه قد سبق أن قال انا سنحمي سنغافورة وكريت ، وسنفضى على الإلمان فضاء مبرما في ليبيا ، فكيف يمكن المرء أن يضع ثقته في أحكام أثبتت أكتر من مرة خطأها وسوء نوجيهها ؟ . . .

هذا هو الموضوع الذي يجب أن يقرره مجلس العموم الآن ، عليكم أن تعملوا المتفكير في كل ما هو معرض للخطر في هذه اللحظة : « لقد خسرنا في مائة يوم ، امبراطوريتنا في الشرق الأقصى ، فما الذي سيحدث في المائة يوم المقبلة ؟ ١٠٠ انني لأرجو أن يحكم كل عضو في المجلس ضميره قبل الاقتراع » ٠٠٠

وقد نهصت بعد هذا الخطاب القوى لأنهى المنافشة ، وكان المجلس مزد حما بالحاضرين ، ولفد حاولت بالطبع ابانة كل نقطة عرضت على ، وكان المستر « هور بليشا » قد ركز على فشل الدبابات البريطانية ، وعدم كفاية معداننا في سلاح المدرعات وكان مركزه ضعيفا في هذا الهجوم بالنسبة الى سجله السابق قبل الحرب في وزارة الحربية وقد استطعت أن أنكس الوضع حينما قلت :

ان فكرة المدبابة ، مفهوم بريطاني » واستخدام القوات المدرعة على ما هي عليه الآن ، خطة فرنسية » كما يظهر في كتاب الجنرال ديجول ، ولم يكن أمام الألمان الا أن يحولوا هذه الأفكار الى أمور عملية يستخدمونها، وقد أمضوا السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة قبل الحرب بما عهد فيهم من مهارة وانقان في التخطيط والصناعة معا ... في انتاج الدبابات ودراسة طرق حربها ، وكان في امكان وزير الحربية اذ ذاك ... ولو لم تتوافر لديه الأموال الكافية لصناعة وانتاج الدبابات على نطاق واسع ... انتاج نماذج عملية كاملة الحجم يقوم باجراء التجارب عليها ، ويختار المصانع ويكفل لها ما تحتاج اليه من معدات بحيث تبدأ انتاجها الضخم من الدبابات والمدافع المضادة لها حين تبدأ الحرب .

وحينما انتهت الفترة التي أطلقت عليها « فترة بليشا » لم يكن عندنا سوى مائتين وخمسين دبابة تحمل قلة منها مدافع من عيار رطلين ، وقد وقع أكثرها في قبضة العدو ، أو حطم في معركة فرنسا ٠٠

• وانى لأقبل راضى البال ، ما يلزمنى قبوله مما أسماه اللورد النبيل الايرل وينترتون ، ( المسئولية الدستورية ) عن كل ما حدث ، أدى أننى قد نهضت بهذه المسئولية من ناحية عدم التدخل فى الأمور الفنية للجيوش، المستبكة مع العدو ، على أنى قبل بده المعركة ، استنهضت همة الجنرال

« أوكنلك » كي يتولى القيادة بنفسه ، لأنني كنت واثقا من أمه لن يحدث في منطقة الشرق الأوسط الشياسعة في الشبهر أو الشبهرين القادمين ، ما يمكن أن يقارن بالقتال الدائر في معركة الصمحراء الغربية ، وقد تراءي لى أنه الرجل الذي يصلح لهذا العمل ، لكنه اعتذر عن ذلك مبديا عددا من الأسباب المعقولة ، وقد خاض الجنرال « رينتى » المعركة ، وقد ذكرت قبل للمجلس يوم النلاثاء أن الجنرال « أوكنلك » قد تسلم زمام القيادة من الجنرال « ريتشي » في الخامس والعشرين ، ووافقنا نحن على هذا القرار فورا، ولكن يجب أن أقرر بصراحه أن هذا الموضوع ـ موضوع ابعاد الضابط عِن القيادة لم يكن من الطراز الذي يمكن أن نتخذ فيه حكما قاطعا نهائيا ، ولا أستطيع أن أزعم أني قد أصبحت في حكمي على ما حدث في هذه المعركة ، ولا اريد أن يحس قادة البر والبحر والجو بأن الحكومة تقف سدا منيعا بينهم وبيل أى نقد \_ وينبغى أن تمنحهم الفرصة المعادلة بل 'أكتر من فرصة وأحدة ٠ فقد يخطئون ثم يتعلمون من أخطائهم وقد يمنون يسوء الطالع ، لكن طالعهم قد تغير \_ ولكن ليس في امكاننا أن يكون عندنا عسكريون متأهبون للهبول المخاطر الا اذا أحسوا بأن حكومة قوية يؤازرهم وتساندهم وبالطبع أن يغامروا أو يجازفوا اذا أحسوا بأن عليهم أن ينظروا باستمرار خلفهم ، وأن يستسعروا القلق لما يحدث في الوطن، والا فانهم سيعجرون عن تركيز أنظارهم على العدو وبالطبع لن يكون في وسعهم الحصول على حكومة تقدم على المخاطر ، الا إذا أحسوا أن خلفها أكترية قوية مخلصة فانظروا إلى ما يجب أن نصنعه الآن ، وتخيلوا نوع الهجوم الذي سنتعرض له اذا أردنا القيام بهذا الواجب ، ثم منينا بالفشيل ففي فترات الحروب ينبغي على المواطن أن يمنح الولاء اذا رغب في خدمة وطنه حقا ٠

وانى لأوذ أن أقول بضع كلمات مشفوعة بأصدق التمنيات والتقدير مما يقولون بلغة الدبلوماسيين ، ولى وطيد الأمل في أن يمنحنى المجلس الحرية التامة في المنافسة ، أن للبرلمان مسئولية خاصة ، فقد كان قائما منذ بداية الكوارث التي لحقت بهذا العالم ولهذا المجلس فضل كبير على وأرجو أن يشهد هذا المجلس النصر النهائي وأرى أنه لا يتحقق الا أذا أعطى المجلس الحكومة التنفيذية المسئولة التي اختارها قاعدة قوية ترتكز عليها في هذا السبيل الشاق الطويل الذي يتحتم علينا أن نجتازه بعله ، وعلى المجلس أن يكون عامل استقرار ثابت في الدولة ، لا أن يكون وسيلة يمكن الفئات الناقمة في الصحافة عن طريقها ، خلق أزمة اثر أخرى . ومكن الفئات الناقمة في الصحافة عن طريقها ، خلق أزمة اثر أخرى . واذا قدر للديموقراطية والأنظمة البرلمانية الطفر في هذه الحرب ، فمن المحتم أن تعمل ، وأن تجرؤ على هذا العمل وألا يظل موظفو التاج عرضة للمضايقة بالتحريح والنقد ،

والا نمكن دعاية العدو من استغلال ما نقدمه اليها من مواد ، وألا نعرض سمعتنا للتشهير والتحطيم في كل انحاء العالم ، وعلى النقيض من هذا ، علينا أن نبرز ارادة – المجلس في مختلف المناسبات الهامة ، ومن الأهمية بمكان ألا يكون هؤلاء المتكلمون وحدهم العامل المهم في الشئون العالمية ، وانما يكون معهم كذلك أولئك الذين يسمعون ويحكمون ، فنحن – على أية حال – ما برحنا نحارب لا من آجل الدفاع عن حياننا والذود عنها بل من أجل الدفاع أيضا عن فضايا هي أغلى من الحياة نفسها ، وعلينا الانفترض أن النصر أمر مؤكد وواقع لأنه لن يتم الااذا أدينا واجبنا على أحسن وجه ، وللنقد البناء الوادع ، أو ما يوجه من نقد في جلسات سرية – فضائل كبيرة ، بيد أن واجب مجلس العموم ، يحتم عليه أحد أمرين : اما أن يوطد مركز الحكومة أو يغيرها واذا لم يمكنه تغييرها ، فعليه أن يدعمها ، وليس هناك عمل وسط في أيام الحروب ، وكل فعليه أن يدعم عن الخطب المعادية يتسرب الى الخارج ويستغله العدو أشتع استغلال ، .

القد قال مقدم اقبراح «لوم الحكومة» يجب على أن أتخلى عن مسئولياتي الدفاعية لتتولى شخصيه عسكرية أو غير عسكرية الادارة العامة لدفة الحرب ، وأن يكون لهذه السخصية الاشراف على قوات التاج المسلحة وأن رأس لجنة رؤساء أركان الحرب ، وأن يخول تعيين الجنرالات والأميرالات وافالنهم وأن يكون مستعدا باستمرار للاستقالة اذا لم يظفر بما يريد ، متحديا زملاءه السياسيين \_ ان صبح لنا أن نطلق عليهم اسم الزملاء \_ وأن يعمل تحت امرته أمير من أمراء الأسرة المالكة \_ كقائد عام للجيش وأن يساعد رئيس الوزراء هذا الشخص بل أن يكون تابعا له ويقدم الاجابة عن الاستفسارات ويدر الدوافع ويفوم بالاعتذارات أمام القادة المدربين ؟ ٠٠٠ ومل هناك خرج في أن ترسل الى الميدان هؤلاء \_ الرجال الذين لا يقلون من -ييت الرتبة عن الجنرال «ريتشي» ونسند اليهم قيادة قواتنا ؟ . • انهم يعرفون دون قادتنا كيف يخوضون غمار هذه الحرب ، واني لأصرح بأن من الأفضل أن نكسب المعارك ونحمى أرواح الجنود البريطانيين بقيادة رجال من الأمم المتحدة لا أن نخسرها بقيادة جنرالاتنا ٠٠ وعلى رئيس الوزراء أن يعرف أن هناك قولا ذائعا يردده كل لسان في هذه البلاد ، بأن رومل لو كان في الجيش البريطاني لظل حتى الآن عريفًا ٠٠ أو ليست هذه هي الحقيقة ؟٠٠ انه كلام شائع في أوساط الجيس كلها ، ففي هذه البلاد الآن وفي الجيس البريطاني « رجل » هزم مائة وخمسين ألفا في معركة « الا يبرو » في الحرب الأهلية الاسبانية ، انه ميشيل دونباد الذي يعمل الآن عريفًا في أحد الألوية المدرعة في هذه البلاد \_ وحقيقة المسألة وجوهرها أن الجيش البريطاني تننازعه الأهواء الطبقية فعلبكم أن تغيروا هذا الوضع واذا لم

يسنطع مجلس العموم آن يدفع الحكومة الى تغييره فان الأحدات ستغيره و وربما لا يعنى المجلس بما ذكرته اليوم ، ولكنه سيعنى به قطعاً فى الاسبوع الهادم تذكروا ما قلته يومى الاثنين والتلاناء حينما ننحرف الأمور وبتعتر ، وهذا ما يحدث كثيرا ، وسيقع حتما وهذا ما فهمته من الاقتراح وان لم يحدده صاحبه .

ان هذا الاقتراح على أية حال ينطوى على سياسة كما أنه ينطوى على نظام يغاير كل المغايرة النظام البرلمانى الذى نحيا في كنفه ، ومن اليسير أن يبلغ حد الدكتاتورية أو ينقلب اليها ، وانى لأود أن أوضح ايضاحا تاما اننى لن أشترك في مثل هذا النظام ٠٠

وهنا قاطع السير « جون ووردلو \_ ميلن » قائلا : « أرجو ألا يكون صديقى \_ الموقر كل التوقير \_ قد نسى عبارتى الأصلية وهي « أن كل شيء متوقف على موافقة وزارة الحرب » ولكنني واصلت خطابي فقلت :

• • • متوقف على موافقة وزارة الحرب • ان هذا السخص الذي بلغت قوته غايتها يمكنه أن يهدد بالاستقالة في كل لحظة اذا لم ينل ما يطلب • انه مشروع على أية حال • • لكنى لست مستعدا لأن أشترك فيه ولا أعتقد أنه نظام يرتضيه هذا المجلس •

« ولعل اشتراك أعضاء من الأحزاب المتباينة في تقديم الاقتراح بلوم الحكومة والاقتراع عليه يمشل حادثا مهما · على أية حال ينبغى عليكم ألا تدعوا المجلس يهون من خطر ما حدث حتى الآن ، وقد دوى هذا الاقتراح في كل أرجاء العالم لأنه يتضمن استخفافا بنا وتحقيرا لحكومتنا ، وحينما تنتظر كل حكومة في العالم ... صديقة كانت أو عدوة .. ما سيقرره مجلس العموم ، وما يفصح عنه من اعتقاد ، فائنا نحس أن من واجبنا أن نمضى فيه حتى النهاية فهناك في كل أنحاء العالم في أمريكا حيث رأيت الوضع بنفسي · وفي روسيا ، وهناك في الصين البعيدة · وفي كل بلاد تحت سيطرة العدو ، يتوقع أصدقاؤنا أن يشاهدوا في بريطانيا حكومة قوية راسخة ، وأن يروا ماسنصبح عليه زعامتها القومية أتتعرض للتحدي أو لا ؟ الى درجة مزرية ، وانقلب اقتراعهم بلوم الحكومة القومية الى اقتراع بلوم الي درجة مزرية ، وانقلب اقتراعهم بلوم الحكومة القومية الى اقتراع بلوم مقدمي الاقتراح أنفسهم فتيقنوا أن هتافات أصدقاء بريطانيا والمخلصين لقضيتنا سترتفع في كل مكان وستدوى جلاجل الخيبة في مسامع العتاة الذين نعمل على التخلص منهم ·

وكان أن رفض المجلس اقتراح السير « جون ووردلو ــ ميلن » بعدم الثقة بالحكومة بأكثرية ( ٢٥٥ ) صوتا ٠

وكان أصدقائى الأمريكيون يتطلعون بقلق بالغ الى ما سينجلى عنه الاقتراع وقد انكشف فعلا عما أبهجهم · وفى صباح اليوم التالى أفقت لأتلقى تهانيهم ·

وينتقل ونستون تشرشل الى الحديث عن معارك الفتال بعد أن تحدث بافاضة عن معارك السياسة ، ينتقل ليقول :

كان لسقوط طبرق ، دون حصار لفترة طويلة أثره في قيام ثورة في خطط المحور ، وكانت الخطة حتى الآن تعتمله على أن يقف رومل على المحدود المصرية وأن تسارع قوات تنقل عن طريقى البحر والجو ، باحتلال مالطة ، وقد أكد موسوليني هذه الأوامر في الحادى والعشرين من يونيو بيد أنه اقترح بعد سقوط طبرق بيوم واحد : أن يقوم بالقضاء على ما تبقى من قوات بريطانية صغيرة على الحدود وأن يفتح الطريق الى مصر ٠٠ وقد عززت وجهة نظره في متابعة المطاردة الى قلب مصر عدة عوامل منها : وضع قواته وروحهم المعنوية العالية والكميات الهائلة من الذخائر فضلا عن الغنائم التي استولى عليها ، وضعف مركز القوات البريطانية • وطلب الموافقة على خطته ، وقد تلقى موسوليني رسالة أخرى من هتلر تلح عليه بغبول اقتراحات رومل ، واليك فقرات منها :

« لقد أراد القدر أن يمنحنا فرصة لن تعوض على مسرح الحرب نفسه معدد دمر الجيش الانجليزى الثامن تدميرا تاما ، وما زالت تجهيزات الميناء في طبرق سليمة ، وهأنت ذا تملك الآن قاعدة اضافية لها أهمية عظمى ، لأن الانجليز قد مدوا منها سكة حديدية الى مصر نفسها ، واذا لم نقم في هذه اللحظة بمطاردة الجيش البريطاني حتى يلفظ أنفاسه آخر رجل فيه ، قسيتكرر ما حدث حينما حرم البريطانيون ثمار نصرهم الذي حقوه ، فلم يصلوا الى طرابلس ، وتوقفوا بقواتهم فجأة ، ليرسلوها الى اليونان ٠٠

ان « آلهة المعارك » تزور المحاربين مرة واحدة غير أن من يقعد عن التمسك بها حين تزوره لن يستطيع أن يمسك بها مرة أخرى » ٠

ولم يكن « الدوتشى » فى حاجة الى من يقنعه بذلك فقد راوده الأمل مرادا فى احتلال مصر • وقد أرجأ الهجوم على مالطة الى أول شهر سبتمبر وخول رومل \_ الذى أصبح حينئذ ماريشالا بصورة فاجأت الايطاليين وأدهشتهم \_ الاستيلاء على المر الضيق نسبيا ، وهو بين العلمين ومنخفض القطارة ليكون • نقطة البداية » فى عملية قادمة تستهدف الوصول الى قناة السويس ، أما كيسلرنج فكان يرى غير ذلك ، فقد أيقن أن مركز المحور

فى الصحراء لن يؤمن الا بالاستيلاء على مالطة ، ولهذا فقد أفزعه ما طرأ على الخطة من تحوير · وقد أوما الى حمق مشروع رومل وما ينطوى عليه من أخطار جسام ·

ولم يكن هتلر نفسه على ثقة من النصر على مالطة لأنه كان يرتاب فى كفاية القوات الإيطالية التى كان من المقرد أن تقدوم بالدور الرئيسى فى الحملة حيث كان من المتوقع أن يمنى بالفسل أى هجوم يشن عليها ، ولكن من المؤكد الآن أن خسارة طبرق التى تثير كوامن الحزن والفزع \_ قد أنقذت الجزيرة من محنتها الكبرى • وذلك عراء ينبغى ألا يفيد منه أى جندى ممتاز سواء أكان ذا شأن فى المعرك أم لم يكن ، لأن جانبا كبيرا من العبء يقع على كاهل القيدة العليا أكثر من وقوعه على أى من الجنرالات أو الجنود •

وقد نظم رومل بسرعة قوات المطاردة وفي الرابع والعشرين من يونيو اجتاز الحدود الى مصر دون أن يجد مقاومة الا من قوائنا المتحركة الخفيفة بالاضافة الى الأسراب المقاتلة العنيدة التي استطاعت أن تغطى حركة تراجع قواتبا الى مرسى مطروح ولم يكن مركزنا هنا قويا ، وقد تم اتخاذ اجراء دفاعي حول المدينة ، ولم يكن في جنوبها غير خطوط من حقول الألغام غير المتصلة تفتقر الى الحماية الكافية ، وقد كان الدفاع عن هذا الخط يحتاج الى قوة مدرعة لحماية جناحه الأيمن شأنه في ذلك شأن خط الحدود الذي تخلينا عنه ٠٠ ولم يكن في امكان الفرقة المدرعة السابعة أن تقوم بهذه المهمة برغم أنها تمكنت حينئذ من حشد مائة دبابة ٠٠

وفى الخامس والعسرين من يونيو وصل الجنرال أوكنلك الى الجبهة الأمامية فى مرسى مطروح وقرر أن يتولى قيادة العمليات بنفسه بدلا من الجنرال « ريتشى » وكان من واجبه أن يفعل هذا منذ طلب اليه أن يفعله فى شهر مايو الماضى ٠٠ وقد توصيل الى نتيجية سريعة هى : أنه لا يمكنه أن يصمه نهائيا فى مرسى مطروح ٠ وكانت الاجراءات تتخيد على قدم وساق لاعداد المواقع فى العلمين التى تبعد مائة وعشرين ميلا الى الوراء واتخدت التدابير لوقف تقيم العاد فى هذه المنطقة ، ثم عهيد الى الفرقة النيوزيلندية التى قامت من سوريا ووصلت الى مرسى مطروح فى الحادى والعسرين من يونيو بالقيام بعمليات حربية فى السادس والعسرين من هذا الشهر فى المنطقة الصحراوية فى « منفيا فائم » بين العلمين ومرسى مطروح ٠ وفى هيذه الليلة تمكن العيدو من أن يخترق جبهية لواء المشاة مطروح ٠ وفى هيذه الليلة تمكن العيدو من أن يخترق جبهية لواء المشاة الهندى التاسع والعشرين فى المنطقة التى لم تستكمل فيها حقول الألغام بعد وقد نفذ العدو من الفجوة التى فتحها فى الصباح التالى ، وطوق مؤخرة المقوات النيوزيلندية التى أصبحت محاصرة من جبهاتها الثلاث ، واستمر القتال عنيفا يائسا طوال النهاد ، وفى آخر الأمر ظهر أن نهاية الفرقة قد القتال عنيفا يائسا طوال النهاد ، وفى آخر الأمر ظهر أن نهاية الفرقة قد

غدت محتومة • وقد أصيب قائدها الجنرال « فريبرج » بجراح خطيرة ، بيد أنه قد خلفه الزعيم « انجلر » وقد كان قائدا ماهرا ، فقرر أن ينفد من الحصار المضروب حوله وبعد منتصف الليل تحرك اللواء النيوزيلندي الرابع صوب الشرق ، وقد انتشرت فرقه وأشهر الجنود أسلحتهم ، ولم يجد النيوزيلنديون أدنى مقاومة مسافة ألف ياردة • وفجاة • • انصبت عليهم النيران ، وهجم اللواء في صف واحد ، وفوجيء الألمان بهذا الهجوم ، وخرجوا مهزومين من المعارك التي جرت بالسلاح الأبيض في ضوء القمر الساطع ، وقامت بقية الفرقة النيوزيلندية بالهجوم تجاه الجنوب في دفعات دائرية وهذا ما ذكره رومل نفسه عن هذه القصة حيث قال :

« لقد تناولت المعركة الحامية الوطيس التي أعقبت ذلك ، مركز قيادتي في الميدان ، وقد تبادل قواتي والنيوزيلنديون اطلاق النيران بصورة قوية عنيفة ، وسرعان ما وجدت حول مقر قيادتي عددا من السيارات المحترقة التي غدت هدفا لنيران العدو المتواصلة والتي تنطلق من مسافة قريبة ، وبعد فترة قصيرة أدركني الملل بسبب هذه الحالة ، وأمرث الجنود وضباطهم بالانسحاب قليلا الى الجنوب الشرقي ولا يمكن المرء أن يصف الاضطراب الذي ساد هذه الليلة » ،

وهـ كذا أفلتت الفرقة النيوزيلندية من الحصداد واستعادت تنظيم صفوفها ونشاطها مع القوات الأخرى في موقع العلمين الذي يبعد ثمانين ميلا الى الوراء • ولم يكن قد طرأ بعد على الفرقة أي انهياد مما ساعدها كثيرا في تعزيز خطوطها الدفاعية •

وقد تم انقاذ بقية الجيش في أمان لم يخل من كثير من العنف وكان النهول قد هيمن على القوات برغم أن اليأس لم يسيطر عليها ، وقد أدى قصر المواصلات وبعد الاسكندرية عن الجبهة أربعين ميلا الى المبادرة باعادة تنظيم كل القوات وبدا « أوكنلك » ـ وهو يتولى القيادة المباسرة شخصا مختلفا كل الاختلاف عن ذلك القائد الاستراتيجي المفكر الذي ينظر بعين واخدة الى المعركة الحاسمة الدائرة ، في حين تنشغل عينه الأخرى بالأخطار الغامضة البعيدة في ايران وسورية وقد حاول على الفور أن يسترد زمام المبادرة التكتيكية ، وقام في الثاني من يوليو بأول هجوم مضاد في سلسلة الهجمات المضادة التي استمرت حتى منتصف ذلك الشهر وكانت هذه الهجمات تمثل تحديا لتفوق رومل المغريب ، وفي صبيحة يوم الاقتراع على لوم الحكومة أرسلت اليه تشجيعي الذي كان يضاهي ما أطلقه من قصف المدافع .

وقد إمتدت مواصلات رومل في الواقع الى أقصى مدى ممكن ، في حين بلغ الجهد بقواته مداه ولم يبق لديه من الدبابات سوى اثنتي عشرة دبابة صالحة للعمل ، وقد بدأ السلاح الجوى البريطاني - وخاصة المقاتلات - يبدو متفوقا بصورة واضحة وفي الرابع من يوليو أبرق رومل يقول : انه سيوقف هجومه ويتجه الى الدفاع فترة من الزمن يستطيع خلالها اعادة تنظيم قواته وهو ما زال واثقا من قدرته على احتلال مصر وقد وافقه كل من موسوليني وهتلر في هذا الرأى ، وبالفعل أصدر الفوهرر أوامره بارجاء الهجوم على مالطة حتى يتم احتلال مصر دون ايماء الى الايطاليين أو الى قيادته البحرية ،

## **4 4 4**

وفى الأسبوعين الأولين كانت هجمات « أوكنلك ، المضادة بمثابة ضغط شديد على رومل الذى استأنف الهجوم بعد ذلك ، وحاول فيما بين الخامس عشر من يوليو والعسرين منه اختراق الخط البريطانى ، ولكنه اضطر فى المحادى والعشرين الى الابراق بأن هجومه قد صد ، وقال : ان الأزمة لا تزال قائمة ٠٠ وفى السادس والعشرين بدأ يفكر فى التراجع الى الحدود ، وأخذ يشكو من قلة الامدادات الجديدة وافتقاده الرجال والدبابات والمدفعية كما شكا من نشاط السلاح الجوى البريطانى الذى كان ذا فعالية ٠٠٠ وهكذا استمرت المعركة فى حالة من التأرجح حتى آخر الشهر حينما وصل الفريقان الى حالة من التوقف من جراء قتالهما المستمر ٠٠ وكان الجيش الثامن الذى يقوده « أوكنلك » قد صمد للعاصفة وأضعفها ، وتمكن بهذا الصمود الراسيخ من أسر أربعة آلاف ألمانى ، وكانت مصر لا تزال فى مأمن .

ويذكر ونستون تسرشل آنه ذهب الى القاهرة قادما من جبل طارق على الطائرة البريطانية التى أسموها الفدائى ذات المحركات الأربعة الى أن يقول:

وقد اعتدت في مثل هذه الرحلات أن أجلس في مقعد مساعد الطيار قبيل شروق السمس ، وعندما وصلت الى المقعد في صباح ذلك اليوم الرابع من أغسطس رأيت في ضوء الفجر الساحب ، شريطا ملتويا من المياه الفضية يمتد أمامنا ، انه نهر النيل ينساب رائعا في واديه ، وقد قطعت في أيام الحرب والسلم برا ونهرا هذا الوادي العظيم من منبعه في بحيرة فيكتوريا حتى مصبه في البحر ، ماعدا منطقة « الناقلة » ولكني لم أشعر قبل بالارتياح حينما تطلعت الى مياهه كما حدث في هذا الصلياح .

وهكذا غدوت \_ بعد فنرة وجيزة \_ « الرجل الذي يرقب الأحداث عن كنب » وبدلا من أن يستقر بي المقام في الوطن في انتظار وصول الأنباء من الجبهة ، أصبح في وسعى الآن أن أنقل هذه الأنباء الى أي مكان آخر ، ولقد كان هذا حقا ، شيئا منبرا ·

وكان على أن أقرر عدة قضيايا في القياهرة ، فهل فقد جيش الصحراء تقته بالجنرال « أوكنلك » وأركان حربه ؟ وإذا كان هذا حقا ، فهل يجب أن أنحيه عن القيادة ومن سيخلفه في حالة تنحيته ؟ ٠٠ ومثل هذه القرارات تكون مؤلمة قاسية وخاصة عند التعامل مع قائد له متل ما « لأوكنلك » من مكانة ومنزلة وميزات وكفايات ونصميم ٠٠ ورغبة منى في تعزيز أحكامي ، طلبت الى الجنرال سمطس ، أن يطر من جنوب أفريقيا الى القاهرة ، وقد كان في انتظاري في دار السفارة حينما وصلت اليها ثم قضينا فترة الصباح معا حيث حدثته خلالها عن كل متاعينا ومجالات الخيار المتفتحة أمامنا وبعد الظهر عقدت اجتماعا طويلا مم « أوكنلك » الذي بسط لى الوضع العسكري بصورة جلية واضحة وبعد ظهر اليوم التالي وصل الجنرال « ويفل » قادما من « الهند » وفي السادسة مساء عقدنا مؤتمرا لشئون الشرق الأوسط شهده «سمطس» و «كيس» الذي كان قد خلف ليلتون في وزارة الدولة في الشرق الأوسط ، والجنرال « بروك » رئيس أركان الحرب و « ويفل وأوكلنك » والأمرال « هاروود ماريشال الجونيدر » وقد أنهينا كثيرا من الأعمال بالاجماع ولكن عقلي ظل مشىغولا طيلة الوقت بالموضوع الأساسي وهو القيادة ٠

ولا يستطيع الانسان أن يعالج مثل هذه التغييرات دون أن يستعرض الحلول البديلة وكان رئيس أركان الحرب الذي يحتم عليه واجبه تقدير كفايات جنرالاتنا مستشارى الخاص في هذا الجزء من المشكلة ، وقد عرضت عليه أولا ، أن يتولى قيادة الشرق الأوسط وكان الجنرال « بروك » يود من صميم قلبه أن يتولى هذه القيادة العملية ، وكنت أعلم أنه لبس مناك من يفضله في توليها وقد فكر «بروك» في الموضوع طويلا ، وتحدث في الصباح التالي طويلا الى الجنرال سمطس ، ورد أخيرا : بأنه تولى رئاسة الأركان العامة منذ ثمانية أشهر فقط ، وهو يعتقد أنه متمتع بكامل ثقتى وان جهاز الأركان يسير سبرا مرضيا ، وأعرب عن اعتقاده بأن أي تغيير في هذه اللحظة ، قد يحدث انفصاما مؤقتا في هذا الوقت الحرج ، هذا بالاضافة الى أنه لل إسباب تتعلق بالذوق واللباقة لل يود أن يكون مسئولا عن التوصية بتنحية الجنرال « أوكنلك » عن قيادته وأن يتسلم هو مقاليد القيادة بدلا منه ، وكانت سمعته ترتفع فوق مستوى هذه الاتهامات

والاعتبارات ، ولكن يحتم على أن انطلع إلى ناحية أخرى بحثا عن القائد الحديد -

و كان « اليكسندر » وموننجومرى قد اشتر نا معه في المعركة التي تراجعنا فيها الى « دنكرك » في عام ١٩٤٠ وكنا معجبين سويا بالخطة القوية التي فام بها « اليكسندر » في الحملة اليائسة التي عهد اليه أمرها في بورما ، بيد أن سمعة مو نتجومرى كانت طيبة تضرب في آفاق الرفعة والسمو ، فاذا قررنا تنحية « أو كنلك » فليس ثمة شك في أن والسمو ، فاذا قررنا تنحية « أو كنلك » فليس ثمنة شك في أن ولكن مشاعر الجيش التامن ينبغي ألا نتجاهلها أو نغفلها على اختيار رجلين من انجلترا متخطين الرجال البسلاء الذين خاضوا معركة الصحراء يعد بمثابة تحد لشعورهم على اختلاف رتبهم فهذا هو الجنرال « جوت » يعد بمثابة تحد لشعورهم على اختلاف رتبهم فهذا هو الجنرال « جوت » وهو قائد أحد الفيالق ـ أفضل من يصلح لقيادة هذا الجيش ، والقوات تدين له بكثير من الاخلاص ، ولم تلقبه عبثا « بقاذف القنابل » وقد كان هناك رأى نقله الى « بروك » وهو أنه منهك ويحتاج الى الاستجمام ، وكان اتخاذ هذه القرارات بمثل هذه السرعة أمرا سهلا بعد أن قطعت هذه المسافة الطويلة كلها حتى تتاح لى الفرصة لأرى وأسمع كل شيء بمكن الحصول عليه وتدبيره في ذلك الوقت .

ولقد كان كرم سفيرنا السير « مايلز لامبسون » وضيافنه في غاية الروعة فقد قدم لى حجرة نومه المكيفة ، ومكتبه المكيف للعمل فيه ، وكان الجو حارا للغاية وهاتان الغرفتان الوحيدتان في المنزل هما اللتان بهما أجهزة التكييف ، ولم يكن هناك منغصات عدا حرارة الجو سـ خلال ذلك الأسبوع الذي أمضيناه في استكشاف الأجواء والاستماع للآراء وزيارة الجبهة والمعسكرات الكبرى شرفي القاهرة في القصاصين حيث كانت النجدات القوية تتدفق باستمرار .

وفى الخامس من شهر أغسطس قمت بزيارة مواقع العلمين وتوجهت بسيارة الجسال « أوكبلك » إلى النقطة التي تقع الى أقصى الجناح الأيمن للخط ، إلى الغرب من « الرويسات » ومن هناك مضينا على طول الجبهة الى مقر قيادته وراء صخور الرويسات حيث تناولنا الافطار فيما يشبه المكعب تحيط به الأسلاك الشائكة ويمتلى والذباب والشخصيات العسكرية ألهامة ، وقد وددت لو رأيت عددا من الضباط وفي مقدمتهم ، الجنرال قاذف القنايل ، « جوت » فقيل لى : انه كان منهمكا في خدمته العسكرية الشاقة ، وكان كل ما أردت أن أعلم ، وبعد أن تعرفت الى مخنلف قادة الفيالق والفرق الحاضرين ، طلبت أن يرافقني الجنرال « جوت » بالسيارة الله المطار به وهو الركز الثاني الذي سأتوقف فيه به وقد اعترض أحسد

ضباط أركان حرب « أوكنلك » بأن هذا سيبعد الجنرال بعض الوقت عن مكان عمله ، ولكنى أصررت على وجهة نظرى ، وكانت تلك هى مقابلتى الأولى والأخيرة لجوت ، على حين كانت السيارة تصعد بنا وتهبط الطرق الوعرة ، تطلعت الى عينيه الزرقاوين الهادئتين وسألنه عما اذا كان مجهدا أو لديه آراء يود الافضاء بها ، فرد جوت انه بلا شك مجهد وأنه يود أن يمضى الى انجلترا ، التي لم يشاهدها منذ بضع سنوات في اجازة تستغرق ثلاثة أشهر ولكنه أبدى \_ مع ذلك \_ مقدرته على القبام بأية مجهودات عاجلة أخرى ، فضلا عما يتحمل من مسئوليات قد توكل اليه ، وافترقنا في المطار في الساعة الثانية بعد ظهر الخامس من أغسطس ، وبعد يومين قتل في الساعة نفسها تقريبا برصاص العدو في المنطقة الجوية التي كنت أطر فيها حينئذ ٠٠

وقد عهد الى نائب ماريسال الجو كننجهام برعايسي ـ وهو الذى كان يمولى رياسه كل القوات الجويه التى عملت مع الجيس فى ظل فيادة نيدر ، وهى القوات التى لولا نساطها ما أمكن تحقيق ذلك التراجع العظيم مسافة خمسمائة ميل دون أن تنزل بنا الكوارت التى بعوف فى سُدتها بلك النى تحملناها حتى الآن ـ وقد طرنا فى ربع ساعة الى مقر فيادنه حيث أعد لنا الغداء واجتمع كبار الضباط من قائد جناح فما فوق وأحسست بالتوتر يسود كل الضباط منذ اللحظه التى وصات فيها ٠٠ ولا يفوتنى أن أشير الى أن الطعام كان قد طلب من فندق شبرد فى القاهرة ، وقد حملت سيارة خاصه الطعام من الفندف ، غير أنها ضلت الطريق وبذلت مجهودات مضنيه لعثور عليها ولكنها وصلت أخيرا ٠

وكانت مناسبة سارة وسط جو صاخب من الهموم والمناعب وكان أجل لقد كانت واحة حقيقية وسط صحراء كبرى مترامية الأطراف ، وكان يسيرا على المرء أن يرى حسرج وضع السلاح الجوى بالنسبة للجيش وما اعترى سلاحنا الجوى من دهشسة للهزائم التى تعرضت لها قواتنا انتفوقة ، وعدت فى المساء الى القاهرة ، ونقلت مساهداتى الى المستر اتلى ، وقضيت اليوم التالى كله \_ وهو السادس من أغسطس \_ مع ، بروك وسمطس » ، وفى اعداد البرقيات اللازمة للوزارة ، كانت المسائل التى يتحتم على البت فيها عاجلا لا تتناول كبار القادة فحسب ، بل جهاز القيادة بأكمله فى هذا المسرح الواسع ، وكنت أشعر دائما ان اختيار اسسم بأكمله فى هذا المسرح الواسع ، وكنت أشعر دائما ان اختيار اسسم المنطقة هى الشرق الأوسط » لمصر وسوريا وتركيا ، كان اختيارا سيئا ، فهذه المنطقة هى الشرق الأدنى ، أما ايران والعراق ، فهما بؤلفان الشرق الأوسط ، على حين تكون الصين واليابان الشرق الأقصى ، وقد بدا لى أن هناك ما هو أهم من تبديل الأسماء الوهمية ، وهو « تحز ثة قيادة الشرق

الأوسط الحالية به ، نظرا لاتساعها وشمولها آفاقا رحبة شاسعة ، وقد حانت الساعة المناسبة لتحقيق هذا التعديل في التنظيم ، ولهذا أبرقت في الثامنة والربع مساء الى المستر أتلى بالبرقية التالية :

۱ ـ توصلت الى نتيجة تدعو الى اجراء تغبيرات جذرية عاجلة في القيادة العامة ٠

٢ ـ ولهذا أقترح أن تنظم قيادة الشرق الأوسط الحالبة
 في قيادتين مستقلتين هما :

(أ) قيادة الشرق الأدنى وتشمل مصر وفلسطين وسوريا على أن تكون القاهرة مقرها ٠٠

(ب) قيادة الشرق الأوسط وتشمل ايران والعراق ، على أن يكون مركزها البصرة أو بغداد ٠٠

وتشمل القيادة الأولى: الجيش الثامن والتاسع على حين تشمل القيادة الثانبة الجيش العاشر ٠٠

٣ - يعرض على الجنرال «أوكنلك» تولى القيادة العامة الجديدة للشرق الأوسط •

٤ - يتولى الجنرال اليكسندر القيادة العامة في الشرق الأدنى ·

م يخلف الجنرال « مونتجومرى » الجنرال « أليكسندر »
 فى قيادة عملية «المشعل» وانى لآسف لاضطرارنا الى نقل «اليكسندر»
 من قيادة « المشعل » ولكن مونتجومرى جدير بأن يخلفه فى تلك القيادة لكفايته ٠٠

٦ -- يتولى الجنرال « جوت » قيادة الجيش الثامن تحت امرة « اليكسندر » ٠

تكون هـنه الاقتراحات التغييرات الأساسية التي يقتضيها حرج الوضع وأهميته وأكون شاكرا لزملائي أعضاء وزارة الحرب، اذا ما وافقوا على هذه الاقتراحات ويريد «سمطس» ورئيس الأركان العامة أن أبلغكم أنهما متفقان معى كل الاتفاق على أن هذه الاقتراحات تنطوى على خير السبل التي يجب أن نتبعها في مثل هذه الحالة التي تحيط بها المتاعب الكثيرة وفي خضم هذه الحلول المختلفة البديلة ، وافق وزير الدولة أيضا على هذه الاقتراحات موافقة تامة ولا ريب عندى في أن هذه التغييرات ستحفز

الجينس وتعيد اليه الثقة في قيادته ـ وهي الثقة التي فقدت في الوضع الحاضر مع عميق الأسف ـ وأرى لزاما على أن أؤكد هنا ضرورة ايجاد بداية جديدة وعمل عنيف لبعث الحيوية في هذه المنظمة الضالة الواسعة ٠٠ ولن تحقق وزارة الحرب ـ فيما أعتقد ـ في ادراك مغزى هذا الانتصار على رومـل في أغسطس أو سبتمبر وادراك آناره الحاسمة على موقف الفرنسيين في شمالي افريقيا عندما تبدأ عملية • المشعل ه ٠

وهى التى أدخلتها فى القيادة العرب على آرائى فى التغييرات الجذرية العاجلة وهى التى أدخلتها فى القيادة العامة ـ ورحب أعضاؤها ترحيبا حارا باختيار الجنرال « اليكسندر » قائلين : انه سيغادر انجلترا فورا ـ بيد أنهم ـ على كل حال ـ لم ترقهم فكرة تجزئة قيادة الشرق الأوسط الى قيادتين منفصلتين ، وبدا لهم أن الأسباب التى حملتنا على تقرير قيادة موحدة ، أقوى اليوم مما كانت عليه ، عندما اتخذ القرار فى ديسمبر عام ١٩٤١ ، ووافقوا على أن يحل مونتجومرى محل اليكسندر فى قيادة « المشعل » واستدعوه للمجىء الى لنسدن فورا ، وأخيرا تركوا لى موضوع البت فى بقية التعيينات ،

وفى صباح اليوم التالى أرسلت توضيحا آخر لاقتراحاتى ، وردت وزارة الحرب بأن برفيتى الجديدة لم تستأصل كل مخاوفها ، بيد أننى لما كنت فى الميدان ومعى « سمطس » ورثيس الأركان ــ اللذان وافقا على اقتراحى كانت الوزارة على استعداد تام للموافقة على ما أبديت من افتراحات وان كانت قد أوضحت بشكل قاطع ، أن استمرار الجنرال « أوكنلك » فى حمل لقب القائد العام للشرق الأوسط فى حالة اختياره لتولى القيادة فى ديران والعراق ، سيؤدى الى شىء من الارتباك وسوء المصير ، وقد رأيت أن الوزارة على حق فى رأيها فأخذت بنصيحتها . .

وقد قضيت طيلة اليوم السابع من أغسطس في زيارة « الفرقة الحادية والخمسين الجبلية » التي كانت قد وصلت حالا الى مصر على حين كنت أصعد سلم السفارة بعد العشاء قابلت العقيد « ايان جاكوب » الذي غدا السير « ايان » ، فقال لى العقيد : انها لأنباء سيئة عن جوت ، فقلت : وماذا حدث له ؟ فقال : « لقد أسقطوا الطائرة التي استقلها الى القاهرة بعد ظهر اليوم » وقد اعتراني الأسى والألم لفقدان هذا الجندى المتاز الذي قررت أن أسند اليه القيادة المباشرة في المعركة الكبرى المتوقعة ، وهكذا اضطربت كل الخطط التي وضعتها ، فقد كان تعيين « جوت » لقيادة الجيش الثامن ـ بما عرف عنه من خبرة في حرب الصحراء ومكانة حربية ممتازة ـ يوازى تنحية « أوكنك » عن القيادة العامة ، ليخلفه فيها أليكسندر فماذا أصنع الآن ؟ • • ولم يساورني شك فيمن يجب أن يخلفه فأبرقت الى

المستر أتلى أقول: « يوصى رئيس الأركان العامة توصية شديدة بنعيين مونتجومرى قائدا للجيس الشامن ، وأشعر أنا وسمطس بضرورة مل هذا المنصب في الحال ٠٠ أرجو إيفاده في طائرة خاصة في أسرع وقت ٠ واخبارى بموعد وصوله » ٠٠

وقد بدا أن وزارة الحرب اجتمعت في الحادية عشرة والربع من مساء السابع من أغسطس لدراسة البرقيات التي بعثت بها في ذلك اليوم ، والتي تم حل رموزها ، وكان المجلس لا يزال يناقش هذه البرقيات عندما دخل فاعتهم أحد السكرتيرين حاملا الرسائل الجديدة القائلة : « أن جوت قد قتل » • وانني أطلب ارسال الجنرال مونتجومري فورا الى القاهرة ، وقيل لى : ان تلك اللحظة كانت شاقة على أصدقائنا في «داوننج ستريت» ولكنهم تحملوا الصدمة الجديدة ، كما تحملوا ما سبقها من صدمات في حزم وشجاعة وواصلوا الاجتماع حتى قبيل الفجر ، ووافقوا على كل النقط الرئيسية التي اقترحتها وأصدروا الأوامر اللازمة بنسأن مونتجومري •

وحينما أرسلت رسالتي الى وزارة الحرب ، أبلغها فيها بمصرع حوت » طلبت من الزملاء عدم ابلاغ الجنرال أيزنهاور بأننا كنا نعتزم اعطاءه مو نتجومري بدلا من أليكسندر ، بيه أن هذه الرسالة جاءت متأخرة ، اذ كان النبأ قد نقل اليه: ان التغيير الجديد للخطة ، كان ينطوى على روع مزعج من الارتباك لعملية « المشعل » فقد أختير الجنرال أليكسندر لتولى قيادة الجيش البريطاني الأول في هذه العملية الكبيرة الضخمة وكان قد بدأ يعمل فعلا مع الجنرال أيزنهاور وقد تفاهما تفاهما رائعا والآن ٠٠ ها نحن أولاء ننتزع منه ، أليكسندر ، لتولى قيادة الشرق الأوسط ، ثم نوفد الجنرال « ايسماى » الى أيزنهاور لينقل اليه النبأ مع تقديم اعتذارى عن انقطاعي من مراسلته ، ووجود بعض الاضطراب وليس لهما من علة الا طبيعة الحرب ومقتضياتها وقد ركز « ايسماى » حديثه على المواهب التي يتمتع بها « مونتجومري » كقائد في الميدان ، ووصل مونتجومري على الفور الى مقر قيادة أيزنهاور ، وتمت كل الاجراءات التي يتطلبها اجتماع مثل هذا بين قائدى جيسين يمتان الى شعبين مختلفين ، وان كانا قد أدمجا للقيام بعملية واحدة ، وفي صباح اليوم التالي أي في الثامن من أغسطس أصبح من الضروري ابلاغ أيزنهاور بما يتحتم على مونتجومري في ذلك اليوم من الطيران الى القاهرة لتولى قيادة الجيش الثامن ، وقد أختير «ايسماى» أيضًا لأداء هذه المهمة وكان أيزنهاور رجلا واسع الأفق متفانيا في أداء الخدمات ، عمليا ، يعالج الأحداث على ضوء الواقع دون تأثر وفي غاية الهدوء ، ومع ذلك فقد أزعجه دون شك وقوع هذين التغييرين في يومين متتاليين في هذا المنصب الهام ، وهو مرتبط بعملية عهد اليه بترتيبها وقیادتها ، وها هو ذا یجد نفسه مضطرا الآن الی الترحیب بقائد بریطانی ثالث ، ولا عجب ان رأیناه یسأل « ایسمای » : هل البریطانیون جادون فی عملیة « المشعل » ؟ ومع ذلك فقد كان موت « جوت » حقیقة حربیة یعیها ویفهمهما جیدا كل جندی ممتاز ، وقد أختیر الجنرال « أندرسون » لشغل المنصب ، ومضی « مونتجومری » الی المطار مع « ایسمای » الذی مكث معه زها و ساعة لیحیطه علما بأسباب هذه التغییرات المفاجئة ، .

وقد رويت قصة عن هذا الحديث لم تتحقق مع الأسف ، فقد قيل ان مونتجومرى قد تحدت عن المتاعب والمخاطر التي يتعرض لها الجدى في حياته ، وذكر أن الجندى يكرس حياته كلها لمهنته وعمله ، ويقضى سنوات طويلة في الدراسة وضبط النفس ، وها هو ذا يبتسم له الحظ ، فقد أطلت عليه اشراقة من النجاح ، وحقق انتصارا وها هي ذي الفرصة تواتيه فيمنع قيادة عظمى ، وقد انتصر ، وغدت شهرته تملأ الآفاق وأصبح اسمه على كل لسان ، ثم تنكر له الحظ فانهار كل ما بناه في حياته وربما لا يكون هذا نتيجة هفوة هفاها ، ولكن سوء الحظ يأبي الا أن يسجل اسمه في سجل العسكريين الفاشلين وهنا قاطعه « ايسماى » محتجا : « ينبغي ألا تحمل الأمور على هذا المحمل السيىء فهناك جيش عظيم يحتشد الآن في الشرق الأوسط ، ومن المحتمل ألا تنتهى الى كارثة : وهنا صاح مونتجومرى \_ وهو يجلس في سيارته \_ : ماذا تقول ؟ • • ماذا تعنى ؟ • • لقد كنت أتحدث عن رومل • •

## \*\*\*

وقد تحتم على حين ذلك أن أبلغ الجنرال ، أوكنلك ، نبأ تنحيته عن القيادة ولما كنت قد تعلمت من دروس الماضى وعبره ، ان من الأفضل أن يكون مثل هذا العمل المزعج كتابة لا مشافهة فقد أرسلت اليه مع العقيد « جيكوب ، الرسالة التالية :

القاهرة ــ ٨ من أغسطس سنة ١٩٤٢ عزيزى الجنرال أوكنلك :

ا ـ لقد أثرت فى برقيتك الموجهة الى رئيس أركان الحرب فى الثالث من يونيو موضوع رغبتك فى ترك هذه القيادة ، ورشحت الجنرال أليكسندر لتوليتها ولم ترغب حكومة جلالتك فى ذلك الوقت العصيب ـ الذى يمر به الجنش ـ فى الافادة من هذا العرض الذى ينظوى على أصالة رأى وفى الوقت نفسه توليت قبادة المعركة فعلا ـ كما كنت أرغب منذ عهد بعيد ـ وكما اقترحت عليك فى برقيتى

بتاريخ ٢٠ من مايو وقد تمكنت من ايفاف التيار المضاد ، وغدت الجبهة الآن مستقرة ٠

٢ ـ وقد قررت وزارة الحرب الآن ـ للأسباب التى ذكرتها أنت ـ أن الفرصة غدت مواتية لاجراء تغيير ، واعتراح : فصل العراق وايران عن القيادة الحالية للشرق الأوسط ، وتقرر أن يتولى اليكسندر قيادة الشرق الأوسط على أن يتولى مونتجومرى قيادة البحيش الثامن ، وهأنذا أعرض عليك قيادة العراق وايران مع الجيش العاشر ، على أن يكون مقر قيادتك في البصرة أو في بغداد ، وفي الواقع يعتبر هذا الميدان في الوقت الحاضر أصغر من ميدان الشرق الأوسط ، ولكنه قد يضحى في خلال عدة شهور ، مسرحا لعمليات حربية حاسمة ، وها هي ذي الامدادات في طريقها الآن للجيش العاشر ، وستحافظ على ارتباطك بالهند في هذا الميدان الذي خبرته من قبل ، واني لآمل ـ بناء على ذلك ـ أن توافق على توجيهاتي ورغبتي هذه ، بما نعهد فيك دائما من روح عالية ورغبة في الخدمة ورغبتي هذه ، بما نعهد فيك دائما من روح عالية ورغبة في الخدمة ومن المرتقب أن يصل ألبكسندر فورا ، كما آمل أن يتم في أوائل الأسسبوع المقبل تحول المسئولية في جبهات القتال الغربية بمنتهى اليسر والفاعلية ، مع توقف كل شيء على حركات العدو ،

۳ ـ يسرنى جـدا أن أراك فى أى وقت يناسبك ، متى رغبت فى ذلك ٠٠

صدقنى

اننى المخلص لك

ونستون أ س، تشرشل

## ملاحظــة:

لقد كلفت العقيد جيكوب ، حامل رسالتى هذه ، بأن يعرب لك عن تعازى الخالصة بفقدنا المفاجئ للجنرال جوت .

وفى المساء عاد « جيكوب » وكان أوكنلك قد تلقى هـذه الضربة بما ينبغى أن يقابلها به من كبرياء رجل عسكرى ، ولم يكن راغبا فى قبول القيادة الجديدة ، وقد ذكر للعقيد أنه سيحضر لمقابلتى فى اليوم التالى ، وكتب العقيد فى يومياته يقول:

لقد استيقظ رئيس الوزراء من نومه في الساعة السادسة وكان على أن أنقل اليه ما أمكنني ـ تفصيل ما دار بيني وبين الجنرال أوكنلك ، وقد انضم الينا رئيس الأركان العامة للامبراطورية ١٠٠ ان عقل رئيس الوزراء مركز على شيء واحـــد هو أن نهزم رومل ، وأن يتولى الجنرال أليكسندر المسئولية الكاملة عن العمليات في الصحراء الغربية ، وهو لا يستطيع أن يفهم ، كيف يستطيع الرجل أن يظل في القاهرة ، على حين تقع أحداث كبرى في الصحراء تاركا ادارة المعركة لشخص آخر سواه ، وكان الرئيس يذرع الغرفة جيئة وذهابا وهو يردد هذه النفطة ، مصمما على تنفيذ ما يريد ، ثم صاح فجأة : « رومل ١٠٠ رومل » أهناك أمر ما بهمنا سوى أن نهزمه ؟ ٠٠

وبعد الظهر بقليل وصل الجنرال أوكنلك الى القاهرة وتحدثنا ما يقرب من ساعة حديثا بدا على الفور فاترا بالرغم من أنه كان بعيدا عن الأخطاء • وفى ذلك المساء أقبل الجنرال أليكسندر لمقابلتى واتخذت الترتيبات النهائية للتغيرات التى حدثت فى القيادة ، ونقلت كل هذه النتائج الى لندن فى برقية أعتقد أن الفقرة التالية منها مهمة غاية الأهمية :

وجهت الى الجنرال أليكسندر التوجيه التالى الذى جاء موافقا لرغباته وحائزا لموافقة رئيس أركان الحرب ٠٠

۱ ـ ان واجبك الأول الأساسى هو: أن نأسر أو ندمر الجيش الألمانى الايطالى الذى يقوده الفيلد ماريشال رومل ، مع كل ما لديه من تجهيزات ومؤسسات فى مصر وليبيا فى أقرب فرصة ممكنة .

٢ ــ ستتولى ادارة وتنفية كل ما يتعلق بقيادتك من واجبات على
 ألا يؤثر عملك هذا على الواجب المنصوص عليه فى الفقرة الأولى ، وهو
 ما ينبغى أن يكون فى صدر مصالح جلالته .

وقد يكون من الممكن \_ فى مرحلة لاحقة من الحرب \_ عدم تأكيد هذا التوجيه ، ولكننى واثق من أن البساطة فى تحديد المهمة ووضوح الهدف هما شرطان أساسيان فى الوقت الحاضر •

وقد وافانا « أليكسندر » برده بعد ستة أشهر ·

وما دمنا نتحدث عن التغيير فاننا نود الى التركيز على واقعتين لهما عندى أهمية بالغة ٠٠ الأولى ما جاء في مذكرات ونستون تشرشل عن ولده:

وكنت لم أسمع عن ولدى راندولف كثيرا فى الأيام الأخيرة وقد كان واحدا من الفدائيين الذين تفرق شملهم الآن الى حد ما فى الصحراء ،

وفى ٧ يونيو وصلتنى برقية منه عن طريق وزارة الخارجية أرسلها من القاهرة بعد اطلاع سفيرنا عليها السير مايلز لامبسون ، ويقول فيها :

« أرى ـ لننتصر فى القتال ـ ضرورة وجود شخصية جديدة ذات كفاءة فى الميدان ، توضح المعالم السياسية والاستراتيجية يوما بعد يوم ، فلم لا تبعث بأحد أعضاء وزارة الحرب هنا يرأس كل الجهود الحربية ، وكل احتياجه لا يتعدى ـ فضلا عن مجموعة صغيرة من الموظفين ـ الى رجلين قديرين ينسق أحدهما شئون التموين ، ويقوم الآخر بالرقابة والدعاية ، ويرى هنا كثير من المفكرين ان الحاجة ملحة لتغيير جوهرى ، وليس الى تبديل الأفراد فحسب ، فالفرصة سانحة تماما لاجراء تعديل فى الكيان كله ، أرجو أن تغفر اقلاقى لك ، فقد اضطررت اليه ليقينى بأن الوضع هنا أصبح لا يحتمل وأن العمل العاجل ضرورى لأى نصر متوقم » .

ولا ربب فى أن هذه الرسالة دعمت نواياى نحو العمل النهائى الحاسم ، وقد أرسلت اليه بعد أسبوعين : « لقد توافقت آراؤك القيمة والمرتبة فى رسالتك الى مع ما كان يخالج نفسى من أفكار منذ مدة غير قليلة » ، وعلى هدى من ذلك اتخذت طريقى •

ومما جاء فى حديث تشرشل عن ابنه ، أن ابنه قد اقترح عليه التغيير فى وقت كان يرغب فيه فى احداث تغيير وأنه اقتنع بما جاء فى رسالة الابن وبادر باحداث تغيير الواقعة الثانية التى اهتممت بها اهتماما بالغا فى مذكرات ونستون تشرشل تلك التى جاءت متعلقة بالتغيير وبتغيير الجنرال ويفل لههذا التغيير ٠٠ يقول تشرشل :

كنت أعتقد أن أوكنلك دم جديد سيثير الحيوية ويتحمل التبعات بشجاعة اذا تولى قيادة الشرق الأوسط كما أن ويفل سيصادف في توليه قيادة الهند العظيمة فرصة لاستعادة أنفاسه ، قبل أن تهجم الأخطار المتوقعة في كل حين ، ووجدت موافقة تامة لآرائي هذه في الوزارة ، وبين رؤساء الأركان في لندن ولعل القارى لا ينسى أنني لا أحرص قط على أن أتولى أي سلطات استبدادية وأن آرائي كانت تتمشى دائما مع وجهات نظر الخبراء والسياسيين ، وأصدرت أوامرى الجديدة في ٢١ يونيو ، فتلقاها ويفل في هدوء ، وكان يهم برحلة الى الحبشة سرعان ما وضعت أمامه مخاطرها ، وقد كتب من أرخ حاته قائلا أن الحنرال عندما وصلته برقبته قال : وقد كتب من أرخ حاته قائلا أن الحنرال عندما وصلته برقبته قال : « أن رئيس الوزراء على حق فالموقف هنا يحتاج الى يد جديدة وعين أخرى » •

واذا كان تشرشل فى مذكراته يتسم بالحكمة الممزوجة بالقوة والواقعية فان مونتجمرى فى مذكراته يتسم بالجرأة والاعتداد بالنفس

وعدم ترك أى تفصيلات يمكن أن ينفذ منها الروتين أو الاتجاه الشخصى للآخرين ثم هو مونتجهرى محريص فى كل ما يكتبه على التركيز على الروحانيات الى جانب الماديات عكس تشرشل تماما: اذا لم تكن الروح عالية فالجيش لا يكون له ثقة بالقيادة العليا .

يروى مونتجمرى قصة وصوله الى مصر قائدا للجيش الثامن البريطاني المرابط في الصحراء:

في ٥ أغسطس ١٩٤٢ قام تشرشل بزيارة الى الجنرال أوكنلك في مركز قيادة الجيش الثامن في الصحراء • وكان تشرشل حينذاك مسافرا الى موسكو ، وأوكنلك القائد المباشر للجيش الثامن بعد أن عزل ريتشي والقائد الأعلى للقوى البريطانية في الشرق الأوسط في الآن نفسه • وكن يصحب رئيس الوزراء بروك رئيس الأركان الحربية الامبراطورية • فألقوا نظرة على الحالة العامة ولاحظوا على أوكنلك أنه لا يمكنه أن يقوم بالمهمتين معا ، أي أن يكون القائد الأعلى للقوى البريطانية في الشرق الأوسط والقائد المباشر للجيش التامن في الآن نفسه • وعليه فرجوعه الى القاهرة أمر لابد منه ، ويعين بعد ذلك من يحل محله على رأس الجيش الثامن . فوافق أوكنلك مع بروك على أن أجيء الى مصر لتسلم قيادة الجيش الثامن ١ الا أن الفيلد مارشال سمطس كان يحبذ تعيين جوت الذي اشتهر في الصحراء ويسنده الرأى العام في الشرق الأوسط • في ٦ أغسطس أبرق رئيس الوزراء الى المكتب الحربي يطلعه على التغييرات التي كان من رأيه أن يحدثها وهي فصل بلاد فارس والعراق عن قيادة الشرق الأوسط وتبديل أوكنلك بالكسندر وتعيين جوت على رأس الجيش الثامن • غير أن جوت سقط بطائرته وقتل في ٧ أغسطس ، وفي نهار الغد عينت الأحل محله • وفي النهار نفسه جاء قائد اللواء جاكوب حاملا الى الجنرال أو كنلك في مركز قيادة الجيش الثامن في الصحراء تعليمات رئيس الوزارة على أنه قد عزل عن منصبه • في ٩ أغسطس وصل الكسندر الي القاهرة واجتمع بأوكنلك الذي كان قد غادر الصحراء بعد تسليمه الجيش الثامن للجنرال لومسدن قائدا لفرع الثلاثين ، أما أنا فاننى اليــوم على يقين من أن تعيين جوت على رأس الجيش الثامن كان خطأ ٠ لم أجتمع به قط ، وكان جديا ممتازا أبلى البلاء الحسن في الصحراء ، الا أنه كان قد أعياه التعب وأصبح في حاجة الى الاستراحة • وأقول ذلك استنادا الى البيانات التى اطلعت عليها ٠

وصلت الى مطار القاهرة فى ١٢ ( أغسطس ) باكرا ، واتجهت فورا الى المينا هاوس أوتيل فاستحممت وتروقت ثم مضبت بعدئذ الى مركز القبادة للشرق الأوسط. فى القاهرة · كنت هناك فى نحو الساعة العاشرة وأدخلت فورا عند أوكنلك · وكان الطقس حارا ولا تزال على ملابسى

الرسيمية التي أرتديها في انجلترا فأرسيلت الضابط الملحق بي ليبتاع لي ثيابا تصلح للصحراء •

وأخذني أوكنلك الى حجرة الخرائط ثم سألنى: هل كنت عالما بأنه سيفادر مصر · فأجبته نعم · فعرض لى حينئذ خطته الحربية ، وأساسها أن الجيش الثامن يجب أن يحافظ عليه مهما كلف الأمر فلا يعرض الى أن يتلف في الفتال · فاذا هجم رومل ـ وكان ذلك منتظرا ـ يبتب أن ينسحب الجيش الثامن الى الدلتا وان لم يتيسر الاستقرار في الدلتا والقاهرة ، فيواصل الانسحاب نحو الجنوب على نهر النيل أو نحو فلسطين · وكانت الخطط قد أعدت لنقل مركز قيادة الجيش الثامن نحو النيل .

كنت أصغى مندهشا وحاولت مرتين أن ألقى سؤالا فاستشعرت انزعاجا من أوكنك فلزمت الصحت ثم قال لى انه من الواجب على أن أمضى نهار الغد الى الصحواء وأقضى يومين في مركز قيادة الجيش الثامن لأطلع على الحالة الراهنة وأضحاف أنه لا يزال قائد العبيش الثامن وانه كلف لومسدن أن يقوم مقامه ، ولن أستلم قيادة ذلك الجيش الا في ١٥ ( أغسطس ) وهو اليوم الذي فيه يسلم قيادته في الشرق الأوسط الى الكسندر وكانت وغبتسه في أن يتم التسليمان في يوم واحد وفاذا ما حدث هجوم من العدو ، فسيذهب هو بنفسه الى وركز قيادة الجيش الثامن ويسترجع سلطته من لومسدن وكنت مستغربا كل قيادة الجيش الثامن ويسترجع سلطته من لومسدن وكنت مستغربا كل ذلك وانسجب حالما تمكنت من الانسحاب بأدب و

ويمضى مونتجمرى قائلا انه فى ١٣ أغسطس الساعة ٥ صباحا أقلته السيارة من السفارة البريطانية متجهة به الى الصحراء ٠ ويروى مونتجمرى كيف اختار معاونيه وعملية اختيار المعاونبن ساقة وعسرة : قررت أن أعين ده جنعان رئيسا لأركاني وأطلق له السلطة التامة فنتآزر ونحرز النجاح معا ٠

وما قط ندمت على ما عزمت وقررت · أن جنغان صحبنى مدة الحرب كلها وقطعنا جنبا الى جنب الطريق فيما بين العلمين وبرلين ، وكنت أزداد له تقديرا وبه اعجابا على مر الزمن · فاقد كان رئيس أركان موتازا وانى لأشك في أن يكون قد وجد قبله أو أن يوجد بعده رئيس أركان من طرازه في العبش البويطاني ·

ويقول انه لم يعجبه الجو الذى وجده فى مركز قيادة الجيش ااثامن فالروح لا تكون نسطة فى مكان حزين كهذا وفى ما نحن عليه من الضيق

والانزعاج فى العيش · فلابه من أن يكون مركز قيادتنا قرب البحر ، فنشتغل بقوة وعنف ثم نستحم ونجدد بذلك قوانا ·

ولا شك في أنه ، حتى تلك الساعة ، لابد لنا من عمل مرهق فان مركز القيادة يجب أن ينقل بأسرع وقت ممكن الى شواطىء البحر المتوسط ، قرب مركز القيادة العامة للقوى الجوية فنصمم هناك خطتنا مع تلك القوى • أما الأمر بعدم استخدام الخيم فهو ملغى : فلنسنورد خيما وفرشا وأوانى للأندية ولنؤمن لأنفسنا الرفاهية ليكون عملنا منتجا •

وفى الختام صارحت أركان جيشى بأساليبى فى الشغل وبكرهى للأوراق الادارية والتفاصيل ثم أخبرتهم بتعيين ده جنغان كرئيس أركان الجيش الثامن فكل أمر يصدر منه كأنه صادر عنى ويجب تنفيذه فوزا • هو محطة ثقتى بوجه مطلق وأقلده السلطة على مركز القيادة كله •

وأخيرا استسلمت الى النوم ، كنت قد أعيانى التعب ولكنى على يقين من أننا أصبحنا الآن على طريق النجاح وبعد ان يذكر مونتجمرى فى مذكراته \_ وبالتفصيل \_ كل ما قام به وجيشه من استعداد لملاقاة روميل وقواته ومن اعادة روح النشاط والحماس لجنوده وضباطه ، وهذا كان مهما جدا . وعن زيارة تشرشل رئيس الوزراء للجيش الثامن فى أماكن تواجده بالصحواء الغربية فى ١٩ أغسطس ١٩٤٢ . وكان فى طريق عودته من موسكو . وقد شرح له خططه لصد هجوم ، وما يعده هو \_ مونتجمرى \_ من خطط \_ فى المستقبل للهجوم على جيش رومل . قال مونتجمرى :

قضى الليل معى فى مركز قيادتنا على الشاطى، قرب برج العرب وكانت سهرتنا سهرة السرور وفرح فى نادينا وكان ده جنجان قد اتخذ التدابير اللازمة بحيث يوفر لرئيس الوزراء خمرا لا بأس به وزجاجة كونياك معتقة .

وعند ذهابه في الغد ، طلبت اليه أن يوقع باسمه على دفترى المخصص للتوقيعات .

كنت اتخذت قيادة الجيش الثامن في ١٣ أغسطس وهو يوم نذكار معركة بلانهيم •

فكتب هذه الأسطر: « وددت لو أن يوم تذكار بلانهيم الموافق اليوم ابتداء القيادة ، يؤمن لقائد الجيش الثامن ولجنوده المجه والسعد اللذين هما جديرين بهما » • ونستون تشرشل •

# ويتحدث مونتجمري عن طريقته في العمل كقائد فيقول:

كان من العادة في الجيش الثامن ، قبل وصولى ، أن ينقد المأمورون أوامر القائد الأعلى مدعين بأنهم أوفر اطلاعا منه على تسيير القتال في الصيحراء ولذلك يسمحون لأنفسهم تبديل نقاط من تلك الأوامر لأدنى سبب ، وذلك حتى في أثناء المعركة ، فأفهمت الجميع أن أوامرى يجب أن تنفذ بحذافيرها حسب الخطة العامة التي كنت قد صممتها ، وأن تلك الأوامر لم ألقها كأسس للمناقشة بل كقوانين بها يتقيد عمل الجميع فالذي كنت أريده الآن هي معركة تبتدىء وتتطور كما كنت أتصور ، فالحالة الفسية هذه ما كان يمكن نزعها الا بانتصار على دومل الجنود ، فالحالة الفسية هذه ما كان يمكن نزعها الا بانتصار على دومل وبانتصار سهل لا يكلف الجيش الثامن خسارات جسيمة .

ما كنت أستطيع أن أهاجم أنا ، ولذا فكان من اللازم أن يباشر رومل نفسه بالمعركة فيمكننى من أن أنتصر عليه وهذا ما تم فى علم حلفا • كانت منظمة الاستعلامات فى جيشى على يقين من أن رومل سيحاول خرق جبهتنا على الجانب الجنوبى ، فيلى ذلك عدول فى الهجوم نحو الشمال اذ تحاول مصفحات رومل أن تتجه نحو مرتفعات علم حلفا والرويسات • وكان هذا اعتقادى وعليه صممت خطتى •

ويقول روميل انه كان مطلعا على تاريخ الهجوم وعلى اتجاهه وقوته وانه نظم قواه على ضوء تلك الاستعلامات وان المعركة معركة علم حلفا ٣١ أغسطس / ٦ سبتمبر ١٩٤٢ وقعت وتطورت حسب الخطة التي كان قد صممها هو ٠

وقد وصف فون مبليشى فى كتابه معارك البانزر ان معركة حلفا هى محور الحرب فى الصحراء والحلقة الأولى فى سلسلة الهزائم على كل الجهات وهى الحلقة التى أنذرت بسقوط ألمانيا •

وعن بعض العبر في معركة حلفا قال مونتجمري :

ويمكننى الآن استنتاج بعض العبر من معركة علم حلفا · وأول أمر يبدو هو أن تلك المعركة كانت معركة « جيش » فأن قوى الجيش الثامن أخذت آنذاك تنبسط وتتطور بمقتضى خطة دقيقة وكان مركز القيادة محتفظا بالسيطرة التامة على كل أطوار المعركة · مما جعل الضباط والجنود يشعرون بضرورة التوجيه الواحد يسير عملهم ويراقب مصيرهم وبعد معركة علم حلفا رضوا جميعهم أن أكون ذلك الرأس المفكر الموجه ·

ثلم أن أفراد الجيش الثامن كانوا مدنيين في الأصل ولم يكونوا رجالا وقفوا حياتهم للجندية ، فهم أناس يطالعون الجرائد من عاداتهم أن ينقدوا كل شيء حتى شخصية قائدهم ، فلابد اذن من أن يكون ذلك القائد ليس رأيا موجها بل أيضا مركز انتباه وجاذبية فلا يقدره رجاله فقط بل يحبونه ويتعلقون به • فأخذت أتجول فيما بين صفوفهم وأسعى الى أن ألفت انتباههم الى • ففي معركة علم حلفا ابتدأت ألبس القبعة الاسترالية ، وهي ، علاوة عما كنت أسعى اليه ، كانت فعلا تقيني ضرر حرارة الشمس • ثم عدلت الى لبس « البريه » التي اشتهرت به •

وعندما انتهت معركة علم حلفا كتب موتنجومرى الى صديق له فى البجائرا:

« ان اجتماعی الأول برومل أفادنی جدا · لحسن حظی ، استطعت أن أعید النظام المفقود وأصمم خططی فی الوقت اللازم ، فما صعب على أن أهزمه ، وشعوری هو أننی ربحت الجولة الأولى فی حین أنه هو الذی كان قد باشر بالعمل · أما الجولة الثانية فسيكون دورى أنا أن أباشر العمل ·

عدنا الى الاستعداد لمعركة العلمين وكان هناك مسائل لابد من الاسراع بمعالجتها قبل الانتقال الى تنفيذ خطط تلك المعركة •

ولن أغرق نفسى ، والقراء فى تفاصيل خطة الهجوم على روميل التى وضعها مونىجمرى نفسه ، فقد كان حريصا على أنه هو الدى يصع بنهسه الخطط ثم يعرضها على رؤسائه ٠٠ فقط أذكر أنه اهتم جيدا بمعنويات الجينس اذ أصدر فى ١٤ سبتمبر تعليمات بأن المعركة ستكون شديدة ولربما استغرقت مدة طويلة فاذا ربحناها ربحنا الحرب ولن يبقى علينا سوى تنظيف افريقيا الشمالية من العدو ، وأصدر فى ٦ أكتوبر توجيهات مذكرا وذاكرا بأن يجب ألا نظن أن تفوقنا بالمصفحات سيؤمن لنا انتصارا مريعا فان العدو لن يستسلم بالسهولة ولذا فعلى المساة أن يقاتلوا ويقتلوا وأن يواصلوا عملهم ذلك ما دام فيهم رمق حياة فلا يستسلم أحد منهم كاسير حرب ، كما كان يجرى فى الماضى مما جعل عدد الأسراء وافرا ضخما • فلا نيأسن من العاقبة ما دامت معنويات الجنود حسنة وما داموا مزودين بالعتاد والأسلحة •

وواضح أن لزوم الصمت والتقيد بالسر كانا من العوامل الأولى في نأمين النجاح ولحفظ السر كان لابد من الغياء الاجازات الى القاهرة والاسكندرية والا أن ذلك ما كان ليتم الا تدريجيا فأخذت أطلع القوات أولا على تاريخ المعركة ثم الضباط المسئولين وأخيرا في ٢١ أكتوبر ألغيت كل الاجازات وطلبت أن يطلع الجميع على تاريخ المعركة ذلك النهار

نفسه ، الا المتقدمين في الجبهة المتصلين بالعدو اتصالا مباشرا فهم على خطر مستمر في أن يؤسروا ، فهؤلاء يطلعون على الخبر قبل الصباح بقليل في ٢٣ أكتوبر وهو اليوم المعين لابنداء الهجوم ، ثم ان الاطلاع على الخبر ما كان يتم عن سبيل وثائق كتابية ، بل شفهيا •

نم اطلعت كل وحدة على الوظيفة المطلوبة منها وجمعت قواد تلك الوحدات جميعهم من قائد الفرع الى العقيد حتى أحيطهم علما بتعاصيل خطة المعركة كلها • فان تلك المعركة كنت أريدها معركة « جيش تسير ونتطور نحت مراقبة مركز قيادتى المباشرة ، فمن اللازم أن يطلع كل قائد فرقه على ما كان ذلك المركز قد عينه له من عمل • وقلت للقواد حينذاك ال المعركة ستدوم ، في نظرى ، ١٢ يوما وكان اسم مجموعة تفاصيل الخطة « ليتفوت » •

وأخيرا أذعت على أفراد الجينس النامن جيمعهم ضباطا وجنودا بيانا أحثهم فيه على الاستبسال وأطلب منهم ألا يستسلم أحد منهم ما دام غير مصاب بجراح وقادرا على القتال • ووعدتهم بالنصر اذا ما قام كل بواجبه ، وكنت على يقين من النصر لأننا كنا الآن على استعداد تام للمهمة المطلوبة منا وهي طرد رومل من أفريقيا الشمالية •

فى صباح ٢٣ أكتوبر أدليت ببيان للصحافة ، ثم قصدت مركز قيادتى الاستراتيجية المنصوب قرب مركز قيادة الفرع الثلانين · وفى المساء قرأت كتابا ونمت باكرا · وحسنا فعلت لأننى كنت على يقين من أنهم سيحتاجون الى فيجب أن أكون فى تمام الراحة لألبى الطلبات ، وفعلا أصبت وطلبت قبل ما كنت أظن ·

فى الساعة ٩٥٤٠ مساء ابتدأت القنابل تقذف من نحو ١٠٠٠ مدفع، وباشر الجيش النامن بالهجوم ، وهو يملك نحو ١٢٠٠ مصفحة ٠ وعن يوميات معركة العلمين يقول مونتجومرى :

# السبت ۲٤ أكتوبر:

ابتدأ القتال في ٢٣ أكتوبر وفقا للخطة التي عرضت لها الا أن. الطريقين المفروض شقهما في الشمال لأفواج الفرع العاشر المصفحة ما كان قد تم شقهما عند الساعة ٨ من صباح ٢٤ أكتوبر • وذكرت أن الأمر ذلك ان حدث ، سيتحتم على الأفواج أن تشق الطريقين بنفسها وهي تقاتل • الا أن قوادها ما كانوا ليظهروا الاقدام اللازم وبدا لى بعض الفتور في وحداتهم وجميعهم خائفون من خسارة المصفحات • فدعوت لومسدن قائد الفرع العاشر وصارحته بأننى على استعداد لتبديله وتبديل قواد أفواجه المصفحة بغيرهم اذا بقوا هكذا لا حماسة فيهم على العمل • فكان لكلامي

هذا الوقع الحسن ، ان اللواء المصفح في الفوج الأول استطاع أن يشق طريقا ونفذ منها نحو الساعة ٦ مساء الى مراكز العدو حيث أصبح مكتبوفا عن جانبيه • فانقلب عليه فوج البانزر الخامس عشر ، وهذا ما كنت أريده بالضبط • وفي الجنوب أخذ الفوج النيوزيلندي بالاتجاه نحو المنطقة الجنوبية الغربية وباشر بعملية التحطيم والاتلاف في مشاة العدو • في الجنوب أيضا شرع الفوج الثالث عشر يلعب الدور المطلوب منه •

#### الاحد ٢٥ أكتوبر:

فى الساعه ٣٥٠٠ ورد الخبر من الفرع العاشر أن الفوج العاشر المسفح ما كان يتقدم بسهولة فى الطريق التى ابتدأ بسقها فى جنوبى منطقه الفرع النلاسين وقال قاند الفوج اله ليس مطمئنا الى عميينه واله لو خرج من الطريق التى يسقها فانه سيصبح فى موقف حرج اذ ان فوجه لم يكن مدربا على عمليات كهذه وكان لومسدن يميل الى الموافقة على ذلك و أما الفوج الأول المصفح ولى الطريق المسقوقة فى السمال وكان قد نفذ الى مراكز العدو فانقلبت عليه مصفحات الألمان بهجمات عنيفة كما كنت أتوقع وقرر ده جنجان أن يدعو قائد الفرعين العاشر والثلاتين الى مكتبى وهنا علمت أن قائد الفوج العاشر كان عازما على ارجاع وحداته المصفحة من حيث كانت قد وصلت الى ما وراء حقول الألغام فيذهب سدى كل ما كان قد أصابه من افادة وهو يحاول تعليل ذلك بأن فوجه سنلحق به خسارات فادحة اذا بقى هكذا معرضا مكسوف الجانبين ـ وكان لومسدن به خسارات فادحة اذا بقى هكذا معرضا مكسوف الجانبين ـ وكان لومسدن من رأيه فطلب منى أن أتصل أنا ذاتى بقائد الفوج العاشر ، ففعلت وملكتنى أمر رأيه فطلب منى أن أتصل أنا ذاتى بقائد الفوج العاشر ، ففعلت وملكتنى فأمر ته للحال أن يتقدم الى الأمام ويقود قواته في الجبهة لا من الوراء وأمرته للحال أن يتقدم الى الأمام ويقود قواته فى الجبهة لا من الوراء وأم

ثم صرحت علنا لقائدى الفرعين ، ليز ولومسدن أن خطتى لن تبدل وصرفت ليز واحتفظت بلومسدن ، فصارحته بأننى أريد أن تخرج المصفحات من منطقة حقول الألغام الى مراكز العدو حيث تعمل حرة منطلقة ، واذا لم يكن مستعدا هو وقائد الفوج العاشر أن ينفذ أوامرى تلك ، فاننى سأبدلهما بغيرهما ، وكان ما أردت ، ففى الساعة ٨ صباحا نفذت مصفحاتنا الى مراكز العدو ، وأصبحنا فى الحالة التى كنت أتمناها فى نهار الأمس فى الساعة نفسها ،

#### الأربعساء ٢٨ أكتوبر:

كنت عالما أن الصدمة الأخيرة كان لابد من أن تقع في جبهة الفرع الثلاثين ولكن في هذه الساعة كنت جاهلا الموقع بالضبط: الا أنه من الواجب على أن أستعد لها • فقررت أن آمر الفرع الثالث عشر في الجنوب بأن يتخذ موقفا دفاعيا وأن أحتفظ بالفوج النيوزيلندي كقوة احتياطية • ثم أن كل قوى البائزرس الألمانية أصبحت الآن في منطقة الطريق التي كنا قد شققناها في الشمال ، فلا سبيل الى الهجوم هناك اذن ، فحولت تلك المنطقة من الجبهة الى جبهة دفاعية واحتفظت بالفوج الأول المصفح كقوة احتياطية • وقررت أيضا أن أستخدم للوقت الحالى الفرع الثلاثين للقتال في الشمال واحتفظت بالفرع العاشر كقوة احتياطية للهجوم • وأخيرا أمرت بتشديد عمليات التحطيم المكلف بها الفوج التاسع الاسترالى ، طالبا بلاتجاه نحو الشاطيء أن أصبحت ونيتي تنظيم شق جبهة العدو ومطاردنه في محور طريق الساحل •

## الخميس ٢٩ أكتوبر:

كان العدو قد جمع معظم قواه فى الشمال ظانا أن نيتنا أن نهاجم فى تلك المنطقة ، على الساحل ، وهذا كان صحيحا فى الأول ، الا أننا كنا انتهينا الآن من فصل الألمان عن الايطاليين ، فأصبح الألمان فى الشمال والايطاليون فى الجنوب ، والخط الفاصل بين الفريقين يقع بالضبط شمال الطريق التى كنا قد شققناها فى الشمال ،

فغيرت خطتى فورا وقررت أن أحدث صدمتى على نقطة الاتصال تلك ولكن مع جانب أقوى من العنف على الجبهة الايطالية · وقررت ذلك في ٢٩ أكتوبر ، الساعة ١١ ·

ولكن متى يكون تنفيذ قرارى الأخير ذلك ؟ كنت عارفا أن العملية الحربية تورش المصممة فى انجلترا ، تطبيقها هو انزال الجيوش فى الوضير فى منطقة كازابلانكا ـ أوران • فمن الواجب علينا اذن أن نهزم عدونا ونتلف جيشه فى الوقت المناسب للمساعدة على تحقيق العملية الحربية « تورش » هذا علاوة على رغبتنا الشديدة فى أن نصل الى طرابلس الغرب ، وفى استيلائنا على مطار مرطوبا لحماية السفن الحاملة النفط والأجهزة الى مالطة •

فقسررت بأن الفوج التساسع الاسترالي سيهاجم بشدة نحو الشمال

ليصل الى البحر وذلك في ليلة ما بين ٣٠ و ٣١ ( أكتوبر ) مما يحمل العدو على تركيز انتباهه في الشمال ثم في الليلة التالية ، من ٣١ أكتوبر الى أول نوفمبر أشق فرجة عميقة في جبهة العدو ، شمال الطريق التي شققناها أولا بالضبط والفرجة هذه سيشقها الفوج الثاني النيوزيلندي يساعده اللواء التاسع المصفح ولواءا مشاة ، والعملية كلها ستكون تحت اشراف الفرع الثلاثين ، ثم د في الفرجة المفتوحة يمر الفرع العاشر مع أفواجه المصفحة ، وقوام خطتي تلك هو أن أحمل بضربة قوية على اليمين ، أردفها في الليلة التابعة بضربة قاضية على الشمال » وكان اسم العملية بكاملها : سوبر شارج ٠

فى الصباح وصل الى مركز قيادتى الاستراتيجى أليكسندر ، وده كازى وهو وزير دولة فى الشرق الأوسط ، وهما موفودان من قبل هوايتهال للاطلاع على الأسباب التى دفعتنى الى الاحتفاظ ببعض القوى الاحتياطية فى حين أنه كان يبدو من اللازم رمى القوى كلها فى المعركة .

مما حمل بعضهم على الظن أن نيتى الانسحاب في حين كنت على وشك الانتصار •

فأوضيحت خطتى كلها ووافق ألكسندر ، وما علمت قط ، فيما بعد ، ماذا أبرقوا الى هوايتهال الا أننى كنت على يقين من رأى بروك في •

# الجمعية 30 أكتوبر:

قضيت الصباح أدون توجيهاتي فيما يختص بعملية «سوبر شارج » كنت أكتب أنا بنفسى ولا أدع شيئا للأركان ، تاركا لهم هم تنظيم النفاصيل للخطوط العامة التي أسلمهم اياها ·

قدونت ارشاداتی من حیث التعلیمات العامة التی كنت أرید الجیش الثامن كله أن يتقيد بها ب

ثم من حيث عمل الفرع الثلاثين والفرع العاشر .

ثم حددت العمل المتوافق فيما بين الفرع العاشر والثلاثين .

ثم عينت العمل للفرغ الثالث عشر وللقوى الاحتياطية وللطيران اللكى ٠

#### السبت ٣١ أكتوبر:

رأيت أن العمليات اللاحقة « بالسوبر شارج » قد تكون نتيجتها الفشل اذا ما هاجمت في تلك الليلة • فوفقا لذلك قررت أن أرجى، الهجوم إلى الليلة فيما بين أول وثاني ( نوفمبر ) •

وكان من شأن الارجاء ذلك أن يفيد العدو ، فقررت مد الشقة التي كنت قد أحدثتها في جبهته الى بعد ٢٠٠٠ متر ، حتى لا أترك له مجالا للراحـــة .

ولابد لى من أن أضيف أن السلطات العليا أخذت تشك فى حسن عاقبة خطة « السوبر شارج » ، وتتوقع فشلا من ورائها ·

# الاثنين ٢ نوفمبر:

ابتدا هجوم خطة « سوبر شارج » في الساعة ١ بعد نصف الليل ، على جبهة وسعها ٤٠٠٠ متر · أحرزنا نجاحا باهرا ، عند الليل كان بين أيدينا ١٥٠٠ أسير ·

#### الثلاثاء ٣ نوفمبر:

كل شيء يدل على أن العدو على وشك الانسىحاب والهزيمة ٠

# الأربعاء ٤ نوفمبر:

فى الساعة ٢ بعد منتصف الليل حملت ضربتين قاضيتين فى منطقة الشمقة التى كنا أحدثناها وحيث كان العدو يحاول أن يمنعنا من توسيعها • وكان ذلك خاتمة المعركة •

فانطلقت المصفحات في مناطق لا الغام فيها وأخدت تنصب صبا على وراء العدو وعلى قواء المتقهقرة ، تتقدمها المصفحات الفرنسية .

أما في الجنوب فان القوى الإيطالية ما كان يسعها الا أن تستسلم لأن الألمان كانوا قد انتزعوا كل ما كانت تملك من أدوات نقل ومواصلات •

فكلفت هروكس بأن يجمعها ، وصرفت أنا اهتمامي الى مطاردة قوى رومل المهرولة نحو الغرب .

ويقول مونتجمرى ان من أسباب الانتصار في معركته الكبرى أنه ثبت على خطته ولم يغيرها وانه ما ضعف وما تزعزع أبدا مما ضاعف في حماس جيسه واندفاعه الى القتال وان رومل لو كان قد أنفد زاده ما هزم قط ٠٠ الى أن يقول:

رأيت أن الجيش الثامن كان في حاجة الى الراحة حتى يستعيد قواه للوثبة النهائية على طرابلس ، فأمرت الجنود أن يتوقفوا عن القتال حيثما كانوا وأخبرت الجميع أنهم لن يرجعوا الى القتال الا بعد عيد الميلاد ، وأنسا سنقضى ذلك اليوم المجيد بالهناء والسرور على قدر ما تتيح لنا الصحراء ذلك ، واستوردت من القاهرة الأطعمة المألوف اعدادها لذلك العيد ، وأخذت الأركان التدابير اللازمة حتى يصل كل شيء في الأوان اللازم ،

ثم أذعت على الجيش الثامن بيانا أثنى فيه على أفراده للعمل الجبار الذى قاموا به منذ ٢٣ ( أكتوبر ) وأهنئهم جميعا بعيد الميلاد ، وأذكر لهم كتابا قد بلغنى من فتاة فى اليوركشير كان حبيبها بينهم وهى تتمنى لنا جميعا الفوز النهائى قبل عيد الميلاد ١٩٤٣٠

وسررت جدا بقضاء ذلك العيد في الصحراء وهكذا كان الجميع فيما أظن · نسينا المشاق والمتاعب بعد انتصاراتنا ، ومعنوياتنا على خير ما يرام ·

ومن بين ما سبق يتبين لنا اننا والعدو يحتل أرضنا ويقترب من عاصمتنا النانية كنا نلهو ونلعب ونتخانق على لحاف الحكم ونتسابق فى أن يخفى كل منا المعلومات عن الآخر: لقد كان زعماؤنا فى ذلك الوقت العصيب صرعى خلافاتهم الحزبية والشخصية ولم تكن للمصالح الوطنبة العليا أية أهمية لدى الكثيرين منهم .

# \*\*\*

هذا بعكس ما كانت تسير عليه الحياة في بريطانيا العظمى • في كل سطر نقلناه عن تشرشل ، ومونتجمرى تأكيد جديد على أن الشعب البريطاني شعب عظيم حقا : عظيم في انتصاراته وعظيم في هزائمه • الوطن أحب الى كل مواطن بريطاني من نفسه وولده : كل شي بتم

بالتخطيط الدقيق ، لا شيء يمكن أن يترك أبدا للصدفة ولذلك ولأسباب أخرى لا مجال للافاضة فيها انتصروا وكان انتصارهم رائعا للغاية ٠

وأصارحك عزيزى القارى، أننى فكرت فى شطب هذا الفصل حتى لا أزعج بعضهم ولكننى فى النهاية فضلت الابقاء عليه ، حتى ولو تصاعدت بعض لعناتهم الى السماء ، فمتل هذه الدروس من بريطانيا جاءت فى حينها وينبغى أن تحال وتعصر ، وتقدم فى جرعات دوائبة .

# الباب الناسع

# فصل اجتماعی وسیاسی وأدبی أردت اثباته هنا تعمیقا للفائدة

فى رأيي أن أعوام الحرب العالمية الثانية [ ١٩٣٥ \_ ١٩٣٥ ] جديرة بالمزيد من الدراسة لعدة اعتبارات في مقدمتها أن الأحكام العرفية كانت قائمة ويجرى تنفيذها بكل قسوة كما أن الرقابة على الصحف كانت تمارس بكل فظاظة ، كما لم تمارس أثاء الحرب العالمية الأولى حبب كانت بريطانيا تحتل مصر ، فاذا أضفنا الى ذلك أن الأعوام السنة \_ أعوام الحرب العالمية النانية - كانت مليئة بالأحداث وعندما اعتمد غالبية المؤرخين على الصحف لتأريخ تلك الأحداث كانت الصحف صماء لا تحمل الا ما أجازته الرقابة وهو لا يصلح أبدا للاعتماد عليه في عملية التأريخ ، وقد أفرج عن بعض الوثائق الأجنبية وأصبح في امكانية الدارس المصرى الاطلاع عليها كما تم الافراج عن بعض الوثائق المصرية ، وقد حاولت من جانبي نشر العديد من الوثائق التي لم تر النور والتي آلت الي لطروف خاصة مثل وثائق عبد اللطيف طلعت باشا رئيس الديوان الملكي يرحمه الله ، في الجزءين الناني والثالث من سنوات ما قبل الثورة واعتقادي الخالص أنه لابد من اعادة النظر في كل ما كتب عن تلك السنوات ، وما كتب شحيح للغاية وقد حاولت - في هذا الفصل - بأسلوبي الخاص وطريقتي الخاصة ، بل ورؤيتي الخاصة أيضا أن القي بعض الأضواء على الحياة في مصر في الفترة من ٤ فبراير ٤٢ الى الفترة ٨ أكتوبر ١٩٤٤ محاولا التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحياتية العامة أكثر من التركيز على الجوانب السياسية فقد أوليت الجوانب السياسية عن تلك الفترة أهمية بالغة في كثير من فصول هذا الكتاب:

 قبل أزمة فبراير ١٩٤٢ كان النحاس باشا وأسرته في رحلة الى أسوان وكان مع الأسرة في تلك الرحلة الشباب فؤاد سراج الدين ، وكانت البواخر النيلية التى يركبها رفعة الرئيس الجليل تفرش خصيصا بأفخر الرياش عندما كان النحاس باشا ينتقل من الأقصر الى أسوان وقيل ان النحاس باشا فى تلك الرحلة كان على يفين من ان وزارة حسين سرى باشا ستستقيل وانه سيكلف بتشكيل وزارة وفدية لحما ودما!

وظهرت الصحف ـ كل الصحف ـ صبيحة يوم ٥ فبراير ١٩٤٢ وكلها حاملة نيأ تشكيل النحاس باشا للوزارة وأسرفت الصحف الوفدية في الحديث عن رضاء الملك وسعادته بتشكيل الوزارة الجديدة ، واهتمت الصحف بصدورة لمجلس الوزراء يتوسط بعض الوزراء وصدورة الملك فاروق تبدو واضحة في مكنب رئيس الوزراء ، حيث أخذت الصور : لم ينجح أحد من الصحفيين المصريين في التغلب على الرقابة بزج خبر ، يفهم منه أن ولادة الوزارة الجديدة كانت ولادة عسسرة ، ربما كان فكرى أباظة وحده الذي نجح في أن يكتب عن ٤ فبراير : الأربعاء الماضي ، كان يوم ٤ فبراير ١٩٤٢ حديث النوادي والصالونات والأجران والمصاطب وأن الرأى العام قد انقسم في هذا اليوم بين تأييد النحاس باشا في فيوله الورارة وبين معارضته • ولكن كل ما نشر بعد ذلك عن تشكيل الوزارة كان بعيدا كل البعد عن الحقيقة! حتى ليجيء في احدى صفحات المصور ان بعض الدوائر والصالونات قد نساءلت : كيف قيل ان الانجليز قابلوا اسمناد الوزارة للنحاس باشسا بالارتياح وكان الغزل بينهم مقطوعا ؟ والجواب الوفدى ان النحاس باشا زعيم سعبى بلا شك ووراء ملايين فهو وحده الذي يستطيع ان يكبح باجماع الثغرات الناسبة ، ومعنى هذا الكلام أن كاتبيه ـ وهم موضع احترامنا ـ اما انهم كتبوا ما كتبوا دون ان يكونوا قد عرفوا حقيقة ما حدث واما أنهـم كتبـوا ما كتبوا وهـم يستعطفون القراء في محاولة ساذجة للاحاطة من بعيد ببعض جوانب الأزمة • وأعلم أن كل أندية القاهرة كانت تعرف بالتفصيل الكنير مما حدث في ٤ فبرايو ١٩٤٢ وأن كل الزعماء \_ وخاصة أحمد ماهر \_ الذين حضروا اجتماعات عابدين \_ احتماعات المأساة \_ تحدثوا فور وصولهم الى بيوتهم أو الى أنديتهم أو أحزابهم عن كل ما حدث وإن أحمد ماهو ، أصدر ب وبسرعة منشورات ستعلقة يتفاصيل المأساة .

في ١١ فبراير ١٩٤٢ - أي بعد أيام من حلول المأساة يحل ميلاد فاروق فاذا بالصحف الوفدية بالذات تولى هذه الذكرى اهتماما بالغا ، لم يحدث من قبل في أي سنة من السنوات ففاروق هو رمز مصر ودولة مصر بل انه رمز الأمة قبل أن يصير ملكا : انه رمز لمعنوياتها قبل أن يكون رمزا لمادياتها أنه عنوان كرامتها وابائها وبلادها • هذا الرمز ، يكون رمزا المعنوان هو الذي يصل بين شنخص الملك ، وشنخص كل فرد من أو هذا المعنوان هو الدي يصل بين شنخص الملك ، وشنخص كل فرد من

أفراد الرعية وهو في الظروف المحقيقة يربح من قلوب شعبه ، أكثر مما يربح في الظروف الناعمة ، وينال من أيام الحرب تروة من الجوانح أكنر مما ينال في أيام السلام • يجرى الاحتفال في عابدين بعيد ميلاد الملك بحفل كبير ساهر يسترك فيها رئيس مجلس الوزراء، والوزراء • • وكأن لم تكن هناك معركة حياة أو موت قد حدثت بين الملك والنحاس باشدا في فيراير ١٩٤٢ •

● لا حديث للجماهير لمدة طويلة الا عن زيارة السير مايلز لامبسون السفير البريطانى فى مصر ، لرئيس مجلس الوزراء مصطفى النحاس باسا فى مكتبه واستقبال الوفديين له استقبالا حافلا حتى ليرفعون سيارته فوق الأرض بأيديهم تأكيدا على الحفاوة به ثم يحملونه على الأعناق وتصبح صورة لامبسون والنحاس وهما يتعانقان من الصور التى تنشر \_ فيما بعد \_ للنيل من النحاس باشا الذى ألقى بنفسه فى أحضان السفير الذى أساء الى كرامة سفير مصر بالاشارة الى ملك مصر ، فى مناسبة عيد ميلاد الملك بحرص الملك على أن يفتتح مسجد فاروق الأول بنكنات الماظة ويصلى مع الملك \_ النحاس وحمدى سيف النصر وزير الدفاع .

● كان الوفد بناء على توجيهات من لامبسون قد أجرى مفاوضات مع الأحزاب المصرية في أن يكون هناك اتفاق بين الوفد والأحزاب على ترك بعض الدوائر لأحزاب المعارضية ، ولكن الوفد سرعان ما عدل عن رغبنه تلك وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت بالغاء الأحكام العرفية ، ورفع الرقابة على الصحافة ، فيما عدا ما يتعلق بالأمور العسكرية ، أثناء فترة الانتخابات • وقد رفضت حكومة النحاس باشا ذلك الطلب رفضا باتا وفد أعلن كل من حزب الأحرار الدستوريين والسعديين مقاطعة الانتخابات ، الا أن بعض قادة هذين الحزبين \_ كما هي العادة \_ قد خرجوا على قرار المقاطعة ودخلوا الانتخابات مما يؤكه ان الالترام الحزبي غـير موجـود بالمرة: بلغ عدد مرشب عن انتخابات (٤ فبراير ١٩٤٢ ــ ٤٥٥ مرشحا ل ١٧٥ دائرة منهم ٩٥ محاميا ، و ١٥ طبيبا ، و ٧ من الصحفيين هم جبرائيل تقلا باشا ، محمود أبو. الفتح ، أحمد قاسم جودة ، جلال الدين الحمامصي ، وفكري أباظة بالاضافة الى صحفيين متقاعدين هما توفيق دياب ومحمد عبد الرحمن الصباحي وقد « تلطف » الوفد فترك لكل من تقلا باشا وفكري أباظة دائرته فلم يرشبح فيها أحد ، وكان من بين العسكريين السابقين الذين رشحوا أنفسهم في تلك الانتخابات اللواء محمد فتوح باشا والاميرالاي على شاهين بك والاميرالاي حسين وهبي بك وكان من أبرز المستقلين الذين رشحوا أنفسهم اسماعيل صدقى باشا ، بهي الدين بركات باشها ، توفيق دوس باشا ، أحمد عبود باسَّما ، ومحمد ذو الفقار يك

- استقبل النحاس باشا فی أوائل حکمه مستر ادوارد گیندی وکان وقتئذ یعمل مراسلا للاسوشیتدبریس التی کانت وقتذاك تملك ۱۲۰۰ جریدة ومجلة تصدر فی الأمریکتین ولا یقل عدد قرائها عن ۱۵۰ ملیون قاریء، کما کان ادوارد کیندی یعمل وقتئذ واحدا من کبار المراسلین المریکیین ۰
- من النواب السبان الذين فازوا بالتزكية محمد عباس المهدى باشا (عابدين) جورج مكرم عبيد [ أولاد عمرو ] ، عبد المنعم مصطفى خليل [ فاقوس ] محمود عبد النبى [ أجا دقهلية ] محمد فؤاد سراج الدين آل عصل في الانتخابات التى أجرتها وزارة محمد محمود باشا سنة ١٩٣٨ على ٤٠ صوتا فقط في دائرة يملك فيها واخوته ثمانية آلاف فدان : تزوير درجة أولى .
- حظى الوفد بطبيعة الحال على الأغلبية الساحقة ، أفلت من كماشة وزارة الوفد ١٦ نائبا مستقلا ، خمسة نواب من الدستوريين ، ونائب سعدى واحد ، وأربعة من الحزب الوطنى •
- حرصت وزارة الوفد في التعيينات الجديدة لمجلس النسيوخ على علم تعيين الشيوخ السابقين محمد على علوبة باشا ، نجيب الغرابلي باشا ، عبد الحميد بدوى باشا ، لطفى السيد باشا ، وعينت من الدستورين فقط حفني محمود باشا ،
- وكان حسن محمد الوكيل باشا نائب دشنا قد حصل على ١١٧٦٤ صوتا · وهي أعلى الأصوات التي حصل عليها نائب في تلك الانتخابات وحصل الأستاذ أحمد كامل قطب المحامي ورئيس حزب الفلاح والذي كثيرا ما أضرب عن الطعام ليسمع المسئولون صوت الفلاحين ، حصل على ٢٠ صوتا فقط في الانتخابات!
- فاز فى تلك الانتخابات من الصحفيين جبرائيسل تقلا باشا ، فكرى أباظة بالإضافة الى جلال الدين الحمامصى وأحمد قاسم جودة ، وكانا وفديين وقد فصلا من المجلس بعد انضمامهما الى مكرم عبيد أثر انفصاله عن الوفد بدعوى صغر سنيهما ، وكان فى مجلس الشيوخ من الصحفيين د ، محمد حسين هيكل ، أنطون الجميل بك ، خليل ثابت بك ، أحمد حافظ عوض بك ، محمود أبو الفتح ، وكان وحده الذى دخل المجلس بالانتخاب بينما دخل كل زملائه بالتعيين وكان مكرم عبيد وهو يقدم الميزانية المجديدة الى مجلس النواب قد حرص على أن يقدمها يصورة أدبية والمستراكية : قال مكرم : الميزانية تكل شيء للناس، ومن الناس، انما هي

روح وجسم وجوهس ، ومظهس فاذا لم تفطر أرقامها على فكرة محددة وسياسية جديدة ، أو حتى مجددة كانت مجرد هيكل حسابى محكم الصنع ومضبوط الطرح والجمع لا روح فيه ولا حكمة يرمى اليها أو هدية يهديه الاستبداد اقتل ، واقتل في ميدان الاقتصاد منه في ميدان السياسة فقد يحمسز الاستبداد السياسي السعب الى يقظة تغضبه فنورة وأما الاستبداد السياسي من شأنه أن يسلب الناس أرزاقهم ويشغلهم بمصالح العيش عن التضحية والفداء!

- ويقول مكرم: لست أغلو اذا ما أكدت ان استقلالنا السياسى ، لن يقام له وزن ، أو يكون له أنر اذا لم يقترن باستقلالنا الاقتصادى وانه ما من سبيل الى الاستفلال الاقتصادى الا اذا كان اقتصادنا الأهلى شعبيا لا حكوميا كما هو الآن ٠
- كل ما نراه من مظاهر النراء والترف في مصر ، انها هو مستمد من اقتصادنا الحكومي ، الغنى السخى أما اقتصادنا النبعبي فأين هو ، هل هو في تلك البقرة الحلوب التي تدر لبنا وعسلا على غير أهلها ، أو هو في الكارثة الاقتصادية التي يعانيها فلاحونا وعمالنا .
- لقد عملنا ـ مكرم عبيه ـ لنخليص الشعب المصرى من الاستعمار الأجنبى وبقى علينا أن نخلص المصرى من الاستعمار المصرى •
- أى استقلال وأية كرامة لشعب قتل الفقر فيه روح الاستقلال والاعتماد على الذات فلا يكاد يجد فيه القوت الا ما يتناوله من موائد الأسياد من الفتات •
- أسائل نفسى ( مكرم عبيد ) هل حقا حققنا لمصر استقلالها في حين أن مصر الفلاحة ومصر العاملة قد استعبدت للأرض وأصحاب الأرض •
- فى مايو ١٩٤٢ ازدادت الغارات الجوية على الاسكندرية بالذات ووقع مئات من الضحايا بالاضافة الى هدم مئات من المنازل: يزور رئيس الوزراء وحرمه الضحايا ويدخل الوزارة فى تعديل مفاجى، عبد الحميد عبد الحق ، مصطفى نصرت ، د عبد الواحد الوكيل وأحمد حمزة ويعين زكى العرابى رئيسا لمجلس الشيوخ » •
- تبدأ مع منتصف عام ١٩٤٢ ، حرم النحاس باشا جمع التبرعات لمشروع أسبوع البر وكان جورج دومائى ( بك ) أمينا لصندوق أسبوع البر ، كما كان أمين عنمان باشا من أعمدة هذا المشروع ، هدو ومدام صيدناوى باشا .

ويضار للأستاذ الدكتور طه حسين كتابه « الحب الضائع » ، كما يصدر للأستاذ محمود تيمور مجموعة قصصيية جديدة باسم قال الراوى ٠

ويشتد الخلاف بين النحاس ومكرم ، ويؤدى هذا الخلاف الى أن يستقيل النحاس باشا ويعهد الملك اليه باعادة تشكيل الوزارة ، ويتم التشكيل بدون مكرم عبيد باشا ويعين كامل صدقى باشا وزيرا للمالية خلفا لمكرم عبيد باشا ويبدأ الخلاف النحاسى ، المكرمى من يونيو ١٩٤٢ فيأخذ أبعادا هامة .

● مع يوليو ١٩٤٢ بدأت الصحف المصرية تتحدث عن الحرب في الصحراء الغربية بصورة تبعث على الأمل ٠ المصور ـ مثلا ـ في ١٠ يوليو نشر ـ على الغلاف صورة الجنرال أوكلنك وهو يتنقل بسيارته في الصحراء ، وسيارته أشبه ما تكون بمقاتلة متحركة على أهبة القتال ونراه هنا «المصور» يتفقد المواقع في احدى المعارك التي أدارها بحنكته منذ تولى بنفسه قيادة الجيش النامن في معارك الصحراء الغربية ، ويعتبر « المصور » موقعة العلمين التي بدأت مع تولى الجنرال كلود أوكلنك لقيادة الجيش التامن في الصحراء الغربية نقطة تطور في حرب الصحراء اذ نجح الحلفاء في وقف الزحف الألماني نحو دلتا النيل وحصر المعارك في منطقة ضيقة في وقف الزحف الألماني نحو دلتا النيل وحصر المعارك في منطقة ضيقة القطارة وينشر المصور صورا لأهل الاسكندرية ، وقد هاجروا الى كفر الدوار • وكان عدد الدفعة الأولى • • ك مهاجر من الاسكندرية نقلوا الى مهجر كفر الدوار الذي أقامته وزارة الوقاية •

● ويزدحم مصيف رأس البر برواده بعد أن خلت الاسكندرية من تتير من ساكنيها: حرم رفعة رئيس الوزراء، وخالتها حرم الشيخ المحترم أحمله حسين بك وقد ركبنا التروللي في رأس البر أكتر من مرة واحمد ماهر، والنقراشي وسيد اللوزي وعبد الوهاب الشريف بالاضافة الى حافظ عفيفي باشا مدير عام بنك مصر، وكذلك نجيب الهلالي وزير المعارف وحسن صادق باشا وزير الدفاع الأسبق والمهم كان بالقرب من رأس البر، فكان يعمل بهمة ونشاط ووكان الموسم هو أضخم موسم سهدته رأس البر وقد انتعش المصيف فجأة بعد أن كان مهددا بالكساد وبعد أن هبط سعر العشة من ١٠٠ جنيه الي ٣٠ جنيها وكان من رواد رأس البر في هذا الموسم شريف صبري باشا ومكرم عبيد باشا و

● فى فرنسا وصبل سبعر الجنية المصرى الى ١٠٠٠ فرنك : يعنى الفرنك الفرنسي بعليم مصرى ! •

فى مننصف آغسسطس ١٩٤٢ بدأ الجنرال دى جول زعيم الفرنسيين الأحرار ، يقوم بجولة يزور خلالها سوريا ولبنان والبلاد الفرنسية المحاربة – أى التى لم تسفط فى أيدى الألمان – وقد جاء دى جول ليتفقد القوات الفرنسية الحرة التى نحارب مع الحلفاء فى مصر وقد حضر الجنرال كانزو رئيس قوات فرنسا الحرة فى النمرق الأدنى بالطائرة ليكون فى استقبال الزعيم الفرنسى ٠

وقه تحسدت دى جول فى حفلة أقامها البارون دى بنوا رئيس الفرنسيين الأحرار فى مصر عن المستقبل ففال: « أن فرنسا ستقول كلمتها قبل نهاية الحرب الحالية فى اعادة تنظيم العالم » ·

- وفى هذا الوقت أغسطس ١٩٤٢ تمت خطبة المسز روز جريجورى شقيقة اللايدى عنمان حرم معالى أمين عثمان باشا رئيس ديوان المحاسبة الى الوجيه الثرى ، علاء الدين علايلى من كبار الأثرياء ورجال الأعمال بالقاهرة ، والعريس لم يكمل دراسته العالية ، لتفرغه لادارة أملاكه ومزارعه الواسعة ، كما عمل على استغلال ثروته النقسدية فى الأعمال التجارية والمالية ، والعروس سليلة أسرة عريقة من مقاطعة كنت الانجليزية وقد حضرت الى مصر لأول مرة فى عام ١٩٣٣ لزيارة شقيقتها وأحبت مصر فأطالت اقامتها فيها حنى تمصرت وعملت سكرتيرة لمعالى أمين عثمان باشا فى الشركة التى كان قد كونها قبل اختياره رئيسا لديوان المحاسبة ٠
- كتب مكرم عبيد فى ذكرى سعد قائلا: فلتجىء اذن ذكرى سعد فان له ولنا فيها حياة مجددة وما الحياة المجددة الا الذكريات الخالدة ، وفى الاحتفال بذكرى سعد لم يسمح الا بالعبارة التالية: كان ضريح سعد مقصد الوافدين وكم كان جميلا أن اجتمع فيها أبناء سسعد من مختلف الأحزاب ففى الساعة الحادية عشرة حضر رجال الهيئة السعدية وعلى رأسهم د. أحمد ماهر باشا ، وبعد قليل حضر مكرم عبيد باشا وأصحابه وفى الساعة الواحدة حضر رفعة مصطفى النحاس باشا ورجال الوفد ٠٠ الخ ولم تنشر \_ بطبيعة الحال \_ صورة لمكرم عبيد باشا وأصحابه وهم فى ضريح سعد كما لم تتم الاشارة الى الكتلة الوفدية ٠
- فى ٥ سبتمبر ١٩٤٢ جرى الاحتفال ـ بصورة غير معهودة ـ بعيد ميسلاد الملكة فريدة التى كانت قد ولدت فى هذا اليوم من عام ١٩٢١ ٠

وفى نفس التاريخ \_ تقريبا \_ تسقط الطائرة التى كان يستقلها الدوق كنت شقيق ملك بريطانيا وكان في طريقه الى السكتلند، في مهمة

عسكرية خاصة وقد حضر النحاس باسًا الصلوات التي أقيمت على روح سدهوه بكاتدرائية جميع القديسين بالقاهرة كما حضرها السفير البريطاني بطبيعة الحال •

● والجو مكفهر في كل مكان يأبي البعض الا أن يثير مجلس النواب موضوع أزياء السيدات تتصدى له ـ في الصورة مثلا ـ الدكتورة نعيمة الأيوبي مؤكدة أن سن قانون ووضع تشريع خاص بتحديد أزياء السيدات وصمة في جبين مصر بأجمعها لا في جبين سيداتها فقط: اننسا معشر المصريات ولأسقط من حسابي فئة قليلة جدا لا يقام لها وزن و تتخذ من المعنويات نقابا ومن أدبنا واحتشامنا حجابا هي أروع وأصدق من حجب من أقمشة بالية أو قيود تأباها الكرامة ويعافها الشرف ، كرامة وشرف الرجال قبل السيدات و وتقبل النائب المحترم جلال حسن تحدى الدكتورة نعيمة الأيوبي ، وكان من بين ما قاله ـ في تحديه ـ نريد لفتاة مصر وسيدة مصر أن تحتفظ بحيائها الشرقي الموروث وبطابعها المصرى الجميل وأن تزداد علما ، وتربية وأخلاقا في حدود الكمال المصرى وتقاليد التربية وأعالية .

من الأمور المستقبلية التي تحدث عنها الفلكي الأستاذ محمسه يوسف المنياوي مسنعينا كما قال بعلم سر العدد ان قوات المحور التي تقدمت في الصحراء الغربية ، حتى العلمين سترتد على أعقابها وتعود الى قواعدها القديمة ، بل الى ما وراء هذه القواعد خلال شهرين من تاريخ حدده وان كورسيكا ونيس سيحتلهما الايطاليون وأن ألمانيا ستحاول الاستيلاء على الأسطول الفرنسي وقد تحقق ما قاله .

وقد أكد \_ قبل معركة العلمين \_ أن القوات الأمريكية والبريطانية ستتغلب على قوات المحور وتسحقها سحقا ثم تكتسح ليبيا وطرابلس ويعلن الحلفاء موقفهم من مركز تونس السياسى ويقع للمارشال روميل حادث خطير ، وان الشعب الايطالي سيثور على زعيمه الدوتشى ، وقد تحقق كل ما قاله .

مع نهاية عام ١٩٤٢ ازداد الحديث عن الوحدة العربية ، وكان أول من فتح الحديث في الموضوع الأستاذ عبد الرحمن عزام بك ، وكان عسوان مقاله الأول بالمصور: « لا حياة لمصر وشقيقاتها العربية الا بالانحاد » وكان السبب في بدء الحديث برقية وردت من لندن تقول: « ان المساعي مبذولة عناك لانشاء اتحاد بين الدول العربية ، على غراد الولايات المتحدة » •

وقه وأى المصور أن يسأل الأستاذ عبد الرحمن عزام بوهو في

طليعة المستغلين بقضية العرب والوحدة \_ الى أية ناحية تتجه مصر اذا ما أرادت أن تؤلف كتله متحدة أو مؤلفة معها ومن شقيقاتها العربيــة باعتبارها \_ مصر \_ زعيمة العالم العربي ، وقلبه النابض » .

ويقول عزام بك: مصر فى جميع العصور ، مصر الفرعونية ، مصر الاسلامية ، فى أيام الطولونبين والاختسبد والفاطميين والأيوبيين والماللك وفى العهد الحديث أيام محمد على الكبر ، وابراهيم ، لم تستطع كدولة مستقلة أن تترك مقدرات عرب آسيا دون أن يكون لها دخل فى تكييفنا لأن طبيعة الدفاع عن النفس ـ استلزمت منها هذا التدخل .

ولسنا نعرف حالة استطاعت فيها مصر المستقلة أن تقف مكتوفة البدين ، متجاهلة مصدر جرانها الشرقيين •

وقد كانت مصر تختلط بالأمم السامية والعربية قبسل أن تعتنق الاسلام وكان شرق النيل بأجمعه الى حدود السودان مهبطا ومقرا للقبائل العربية منذ بضعة آلاف من السنين وصحراء مصر الشرقية المسماة بصحراء العرب هى وطن للعرب قبل استيلاء الهكسوس على مصر فنصف مصر اذن عربى من قبل الاسلام بآلاف السنين وكما جاء الاسلام فمحسا الفوارق بتوحيد اللغة والدين في هذه الأرض الشاسعة الممتدة من الصحراء الليبية حتى الخليج الفارسي ( هكذا في كلام عزام بك ) فقامت حضارة مشتركة ثبتت طوال هذه القرون وأصبحت تراثا مشتركا للشعوب العربية في هذه المنطقة الواسعة وجعلت منها أمة واحدة لا انفصام لها ٠

ويقول عزام بك : لقد دلت الحوادث الأخيرة على أنه لا حياة لشعب صغير مهما اعتز بسيادته الا أن يكون فى مجموعة كنيفة بالسكان ، ولها من اتساع رقعة الأرض ما يسمح له بأن يأخذ مكانه بين الدول وأصبح من ينشد العزلة انها يعرض نفسه لأن يكون فريسة المطامع التى ساعد تطبره النقل وسرعة وسائله على تحقيقها .

أما شكل هذا التعاون فليس هو الذي يشغلنا فلتكن ولايات متحدة أو لتكن حكومات مستقلة متحالفة أو ليكن أي شكل من الأشكال فالذي نريده انما هو احترام الحق والحقيقة ، وهي أننا أمة واحدة مهما تعددت الأسماء أو قامت بيننا الحدود •

أما الأستاذ محمد على علوبة فيصف السعى بأنها محاولة غير مجدية وتفكير عقيم ·

وينادى علوبة بالامتزاج بين الدول العربية والاسلامية وبايجاد نوع

من التضامن بين الأمم العربية ، وتعاونها فيما يعود عليها بالخير من ثقافة وتجارة وصناعة وشئون دفاع ومن تسهيل التبادل بين هذه الأمم فيما لا يمس استقلال كل منها سياسبا ، أو جغرافيا ·

ويرى الأستاذ محمد على علوبة أنه يجب أن تفتح البـــاب لجميع الشعوب العربية والشرقية التي ترى في نفسها القدرة على الانضــمام الى هذه الكتلة والتي تساعدها ظروفها وأوضاعها على هذا الانضمام ، سواء أكانت في آسيا أم في افريقيا فاذا تعذر ذلك على احدى تلك الدول كان على مصر أن تسارع الى تنمية الروابط الثقافية والاقتصادية معها عن طريق البعوك والتبادل بقدر المستطاع لأن على مصر رسالة أخرى روحية لوجود الأزهر الشريف والجامعة فيها ، يجب ألا تتباطأ في تأديتها في الأقطار الشقيقة ما وجدت الى ذلك سبيلا .

ويرى فؤاد أباظة باشا أنه لا فائدة من اتحاد يضم شعوبا مختلفة فى مصالحها الجوهرية وفى أطوار شعوبها بل وفى مواقعه الجغرافية ومبادئها السياسية •

ان الخيال لذيذ ولكن الواقع يصدم أمانى الشعوب العربية التى تتجه اتجاهات محلية واعتبارات دفاعية تجعل تحقيق ذلك متعذرا لوقت على الأقل ليس بقريب ، انما لا يؤخذ ذلك عذرا في عدم قيام مصر بواجبها نحو واجب عام ، وواجب خاص .

أما الواجب العام فهو أن تعمل مصر على نشر اتحاد عربى يشمل مصر وفلسطين وسورية ولبنان وشرق الأردن والعراق وبلاد العرب واليمن وباقى البلدان التى تتألف منها شبه جزيرة العرب وكذلك ليببا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى ، لقد أسس فى ٢٥ مايو ١٩٤٢ اتحاد عربى على اثر تفكير كثير من ذوى الرأى فى مصر وسوريا والعراق ، والبلدان العربية الأخرى لتنمية العلاقات وتقوية الروابط بين الأقطار العربية والسهر على مصالحها والدفاع عن حقوقها ،

ونأمل أن يحذو مفكرو البلدان الأخرى حذونا في انشاء أندية للاتحاد العربى على نطاق بلادهم ليسهل الاتصال بين الأندية وبعضاعل على أسس منسجمة •

أما الواجب الحاص فانه يجب على مصر فى الوقت نفسه تأسيس اتحاد نيلى يربطها والسودان بالحبشة وأوغنده ارتباطات سياسية مع كتلة السعوب البريطانية •

وربما عدد البعض هذه الآراء وأشباهها من الأوهام ولكنها ميسورة التحقيق متى تضافرت الجهود وحسنت النيات لتنفيذها » •

وبسرعة نمت الفكرة وترعرعت وتلقفتها وزارة النحاس باشا، وسنخصص فيما بعد فصلا خاصا لمولد الجامعة العربية ولجنتها التحضيرية وميتاقها، بكل الأسرار التي اكتنفت ذلك كله، فقط نذكر هنا أن مشاورات عربية اضطلعت بالفيام بها الحكومة المصرية خلقت ما سمى باللجنة التحضيرية الني كانت مهمتها الأولى تسجيل ما اتفقت وجهات النظر عليه واستيفاء ما يحتاج الى استيفاء من الأمور، والتمهيد - كما قال النحاس باشا في جلسة بمجلس الشيوخ - لعقد المؤتمر العام وكان في مقدمة من ساهم من الوفود العربية فيما سمى بمؤتمر الوحدة العربيا السيد حمدى الباجة جي رئيس الوزارة العراقية ودولة سعد الله الجابري ودولة رياض الصلح بك وتوفيق أبو الهدى باشا ( من أسرة عريقة بفلسطين ) وكان من آمال سعد الله الجابري بك رئيس الوفد السوري بفلسطين ) وكان من آمال سعد الله الجابري بك رئيس الوفد السوري الوفد اللبناني نحن على تفاهم صريح مع مصر العزيزة على كل ما نستهدفه من وراء هذه الدعوة العربياة التي كنا أول من لباها والتي نرجو لها النجاح ٠

وكان من أمانى دولة توفيق أبو الهدى باشـــا رئيس وفد شرق الأردن :

« أرجو أن تكون الخطوة التانية التى نخطوها الآن موفقة ناجعة كما نجعت مرحلة المنساورات بفضل حكمة صاحب المقام الرفيع رئيس وزراء مصر واخلاص من استشارهم من رجال البلاد العربية ففى هذا الاجتماع ستحدد المواضيع التى يتناولها المؤتمر العربي العام الذى آمل ألا يطول وقت انعقاده وعندئذ نصل بعون الله الى الخطوة الأخيرة المقصودة وهى اتفاق البلاد العربية على وحدة أو اتحاد أو تعاون فى كل ما يعنيهم من شئون ويعود على بلادهم بالخير » •

وكان من أمانى نورى السعيد باشا عضو الوفد العراقى أن يأخذ اللله بسد الأمة العربية ويسدد خطى رجالها ويلهمهم الحكمة والبصية والشيجاعة وتحقق فيهم آمال الشعب الذى يتلهف الى بلوغ أمانيك السامعة .

كان عدد العراق وقتئذ أربعة ملايين ونصف تقريبا ، بينما كان عدد سكان المملكة العربية السعودية ستة ملايين ، وسورية ثلاثة ملايين ونصف تقريبا ، أما لبنان فقد زاد عددها على المليون ، وكان عدد سكان البمن ستة ملايين ، وعدد سكان شرق الأردن ٣٣٠ ألف نسمة ، وفلسطين مليون ونصف مليون تقريبا !

من الرجال العاملين الذين فقدتهم مصر في تلك الفترة المرحوم محمد فهمي عبد المجيد الرئيس السابق لجمعية المواساة الاسلامية وأشهر رجل محلة المصور في مدينة الاسكندرية عسرف بمشروعات البر والاحسان واليه يرجع الفضل في انشاء مستشفى فؤاد الأول للمواساة وهو من أهم وأكبر المستشفيات العالمية وكان مما كتبه عنه – في المصور صديقه الدكتور عبد الواحد الوكبل وزير الصحة :

عرفت فهمى بك عبد المجيد منذ كنت طبيبا بصحة بلدية الاسكندرية وبمصلحة الجمارك وكان بين نخبة من شباب موظفى الجمسارك بدأت حياتها فى وظائف الحكومة صغيرة متواضعة ثم جاهدت وحصلت على الشهادات العليا ومن هذه النخبة عبد السسلام بك ذهنى المستشار القضائى ، وعبد الفتاح بك السيد رئيس محكمة النقض والابرام ، وقد ضرب هؤلاء لزملائهم الشبان أحسن الأمثال فى الجد والنشاط والتقدم وقد رأى فهمى بك بعد أن كون نفسه تكوينا صالحا ، وهيأها للخدمة العامة أن يخدم بمواهبه بلاده ، فانضم لجمعية المواساة الاسسلامية ، فنفخ فيهسا روحا جديدة ، ووسع أعمالها ، ومن الاحسان الضيق الى الاحسان الواسع المنظم فاقدم بهمة وعزم جبار على العمل لانشاء مستشفى من أكبر المستشغيات العالمية عو مستشغى فؤاد الأول للمواساة ، فاصدر من أكبر المستشغيات العالمية عو مستشغى فؤاد الأول للمواساة ، فاصدر يحقق هذا المشروع فى أقصر وقت وعلى أحسن وجه ثم شرع فى انشساء يحقق هذا المشروع فى أقصر وقت وعلى أحسن وجه ثم شرع فى انشساء عيادة العمال بميناء البصيل .

وقد كنت وقتئذ من معاونيه في هذا المجهود ، فرايت كيف كان الرجل اخلاصا وعزما وحبا للخير ، وتفانيا في العمل لخدمة بلاده • ولا أنكر اننى اسنفدت من شجاعة صديقي الراحل ، واقدامه الجرىء على المسروعات الكبرى ما دام مقتنعا بفائدتها للمصلحة العامة •

ولم تقتصر جهود فهمى بك عبد المجيد على خدمة جمعية المواساة الاسلامية ، بل كان من أهم بناة نادى موظفى الحكومة بالاسكندرية ، كما كان من أهم المنشئين للمجمعية التعاونية المنزلية بهذه المدينة ، وهى من أحسن الجمعيات المعروفة بنظامها ومبزانيتها الكبيرة ، وقد خدم ملجأ الحرية خدمات جليلة ، ولم ينرك ناحية من نواحى المخير الا ساهم فيهسا بنصسب محمسود ،

وقد عاش فقيرا ، ومات فقيرا ، ولكنه كان غنيا بأخلاقه ، وبما عرف عنه من حب شديد للمصلحة العامة ، ومساعدة العائلات التي أخنى عليها الدهر ، والأخذ بيد الفقراء وتخفيف آلام المرضي والبائسين • فكانٍ بصفاته

الفاضلة ، وأعمائه القومية جديرا بأن يكون قدوة حسنة لأبناء شعبه · وما أحوجنا في نهضة الاصلاح الصحى والاجتماعى الى الأمثلة الصالحة من العاملين الذين يخدمون ويجاهدون باخـــلاص وتفان في ســـنبيل الله وسبيل الوطن ·

● بمناسبة الحديث عن واحد من كبار أعمدة الخير بها ، كتب الاستاذ أحمد كامل مدير عام بلدية الاسكندرية كلمة عن فكرة انشداء جامعة فاروق ، وأى أن تبنى فوق تل من تلول الاسكندرية لتكون منارا علميا للمدينة من البر والبحر ، وقد جاء فيما كتبه :

\_ كان انشاء هذه الجامعة عملا موفقا ، بل كان علاجا لنقص كانت تشعو به الاسكندرية ، وتشعر به مصر كلها · فقد كانت هذه المدينة جامعة للعلم والفن والمدنية من أقدم العصور ، وقد اجتمعت فيها مدنية اليونان والرومان والدرب ثم المدنية الحديثة · وقد عنى محمد على باشا الكبير باحيا- مجدها ، واهتم المغفور له الملك فؤاد بتجديد نهضتها ، وحذا الملك فاروى الأول حذو والده وجده ليجعل دن الاسكندرية منارا للعلم والفن ، كما هى منار للملاحة وميدان للتجارة وسائر نواحى الاقتصاد ، وأن تجمع الى مجدها القديم مجد مصر الاسلامية الحديثة ·

ولذلك كان انشاء هذه الجامعة من اسم الوسائل لتقوية النهضسه القومية في مدينة الاسكندرية ، وبث الروح المصرية بين الأهالي وأحب أن أصارحكم بأن البلدية مع احترامها لمصالح الأجانب ، وتقديرها لجهودهم وترحب بكل ما من شأنه تقوية هذه الروح في مدينتها ، ونشر اللغة العربية فيها وتقد أخذت في السنوات الأخيرة تسمتخدم اللغمة العربية في جميع شؤونها حتى في المذكرات التي تقدم لمجلس الادارة ، فأنها تكتب باللغة العربية ، وترفق بترجمتها باللغة الفرنسية ، لأن بعض أعضاء المجلس من الأجانب ولم يكن هذا النظام متبعا من قبل وقد أمرت منذ توليت منصبي الحالي أن تكون عطلة الاسبوع في يوم الحمعة كسائر مصالح الدولة بدل يوم الأحد ، كما أمرت أن يكون دليل المتحف اليوناني الروماني باللغة العربية وهو الآن تحت الطبع ، وكذلك ما يكتب عن الاسكندرية من كتب الدعاية والسياحة مع كتابته باللغة الأجنبية في بعض الأحوال و

« ولا شك عندى أن وجود جامعة فاروق الأول سيعمل على تنشيط الروح القومية ، ونشر اللغة العربية ، وتقوية نهضتنا المصرية الحديثة في هذه المدينة ، •

وعن رأى أحمد بك كامل في بناء جامعة فاروق قال :

ـ لما عنيت الحكومة بانشاء هذه الجامعة اتجهت رغبتها الى ايجاد الأمكنة الصالحة لها ، وقد تقدمت بلدية الاسكندرية بتخصيص أربعين فدانا من أرض الشاطبي لاقامة المباني اللازمة لهـا وهذه الأرض في مستوى أرض المباني المجاورة لها ، وهي تمتاذ بالهدوء .

وفى رأيى أن بناء الجامعة الجديدة يحسن أن يقام على تل مرتفع من تلول المدينة لتكون هذه الجامعة مشرفة على جميع أنحائها ، ولتكون مرثية من البحر كمنار للعموم والفنون الى جانب منار الاسكندرية المشهور الذي يرى المسافرون ضوءه يتلألأ فوق أمواج البحر سن مسافات بعيدة .

وعناى أن تل كوم الدكة هو أصلح مكان لذلك · وبلدية الاسكندرية لا تضن على الجامعة بكل مساعدة ممكنة تحتاج اليها ·

- كانت رحلة النحاس باشا وبعض وزرائه الى قنا وأسوان حيث انتشرت بكترة الملاريا، من الأمور التى أغضبت الملك فاروق والتى اشتكى من أجلها الملك لسفير بريطانيا في مصر، حيث ظهر النحاس باشا في هذه الرحلة، وكانه الملك المنوج وكان أوا، مظاهر الغرز في هذه الرحلة قرار النحاس باشا بان تكون كل الحفلات بالملابس العادية فكل الحفلات والأعياد القومية يجب أن تكون بالملابس العادية ما عدا التى د يحضها علالة الملك .
- ▼ تصريح النحاس باشا بأن اصابات الملاريا في أسوان وبلاد النوبة
   ودراو وكوم أمبو قد توقفت تماما ، ولم يكن ذلك صحيحا أبدا ...
- قام النحاس باشا بتوزيع ٢٦٠ الف قطعة ملابس ، ٣٠ الف بطانية ، ١٠٠٠ر جوال دقيق وكنيات كبيرة من الأرز والذرة والصابون والريت والسكر والعدس والغول بما يوجى أن كل شيء موجود في هذا البله ٠
- عمدت الوزارة على الحاطة الرحلة بمظاهر غير عادية ووقفت كل جهودها على حشيد الجماهير في الطرقات التي يمر بها رفقة الرئيس حتى قطع النحاس باشا المسافة بين محطة اسنا ومنزل امام أبو العلا بك في ساعتين وعشر دقائق بينها المسافة لا تسمتغرق بالسميارة أكثر من عشر دقائق •
- ♠ بشر النحاس باشا أهل أسوان بأن مدينته مقادمة على عصر ذهبي وانها ستكون ثالث مدن مصر بعد القاهوة والاسكندرية، ليكسب بذلك الرأى العام الاسواني ولم تكن لديه مشروعات جديدة خاصة باسوان ولكنها الدعاية ! •

♦ أغرب ما كانت تلجأ اليه وزارة النماس باشا انها كانت تقول ان اصابات الملاريا توفقت ومع ذلك كانت تطلب اعتمادات اضافية لمقاومة الملاريا .

وكانت ترسسل البعثات الى المناطق الجديدة التى نكبت بالملاريا ، بقى أن نعلم أن مصر ابتليت لمدة ثلاثة أعوام تقريبا بأخطار صحية مختلفة بسبب الحرب وما جرته من اختلاط وما أدت اليه من فتح طرب جديدة لم تكن مسلوكه من قبل تمر في مناطق ملوثة بأمراض كنيرة في الأقطار المجاورة • • وكانت رحمة الله بنا كبيرة اذ لم ننل منا تلك الأمراض الا القليل ،

صمن الرحلات « الهامة » رحلة الملكة مازنى الى فلسطيى عن طريق قطار الفاهرة القدس ، كان في استقبال جلالتها بالقدس ، الهامى حسين باشا وقند مل مصر وقرينته ووكيل القنصلية المصرية وقرينته وكانت كل منهما تحميل باقة ورد جميلة • كان الحسينى بك زعلوك الذي أشرف على ترتيبات السفر • وقبل وصول القطار ، وصل نائب المندوب السامى البريطانى ومحافظ المدينة وكان جمهور زاخر من أهالى المدينة سيدات ، ورجالا ، في انتظار مقدم جلالتها • وقال محافظ القدس ، نأمل أن تقضى في القدس وقتا جميلا فقالت الملكة : سنرى القدس وننعم بها وسنشاهد كل ما يمكننا أن نشاهده عبره وعده أول مرة تزور فيها ملكت مصرية مدينة القدس وكان قد حجز لجلالنها ومن معها جناح في الفندق يتكون من عشر حجرات ولكن ديمقراطيتها أبت الا أن تفيم في الفندق كباقي من عشر حجرات ولكن ديمقراطيتها أبت الا أن تفيم في الفندق كباقي جلست معهم تتناول الشاى وتستمع الى الموسيقي وكانت دعوة العشاء قد وجهت باسم الأمرة شويكار!

فظمت اجازة عيد في ربوع فلسطين أثناء زيارة الملكة تسازلي لفلسطين حيث قضى الضيوف العيد في فندق الملك داود ، حيث تقيم الملكة وبعض الأميرات ، كان في مقدمة « الوفد » عثمان محرم باشاو الدكتور عبد الله الكاتب وقرينته ومحمد عرفان بك وعبد الحميد بك أباظة وزار اتوفد مدينة نابلس ومصنع الصابون بها ، والبحر الميت حيث الفوسفات الذي يستخرج منه بكميات حائلة ،

تناول الوفد الغداء في بلدة اريحية وهي مشتى حميسل ينخفض عن سطح البحر 3.5 متر وجوها يشبه جو اسسوان واريحة لاتبعد عن القدس أكثر من 2.5 كيلو مترا .

وبعد الظهر قصدوا طولكرم الذي يرتفع حوالي ٨٠٠ متر بمن سطح البحر وهي مصيف القدس ٠

وفى ليلة الرحيل دعت الأميرة آمال الأطرش بعض أعضاء الوفه وعرفتهم ببعض الأدباء والمحامين السوريين والفلسطينيين وقضى الضيوف سهرة جميلة غمرتهم فيها الأميرة بكرمها ولطفها وقالت انها قادمة مع زوجها الأمير حسن الى مصر في بمحر أسبوع .

- وكانت رحلة أخرى لرئيس الوزراء مصطفى النحساس باسك ومعه الأستاذ محمود أبو الفتح صاحب المصرى وعضه مجلس الشيوخ والنائب المحترم أحمه الوكيل ، وكان للرحلة قصة سنتناولها فيما بعد بالتفصيل .
- يهمنى هنا أن أنشر حديثا موجزا للغاية أجراه مندوب المصور عن زيارته لفلسطين وذلك على النحو التالى :
- ♦ لماذا اخترتم فلسطين لقضاء عطلة العيد ؟ وما أهم ما لفت نظركم فيها ؟

- استقليت سيارتي من مصر عقب انتهاء أعمالي الرسمية في اليوم السابق ليوم الوقفة وقطعت الطريق في عشر ساعات و أنا هنا لا أشعر باني في أجازة بالمعني الذي تقصيده ، لأني كنت أتوق لزيارة فلسطين للدراسة لا لمجرد تبديل الهوا و وانني أجد هنا لذة في البحث والتحري والاستفادة بكل ما تقع عليه عيناى و كان أول ما لفت نظرى ما لمسته ، ونلمسه نائما ، من حب اخواننا في فلسطين لمصر والمصرين و فهم حقيقة يبادلوننا حبا بحب ، بل ويحسون باحساسنا ويهتمون بكل ما يتعلق بنا كما نهتم بهم وبكل ما يتصل بهم .

ر و ١١ن طبيعيا أن أعنى بدراسية تطور الزراعة في فلسطين ، والوسائل الجديدة التي استحدثت فيها ، لكى نقتبس منها ما يقيدنا وقد أعجبت بالطريقة التي أقلموا بها الفاكهة مثل التفاح والكمثرى وقد طفت مع الملحق الزراعي بالقنصلية المصرية هنا ، ببعض المزارع الفلسطينية ووقفت على معلومات قيمة في هذا الشأن ، سيكون لها أحسن الأثر في أقلمة هذين النوعين من الفاكهة في بلادنا .

وقد أعجبت بمدرسة الزراعة ومنهاجها ، ولفت نظرى بصفة خاصة وجود طالبات الى جانب الطلبة فى هذه الدراسة · و يسرنى أن أبدى تقديرى لطرق التدريس بها فهى عمليسة بحتة · فالمدرسة مقامة وسطحوالى • • • فدان يزرعها الطلبة والطالبات ويقومون فيها بتجاربهم ، وهم

يؤدون جميع الأعمسال في تلك المزرعية بأنفسيهم ، فيعزفون الأرض ويزرعونها ، ويعلفون الماشية وينظفون زرائبها ، ويحلبون اللبن ويصنعون المجبن والزبد ، فيتولون بأيديهم وسواعدهم كل كبيرة وصغيرة ، مما يعتبر أحسن ضمان لتخريج فلاحين وفلاحات من الطراز الأول ، ولا ريب أن في تعليم الفتيات الزراعة ، ما يساعد على بناء أسر زراعية منسجمة ، فالزوج الفلاح والزوجة الفلاحة يمكن أن يتم بهما تكوين أسرة سعيدة موفقة ، على خلاف الحال متى كان الزوج فلاحا والزوجة سيدة ناعمة بعيدة عن هذا اللون من ألوان الحياة ، وقد استغرقت في طوافي بهذه المدرسة أربع ساعات وأنوى أن أعاود زيارتها مرة ألحرى وقد كنت في زيارتي الأولى ناقدا ومستفيدا ، وشرحت لهم وجهة نظرى في بعض المسائل ، وأفدت من الكثير مما رأيته وأعتقد أنه جدير بالاقتباس عندنا ،

« وزرت كذلك المعرض الزراعي ودار الأبحاث العلمية • وأكبر ظنى اننا بحاجة شديدة الى التوسع في الأبحاث العلمية بمصر على النمط الذي رأيته في فلسطين ، وبذلك نستطيع أن نصل الى تحسين صناعة الجبن والمربى والفاكهة المحفوظة •

๑ هــل وجــدتم معــاليكم نواحى أخــرى مما يمكن أن نقتبسها
 أو نستفيد منها ؟

\_ ليسبت العبرة بالكثرة بل بالاتقان · وحسبى فى هذه الفترة القصيرة هذه الدراسة التى خصصتها لما ذكرت · ولابد من زيارة أخرى أطول من هذه لدراسة نواح أخرى ·

๑ مـــل أعجبتم بتل أبيب هــذه المدينة الجــديدة من الناحيــة
 الهندسية ؟

\_ يخيل لى أن مبانيها أقيمت على عجل ، وفى فترة قصيرة ، دون أن يراعى فيها الفن الهندسى الدقيق ، اذ ليس فيها ابتكار فنى جديد . ولكن هنا فى القدس مبان فيها كثير من الفن والذوق .

وقبل أن يختم معاليه كلامه قال : « إن هناك ظاهرة جميلة لها معناها ومغزاها وهي أن كثيرا من الشبان والفتيان في فله مطين تسموا باسمه « فاروق » وقد هزت هذه الظاهرة مشاعرى وطابت لها نفسى » •

● نجع الذين كانوا حول الملك في احاطته بهالة ضخمة من الدعاية المرسومة والمخطط لها وكانوا دوما يختارون له المناسبات التي تقربه من الجماهير مما كان يضايق كثيرا رفعة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء الذي كان في خلاف دائم مع الملك • ومن المناسبات الجميلة

التى نظمها من هم حول الملك مناسبة تكريم الملك للمتفوقين والمتفوقات من خريجى المجامعات والمعاهد حيث دعاهم جميعا الملك لتناول الشسساى فى ضيافته بحديقة القصر الملكى ووجه اليهم رسالة حلوة جميلة من بين عباراتها ، أن مصر التى كانت منذ تولى التاريخ الكلام عنها والتغنى بمآثرها، وأما مصر التى ستكون فأنتم المسئولون عنها وانها لأمانة في أعناقكم فلا تجعلوا أنشودة التاريخ معكم أقل روعة من انشودته في أجدادكم ومن بين تلك الكلمات التى وجهها الملك الشاب الى شباب مصر : على بركة الله سيروا في طريقكم وهنه، يدى في أيديكم ، تساهم في العمل معكم . يدى في أيديكم ، تساهم في العمل معكم . يؤمن بصريته ، « لا لأنها يد مملى ، ولا لأنها يد مصرى يؤمن بصريته » . .

اننى أتصور ملايين المصريين الذين استمعوا الى الرسالة الكريسة وعباراتها القوية ، وقد آمنوا بمصريتهم كما آين بها مليكهم ، فأصبحت أيديهم قوية يجرى فيهسا دمه ، وتشيع في نفوسهم روحه الوثابة ، وديمقراطيته العظيمة .

ومن بين الشباب والشابات الذين كرمهم الملك في تلك المناسبة \_ وقد تفرقت بهم الأيام فيما بعد \_ عزيزة ياقوت : معهد التربية العالى ، سيادات محمد على \_ معهد التربية الغالى • زبيدة أمين نجيب كلية الطب ثريا أحمد النهرى كلية الطب ، سميرة عبد الهادى الزيادى \_ كلية العلوم \_ زكى ناشد معهد التربية العالى • حورية موسى \_ المعهد العالى لمعلمات الفنون، امنعاد جودة \_ المعهد العالى لمعلمات الفنون ، جميئة أحمد نسيم ، المعهد العالى لمعلمات الفنون ، صفية عبد الحميد حمدى مدرسة الفنون التطريزية ، أمين سلامة الدراسات القديمة بكلية الآداب ، محمد محمود البو العلا كلية الحقوق ، عقيل سديم عبده كلية التجارة ، الشيخ محمد حسن خريج الجامعة الأزهرية ، نور الدين عابد قسم التصدوير الزيتى بالفنون الجميلة •

وكار، مقرراً أن يُكُوم شفيق حستنين شنكرى ـ أوَّلُ الخَاصَالَيْنَ على دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية العليا غير أن المنيسة عاجلته قبل التكريم بأيسام •

مع بدايات عام ١٩٤٤ أكثرت الوفود العربيسة من زيارات مضر وكانت تلك الوفود تعابل من مصر بالخفاوة الشعبية والرسمية • ومما تذكره ان شاغر القطرين حيا وقد لبنسان الذي كان يزور مضر برئاسسة رياض الصنلح بك رئيس وزواء لبنان وكان من بيئ أبيات قضنيدته العضماء :

حقسا ذعيث الصلح أن الصنائع للضادين اجاني كنت الحصانة بوم آب الرأى بعد ألغى وشادًا

أسليم عاركت الحطسوب وبما مزجت من الكياسة للــه درك مــن فتى لم يعتزم أو يقتحم موسى لقد كمل النظام حميع الكفايات التي عقد اذا أهداه لبنسان يسا موفدى لبنان ما أشهدتم آيات ما البلك أش\_\_\_هدتم في الملتقى أشمهدتم الترحيب والتر من ذا یجهاری مصر فی هى أمة بلغت رفيسم حيوا ســعودا في أعز وفوا الزعيـم المصطفى وصفوا له ما في طــوايا مجيدت فعيائله فسا أدوا الحقوق لصحبه هــم في العــالى من هــم أهللا وسلهلا بالميامين واستقبلوا الأيسام غرا وليبشر العسرب الكرام وتوطد الميثاق والميثا

فكنت مقدداما وجلدا بالسياسة ظلت فودi أرضى العلى حالا وعقدا الا دمى المرمي الأسدا وأنت فيه فسراع عقدا تغنى الشسعوب وقل عدا فقــــد أغلى وأهـــــدى أجلى زيارتكم وأندى الأمين ليكم أعيدا بجلاا, ذاك الحشنه حشدا جيب في ممسى ومغهدى مضيهارها كرما ورفعا مكانها جسدا وجسادا تها الأولى يقفون سيعدا في مصر عن لبنان حمدا القوم اكبـــادا وودا يزداد بالأقسوال مجدا الأبرار أحسن ما تـؤدى سيعبا وتضحبة وكدا اهنساوا صسدرا ووردا وانسوا الأيسام ربدا مضى الخـــلاف وكان ادا ق بالأرواح يفسدى

ومع بدايات عسام ١٩٤٤ تحدث وزير التعليم في مصر عن تنظيم التعليم في العام الجديد فقد دار الحديث معه على النحو التالى:

● وضعتم تقريركم عن اصلاح التعليم في مصر الذي قدمتموه الى البرلمان وقد وافق البرلمان على ميزانية وزارة المعارف في الأسبوع الأخير، فهل أستطيع أن أعرف ما هي الخطوة التالية التي أعددتموها لاصلاح التعليم في البلاد ؟

ـ لمـا وضعت تقريرى عن اصلاح التعليم الذى قدمته للبرلمان أردت أن أرسم الخطة التى يجب أن تكون عليها السياسة العامة للتعليم فى مصر ، وأن أعطى صورة للخطط التى تسير عليها الأمم الديمقراطية الأخرى ، وقد اعتمدت فيما رسمت على تجارب مصر فى نهضتها الحديثة ،

وتجارب الأمم الراقية التي سبقتها في النهوض وهي خطة واضحة اقتنعت مها كل أمة متحضرة •

أما الخطوة التالية ، فهى وضيح القانون الخاص بتنظيم التعليم يجميع أنواعه • فالى هذه الساعة ليس عندنا قانون شامل ينظم جميع أنواع التعليم فنحن بحاجة الى أن نضع هذا القانون الشامل لتوحيد الاتجاء العام فى تربية أبناء الشعب تربية تلائم حاجاته وطاقاته وأهدافه •

وقد أخذت نفسى بأن أنتهز فرصة هذا الصيف لأضع مشروع هذا القانون ليعرض فى بدء الدورة البرلمانية الجديدة • وقد درست كل أنواع التعليم ، وبحثت ما يبغى أن تتجه له من أغراض • ومازلت أبحث بعض النواحى الأخرى ، على أننى أستطيع أن أقول بصفة عامة ان قانون التعليم الجديد سيشتمل على جميع الأسس التى ينبغى أن تقوم عليها سياسة التعليم فى البلاد المصرية •

#### وحسدة الثقافة

وهل تعتزمون أن يحقق هذا القانون وحدة ثقافيـــة مشتركة
 بين جميع طبقات الأمة عن طريق المناهج ؟

ـ اذا كنتم تقصدون بوحدة الثقافة تنمية مدارك الأمة ، وتوحيد المثل العليا والاتجاه القومى نحو العمل للمصلحة العامة ، واعطاء الفرصة لجميع أبناء الشعب ليتعلموا يغض النظر عن الفقر والغنى أو جهة الاقامة فهذا ما سيكون من أول الأسس التي يتوم عليها القانون الجديد .

أما اذا كان الغرض صب أبناء الأمة كلهم فى قالب واحد ، وجعل التعليم يجرى على وتيرة واحدة فهذا يحرم الأمة مزايا التنويع الذى يجب أن يكون عليه التعليم ، وهذا ما لا نرمى اليه ، فليس من المصلحة أن نعلم جميع أبناء مصر تعليما مدنيا فقط أو تعليما ريفيا فقط ، كما سبق أن قلت فى تقريرى « أن يمكن كل ناشىء أو شاب من التعليم الصحيح على مدرسين أكفاء ، والتمليم الصحيح المقصود هو الذى يلائم مواهب الطالب واستعداده ، وكل موهبة يجب أن تجد فرصتها المتوسع والنمو الى آخر الطاقة التى تستطيعها وكل فرد يجب أن يجد من المعونة المادية والمعنوية ما يسمو به الى أرفع مستوى يهيئه استعداده للوصول اليه » ،

# مائة الفتلميذ بالجان

● قررتم أن يكون التعليم الابتدائى بالمجان ، ووافق البرلمان على ذلك ، فهل ستشمل المجانية كل تلميذ في المدارس الحكومية والمدارس

الحرة · وما هي الطريقة التي سيجرى عليها العمل فيما يختص بالمدارس الحرة والمدرسين الفنيين فيها ؟

\_ قبل أن أطلب مجانية التعليم الابتدائى درست ميزانيته ، ورسمت الخطة التي سأتبعها في تنفيذه • ولذلك لما تقدمت بطلب المجانية في هذا النوع من التعليم كنت قد أعددت كل شيء ، وعرفت ما سينفق عليه من ميزانية المعارف بالدقة • وكنت أحضر اللجنة المالية ، وأجيب عن كل ما يوجه الى من أسئلة ، سواء أكان فيما يختص باحتمال الميزانية لاعبائه أم فيما يختص بالمدارس الحرة الى آخره •

وأحب أن أقول لكم وأنا مطمئن أن ما أعددناه لهسذا المشروع فى الميزانية يكفى لتعليم جميع تلاميذ المداوس الابتدائية حكومية كانت أم حرة . وقد أحصينا عددهم فى هذا العام فوجدناه مائة ألف تلميذ .

الما فيمسا يختص بالمدارس الحرة ، فسنعينها بدفع مصروفات التلامية ، غير اننا سنخصم من هذه الاعانة ما كانت تدفعه للمدرسين الفنيين ، وستتولى وزارة المعارف صرف مرتبات هؤلاء المدرسين مع مساواتهم بزملائهم في المدارس الحكومية ، ولن تبخسهم حقهم ،

والشرط في هذا كله أن تلتزم المدارس الحرة المبدأ الجديد الذي وافق عليه البرلمان وهو مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقتضي عدم التفريق في قبول التلاميذ •

● ومن أهم أحداث عام ١٩٤٤ مصرع المطربة والممثلة أسمهان ونوجز هنا بعض ما نشرته الصحف عن مصرع اسمهان: كانت اسمهان قد قصدت الى استوديو مصر، وكان المفروض أن تقوم باجازة قصيرة وقد التقطت لها بعض الصور، كان منظر حريق يقترب من اسمهان ولم ينجع المنظر فأعيد تصويره مرة أخرى • هذا عن اليوم السابق للحادث أما عن ليلتها الأخيرة فقد جاء ما يلي:

وقضت اسمهان ليلتها الأخيرة في دارها ، وامتدت السهرة بها وبضيوفها حتى الساعة الواحدة صباحا · وكان من ضيوفها أحد النواب وحسين بك سعيد والأسيتاذ حسني نجيب وقد غنت ليلتها ثم بكت ، وعاودت الغناء مرة أخرى وبكت · · حتى ان حسني نجيب قال لها : « احنا عارزين نسمع مغنى موش عباط! » وكانت المقطوعات الثلاث التي غنتها عنيفة مؤثرة ، ولم يكن بينها مقطوعة واحدة مرحة ·

وتشاورت مع ضيوفها في أمر اجازتها القصيرة وكيف تقضيها ، فكان

اجماعهم على أن تدّهب الى الاسكندرية ، ونكنها أصرت على السفر الى رأس البر · نصحوها بالسفر بالقطار ، لأن الطريق طويل وشاق ، فأصرت أيضا على السفر بالسيارة ، لأنها بحثت عن تذكرة في البولمان فلم تجد ·

واستقلت أسمهان في الصباح سيارتها ومعها وصيفتها ، وطارت بهما منهب الأرض نهبا ، ويقول أصدقاء أسمهان انها سنافرت الى رأس البر بالسيارة أكثر من عشر مرات في سبنة ١٩٤١ ، وانها تحب هذا الطريق ، بل العجيب انه قبيل « شرنقاش » – القرية التي وقعت الحادثة عندها يوجد وابور طحين كانت أسمهان كلما مرت به وسمعت صوت « ماكيناته » تقول ان هذا الصوت يذكرها بصوت يشبهه في بلدها بجبل الدروز ، وكان هذا المكان محببا اليها ، ويلفت نظرها منذ سنوات ، الى أن وتمعت الواقعة ، وهبطت بها السيارة الى الماء حيث لقيت حقفها قربه ،

ومن كانت منيته بارض فليس يموت في أرض سواها ويعجب الناس ويتساءلون: كيف نجا السائق ؟!

وقد اختلفت الآراء وتعددت التكهنات ولكن الجديد الذى لا يعرفه الناس ، أن السيارة ذات بابين لا أربعة أبواب • وكانت اسمهان ووصيفتها جالستين فى المقعد الخلفى بعيدا عن البابين ، بينما كان السائق يجلس الى جانب أحدهما • ولو ان السيارة كانت ذات أربعة أبواب لكان من السهل على أسمهان ووصيعتها الخروجمن البابين الخلفيين •

والعجيب ان أسمهان كانت تحب دائما ان تركب الى جانب السائق، ولكنها في هذه المرة جلست في المقعد الخلفي على غير عادتها .

ويقول بعض أصلقاء أسمهان أن أحله قرا الكف قال لها فى سينة ١٩٤١: « أنك ستموتين بعد ثلاث سنوات مينة شنيعة ، وقد تكون غرقا » وقد قال اللواء محمله صلاق باشا أنه سمع ذلك بنفسله من أسلمهان .

وقد انتهت اسمهان من تمثيل جميع مشاهد فيلم « غرام وانتقام » الذى كان يخرجه استديو مصر ، عدا منظر واحد كان قد أجل التقاطه الى ما بعد الاجازة وسجلت جميع أغانى القبلم ، ويقول الأخصائيون ان المنظر الوحيد الباقى ، يمكن تسجيله بالاستعانة بأية ممثلة غير اسمهان على أن تصور من ظهرها • وان هذا الموقف نفسه له سابقة في أمريكا ، عندما توفيت جين هارلو ، ولم يكن الفيلم الذى تلعب فيه دور البطلة قد تم ،

وأخيرا فان من حق اسمهان علينا ، أن نسجل انها سطعت كمطربة ، وتأليمت كنجمة سينمائية ، وعرفت كغادة خلقت لنفسها مكانة وشخصية •

ومما نشرته الأهرام في اليوم التالي للحادث ١٩٤٤/٧/١٦ تحت عنوان : « مصرع الفنائة اسمهان بسبب سقوط سيارتها في ترعة » كانت الفنالة السيدة اسمهان مستقلة سيارتها الخامية وسائرة في الطريق الزراعي المؤدي من القاهرة الى رأس البر تضخيها صديفتها الآنسة ماري قلادة فحدث في أثناء السير أن تردت السيارة وكانت تسير بسرعة غير عادية في مكان شديد الانحدار ، « مطب » وسُقطتُ على أثر ذلك في ترعة · الساحل على مقربة من بلدة شرنقاش • واستطاع السائق أن يقفز منها وينجو ثم أخذ يستغيث ببعض الأهلين فجاءوا والبكباشي محمود على الشامي مأمور المركز وأخرجوا الفنانة وصديقتها جثتين بعد أن فارقتهما الحياة وقد أبلغ نبأ الحادث الى الأستاذ فريد الأطوش فجاء في المساء وتسلم جثة شقيقته وصديقتها بعد أن رخص بدفنهما في القاهرة • وقد سئل الامرالاي ا سليم ذكى بك وكيل حكمدار بوليس القاهرة عن معلوماته عن الحادث فقال أن اسمهان كانت تعبر دائماً عن أمنيتها في الأقامة في مصر بعد أن أخبتها وعاشت فيها فترة طويلة وقد شاء الله أن تتحقق أمنيتها فوافتها منيتها فيها • وقال الأستاذ فريَّد الأطرش أن شُفِّيقتُهُ كَانَتْ تُنُوِّي السَّفَرِ الى رأس البر عن طريق السكة الحديد ولكنها عدلت عن ذلك في اللحظة الأخبرة مفضلة السفر بالسيارة فكان قضاؤها المحتوم منتظرها • وقد شيعت جنازتها ووريت التراب في مقبرة الأسرة أما الآنسة مارى قلادة فقد تسلم والدها جثتها وكانت اسمهان قد اشترت السيارة التي كانت موضوع الحادث بالفي جنية قبل وفاتها بثلاثة أشهر ، ولما عُرض عليها أحد الأصدقاء أن تبيع له تلك السيارة بالفين وخمسمائة جنيه رفضت قائلة انها متفائلة بها وسأل مندوب الأهرام أحمد سالم عن كيفية ابلاغه النبأ فقال: لقد أبلغني به أحد التمورجية ثم أحد الأصدقاء، وقد ظن أنه يمزح فأحضر لهُ صحف المساء ﴿ وَقَالَ أَنْ اسْمَهَانَ زُوجِتِي أَمَامُ اللَّهُ وَأَمَامُ الرُّسُولُ ﴿ ولم أطلقها منذ أن تزوجتها في يوم ٢٢ أبريل ١٩٤٤ ولما قيل له لقه خلفت اسمهان ثروة تقدر بالفي جنيه فهــل ترث فيهــا فقــال : لن أمسُن مليما واحدا من تروتها ، فلست الرجل الذي يمس مال امرأة ، ولما قيل له ان اسمهان كانت تقول دائما انها تحس بانها ستموت مقتولة ، قال أحمد سالم ، ان هذا القول لا أساس له من الصحة ، بل انها كانت واسمعة الآمال، جمدا وكانت تنوى بعمه الحرب أن تسافر الى أمريكا لاخراج أفلام في هوليوود واننا كنا ننتظر مولودا ، وكان استوديو مصر قد أمن على حياة اسمهان لصالحه بخمسة عشر ألف جنيه •

قصة وفاة عادية ليش فيها أى غَمُوض عَلَى الاظلاق فاسمهان هي التي اختسارت السفر بالسكة التحديسه الى رأس البن ثم هي التي غشدلت عن

السفر في آنر لحظة مفضلة السفر بسيارتها الخاصة : ليس في الموضوع اذن من فاروق أو من بعض خصوم اسمهان .

ولأننى عالم بخبرتى الواسعة ان أحداث التاريخ كله متشابكة ، ولا يمكن الفصل بينها فانى أترك مفسطرا بعض ما لدى من أوراق الى جزء جديد ان كان فى العمر جديد •

# الرأى الآخر ولقاء الأجيال كل الأجيال

أحرص في كل كتاب جديد من هذه السلسلة الوطنية أن أتيح الفرصة كل الفرصة الأصحاب الرأى دون أى رقابة من جانبي ليستمر العطاء •

والى لأفتخر بأنني أول من أشرك الشعب في تاريخه ٠

وعلى القصه ، ومرحبا بالحوار والرأى الآخر الذى ينير الطريق · الأخ الصديق الأستاذ صبرى أبو المجد

أصدق الود وبعد ، فكل الذي تنشر تونيقا لحائر التاريخ هو دون ملق غير متحقق بيننا أصلا ـ خير أداء لفرض عين في ذمتكم وتعتفيف لفروض غاية في ذمم الكثيرين ممن عاشوا ذلك التاريخ أو بعضه .

وأصدقك عندما أقول انه كثيرا ما يأخه ههذا الذي تبذلون فكرا وجهدا عن الالتفات الى ما يكون في الذاكرة من اضافة اتصلت بالأحداث وخفيت ١٠٠ اما لأنها دارت بين اثنين فحسب وكتماها حتى أتى عليها الموت أو عفا النسيان ، أو لأنها تحققت ولم تنشر غي حينها ان عمدا أو عفوا ، أو لأنها ساعة وقوعها لم تكن تقرع الانتباه ، فلمسا دارت الأيام ربطت بينها وبين سواها أو تمت ترجمتها في ضوء الأحداث فباتت نقرع كل بنساه ،

وحتى أتخفف من بعض ما تحمل ذمتى - وان أزمعت لو أذن الرحمن أن أعالج هذا فى المجموعة الثانية من « لو تكلمت الجدران ، • • فانى الاستميح أن أسوق بمناسبة ما جاء بالعدد الأخير من المصور عن « المعارضة بين الحدود والضوابط ، وبعض ما ورد فى « سنوات ما قبل الثورة ، وما كتب الزميل العزيز الاستاذ أحمد حسين أكرم الرحمن جهدم وجهاده •

( والواقعة ان كان ; صبح

ففى الموضّوع الأول ذكرتم أن مصطفى النحاس استعمل او أساء رخصته قائما على الرقابة فرفض نشر العريضة التي وجهها قادة المعارضة

وقتئذ الى الملك يصارحونه فيها بما آلت البه أمور البلاد ، وأنه لما نشرت النص احدى الصحف قامت الحكومة بمصادرة نسخ الصحيفة ، وجاء القضاء ليثبت قرار المصادرة ·

والواقعة أن كان هذا الذى تقدم هو جماع صورتها ، فمن تفصيلها أن النص لم يسمح بنشره اطلاقا ، فلما حاولت النشر صحيفة – وكانت أن أسعفتنى ذا لرتى السياسة أو البلاغ – وتحايلت على الرقيب للقيم حتى ثم اعداد العريضة (صف حروفها) وتحديد موقعها من الصحيفة أفاق الرقيب فامر برفعها • فلما كان ذلك ترك القائمون على النشر المكان من الصحيفة خاليا • • وليفهم الناس •

وصدرت الصحيفة \_ وقد تحدثت عنها فى احدى حلقات « لو تكلمت الجدران » التى يتفضل المصور بنشرها وكانت الحلقة تحت عنوان « بيضاء من غير سوء » \_ ومما رصدته مضابط القضاء طلب الحكومة تثبيت المصادرة لوجود المساحة البيضاء التى لها دلالتها بعد أن تردد أمر عريضة قادة المعارضة بين الناس •

صادرتها وعرضتها على القضاء فثبت المصادرة ٠٠ وتصادف أن القاضى الذى حل محل صاحب الدور والذى فصل فى المصادرة كان لصيق القرابة لأحد أقطاب الوفد « عبد اللطيف بك محمود » ٠

#### مجرد مصادفة ٠

وعن الموضوع الثانى • • الخروج الجماعى الأول الأعضاء من الوفد عام ١٩٣٥ وما أطلق على الأعضاء « السبعة ونصف » أذكر أن الذى أطلق هذه التسمية هي أحزاب المعارضة وفي مقدمتها الأحرار الدستوريون • وقيل في تعليقها ان « النصف » يرمز الى « قصر » على الشمسي باشا • وقيل بأن أحد الثمانية كان في خارج البلاد فزعم الوفد أن هذا « الواحد » باق في عصبته لم ينشق مع المنشقين وزعم المنشقين أن هذا « الواحد » منهم • وظل الأمر فترة فنصف بعض رجال المعارضة ذلك « الواحد » نصفين لكل فريق نصف فبات السبعة المتيقن انشقاقهم سبعة ونصفا •

#### وصارت مثلا •

وأستميح في شأن هذه العريضة أن أخرج هونا على موضوع التعليق فأذكر أن تلك العريضة وما حوت ومنعها من النشر كان مقدمة لتفكير دار بين حافظ ومضان باشا وبيني حول وجوب تبصير الشعب عن طريق المنشورات السرية التي بدأت بتفصيل ما أشارت اليه العريضة سواء في شأن الذك وتصرفاته أو الحكومة وعثراتها ٠٠٠ فصدرت مجموعة متوالية

من هذه المنشورات تحت عنوان « ان الرواية لم تيم فصولا • • » وكان آخرها في الأشهر الأولى من عام ١٩٥٢ وأذكر من مقدمتها الأبيات التي تنبه الى ما سيؤدى اليه استشراء فعال البرامكة في الحكم ومطلعها:

#### ادى خلل الرمساد وميض نار ويوشسك أن يكون له ضرام

وأذكر من ختامها • • « ان الذي يجرى في البلاد لا يشرف حاكما ولا محكوما ، • وبين المقدمة والختام النداء بأن الأمل في تصحيح الأوضاع وانقاذ البلاد بات معقودا على ثورة الشعب •

أما في شأن ما نشر الزميل الكبير الأستاذ أحمد حسين من قوله في تسويغ دفاعه عن تأييده وأبناء مصر الفتاة تصرف مصطفى النحاس حيال اندار ٤ فبراير ٠٠ « في ذات الوقت كان يلح على النحاس ــ أحمد ماهر ــ أن يؤلف وزارة قومية ، فلما رفض النحاس وأصر على استعمال حقه الدستررى والقانوني أصبح عمله خيانة وطنية ، وقد كان هذا يكون مفهوما لو أن الانجليز طالبوا بتأليف وزارة وفدية برئاسة مصطفى النحاس فيكون تأليف الوزارة القومية هو تمرد على طنب الانجليز، ولكن ذلك لم يكن واقع الحال ، بل لقد طلب الانجليز أن يشكل مصطفى النحاس الحكومة ٠٠٠ » •

ولقد شاءت الظروف أن أعيش أحداث يوم ٤ فبراير ١٩٤٢ عن قرب حرث كان حافظ رمضان بمكتبى قبل أن يتوجه الى سراى عابدين وكنت في انتظاره بمنزله حتى عاد ٠٠ ومنه وفي حين الأحداث سمعت التفاصيل ٠٠

ومن بين هذه التفاصيل و الأمر ، البريطاني وأن طلب النحاس رئيس الوقد رئيساً للوزارة من مضمونه ومؤداه على ما كشفت مناقشة المجتمعين ومنهم النحاس وبالم اختلاف في الرأى أن الوزارة المطلوبة وزارة وفدية « لحما ودما ، وقذا عرض أحمد ماهر أن تكون الوزارة قومية حتى لا يكون التصرف خنوعا بقبول الانذار البريطاني كما « أنزل ، نقلما أصر النحاس على رفض الوزارة القومية اقترح حافظ رمضان حلا أن تكون الوزارة وفدية وأن تضم وزيرا واحدا فحسب من غير الوغد لتحقيق معنى بعضر حرية الارادة .

، وأصر حافظ رمضان على أن يسطر اقتراحه و بالمجضر » ، وسطر وديو في منطق الأمور اقتراح لا يكون الالعلة وهي التحلل هونا من اميلاء الانبار البريطاني مما ينال من حديث الزميل الكبير •

أخى صبرى

أعود فأشكر لك فضل ما تنشر وما تتلقى وما تصحم ٠٠ وآمل ان تسعفى ظروفي فألحق بهامش ركبك يوم تتحدث الجدران عن الذكريات السياسة بعد أن أفرغ وتفرغ من الحديث عن الذكريات القضائية ٠

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته به

#### على منصور المعاسي

أخى العزيز الأستاذ صبرى أبو المجد

تحية طيبة وبعد \_ أكتب اليوم عن طروف تعيين حافظ عفيمى باشا رئيسا للديوان الملكى • من المعروف ان انجلترا بعد الغاء المعاهدة لم تقطع العلاقات كما لم تفكر حكومة الوفد قى قطع العلاقات الدبلوماسية اذ كانت بعض المشاكل المعلقة بين البلدين كالقطن والأرصدة الاسترلينية تدءو الوزارة الى التمهل فى اصدار قرار قطع العلاقات وشكلت الوزارة فعلا لجنسة لدراسة الموضوع من كافة نواحيسه الاقتصاديسة والسياسية ولكن الموضوع طن قيد البحث ولم ينته حتى اقالة الوزارة •

ولكن المزارة سحبت عبد الفتاح عمرو باشا سفير مصر في لندن كنوع من الاحتجاج وليس من قبيل قطع العلاقات وسارع الملك فعينه مستشارا خاصًا له •

أما المسألة التي أثارت زويعة وأخدثت دويا أكثر مما تستحق فقد كانت تعييز حافظ عفيفي باشا رئيسا للديوان الملكى والواقع أن الحكومة لم تقترح تعيين حافظ عفيفي ولكنها لم تعترض على تعيينه وأرادت الحكومة أن تفوت على الملك برصة الخلاف حرصا منها على استمرار معركة القنال وأرادت السراى أن توميء من طرف خفي أن المرشيح لرئاسية الوزارة الجديدة عمو حافظ عفيفي باشا بعد اقالة النحاس باشا ولكن التحكومية الوفدية لم تكترت للأمر فالمسألة لا تستحق منه في هذه الطروف أن يمر التعيين ببساطة لأن الياس الدراوس باشا كان يريد أن يعين رئيسنا لبنك مصر محل حافظ عفيفي باشا فمن مصلحة القصر أن يعنى حافظ عفيفي باشا في باشا في المياس أندراوس المستشار للقيل وكل الصفقات التي يتمها كانت لحسان الملك وكل الصفقات التي يتمها كانت لحسان الملك و

#### الوفد وحافظ عفيفي باشا

كان الغاء المعاهدة حدثا جليلا في تاريخ مصر فقد أطلقت الوزارة العنان للشعب لكي يعبر عن كراهيته للاستعمار الى حد لم يسنجق له مثيل

منذ قيام ثورة ١٩١٩ التي كانت صرخة الشعب بقيادة خالد الذكر سعد زغلول باشا •

ولا أغالى عندهما أقول ان حكومة النحاس باشا نقلت الاحسساس المباشر بطغيان الانجليز ووطأ الاحتلال من مدن القنال الى جميع أنحاء البلاد بحيث عادت الى الأذهان ذكرى حوادث ثورة ١٩١٩ وجمهورية زفتى ونضال أسيوط •

وشجعت كتائب التحرير بأقصى وسائل التشجيع الأدبى والمادى معا حتى ميكروفون الاذاعة كان ينتقل الى معسكرات الانجليز فى القناة ليروى قصص الاحتلال البريطاني الدموية منذ ١٨٨٢ ٠

وقد سبق ان ذكرنا ان الوزارة مدت الفدائيين بالسلاح وشجعت ضباط الجيش والبوليس على التطوع واستدعت سفيرنا في لندن وهمت بقطع العلاقات السياسية فلم يبق بينها وبين حالة الحرب الفعلية الاخطوة واهية ولقد برز أشخاص ثلاثة على مسرح الحوادث هم الياس الدراوس وعبد الفتاح عمرو وحافظ عفيفي •

واذا كانت الحكومة لم تعترض على تعيينه بغية أن تفوت على السراى الصيد فى الماء العكر ، فان الناس قد ثارت على تعيينه بسبب الحديث الذى أدى به للأستاذ كامل الشناوى ونشرته الأهرام وانبرى فيه مدافعا عن معاهدة ١٩٣٦ وطالب بالارتباط بالانجليز الى أقصى حد ، فى الوقت الذى كانت الحكومة على وشك الغاء المعاهدة .

وحافظ عفيفى طبيب اطفال دخل السياسة هاويا وكان عضوا فى الحزب الوطنى الذى اختاره سعد زغلول مع النحاس لينضم الى الوفد وسار كلاهما فى طريق مختلف ، فبينما كان النحاس باشا رجل الشعب كان حافظ عفيفى من عداد أعداء الديمقراطية وصناع المؤامرات التى عبرت للانتقاص من حقوق هذا الشعب ، وانغمس بكليته فى المضاربات السياسبة التى عرفتها البلاد وكان سفيرا فى لندن وانتهت سفارته باصدار كتاب : الانجليز فى بلادهم .

فقد اشترك في أكبر عدد من تعطيلات الدستور .

فبينما نجد على ماهر اشترك فى تعطيل الدستور مرتين واسماعيل صدقى مرتين ومحمد محمود مرة واحدة ، نجد حافظ عفيفى أسهم فى الانقلاب على الديمقراطية ثلاث مرات :

١ \_ مع محمد محمود باشا سنة ١٩٢٨ ( اليه الحديدية ) ٠

٢ ـ مع اسماعيل صدقى باشا سنة ١٩٣٠ بعد الغاء دستور سنة
 ١٩٢٣ واصدار دستور سنة ١٩٣٠ الذى رفضه الشعب وقاومه مقاومة
 رهيبة قمعتها الحكومة بالسلاح •

٣ ـ مع الهلالى باشا فى وزارة ١٩٥٢ حيث أغلنت الأحكام العرفية
 وعطلت أحكام الدستور .

فقد عينه محمد محمود باشا وزيرا للخارجية وحلقة اتصال بدار المندوب السامى واخفقت المفاوضات التى أجرتها الحكومة مع بريطانيا وقتئذ •

وفى وزارة اسماعيل صدقى ١٩٣٠ نقل من الوزارة الى وظيفة وزير مفوض فى انجلترا لكى يكون سندا للانقلاب فى بلاط سان جيمس ٠

وفى تاريخ المفاوضات المصرية الانجليزية يبرز حافظ عفبفى باشا ليضرب الرقم القياسى بين جميع الساسة المصريين في مائدة المفاوضات ٠

واذا كان مصطفى النحاس فاوض الانجليز خمس مرات فان حافظ عفيفى جلس على مائدة المفاوضات ست مرات:

الأولى: مع سعد زغلول باشا وعدلى باشا يكن سينة ١٩٢٤ ( مفاوضات سعد زغلول ، ماكدونالد ) •

الثانية : مع محمد محمود باشا سسنة ١٩٢٨ ( محمد محمود / هندرسون ) وكان وزيرا للخارجية ٠

الثالثة : مفاوضات صدقى باشا سنة ١٩٣٠ .

الرابعة : مع مصطفى النحاس سينة ١٩٣٦ التي انتهت بتوقيع معاهدة ١٩٣٦ ٠

الخامسة : مع صدقى باشا ١٩٤٦ وانتهت بمشروع (صدقى / بيفن) .

وهى المفاوضات التى رفضت فيها أغلبية هيئة المفاوضة المشروع وأخيرا اشترك في مفاوضات الهلالي باشا \_ ستيفنسون •

### عريضة المعارضة:

تقدمت المعارضة فى أثناء تولى حكومة الوفد فى سنة ١٩٥٠ بعريضة الى الملك وكانت المعارضة فى هذا الوقت تشعر أنها ضاعت فى خضم الجماهير التى ارتضت حكومة الوقد بناء على انتخابات حرة نزيهة وصل فيها

الوقة الى المحكم بعد افعسائه خسس ، خوات ، وحجارية دريا لا عرادة عيها وبكافه الاسلحة وكانت المارد أنها الظريف الدي عدس فيها العريضة الى الملك هي خير الظروف المناسبة لاحالاح سدون البلاد ، أن على الاصلح الزاحة وزارة النظاس باء لم من الحكم .

وفى الواقع ان حجة الاصلاح فى رأيها لا أساس لها فالمعروف ان العربضة قاءت بعد أن أجرى مصطفى النحاس بانسه الرئيس الوزراء التجديد النصفى لأعضاء مجلس الشيئ الذي زازل منا له المعارضية عصبعا وانتهى بعزل الدكتور هكل باسها من معربه لرئيس لمعلس المسهوني و

كما العارضة تعللت بأن الماك كان في رسانت لا تنصل بالصلحة الوطنية وأرادت ال تشعره بالمسئولية والزامة بالسيام الدام ولكن هذا لمدول أبضا فبينا تعلم لا أساس له فالوفد في هذه المحال المارية بالدات كان على صفاء مع القصر أو في فين مهادنة فرضنيا اظروف الدامة لالالالالالم حكومات الأقليات التي استمرت زهاء خيس سنرات وشجعت على نوسه عوة الخلاف بن القصر ومعلى الشاعب .

ووقع على المريضية ، المرحوم بحديد حسين حبكل باشا رئيس الأحوار المعدد وريث والرحوم عبد البحين الدامي بك من العزب الرطني والمرحوم دولة عبد الهادي باسيا والأستاذ صطاي درعي اك اطال الله بقاء عن العزب السعاي والمساهاين .

ووقم عزلاً على العريمة كما كنمها دولة عمله الهادى بالنما ولكن بعض السالة فلموا تعديل صبغة العريضة وعدلت بالقعل روقع علمها بعلم المتحدود عالب بالنما وطه المراعي باشاء وطه المراعب الشاء والمداد والمد

وجدير بالذكر أن عبد النوى أعمد باسا وزير الأشغال الاسبق وقع على الحريضة واختفى بعد التوقيع، ورفض على ماهر باشا وحسين سرى باشا الاشتراك في التوقيع على العريضية • كما أن العريضية عرضت على معنى السياسين الآخرين • وكنهم رنضوا جميعا •

وقد أعير المدقودان على الدريطية ما تقديمها وعددما عام الماك بالموريضية أمر رحال القصر بعدم وقاياة أي ذرد من الرقوين على الدريضية م

ويذك أن اللك قد عرف قصة الدريضة من أحمد نجيب الجواهرج الذي رجا الملك ان بسمح له بعقابلة عبد الرادي باسا عن طريق الأستاذ

زكى على وهو صديق لدولة عبد الهادى باشا وأحد وزرائه لاقنساع عبد الهادى باشا بعدم تقديم العريضة وتمت المقابلة بين عبد الهادى باشا وأحمد نجيب الجواهرجى وأبلغ نجيب الجواهرجى ان عدم تقديم العريضة رغبة ملكية فرفض عبد الهادى باشا واصر على تقديمها وأرسلت العريضة بالبريد المسجل ووصلت فعلا الى الملك الذى اتخذها ووضعها في جيبه •

وقد حاول الملك مرات كثيرة حمل الموقعين على هذه العريضة على الاعتذار ولكنه أخفق الا حافظ رمضان الذي بادر بالاعتذار الى الأعتاب الملكية ونشر هذا الاعتذار في صدر جريدة الأهرام في ١٩٥٠/٦/١٨

صلاح الشاهد



# بعض جدور جمعية اللواء الأبيض بقلم الكاتب السوداني/باشري عبد الرحمن

بعد التحية:

آسف تأخرت رسائلي لأننى كنت غائبا عن السودان بالملكة العربية السعودية وقد أرسات عدة رسائل الى مجلة المصور وبالتأكيد لم تصل هذه الرسائل الى القاهرة ودليلي على ذلك عدم ظهورها ويخيل الى ان الرقابة بالملكة حجزتها لأسباب لها مبرر هام أدرى به ولهم عذرهم فى ذلك رغم أنها سرد لحوادث مرت عليها سنون طويلة والغرض من نشرها اثبات حقيقة تاريخية مجهولة لدى الكثيرين من أبنائنا الذين ألهتهم المدنية وزخرفها والحباة الهينة اللينة فى ظل الاستقلال يجهلون ما عاناه آباؤهم من عنت المستعمر واستبداده وبطشه الذى كان حافزا لتمرد فتية آمنوا بربهم ودبنهم ووطنهم وحملوا رءوسهم على أكفهم ، سلاحهم اليقن والايمان مقرونان بالحزم والعزم فاستشهد البعض منهم بسلاح الغدر واللؤم وبعضا بالسجن والتشريد من أجل أسمى غاية ينشدها الأحرار فى بلاد الأحرار بالمحكومن بقوة الحديد والنار وان أخمدت الحركة في وقتها لكنها خلفت بالمحكومن بقوة الحديد والنار وان أخمدت الحركة في وقتها لكنها خلفت للومبض أوار وعلى ضوء هذا الأوار شمد صرح الاستقلال على اللبنة الأولى الميمونة بدم الأحرار من أبطال ثورة ١٩٢٤٠٠

قلت ان الانذار الموجه من دار المندوب السامى لحكومة سعد باشا يتضمن خمسة مطالب . الغرامة وتسليم الجناة وسعب الجيش المصرى من السودان نفذ اثنان الغرامة وانسحاب الجيش فورا وأصبح البند الئالث تسليم الجناة والجناة موجودون بمصر وعلى حكومة القاهرة أن تتدبر أمرها ومن هو صاحب المصلحة في مقتـــل سردار الجيش المصرى وحاكم عام السودان ومن الطبيعي أول ما يخطر على البال السودان بحكم علاقة الحاكم العام بالسودان وما يجرى في السودان ومتذاك وفريق من السودانيين موجودين بمصر وعداؤهم سافر للانكليز يناصرهم الوفد المصرى وبعض الشبباب المتسمين بالهوس السيياسي فصدد الأمر بالقبض على كل السودانيين الموجودين بالقاهرة أيا كانت المهنة التي يمتهنونها ثم بعض رجال الوفد المصرى والمصريين المبعدين من السودان لأنهم موتورون وفي وزارة الداخلية (كوين بويد) ووكيل ورارة الداخلية النقراشي باشا ومحافظ القاهرة ( رسل بانسا ) وعلى رأس الفسم السياسي ( سليم زكي ) سفير جهنم الذي قاد الكنير من شباب مصر الى المشدنق وأعماق السميجون م ونشطت الكلاب المسعورة تحمل الكشوف المليئية بالأسيماء تجوس في شوارع القاهرة وأزفتها تعاونها أفسام البوليس في قسم عابدين والموسكي والأزبكية والسيدة والخليفة وباب السسعرية والدرب الأحمر والعباسية وشبرا وبولاق • وكانت ساعات نحس ونكد روعت العائلات في دجي الليل البهيم أفصت الرجال من المضاجع ومن النوادي والشميوارع وعربات البوليس تملأ وتفرغ في المحسافظة في باب الخلق ودعى وكلاء النيابة الموجودون بمصر للتحقيق وكان النائب العام محمد نور باشا والقيسي باسا يشرفان على التحفيق وكان السؤال محددا أين كنت من الساعة ١٢ ظهرا الى الساعة الثانية بعد الظهر وانتهت الليلة الأولى قرب الصبح ووزع كل المتهمين الى سبجون مصر حتى ينظر في ما وصل اليه المحققون من نتائج وكان أهم ما وصل اليه المحققون تسلل أحمه حسن مطر وهو منتم الى جمعية اللواء الأبيض كزعمه ولكن الذي نعرفه عنه انه لم يكن بالسعودان عند قيام ثورة السودان ولكنه كان في انكلترا عندما وصل سعد باشا الى لندن من منفاه كان أحمد حسن مطر ضمن المظاهرة التي قام بها أبناء مصر لنحية ابن مصر البار وكان أحمد حسن مطر يحمل علما عليه شعار جمعية الاتحاد السودانية ترحب بعودة البطل الظافر العائد من المنفى ثم جاء الى مصر لكى يرجع للسودان بعد غيبة طويلة قضاها في المغرب في الحرب الني شنها الأمير عبد الكريم الحطابي ضد المستعمرين وعند وصوله الي مصر رفضت وكالة حكومة السودان السماح له بدخول السودان وعند عودة الحاكم العام من أجازته في طريقه الى السودان ذهب أحمد حسن مطر الى وزارة الحربية يطلب مقابلة سردار الجيش المصرى وحاكم السودان العام متظلما ومنع من المقابلة وسأل عن موعد خروجه فقيل له الساعة الواحدة والنصف فخرج ورابط بالشارع ، وسئل كاتب المذكرات • أين كنت بين الساعة الثانية عشرة والساعة الثانية بعد الظهر • في ذلك اليوم كنت معزوما عند أحد أقاربي المرحوم أحمله الطيب الذي كان يعمل في خدمة الحاكم العام في دار الحاكم العام بالزمالك وبعد الساعة الثانية ذهبت مع المرحوم اليوزباشي فؤاد حافظ لأننا على موعد مع الاستاذ الشرقاوى في عوامته واستاذننا لأمر هام بطلب من الأمرة نعمت مختار بالمسرح وعدنا أدراجنا وفي ميدان الأزهار سمعنا باعة الصحف ينادون باطلاق الرصاص على سرداد الجيش المصرى فافترقنا وتوجهت توا الى العتبة المضراء لمقهى البرلمان فوجدت المرحوم عرفات وعنمان محمد هاشم وبعض الاخوان فكان المحقق في أجوبتنا وجد رأس الخيط فليتتبع الأثر ، باعتبارنا أعددنا العدة لاغتيال حاكم السودان قسم بالمكتب وقسم بالمنزل فان فشل الأول نفذ الجريمة الآخر فأرسل أحدنا الى سحب الأجانب والآخر الى سجن قده ميدان بالمنشية ووضع كل منا في زنزانة وضسيق عليه الخناق وانقطعت عنا الأخبار الا البسير مما نسمعه من بعض السجناء المقيمين في عيادة السجن التي كنا نتح يل بالمرض لنسمع الأخبسار والتقيت مرة عيادة السجن التي كنا نتح يل بالمرض لنسمع الأخبسار والتقيت مرة بالأستاذ مكرم باشا عبيد ودار بيننا نقاش أدى لجفوة بيني وبينه سيأتي دورها بعد الأهم من المهم و

باشري عبد الرحمن

### \*\*\*

السيد الأستاذ / صبرى أبو المجد

نائب رئيس مجلس ادارة تحرير مجلة المصور

مجلة المصور/القاهرة

( ١٦ شارع محمد عز العرب ... المبتديان سابقاً )

تحية طيبة وبعد ،،

صدر عدد المصور رقم ٢٩٥٥ المؤرخ ٢٩ مايو سنة ١٩٨١ وجاء في الصفحنين ٩٦ و ٩٧ رسالة من السيد/ صلاح الشاهد تشريفاتي رئاسة محلس الوزراء السابق حديث نسب الى ٠

ويؤسفنى أن تكون معرفة سيادتكم بى عن طريق موضوع شائك كالتالى ، وانى أرى نفسى مضطرا لوضع الأمور الحقيقية فى نصابها • فأولا:

يهمنى أن أؤكد لسيادتكم أن علاقتى بالمرحوم غنام باشا لم تكن بالدرجة التى تسمح لى بمصارحته بمثل ما نسب الى من خيال كاذب، فان المجاهد الكبير مكرم عبيد رئيس حزب الكتلة الوفدية المستقلة لم يكن يدور بخلده أن يكون رئيسا للوزارة لأنه:

(أ) رئيس حزب أقليه في بلد ديمقراطي وهو قبطي والمملكة المصرية منصوص في صلب دستورها أن دين الدولة الرسمي هو الاسلام .

ورغم شعبية مكرم عبيد باشا التى لم يكن يضارعه أحد من الزعماء فيها ، وعقب اغتيال الزعيم الطاهر أحمد ماعر قال الملك بصريح العبارة فى سراى عابدين لمكرم وللنقراشى : « الدور عليك يا مكرم لكن رغم التقة فى شعبيتك وحرصا على الوحدة الوطنية \_ يتولى النقراشي الوزارة » ·

وكفى مكرم نقديرا وعلوا أن يلقبه زعيم الأمة الراحل سعد زغلول بابن سعد .

(ب) عقب الغاء الأحزاب السياسية ـ الزعيم الوحيد الذي كان رجال ثورة ٢٣ يوليو يحضرون اجتماعاته الشعبية هو مكرم عبيد •

(ج) حينما أراد صلاح سالم انشاء جريدة يومية للشورة وكان نسيبا ليوسف صلاح الدين المحاسب القانونى ، طلب من يوسف أخل موعد لمقابلة مكرم باشا وتحدد الموعد وحضر جمال عبد الناصر وصلاح سالم وعبد الحكيم عامر وسليمان حافظ الى منزل مكرم عبيد للاتحابة فى تلك مكرم باشا فى أمر الجريدة وطلب من مكرم أن يتسولى الكتابة فى تلك الجريدة ورحب مكرم بالفكرة وقال سيكون المقال الأول أن يسلم رجال التورة الوزارة الى مدنيين من حسنى المسمعة وتراقبوهم من بعيد انصرف المدعوون ، وهم فى طريقهم قال سليمان حافظ لجمال أنا مش قلت ان مكرم لا يتعاون مع أحد ، وكان رد جمال بالنص : « اتلهى دا راجل عنده مبدأ » ده حدث فى أثناء توديعى لهم •

(د) يوم أن علم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر (٦ يونية سنة ١٩٦١) بوفاة مكرم ــ توجه بنفسه الساعة العاشرة صباحا الى منزل مكرم وقدم العزاء لقرينته ٠

(م) رئاء كبير العائلة المصرية زعيمنا أنور السادات ... زميل المعتقلات والسجون ... للمجاهد الكبير زعيمنا مكرم عبيد في الكنيسة المرقسية لدليل قاطع لكل شك وجامع لكافة الأدلة على نزاهة ووطنية وقوة مكرم عبيد .

#### ئانيا:

يقول السيد / صلاح « ان ما تناوله الكتاب الأسود عن استغلال مادى لا ينجاوز العشرة آلاف جنبه » •

فاذا علمنا أن الكتاب الأسود تم توزيعه في أول مارس سنة ١٩٤٣ بالجملة من منزلي ( ١٥ ألف نسخة ) فيكون ما تناوله الكتاب في سنة هو العشرة آلاف جنيه ، فاذا أضفنا اليها في السنة الأولى لحكم وزارة الوفد ١٥ ألف جنيه أخرى لم يتناولها الكتاب ، فيصبح جملة المسنغل خلال

الديد الاولى العالم المواد ٢٥ الف جنيه والسنة النائية على الأقل مسل الاولى الاركان السنة الحرى ويصدح بجمون المستدن مدن سبق حدم الوقة لا يدن الاركان المائية المائية المائية المائية الاركان المائية ا

#### ثالثا:

قال المجاهد الكبي الفد الدحد عدا النظام وعلى أن أهدمه ، •

متوضيح هذا الدول مديد رصلاح معاوض ال شيخ المهند سين وكبيرهم عدد الديد حديان اقدم عداده كبيرة برا ١٥٠ دورا وبعد المالها دميانا المحلدة الله مه عليها العمارة بدأن تتوقع مع الموري ، فيل بسركها مودى بارواح الآلاف بل الملاييل من لحدني واستعبام يسرخ ويبذل العلى جهد في اصلاحها ، وإذا فسال فيهدمها .

## : imply

القبالا ، العباله ، العبله ، الجو باسبيده الذاب النبير ال بالب المسلم السده الدريفاني الدهي أن الدارجة بال هذه الفبله سبعتها عده فبلات ولاها الهديد من القبلات بن أخوين شاركا بعضهما في الجهاد وفي المنفى وفي حدماً زهيمهما القاهر سعد رساول ولينق سيادته أن مبدى الخلق المربم بعصم بعدم الملط بين الدياسة واهداف والمحبة الانوية وبجدر بي أن أصارح سد ديكم بعما بأن المرحوم والمجاهد الكبير مكرم عبيد اعتاد أن يسمنى في المسافه بير مازله عي البادي والمنزة وكان يتصادف مرود رفعة الرئيس النزيه واللهمة بي البادي والمنزة فكان وقعته يفف بسبارته وينزل عليها وبقاب بسدر بالماهم في هذه الفنرة فكان رفعته يفف بسبارته كالأطعال العدغار وبهدس أنل منهما في أذن الآخر ببضع كلمات نم يستمل النحاس باشا سيارته ويتعرف ربيتي مكرم حائرا في أفكاره الحارة وليس ادل على طهارة الفاوب ما كميه النحاس باشا في برفيه الرباء في صلبها :

ه أن فقلت للمصرى لم أعزانني يقلر حزاني على وفاة كرم ٢٠٠

#### خامسا:

أصارحك للمرة الأولى في حياتي يا سيادة الأستاذ صبرى أن الكتاب الأسود في العهد الأسود \_ الذي كنب فيه العديد من الصحفيين وكتاب المقالات الخيالية \_ هذا الكتاب بدى في طبعه في منتصف شهر ديسمبر سنة المقالات الخيالية \_ هذا الكتاب بدى في طبعه في منتصف شهر ديسمبر سنة بالشريط الورقي الأبيض في ٢٥ مارس سنة ١٩٤٣ وتم كل ذلك في منزلي الكائن بشدرع ابن سندر لا سليم الأول وكانت المنطقة بكاملها رملية غير آهلة بالسكان ، وعلى بعد من منزلي كانت فيلا المرحوم الصديق/ صلاح ندا ومن ناحية أخرى وعلى بعد أيضا الأخ الدكتور محمد محمد حمزة عليش ويلتصق بفيلتي منزل الأخ عبد الوهاب البنا في فيلا يجاورها ويلتصق بفيلتي أيضا الدكتور ايهاب حشيش طبيب أمراض النساء وشيقه الأسناذ الدكتور عبد الحميد حشبش \_ وكانا في ذلك الوقت أولهما طالب بالابتدائي أمد الله في عمرهما ، وقد تم توزيع بالثانوي والثاني طالب بالابتدائي أمد الله في عمرهما ، وقد تم توزيع بحيث لم يكن يوجد له ولا للمطبعة ولا للعمال أي أثر بعد هذا التاريخ في منزلي .

تم كل هذا ولم يعلم بتلك العملية المضنية سوى زميل فى ذلك كله الأستاذ يوسف صلاح الدين توفيق خليك ، رئيس مجلس ادارة مؤسسة السينما سابقا والمحاسب القانونى حاليا وأخ ثالث لا داع لذكر اسمه حدا مع الأخذ فى الحسبان أن جميع رجال الحزب وعلى رأسهم المجاهد الكبير مكرم عبيد كانوا لا يعلمون أى شىء عما نعمله نحن ، سوى الأخ العزيز الوزير السابق الأستاذ فريد زعلوك المحامى فقط • وأى مدع غيره كاذب •

والحقيقة أن الذى ساعدنا على القيام بهذا العمل على أكمل وجه هو صداقتنا القديمة لعبد الوهاب ومحمود شوقى وبهاء وعبد المنعم وحسن كمال والأميرالاى أمين خليل رئيس البوليس السياسى العالى ، فقد كان ترددهم على منزلى يوميا يمنع أى شك فى ثلاثتنا ٠

وقصة الكتاب طويلة ومفاجآتها عديدة ٠٠ وانى لم أكن فى يوم من الأيام سياسيا ولم يكن لى صلة بأى سياسى ، ولو أنى كنت أعلم أن هذا العمل سيؤدى بى الى السجن والمعتقلات لما أقدمت عليه بتاتا ٠٠ ولكن اندماجى بعد ذلك بالوسط السياسى علمنى كيف يكون الانسان مخلصاً لمبادئه أو منافقا خادعا خائنا ومرتديا ثوب الطهارة وقلبه ملىء بالضغائن والأحقاد ٠

ان الأخ عبد الوهاب البنا كان أخلص الناس لرقعة النحاس باشا ، ولا شك أنه كذلك حتى الآن ، ولم يقبض عليه لوجود أوراق خاصة بالنحاس باشا معه كما ذكر السيد الشاهد عبد الوهاب كان يشعغل منصب مساعد السكرتير العام لمجلس الوزراء ، وكانت ترد اليه المئات من السكاوى والتظلمات يوميا فكان يأخذها معه لدراستها في المنزل ، وفي يوم أول مايو سنة ١٩٤٣ و بعد اتمام اخلاء منزلي من كافة الأوراق والمطبعة بشهر الخ ، وفي منتصف الليل ، سمعنا مناديا يقول يا فايق بك وكنا عبد الوهاب يوسف ومحمد زكى مهدى الاستاذ بكلية الزراعة وخليل جمال الدين وكيل وزارة الاقتصاد وغالبا الأخ المرحوم محمود شهوقي اللينا .

جميع الموجودين دهشوا لوجود حمدى بك ومعه عدد من ضباط البوليس السياسى ، وعساكرهم وأنوار بطاريات فى الحديقة ٠٠ وبعد تفتيش الفيلا عثر حمدى بك على بعض من هذه العرائض والشكاوى وسأل عن سبب وجودها ففلت له اننا بحكم الصداقة والجيرة ، كان الأخ عبد الوهاب يعضرها معه •

أراد حمدى بك تفتيش منزل عبد الوهاب الملاصق لى فمنعه القائمقام عبد الواحد عمار بك فائد احدى فرق الجيش وزوج شقيقة عبد الوهاب من دخول المنزل باعتباره مسكنه ، وعبد الواحسد عمار من الضسباط المجاهدين الذين أقسم رجال ثورة ٢٣ يوليو في منزله على المصحف بالولاء لمبادئهم قبل قيام الثورة بيوم واحد .

وما كان من حمدى بك الا أن رضخ لأمر عبد الواحد بك ورجع هزيلا الينا ليستجوبنى عن اللون السلماسى لكل فرد من الموجودين ، وعندما جاء السؤال عن توفيق بك خليل والد يوسف قال حمدى بك ما لون توفيق بك ، فقلت له أسمر • وبذلك أقفل التحقيق •

أمسك حمدى بك بالتليفون وكانت نمرتى فى ذاك الوقت ١٢٥٥ زيتون ، وكان هو منشرح السريرة يعلو وجهه ابتسامة الانتصار ، وطلب غزالى بك وقال له انه ـ وبعد مجهود مضن وتحريات واسعة ، تمكنت من الوصول الى منبع كافة المعلومات الواردة فى الكتاب الأسود والوكر الذى طبع فيه « \_ وأضاف \_ عبد الوهاب البنا وكان معه محمود بك فى منزل فايق الآن » ، وأخذ عبد الوهاب وعاد أدراجه وكانت الساعة الرابعة صباحا .

وما كان من محمود غزالى الا أن يتصل بمنزل النحاس باشا ويخطر السيدة حرمه بالانتصار الذي حصل عليه هو وحمدى •

وما كان من السيدة حرم النحاس باشا الا أن تولول و بقول أولاد أخ وأخت الباشا طبعوا الكتاب ·

وما كان من النحاس باسًا الا أن أهان في مجلس الوزراء ــ العزيز الغالى محمود اهانة كبرى وأخذ قصاصة ورق وفصل عبد الوهاب ·

وفى الساعة الواحدة بعد الظهر حضر الى منزلى حمدى بك ومعه ثلاثة ضباط وسيارتان وأخيذني الى باب الحديد ، فأغمى على ولما أفقت وجدت نفسى ومعى طبيب وعبد الوهاب في غرفة واحدة بسجن الأجانب .

أما القول بأن حسنين كان له دخل في الكتاب فهذا يعسلمه جلال الحمامصي لأنه كن صديق حسنين وحسن يوسف • والمستندات تئبت أن عبد الوهاب لم يحصدل على مليم واحد كاستثناء من وزارة أحمد ماهر د بل أعيد تعيينه على الدرجة وبالمرتب في تاريخ الفصل •

وعلمت فيما بعد أن السبب في القبض علينا هو الولد المطبعجي الذي اشترى جَرِمة العسكرى الأمريكي ومراقبة الضابط رشاد مهنا لنا من شباك منزل الدكتور الأسستاذ عبد الحميد حشيش الأسستاذ بكلية الحقوق الآن •

وللكتاب قصة طويلة لا يمكننى سردها حاليا ، وهذه هى الحقيقة التي يسهل على سيادتكم التثبت منهـــا دون اللف والدوران والتخمين والتأليف •

## فايق قصبجي

## ليس دفاعا عن مصطفى النحاس ٠٠ ولكن تسعيلا للحقيقة والتاريخ

هذا المقال للأخ الصحفى العزيز المخضرم حازم فودة :

صفحاتك فى المصور وفى جريدة مايو عن سنوات ما قبل الثورة تناولت حادث ٤ فبراير ١٩٤٢ ٠٠٠ ومثلى كثير يتابعون هذه الصفحات التي تناولتم فيها هذا الحادث خاصة وأنكم فى احدى الحلقات طلبتم أن يوافيك كل صاحب رأى فى حادث ٤ فبراير واستعدادك أن تنسر ما يصل اليك من آراء أو تفاصيل أو اضافات الى كل ما نشرتم ٠

أقول ان هذه الكلمات شجعتنى أن أكتب اليك واسمح لى أن تكون عددا من الأسئلة الني أرجو أن أجد عندك جوابا لها .

منذ أن بدأتم نشر سلسلة حلقات سنوات ما قبل النورة وحتى الآن لم أقرأ كلمة واحدة الى جانب مصطفى النحاس ٠٠ بل لقد سُعر كل من

قرأ هذه الحلقات في أى من جوانبها أن مصطفى النحاس كان شبحا لا وجود له في تاريخ الواطنية المصرية · بل كل الذى سمعناه وقرأناه منذ ما يقرب من ثلاثين عاما ... أى منذ قيام ثورة ٢٣ يوليو ... ليس يحمل كلمة طيبة عن هذا الزعيم الذى خلف سعد زغلول منذ وفاته في عام ١٩٢٧ وحتى قيام الثورة في عام ١٩٥٧ · · · بل كل ما سمعناه خلال هذه المدة عن مصطفى النحاس انه كان عميلا للقصر والاحتلال البريطاني ودار السفير البريطاني .

ولبس لى حق الاعتراض على هذا ولكن أريد أن أجد عندكم الاجابة عن هذه الأسئلة :

المعروف أن مصطفى النحاس تولى رئاسة الوزارة خمس مرات وان مدة حكم هذه الورارات التي رأسها هي سبت سلسنوات فقط بينما وصلت مدة حكم وزارات أحزاب الأقلية ما يقرب من ٢٠ عاما ٠٠٠ وان كل وزارات مصلفى النحاس أقيلت من الحكم ما عدا وزارة واحسدة والسؤال هو: هل تمت اقالة هذه الوزارات لأن رئيسها كان عميلا للقصر الملكى ودار السفارة البريطانية ؟!

أرجو الاجابة !! •

٢ ـ بعد أن قامت ثورة ٢٣ يوليو وتولت الحكم في مصر استعانت أو تعاونت مع كل الأحزاب التي كنت موجودة والني يقال عنها الآن الأحزاب الفاسدة ٠٠٠ تعاونت مع الحزب الوطنى الفديم واسسترك في حكوماتها أكثر من وزير من هذا الحزب أذكر منهم فتحي رضوان ونور الدين طراف ٠

تعاونت مع الاخوان المسلمين وظل الشبيخ الباقورى وزيرا للأوقاف في عدد من وزارات ثورة ٢٣ يوليو ٠

تعاونت مع مصر الفتاة وظل رئيس مصر الفتاة يلقى العناية والرعاية من رجال ثورة ٢٣ يوليو حتى يوم وفاته •

أكثر من ذلك الملك فاروق كرمته الثورة بعد وفاته وسمحت بدفنه في مقابر الأسرة المالكة بالرفاعي ٠٠٠ أكثر فان ابنه أحمد فؤاد أهدته ثورة ٢٣ يوليو سيف أبيه ٠٠٠ وأضافت زوجته حتى أنجبت أول مولود لأحمد فؤاد ٠

أسألك الآن بعد هذا التسجيل المختصر جدا ٠٠ هل يمكن أن يفهم الناس أن ثورة ٢٣ يوليو لم يكن لها من عدو الاحزب الأغلبية ٠٠ حزب الوفد ؟! ٠

### أرجو الجواب •

٣ ــ ويجى، بعد هذا الكلام عن حادث ٤ فبراير ٠٠ فأقول ان تدخل الانجليز في ٤ فبراير لم يكن الأول ٠٠ فقد تدخلوا في عام ١٩٤٠ بانذار من لورد هاليفاكس وزير الخارجية البريطاني الى سفيره في مصر يقول فيه على ماهر يجب أن يخرج وننصح بقيسام وزارة وفدية أو وزارة يرضى عنها الوفد ٠٠ وقد رفض النحاس هذا الانذار ورفض أن يتولى رئاسسة وزارة ائتلافية ٠٠ وكان هذا الرفض بناء على سياسة الوفد التي اتخذها منذ فسل الائتلاف في أول وزارة رأسها مصطفى النحاس وهي الوزارة التي أقيلت وقتها ٠

. والسؤال هو هل كان رفض النحاس باشا لتشكيل وزارة التلافية في ٤ فبراير سياسة جديدة أم أنها كانت الوفد بزعامة النحاس بعد فشا, الائتلاف الأول ١٤ ٠

#### أرجو الإجابة:

٤ - ليس جديدا أن أسجل أن كل الزعماء الذين دعاهم الملك فاروق.
 يوم ٤ فبراير قد قبلوا الانذار البريطاني وأنهم على استعداد أن يدخلوا الوزارة الائتلافية برئاسة النحاس باشا ٠٠ وأنه هو الوحيد الذي رفض الانذار وطالب بوزارة وفدية ٠٠ أو وزارة محايدة تجرى انتخابات حرة.
 يعود على أساسها الوفد الى الحكم بالطريق الدستورى ٠

والسؤال هو: هل اذا قبل النحاس رئاسة الوزارة الائنلافية التي تدخلها كل الأحزاب يعتبر هذا منه عملا وطنيا ٠٠ وأنه اذا رفض الوزارة الائتلافية تنفيذا لسياسة الوفد المعلنة والمعروفة يعتبر هذا خيانة للملك والوطن ويصبح متواطئا مع الانجليز ؟!

#### أرجو الاجابة:

م سمعنا كنيرا أنه كان يجب على النحاس باشسا أن يرفض الاندار · وأن يرفض تأليف الوزارة · ولكنى أسسالك وأسأل كل المؤرخين · اذا رفض النحاس تشكيل الوزارة ونفذت قوة الاحتسلال البريطاني الشطر الثاني من الاندار وهو خلع فاروق · ، ألم يكن من المتوقع أن يتهم زعماء الأحزاب النحاس باشا بالتواطؤ مع الانجليز لعزل الملك فاروق ؟! ·

أرجو الاجابة :

7 - وأبعد عن حادث ٤ فبراير ٠٠ وأسألك هل الغاء معاهدة ١٩٣٦ . من جانب مصر تم بالتواطؤ بين النحاس والانجليز ٠٠ هل اعلان الهجوم على معسكرات الجيش البريطاني في الاسماعيلية وفي القهرة وفي كل مكان تم بالتواطؤ بين النحاس باشا والانجليز ٠

هل مفاوضات النحاس مع الانحليز والتي تمسك فيها بكل حقوق مصر وقال كلمته « تقطع يدى ولا أفرط في السودان وحقوق مصر » • • قد تم بالتواطؤ بين النحاس والانجليز •

أرجو الاجابة :

وأخيرا يا عزيزى الأستاذ صبرى أبو المجد أقول لك ان التحليل المتاريخى الحقيقى والصحيح يقهول انه لو رفض النحاس باشا تشكيل الحكومة في ٤ فبراير ونفذ الانجليز انذارهم وخلعوا الملك فاروق ٠٠ لم يكن هناك داع لقيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ٠

ألست معى في ذلك ي

حازم فودة

# وجهة نظر جديدة في ٤ فبراير ١٩٤٢ حادث ٤ فبراير للحقيقة والتاريخ بقلم المجاهد العمالي الوطني عبد المغنى سعيد

من الأيام ما له أهميته البارزة في تاريخ الشعوب ، اما لأنه يرمز الذكرى انطلاقة تحرر أو لانتصار على قوى الظلم والعدوان ، واما لأنه يرمز الى نقطة تحول هامة في مجرى التاريخ الغ • ويوم ٤ فبراير ١٩٤٢ لا يدخل في عداد مثل هذه الأيام ، رغم ما أثير حوله من ضجة ومساجلات سياسية بين الأحزاب في فترة الصراع الحزبي والفساد السياسي السابقة تقيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ •

واذا كانت ليوم ٤ فبراير أهمية ودلالة ، فهى ابراز تفكك وانهيار المدرسة السياسية التى ألقت اليها بزمام ثورة ١٩١٩ ظروف وأوضاع واتجاهات فكرية خارحسة وداخلية خاصة سادت المجتمع المصرى عقب فهاية الحرب العالمية الأولى ، ولم تكن هذه المدرسة بحكم تكوينها الطبتى وتفكيرها الاجتماعي وفاسفتها الكفاحبسة المخدوعة بمبدأ تقرير المسير والواقفة عند حدود الوسائل السلمية المشروعة ، على مستوى النضال الوظنى الايجابي الفعال ، فلم تلبث أن اتسعت الفجوة بينها وبين جماهير الوظنى الايجابي الفعال ، فلم تلبث أن اتسعت الفجوة بينها وبين جماهير

الشعب التي أصبحت في النهاية لا تثق تماما بأى من أحزاب ورجال هذه المدرسة ، ونزعت الى الوقوف موقف المتفرج من خلافاتها غير الموضوعية ، بل وعدم الاكتراث بالتغييرات السطحية التي كانت تطرأ على المجتمع السياسي المصرى من وقت لآخر ، والتي كانت أقرب ما تكون الى عملية تفنيط في العهود والوزارات يتبادلها القصر من جهة والمندوب السامي البريطاني من جهة أخرى ، دون أن يكون للقدوى الشعبية دور حاسم في أي منها ، اللهم الا في الحالات القلائل التي كان يصل فيها حزب الأغلبية الى الحكم نتيجة لانتخابات عامة حرة .

واذا كان الشعب المصرى على ضدوء هذه الحقائق قد قابل حادث فراير بنوع من الفتور وعدم الاكتراث ، واذا كان لم يتورط في انفعال عاطفى دفاعا عن كرامته كما كان يريد عملاء القصر يومئذ ، فقد كان ذلك في حد ذاته دليلا على اكتمال وعيه السياسي ، وتطور عقليته الكفاحية في الاتجاه الحكيم المقائم على تجنب الاستفزاز وما يؤدى اليه من تورط في معارك ثانوية سابقة لأوانها ، ولا يمكن الا أن تؤدى الى تبديد القوى الثورية التي يجب أن تدخر للمعركة الفاصلة التي تخوضها بأسلحتها وفي الوقت الاستراتيجي المناسب الذي تختاره بنفسها .

ان الكرامة الوطنية لم تكن في نظر الشعب شيئا شكليا · حقيقة ان فاروق كان يومئذ الملك ورأس الدولة ، وكل اهائة له يمكن أن تؤخذ من الناحية الشكلية على انها اهائة للدولة والشعب · ولكن هل كان الشعب راضيا عن النظام الملكي حتى يشعر بمثل هذه الاهانة ا؟ ان حادث ٤ فبراير لم يجر في طي الخفاء ولكنه كان حادثا مكشوفا رأته جماعات من الشعب رأى العين وانتشر خبرء في الحال · ووزع حزب السعديين منشورات سرية مثيرة بشأنه تردد ما قاله أحمد ماهر في اجتماع الزعماء بالقصر · كما تداولت قصائد لشاعر أو أكثر ، أذكر منها قصيدة محمد الأسمر الذي حاول أن يصور فاروق بطلا بقوله :

# دخلوا على الأسسد العرين مسلحسين مدجع المسين ضلوا الطريق الى بسنى غازى فجاءوا عابدين

وهكذا لم يكن الحادث سرا في طي الكتمان ، كما قد يفهم خطا من دراسات الأستاذ المؤرخ الدكتور محمد أنيس ، ولكنه عرف على أوسع نطاق ونوقش في أكثر من مكان وحددت كثير من التنظيمات الثورية موقفها منه ، بما فيها التنظيم السرى في الجيش ، فأذكر ان رأى العناصر النورية جميعا من عسكريين ومدنيين لم يكن في ضوء فلسفة الكفاح الجديد ليعطى وزنا يذكر لمثل هذا الحادث ، وكان شبه الاجماع يومئذ

هو آننا حتى اذا سلمنا جدلا بأن فى الحادث ما يحمل معنى الاهانة ، فانه ليس من الحكمة وحسن التدبير رد الاساءة فى وقتها ولقد صورت عده الفلسفة فى كتاب «آن لهذا الشعب أن يفهم » فائلا وذهنى كان بنجه يومئذ الى حادث ٤ فبراير : « ان يساء إلى المرء ، وأن يجرح فى كبريائه القومى أمر يستفزه من غير شك ولا يلبث هذا الاسنفزاز ان يتفاعل فى نفوس العاطفيين (١) فيحساولون رد الاساءة فى حينها ولو بمجرد ظهور السعور «وارىكاب الحماقات بعقلية «فليسجل الناريخ وليشمهد العالم »، أما الرجل المدبر فهو لا ينقاد للاستفزاز ، بل يتحرر منه بنفكره البعيد الهادىء اذا كان لا يستطيع رد الاساءة فى حينها ، ففى استطاعته ان يذكرها ، ويرجىء ردها الى وقت آخر مناسب وهو بارجائه اياها وتذكرها انما يجمعها ، ويولد من تجمعها وتراكمها قوة دافعة ، اياها وتذكرها انما يجمعها ، ويولد من تجمعها وتراكمها قوة دافعة ، وليس فى هذا ما يسىء الله ، فقد ادخر قواه وامتلك زمام النفس ، وتجنب المعارك النانوية الخاسرة ليفوز فى معركة فاصلة فى النهاية ! » .

والضبجة المفتعلة التي أثيرت حول حادث ٤ فبراير في أعوام تالية لم تكن لغرض رد اساءة أو اهانة ، وانما كانت موجهة أساسا لاحراج الوزارة الوفدية والتشهير بمصطفى النحاس · والمؤرخ اذ يتصدى اليوم لتحليل هذا الحادث فهى يحلله بعيدا عن تلك الضبجة ، وعلى ضوء الظروف الواقعية التي كانت سائدة يومئذ · ولقد التزم الدكتور محمد أنيس جانب الموضوعية في تحليله فلم يتورط في تشهير بالنحاس أو في دفاع عنه ، وانما القي الضوء على حقيقة الموقف ، وفي اعتقادي ان المؤرخ لا يمكنه أن يتصدى لاصدار حكمه على مصطفى النحاس وغيره من زعماء الأحزاب الأخسرى ، الا في ضبوء واقع المجتمع السياسي المصرى يومئذ والعوامل المؤثرة والقوى المتصارعة على السيطرة عليه · ويمكن تلخيص ذلك الواقع وتلك الحقائق فيما يلى :

أولا: منذ تصريح ٢٨ فبراير واعلان دستور ٢٣ وفى ضوء التجربة الواقعية للنظام البرلمانى الحزبى فى مصر والوزارات تؤلف وتسمقط وتتعاقب برضاء المندوب السامى البريطانى ، أو بايعاز منه وذلك بناء على اتفاقات مسبقة مع القصر وفى شبه دورة أطلق عليها بعض الكتاب محلقة الدستور والمفاوضات الجهنمية »: تدخل وزارة حرب الأغلبسة فى مفاوضات مع الانجليز لتسوية التحفظات الأربعة التى تضمنها تصريح

<sup>(</sup>۱) أن لهذا الشعب أن يفهم ــ الجمعبة المصرية للدراســـات القومية ، سيتمبر ١٩٥٢ ص ١٠٩

٢٨ فبراير ، وبفشل المفاوضـــات تقال الوزارة أو تجبر على الاستقالة ليعطل الدستور أو لتزيف الانتخابات وتتولى أحزاب الأقلية الحكم لفترة ما فتتجمع عوامل السخط ، ومن ثم يلجأ الانجليز الى التهدئة وامتصاص التوتر فيوعزون الى القصر أن يوقف حكم هذه الأحزاب تمهيدا للعودة الى الحياة الدستورية الطبيعية • وباجراء الانتخابات العامة يأتي حزب الأغلبية ، وهو حزب الوفد ، الى الحكم ويستأنف المفاوضات مع الانجليز وتفشل المفاوضات لتقال الوزارة وهكذا • وقد كان من المكن أن تتحقق رغبة اللورد كيلرن في أن يؤلف النحاس الوزارة في يسر وبدون أزمة لو استجاب الملك فاروق لتلك الرغبة كما كان يحدث في حالات سابقة مماثلة • ولكن معارضته لها في أول الأس ودقة الظرف بالنسبة لبريطانيا باستمراد توغل قوات روميل في الصحراء الغربية ، وعدم اطمئنانها لنوايا فاروق وأعوانه من السياسيين المصريين المتعاطفين مع المحور وفي مقدمتهم على ماهر ــ كل هذه العوامل أدت الى الالتجاء الى التهديد والضغط المسلح • ولم تكن رغبتها في تولى مصطفى النحاس الحكم حبا في شخصه ولكن باعتباره زعيم حزب الأغلبية والأقدر بالتالى على تحقيق الاستقرار والحد من مناورات أو مؤامرات الملك وحاشيته في صالح المحور

كانيا: كان الوفد بزعامة مصطفى النحاس يتبع سياسة الحياد وتجنيب مصر ويلات الحرب وهذه السياسة وان بدت فى ظاهر الأمر غير موافقة تماما لبريطانيا ، الا انها كانت فى حقيقة الأمر متفقة تماما مع مصالحها ، وذلك لأنها كانت ترى أن عدم دخول مصر الحرب ضد المحور يتبع لها استخدام الأراضى المصرية كقاعدة للتموين والعمليات العسكرية مع الحد الأدنى من مضايقات المحور وغاراته الجوية ، فى حين لو أن مصر دخلت الحرب الى جانبها لكانت غارات المحور أوسع نطاقا وأعظم شدة ، ولقد اتضع بعد انتها الحرب العالمية الثانية أن الانجليز لم يعتمدوا على ولقد اتضع بعد انتها الحرب العالمية الثانية أن الانجليز لم يعتمدوا على الشرقية فأنشأوا ميناء كبيرا مستعدا فى سفاجا على معاحل البحر الأحمر ومطارين لحمايته وهما مطار الغردقة ومطار حماطة ، كما مدوا خطا حديديا بين سفاجا وقنا وكانت امداداتهم وذخائرهم تاتى عبر هذا الطريق حديديا بين سفاجا وقنا وكانت امداداتهم وذخائرهم تاتى عبر هذا الطريق المحرب العالمية الثانية ولم يكن لينشر عنه شىء طوال فترة الحرب .

الله : ان الشعب المصرى رغم عدائه للانجليز ونزوع بعض أفراده الى التعاطف مع الألمان ، لم يكن ليميل الى المحور من الناحية السياسية ، ولم يكن ليثق بنوايا ايطاليا بالذات بالنسبة لمصر ، ووجود بعض الايطاليين في الحاشية الملكية وميول بعض رجال القصر للمحور ليس

بالشيء الذي يمثل حقيقة شعور المصريين، وواضح من تحليل الدكتور أنيس أن الرفد وهو حزب الأغلبية والمتمسك بالقيم الديمقراطية لم يكن ليقبل اساليب الحكم الفاشية وقد بدا ذلك واضحا في صحفه الرسمية • ولهذا فنحن نستبعد كل رأى قائل بأن الشعب المصرى كان في تلك الفترة ميالا للمحور · ولقد سبق أن نبهت الى خطورة مثل هذا التفسير في مجرى الأحداث بمجلة العمل في تعقيب بعنوان « آن لنا أن نعيد كتابة التاريخ » ( العدد ٢٢ ، ابريل ١٩٦٥ ) قائلا « ولئن كانت احدى الصحف العقاتَّدية الشهرية قد طرقت أخيرا هذا الموضوع البالغ الأهمية والخطورة ، الا أن بعض الكتاب الذين تصدوا له قد أخطأهم التوفيق فكانوا في تحليله م غير موضوعيين وتعوزهم الدقة ، ولا أقدول الأمانة التساريخية في حالاتُ كثيرة! رغم أن الفترات التي طرقوها من تاريخ نضالنا لا تزال قريبة وماثلة في الأزهان وقد عاصرها الكثيرون منا وعاشوا أحداثها وتفاعلوا معها ٠ ولا ندرى لمصلحة من ينعت الشعب المصرى بأنه كان عطوفا على الألمان وميالا الى الفانية في الفترة السابقة لقيام الحرب العالمية الثانية • مع أن الكثيرين من المصريين تطوعوا في الحرب الايطالية الحبشة الى جانب الحبشة • وكانت صحافتنا بال استناء تهاجم الاستعمار الايطالي والعدوان الايطالي على ليديها والحبشة • وما كان ليخفي على أحد ما تركته حوادث البطش والارهاب التى ارتكبتها الساطات الايطالية الفاشستية ضد المناضلين الليبيين الأحرار وعلى رأسهم الزعيم الليبي الشهيد عمر المختار من أسوء الأثر في نفوس المصريين والعرب عموما • ولم تبلغ نقمة العرب على ايطاليا الفاشستية مثلما بلغت في تلك الأعوام! ولقد كانت هذه النقمة سببا في الوقوف موقف الحذر واليقظة من الألمان كشركاء لايطاليا في المحور . ولئن وجد بين المصريين يومئذ من كان يعطف عطف ا سطحيا ساذجا على الألمان بدعوى أنهم أعداء الانجليز وعدو العدو صديق، فان هذا العطف لم يكن ليمني ميلا الى الفاشستية · فقد وجد مثله خلال الحرب العالمية الأولى قبل ظهور هتلر والنازية بسنين وما الأغنية الفطرية السودانية التالية التي كان يغنيها السردانيون أثناء الحرب العالمية الأولى الا تعبيرا عن هذا الشعور الفطري البريء:

عينك يا بخيتة زى مدافع المانيكا كسرت حصون بلجيكا فى دجيجه وفى ثانية أنا جلت لك يا جورج ما بتجدد على هانبوج

والمقصود بجورج هنا الملك جورج الخامس ملك بريطانيا · أما هانبورج فكان المقصود به هندنبرج القائد العام للجيوش الألمانية القيصرية خلال الحرب العالمية الأولى ·

هذه هى حقيقة الشعور الفطرى للكثيرين من العرب نحو الألمان خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية · الا أن مثل هذا الشعور لم يصل قط الى مرتبة التبعية أو الالتزام · وانه لمن الخطأ فى حق انفسنا وفى حق تاريخنا ان نتصور الأمور أكثر من هذا فيقول أحد الكتاب ، وخرجت

المظاهرات الصاخبة تهتف الى الأمام يا روميل » لكان الشعب المصرى كان يريد يومنذ استيدال مستعمر باخر مع آن الحقيقة أن تلك المظاهرات خانت بسبب ازمة التموين والخبز بوجه خاص • والهتاف الذى أشار اليه الكاتب لم يكن أكثر من هناف مدسوس ردده بعض العملاء والشعب منه برىء براءة الذئب من دم ابن يعقوب » • والمقصود بالعملاء فى هذا التعقيب ليس عملاء المحور وانما حفنة من الهاتفين المرتزقة الذين كانوا على صلة بعلى ماهر والقصر • ولعل تطور الأمر من مجرد ميول سياسية من جانب بعض السياسيين الرجعيين نصو المصور ، الى محاولة لابراز التأييد الجماهيرى للمحور عن طريق مثل هذا الهتاف المدسوس ، كان من أخطر الأسباب التى دفعت بالانجليز الى التصدى على هدذا النصو العنيف المكشوف لحسم الموقف فى أدق مراحل هجوم قوات روميل فى الصحراء الغربية • وكان خير ضمان فى نظرهم للاستقرار هو وجود حزب الأغلبية فى الحكم كما سبق أن أوضحنا •

رابعا: أن القوات المسلحة المصرية كانت تقدم بعض الخدمات غير المباشرة لقوات الحلفاء رغم عدم دخول مصر الحرب • وفي مقدمة هذه الخدمات حماية خطوط المواصلات والمدفعية المضادة للطائرات النم ٠٠ وقد شعر الضباط المصريون الأحرار أن الانجليز قد بيتوا النية في حالة استمرار تقدم قوات روميل نصو الاسمكندرية على تعويق هذا التقدم بالنسف والتخريب واغراق منطقة غرب للدلتا وقطع جسور البحر عند منطقة المكس المخ ٠٠ فقرروا أن يتصدوا لمنع هذا التخريب وانقسانا مصر منه بعمل وطنى مسلح مدعم بثورة شعبية • وكانت هذه الفكرة هي بداية تكوين التنظيمات الوطنية السرية في الجيش المصرى وسعيها يومئذ لتنسيق جهودها مع المدنيين • وهذه الحقيقة نجد ما يؤكدها في كتاب السيد الأســـتاذ كمال رفعت « الجــذور التاريخية لثورة ٢٣ يوليــو ١٩٥٢ » (١) بقوله « لم تبدأ الحركة سينة ١٩٤٨ وانما بدأت في سنة ٤١ و ٤٢ وبالذات أثناء محاولة الغرز الألماني لمصر سبنة ١٩٤١ . وبدأت الحركة تظهر في أوساط الجيش لمقاومة اتجاه ومصاولة التدمير انتي سيقوم بها الانجليز عند انسحابهم أمام الألمان سنة ١٩٤١ و ١٩٤٢ ٠ وبعد توقف الألمان في العلمين وانسحابهم استمر الارتباط بين الضباط الأحرار ويدا الاتجاه السياسي يظهر في التنظيم » • ولما كنت قد عاصرت تلك الأحداث والتقيت بالتنظيم الثورى في الجيش في تلك الفترة فانني فى وضع استطيع معه أن ألقى الضوء على اتجاهات هذا التنظيم وموقفه من حادث ٤ فبراير • وبدون أية محاولة للاستطراد في التفاصيل والكشف عن أحداث لم يحن بعد أوان الكشف عنها ، أستطيع أن أؤكد أنه لم تكن هناك ميول حقيقية نحو المحور من جانب العناصر الوطنية الثـورية من مدندين وعسكريين ٠ وان قبل البعض فكرة معاونة الألمان لنا في نضالنا ضد الانجليز مع كنير من التحفظ ، ذلك أننا لم نكن لنثق تماما بنوايا

<sup>(</sup>١) كمال رفعت : الجدور التاريخية لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ــ السلمة العمالية - الدار القومية للطباعة والنشر ــ ص ٥٠ ٠

الألمان ، أو بنوايا المحور على الأصبع ؛ ولقد كنا حريصين كل الحرص على أن لا يفعل الألمان معنا كما فعل الانجليز مع العرب في المشرق العربي خلال الحرب العالمية الأولى •

والجدير بالتسجيل هنا فقط هو أن العناصر الوطنية في الجيش لم تكن لتميل ميلا أعمى للالمان وأن الاتصال بهم الذي أشار اليه السيد انور السادات في مذكراته وفي كتاب البحث عن الذات كان ضرورة حتمية لتصحيح عمليات سابقة ولمنع الاندفاع في عمليات جديدة وكانت تحركات الفريق عزيز المصرى يومئذ لا تخلو من تلهف واندفاع ، الا أنها لم تكن لنعنى التعاون المفتو مع الألمان ، ومحاولته الافلات بالمطائرة التي أوقعها سوء الحظ في قليوب لم تكن للوصول الى الخطوط الألمانية في الصحراء الغربية ولكن للانضمام الى ثورة رشيد عالى الكيلاني في العراق ، وقد انضم الى تلك الثورة يومئذ بعض الزعماء أو الثوار العرب مثل الحاج أمين الحسيني من فلسطين والدكتور مختار الوكيل من مصر وقد اضطر هؤلاء جميعا الى الفرار الى ألمانيا بعد هزيمة حركة رشيد عالى الكيلاني .

ولقد تبين فيما بعد أن نوايا الألمان لم تكن طيبة تماما تجاه مصر والعرب وانهم لو كانوا قد دخلوا مصر ، كما يفاد من اعترافات هانز ابلر ، لولوا عليها عباس حليم رئيسا فاشستيا للدولة • كما اتضح أيضا رفض اقتراح من الحاج آمين الحسيني ورشيد عالى الكيلاني بتكوين جيش تحرير عربي في المغرب العربي بعد اعلان استقلاله • ولو أننا لا نعرف على وجه الدقة ما اذا كان هذا الرفض نوعا من المجاملة لحكومة فيشي في فرنسا ، أو رفضا لظهور كيان عربي مستقل في شمال افريقيا يتعارض مع مصلحة الايطاليين ، أو كلا الأمرين !

وفيما يختص برد فعل حسادت ٤ فبراير في الجيش المصرى ، كان التنظيم الثورى لا يخفى عدم اكتراثه بهذا الحادث ساخرا من الانفعالات العاطفية ملتزما بأسس التدبير الثورى السليم كما سسبق ايضاحه والا أن بعض كبار الضباط سواء من الجيل القديم أو من أدوات القصر حاولوا يومئذ استغلال هذا الحادث بعد وقوعه ، لاكتساب عطف ضباط الجيش الشبان على الملك ، وليس لتجميعهم للعمل الوطنى ضد الانجليز كما قصد بعض هؤلاء أيضا احراج الوزارة الوقدية ، باثارة مسائل خاصة بنظام الجيش وفي تلك الظروف اعتقلت وزارة الوقد ضابطين كبيرين وهما فؤاد صادق وكامل الرحماني وقد التقيب بهما في معتقل المنيا في نوفمبر وديسمبر ١٩٤٧ وكان واضحا كل الوضوح أنهما لا يلتقيان في التفكير مع أثور السادات وحسن عزت عضوى التنظيم السرى في الجيش اللذين قبض عليهما مع الفريق عزيز المصرى في حادث الاتصال بالألمان وقد بدا الاختلاف بين الفريقين واضحا عند مناقشتنا لحادث ٤ فبراير .

خامسا: ان الضجة التى اثيرت حول رفض مصطفى النحاس تكوين وزارة ائتلافية من جميع الأحزاب لا تستحق الاهتمام لأنه لا فرق بين أن يؤلف مصطفى النحاس وزارة وفدية أم وزارة ائتلافية ، فكلا من الوزارتين استجابة لرغبة الانجليز • وإذا اعتبرنا تأليف الوزارة الوفدية قبولا للضغط البريطاني ومساسا بالكرامة الوطنية فإن تاليف وزارة ائتلافية

برئاسة مصطفى النحاس يحمل أيضا مثل هذا التفسير اذا أريد له أن يحمله • والثابت من الوثائق ومن تحليل الدكتور النيس أن مصحفى النحاس كان أول الموافقين على رفض الانذار البريطاني، ولم يقبل تأليف الوزارة الا بتكليف من الملك فاروق ، كما ثبت أيضا أنه وصل الى قصر عابدين بعد رجوع الدبابات البريطانية ولم يرها في الطريق • وكان النحاس قد استدعى من الصعيد احضور اجتماع الزعماء بالقصر • وعندما يكون من صالح الانجليز العودة الى الأحوال الطبيعية يوعزون بعردة حزب الأغلبية الى الحكم وقد فعلوا هذا اكثر من مرة كما سبق أن أوضحنا • المنابقة وما خرج به الوفد من واقع هذه التجارب فحسب ،

وانما تنافته أيضا من وجهة النظر الموضوعية والتنظيمية البحتة •

ان مبدأ الوزارة الائتلافية أو ما يسمى أحيانا بالجبهة الوطنية أو الشعبية يكون مقبولا بين أحزاب متكافئة أو شبه متكافئة تتمتع جميعا بسند شعبي والائتلاف يحدث اما نتيجة لعجز أي منها عن الحصول على الأغابية المطلقة ، واما لمواجهة أزمة طارئة أو بحكم الضرورة القومية في أونات المرب مثلا ١٠ و في مواجهة الخطر الفاشستي الغ ١٠ ولما كان حسرب الوفد حتى ٤ فبراير هو حزب الأغلبية الذى يخرج من كل انتخابات عامة حرة بأغلبية مطلقة ، ولما كانت أحزاب الأقلية لا تتمتع بتاييد شعبى وتعتمد على الملكيات الاقطاعية والعصبيات الأسرية التي تكسبها عددا قليلا من الدوائر الانتخابية ، فان فكرة ائتلاف الوفد معها لم تكن بذات موضوع ٠ وعندما كان يدخل الوفد في نزاع دستوري مع الملك بسأن تعيين موظفي القصر أو الأعضاء المعينين في مجلس الشيوخ أو لأي سبب آخر ، كانت أحزاب الأقلية تقف الى جانب الملك وقد كان من المفروض كما هو الحال في الدول الدستورية أن تؤيد أحزاب المعارضة الحزب الحساكم في اى خلاف دسنورى بينه وبين الملك • ومن هنــا يكــون النحاس على مق في اتهام المزاب الأقلية بانها هي المسئولة عن وصول الحال اني ما وصلت اليه • وحتى من الناحية الوطنية كانت الحزاب الأقلية اكثـر اعتدالا واستعدادا لقبول الحل الوسط في تعاملها مع الانجليز • وعندما تتألف الأحزاب في جبهة وطنية للمفاوضة يكون موقفها مجتمعة ويما ذيها الوفد أقرب الى التساهل ، طالما لا تخشى من اتهام المعارضة لها بالتساهل أو التقريط • وهذه المحقيقة تلقى الضوء على معاهدة اغسطس ١٩٣٦ التي ليس من المعدل أن ننسب وزرها الى مصطفى النحاس وحده وقد أبرمها وفد يمثل الجبهة الوطنية التي جاءت بها حركة نوفمير ١٩٣٥٠

لم تكن هنالك اذن حكمة أو مصلحة قومية في تأليف النحاس لوزارة ائتلافية كما يدل على ذاك واقع المجتمع السياسي المصرى يومئذ ففضلا عن الدروس التي خرج بها الوفد من تجاربه السابقة في الائتلاف ومن هنا يكون رفض مصطفى العاس لتكوين وزارة ائتلافية أمرا لا يتعلق بالشرف الوطني أو الكرامة المرية وهو لا يضاعف ، كما أكد الدكتور محمد أحمد أنيس في دراسا التاريخية لظروف وملابسات حادث غفراير ١٩٤٢ ، من خطررة أو وصمة ذلك الحادث في كثير أو قليل :

| ين ا | ووث | ور ا |   |
|------|-----|------|---|
|      | 4   | •    | 7 |

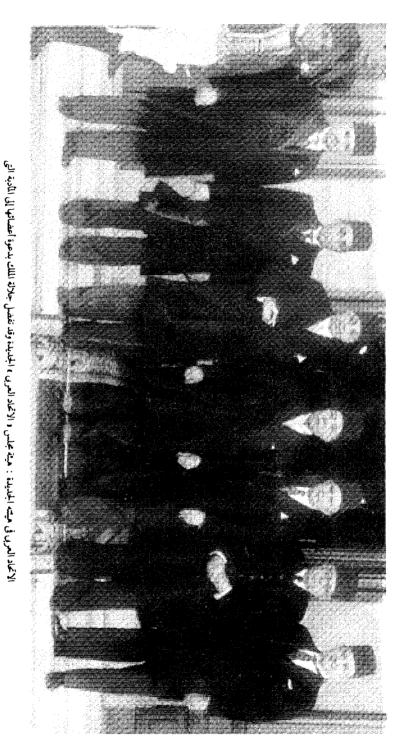



طالبة تمجد ذكرى الشهداء . احدى الطالبات تلقى فى تمجيد ذكرى الشهداء والترحم عليهم والدعوة إلى الثبات وعدم التفرقة حتى تفوز بأمانيها .



أحمد حسين رئيس حزب مصر الفتاة يقف خطيبا .



حافظ رمضان باشا وطه السباعي باشا في اجتماع المعارضة .



الاستاذ الأكبر الشيخ الراعى شيخ الجامع الأزهر .





جُندُ وربع مبأه سيف بين مصر و السوفان المحمد هذه العبة النفية الدان و مد في عمره ان لدوان وهي مؤلة من الميوكاندكرير المودي رئيدًا الناياس المحمد هذه العبة النفية الدان و مد في عمره المدية (الاول من البيد) واشتن ماك بريجور عبوا كان من الدكون المحمد الحيد مليان إننا عصواً ناكبًا من المحكومة المعرة (الاول من البيد) واشتن ماك بريجور عبوا كان من الدكون (الاول الداني المين) وقد أحداث هذه الدولة الده وبارتها المجدا المديد



مرقص حنا .



مصطفى النحاس باشا وسراج الدين .

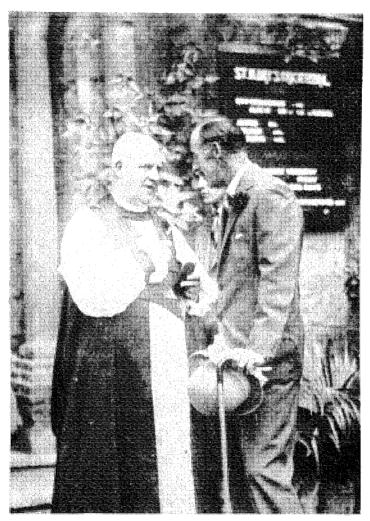

السير بريس لورين يتحدث مع مطران الانجليز لمصر بحق خروجه من الكنيسة سانت مارى حيث حضر صلاة على روح الجنود الذين قتلوا في ساحة الحرب .



حرم دولة النحاس باشا .

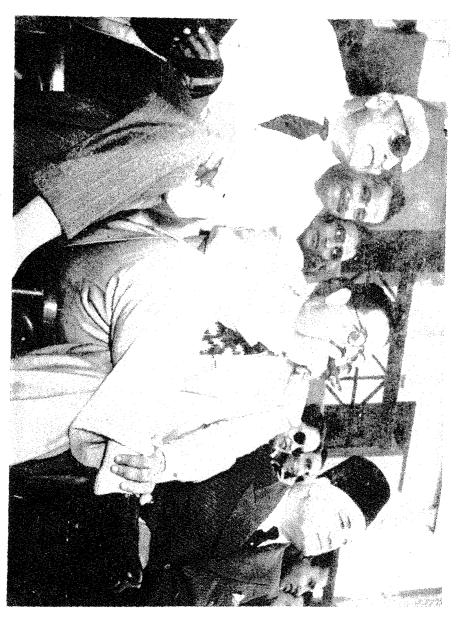

لقد اهتر السيجارق فم فؤاد باشا فمد يده ليثبته في مكانه . . أما عبود باشا فقد أبعد السيجار ليتفرغ لتابعة اللاعيين !



محمد شريف باشا

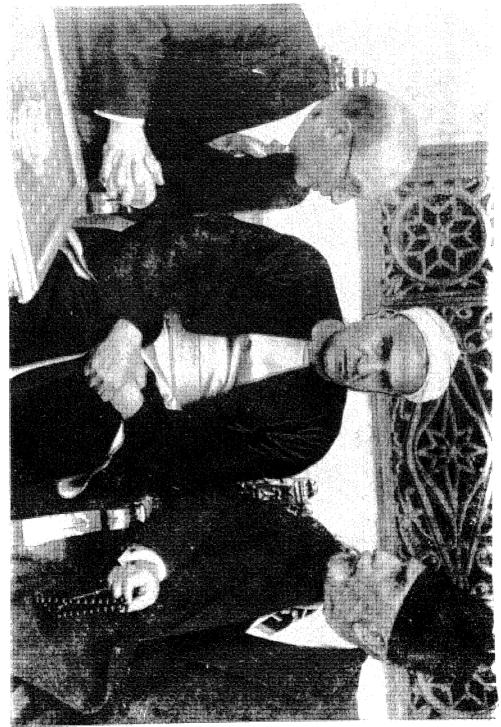

الأمير محمد على ومصطفى عبد الرازق بك وسفير ايران المفوض في انتظار تشريف الملك لمسجد محمد على .



عبد القادر شحاتة .



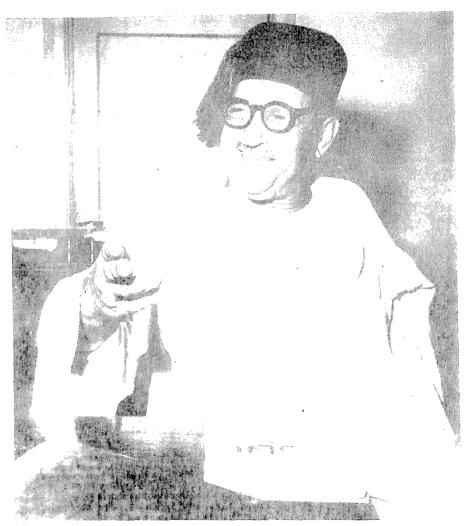

محمد سلطان : لعب أدوارا هامة فى الحركات الوطنية منذ سنة ١٩٦٩ إلى اليوم ، وتعرض للمشنقة أكثر من مرة . ومع كل المصاعب التى لاقاها لم يهن عزمه ، ولم تفتر وطنيته انه لا يزال إلى اليوم على أتم استعداد لكى يبذل روحه فداء لمصر . لعب دورا كبيرا فى معركة القنال .



الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ جامع الأزهر السابق .



عندما يخرج رئيس الوزراء من غرفته الخاصة فى الصباح ، يكون عـلى استعداد لاستقبـال زواره . . . ثم يغادر العوامة إلى رياسة مجلس الوزراء .

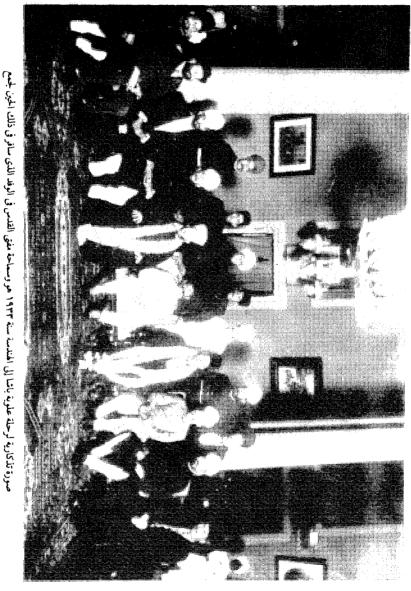

صورة تلدناريه لوحمله علويه باشا إلى اهندسه سنة ١٩٣٣ هو وسماحه مفتى انقدس فى الوقد المدى سافرق دلك اخين جمع الاعانات لقضية فلسطين . ويوى معاليه وعن يجينه رئيس وزراء حيدرآباد ، فسماحة المفتى . وقد تحليا بعقدين من الأزهار . وهى عادة التكريم فى بلاد الهند .



جلالة الملك يضع الحجر الأساسي لنادي الألعاب .







فى معرض جمعية صديقات الفتيات : جلست بعض السيدات حول ( المنقد » يدفئن ايديهن بالفحم حتى يأق د الزبائن » ، ويدفئوها بالنقود !



مرجريت فهمي ۽ آخر صورة لها هيافلوفوللدومکالردادادادادسان دريا رايورورون سر

## فلنحى مدير وليحي الوطن

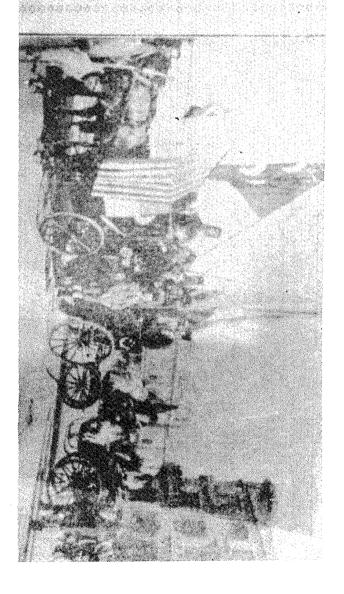

## فلنحى السيدات للمريات إزاع

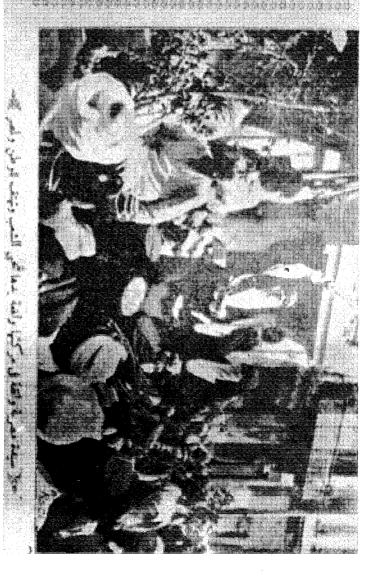

# 

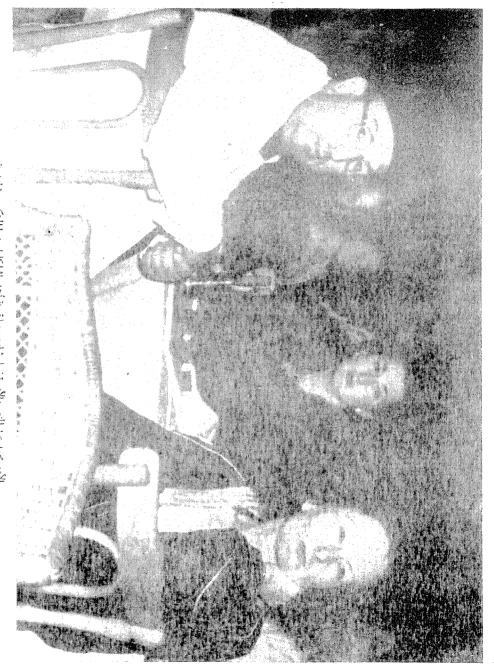

الأمير عدمد عبد المنسم والأميرة نسل شاه وممها قرينة أحمد باشا كامل يزيها المبتكر ، يشاهدون بعض و النمر ؟ .

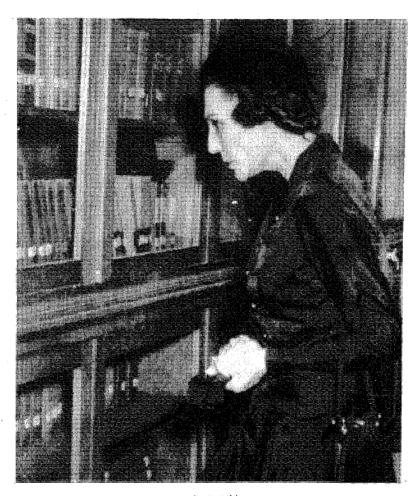

لطفية هانم العيد .

ماساه : أميل وشكري زهان عنوان المكانية : السور ، يوسلة نصر الدوارة ، مسر الميلان كرة ١٩٩٧ الاعلان : كمار بشائيا الادار، في دار الهملاك بشارع الامير ندادار الشرخ من عادع كوري نصر البار



AL-MURA WAR . Calco, 1 April 1937 . Val. III. No. 138

العدد ۱۲۹ الجمة ۱ اریل ۱۹۳۷ الانتقال در سر ۱ • ۵ دینا فربلترج ۱ • ۰۰ رن (ای ۲۰ شنا از ۵ درلان اسیک) (ای ۲۰ شنازه درلان اسیک)



من مر المناح

وسل معنى في الاستوع الخاص المدود فاتراد يالا كرامين الجمورة الكوان الذي العامات الدين المسائل الدين المسائل ا الاماين في الالوم الريتين في واز السائل في المشاكل سفية كرة وافواج الفاس الذي المعامل في المعامل المسائل المسا المسائل المسائل



على فهمي كامل باشا شقيق مصطفى كامل باشا .



من الرحاب الفردامي فصد في درور كالفرقين الداحد الدامي فالسحاكي دع الفريك أو إلا والمتحد المتحد المتراك الدارات

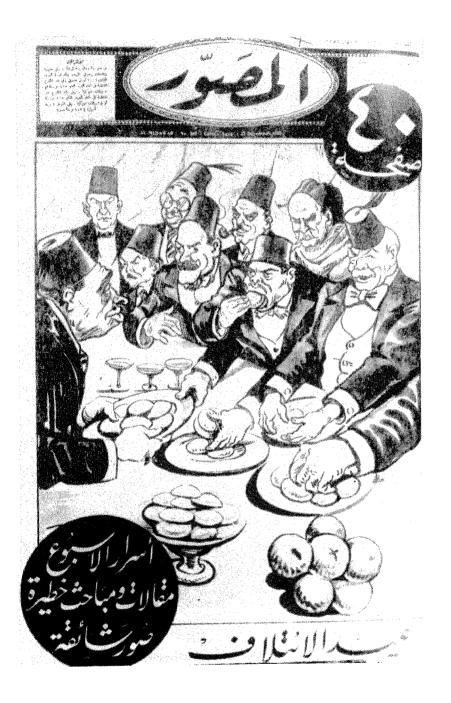



رد داد ده ده این آمده الاندر که دهبیم را اسید انتخاب الدین از مهم انتخاب الدین از مهم داد در این الدین ریخ داد سراره دی الامین ساز میداد الدین الامین است. میداد الدین الامین داد سیار الامین الامین داد سیار الامین الامین



يو في الدو وافي الدو الدائل والمفتري في أولمها كا الدو في الدو وافي الدو الدائل والمفتري



ه در سده به ادری فی حسید که سرمه افزاه می اشر که مین ایمند هدا اطرافی مدرد بیشمه اشهر ه فیده ای درید درد. است یک دشته افزاد دا بعد این اشد از استها اظهر میباشد و پسره این افزاد انها قاما مهمدهم دار در در در است در در استه می در دری می مدید در وفد مشکران فی مؤتمر ۱۷ دوله و مضره کشیروند می ریاضه افزاد اشان از در دید در در در در محادی ادوارد دری می مخاکر یک فی افزاد اظارت فی و در فارافها الهدم افزاد این اسازه المسایر در در وی از این در در

#### فتذحدود مفدالغريز : فرب اجتماعها باللجنة الإيطالية















نی میزیادی امیان و فسکری فرده ا میروان او دید فسی افراد د اید فوان فرد ۱۳۹۷ دست او داد در امراز در امراز اداد و در در در افراز فسر اسر



THE RESERVE OF THE PROPERTY OF

The first section of the section of

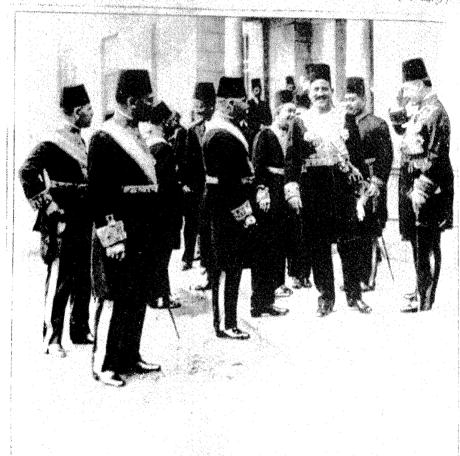

### البشرعلى ملامح الوزراء يوم التشديفات فى عايدين



\*3.1

a description of the property of the second

أبهاء رحملة موفقة في سبيل تضامن الشعوب العربية







الله في الدورة الدولة والدولة والمستقد الدولة والمدولة والدولة الدولة الدولة المستقد الدولة والمدولة الدولة ال وقد الدولة الدولة الدولة والمستقد الدولة المستقدمة







العاس باشا ينادر ديوان الرئاسة بعد الاستقالة



صدقی یعود ناجحا من رودس .











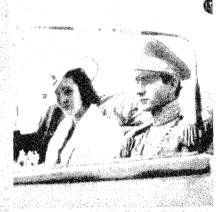

#### موكب العروسين فيظهران

. (۱۹ مانده المجادة المساطرين) الان يواقلنكه في المعمد أين بقو أند (۱۹۹۶ بعالات القدرينية). و المدار المواد المساطرة أكبر المجادة الموادي (۱۹) فالمعيد أكبر المجادية المهارية الكامل الموادية. و المساطرة الموادة (۱۹ مان قائمة بياني يوم) المؤسسية والمساطرة المؤسسة المؤادة المتعادماتية الموادة الموادة ال



مأدبة الغداء التى أقامها الدكتور محمد صلاح الدين بك بمتحف اندرسون ودعا اليها أعضاء فرقة الأوبرا الايطالية .

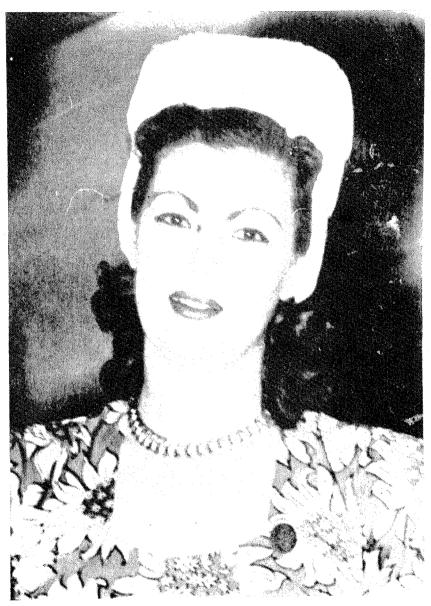

السيدة ناهد رشاد المع الوصيفات في القصر الملكي .



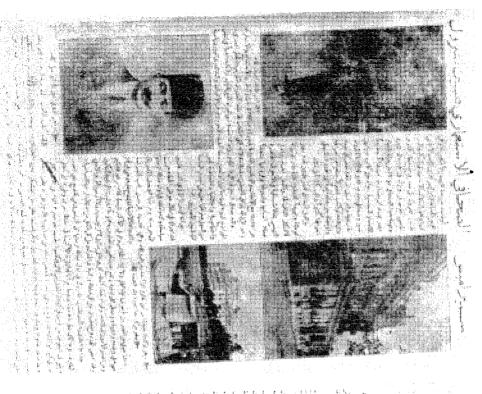



القصرونين الزاري فاستناه البالي التوانية

عدير والموسالية المهاان الرافين الأرافية المنافية والمنافية والمنافية and Andrew School of the Section School of t The state of the second state of the second

To the second of السائم والإختيان فيول المارا والجورية الوارا

المراجعة أنبي بعم الملك الرجم عن المائلة الراقوق الناجة التاني بيرساك

در آمدروغ رسود داردی د به موروزه و الدین الرواند از الروازه و الدارات الدارا

and the second of the second o مَا أَنْ الْعَلَيْمُ الْمُوالِينَ السَّرِيعَ فِي رَوْدُ الْمُطَلِّمُ وَلَيْنَ بِي الْمُعَاذَّ مِنْ وَمَدَّا Carley and Argania (Mercial Argania)

شنانهم فالالدوساء

and the second s A STATE OF THE STA The state of the s the state of the s The same of the sa

and the said . The same strong the . I was a first that you was the first of the same and the and the same state of the same state of the same and in which there is to be to be to be a majorite to be a conand the second and the second of the second a hay a see and a state of the second of

and the second رومن الدين الفاقية الفاقية والدين و المدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الدينة الد الفاقية الدينة المدينة القائد الدينة الله الأناف المراوي المراور أمهما والراب وأراسا





and the same

المراب المراب

#### KILLING OF THE STATE OF THE

Parameter of the Control of State (September 1991)

Control of the second of the s

## الانعيام على قائل مصرى مام برتبية بريطانية

الأحقير على عارات المراز المهران فراتا وال ang gallang dan Milanah, ang ay lagradi gi si sida aya te aya di sidali sida sah Burney Burney & Burney Burney Bridge معدد فالرفيدي والراغم لأنافها وا الهوأ الأنجاب وتميي والراصلا وعارض الدوالاتون عَمِ يَرِضِنَ عَوْلَا أَا الأَمَاءِ مِن يَشْرِيكُمُ وَاللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهُ والصحياء العربرني بمثمال حيوار وأريانك مقوح البيار يعار يجهل أفسيها أمار فقاوعه بها الاثراء أتراز في الرازاة المُعَادِرِ فَقَالَ مَا أَنْ قَلْهُمْ وَقَالُهُمْ وَمِنْ رَازِ مَا حَرِيلَ فَي the factor of the Control of the Control - ۾ءَ آهُوُ مَنْ هُمُونِجُ عَلَيْهِمُ آمُنِ مَنْ أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي أَمَانِي أَمَامِي Contract to the second 1 3 July 1

والحق الله العراق المن أنسان العربي العالمية المتواجع أوارات What Care Shi will be made the wife A CONTRACTOR OF THE SECOND OF THE STATE OF STATE The state of the state of the state of الألباء ومند التباري الماله الإمراز الفياداني المدار the first of the second second second second المعود في عدد الله و فدو في الميان في الميان في والمواد TOM RESIDENCE TO THE SEWAR graphic was a Change and the same of a hard المقهافية المحالة المنافية والاختلاف المنافية والمنافية والمنافية









And the second second a programme a seguination of The second was the

教育 日本 夢 かい・・・

一個 不明 一個 一個 一個

1000

Company of the company of The fair of the second of the second The second the second Commence of the second はて 気の 地をして The second second second

John Marine Committee of the committee o Spire when spirit of the

the same of the same

with the second of the second

Sample of the state of the same 審大人、香事人 華州 中京の 神子 こう

馬班香のなら Mary of the second 

de de la companya del companya de la companya del companya de la companya del la companya de la The same of the second transfer that the same of

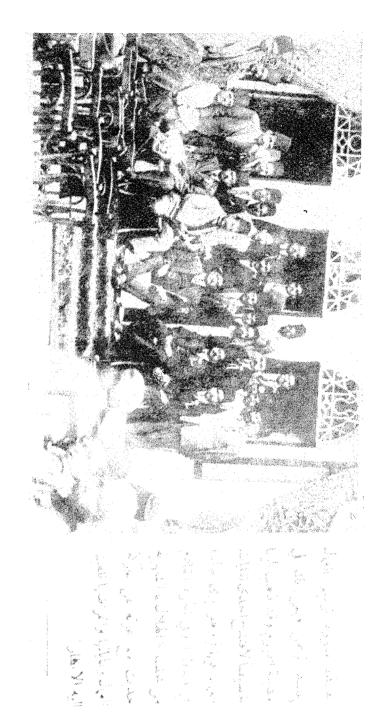

### home the same



رسان ارسانها المحقور فی شدگاه اتام المراسی ه است و احمد ایرکا و دید از اس هایی اشتالیا اراده اماری ادار ایران استانه دیری اراده دیری اداری اختار فی الانجد ایران ایرکا رودشاهه میافه اداره فیدایش واقعا ایران علی الفافیل ایران از در فیدایش ایران ایران از در فیدایش ایران ایران از در فیدایش ایران



المحدد أن المسائلين المعرف الدائلية المعرف الدائلية المعرف المعر

المدارس المحافظ المحافظة المجادس المدارس المد



المنظم مسكا المساوية في الراباء المساوية في الراباء المساوية المنظم المنظ





## اعتداء المندا

تبشد في هذا ألقاه ما وسعته الدملة المستخدة وما استظماء الحدُّول البه من صور فحضراته أنضر الدوات كا عد بد رورس



بعض اعضاء مجلس النواب .





الله المن المنظل المنظم الله المنظم المن المنظل المنظل المنظم المنظ المنظم الم

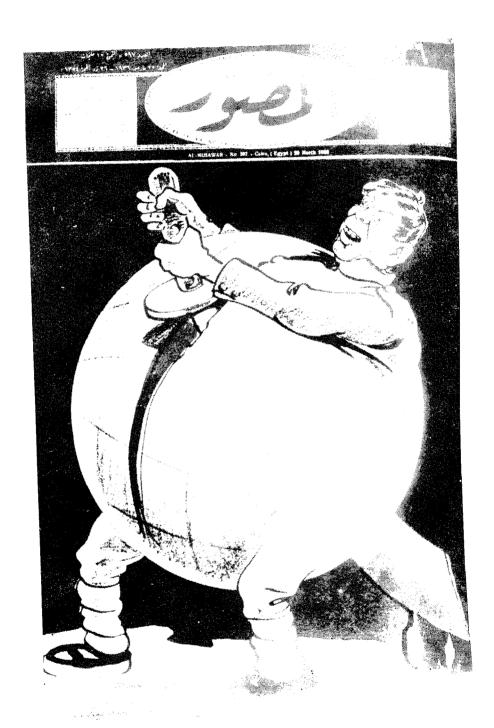







سعادة عبد الخالق حسونة باشا محافظ ومندوب حضرة صاحب الجلالة الملك ومن حوله رجال الهند السعدية في طريقهم لوضع حجر الاساس لمستوصف أحمد ماهر باشا .

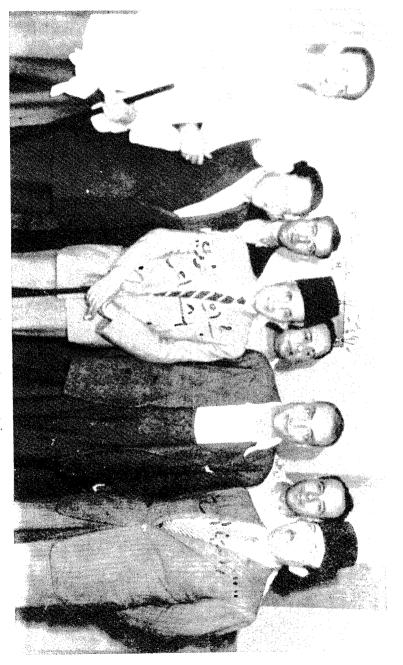

فى ٣ سبتمبر سنة ١٩٤٦ بدار الاذاعة اللبنانية ـ بيروت .



١ ـ صاحب السمو الأمير عبد الله أمير سيريلانكا .

۲ \_ الجناب العالى الخديوي عباس باشا .

٣ ـ حسن خالد باشا رئيس حكومة سيريلانكا . وقد كان رئيس القلم التركى في ديوانه .



سعد زغلول باشا



وفد المفاوضات البريطان من أجل تعديل المعاهدة في مناقشة مع أحمد لطفى السيد باشا .



حفلة افتتاح القسم المصرى في معرض باريس ، محمود بك خليل بلقى خطبته . الى يساره السيد قدور بن نجد بك وواصف غالى باشا .



شيخ الفدائيين المصريين الحاج أحمد رمضان زيان .



أعضاء الوفد المصرى في مارس سنة ١٩١٩ .

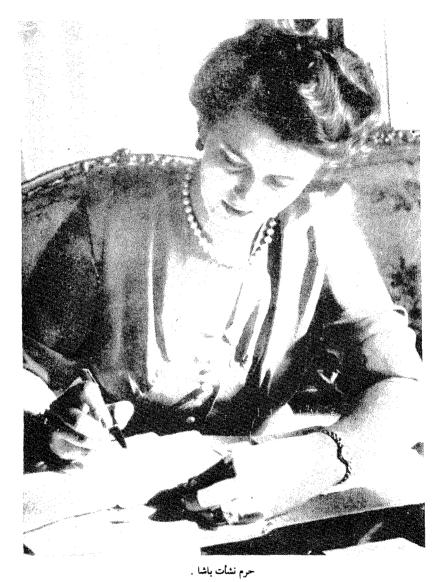

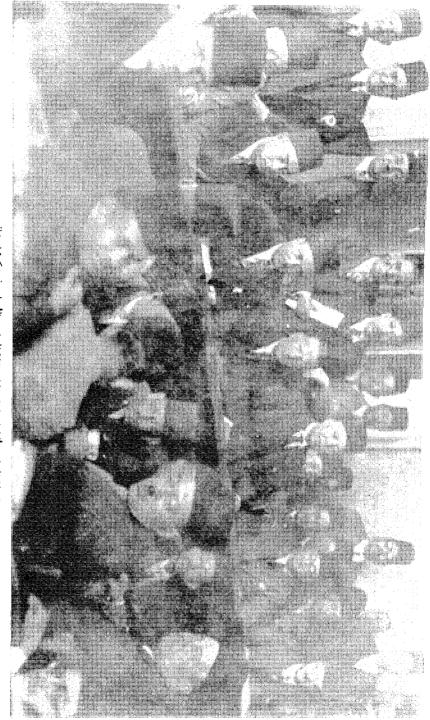

هيئة نقابة المحامين أثناء اجراء انتخابات نقابة المحامين الأصلين في محكمة استتناف مصر



البرنس طوسون خارجا من فندقي ماجستيك بعد أن هنا الوفد بسلامة الوصول .







توفیق رفعت باشا .



محمد على علوبة باشا .

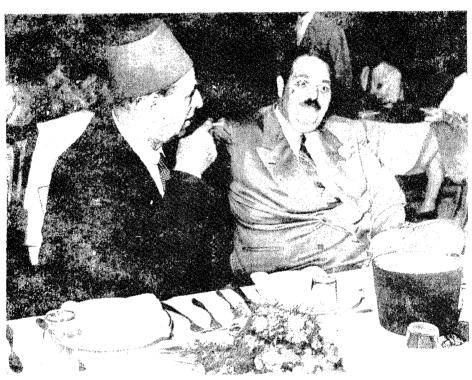

المهرجان المصرى اليونان بالاسكندرية . حيدر باشا يعلق على برناسج الحفلة وسراج النسي باشا يحاول خنق ضحكة كانت على شفتيه .



صاحب الجلالة الملكى بملابس العاب الثلج وهو يتأهب للجلوس فى الزحافة المعروفة باسم luge وإلى اليمين صاحبة السمو الملكى الأميرة فوزية وقد أمسكت بحبل قيادة زحافة .



## AFLACATE AT MUSAWAYA

policie de la fabrica de la color. Salego de la color de la c

الم السعة ١٠ مايات والك

Mark Land Commencer Commen

#### الامة والوزير ولجنة ملار

د است التو را به ارسا در دستاه البده من المساولة و المرد الدو المرد الدو المرد الدو المرد الدو المرد الدو المرد ا









× ...



سعد باشا . حفلة البوليس والادارة . الأربعاء ٢ مارس .

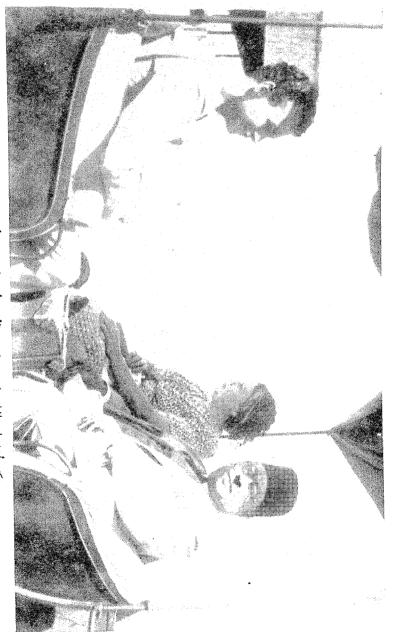

دكتور أحمد ماهر باشا . رئيس وزراء مصر الأسبق وأسرته فى مصيف رأس البر . فى الترولى الذي ينقل الناس فى تجولاتهم برأس البر بدل التاكسي والترام والحنطور .



الشهيد ملازم أول أحمد سعودي خريج الكلية الحربية ١٩٣٧ من مواليد عام ١٩١٩.



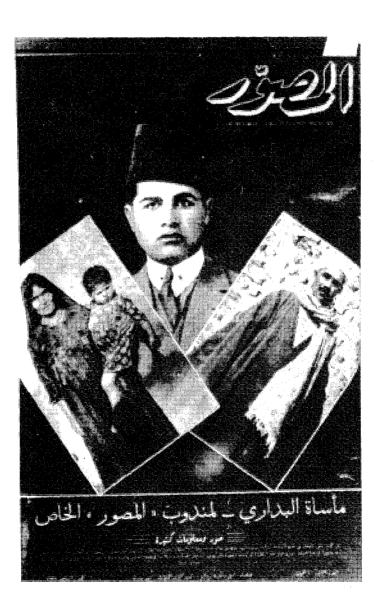

Jan 18 St. Sugar السواع أعط فوجال ال الحجاج الله المعالمة والموارد الله الحرد العائد وعد المعالمة الم المؤهد و التحديد و المدار الم And the second s





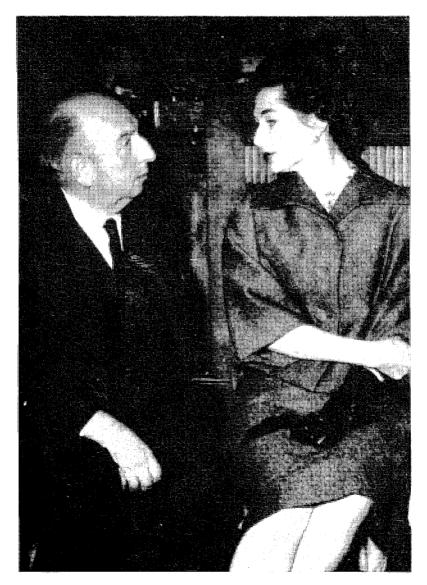

الأمير محمد عبد المنعم والأميرةنسل شاه .



حرم محمد على علوبة باشا أول سفير لمصر فى باكستان وهى ترتدى السارى ، الزى الوطنى لباكستان .

رايس النسي المستول

ا فكري الملك and we have the in some all the hold ۱۱۰ شول ۱۲۰۰۰

> أر هذا البدد: ١ الحراج ٥ لاميسون ٥ القومسيوفي ١ العرائض الى دوائدكم أحسنن فيتلف المقديد واللمصور فصنة الرط والفاطرات وفواَني اللطن والصوف والوام الدائل إمهاأن تكون السيفة مصر زيونة وأثباً غو الاستان فأخرى أألفه با فاح باعلى . بارزاق باكريم مدينة العجانب بفلز : أيس النسرر . Keisman ...: .....غنو حاليمولة تهمي الوزر المؤتمر ... جؤ الملبوسة المسلم اواب المعور م من الأسوع



حفلة الإميرة شويكار في كازينو الأوبوج .



النحاس باشا يخطب على ضريح سعد زغلول .



حسن صبری باشا مع وزیر خارجیة بریطانیا .



حسن الباسل باشا مع إحدى المدعوات في حفل بمنزل مكرم عبيد باشا .



أعضاء الوفد بعد اجتماعهم بالنحاس بمنزل أحمد حسن بك بالجيزة .



اجتماع الهيئة الوفدية البرلمانية بالنادى السعدى بعد ظهر الحميس ۱۹۳۷/۱۲/۳۷ وقد ظهر رفعة النحاس باشا وإلى بمينه الدكتور أحمد ماهر فالأستاذ محمد صبرى أبو علم .





الحفلة التي أقامها النواب الوفديون لسعد باشا في فندق الكونتيننتال في يونيو سنة ١٩٢٦ .



غاندى كيا كان يبدو بملابسه الوطنية على أثر اعتزاله المحاماة فى جنوب افريقيا ، وسفره إلى الهند ، ليبدأ نضاله فى سبيل تحرر وطنه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .



الهامي حسين باشا .

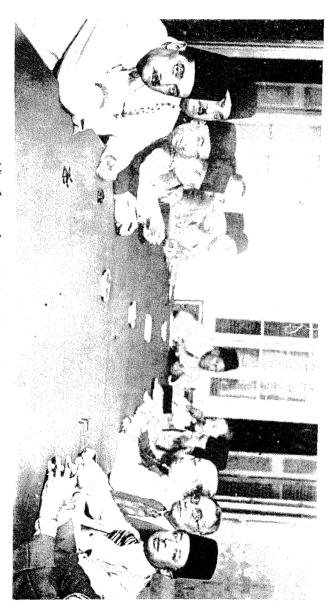

لقطة من اجتماع حزب الوفد برئاسة النحاس باشا وعلى بمينه مكوم عبيد سكرتير الوفد



يرى فى هذه الصورة حاكم يافا الادارى واضعا يده فى جيبه وهو الثانى من اليسار . كما يرى أحد الضباط المستر سيكرى وهو الأول من اليمين كاشفا رأسه وهو أحد الضباط الجرصى الذين سقطوا فى المعركة وجرح فى رأسه وكتفه .



فى سراى رأس التين بمناسبة عودة جلالة الملك . رفع النحاس باشا يصافح سعادة حسن يوسف باشا .



الأميرة شويكار تستفسر عن إحدى المريضات بمستشفى مبرة محمد عن حالتها الصحية .



التحالف مع الشيطان بين جوزيف ستالين رئيس الاتحاد السوفيتي وتشرشل رئيس وزراء بربطانيا في الحرب العالمية الثانية .





يعمد أحداث المرافق المدائر ومن أحداث المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المرافق المستركة المرافق المستركة المرافق المستركة المرافق المرا



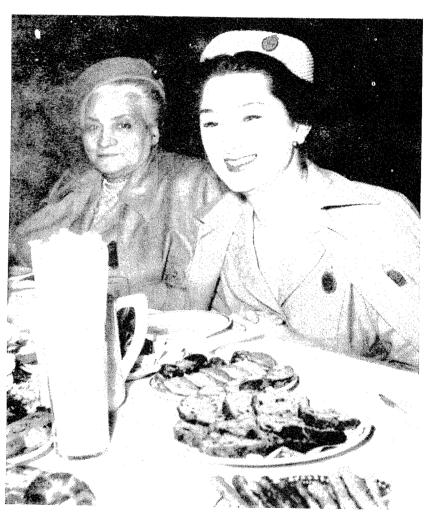

عاضرة الكونتيس دى فيلبس في جمعية مبرة محمد على .

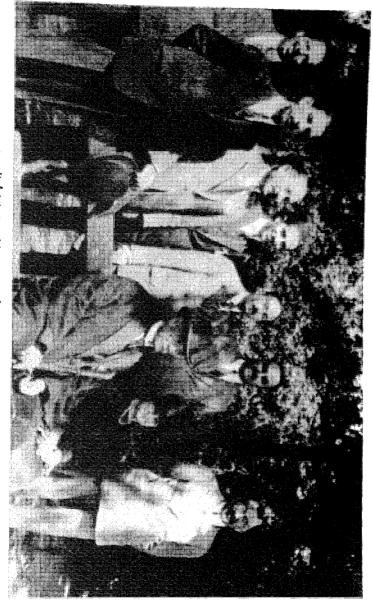

باريس غابة بولونيا ١٩٧٤ \_ المفاوضات الأولى . سعد زغلول وعزام باشا وأم المصريين .

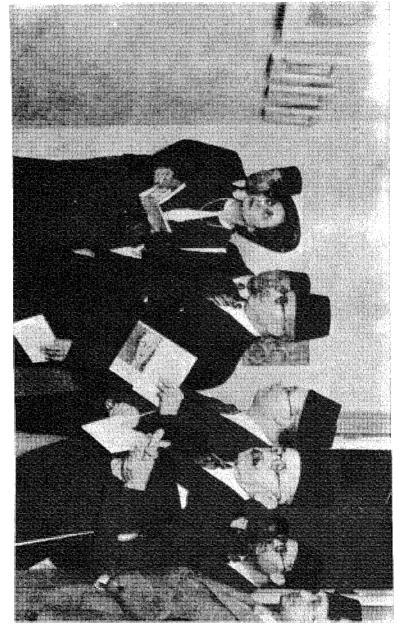

محمد حسين هيكل باشا في أحد المعارض الفنية .



من اليمين: ابراهيم عبد الهادي باشا . وحسين سرى باشا ، ونورى السعدي رئيس وزراء العراق .





الاستاذ محمد سعيد لطفى المستشار العربي للاذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية موشفيق لطفى السيد باشا مدير الجامعة .



الحاج محمد قطب أمين صندوق عمال العنابر ، كان بختفى وراء لحيته ويشترك في حركات المقاومة ضد الانجليز . . . وكانت النيابة تستبعد قيام شيخ مسن بارتكاب جريمة قتل . . . كان يدفع معظم مرتبه للحركة الفدائية ، وقد ورد اسمه في كثير من التحقيقات ولم يسجن .



جزيرة فيشر عام ١٩٤٠ . يبدو فى هذه الصورة التذكارية الاستاذ حافظ رمضان والآنسة حواء ادريس ولفيف من الأصدقاء ، يمضون يوم شم النسيم بين الماء والخضرة فى جزيرة فيشر ، وقد نزلوا ضيوفا على الأستاذ محمد شعراوى .



عبد العزيز جاويش .



هجوه المسلم والمسلم المسلم المسلم والمسلم المسلم المسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسامعة الاحيام أصرأ عند الجدية والمسلم المها العالى كم مسلم مساولية المسلم الميار في مراكب والمسام والمساور

أحمد حسنين باشا .





الدكتورطه حسين



خليل مدكور بملابس العمل في أحد المصانع . لقد كان يدرس الثانوية وأخذ إلى العمل في اوروبا ليشترك في الجهاد .



عبد الرحمن عزام .



محمد محمود باشا وعلى ماهر باشا والشيخ المراغى شيخ الأزهر .

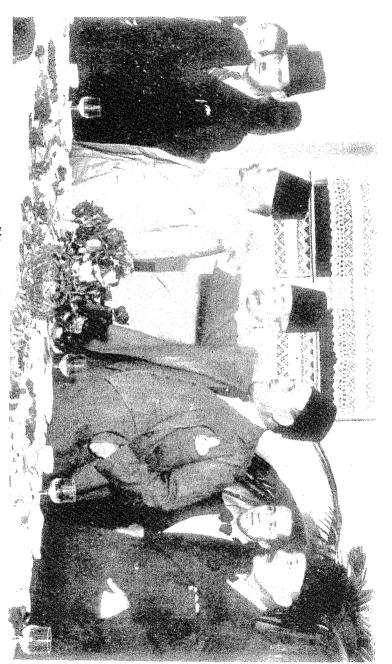

أحمد حلمي باشا - الرشيد بن الحاج ابراهيم - الدكتور حسين الخالدي .



### وحنوع المعيسل الشريعيمن مكنة المسكرمة الإ

و فلدي ه مجرى از التحجيج برا المراجع برا المراجع المر

Franklike in kenner og på et. Samt skierer på komer sær og Talk og katalise men en sær et.

الشكرية فسمين الجدير المستعرف سندي ويوهجوه وقد يستقر وشعفه عن طقه عربي واجتب المستعرف والدين والدين الدين اليس مصرة مسمين الدولة المدادلة مدينة الدين والشكري فسنسيسة في الاسكيلية الأكوار المدادية المستقد والدينة والدولة ا والدولة والدولة والدولة والمستعرف المسكرة في والدين مناهج وقعين الذكور والشائدة مع الدول المستعرب المستعرب وال والمعارض والدولة والدولة والمستعرب والمستعرب المستعرب المعارض والدولة والدولة المستعرب المستعرب الدولة والدولة والمستعرب والمستعرب المستعرب والدولة والد





المطربة نجاة على .



في الوسط دولة حسن صبري باشا وعن يمينه معالى حلمي عباس باشا وإلى اليسار الدكتور ماهر باشا .



عقيلة راتب .



الموسيقار زكريا أحمد مع الشبيخ على محمود في مايو ١٩٢٧ .



صاحب السمو الملكى الأمير محمد على في حفلة عرض الجيوش البريطانية احتفالا بعيد ملك الانجليز يتحدث إلى الادميرال تينانت قائد الاسطول وقد جلس إلى يمين سموه الأمير بول ولى عهد اليونان .

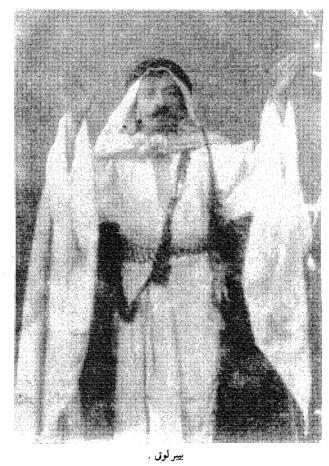



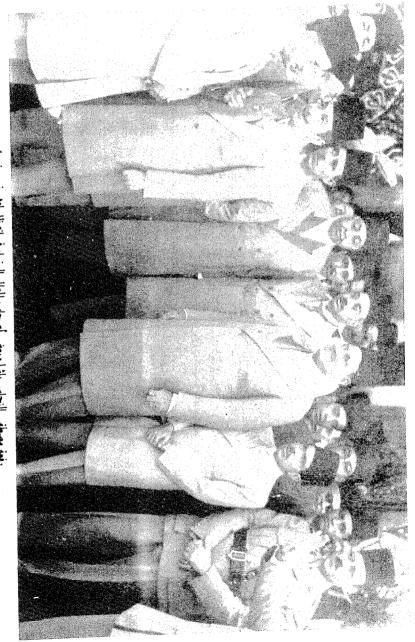

رفعة مصطفى النحاس باشا وبعض أصحاب المعالى الوزراء فى انتـظار لتشريف حفسرة صاحب الجلالة الملك إلى جامع عمرو لصلاة الجمعة اليتيمة .

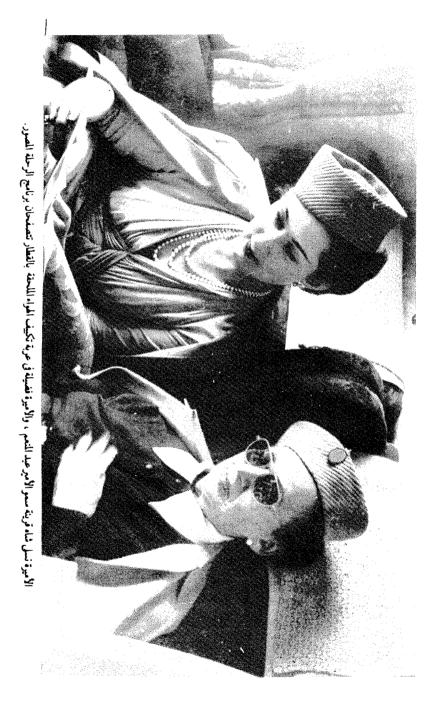

سنوات ما قبل الثورة جـ ٤



الأمير محمد عبد المنعم في طفولته .

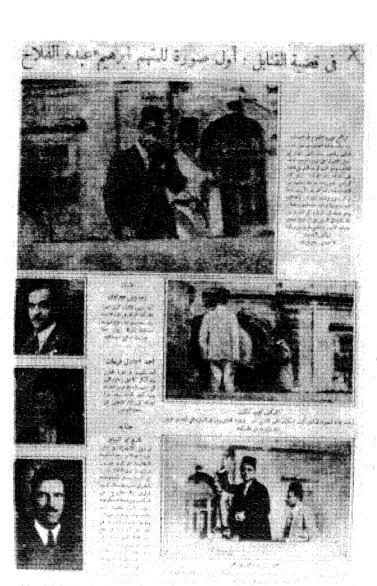



الملك فاروق وأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى .



وفد جلالة ملك مصر لدى جلالة المبراطور الحبشة



ا بناه بناها باین آمیاز افزاد کسری کی انهای

The state of the s

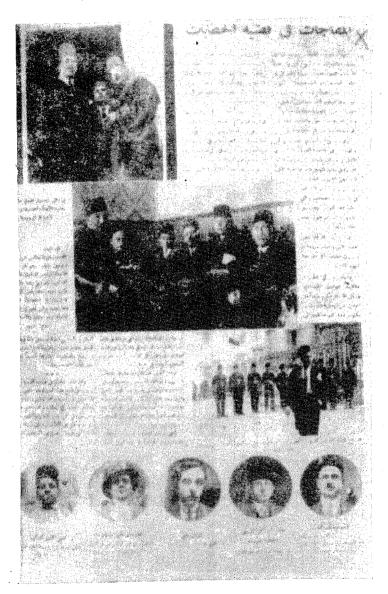



. صفية زغلول .

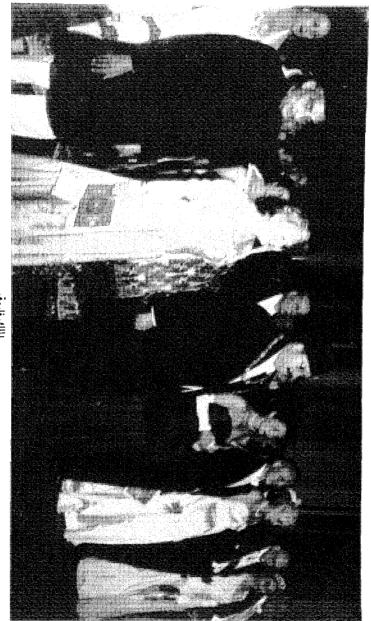

الملك فاروق .



حفلة الشاي وترى هنا أم المصريين وحولها المدعون . . وإلى يسارها حرم القـاضي محمد البرادعي مي وهي في لباس الحج . ·



فى حفلة افتتاح مبنى محمد على بالاسكندرية ويرى سعانة محمد عبد الحالق حسونة باشبا مندوب جلالة الملك يفتتح مستشفى المبرة بجهة فلمينج برمل اسكندرية . ويرى بجواره سمو الأميرة

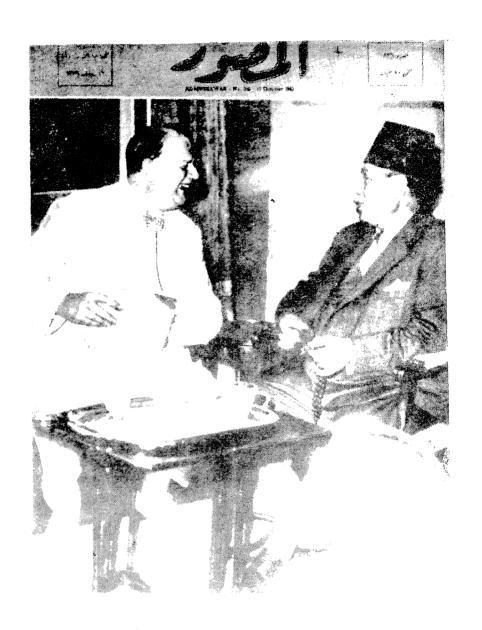

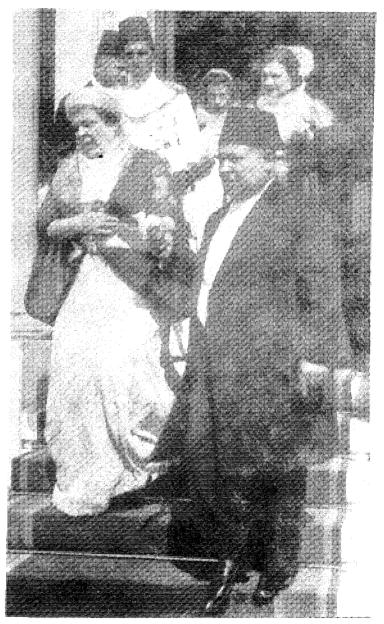

قرينة دولة حسن صبرى باشا تغادر البرلمان وراء جثمانه .

شاعر الناطقين بالفاد من غربته وترحيب مصربه





تلك هي اللوحة التي وفعها فويق من شباب الاخوان المسلمين ، في مظاهرة يـوم الجمعة بالقاهرة ، ثم ثبتوها بعدلل فوق مركزهم العام وقد كثيوا عليها و تسقط معاهدة سنة ١٩٣٣ ع

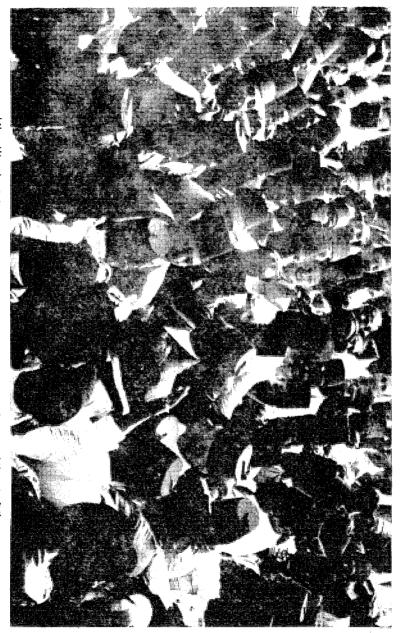

دولة النقراشي باشا يجمى مستقبليه عند وصوله إلى ميتاء فاروق الجوي ، وقد ظهر خلفه معالى البراهيم عبد الهادي باشا



# الحكم في تضية القابل











سنوات ما قبل الثورة جا ؛





# 



Make the state of the state of

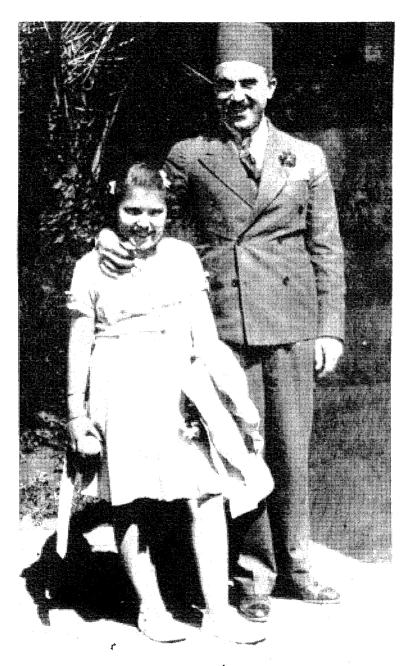

أمين عثمان .



وزير بولندا المفوض يقدم أوراق اعتماده .













# ب ين طنطا ومسجل وصيف

- Provide the Charles S. 34 8

to the second of the second The sale of the sa المروان الرور المراد الماد المواد and have your more and a second أم المصن على للناول شعام النداء

### في عيله طنطا

الله الله غول على صلة طاعة الدواء وأندن and the surfusion of th عِمَعَ لِمَا وَمِمْ وَمَرْهُ عَالَمُ وَمَشْرُ رَفَقَ للموران و علق داده و الله الراء . ولوج ولوكاء عائما عار والآيا الدعوار مندوه بالقرقد و بدكان الرجوع و الد معر . م المعادل على المائة المدال الراب Joe Charman Samuel بيد وسوله وهكنا غردو أعسة وول کا او ان ما را دا

والإنها فيطة للمطا ملولهما وعرضها Constitution of the Miles of مرسوطان الوابه وعدره الانه . او حسا غرب حوافر في فرصيف ، فادا بعشر أندمن رية قولس وخال المدر صادن المناة المخالا مسكراً

ويلا طول مرة : وعلى الماس الثا ورقع ، وكان با كان من هناف وعدفيان ووسول بالفذمن الشان الدين مراوا كفي لجون الوليس ويسلون الى الفطة بالقوة

### الكواستابل مبدالمال

غرينا من الحياد الى حيث كانت السيار الث و الإنظار ، ورك كل ما او السامان الذي يتعظما الركوب فحوكان حبرا الخس فيسيق واحدة بع النوطني السكرم الاساط ار الوكيل دواتطريا الثارة السير عز رد يوقف الضباط والحنود بتعرجون علينا وعمى فيسيفراننا وقعسلطت مليها اسبي طنعا الحرفة لهو بالمتعقامن أشعة لادعة . والحرآ للعم **گ**رنیان فل آیا آن احه عبد افعال ، و معل يُأْخَذُ لُوْظُوْ السَائِرَاتُ اللَّوَاحِدَةُ جَدَّ الْأَخْرِينَ وَ وَإِلَانَ قَا هَمَا إِ وَلَيْكُهُ كُانَ يَاهُنِّي ۚ فِي البينقان اوامره وعساسا ، وعسا به قاتلين : وعلمناج ومدرة الكونساش و

فالمرائد عني مند العال العندي . وأقدم يتعلمها الشريطة الني على بدء باله لي بدعا تعواد الاجم أن نديج عجم الساران. خوي الدية اعتباء أو راأه عد الشاران وقطأ أبقاً بنعوَّهما كوت ابل في الناس ١٤٠ مانان و وو رام مداس بدالدال هذا - برمها بن ساحه السير . فلذا : و واله على - - فواهن السارة . وماضع الرابين الك للنسوء فتركم في مدال ( وددما عددات - من غوار إن عملة مدفق فشاسكون كما في - الابعاد النسبة السكسوء الذاف وواجاهم







بسيئاله رقبة الأنه أبعن في مسابقة من بريد

عندما وحدل الرك أملم عطة ، صدق

باشاء مالت سارة الاورى التي عمل العساكر

وتابلت أم وقعت وعدا أنها أصيب يعطل

معها عن مناحة السعر . فقلنا : و والله عان :

رؤماؤه أن بسايقه ﴿ ا

معطة صفق باشا

ن باشا برالاست

وامل أروع ما وقعت عليه العين في ثلث التعظة منظر امرأة مسنة ، قوست السنون ظهرها ، وقد هرت من السير على فنميها فحلها التافة من التلامين وجاءً بهما إلى الطريق حيث جعلت تزغره ثم قالت : و خفسونا عي يا ماشا وأحدامتنا خلاس ارو

رجال البوليس فوقفوا واجمين أنام بلك النظره

في العلين

بداكر الوابس وباوك المقر وسياراتهم أاه والما سنرام أمرد إلى رؤساله ، فهفه وكان الاعالى بعماد . فامات ضربة من شربانه يستلقي فأرطهره زائلا طاليا مره أما توصلنا

> ومرزنا عزرعة سنبرة غرج فلاحوهاس البيطان هامين مرافين بطلون رؤيه أقباشا . للأول الميد الهند ال يسد عليمالناهد وجنعهم

من الومول ، ولنكريم جلوا بركصوب ويَعَلَمُونَ مَنْهُ إِلَى أَنْ وَصَلُوا أَعَلَمِسِيارَةُ الْمُعْلَمُ بائنا فاستلسوا فل الاوض في طريقها صاحمين! a line dies !

بنيطمون على الارض

ويلتلونه في وسط و الطبق به في السنطة كان الاستاد أحد عسين المناس في السنطة

فدخم بعش وجود البقة كالرحيب بالغيوف وأثبأ تدووع روتقدم التهوة اليم ، ولسكل الروايس اعتله قال وسول الركب ، وشقت

وكان أحد رجان البرليس السرى يطارد

مِدِكَ صَدِرًا صَاحَ مَنِ الأَذِ. وَاذَا وَالنَّاءُ بِهِجَمَنَ

على الشارب القاسي ، وعملته بين أبديين

(البياط ملط ١٠)

## والمدد الفادم: صور مساخه دا محل عمل في مدر ١٠٠٠



A. W. W. W. A. W. A. Califor 14 American 1957 4 void 15 May 110

A PA A SAME TO SAME TO



# الىزارة السعدية



اهد زور باشا دائس هنس الليوغ



هم سميم داشيا و در المماييد



واسف بالرباعا وزير الخارجية



فتح أنْ بركان إنا ورير الداخلية



على عديد والمدا وزير الموايدة



السيدة فتحية أحمد .

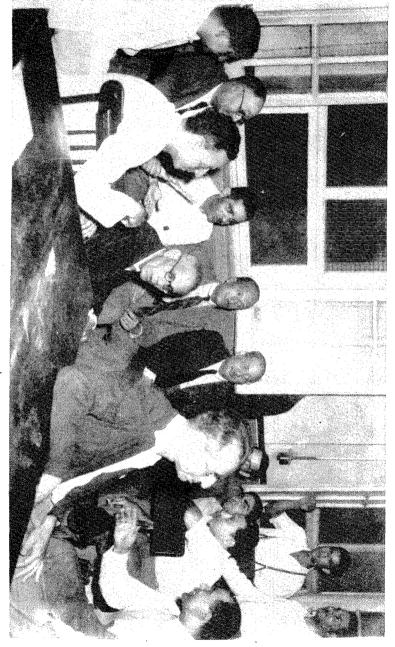

أحزاب عمال التلغراف

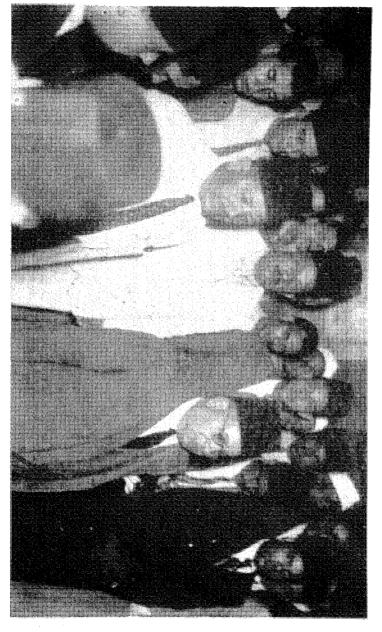

على ضريح سعد أحمد ماهر باشا . محمود فهمي التقراشي باشا .



معالى النقراشي باشا داخلا رئاسة الوزارة لمقابلة رئيس الوزارء أثناء الأزمة الوزارية .



سیدات سوریات وأمریکیات فی ( سانتها جو ) بشیل آقمن حفلة خیریة جمعت مبلغا عظیما من المال لمشروع خیری فاشترك معهن الاستاذ سامی شوا باسم مصر وقد وقف بینهن .

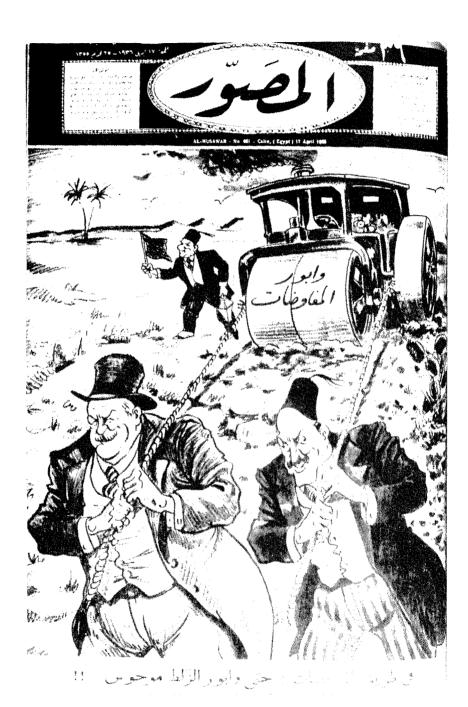

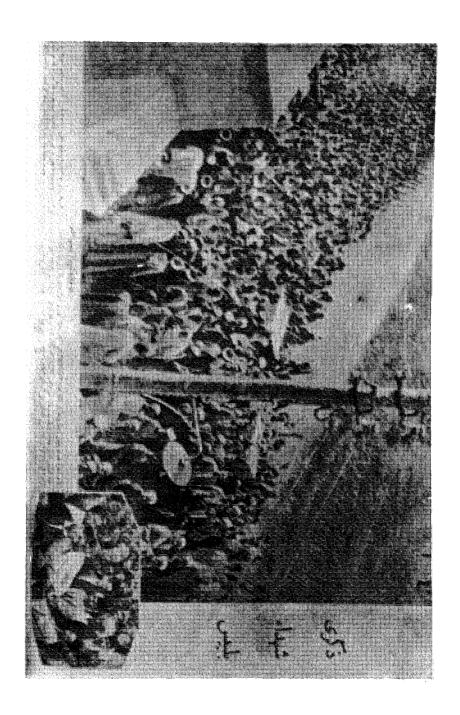



أعرير إنها الصعاف التي ياسية أأنه عني عمود وريور أستان الله إلى والعلم والمعادي أنه إلى العلم. الا الدير الدور الدياة الإسراعية والمعادية المعادمة يان وروز بهر درد او راز در اثن واحد مقاه الرين الفاقية والرياد أو راد در دين مان واحد رو دو دیدار این احق این ایا کهانی و هاه طوی و هاد هی از در این این داد از این در همار و وید اصلا م کار بالأمني أدعه وقتاها بالهاد متوضوا الال المناب الإمارة وفي ويزائر الأحال المرة معولي

الاخترام وماد المادة المار أن الإسلام والاستأدا الإنجام والماديد المادة المادة والاستأدا agenting of the control of the contr

Migan



زوجة عمر فتحى باشا .

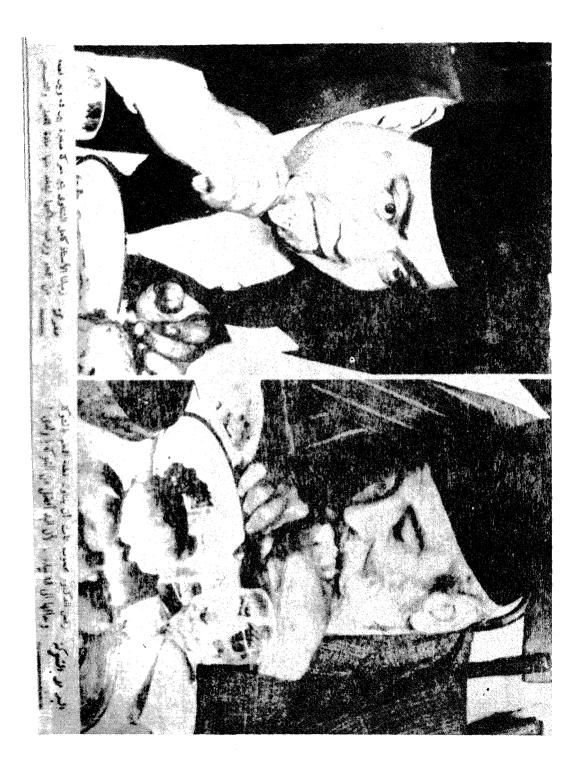



حرم محمد محمود خليل في احدى الفناعات وإلى يساره زائرة من صديقاتها . وقد امتلات الفاعة باللوحات الفنية . ركن من أركان الدار التي جمعت فيها المتحف واللوحات ويوى الزوجة الفرنسية \_إلى البسار ـ تستقبل احدى صديقاتها في أحد الصالونات .

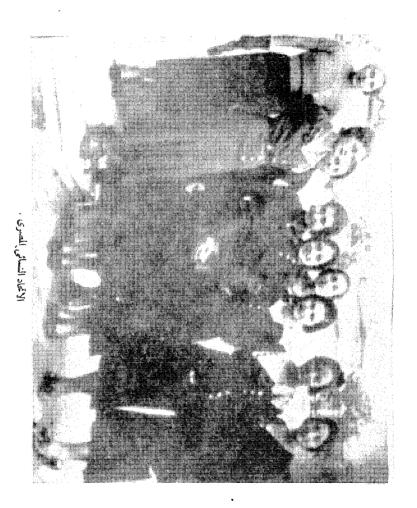





فممل المصرق وضاط الحرسي

ت بایر بالاه در براز الله باید و منطح تافیرهد ایران شدر هی اینها کیکنام موره آفس افران داد. در در داد مورد می بادند آمر الفیر در فروره کافرد ای بست فی سفر افغین الدیاسه و در به مورد در در



جل الذيب الورائدة في الراسة









النقراش باشا يوقع ميثاق جامعة الدول لعربية .







الصور

ALCENTIA WAR STANK OF ALL OF SELECTION OF SELECTION



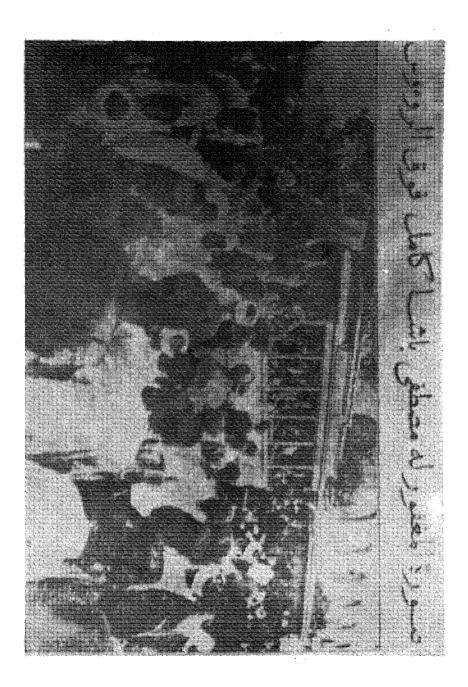

## سنا المناف المورة في الرائد مناه ١٩٥٠ كالم

and the second s



ومالها والقاصر سأطلف والمستان فواصوا متواطعا والإرزان اللهروان أرادات



er grouper die er Vereinen bestreit der 1990 General ber der andersen





سنوات ما قبل الثورة جـ ٤

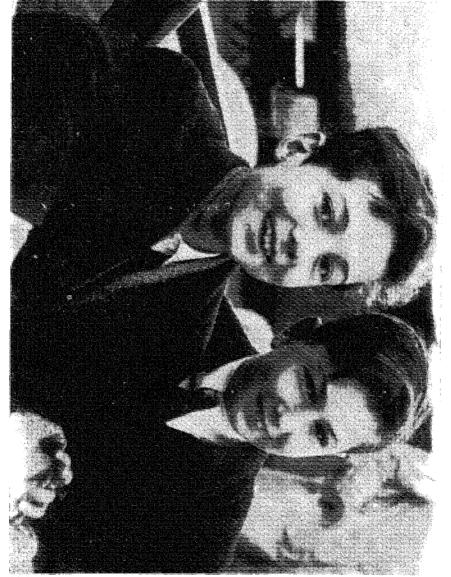

نجل الأميرة نسل شاه .



على ماهر في لقاءات احزاب ما قبل الثورة والتي انتهت بوزارة الماثة يوم .







A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH





ر هر استان وسعد آلي<del>ون ماوي وها هي استان آمرا من دوارة اساسرة ( سود</del> د ان دوار او د سروس الا استور في استان سيا شد آن دو کوها سالا د ان دوار او در سروس الا استور في استان سيا شد آن دو کوها سالا

من تو سروفوران وو پرانونساس پردیده می فرده ( امری دو)







en partir partir de construir de la compartir de la construir de la construir





ها مره الامام العمر الله " وصلى الله الاستخدارة يوم وه اليتوي أفساه الدين الدينية ليكره اللهام . ويهذا العالم فيارة فريق سناب الامكامارة 1973 أدارة دام هذر الداخلة في ميكا موسفر مطاورة الرئاسية بالدارة ومواة كرة الامام على أنه يتي المساكم ومواهد م العمرة المناسبة في النامي الأدراء ، وتحر فرست المركز الرائز الذي المارة النام المساكم المركز الدارة المارة الم

## 

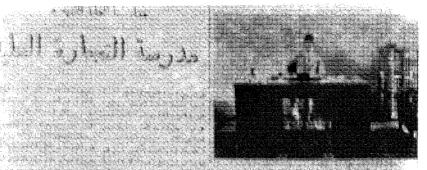



institution (A.D. State 



- Jack Bed



الار و السرائي مو ما حال سوار و الرائع المواد و المواد و









شاف <sup>ال</sup>ق ميرانه السمرديني



· ·





حفلة زفاف كريمة ابراهيم فرج باشا ـ جلس النحاس باشا بجوار سراج الدين باشا طوال الحفلة . . ولم يفترقا أبدا . . . حتى حول مائدة الشاى !



فكرى أباظة باشا .



and the second second











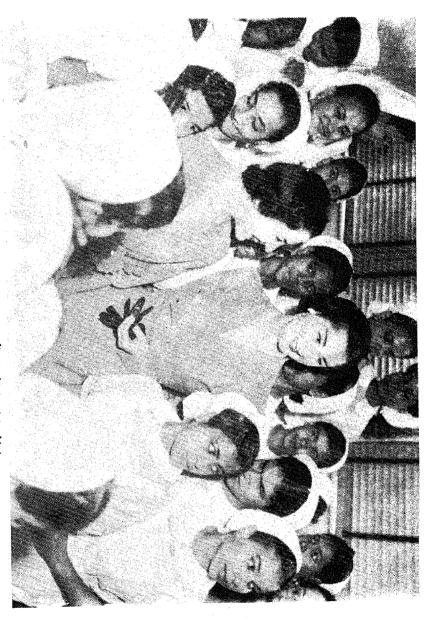

احاطت فتيات دار الحضانة بالأميرتين فائزة ونسل شاه . . وهاهما تضحكان من دعابة مريئة جاءت على لسان احدى الفتيات . دار التربية والحضانة التابعة لجدمية المرأة الجديدة بمصر القديمة .



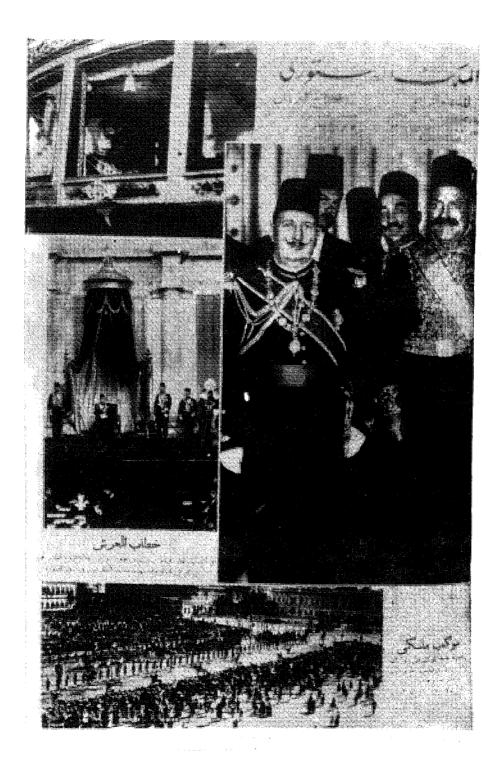



السيد البدراوي عاشور عقب مقابلة لمحمد نجيب وتبرعه بـ ١٠ آلاف جنيه .

سنوات ما قسل الشورة جـ ٤

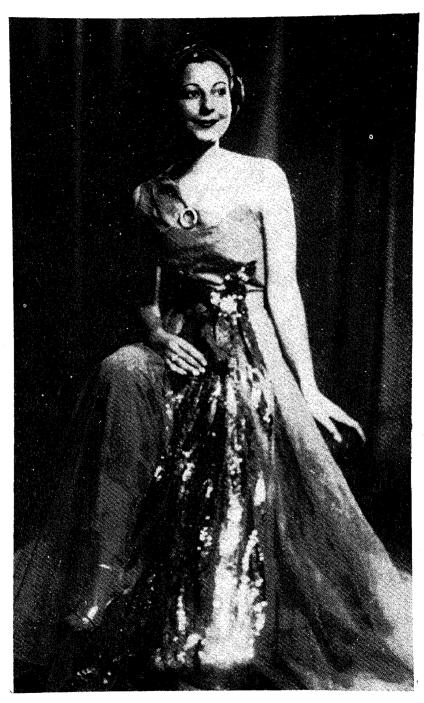

صورة لكريمة معالى وزير الخارجية المصرية دولة عبد الفتاح يميمي باشا .

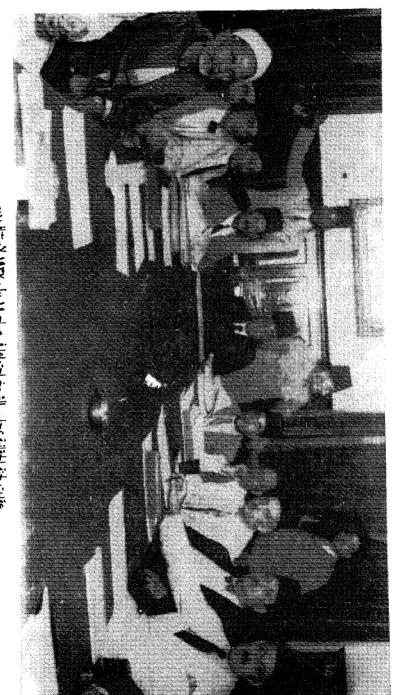

عقدت لجنة الحقانية بمجلس الشجوخ اجتماعا في صباح ١٤ يوليو ١٩٣٧ لاستثناف درس إلوثائق الحاصة بمؤتمر مونترو لوضع تقريرها . لتقديمه إلى هيئة المجلس

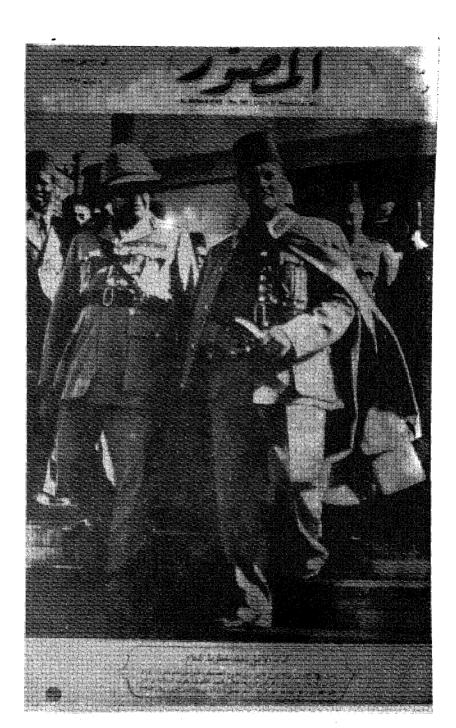





ميوروغار غيه وبالبريس والمحدولات الخيال مكسويا

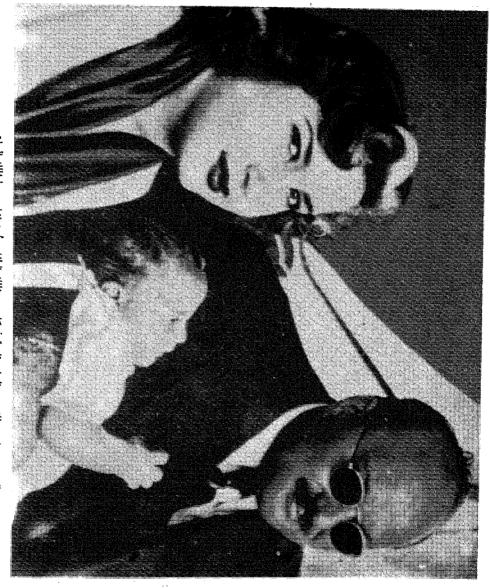

. اسرة ملك مصر السابق فاروق فى كابرى . الملك الطفل : أحمد فؤ اد يتوسط الملك السابق والملكة ناريمان فى جزيرة كابرى .



بعض المحامين في قضية القنابل يوم السبت . ابراهيم بك الهلباوي ــ مكرم عبيد ــ القرابل باشا ــ الاستاذ صدقى المحامى .



عبد الحميد بدوى باشا .

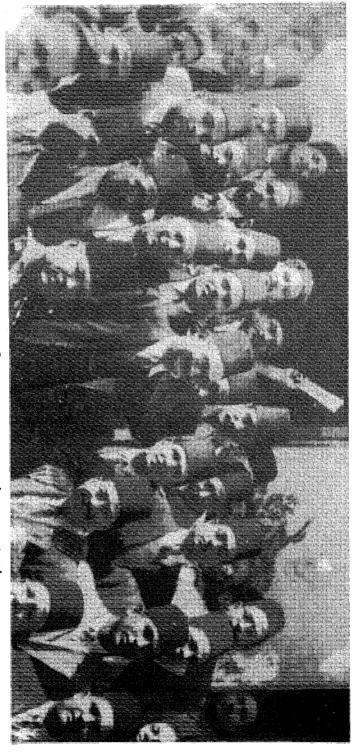

أدباء العروبة : عقد و أدباء العروبة » مؤتمرا فى الزقازيق » وآخر فى المنيح » وسيتصلون بالبلاد العربية لينششوا لمم فروعا . وتراهم فى الصورة وقد ظهر معالى ابراهيم دسوقى اباظة باشا الذى يشبح المشروع ويوعاه ويهتم به احتماما بالغا . وهو صدحنى تغديم معروف باسم و الغزالى » وكاتب » وشاعر من الطواز الأول .



على ماهر باشا ومفتى فلسطين .

4. علاميس دور



AL-MUSA WAR & Carea 14 December 1898 v Val V Na 910

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH Said the first that the first to



Andread State (Control of the Control of the Contro

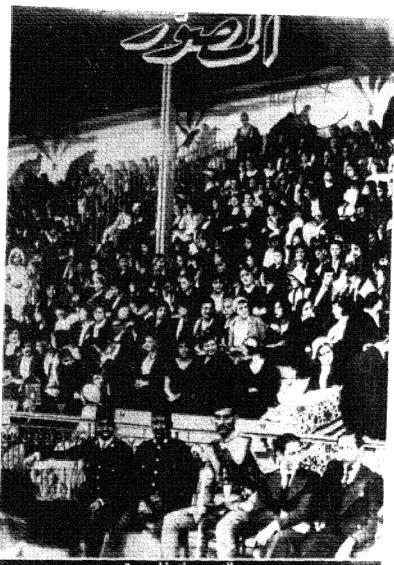

عد الفتياة المصرية

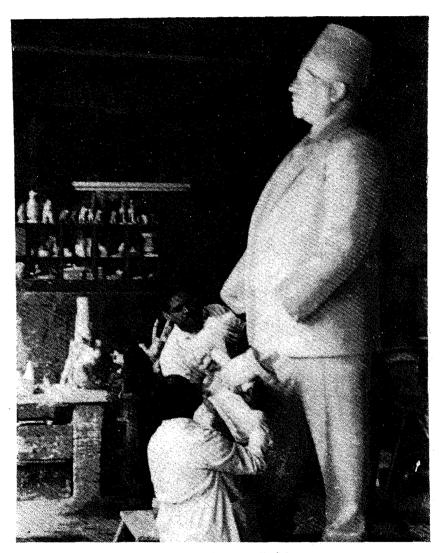

تمثال طلعت حرب للفنان فتحى محمود .



النائب العام محمود بك منصور .



شهداء عام ١٩٣٥ عل طه عفيفي .

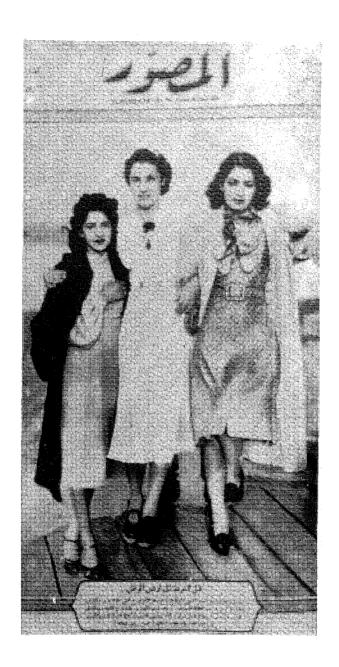



سفوات ما أبل الثورة حـ، ٤

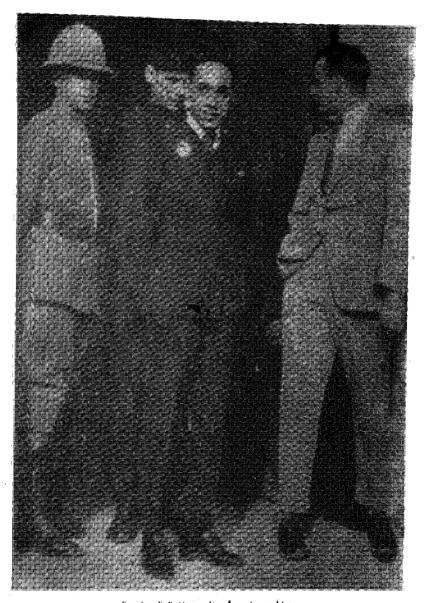

و عبد الحميد عنابت ، أحد المتهمين باغتيال السير لي ستاك .



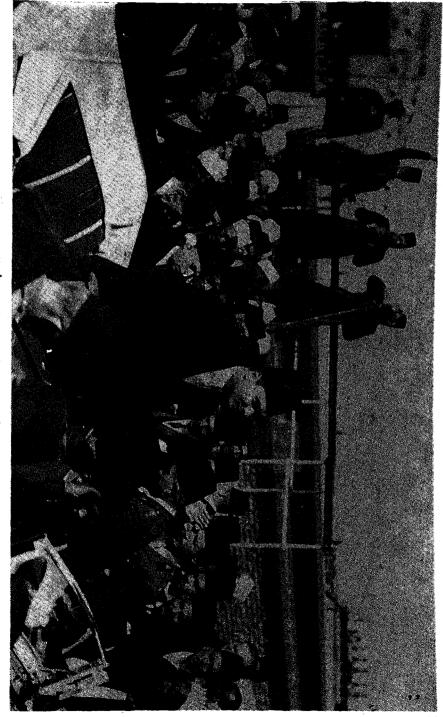

جلالة الملك في رحلة إلى الصين عند مغادرة خزان أسوان



## منصان دينيان خطيران بتقلدها شيخان جليلان

## ادر شاڈ الرکر

ان ان الدر من من بالد العبد (الده (7) الديا الديد المرادق الدياليات (الديات الديات ا



## القئ الجديد



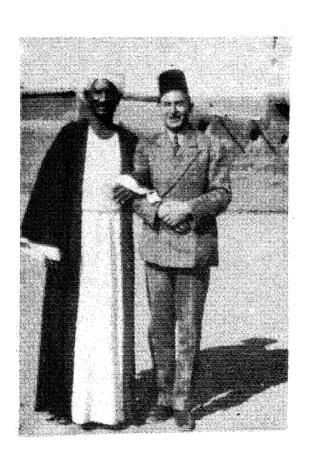



جلالة الملك يقرأ الفاتحة أمام ضريح السيد البدوى . هكذا قيل لفاروق أنه يستطيع أن يصبح خليفة المسلمين دون حاجة إلى الاعتماد على المشايخ أطلق لحيته ، وأمسك بالمسبحة في يده . . . واتخذ سمات التقى الورع ولكن .

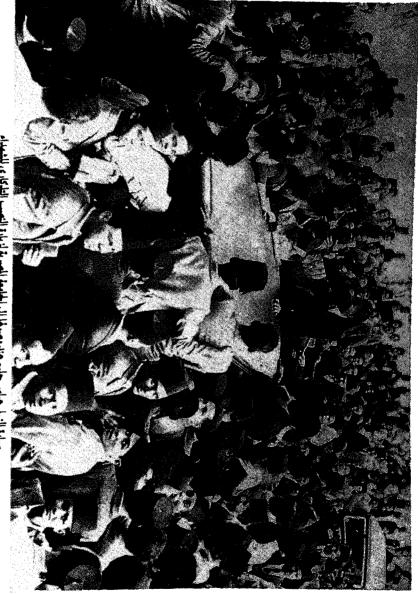

سيارة النبيل هباس حلهم هند وصوفا إلى الجامعة المصرية لزيارة النه

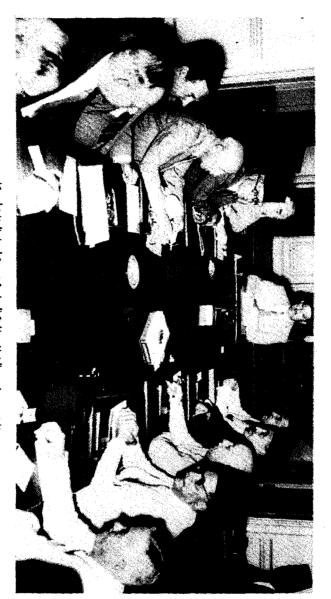

وزارة عمود فهمي النقراشي الهيمة السياسية عبتمعة في دار الوزارة في يوكل .



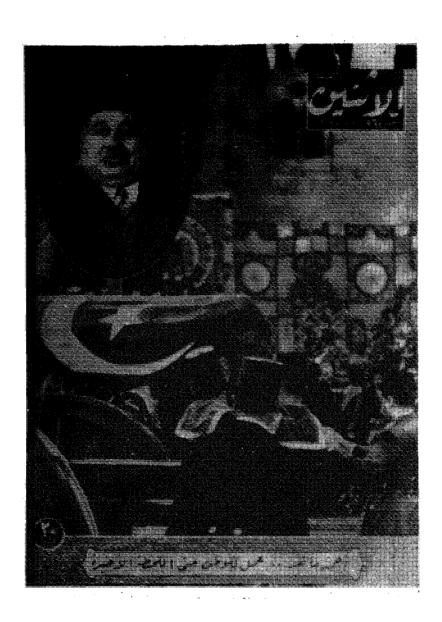



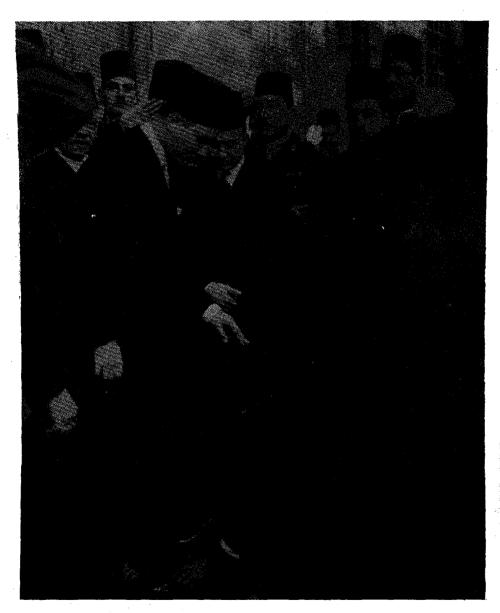

جلالة الملك فاروق الأول يؤدي صلاة الجمعة في الجامع الأزهر الشريف.

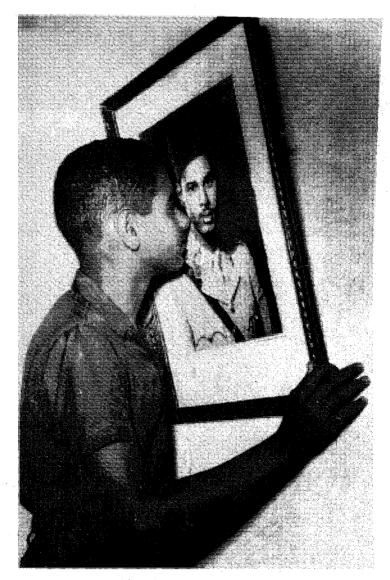

مع أولاد ضحايا حرب فلسطين .







معرض اتماد الفنون الجميلة .

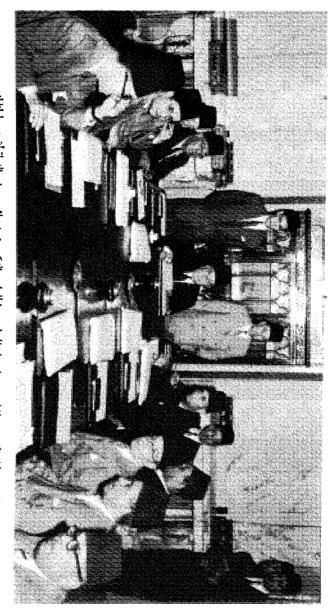

لم يسمح لنا دولة سرى باشا يتصوير اجتماع المجلس . فطلبنا من الدكتور محمد هاشم ، وزير اللولة أن يتوسط لنا لدى دولته ليسمح لنا بالتصوير على اعتبار ان الوزارة جديدة ، وهذا الاجتماع أول اجتماعاتها ، فسمح ، ولكنه قال لنا وأنا ما عنديش وسابط . . المرة دى ويس . . ده أول وآخر استثناء اعمله ، وما كدنا نلقط صورتين ، أو ثلاثا ، حتى رفع يده وقال بلهجته الحازمة التقليدية : و بس . . متشكر . . انفضلو ا،



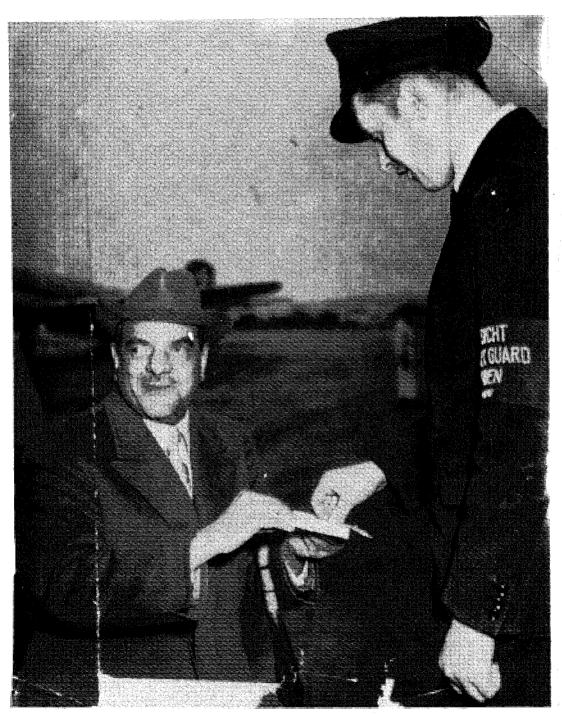

الاستاذ محمد محمود جلال يقدم سيجارة إلى أحد موظفي مطار راين . ماين عند وصوله إلى فرانكفورت بالمانيا .



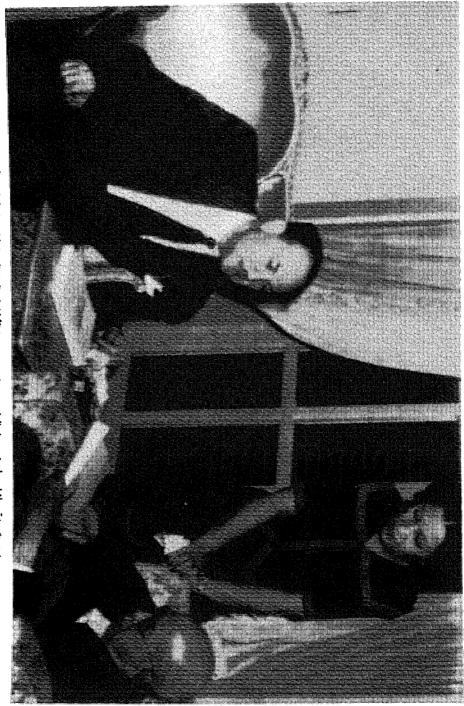

بعد عودة صدقى بأشا من لندن ، وعلى الرغم من موضه ، ونصيحة الأطباء له بالنزام الراحة الثامة تراه مكبا على العمل وكتابة المذكرات في غدعه ، وقد أتخذ من كريمته أسية مانم وقرينها عزيز أباطة باشا أسيين ومعاونين .

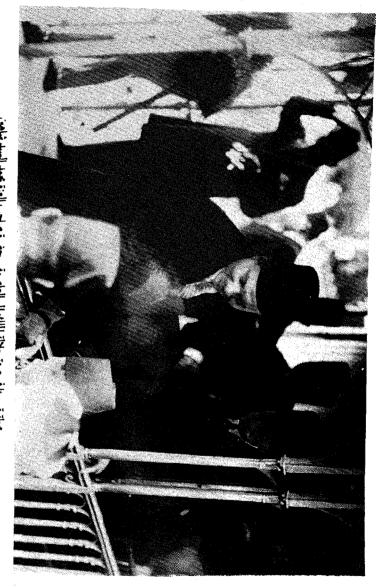

محطة قويسنا في عودة جلالة الملك إلى العاصمة . حضرة صلحب العزة محمد السيد شاهين بك مدير المنزفية يهم بلشم يد جلالة الملك في أثناء وقوف القطار الملكىفي محطة قويسنا وقد تعطف جلالته فابتسم .

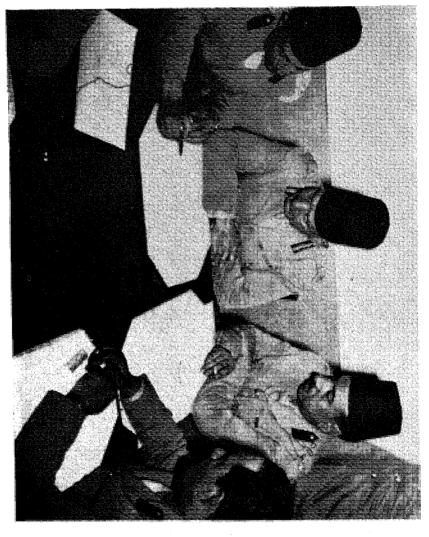

المستشارين العسكرين من اليمن القائمقام حسين سرى عامريك ، الامير الاي ابراهيم سعد المسيري يك . . العمداء أحمد حمد بك باشا رئيس المستشارين . أمير الاي سعد الدين صبوريك .

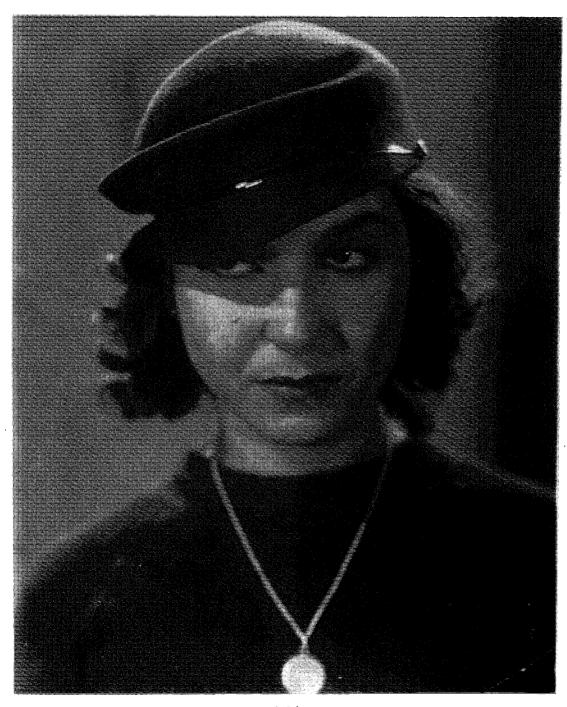

فاطمة رشدى .

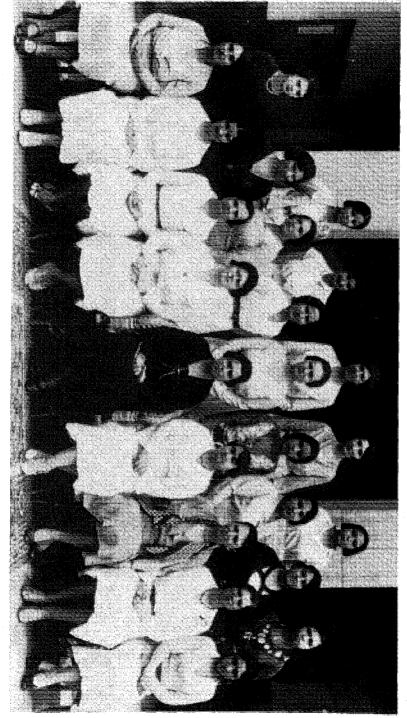

لفيف من المربيات الفاضلات حول السيدة الفاضلة أسهاء فهمى .



عزيز المصرى باشا .



مع الملكة فريدة .

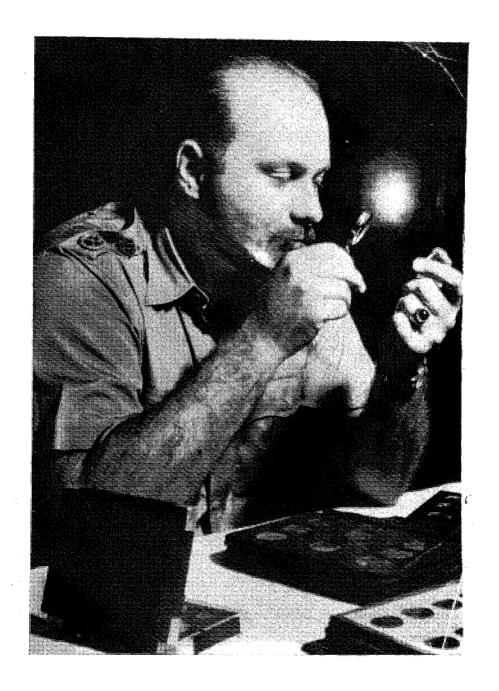



الملك فاروق حينها حاول أن ينسب نفسه إلى آل البيت و وقد أطلق لحيته وأمسك بالمسبحة ،

## مُنْ الْمُنْ ا المعديدة مع المسلم

## نتى سى خىير

مدفعة الى مصفر مها مد الولال الله المسطر فا رومالك حفظ الله

وفد الى مصريدم التشيد الماض له خطه مصنة سمة المصة حف صاحب السعاده المستر تستريش رئيس الدا حالديطام

مقددعان لتناول الغدا مد بدارالسفام لمبريطيام درم لشواع خطب

ما دلت الديصال مردسكم لايرفكر دس ويتيسر لن

الم الحدث عن المائث يدور عن احول مصر عن المعول مصر

يحق الرّائم قادم تصفة سرية للظرفر**الل** الويم القائم عن حدود مصر والدكار لم يتموث معن فن شما مد ذلك .

عن منه از انتظر عددة حدولته ال لفاهم لينظم بشرف المفاع به في المامير وهدليا السبب بم شرع ال الفعر الهام لف اسمه ن سبق النشريفات. وقد انص سعامة السفد البريطان المعن مام المعال المسعائية باست رئيس دلاله عبولتهم أفض اله بذلك ، حريات في سن الأسن بهند سويه المرك في سن الأسن بهند سويه المرك في المؤملات مضافية عن مدن منعة عن الما المرات المرات تقوي أن المستحدة المستحدة الما المستحدة الما المستحدة الما المستحدة الما المستحدة المستح

والمسوئي ويون آد ادكرلبونشران والمدين معم مسأ السة الصهريكي معلا متزاههام ميليشم مشاهم ون كارمها مع استيم الكريم لديسار هدا الأرعام والن مدحاس قد مدلة جيدي مولامين استعم ما مدسيطراكية ما تم الأماده

هدا را حدّ لرا بدولمدوّشر بعضة عاجد وان بارلدی صلالوام برف الدیمی الدّثیر مسلک

## الفهرس

|        | O-Dami                                                          |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---|
| الصفحة |                                                                 |   |
| ٣      | مقدمة الجزء الرابع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |   |
| ١٥     | البساب الأول ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                  | • |
|        | الفصــل الأول:                                                  |   |
|        | مفاتيح السفارة البريطانية وسراى عابدين وكانتا ــ                |   |
|        | السفارة والسراى - يتقاسمان السلطة الفعلية                       |   |
| ٠ ١٧   | والسملطة الرسمية ٠٠٠٠٠٠                                         |   |
|        | الفصل الثاني:                                                   |   |
|        | الأحزاب المصرية: الدستوريون ـ الوطني ـ الوفـد                   |   |
| 77     | المصرى ـ الأحرار ، بعض ما لها ـ وبعض ما عليها                   |   |
|        | الفصل الثالث:                                                   |   |
|        | أحزابنا السياسية عندما تتألف وعندما تتحارب ،                    |   |
| ٤٨     | لا فوارق تذكر بين أحزابنا وهي في المسارضة                       |   |
| ٥٩     | الباب الثانى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠              | • |
|        | الفصيل الأول:                                                   |   |
|        | وقبل الحديث عن الكتاب الأسود وملحقه والكتاب                     |   |
| 71     | الأبيض لابد من مقدمة مطولة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |   |
|        | الفصـل الثاني:                                                  |   |
|        | كان نشر الكتاب الأسود سببا في انزلاق حسكوم                      |   |
| ٧٦ ٠   | الوقد الى كثير من الأخطاء السياسية • •                          |   |
|        | الفصال الثالث:                                                  |   |
|        | ملخص لبعض ما جاء بالكتاب الأسود من اتهامات                      |   |
| ۲λ     | لوزارة النحاس باشا وللنحاس باشا                                 |   |
| 97     | الباب الثانث ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الباب الثانث                           | • |
|        | الفصــل الأول:                                                  |   |
|        | من وجهة نظر مكرم عبيد باشا : لماذا كان الخسلاف                  |   |
| 99     | بينى وبين النحاس باشا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |   |

| -+ | *   | 4.4 |
|----|-----|-----|
| А. | سقد | الد |

|             | الفصَّتَلُ الثاني :                                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171         | استغلال النفوذ لكسب غير المشروع عن طـريق البيع والشراء والتنظر على الأوقاف · · ·                                                      |
|             | الفصيل الثيالث:                                                                                                                       |
| ١٤٧         | مكرم عبيد باشا يتهم وزارة النماس باشا بالعبث في أمور التموين والتصدير لصالح الأنسسباء والأقسرباء ، والمقربين · · · · · · · ·          |
|             | الفصسل الرابع:                                                                                                                        |
| ١٦٩         | اتهامات محددة باستخدام التسمعيرة لصالح الأقرباء واتهامات أخرى بتفشى المحسوبية والرشوة واستغلال القضاء                                 |
|             | الفصسل الخامس :                                                                                                                       |
|             | وأخيرا لا آخر ٠٠ مكرم باشا يتهم وزارة النحاس باشا باستغلال الأحكام العرفية لصالحه كما يتهمه بتزوير الانتضابات واعتقال خصومه السياسيين |
| 195         | ويخنى حرية الصحافة ٠٠٠٠٠٠                                                                                                             |
| <b>71</b> 9 | الباب الرابع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                |
|             | الفعسل الأول :                                                                                                                        |
| 771         | ولماذا لم يلق الكتاب الأبيض شهرة الكتاب الأسود ؟<br>قصة الكتاب الأبيض ردا على الكتـاب الأسـود                                         |
|             | الفصــل الثاني :                                                                                                                      |
| 477         | الوزراء الوفديون ورئيسهم يدفعــون عن انفسهم التهـامات مكرم عبيـد · · · · ·                                                            |
|             | الفصيل الثيالث:                                                                                                                       |
|             | رئیس الوزراء ــ رفعة النحاس باشا ــ ينفی عن<br>نفسه اســـــتغلال نفوذه كرئيس للوزراء ويدحض                                            |
| 727         | اتهامات محكرم عبيد ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                               |

| مسل الرابع:                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| حكاية وقف البدراوى ووقف السيد عبد العال وحكايات بيع النماس باشا منزله بسمنود ٢٦٣                                       | 777        |
| پ الضامس ، ، ، ، ، ، ب ب ۲۱۵                                                                                           | ۳۱۰ .      |
| حــل الأول:                                                                                                            |            |
| استقلال رخيص ، أقفاص سمك ، وسمان ، وتأجير                                                                              |            |
| منازل حكومية بأساعار رخيصة ، ومقاجرة في الرتب ، والنياشين · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | ٣١٧        |
| مــل الثاني:                                                                                                           |            |
| استجوابان هامان والنتيجة كالعادة الانتقال الى جدول الأعمال                                                             | ۳٤٣ ً      |
| سل الثالث:                                                                                                             |            |
| استجوابان لمكرم عبيد باشا من أخطر الاستجوابات في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ۳٦٥ .      |
| سسل الرايع:                                                                                                            |            |
| النحاس يرد بالوثائق على مكرم • • • • • • ٣٨٠                                                                           | <b>44.</b> |
| ســل الخامس:                                                                                                           |            |
| تجيب الهائلي الأديب والسياسي يرد على مكرم<br>عييد السياسي والأديب، فصل مكرم عبيد من مجلس                               |            |
| النواب ني أول سيابقة من نوعها في التياريخ                                                                              |            |
| الم.رلماني ٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                     | ٤١٧        |
| العب المسادس ٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                  | ٤٣٩        |
| سل الأول:                                                                                                              |            |
| من تقرير لجنة التحقيق الوزارية في الوقائع                                                                              |            |
| والتصرفات الماسة بنزاهة الصكم في عهد وزارة                                                                             |            |
| النحاس باشا ٤ فبراير ١٩٤٢ ، ٣ أكتوبر ١٩٤٤ ا ١٤٤                                                                        | 133        |

|   | القصسل الثاثي .                                                                                              |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|   | على هامش لجنة التحقيق الرزارية التى شـــكلتها<br>وزارة د٠ أحمد ماهر باشا برئاسة مكرم عبيد باشا               | १८१         |
| • | الباب السابع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                            | ٥١٣         |
|   | القصـــل الأول :<br>وكان للكتاب الأسود ملحق سرى لم يدربه الكتيرون                                            | 010         |
|   | الفصل الشائى:<br>وأخيرا يبقى ـ بعد كل هذه الفصول ـ الرد على<br>سؤالين هامين · · · · · · · · ·                | ०४९         |
| 9 | الباب الشامن ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                                                                   | ٥٨٥         |
|   | الفصــل الأول: حرب الصـحراء الغربية من الألف الى الياء ·                                                     | ٥٨٧         |
|   | الفصل الثانى:  ● أسرار الحرب في الصحراء الغربية كما كما يرويها ونسرتون تشرشل · · ·                           |             |
|   | <ul> <li>من يوميات مونتجمرى القائد العبقرى عن</li> <li>الحرب فى العلمين</li> <li>الحرب فى العلمين</li> </ul> | 7 • 9       |
| 0 | الباب التاسع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                            | <b>२०</b> ९ |
|   | الفصىصل الأول:<br>فصسل اجتماعى وسياسى وأدبى أردت اتيانه هنسا<br>تعميقاا للفائدة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،          | 171         |
|   | ——————————————————————————————————————                                                                       |             |

## مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩١/٧٦٥ ( ١٩٩١ 2 — 2789 — 01 — 2789 — 2